#### الابتهال

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | 11       | ١      |

#### الابتهال لغةً:

مِنْ بَهَلَ الَّتِي تَـدُلُّ بِحَسَبِ وَضْعِ اللُّغَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانِ : أَحَدُهَا : التَّخْلِيَةُ ، وَالثَّانِي جِنْسٌ مِنَ الدُّعَاءِ ، وَالثَّالِثُ : قِلَّةٌ فِي الْمَاءِ ، وَقَدْ أُخِذَ الابْتِهَالُ مِنَ البُّهْل بِمَعْنَاهُ الثَّانِي، يَقُولُ ابْنُ فَارسٍ : وَأَمَّا الآخَرُ (أَي الْمَعْنَى الثَّانِي) فَالابْتِهَالُ: التَّضَوُّعُ إِلَى اللهِ ، وَالْبُهَاهَلَةُ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا؛ فَإِنَّ الْمُتَّبَاهِلَيْنِ يَدْعُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَالْبَهْلُ: اللَّعْنُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الصَّبْغَاءِ قَالَ: الَّذِي بَهَلَهُ بُرَيْقٌ، أَي الَّذِي لَعَنَهُ وَدَعَا عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْمُهُ بُرِيْتٌ . والْبُهْلُ والابْتِهَالُ في الدُّعَاءِ: الاسْتِرْسَالُ فِيهِ وَالتَّضَرُّعُ (٢). وبَهَلَهُ اللهُ مَّلًا: لَعَنَهُ. وَعَلَيْهِ مَهْلَةُ اللهِ وَجُهْلَتُهُ أَيْ لَعْنَتُهُ . وَفي حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَمْ يُعْطِهِمْ كِتَابَ اللهِ فَعَلَيْهِ مَهْلَةُ اللهِ » أَيْ لَعْنَةُ اللهِ ، وَتُضَمُّ بَاؤُهَا وَتُفتَحُ. وبَاهَلَ القومُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وتَبَاهَلُوا وَابْتَهَلُوا: تَلَاعَنُوا . والْمُبَاهَلَةُ : الْمُلاعَنةُ ، بَاهَلْتُ فُلَانًا أَيْ لِاعَنْتُهُ ، وَقَدْ عَقَدَ الْفُقَهَاءُ لِذَلِكَ بَابًا أَسْمَوهُ الْمُلَاعَنَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ كُنَ

الصَّادِقِينَ \*وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (النور/ ٦\_٧) وَمَعْنَى الْمُبَاهَلَةِ: يُقَالُ: أَنْ يَخْتَمِعَ الْقَوْمُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ فَيَقُولُوا: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِ مِنَّا، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ الْحَقَّ مَعِي . وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا اجْتَهَدَ ، وَمُبْتَهِلِّ أَيْ مُجْتَهِدٌ فِي الدُّعَاءِ ، وَالابْتِهَالُ: التَّضَرُّعُ، وَالابْتِهَالُ: الاجْتِهَادُ فِي الدُّعَاءِ وَإِخْ لَاصُهُ للهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ (آل عمران/ ٦١)<sup>(١)</sup> أَيْ يُخْلِصْ وَيَجْتَهِدْ كُلُّ مِنَّا فِي الدُّعَاءِ وَاللَّعْنِ عَلَى الكَاذِبِ مِنَّا . وَقَالَ قَوْمٌ: الـمُبْتَهِلُ: مَعْنَاهُ فِي كَلَامِ العَرَبِ الـمُسَبِّحُ الذَّاكِرُ اللهِ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ نَابِغَةِ شَيْبَانَ :

أَقْطَعُ اللَّيْلَ آهاةً وانْتِحَابًا

وَابْتِهَالًا للهِ أَيَّ ابْتِهَالًا للهِ وَقَالَ قَوْمٌ: الْمُبْتَهِلُ الدَّاعِي ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ﴾ ثُمَّ نَلْتَعِنْ.

وَيُقَالُ: مَالَهُ؟ مَهَلَهُ اللهُ. أَيْ لَعَنَهُ اللهُ، وَمَالَهُ؟

<sup>(</sup>١) انظر في السياق الذي وردت فيه هذه الآية: الأحاديث والآثار المذكورة في هذه الصفة.

عَلَيْهِ جُهْلَةُ اللهِ. يُريدُ اللَّعْنَ.

وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ: وَالاَبْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا، وَأَصْلُهُ التَّضَرُّعُ وَ المُبَالَغَةُ فِي السُّوَالِ (١).

#### واصطلاحًا:

الاَبْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ إِلَى اللهِ بِالدُّعَاءِ فُوْلِطًا مُتَضَرِّعًا (٢).

[ للاستزادة: انظر صفات: الاستخارة، الاستعانة، الدعاء، الضراعة، الاستغاثة.

وفي ضد ذلك انظر صفات: الإصرار على الذنب الإعراض، التفريط والإفراط، اليأس، والقنوط].

## الآيات الواردة في « الابتهال »

الْحَقُّ مِن دَّتِكَ فَلَاتَكُنَ مِن الْمُعْتَرِينَ ﴿ الْحَفَّ مِن الْعِلْمِ فَقُلْ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن ابَعْدِ مَاجَآءَكَ مِن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ انَدْعُ أَبْنَاءَ فَا وَلِيساءَ كُمُ مَ تَعَالَوْ انَدْعُ أَبْنَاءَ فَكُمْ وَلِيساءَ فَا وَلِيساءَ كُمُ مَ وَلَيْسَاءَ كُمُ مَ وَلَيْسَاءَ فَا وَلِيسَاءَ كُمُ مَ وَلَيْسَاءَ فَا وَلِيسَاءَ كُمُ مَ وَلَيْسَاءَ فَا وَلِيسَاءَ كُمُ مَ وَلَيْسَاءَ فَا فَا مَعْمَى الْعَنْ مَن اللّهِ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللّهِ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللّهِ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْمَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْمَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْمَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الْعَلْمُ عَلَمْ عَلْمَ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ

يَعْنِي دَعَا عَلَيْهِمْ بِالْهَلَاكِ.

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/١٦٧).

(٣) آل عمران : ٢٠ - ٦٦ مدنية

(۱) لسان العرب (۱۱/ ۷۲) ، و مختار الصحاح (۲۷) ، و مقاييس اللغة (۱/ ۳۱۰). وانظر أيضا تفسير الطبري (۱/ ۲۱۱).

وَقَالَ لَبِيدٌ وَذَكَرَ قَـوْمًا هَلَكُوا: « نَظَرَ الدَّهْرُ إِلَيْهِمْ فَابْتَهَلْ».

### الأحاديث الواردة في « الابتهال »

ا ـ \* (عَنْ أَبِي الْقَمُ وصِ زَيْدِ بْنِ عَدِي قَالَ: حَدَّ ثَنِي أَحَدُ الوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلًا مِنْ عَبْدِ القَيْسِ قَالَ: وَأَهْدَيْنَا لَهُ فِيهَا يُهْدَى مُوطًا أَوْ قِرْبَةً مِنْ تَعْضُوضٍ أَوْ بَرْنِي (١) ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقُلْنَا: هِنْ تَعْضُوضٍ أَوْ بَرْنِي (١) ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقُلْنَا: هَذِهِ هَدِيَّةٌ ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ نَظَرَ إِلَى تَمْرَةٍ مِنْهَا فَأَعَادَهَا مَكَانَهَا ، وَقَالَ: «أَبُلِغُ وهَا آلَ مُحَمَّدٍ » قَالَ: فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ مَكَانَهَا ، وَقَالَ: «أَبُلِغُ وهَا آلَ مُحَمَّدٍ » قَالَ: فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءً ، حَتَّى سَأَلُوهُ عَنِ الشَّرَابِ . فَقَالَ: « لَا عَنْ رَبُوا فِي دُبَّاءٍ (٢) وَلَا حَتُم (٣) وَلَا نَقِيرٍ (١) وَلا حَتُم مُنَ قَلَالَ لَهُ مُولِكَى عَلَيْهِ » ، فَقَالَ لَهُ مُنَا قَلْ لَلَهُ أَلْفَالَ لَهُ مُنْ اللّهُ إِلَى عَلَيْهِ » ، فَقَالَ لَهُ قَالِكُ اللّهُ لِكَى عَلَيْهِ » ، فَقَالَ لَهُ قَالِكُ اللّهُ وَالْحَنْتُمُ قَالِكُ مَا اللّذَبَّاءُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرُ وَالْمَرْبُوا فِي الْحَلَالِ المُوكَى عَلَيْهِ » ، فَقَالَ لَهُ قَالِكُ اللّهُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرُ وَالْمُزَقِيرُ وَاللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

## الأحاديث الواردة في « الابتهال » مَعْنًى

٢- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ (١٠) مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّي أَشَرَهَا عَلَى سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ مِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ - وَهِي تُرْضِعُهُ - حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ البَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْ زَمْ فِي أَعْلَى وَضَعَهَا عِنْدَ البَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْ زَمْ فِي أَعْلَى المَسْجِدِ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ المَسْجِدِ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ

فَوضَعَهُما هُنَالِكَ ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمُرُ ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ، ثُبَ مَ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقً ا ، فتَبِعَتْ هُ أُمُّ فِيهِ مَاءٌ ، ثُبَ مَ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقً ا ، فتَبِعَتْ هُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ ! أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَرُّكُنَا إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ ! أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَرُّكُنَا مِمَذَا الْوَادِي اللَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْ سَنُ وَلَا شَيْءٌ؟ ، فَعَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَجَعَلَ لَا يَلْتَهِ فِتُ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَجَعَلَ لَا يَلْتَهِ فِتُ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ : إِذَنْ فَقَالَتْ لَهُ أَمْرِكَ بِهَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَتْ : إِذَنْ

- (١) التعضوض والبرني : نوعان من أنواع التمر.
  - (٢) الدُّبَّاء: هو القرع والمراد اليابس منه.
  - (٣) الحنتم :هي جرار حمر أو خضر كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدتها حَنتُمة ونهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها..
  - (٤) النقير : أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء، وفي رواية «الْـمُقَيَّر» وهو ما طُلِيَ بالقار .

- (٥) المزفت : ما طُليَ بِالزفت .
- (٦) هجر: اسم لجميع أرض البحرين.
- (٧) المُشقَّر: حصن قديم بالبحرين.
  - (٨) الإقليد هنا يراد به المفتاح.
- (٩) أحمد (٤/ ٢٠٦). وأصلـه عنـد البخاري ومسلـم. وبعضـه عند أبي داود رقم(٣٦٩٥).
- (١٠) المِنْطَــَـق: بكسـر الميـــم وسكـون النــون وفتـح الطــاء هـو مـا يشــدُّ به الوسط.

لَا يُضَيِّعُنَا (١) . ثُمَّ رَجَعَتْ . فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْ دَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرُوْنَهُ ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ كَانَ عِنْ دَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرُوْنَهُ ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَوُّلَاءِ الكَلِهَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : ﴿ رَبَّنَا إِنِي ثُمُ مَنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ . . حَتَّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ . . حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَشُكُرُونَ ﴾ . . الحَدِيثُ ﴾ " بَلَغَ ﴿ يَشُكُرُونَ ﴾ . . الحَدِيثُ ﴾ " أكرونَ أَلَا المَدِيثُ أَلَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣- \* (عَنْ أَنَسِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ : «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَيْهِ يَـ رُفَعُ يَـ دَيْهِ فِي الدُّعَـاءِ ، حَتَّى يُـرَى بَيَاضُ إِبطَيْهِ ») \* (٣).

٤- \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] ـ أَنَّ وَرِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] ـ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ ضِرَارَ بْنِ الأَزْوَرِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ لَمَّا أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

ترَكْتُ القِدَاحَ وَعَزْفَ القِيَا

نِ وَالْخَمْرَ تَصْـــلِيَةً وَالْتِهَالَا وَكَرِّى (١٤) الْمُحَبَّـرَ (٥) فِي غَمْرَةٍ

وَجَهْدِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِتَالَا

وَقَالَـــتْ جَمِيلَــةُ: بَدَّرْتَنَا

وَطَرَحْتَ أَهْلَكَ شَتَّى شِمَالًا فَيَا رَبِّ لَا أُغْبَنَنْ صَـفْقَتِي

فَقَدْ بِعْتُ أَهْلِي وَمَالِي بَدَالَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ «مَاغَبِنْتَ صَفْقَتَكَ (٢٠) يَاضِرَارُ»)\*(٧٠).

٥ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: « هَذَا الإِخْلَاصُ » يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِجْهَامَ ، « وَهَذَا الدُّعَاءُ » فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَهَذَا الابْتِهَالُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا) \* (^^).

٦ - \* (عَن ابْن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا - أَنَّ وَفْدَ نَجْرَانَ مِنَ النَّصَارَى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ . وَهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ مِنْهُمُ السَّيِّدُ، \_ وَهُـوَ الكَبيرُ -، وَالْعَاقِبُ - وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ ، وَصَاحِبُ رَأْيِهِمْ \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمُهَا: أَسْلِهَا. قَالاً: أَسْلَمْنَا، قَالَ: « مَا أَسْلَمْتُ). قَالَا : بَلَى. قَدْ أَسْلَمْنَا قَبْلَكَ، قَالَ:كَذَبْتُمَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الإِسْلَامِ ثَلَاثٌ فِيكُمَا: عِبَادَتْكُمَا الصَّلِيبَ ، وَأَكْلُكُمَا الْخِنْزِيرَ، وَزَعْمُكُمَا أَنَّ اللهِ وَلَـدًا. وَنَزَلَ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ.. ﴾ (الآيَةَ) . فَلَمَّا قَرَأَهَا عَلَيْهِمْ قَالُوا: مَا نَعْرِفُ مَا تَقُولُ: وَنَزَلَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْم ﴾ يَقُولُ: مَنْ جَادَلَكَ فِي أَمْرِ عِيسَى مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْم مِنَ القرآنِ ﴿فَقُلْ تَعَالُوا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ ﴾ يَقُولُ: نَجْتَهِدْ فِي الدُّعَاءِ أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ هُوَ الْحَقُّ ، وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُونَ هُوَ البَاطِلُ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنَا إِنْ لَمْ تَقْبَلُوا هَـذَا أَنْ أَبَاهِلَكُمْ» فَقَالُوا: يَا أَبَا القَاسِم! بَلْ نَرْجِعُ فَنَنْظُرُ فِي أَمْرِنَا، ثُمَّ نَأْتِيكَ فَخَلَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ،

<sup>(</sup>١) إذن لا يُضَيِّعُنَا :وردت بـالرفع في فتــع الباري ، وبـالنصب كما في عمدة القاري. للإمام بدر الدين العيني .

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ٦(٣٣٦٤)

<sup>(</sup>۳) مسلم (۸۹۵).

<sup>(</sup>٤) كرِّي : أي اجرائي الفرس واندفاعي به.

<sup>(</sup>٥) المحبر: فرس لضرار بن الأزور.

<sup>(</sup>٦) الصفقة: هي ما يبادل به الإنسان شيئًا في بيع أو شراء، والمراد هنا مبادلة الإسلام بالكفر.

<sup>(</sup>٧) الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٣٨) واللفظ له، وصححه،

ووافقه الذهبي، ورواه الطبراني في الكبير(٨/٤٤)، وروى نحصوه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على أحمد (٤/ ٧٦) وفيه (أي في رواية المسند) محمد بن سعيد الباهلي وهو متروك كها في مجمع البزوائد(٨/ ١٧١)، وتعجيل المنفعة (٠٤٢)، وللحديث طريق أخرى يقوى بها ذكرها ابن حجر في الإصابة وعزاها إلى البغوي وابن شاهين..

<sup>(</sup>۸) سنن أبي داود (۲/ ۷۹) (۱٤۹۰).

وَتَصَادَقُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ، قَالَ السَّيِّدُ لِلْعَاقِبِ: قَدْ وَاللهِ عَلِمْتُمْ أَنَّ الرَّجُلَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَلَئِنْ لَاعَنْتُمُ وهُ إِنَّهُ لَيَسْتَأْصِلُكُمْ، وَمَا لَاعَنَ قَوْمٌ قَطُّ نَبِيًّا فَبَقِي كَبِيرُهُمْ، وَلَا نَبَتَ صَغِيرُهُمْ فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَتَبِعُوهُ وَأَبَيْتُمْ إِلَّا إِلْفَ دِينِكُمْ نَبَتَ صَغِيرُهُمْ فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَتَبِعُوهُ وَأَبَيْتُمْ إِلَّا إِلْفَ دِينِكُمْ

فَوَادِعُوهُ وَارْجِعُوا إِلَى بِلَادِكُمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ خَرَجَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ ، وَالْحُسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَفَاطِمَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ ، وَالْحُسَنُ، وَالْحُسَنُ، وَفَاطِمَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ أَنَا دَعَوْتُ فَأَمَّنُوا أَنْتُمْ . فَأَبُوا أَنْ يُلَاعِنُوهُ ، وَصَاحُوهُ عَلَى الْجِزْيَةِ ) \* (١) .

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « الابتهال »

٧ - \*(عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ جُمْعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ
دَارِ القَضَاءِ (٢) ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ ، فاسْتَقْبَلَ
دَارِ القَضَاءِ (٣) ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ ، فاسْتَقْبَلَ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا ، ثُمَّ قَالَ : يارَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ
الأَمْوالُ (٣) وَانْقَطَعَتِ السَّبُ لُ (٤) فَادْعُ الله يُعِثْنَا (٥) .
قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُ مَّ أَغِثْنَا ، اللَّهُ مَّ أَغِثْنَا ، اللَّهُ مَّ أَغِثْنَا ، اللَّهُ مَّ أَغِثْنَا ، قَالَ أَنَسٌ : وَلَا قَرْعَتَ قَالَ . (قَالُهُ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ (٢) .

وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعِ (٧) من بَيْتِ وَلَا دَارٍ. قَالَ : فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِشْلُ التُّرْسِ (٨)، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. قَالَ: فَلَا واللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا (٩). قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلُ مِنْ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا (٩). قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلُ مِنْ ذَلِكَ البَابِ فِي الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَائِمٌ فَا لَيْ اللهِ عَلَيْهِ قَائِمٌ اللهِ عَلَيْهِ قَائِمٌ اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالْمُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

- (۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۱۵-۲۱۱)، والدر المنشور (۱/ ۲۳۸)، وأصله عند البخاري ۸(۲۳۸۰)، وأساب النزول للواحدي (ص۹۰).
- (٢) من باب كان نحو دارِ القضاء: أي في جهتها ، وهي دار كانت لسيدنا عمر ، وقال القاضي عياض : سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دَيْن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، الذي كتبه على نفسه ، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله ؛ فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش، فباع ابنه داره هذه لمعاوية ، وقضى دَيْنه.
- (٣) هلكت الأموال: المراد بالأموال هنا ، المواشي ، خصوصًا الإبل، وهلاكها من قلة الأقوات بسبب عدم المطر والنبات.
- (٤) وانقطعت السبل: أي الطرق فلم تسلكها الإبل، إما لخوف الهلاك، أو الضعف بسبب قلة الكلا أو عدمه.
- (٥) فادع الله يغثنا ، وقوله ﷺ «اللهم أغثنا» هكذا هو في جميع النسخ أغثنا بالألف ، ويغثنا ، بضم الياء ، من أغاث يُغيث، رباعي ، والمشهور في كتب اللغة أنه إنها يقال في المطر : غاث الله الناس والأرض ، يَغِيثُهُم بفتح الياء . أي أنزل المطر ، قال القاضي عياض: قال بعضهم : هذا

- المذكور في الحديث من الإغاثة ، بمعنى المعونة ، وليس من طلب الغيث. إنها يقال في طلب الغيث : اللهم غثنا ، قال القاضي: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث ، أي هب لنا غَيْنًا ، وارزقنا غيثا ، كها يقال : سقاه الله وأسقاه ، أي جعل له سقيا ، على لغة من فرق بينها.
- (٦) ولا قزعة: هي القطعة من السحاب، وجمعها قَزَع، كقصبة وقصب، قال أبو عبيد:وأكثر ما يكون ذلك في الخريف.
- (۷) سلع: هو جبل بقرب المدينة ، أي ليس بيننا وبينه من حائل يمنعنا من رؤية سبب المطر ، فنحن مشاهدون له وللسهاء ، وقال الإمام النبووي: ومراده بهذا الإخبار عن معجزة رسول الله على . وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى ، بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلًا بسؤاله ، من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر، لا ظاهر ولا باطن.
- (٨) مثل الترس: الترس هو ما يتقى به السيف، ووجه الشبه الاستدارة والكثافة لا القدر.
  - (٩) سبتًا: أي قطعة من الزمان ، وأصل السبت القطع.
- (١٠) هلكت الأموال وانقطعت السبل: هلاك الأموال وانقطاع السبل هذه المرة ، من كثرة الأمطار ، لتعذر الرعي والسلوك.

قَالَ «اللَّهُ مَّ حَوْلَنَا (۱)، وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُ مَّ علَى الآكَامِ (۲)، وَالظِّرَابِ (۳)، وَبُطُونِ الأَّوْدِيَةِ ، وَمنَابِتِ الشَّجَرِ » فَانْقَلَعَتْ (۱)، وَخُرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ، قَالَ شَرِيكٌ : فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَهُو الرَّجُلُ الأَوْلُ ؟ قَالَ : لا أَدْرى) \*(٥).

٨ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِنِ عَمْسِو بِسْنِ اللهِ بْسِنِ عَمْسِو بِسْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُا - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ النَّبِي اللهُ عَنْهُ الْمَالُمُ عَلِيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبَادُكَ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ (إبراهيم / ٣٦)، وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِنْ تُعَذِيبُ مُ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِنْ تُعَذِيبُ الْحَكِيمُ ﴾ (المائدة / وَإِنْ تَغْفِرْ لَمُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيبِ اللَّهُمَّ! أُمَّتِي الْوَبَكِيمُ ﴾ (المائدة / فَإِنْ تَغْفِرْ لَمُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيبِ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ : ﴿ إِللَّهُمَّ ! أُمَّتِي اللهُ عَنْ وَبَكَى ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ وَقَالَ : ﴿ إِللَّهُمَّ ! فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ وَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ ! فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ : ﴿ يَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُ لَلهُ عَنْ وَكَالَ اللهُ وَالسَّلَامُ فَسَأَلَهُ . فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى مُحَمَّدُ فَقُ لَ : ﴿ إِنَّ اسَنُوضِيكَ فِي أُمَّتِيلُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ

٩- \*(عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَائِشٌ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى الْمُسْجِدِ. فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصُفَّ النَّاسُ (٧) وَراءَهُ ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِرَاءَةً طَويلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : «سَمِعَ اللهُ لِكَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ فَاقْتَراً قِراءَ ةَ طَوِيلَةً ، هِي أَذْنَى مِنَ القِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، هُوَ أَذْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ سَجَدَ ( وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِر: ثُمَّ سَجَدَ) ثُمَّ فَعَلَ في السَّرِكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ ، قَبْلَ أَن يَنْصَرِفَ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ!: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُم وُها فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ»... الحَدِيثُ) \*(^^).

١٠ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 ﴿ لَلَّا فَرَغَ النَّبِيُ عَيْكُ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ

<sup>(</sup>١) حولنا: وفي بعض النسخ حوالينا ، وهما صحيحان.

<sup>(</sup>۲) الآكام: قال في المصباح: الأكمة تل، والجمع أكم وأكهات، مثل قصبة وقصب وقصبات، وجمع الأكم إكام، مثل جبل وجبال، وجمع الإكام أكم، مثل كتاب وكتب، وجمع الأكم آكام، مثل عنق وأعناق. وقال النبووي: قال أهل اللغة: الإكام، بكسر الهمزة، جمع أكمة، ويقال في جمعها: آكام، ويقال: أُكم وآكُم، وهي دون الجبل، وأعلى من الرابية، وقيل: دون الرابية.

<sup>(</sup>٣) والظراب: واحدها ظَرِب، وهي الروابي الصغار.

<sup>(</sup>٤) فانقلعت : ولفظ البخاري : فأقلعت ، وهو لغة القرآن، أي

أمسكت السحابة الماطرة عن المدينة الطاهرة، وفي نسخة النووي: فانقطعت. قال: هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة، وفي أكثرها: فانقلعت، وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٥) البخاري . الفتح ٢ (١٠١٣) ، مسلم (٨٩٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۲).

<sup>(</sup>٧) وصُفَّ الناسُ: بالبناء للمجهول ورفْع الناس أي صَاروا صَفَّا ويجوز فيها البناء للمعلوم، والناس بالنصب مفعول به والفاعل محذوف والمراد به النبي عَنَّ قاله ابن حجر في الفتح.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٢ (١٠٤٦)، مسلم (٩٠١) واللفظ له.

إِلَى أَوْطَاسٍ (١) ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ ، وَهَـزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ ، قَالَ أَبُومُوسَى : وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، فَرُمِيَ أَبَوُ عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ ، رَمَاهُ جُشَمِيُّ (٢) بِسَهْم فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا عَمّ! مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ ، فَلَحِقْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى، فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحِي؟ أَلَا تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ، فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لأبي عَامِرِ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ ،قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ ، فَنَزَّعْتُهُ فَنَزَلَ مِنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَقْرِيءِ النَّبِيَّ ﷺ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ : اسْتَغْفِرْ لِي. واسْتَخْلَفَنِي أَبَوْعَامِرِ عَلَى النَّاسِ ، فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ ، فَرَجَعْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِي عَلِيَّةً فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرَمَّل (٣)، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ. وَقَالَ: قُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي ، فَدَعَا بِهَاءٍ فَتَوَضَّأً ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ » ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ . ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ اجْعَلْـهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَـوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِـكَ مِنَ النَّاسِ »، فَقُلْتُ : وَلِي فَاسْتَغْفِرْ . فَقَال: ﴿اللَّهُـمَّ اغْفِرْ

لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا». قَالَ أَبُوبُرُدَةَ: إِحْدَاهُمَا لأَبِي عَامِرٍ وَالأُخْرَى لأَبِي مُوسَى) \*(3). مُوسَى) \*

١١ - \* (عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ (٥)، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ عَيْكُ الْفِيئَةُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي يَهْتِفُ بِرَبِّهِ (٦): «اللَّهُمَّ! أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ! آتِ مَا وَعَدْتَنِي. اللَّهُمَّ! إِنْ تُهْلِكُ (٧) هَذِهِ الْعِصَابَةَ (٨) مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ لَا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ» فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَيِّهِ ، مَادًّا يَدَيْهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاه أَبُو بَكْرٍ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ التَّزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَقَالَ: يا نَبِيَّ اللهِ! كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ (٩)، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْ زَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُ وَنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّى مُسمِدُّكُمْ (١٠) بِأَلْسَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (١١) ﴿ (الأنفال / ٩). فَأَمَدَّهُ اللهُ بالمَلَائِكَةِ)\*(١٢).

<sup>(</sup>١) أوطاس: وادٍ في دار هوازن ، وهو موضع حرب حنين.

<sup>(</sup>٢) جشمي : أي رجل من بني جشم.

 <sup>(</sup>٣) سرير مرمل : أي معمول بالرمال وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح٧ (٤٣٢٣) واللفظ له، مسلم (٢٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) لما كان يوم بدر : بدر موضع الغزوة العظمى المشهورة ، وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة ، بينها وبين مكة ، قال ابن قتيبة : بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرًا ، فسميت باسمه ، وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة.

<sup>(</sup>٦) فجعل يهتف بربه: معناه يصيح ويستغيث بالله بالدعاء.

<sup>(</sup>٧) إِنْ تُهْلِك : ضبطوا تهلك بفتح التاء وضمها ، فعلى الأول ترفع العصابة لأنها فاعل ، وعلى الثاني تنصب وتكون مفعوله.

<sup>(</sup>٨) العصابة: الجاعة.

<sup>(</sup>٩) كذاك مناشدتك ربك: المناشدة السؤال ، مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت ، هكذا وقع لجماهير رواة مسلم ، ولبعضهم: كفاك ، وكلُّ بمعنى واحد.

<sup>(</sup>١٠) مُمِدُّكُم : أي مُعِينُكمُ ، من الإمداد.

<sup>(</sup>١١) مُرْدِفِينَ : مُتَتَابِعِين.

<sup>(</sup>١٢) البخاري \_ الفتىح ٧(٣٩٥٣) مختصرًا ، مسلم (١٧٦٣) واللفظ له.

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الابتهال»

١-\*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
«المَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ ، أَوْ نَحْوَهُمَا ،
وَالاَسْتِغْفَارُ: أَنْ تُشِيرَ بِأَصْبَعٍ وَاحِدَةٍ . وَالاَبْتِهَالُ : أَنْ
مَّدُدٌ يَدَيْكَ جَمِيعًا»)\*

٢-\*(عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ - بهذا الحديث - قَالَ فِيهِ: « وَالانْتِهَالُ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَدُيْهِ، وَجَعَلَ ظُهُ ورَهُمَا مِثَا يَلِي وَجُعَلَ ظُهُ ورَهُمَا مِثَا يَلِي وَجُهَهُ»)\*(٢).

٣- \* (قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ.. إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ﴾ (آل عمران / ٢٦) . قَالَ أَبُو جَعْفَرِ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ﴾ (آل عمران / ٢٦) . قَالَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ ﴾ الطَّبَرِيُّ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ العِلْمِ ﴾ الَّذِي وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ العِلْمِ ﴾ الَّذِي وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ العِلْمِ ﴾ الَّذِي بَيَّتُهُ لَكَ فِي عِيسَى أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وُثُمَّ نَبْتَهِ لَى كَنْ عَيْسَى أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وُثُمَّ لَلْعَنَةَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ﴾ وَقَولُ ثُمَّ نَلْتَعِنْ مَنْ ﴿ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ﴾ وَقَالَ أَنْ عَنْ أَنْ مُنْ حَالَكُ فِي عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ وَقَالَ أَنْ مُنْ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ﴾ وَقَالَ أَنْ مُ عَبْدُ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ﴾ وَقَالُهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ وَمَنْ عَرِيسَى أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ وَنَا وَمِنْ كُمْ فِي أَنَّ مُ عَيْسَى الْكَافِي عَلَى الْنَاعُونُ وَمَنْ حَالَكُ فِي أَنَا وَمِنْ كُمْ فِي أَنَّ اللهِ عَلَى الْكَافِي الْمَالِمُ مُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَافِي اللهُ عَلَى الْكَافِي عَلَى الْكَافُومُ اللهِ الْمُعْمِ الْمَالِمُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِى الْمُعْمِلَى الْمُعْمِي الْمُعْمَالِهُ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهُ ال

٤ - \*(عَنْ قَتَادَةَ فِي قَـوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ ثُـمَّ نَبْتَهِلْ
 فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ﴾ أَيْ فِي عِيسَـى عَلَيْهِ

(١) أبو داود (١٤٨٩)، وقال الألباني (١/ ١٣٢١): صحيح. صحيح سنن أبي داود. وقال محقق جامع الأصول ١٤٨/٤: وهو حديث حسن.

(٢) المصدر السابق (١٤٩٠).

(٣) تفسير الطبري (٣/ ٩٦).

السَّلَامُ: أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مِنْ كَلِمَةِ اللهِ وَرُوحِهِ)(٤).

٥ - \* (قَالَ ابْنُ زَيْدِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجُمُ لَنْتَهِلُ فَنَجُمُ لَكَ الْحَاذِبِينَ ﴾ قَالَ: مِنَّا فَنَجْعَالُ: مِنَّا وَمِنْكُم ) \* (٥).

7- \*(عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ آخَوَرَ شَيْءٌ فَقَرَأً هَذِهِ الآيةَ: ﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الرُّكُنَ ﴾ (17).

٧- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) -: «أَنَّ ثَمَانِيَةً مِنْ أَسَاقِفِ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي اللهُ عَنْهُمُ الْعَاقِبُ، وَالسَّيِّدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ ﴾ يُرِيدُ نَدْعُ اللهَ بَاللَّعْنَةِ عَلَى الكَاذِبِ. فَقَالُوا: أَخِرْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَهُ اللهَ بِاللَّعْنَةِ عَلَى الكَاذِبِ. فَقَالُوا: أَخِرْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَهُ اللهَ بِاللَّعْنَةِ عَلَى الكَاذِبِ. فَقَالُوا: أَخِرْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَهُ اللهَ بِاللَّعْنَةِ عَلَى الكَاذِبِ. فَقَالُوا: أَخِرُنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَهُ اللهَ بِي قَبْدَ عَلَى الكَاذِبِ. فَقَالُوا: أَخِرُنَا ثَلَاثُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَالِحُوهُ وَلَا يُلاَعِنُوهُ، فَاسْتَشَارُوهُمْ. فَأَشَارُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَالِحُوهُ وَلَا يُلاعِنُوهُ، فَاسْتَشَارُوهُمْ. فَأَشَارُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَالِحُوهُ وَلَا يُلاَعِنُوهُ، وَلَا يُلاعِنُوهُ وَلَا يُلاعِنُوهُ عَلَى أَلْفِ حُلَّةٍ فِي صَفَرٍ وَأَلْفٍ فِي التَّوْرَاةِ فَصَالَحُوا النَّبِي عَلَيْ عَلَى أَلْفِ حُلَّةٍ فِي صَفَرٍ وَأَلْفٍ فِي رَجَبٍ، وَدَرَاهِمَ) \* (٧).

٨- \*(قَالَ الإِمَامُ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
 ﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً... ﴿ : أَيْ
 تَتَضَرَّعُ إِلَيَّ وَتَخَافُ مِنِي .

وَقَالَ مُسجَاهِدٌ وَإِبْدِنُ جُرَيْدٍ: ﴿ أَمَرَ أَنْ

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور(٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٦/ ٢٣٢ ، ٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٢/ ٢٣٢).

يَذْكُرُوهُ فِي الصُّدُورِ بِالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ وَالدُّعَاءِ وَالدُّعَاءِ وَالدُّعَاءِ وَالدُّعَاءِ وَالاَسْتِكَانَةِ»)\*(١).

٩ - \* (قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ ـ رَحِمَهُ اللهُ: «الابْتِهَالُ:
 التَّضَرُّعُ وَالْبُالَغَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ») \* (٢).

#### من فوائد « الابتهال»

- (١) حُبُّ اللهِ تَعَالَى وَالإِلْخَاحُ عَلَيْهِ بِالسُّوَّالِ وَالالْتِجَاءُ إِلَيْهِ فِي الْكَرْبِ وَالضِّيقِ وَعِنْدَ شِدَّةِ الْيَأْسِ.
  - (٢) تَعَلُّقُ الْمُسْلِم بِرَيِّهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ.
    - (٣) فِيهِ رَاحَةٌ لِلنَّفْسِ وَنَقَاءٌ لِلْقَلْبِ.
- (٤) اسْتِجَابَةُ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ دُعَاءَ الْمُسْلِمِ وَابْتِهَالَهُ مَا لَمُ اللهِ عَلَى اللهُ مَا لَمُ لَمْ يَكُنْ يَدْعُو بِجَوْرٍ أَوْ ظُلْم .
- (٥) الدُّعَاءُ يَكُونُ فِي كُلِّ الأَّحْوَالِ، وَالابْتِهَالُ غَالِبًا مَا يَكُونُ وَقْتَ الشِّدَّة.
- (٦) أَنَّ الاَبْتِهَالَ إِلَى اللهِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ دَلِيلٌ عَلَى شِدَّةِ إِخْلَاصِ الدَّاعِي وَوُثُوقِهِ مِنْ إِجَابَةِ الْمُوْلَى عَلَى شِدَّةِ إِخْلَاصِ الدَّاعِي وَوُثُوقِهِ مِنْ إِجَابَةِ الْمُوْلَى -عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ.

- (٧) الابْتِهَالُ إِلَى اللهِ تَعْقُبُهُ الإِجَابَةُ السَّرِيعَةُ مِنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى وِفْقِ مُرَادِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -.
- (٨) أَنَّ الابْتِهَالَ يَـكُونُ لِلنَّفْسِ وَلِلْغَيْرِ ويُسْتَحبُّ أَنْ يَسْبِقَهُ وُضُوءٌ .
  - (٩) أَنَّ الابْتِهَالَ يُفَرِّجُ الْكَرْبَ وَيُزِيحُ الْغُمَّةَ.
- (١٠) الابْتِهَالُ مَجْ لَبَةٌ لِنَصْرِ اللهِ وَوَسِيلَةٌ لِدَحْرِ اللهِ وَوَسِيلَةٌ لِدَحْرِ
- (١١) الا بْتِهَالُ يَرْفَعُ الرُّوحَ الْمُعْنَوِيَّةَ لِلْمُقَاتِلِينَ خَاصَّةً لِلْمُقَاتِلِينَ خَاصَّةً إِذَا كَانَ الْقَائِدُ الْمُبْتَهِلُ قَرِيبًا مِنَ اللهِ وَوَاثِقًا مِنْ نَصْرِهِ.

#### الاتباع

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤٨     | ٣٥       | ०२     |

#### الاتباع لغة:

مَصْدَرُ اتَّبَعَ الْمَأْخُودُ مِنْ مَادَّةِ (ت بع)، وَتَدُلُّ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى التَّلُوِّ والقَفْوِ، يُقَالُ: تَبِعْتُ القَوْمَ تَبَعًا، وَتَبَاعَةً بِالْفَتْحِ، إِذَا مَشَيْتَ خَلْفَهُمْ أَوْ مَرُّوا بِكَ فَمَضَيْتَ مَعَهُمْمْ ، وَتَبِعْتُ الشَّيْءَ: سِرْتُ فِي أَثَرِهِ، والتَّابِعُ: التَّالِي، وَالْجَمْعُ تُبَعَّ وتُسبَّعٌ وَتُسبَعَةٌ. والتَّبعُ اسْمٌ لِلْجَمْع.

وَقَالَ أَبُوعُبَيْدٍ: أَتْبَعْتُ القَوْمَ إِذَا كَانُوا قَدْ سَبَقُوكَ فَلَحِقْتَهُمْ.

وَقَالَ الفَرَّاءُ: أَتْبَعَ أَحْسَنُ مِنَ اتَّبَعَ؛ لأَنَّ الاتِّبَاعَ أَنْ يَسِيرَ الـرَّجُلُ وَأَنْتَ تسِيرُ وَرَاءَهُ. فَإِذَا قُلْتَ أَتُبغْتُهُ فَكَأَنَّكَ قَفَوْتَهُ..

وَاتَّبَع القُرْآنَ: ائْتَ مَّ بِهِ وَعَمِلَ بِهَا فِيهِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنُ لَكُمْ أَجْرًا وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا ، فَاتَّبِعُوا الْقُرْآنَ وَلاَ يَتَّبِع القُرْآنَ مُ الْقُرآنَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِع القُرْآنَ يَهُبِطْ الْقُرْآنَ وَلاَ يَتَبِع القُرْآنَ يَهُبِطْ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَّبِعُهُ القُرْآنُ يَزُخُ فِي قَفَاهُ حَتَّى يَقْدِفَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ » يَقُولُ: اجْعَلُوهُ أَمَامَكُمْ حَتَّى يَقْدِفَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ » يَقُولُ: اجْعَلُوهُ أَمَامَكُمْ حَتَّى يَقْدِفَ كِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ » يَقُولُ: اجْعَلُوهُ أَمَامَكُمْ حَتَّى يَتْلُونَهُ حَتَّى يَتْلُونَهُ عَلَى الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَتَّى تِبْاعِهِ، وَأَرَادَ لا تَدَعُوا عَدْ جَعَلْتُهُوهُ وَرَاءَكُمْ .

## وَتَابَعَ بَيْنَ الأُمُورِ مُتَابَعَةً وَتِبَاعًا: وَاتَرَ ، وَوَالَى.

وَتَابَعَ عَمَلَهُ وَكَلاَمَهُ: أَتْقَنَهُ وأَحْكَمَهُ، وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي وَاقِيدِ اللَّيْفِي: تَابَعْنَا الأَعْهَالَ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَبْلَغَ فِي طَلَبِ الآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، أَيْ أَحْكَمْنَاهَا وَعَرَفْنَاهَا. وَيُقَالُ: تَابَعَ فُلاَنٌ كَلاَمَهُ، وَهُو تَبِيعٌ لِلْكَلَامَهُ، وَهُو تَبِيعٌ لِلْكَلَامَةُ، وَهُو تَبِيعٌ لِلْكَلَامَةُ، وَهُو تَبِيعٌ لِلْكَلَامَةُ، وَهُو تَبِيعٌ لِلْكَلَامَةُ وَلَيْقَالُ: هُوَ يُتَابِعُ الْحَدِيثَ لِلْكَلَامُ يُشْرُدُهُ، وَقِيلَ: فُلانٌ مُتَنَابِعُ العِلْمِ إِذَا كَانَ إِذَا كَانَ يَسْرُدُهُ ، وَقِيلَ: فُلانٌ مُتَنَابِعُ العِلْمِ إِذَا كَانَ عِلْمُهُ يُشَاكِلُ بَعْضُهُ بَعْضًا لاَ تَفَاوُتَ فِيهِ (١).

وَالاتِّبَاعُ فِي الأَصْلِ: اقْتِفَاءُ أَثَرِ المَاشِي، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي العَمَلِ بِمِثْلِ عَمَلِ الغَيْرِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: (اسْتُعْمِلَ فِي الْعَمَلِ بِمِثْلِ عَمَلِ الغَيْرِ، كَمَا فِي امْتِثَالِ ﴿ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي امْتِثَالِ الأَمْرِ، وَالْعَمَلِ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ الْمَتْبُوعُ فَهُوَ الاَثْتَمَارُ (٢).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: هُـ وَ أَنْ يَتَبَعَ اللهُ تَعَالَى \_: هُـ وَ أَنْ يَتَبَعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، ثُـمَّ هُوَ مِنْ بَعْدُ فِي التَّابِعِينَ ثُخَيِّرٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: الاتِبَاعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْ مِنْ أَوْجَبَ مَا ثَبَتَ عَلَيْ مِنْ أَوْجَبَ مُ وَهُ وَ اتِبَاعُ كُلِّ مَنْ أَوْجَبَ مَا عَلَيْكَ الدَّلِيلُ اتِبَاعَ قَوْلِهِ . فَالرَّسُولُ عَلَيْ هُوَ المثلُ الأَعْلَى عَلَيْكَ الدَّلِي البَّاعُ الأَعْلَى فِي اتِبَاع مَا أُمِرَ بِهِ (٣).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: بَابُ مَا أَبَانَ

<sup>(</sup>٢) تفسيرالتحرير والتنوير (٧/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان للشنقيطي (٧/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لابن منظور (۱/ ٤١٦، ٤١٩)، وانظر الصحاح (۳/ ۱۱۹۰)، ومقاييس اللغة (۲۹۲۱).

اللهُ لِخَلْقِهِ مِنْ فَرْضِهِ عَلَى رَسُولِهِ اتِّبَاعَ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ وَمَا شَهِدَ لَهُ بِهِ مِنَ اتِّبَاعِ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَأَنَّهُ عَلِيْ هَادٍ لَنِ اتَّبَعَهُ. ثُمَّ سَاقَ الآيَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى هَذِهِ الْعَانِي وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ ولا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا \* وَاتَّبِعْ مَا يُـوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَـلُون خَبِيرًا ﴾ (الأحزاب/ ١ ، ٢). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْ وَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُ وُنَ ﴾ (الجاثية/ ١٨) ثُمَّ قسالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ..: وَمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ فِيهَا لَيْسَ للهِ فِيهِ حُكْمٌ فَبِحُكْم اللهِ سَنَّهُ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم \* صِرَاطِ الله ﴾. وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ كِتَابِ اللهِ، وَسَنَّ فِيهَا لَيْسَ فِيهِ بِعَيْنِهِ نَـصُّ كِتـَابٍ، وَكُلُّ مَا سَنَّ فَقَـدْ أَلْزَمَنَا اللهُ اتِّبَاعَهُ، وَجَعَلَ فِي اتِّبَاعِهِ طَاعَتَهُ ، وَفِي العُنُودِ (١) عَنِ اتِّبَاعِهِ مَعْضِيتَهُ الَّتِي لَمْ يَعْذِرْ بِهَا خَلْقًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنَ اتِّبَاع سُنَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خُرَجًا لِلهَايَكِ مُؤرِّجًا لِلهَاتِ الْمَذْكُورَةِ. وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ أُلْفِيَ لَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي ، مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا في كِتَاب اللهِ النَّبِعْنَاهُ»، وَسُننَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعَ كِتَاب اللهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا نَصُّ كِتَابٍ ، فَاتَّبَعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ كَمَا أَنْزَلَهُ اللهُ، وَالآخَرُ جُمْلةٌ بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِيهِ

اتَّبَعَ فِيهِ كِتَابَ اللهِ.

فَلَمْ أَعْلَمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مُخَالِفًا فِي أَنَّ سُنَنَ النَّبِي عَلَيْ مِنْ ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ ، فَاجْتَمَعُوا مِنْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ : النَّبِي عَلَيْ مِنْ ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ ، فَاجْتَمَعُوا مِنْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا مَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ نَصَّ كِتَابٍ فَبَيَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَشُولُ اللهِ عَلَيْ مَشُولُ اللهِ عَلَى مَشْلَ ما نَصَّ الكِتَابُ. وَالآخَرُ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ جُمْلَةَ مِثْلَ ما نَصَّ الكِتَابُ. وَالآخَرُ مِمَّا أَرْادَ. وَهَذَانِ الوَجْهَانِ كِتَابٍ ، فَبَيْنَ عَنِ اللهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ. وَهَذَانِ الوَجْهَانِ اللَّذَانِ لَمْ يَغْتَلِفُوا فِيهِمَا .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ ( الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ) مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِيها لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ . فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهُ بِهَا افْتَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ وَسَبَقَ فِي عِلْمِه مِنْ تَوْفِيقِهِ اللهُ لَهُ بِهَا افْتَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ وَسَبَقَ فِي عِلْمِه مِنْ تَوْفِيقِهِ اللهُ لَهُ بِهَا افْتَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ وَسَبَقَ فِي عِلْمِه مِنْ تَوْفِيقِهِ لِللهَ لَهُ أَنْ يَسُنَّ فِيها لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَمْ يَسُنَّ مِنَ الْمُعَلِقِ الْكِتَابِ ، كَها قَالَ: لَمْ يَسُنَّ مُنْ النَّهُ قَالَ إِلاَّ وَلَها أَصْلُ فِي الْكِتَابِ ، كَها كَانَتْ مُنْ النَّهُ لَتَيْمِينِ عَدُدِ الصَّلَاةِ وَعَمَلِها عَلَى أَصْلِ كَانَتْ مُنْ النَّهُ لَتَهُ لِتَمْمِينِ عَدُدِ الصَّلاةِ وَعَمَلِها عَلَى أَصْلِ جُمْلَةِ فَرْضِ الصَّلاةِ ، وَكَذَلِيكَ مَا سَنَّ مِنَ البُيئُوعِ جُمْلَةِ فَرْضِ الصَّلاةِ ، وَكَذَلِيكَ مَا سَنَّ مِنَ البُيئُوعِ عَمْلِها عَلَى أَصْلِ وَعَمْلِها عَلَى أَصْلِ أَمْ اللهُ قَالَ: ﴿لاَ تَأْكُلُوا وَعَمْلِها مَلِكُوا اللهُ عَنِ اللهِ كَمَا بِينَ الصَّلاةَ .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ جَاءَ تُهُ بِهِ رِسَالَةُ اللهِ فَأَثْبِتَتْ سُنَّتُهُ بِفَرْضِ اللهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أُلْقِيَ فِي رُوعِهِ (٢) كُلُّ مَا سَنَّ (وَسُنَّ تُهُ الْحِكْمَةُ): الَّذِي أُلْقِيَ فِي رُوعِهِ عَنِ اللهِ، فَكَانَ مَا أُلْقِيَ فِي رُوعِهِ سُنَّتُهُ.

وَأَيُّ هَذَا كَانَ ، فَقَدْ بيَّنَ اللهُ أَنَّهُ فَرَضَ فِيهِ طَاعَةَ رَسُولِهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ عُذْرًا بِخِلافِ

عَن اللهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ بِالْجُمْلَةِ، وأَوْضَحَ كَيْفَ فَرَضَهَا

عَامًّا أَوْ خَاصًّا ، وَكَيْفَ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ العِبَادُ. وَكِلاَهُمَا

<sup>(</sup>٢) الرُّوعُ :بضم الراء بعدها واو ساكنة القلب والعقل.

<sup>(</sup>١) العنود: العتو والطغيان أو الميل والانحراف.

أَمْرٍ عَرَفَهُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْ قَدْ جَعَلَ اللهُ بِالنَّاسِ كُلِّهِمُ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ فِي دِينِهِمْ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِمْ خُجَّتَهُ بِهَا دَهِّمُ عَلَيْهِم مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَانِي مَا أَرَادَ اللهُ بِفَرائِضِهِ فِي كِتَابِهِ ، لِيَعْلَمَ مَنْ عَرَفَ مِنْهَا مَا وَصَفْنَا أَنَّ سُنتَهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتْ سُنَّةً مُبَيِّنَةً عَنِ اللهِ مَعْنَى وَصَفْنَا أَنَّ سُنتَهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتْ سُنَّةً مُبَيِّنَةً عَنِ اللهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ مِنْ مَفْرُوضِهِ فِيهَا فِيهِ كِتَابٌ يَتُلُونَهُ ، وَفِيهَا لَيْسَ مَا أَرَادَ مِنْ مَفْرُوضِهِ فِيهَا فِيهِ كِتَابٌ يَتُلُونَهُ ، وَفِيهَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ سُنَّةً أُخْرَى فَهِي كَذَلِكَ لاَ يَخْتَلِفُ حُكْمُ اللهِ ثُمَّ حُكْمُ رَسُولِهِ ، بَلْ هُوَ لاَنِمٌ بِكُلِّ حَالٍ (١).

وَقَالَ الشَّاطِيِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:الكِتَابُ (أَيِ القُرْآنُ) هُوَ المَتَبَعُ عَلَى الحَقِيقَةِ ، وَمَرَاتِبُ النَّاسِ بِحَسَبِ اتِّبَاعِهِمْ لَهُ. إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ حُجَّةً عَلَى الخَلْقِ كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ ، مُطِيعِهِمْ حُجَّةً عَلَى الخَلْقِ كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ ، مُطيعِهِمْ وَعَاصِيهِمْ ، بَرِّهِم وَفَاجِرِهِمْ . لَمْ يَغْتَصَّ بِهَا أَحَدًا دُونَ وَعَاصِيهِمْ ، بَرِّهِم وَفَاجِرِهِمْ . لَمْ يَغْتَصَّ بِهَا أَحَدًا دُونَ أَحَدٍ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشَّرَائِعِ إِنَّا وُضِعَتْ لِتَكُونَ حُجَّةً عَلَى جَمِيعِ الأُمْمِ الَّتِي تَنَذَنَّ لُ فِيهِمْ تِلْكَ الشَّرَائِعُ ، خَتَى إِنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ دَاخِلُونَ تَعْتَ حَتَّى إِنَّ اللهُ مَلِينَ بِهَاصَلَ وَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ دَاخِلُونَ تَعْتَ حَتَّى إِنَّ اللهُ مَلِينَ بِهَاصَلَ وَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ دَاخِلُونَ تَعْتَ أَحْكُمُ مِ التَّتِي تَنَذَنَّ لُوعَ عَلَيْهِمْ دَاخِلُونَ تَعْتَى إِنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ دَاخِلُونَ تَعْتَى إِنَّ اللهُ مَلِينَ بِهَاصَلَ وَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ دَاخِلُونَ تَعْتَ اللهُ عَلَيْهِمْ دَاخِلُونَ تَعْتَى إِنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ دَاخِلُونَ تَعْتَ الشَّرَائِعَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ دَاخِلُونَ تَعْتَى الشَّالَ وَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ دَاخِلُونَ تَعْتَى إِنَّ الْمُ كَامِهَا .

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ نَبِينَا مُحَمَّدًا ﷺ مُحَاطَبٌ بِهَا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَتَقَلَّبَاتِهِ مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ دُونَ أُمَّتِهِ، أَوْ كَانَ عَامًّا لَهُ وَلَا مُّتِهِ، أَوْ كَانَ عَامًّا لَهُ وَلَا مُعَرِيهِ وَعَلَى جَمِيعِ الْمُحَلَّفِينَ ، وَهِي الطَّرِيتُ الْمُوصِلُ عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيعِ الْمُحَلَّفِينَ ، وَهِي الطَّرِيتُ الْمُوصِلُ وَالْهَادِي الأَعْظَمُ . أَلاَ تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ وَالْهَادِي الأَعْظَمُ . أَلاَ تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ وَالْهَادِي اللَّعْظَمُ . أَلاَ تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ وَالْهَادِي اللَّعْظَمُ . أَلاَ تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَبْدِنَا ﴾ (الشورى / ٥٢). فَهُ وَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

أَوَّلُ مَنْ هَدَاهُ اللهُ بِالْكِتَابِ وَالإِيهَانِ ، ثُمَّ مَنِ اتَّبَعَهُ فِيهِ ، وَالْكِتَابُ هُوَ الْهَادِي، وَالسَوْحْيُ الْمُنزَّلُ عَلَيْهِ مُرْشِدٌ وَمُبَيِّنٌ لِذَلِكَ الْمُدَى ، وَالْخَلْقُ مُهْتَدُون بِالْجَمِيع. وَكَاَّ اسْتَنَارَ قَلْبُهُ وَجَوارِحُهُ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ وَبَاطِنْهُ وظَاهِـرُهُ بِنُورِ الْحَقِّ عِلْمًا وَعَمَلاً ، صَارَ هُوَ الْهَادِيَ الأَوَّلَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ والْمُرْشِدَ الأَعْظَمَ، حَيْثُ خَصَّهُ اللهُ تَعَالَى دُونَ الخَلْقِ بِإِنْزَالِ ذَلِكَ النُّورِ عَلَيْهِ ، وَاصْطَفَاهُ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ كانَ مِثْلَهُ فِي الخِلْقَةِ البَشَرِيَّةِ اصْطِفَاءً أَوَّلِيًّا مِنْ جِهَةِ اخْتِصَاصِهِ بِالوَحْيِ الَّذِي اسْتَنَارَ بِهِ قَلْبُهُ وجَوارِحُهُ فَصَارَ خُلُقُهُ القُرْآنَ ، حَتَّى قَالَ اللهُ فِيهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ وَذَلِكَ لأَنَّهُ حَكَّمَ الوَحْيَ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى صَارَ في عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ عَلَى وَفْقِهِ وَاقِفًا عِنْدَ حُكْمِهِ، فَقَد جَاءَ بِالأَمْرِ وَهُوَ بِهِ مُؤْتَمِرٌ، وَبِالنَّهْي وَهُوَ مُنتَهٍ وَبِالرَعْظِ وَهُ وَ مُتَّعِظٌ ، وَبِالتَّخْوِيفِ وَهُ وَ أَوَّلُ الخَائِفِينَ، وِبِالنَّرْجِيَة وَهُوَ سَائِتُ دَابَّةِ الرَّاجِينَ ، وَقَدْ صَارَتِ الشَّرِيعَةُ الْمُنَّزَّلَةُ عَلَيْهِ حُجَّةً حَاكِمَة عَلَيْهِ، وَدِلاَلَةً عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَان الأَمْرُ كَذَلِكَ ، فَسَاثِرُ الْخَلْقِ حَرِيُّونَ بِأَنْ تَكُونَ الشَّرِيعَةُ حُجَّةً حَاكِمَةً عَلَيْهِم، وَمَنَارًا يَهْ تَدُونَ بِهَا إِلَى الحَقِّ، وَشَرَفُهُمْ إِنَّا يَثْبُتُ بِحَسَبِ مَا اتَّصَفُوا بِهِ مِنَ الدُّخُولِ تَحْتَ أَحْكَامِهَا، وَالأَخْذِ بِهَا قَوْلاً وَاعْتِقَادًا وَعَمَلاً ، فَمَنْ كَانَ أَشَدَّ مُحَافَظَةً عَلَى اتِّبَاعِ الشَّرِيعَةِ فَهُوَ أَوْلَى بِالشَّرَفِ وَالْكَرَم، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَبْلُغَ فِي الشَّرَفِ الْبُلَغَ الأَعْلَى فِي اتِّبَاعِهَا، فَالشَّرَفُ إِذًا إِنَّا هُوَ بِحَسَبِ الْمُبَالَغَةِ فِي تَحْكِيمِ الشَّرِيعَةِ (٢).

#### السنن التَّركية حكمها حكم السنن الفِعْلية:

إِذَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ حُكْمًا أَوْ تَرَكَ حُكْمًا فَهُوَ عِبَادَةٌ فِي حَقِّنَا إِلاَّ أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى اخْتِصَـاصِهِ عَلَيْ بِذَلِكَ الْحُكْمِ، وَكَذَلِكَ تَرْكُ النَّبِي عَلَيْ لَحُكْمٍ، إِذْ إِنَّ التَّرْكَ وَسِيلَةٌ لِبَيَانِ الأَحْكَامِ كَالفِعْلِ، فَكَمَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ وَسِيلَةٌ لِبَيَانِ الأَحْكَامِ كَالفِعْلِ، فَكَمَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يُبِيِّنُ الأَحْكَامَ بِفِعْلِهِ المُجَرَّدِ مِنَ القَوْلِ، أَوْ بِالفِعْلِ لَيُسَتِّنُ الأَحْكَامَ بِالتَّرْكِ النَّذِي يُسَاعِدُهُ القَوْلُ، كَذَلِكَ كَانَ يُبَيِّنُ الأَحْكَامَ بِالتَّرْكِ الَّذِي يُسَاعِدُهُ القَوْلُ، أَوْ بِالتَّرْكِ الَّذِي يُسَاعِدُهُ القَوْلُ (١).

خُلاَصَةُ الأَمْرِ فِي هَذَا ، أَنَّ الْمُسْلِمَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ مَنْهَ جَ اللهِ وَشَرِيعَتَ هُ ، كَمَا وَرَدَتْ فِي القُرْآنِ الْكُريمِ وَالسُّنَّةِ النَّبُويَّةِ الْمُطَهَّرَةِ الْأَنَّ كَمَالَ الإِنْسَانِ وَتَرَقِّيمَ لَا يَكُونُ إِلاَّ عَبْرَ مِنْهَاجِ العِبَادَةِ الَّذِي وَرَدَ فِي هَذَيْنِ الْمُصْدَرَيْنِ ، وَالَّذِي يَعْنِي إِسْلاَمَ النَّفْسِ فِي كُلِّ مَا تَفْعَلُ وَتَذَذُرُ لِمَا يُرِيدُهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ عَبْرَ الالْتِزَامِ الكُلِّي بِفِعْلِ مَا أَمَرَ بِهِ وَتَرْكِ مَا نَهَى عَنْهُ.

وَإِذَا كَانَ الاتِّبَاعُ كَمَا سَبَقَ هُوَ اتِّبَاعُ النَّبِي عَلَيْ فِيمَا جَاءَ عَنْهُ أَمْرَانِ: القُرْآنُ جَاءَ عَنْهُ أَمْرَانِ: القُرْآنُ بِوصْفِهِ وَحْيًا مِنَ اللهِ تَعَالَى إِلَى النَّبِي يَكِيْ ، وَالسُّنَّةُ النَّمُ وَيَّةُ الْمُطَهَّرَةُ.

وَكُلُّ مَا جَاءَ بِالْقُرْآنِ مُلْنِمُ الاتِبَاعِ ، حَيْثُ إِنَّهُ يَعْوِي عَلَى الْمُنْهَجِ الكَامِلِ لِحَيَاةِ الْمُجْتَمَعِ الإِسْلاَمِيِ، وَبِالتَّالِي فَهُو يَشْمَلُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ هَذَا الْمُجْتَمَعُ، وَمَا يَحْتَاجُهُ هَذَا الْمُجْتَمَعُ، وَمَا يَحْتَاجُهُ الإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ ، مِن عَقَائِدَ وَأَخْلاقِ ، فَعْتَاجُهُ الإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ ، مِن عَقَائِدَ وَأَخْلاقٍ ، وَأَحْكَامٍ عَمَلِيَّةٍ تتَّصِلُ بِالْعِبَادَاتِ والْمُعَامَلاتِ الَّتِي وَأَحْكَامٍ عَمَلِيَّةٍ تتَّصِلُ بِالْعِبَادَاتِ والْمُعَامَلاتِ الَّتِي تَنْظِمُ عَلاَقَةَ الإِنْسَانِ بِأَمْثَالِهِ وَبِالْمُجْتَمَعِ وَبِالأُمْمِ

وَالْعَالَمِ.

أَمَّا السُّنَّةُ النَّبوِيَّةُ فَقَدْ جَاءَتْ مُكَمِّلةً لِلْقُرْآنِ، وَأَوْجَبَ اللهُ عَلَى النَّاسِ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي قَبُولِ مَا شَرَعَهُ فَأَوْجَبَ اللهُ عَلَى النَّاسِ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي قَبُولِ مَا شَرَعَهُ فَمُمْ وَامْتِثَالِ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ، وَيَنْهَاهُمْ مْ عَنْهُ. إِذَنْ وَاجِبٌ لِلرَّسُولِ عَلَى الأُمَّةِ أَمْرَانِ ؟ الأَوَّلُ : الطَّاعَةُ فِيما أَتَى بِهِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُبَلِّغُوا عَنْهُ مَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ.

وَالسُّنَّةُ أَقْوَالٌ وأَفْعَالٌ وَتَقْرِيرَاتٌ ، وَكُلُّ الأَقْوالِ وَالتَّقْرِيرَاتِ مِنَ الدِّينِ ، وَحُجَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَبِعَهَا ، وَالتَّقْرِيرَاتِ مِنَ الدِّينِ ، وَحُجَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَبِعَهَا ، وَالأَفْعَالُ مِنْهَا:

- مَا يَتَّصِلُ بِبَيَانِ الشَّرِيعَةِ وَهَذَا وَاجِبُ الاتِّبَاعِ (كَصَلاَتِهِ، وَصَوْمِهِ، وَحَجِّهِ ...).

- مَا يَتَّصِلُ بِخَاصَّتِه هُوَ ، حَيْثُ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا خَاصَّةٌ بِمُحَمَّدٍ ﷺ .

- مَا يَتَّصِلُ بِمُقْتَضَى الجِبِلَّةِ البَشَرِيَّةِ أَوْ بِمُقْتَضَى الجِبِلَّةِ البَشَرِيَّةِ أَوْ بِمُقْتَضَى العَادَاتِ الْجَارِيَةِ، كَالْمُلْبَسِ، والْمُأْكَلِ والْمَشْرَبِ،...إلخ، وَهَذَا يَخْضَعُ لِمُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ الإِنْسَانِيَّةِ.

وَلَكِنَّ هَـذَا الاتِّبَاعَ لَيْسَ تَقْلِيدًا أَعْمَى ، وَإِنَّمَا اتِّبَاعَ لَيْسَ تَقْلِيدًا أَعْمَى ، وَإِنَّمَا اتِّبَاعٌ بَصِيرٌ مُتَفَهِّ مَ وَاعٍ بَهُدَى اللهِ وَحِكْمَتِ فِي الْبَاعُ وَحِكْمَتِ فِي الْبَلْكَ وَبِاللَّهِ وَحِكْمَتِ فِي الْمُفِيلَةِ بِبِنَاءَ الإِنْسَانِ بِنَاءً قَوِيًّا وَبِاللَّهُ وَالْمِنْسَانِ بِنَاءً قَويًّا وَالسِخًا (٢).

### الاتباع دليل محبة الله عزَّ وجلَّ ورسوله ﷺ:

لِلْمَحَبَّةِ طَرَفَانِ هُمَا: المُحِبُّ وَالمَحْبُوبُ، وَفِيهَا يَتَعَلَّقُ بِمَحَبَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ طَرَفَيْهَا هُمَا: عَجَبَّةُ العَبْدِ لِتَعَبِّدِ وَجَلَّ فَإِنَّ طَرَفَيْهَا هُمَا: عَجَبَّةُ العَبْدِ لِعَبْدِهِ، وَدَلِيلُ الأُولَى هِيَ اتَبَاعُ لِرَبِّهِ وَعَجَبَّةُ الرَّبِ لِعَبْدِهِ، وَدَلِيلُ الأُولَى هِيَ اتَبَاعُ المُصْطَفَى عَلَيْكُ . أَمَّا الثَّانِيَةُ فَهِيَ ثَمَرَةُ ذَلِكَ الاتِبَاع

وَيُؤَكِّــدُ ذَلِكَ قَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُـلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّـونَ اللهَ فَاتَّبِعُـونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِـرْ لَكُمْ ذُنُـوبَكُمْ وَاللهُ غَفُـورٌ رَحِيمٌ ﴾ (آل عمران/ ٣١)، وَلِـذَلِكَ أُطْلِقَ عَلَى هَـذِهِ الآيَةِ الكَريمَةِ آيَةُ المَحَبَّةِ، يَقُولُ أَبُوسُلَيْهَانَ الدَّارَانيُّ: لمَّا ادَّعَتِ القُلُوبُ مَحَبَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَـةَ عِنْةً(١) (أَي اخْتِبَارًا وَامْتِحَانًا لِهَذِهِ القُلُوبِ). وَمَعْنَى هَذِهِ الآيَةِ - كَمَا يَقُولُ الطَّبَرِيُّ - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِوَفْدِ نَصَارَى نَجْرَانَ إِنْ كُنتُم تَزْعَمُونَ أَنَّكُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَحَقِّقُوا قَوْلَكُم الَّذِي تَقُولُونَه إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ بِاتِّبَاعِكُمْ إِيَّايَ فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَيِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ كَمَا كَانَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَسُولًا إِلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَيْهِمْ (٢). وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُهُمُ الْمَحَبَّةَ بِالاتِّبَاعِ وَالطَّاعَةِ مِنْ جَانِبِ الْعِبَادِ وَتَحَبَّةُ اللهِ لِعِبَادِهِ بِإِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ بِالْغُفْرَانِ فَقَالَ: مَحَبَّةُ الْعَبْدِ للهِ وَرَسُولِهِ طَاعَتُهُ لَمُّهَا وَاتَّبَاعَهُ أَمْرَهُمَا وَمَحَبَّةُ اللهِ لِلْعِبَادِ إِنْعَامُهُ عَلَيْهِمْ بِالغُفْرَانِ (٣). وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِاللهِ: عَلاَمَةُ حُبّ اللهِ حُبُّ القُرْآنِ وَعَلَامَةُ حُبُّ القُرْآنِ حُبُّ النَّبِيّ عَيْكُ، وَعَلَامَةُ حُبُّ النَّبِيِّ ﷺ حُبُّ السُّنَّةِ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ حُبُّ الآخِرَةِ (٤)، وَهَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ حَاكِمَةٌ عَلَى كُلّ مَن ادَّعَى مَحَبَّةَ اللهِ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ المُحَمَّدِيَّةِ بِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي نَفْسِ الأَمْرِ حَتَّى يَتَّبِعَ الشَّرْعَ المُحَمَّدِيَّ وَالدِّينَ النَّبُويُّ فِي جَمِيع أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَالْرَادُ بِ ﴿ يُحْبِبْكُ مُ اللهُ ﴾ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَكُمْ فَوْقَ مَا طَلَبْتُمْ مِنْ

عَجَّتِكُمْ إِيَّاهُ وَهُوَ عَجَبَّتُهُ إِيَّاكُمْ وَهَذَا أَعْظَمُ مِنَ الأَوَّلِ إِذْ لَيْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُحَبَّ إِنَّا الشَّأْنُ أَنْ تُحَبَّ (٥).

يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ: يُحْبِّرُكُمُ اللهُ إِشَارَةٌ إِلَى دَلِيلِ المَحَبَّةِ فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ: يُحْبِرُكُمُ اللهُ إِشَارَةٌ إِلَى دَلِيلِ المَحَبَّةِ وَثَمَرَتِهَا وَفَائِدَةُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَإِذَا لَمْ تَحْصُلْ وَفَائِدَةُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَإِذَا لَمْ تَحْصُلْ المتَّابَعَةُ فَلَيْسَتِ المَحبَّةُ بِحَاصِلَةٍ، وَقَالَ أَيْضًا: وَعَلَى المتَّابَعَةُ فَلَيْسَتِ المَحبَّةُ بِحَاصِلَةٍ، وَقَالَ أَيْضًا: وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ حَبَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِاتِبَاعِ الحَبِيبِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ حَبَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِاتِبَاعِ الحَبِيبِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ حَبَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِاتِبَاعِ الحَبِيبِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ حَبَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِاتِبَاعِ الحَبِيبِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ حَبَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِاتِبَاعِ هِي مَعَبَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِاتِبَاعِ هِي مَعَبَّةُ اللهِ عَزَقِ العَبْدِ فِي حُبِّهِ للهِ تَعَالَى وَأَنَّ ثَمَرَةً هَذَا الاتِبَاعِ هِي مَعَبَّةُ اللهِ عَزَق وَجَلَّ وَعُفْرَانَهُ.

#### الاتباع في القرآن الكريم:

وَرَدَ الاتِّبَاعُ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ مَأْمُورًا بِهِ وَمَنْهِيًّا عَنْهُ ، فَالْمُنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ اتِّبَاعُ الهَوَى وَالشَّيْطَانِ وَالظَّنِ وَالظَّنِ وَالْكُفَّارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، أَمَّا الْمَامُورُ بِهِ فَقَدْ وَرَدَ عَلَى وَالْكُفَّارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، أَمَّا الْمَامُورُ بِهِ فَقَدْ وَرَدَ عَلَى صُورٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا اتِّبَاعُ الوَّسُلِ ، وَمِنْهَا اتِّبَاعُ الوَحْيِ وَالشَّرِيعَةِ وَالْمُدَى وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ ، وسَنُصَنَّفُ آياتِ وَالشَّرِيعَةِ وَالْمُدَى وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ ، وسَنُصَنَّفُ آياتِ الإِتّبَاعِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَفْقًا لِمَا أُمِرَ بِاتِبَاعِهِ.

[انظر أيضًا صفات: الأسوة الحسنة ، الحكم بها أنزل الله ، مجاهدة النفس ، الاعتصام ، الطاعة.

وفي ضد ذلك انظر: صفات: اتباع الهوى، الابتداع، الغلو، القدوة السيئة، الإعراض، الحكم بغير ما أنزل الله].

(٢) باختصار عن تفسير الطبري (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين بتصرف (٣/ ٢٢ \_ ٣٩).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٤/ ٤٠).

## الآيات الواردة في « الاتباع »

## أُولًا: اتباع المولى - عزَّ وجلَّ -:

- الله عَلْمِن شُرَكَآبِ كُومَن بَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللهُ يُهْدِى
   اللّحقِّ أَفَهَن بَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ أَحَقُ أَن يُسَّبِعُ أَمَّن لَا
   يَهِدِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَهَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ (أَنَّ)
  - ٧- الَّذِينَ يَعِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ رُيسَيِحُونَ بِحَمْدِ رَبِيمٍ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِلَّذِينَ امَنُواْ رَبِيمٍ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِلَّذِينَ امَنُواْ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَى ءِ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَأَعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَبَعُواْ سَبِيلَكَ فَأَعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحِيمِ (ثَنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَيمِ (ثَنَا اللهُ اللهُ
  - ٣- ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلبَّعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الْبَعُوا الْبَعُوا الْبَعُوا ٱلْمَعُوا ٱلْمَعُوا ٱلْمَعُوا ٱلْمَعُوا ٱلْمَعُوا ٱلْمَعُوا ٱلْمَعُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
    - ٤- لَا تُحَرِّ فَ بِهِ ع لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ع اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْحَالَةُ اللْمُحْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# ثانيًا: اتباع الرسول عليه ورُسل الله الكرام وأوليائه الصالحين

وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أَمَةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شُهِيدً أَوْمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً لِلنَّعُلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً وَلَا عَلَى اللَّهِ يَنْ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّكَاسِ كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّكَاسِ لَرَهُ وَثُنَ تَحِيمُ اللَّهُ الْكَاسِ لَرَهُ وَثُنَ تَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْكُمُّ وَمَا اَخْتَكَفَ الَّذِينَ أُوتُواْ اَلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْمَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجَهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ عَاسَلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اَهْتَكَدَواْ قَ إِنْ اللَّهُ مَصِيرًا إِلَا فِيبَادِ فَا فَا إِنَّكُما عَلَيْكَ الْبَلَكُمُ وَاللَّهُ بُصِيرًا إِلَا فِيبَادِ فَنَا عَلَيْكَ الْبَلَكُمُ وَاللَّهُ بُصِيرًا إِلَا فِيبَادِ فَنَا

(٥) اللقرة: ١٤٣ مدنية

(٦) آل عمران: ١٩ - ٢٠ مدنية

(٣) محمد: ٣ مدنية

(٤) القيامة: ١٦ - ١٩ مكية

(١) يونس: ٣٥ مكية

(٢) غافر : ٧ مكية

٧- قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأُتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَ مَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبٌ ﴿

 ٨- ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَادِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَادِثُونَ نَحْنُ أنصكار الله ءامَنَّا بأللَّهِ وَأَشْهَا دُبِأَتَ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَاٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَا

٩- إَكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

> ١٠ - قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١

١١- الَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّتِ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَروَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ـ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ

قُلُ نَتَأَتُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُمْلَكُ ٱلسَّمَنُوَ تِوَٱلْأَرْضَّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَيُحْيِ ، وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَ ٱلْأُمِّيِ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۖ ﴿ اللَّهُ اللَّ

> ١٢- يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

١٣- لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَٱلْمُهَدِجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيعٌ ۞

١٤ - قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُّ تُرْزَقَانِدِ ۗ إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَاعَلَمَنِي رَيِّنَ ۚ إِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ كَنفِرُونَ ١ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَوَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضَّل ٱللَّهِ عَلَيْـنَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿

(۱) آل عمران : ۳۱ مدنية

(٤) آل عمران: ٩٥ مدنية (٥) الأعراف: ١٥٧ – ١٥٨ مكية (۲) آل عمران : ۵۲ – ۵۳ مدنیة

(٦) الأنفال: ٦٤ مدنية

(٣) آل عمران : ٦٨ مدنية

(٧) التوبة : ١١٧ مدنية

(۸) يوسف: ۳۸-۳۷ مكية

٢١- وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ
 يَسْعَى قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ
 ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْعَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١)

٢٧- ﴿ وَلَمَا ضُرِبَ اَبْنُ مَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ

مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ ﴾
وَقَالُوٓا ءَ الْلِهَ تُمنَا خَيْرًا أَرْهُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ

إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ فَقُ مُ خَصِمُونَ ﴿ ﴾
إِلَا جَدَلًا بَلْ هُرْ فَقُ مُ خَصِمُونَ ﴿ ﴾
إِنْهُ وَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا
لِبَيْ إِسْرَءِ يهل ﴾
وَلَوْنَشَاءُ لِجَعَلْنَا مِن كُومَلَيْكِكَةً
وَانَهُ وَلَوْنَ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٢٣- أُمَّ قَفَيْنَاعَلَى ءَاشَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا يَعِيسَى أَبْنِ مَرْبِعَ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ البَّعُوهُ رَأْفَةً وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ البَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْ بَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً وَرَهْ بَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهُا عَلَيْهِمْ لَا يَعْمَلُ وَمَا مَا كَنَبْنَهُا عَلَيْهِمْ لَا يَعْمَلُ وَعَلَيْهِمْ أَجُرَهُمْ أَجُرَهُمْ أَجُرهُمْ فَلَيْهِمْ وَكَثِيرٌ مُنْ مَا مَنُوا مِنْهُمْ أَجُرهُمْ أَجُرهُمْ أَحْرَهُمْ فَلَيْهِ فَن اللهِ فَن اللهُ وَلَيْهُمْ أَجُرهُمْ أَلْمُ وَلَيْهِ فَن اللهُ وَنَا اللهُ وَلَيْهُمْ أَجُرهُمْ أَحْرَهُمْ فَلِيقُونَ اللهُ وَلَيْهَا لَكُنْ اللهُ اللهُ وَلَيْهُمْ أَجُرهُمْ أَلْمُ وَلَيْهُمْ أَجُرهُمْ أَلْمُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

هُلْ هَلَاهِ عِسَلِيلِي أَدْعُوۤ الْإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
 أَنَا وَمَنِ ٱتَبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ
 وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن يَبِعنِي فَإِنَّهُ,
 مِنِی وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﷺ

١٨ - قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِمَنِ
 مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿

19- وَأُذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ أَإِنَّهُ وَكَانَ صِدِيقَانَبِياً الْنَا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْعًا لَيْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْعًا لَيْ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَ نِي مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِك فَأَتَبِعْنِي آهَدِكَ صِرَطًا سَوِيًا لَيْ

- ٢٠ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمُ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنْ مَا فُتِنتُم يِهِ قَ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَالْبَعُونِ وَاَطِيعُواْ اَمْرِى ﴿
 قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَرَكِفِينَ
 حَتَّى مَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى ﴿
 قَالَ يَهُرُونُ مَا مَنعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ ﴿
 قَالَ يَهُرُونُ مَا مَنعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ ﴿
 أَلَّا تَنْبِعَنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿

<sup>(</sup>۷) يس : ۲۰ – ۲۱ مكية

<sup>(</sup>٨) الزخرف: ٥٧ - ٦١ مكية

<sup>(</sup>٩) الحديد: ٢٧ مدنية

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٦٦ مكية

<sup>(</sup>٥) مريم : ٤١ - ٤٣ مكية

<sup>(</sup>٦) طه : ۹۰ – ۹۳ مکية

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۰۸ مكية

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٣٦ مكية

<sup>(</sup>٣) النحل : ١٢٣ مكية

# ثالثًا: اتباع الهدى والرضوان وما أنزل الله من كتاب أو ارتضى من شريعة:

- ٢٤ قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ
   وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿
- ٥٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ
   مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءً نَا أَوَلَوْ كَا كَ ءَابَ أَوُهُمْ
   لَا يَعْلِقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْ تَدُونَ شَيْ
- ٢٦ أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمُ وَبِثْسَ لُمُصِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا
- اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
   فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسُبُنَا اللّهُ
   وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (إِنَّى
   فَانَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَةً
   فَانَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ دُو فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسِّهُمْ سُوَةً
   وَاتَّبَعُوا رِضْوَنَ اللّهِ وَاللّهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (إِنَّهُ)
  - ٢٨ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَهِ
     وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿

- ٢٩- يَكَأَهُلُ الْكِتَكِ قَدْ جَاءَ كُمْ
   رَسُولُن الْبَيِّ لُكُمْ حَثِيرًا مِنَا
   حَنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَكِ
   وَيَعْفُواْ عَن حَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم
   مِنَ اللَّه نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينٌ شَيْ
   مَن اللَّه نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينٌ شَيْ
   يَهْ دِي بِهِ اللَّهُ مَن اتَّبَعَ رِضُونَهُ
   سُهُ لَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ
   الظُّلُمنَةِ إِلَى صَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ
   وَيَهْ دِيهِ مَ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ
  - ٣٠ قُل لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَرَآبِنُ اللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ اللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْفَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَوْكَ لَيْ اللَّهُ عَمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَوْكَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَوْكَ لَيْ اللَّهُ عَمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَوْكَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَوْكَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْلِي الْمُلْأَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ
  - ٣١- ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ ۚ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞
- ٣٢- وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَاتَنَبِعُوا السُّبُلَ فَافَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ،

  ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿

(٧) الأنعام: ٥٠ مكية

(٨) الأنعام : ١٠٦ مكية

(٩) الأنعام : ١٥٣ مكية

(٤) آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤ مدنية

(٥) النساء: ١٢٥ مدنية

(٦) المائدة: ١٥ – ١٦ مدنية

(١) البقرة: ٣٨ مدنية

(۲) البقرة: ۱۷۰ مدنية(۳) آل عمران: ۱٦۲ مدنية

- ٣٣ وَهَلَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ وَاتَقَوُا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - ٣٤ اَتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِكُرُولَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا أَهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ (٢) مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا أَهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ (٢)
- ٥٣- وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا اَجْتَبَيْتَهَا اللّهِ عَلَيْتِهَا قُلْ إِنَّكَ مَا أَتَيِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّي هَا خَلَا اِسَم آبِرُ مِن رَبِّ هَا ذَا اِسَم آبِرُ مِن رَبِّ هَا أَنْ مِنْ رَبِّ مَا أَنْ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال
- ٣٦ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَا لُنَا بَيِنَنَيْ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَ آءَ نَا ٱثَتِ بِقُرْءَا نِ عَيْرِهَا ذَا أَوْبَدِّ لَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِى آنَ أُبُدِ لَهُ مِن تِلْقَآبِ نَفْسِى الْ أَتَ بِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الْحَالُ إِنِّ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (اللهَ اللهُ عَظِيمِ (اللهُ اللهُ عَظِيمِ (اللهُ اللهُ عَظِيمِ (اللهُ اللهُ عَظِيمِ (اللهُ اللهُ عَظِيمِ اللهُ اللهُ
  - ٣٧ وَأَتَيِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرِ حَتَى يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْخَيْكِمِينَ ﴿ وَهُ وَخَيْرُ الْخَيْكُمُ اللَّهُ أَلِيَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ
  - ٣٨- فَأْنِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّارَسُولَارَيِّكَ فَأْرْسِلْ مَعَنَا

    بَغِيَّ إِسْرَّةِ مِلُ وَلَاتُعُذِّ بَهُمُّ قَدْ جِثْنَكَ بِثَايَةٍ

    مِّن رَّبِكُ وَٱلسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَبَعَ ٱلْمُدَى آلِيُّ (٢٠)

- ٣٩- قَالَ أَهْبِطَامِنْهَ اجَمِيعَا بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْلِينَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ أَتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ
     مَاوَجَدْ نَاعَلَيْهِ عَالِماً قَنَا أَوْلَوْكَ انَ
     الشَّيْطَنُ يُدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ شَّ
- ٤٢- وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنَذَ رَتَهُمْ أَمُ لَمُ تُنَذِرُهُمُ لَكُونُ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يَعُونُ وَ اللَّهِ مَا لَذِكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَانَ إِنَّمَا لَنَذِرُ مَنِ أَتَبَعَ ٱلدِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَانَ إِنَّمَا لَيْحَمَانَ بِالْغَيْبُ فَيَشِرُهُ وَمِغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَ رِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
  - ٣٧ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ الْحَسَنَهُ وَ الْفَيْلَ الْمَعُونَ الْحَسَنَهُ وَ الْفَيْ الْمَالَةُ وَأُولَتِهِكَ الْفَيْلَ الْفَالَةُ الْفَالِيَا الْمَالَةُ وَالْوَلَمُ اللَّهُ وَالْوَلَمُ الْفَالِيَا الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْفَالِيَا الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونُ اللّهُ اللّه

(۹) الأحزاب: ۱ –۳ مدنية (۱۰) يسّ: ۱۰ – ۱۱ مكية

(۱۱) الزمر : ۱۸ مكية

(٥) يونس : ١٠٩ مكية

(٦) طَه : ٤٧ مكية (٧) طه : ١٢٣ مكية

(۷) طه : ۱۱۲ مکیه (۸) لقهان : ۲۱ مکیه (١) الأنعام: ١٥٥ مكية

(۲) الأعراف : ۳ مكية(۳) الأعراف : ۲۰۳ مكية

(٤) يونسَ : ١٥ مكية

#### ٤٤- وَأَتَّبِعُوٓ أَخْسَنَ مَآأُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَّيِّكُم مِن قَبْل أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُ مُ لَا تَشَعُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُرُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### ه ٤ - وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْفَوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ الْمُ

٤٦ - ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُوا آءً ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١

٤٧ - قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَابِكُمْ ۚ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىٰ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### رابعًا: اتباع المؤمنين:

٤٨ - وَٱلسَّنِهُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَدُ كُلُّمْ جَنَّاتٍ تَجْسرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِنَ فَهَآ أَيَدَاً ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

٤٩ - وَإِن جَلْهَ دَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ فَلا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَّابَ إِلَّ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

## الآيات الواردة في « الاتِّباع لفظًا » ولها معنى آخر:

· ٥ - قَالَ فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥١ - وَيَشْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَـرْنَ أَنَّ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُرًا ١ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِي الْأَرْضِ وَءَالْيَنْهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ إِنَّا فَأَنْبَعَ سَبَبًا ١ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبٍ حَمِثَةِ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَا قُلْنَايَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اللَّ

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمُّ يُرُدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا (١٨٠) وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ رَجَزَاءً ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ فَا يُسْرًا لِإِنَّا مُمَ أَنْبَعَ سَبَبًا ١ حَتَّى إِذَابَلَعَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّهُ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَ اسِتُرَا ﴿ اللَّهُ مَا سِتُرَا اللَّهُ كُذَاكِ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَٰمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ (١)

(٤) الأحقاف : ٩ مكـة

(٥) التوبة: ١٠٠ مدنية

(٦) لقهان : ١٥ مكية

(١) الزمر: ٥٥ مكية

(۲) غافر : ۳۸ مکية (٣) الجاثبة: ١٨ مكبة

(٧) الكهف : ٧٠ مكية (٨) الكهف: ٨٣ - ٩٢ مكية

٥٥ - قُلُفَأْتُواْبِكِئْكِ مِنْ عِندِاللَّهِ هُوَأَهُدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ إِنَّا فَإِن لَّوْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنِ ٱنَّبَعَ هُوَلَـهُ بِغَـثِرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ( اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٥٥ - فَدَعَا رَبُّهُ أَنَّ هَـُ وُلَآءٍ قَوْمٌ تُجُومُونَ (اللهَ) فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ١ تَتَّبُّعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةً ١ أَبْصَكُرُهَا خَلْشِعَةً (أَ)

٢٥ يَوْمَ بِذِيَتَ بِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَ جَلَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ١

> ٥٣ - ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمُ مُتَبَعُونَ ١ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِن حَشِرِينَ (مُنَ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلْمِلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَّوُ لَا إِنَّ هَنَّوُكُ إِنَّا اللَّهِ اللَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا يِظُونَ (٥) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ١ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَكُنُورُ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ٢ كُذَٰ لِكَ وَأُوْرَثِنَهَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ مِلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَتَّبُعُوهُم مُّشْرِقِينَ ١

## الأحاديث الواردة في «الاتباع»

١- \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلَيْهِ بِكِتَابِ أَصَابَهُ مِنْ بعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَرَأُهُ (١) النَّبِيُّ عَيْكُ فَعَضِبَ فَقَالَ: «أَمْتَهَوِّكُونَ (٢) فِيهَا يا بْنَ الْخَطَّابِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ، لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلِ فَــــتُصَدِّقُوا بِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَـوْ أَنَّ مُـوسَـي عَلَيْهُ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَـهُ إِلاًّ أَنْ يَتْبَعَنِي **) \***(٣).

٢- \*( عَنْ أَبِي مُــوسَى الأَشْعَـرِيّ ـــرَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَيْكِيُّ : « إِنَّ مَثَلِي وَمَثَـلَ مَـا بَعَشَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلِ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ: يَا قَوْم ، إِنِّي مَهْلِهِمْ) وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ . ومَثُلُ

رَأَيْتُ الجَيْشَ بِعَيْنَيَّ. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ (٤)، فَالنَّجَاءَ (٥)، فَأَطَاعَهُ طَائِفةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْ كُوا (٦) فَانْطَلَقُ وا عَلَى مُهْاتِهِمْ (وَفِي البُّخَارِيِّ عَلى

فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ . فَذَلِكَ

عَنْـهُ، فَيَقـُـوُلُ: لاَ نَــدْرِي ، مَـا وَجـَــدْنـَاهُ فِي كِتَـابِ اللهِ

مَنَ عَصَانِي وَكَنَّابَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ") \*(١٨).

قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ

اللهِ " ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ:

«هَـذِهِ سُبُلٌ» قَـالَ يَزِيـدُ: مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُـلِّ سَبِيلِ مِنْهَا

شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

فَاتَّبِعُـوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِـهِ ذَلِكُمْ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى ، كَـانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ

مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ

شَيْئًا. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم مِثْلُ آثَام

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ أَلْفِينَ َّأَحَـدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى

أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي عَمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ

٥ - \* ( عَنْ أَبِي رَافِع \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّـهُ قَالَ:

مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ﴾ (١٠).

٤- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ

وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ " ﴿ (٩) .

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>٥) النجاء: اطلبوا النجاة.

<sup>(</sup>٦) فأدلجوا: ساروا من أول الليل.

<sup>(</sup>٧) اجتاحهم: استأصلهم.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١ ( ٦٤٨٢ )، ومسلم ( ٢٢٨٣ ) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) أحمد (١/ ٤٣٥) واللفظ له، الحاكم (٣١٨/٢) وقال: صحيح الإسمناد ووافقمه الذهبي ، السنة لابن أبسى عاصم (١٣)، وقال الألباني (محرجه):إسناده حسن، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۲۷).

<sup>(</sup>١) قوله: فقرأه: أي قرىء عليه.

<sup>(</sup>٢) متهوِّكون: التهوِّك هو التحيُّر ، وقيل: هو الوقوع في الشيء

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/ ٣٨٧) ، السنة لابن أبي عاصم (٢٧) ، وقال الألباني: حسن ، المشكاة (١/ ٦٣). وعزاه للدارمي ، وذكره في الإرواء وذكر له شواهد كثيرة (٦/ ٣٨ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) أنا النذير العريان: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار بـ إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخبرهم بها دهمهم ، وأكثر ما يفعل هذا طليعة القوم ورقيبهم .

اتَّبَعْنَاهُ»)\*(١).

7- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فَالَ: جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النّبِيِ وَهُ وَ نَائِمٌ ، فَقَالَ النّبِي وَهُ وَ نَائِمٌ ، فَقَالَ النّبِي وَهُ وَ فَالَ الْعَيْنَ نَائِمَ تُعْضُهُ مْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَ تُواللّهُ مَثَلاً . فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً . قَالَ: فَالْمُ مَثَلاً . فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً . قَالَ فَاصْرِبُوا لَهُ مَثَلاً . فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً . قَالَ اللهُ مَثَلاً . فَقَالُوا: مَثَلُهُ فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً . فَقَالُوا: مَثَلُهُ فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً . فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأَدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا ، كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأَدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا ، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي مَكْ يَعْضُهُمْ: إِنَّهُ فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي لَمْ يَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالقَلْبَ يَقْظَانُ . فَقَالُ وا: فَالدَّارُ الجَنَّةُ، والدَّاعِي مُحَمَّدًا عَيْفُ فَقَالُ وا: فَالدَّارُ الجَنَّةُ، والدَّاعِي مُحَمَّدًا عَيْفُ فَقَالُ وا: فَالدَّارُ الجَنَّةُ، والدَّاعِي مُحَمَّدًا عَيْفُ فَقَالًا عَاللهُ ، وَحُمَّدًا عَيْفُ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ ، وَحُمَّدًا عَلَيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا عَيْفُ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ ، وَمُنْ عَصَى مُحَمَّدًا عَيْفُ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ ، وَحُمَّمَدٌ أَوْقَ بَيْنَ النَّاسِ ») \* (٢)

٧- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ رِجَالٌ يَجْتَهِدُونَ فِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَتْرَةٌ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى اقْتِصَادٍ وَسُنَةٍ فَلأَمْ مَّا هُوَ لَا مُ مَّا هُوَ اللهُ هُو (٤) ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْمُعَاصِي فَذَلِكَ الْهَالِكُ ». وَفِي رِوَايَةٍ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ وَفِي رِوَايَةٍ : « لِكُلِّ عَمْلٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، فمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُه ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ ») \*(٥) .

٨- \*( عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ وَرُضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُ \_ وَلَ اللهِ عَنْهُ أَمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى» قَالُ وا: يَـارَسُولَ اللهِ ، وَمَـنْ يَـأْبَـي؟. قَالَ: « مَـنْ أَبَـي» قَالُ وا: يَـارَسُولَ اللهِ ، وَمَـنْ يَـأْبَـي؟. قَالَ: « مَـنْ أَبَـي» قَالُ وا: يَـارَسُولَ اللهِ ، وَمَـنْ يَـأْبَـي؟. قَالَ: « مَـنْ أَبَـي» قَالُ وَمَـنْ عَصـانِي فَقَـدْ أَبَـي» (٢٠).

9 \_ ( عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ عَنِ اللهُ عَنْ هُ \_ عَنِ اللهُ عَنْ هُ \_ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِي ٌ إِلاَّ أُعْطِيَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِي ٌ إِلاَّ أُعْطِي مِنَ الآَنْبِيَاءِ نَبِي اللّهَ مُ اَمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ ، وَإِنَّ مَا كَانَ اللّهِ إِليَّ مَا أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِليَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ » ) \* (٧) .

• ١٠ - ﴿ (عَنْ وَبْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] ـ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، قَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَنْهَانَا عَنْ قَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَنْهَانَا عَنْ

عظيم، و بمعنى فليؤم ويقصد ؟ لأنه على الطريق المستقيم.
(٥) أحمد (٢/ ١٦٥) ولفظ الرواية الأولى لـه وصححه شاكر (٢٥٤٠)، ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٨) ولفظ الرواية الثانية له. وقال مخرجه: إسناده صحيح على شرط الشيخين وعزاه كذلك لابن حبال (١/ ٣٤٩) عن أبى هريرة بلفظ قريب والطحاوي في مشكل الآثار

<sup>(</sup>۱) أبسو داود (٤٦٠٥) وقال الألباني (٣/ ٨٧١/ ٣٨٤٩): صحيح .

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١٣(٧٢٨١).

<sup>(</sup>٣) الشّرَة بكسر الشين وفتح الراء مشدّدتين ، معناها النشاط والرغبة ، والضراوة مصدر قولهم ضَرِيَ الشيء لهج به أي أُغْرِم به وعشقه ، والفترة هي السكون بعد الشدة ، والهدوء بعد الحدة.

<sup>(</sup>٤) فلأم ما هـو: دعاء لأمـه يعني إنـه راجع إلى أصـل ثابت

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ١٣(٧٢٨٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٨ (٤٩٨١) واللفظ له، ومسلم (١٥٢).

ذَلِكَ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ مِنَ الْمُوقِفِ، وَرَأَيْتُه كَأَنَّه مَالَتْ بِهِ الدُّنْيَا وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿ حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ

الصَّفَا وَالْمُزَوَةِ، وسُنَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَحَتُّى أَنْ تُتَبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ فُلاَنٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ﴾ (١).

## الأحاديث الواردة في «الاتباع» معنًى

١١ - ﴿ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيَّةٍ : « اقْتَدُوا بِاللَّـذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ »)\* (٢)

١٢ \_ \* (عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِي كَالِيُّ وَنَحْنُ شَبَيَّةٌ " مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَقِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاّةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ،ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ") \* (١٤).

١٣ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ سَلَالُوا أَزْوَاجَ النَّبِي عَلَيْهُ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ . وقَالَ بَعْضُهُم: لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ . فَحَمِـدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: « مَا بَالُ

أَقْوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَا، ولَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ . وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی»**)**\*\* .

١٤ - \* ( عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حَدَّثَـهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي شِرَاجِ الْحُرَّةِ (1) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّح الْمَاءَ يَمُرُّ. فَأَبَى عَلَيْهِمْ. فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةٍ فَقَالَ رَسُ ولُ اللهِ عَلَيْ لِلزُّبَيْنِ: « اسْتِ يَازُبَيْرُ. ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ " فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ (٧)، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجِدْرِ (^)» فَقَالَ الزُّبَيْنُ وَاللهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَـةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَ هُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٦٦٢)واللفظ له وقال: هـذا حديث حسن، ابن ماجة (٩٧)، أحمد (٥/ ٣٨٥\_٤٠٤) ، السنة لابن أبي عاصم (٥٣١) حديث: ١١٤٨ وقال الألباني: صحيح ، وهو في الصحيحة له (٣/ ٢٣٤) حديث (١٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) شببة: بفتح الشين، والباءين؛ جمع شاب مثل (بررة) وبار.

<sup>(</sup>٤)البخاري\_الفتح١(٨٠٠٨) واللفظ له ومسلم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٤٠١).

<sup>(</sup>٦) شراج الحرة : هي مسايل الماء وواحدها شرجة والحرة هي الأرض الملسة التي بها حجارة سوداء.

 <sup>(</sup>٧) قول الأنصاري «أن كان ابن عمتك »يعني أن الرسول ﷺ أقر فعل الزبير لأنه ابن عمته وليس الأمر كما ظن.

<sup>(</sup>٨) الجدر بفتح الجيم وكسرها، وهمي الجدار وجمعه جُدُر والمراد بالجدر أصل الحائط.

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾») \* (١).

10 - \* (عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الأَنْصَارِيُّ، وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِي مَكَانٍ يُبَاعِدُهُ عَمْرُو عَنْ الأَمْامِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِاً إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَشَاعِرِكُمْ. فَإِنَّكُمْ إِنْ الْهِيمَ») \* مَشَاعِرِكُمْ. فَإِنَّكُمْ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

17 - \* (عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَّ وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ، قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَازَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَيَّ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ كَثِيرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَيَّ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ: لَقَدْ لَقِيتَ يَازَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَازَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ قَالَ: يَا ابْنَ خَدِينًا وَاللهِ لَقَ لَقَدْ كَيْرَتْ سِنِي، وقَدُمَ عَهْدِي، ونَسِيتُ خَدِينًا وَاللهِ لَقَدَى كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ قَالَ: يَا ابْنَ حَدَّثُنَا يَازَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ قَالَ: يَا ابْنَ خَدِينًا وَاللهِ عَلَيْهِ، وقَعُمْ عَهْدِي، ونَسِيتُ حَدِينًا وَاللهِ عَلَيْهِ، فَا قَبْلُوا، وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُ ونِيهِ، فَعَا لَذَي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا (٣) بَيْنَ حَدَّ مُنَدُّ وَلَيْهِ وَقَعُظَ وَذَكَرَ . ثُمَّ قَالَ: قَالَ: هَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا وَنَا بَيْنَ مَا أَنَا بَشَرٌ يُومًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا وَيَنَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا وَيَنَ مَلُولُ اللهِ عَنْ فَا أَيْمًا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُومِ فِكُ مَا وَيَنَا خَوْلُ اللهُ وَيَعَظُ وَذَكَرَ . ثُمَّ قَالَ: هَا مَا بَعْدُهُ وَلَا يَوْرُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ فَيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ اللهِ فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ أَنْ اللهِ فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكَتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكَتَابِ اللهِ اللهِ فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ اللهِ وَمَا فَي النَّو الْمُلْولُ وَي اللهُ الْمُدَى وَالنُّورُ وَا اللهُ الْمُعَلِيْنِ اللهُ الْمُعَلِيْنَ اللهُ الْمُعَلِيْنِ اللهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُولُولُ اللهُ الْمُلْهُ الْمُولُ اللهُ الْمُعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْهُ

وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ » فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ... ») \* (٤) . اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ... ») \* (٤) .

١٧ - \*(عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكُرِبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ اللهَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ : « أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ اللهَ عَنْهُ مَعَهُ ، لاَ يُوشِكُ رَجِلُ شَبْعَانُ عَلَى أُرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُمُ بِهَذَا القُرْآنِ فَهَا وَجَدْتُمْ فِيهِ عَنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ ، مِنْ حَلاَلٍ فَأَ حِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ ، أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ خُمُ الحِهَارِ الأَهْلِيّ ، وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ، وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ إِلاَّ أَنْ يَشْتَغْنِي عَنْهَا مَا مَعْدَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ . فَإِن لَمْ يَقُرُوهُ . فَلَا لَمْ يَقُرُوهُ . فَإِن لَمْ يَقُرُوهُ . فَلَا لَمْ يَقْرُوهُ . فَإِن لَمْ يَقُرُوهُ . فَإِن لَمْ يَقُرُوهُ . فَلَا يُعْرَاهُ » ) \* (هَ اللهُ قَرَاهُ » ) \* (هَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ . فَإِن لَمْ يَقُرُوهُ . فَإِن لَمْ يَعْمُوهُ . فَلَا يَعْرُوهُ . فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ . فَإِن لَمْ يَقُوهُ . فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ . فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ . فَلَا لَمْ يَعْقِمُهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ » ) \* (هُ لَا لَكُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ . فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ . فَلَا لَمْ يَعْمُوهُ مَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِمُهُ مُ بِمِثْلِ قِرَاهُ » ) \* (هُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِمُهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ » ) \* (هُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَلْ يَعْقِمُهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ » ) \* (هُ اللهُ عَلَيْهُمْ مُ بَعْقِمْ لِلْ قَرَاهُ » ) \* (هُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَلْ يُعْقِمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَاقُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَاقُولُ اللهُ الْعَلَاقُولُ اللهُ الْعِلَاقُ الْمُ اللهُ الْعَلَاقُ الْمُ اللهُ اللهُ

١٨ - \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ فَعَالَ: « اَلْفَقْرَ تَخَافُونَ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَـتُصَبَّنَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى لاَ يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى لاَ يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إِلاَّهِيَهُ اللهُ نَيْا صَبًّا حَتَّى لاَ يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً لِاللَّهِيةَ اللهُ البَيْضَاءِ (٧) إِلاَّهِيهُ اللهِ لَقَدْ تَسرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ البَيْضَاءِ (٧) لَيْلُهَا وَنَهَارُهُا سَوَاءٌ » . قَالَ أَبُوالدَّرْدَاءِ:صَدَقَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ ، تَرَكَنا وَاللهِ ، عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ ، لَيُلُهَا وَنَهُارُهُا سَوَاءٌ » . تَركَنا وَاللهِ ، عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ ، لَيُلُهَا

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٨(٥٨٥٤)،ومسلم (٢٣٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱۹۱۹) واللفظ لمه وذكره المنذري في مختصره وعزاه للسنسن (۲/ ۳۹۷)، الترمذي (۸۸۳) وقال : حسن صحيح، ابن ماجة (۳۰۱۱).

<sup>(</sup>٣) خم: اسم لغيضة على بعد ثلاثة أميال من الجحفة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٦٠٤)واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي

داود (٣/ ٨٧١): صحيح برقسم (٣٨٤٨)، الترمذي (٢٦٦٤) وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) لا يزيغ قلب أحدكم إزاغَةً إِلاَّ هِيَهُ: هِيَ ضمير يرجع إلى الدنيا.

<sup>(</sup>٧) البيضاء: أي المحجة البيضاء.

 <sup>(</sup>٨) ابن ماجة(٥) واللفظ له وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة(٤٧) وقال الألباني: حديث حسن.

١٩ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: ﴿ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَنَّا خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَكَلِّي لاَ أَحُبُّ بَعْدَ حَجَتِي هَذِهِ ﴾) \* (١)

٢٠ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « دَعُونِي مَاتَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَاهُمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَاهُمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا مَنْ ثُكُمْ بِشَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ ») \* (٢).

الله عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَارَسُولَ اللهِ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَارَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ ، فَهَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ ، فَقَالَ: هَأُو صِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا وَبَيْسَيًا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ، فَعَلَيكُمْ بِسُنتِي وَسُنَّةِ الخُلْفَاءِ المُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ فَعَلَيكُمْ بِسُنتِي وَسُنَّةِ الخُلْفَاءِ المُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ فَعَلَيكُمْ بِسُنتِي وَسُنَّةِ الخُلْفَاءِ المُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ فَعَلَيكُمْ فَسَيرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيكُمْ بِسُنتِي وَسُنَّةِ الخُلْفَاءِ المُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ قَعْلَيكُمْ فَسَيرَى الْعُورَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِدِ ("" ، وَإِيَّاكُمْ وَكُلُّ بِدُعَةٌ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٌ مَنْ يَعِشْ ضَلَالَةٌ » ، وَكُلَّ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٌ مَوْدِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٌ مَوْدَ مُؤَلِّ بِدُعَةٌ مِنْ اللهُ فَطَلِكُمْ ضَلِكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٌ مَوْدِ ، فَإِنَّ كُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةً مُعْهُ الْمُنْهَ الْمُعْلَقَةُ الْمُورِ ، فَإِنَّ كُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةً ، وَكُلَّ بِدُعَةً مَا الْمُعْلِقُولُ ، وَالْمَلْورَ ، فَإِنَّ كُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةً ، وَكُلَّ بِدُعَةً مُنْ مُورِ ، فَإِنَّ كُلُ الْمُعْدَاثَةِ بِلْعَامِلًا اللهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ ال

٢٢ - \*( قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 (اتَّبِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَقَّ».
 اللهِ عَلَيْهِ بِرَأْيِي اجْتِهَادًا، فَوَ اللهِ مَا ٱلُو عَلَيْهِ الْحَقَّ».
 وَذَلِكَ يَـوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:
 (تَرَانِي أَرْضَى وَتَأْبَى ؟»)\*(٥).

٣٧ - \*(عَنْ عَسلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَسلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ -: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ». وَزَادَ أَبَو دَاوُدَ (وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ »)\*(٢).

١٤ - \* (وَعَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أُنِي بِدَابَّةٍ لِيَرْكُبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَمُدْحُانَ اللّٰذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* قَالَ: ﴿ لَمُ مُدُّ للهِ ثَلاَثَ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ مُقْلِبُونَ \* ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ: الْحُمْدُ للهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَمِيرَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٣ (٧٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) عَضوا عليها بالنواجذ: مثل في شدة الاستمساك بأمر الدين ؛ لأن العض بالنواجذ عض بجميع الفم والأسنان ، والنواجذ هي أواخر الأسنان وقيل: هي التي بعد الأنياب.

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٢٦٠٧) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٨٧١) :صحيح ، الترمذي (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح ، ابن ماجة (٤٢)، أحمد (٢٢٦/٤)

<sup>(</sup>۱۲۷)، الحاكم (۱/ ۹۷/۹۳)، الدارمي (۱/ ۹۰) عديث (۹۰)، وقال الألباني: صحيح ـ صحيح الجامع (۲/ ۳٤٦).

<sup>(</sup>٥) الفتح (١٣/ ٢٨٩) وعزاه الحافظ للطبري والطبراني والطبراني والبيهقي في المدخل.

<sup>(</sup>٦) أبوداود(١٦٢) ، وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن (٢٨٩/١٣) ، أحمد (١/ ٩٥).

عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي ")\*(١).

70- (عَنِ ابْنِ أَيِ مُلَيْكَةَ قَالَ: «كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا: أَبُو بَكْرٍ وعُمَّرُ ، لَا قَدِمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، وَفْدُ بَنِي عَيْمٍ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ الْحُنْظَلِيِّ عَيْمٍ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ الْحُنْظَلِيِ عَيْمِ بَعْيَرِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْمٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِعَيْرِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْمٍ لِعُمْرَ: إِنَّ لَهُ أَرَدْتَ خِلاَفِي ، فَقَالَ عُمَلُ: مَا أَرَدْتُ لِعُمْرَ: إِنَّ لَمُ أَرَدْتَ خِلاَفِي ، فَقَالَ عُمَلُ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفِي ، فَقَالَ عُمَلُ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفِي ، فَقَالَ عُمْرَ: إِنَّ لَكُمْ وَا أَصْوَا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ خِلاَفِي النَّبِي عَلَيْهُ ، فَنَزَلَتْ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَنَرَلَتْ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَنَوْلَتِ مَعْدُ النَّبِي عَلَيْهِ بِعَدِيثِ حَدَّقَ النَّبِي أَبُنُ الزُّبِي أَلِي أَبِي مُكَانَ عُمَرُ بَعْدُ، وَلَمْ يَلْكُوْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ النَّرِي أَبُنُ الزُّبِي أَبِي أَبَا بَكُورٍ لِإِذَا حَدَّثَ النَّبِي عَلَيْهِ بِحَدِيثٍ حَدَّثُ النَّبِي عَلَيْهِ بِحَدِيثٍ حَدَّثُ لُكُو عَنْ أَبِيهِ لَا يَرْوا لِا تَرْفَعُ مَلًا النَّبِي عَلَيْهِ بِحَدِيثٍ حَدَّتُ النَّبِي أَبُولُ الْمُ عَمْرُ بَعْدُ، وَلَمْ يَعْدُ عَتَى يَسْتَفْهِمَهُ اللَّا بِحُدِيثٍ حَدَّتُ النَّبِي السِّرَارِ (٢) لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ اللَّهِ عَلَى السِّرَارِ (٢) لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ اللَّهِ عَلَى السِّرَارِ (٢) لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ الْكَافِي السِّرَارِ (٢) لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ اللَّهُ عَلَى السِّرَارِ (٢) لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ اللْكُورِ الْكَالِي عَلَى السِرَارِ (٢) لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ اللْكُورِ فَي السِّرَارِ (٢) لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ اللْكُورِ الْكَلَالِي اللْكُورِ الْكَالِي اللْكُورُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْكُولِ الْكُورُ الْمُؤْمِ اللْكُورُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْكُورُ الْمُؤْمِ الْ

٢٦ - \* ( عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لاَ مََنْعُوا نِسَاءَكُمُ الْسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُم ْ إِلَيْهَا . فَقَالَ بِلاَلُ بِنُ عَبْدِاللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبّه سَبًّا مَيْدِاللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبّه سَبًّا مَيْدًا مَا سَمِعْتُهُ سَبّه مِثْلَهُ قَطُّ. وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وتَقُولُ واللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ !») \* (٤٠).

٧٧ - \*(عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ. فَقَالَ: ﴿ إِنِّي كُنْتُ حُصَيْنِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ. فَقَالَ: ﴿ إِنِّي كُنْتُ عُكِرَّتُكَ بِاَ بَعْدِي. فَإِنْ عُحَدِّثُ بِهَا بَعْدِي. فَإِنْ عُصَّتُ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ: إِنَّهُ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِي. وَإِنْ مُتُ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ: إِنَّهُ قَدْ مُعَ يَيْنَ فَكَدِّثُ مِهَا إِنْ شِئْتَ: إِنَّهُ قَدْ مُعَ يَيْنَ فَكَدِّتُ مُلَا يَنْ لَنِي اللهِ عَلَيَ (٥). وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْهُ قَدْ مَعَ يَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللهِ ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ انْ بَي اللهِ عَلَيْهُ ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُا نَبِي اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ رَجُلٌ فِيهَا كِتَابُ اللهِ ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُا نَبِي اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا عَنْهَا بِرَأْيِهِ مَا يَعْهَا بِرَأْيِهِ مَا يَنْ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ رَجُلٌ فِيهَا يِسَاءً اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ رَجُلٌ فِيهَا كِتَابُ اللهِ ، وَلَمْ يَنْهُ مَنْ إِنْ فِيهَا كِتَابُ اللهِ ، وَلَمْ مَنْ إِنْ فَي اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ رَجُلُ فِيهَا كِتَابُ اللهِ ، وَلَمْ يَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ رَجُلُلُ فِيهَا كِتَابُ اللهِ ، وَلَامْ يَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا يَنْ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْلُو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٨ - \*(عَنِ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ عُمَـرُ بُـنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ إِمْ الرَّسِ الْمُؤَّةِ وَهِيَ النِّبِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي عَنْ إِمْ الرَّسِ الْمُؤَّةِ وَهِيَ النِّبِي يَظِيْهِ فِيهِ شَيْئًا ؟ جَنِينًا. فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِي عَظِيْهِ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ: شَمِعْتُ النَّبِي عَظِيْهِ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ: النَّبِي عَظِيْهِ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِي عَظِيْهِ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ: اللهَ عَبْرُهُ حَتَّى يَقُلُولُ: فِيهِ غُرَةٌ. عَبْدٌ أَوْ أَمَـةٌ. فَقَالَ: لاَ تَبُرَحْ حَتَّى يَقُلُولُ: فِيهِ غُرَةٌ. عَبْدٌ أَوْ أَمَـةٌ. فَقَالَ: لاَ تَبُرَحْ حَتَّى يَعْمِينِي بِالْمَخْرَجِ فِيهَا قُلْتَ ") \* (٨)

٢٩ - ﴿ عَنْ ثُمَا مِ بْنِ شُقَيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ فُضَالَةَ ابْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ. بِرُودِسَ (٩). فَتُوفِّي صَاحِبٌ النَّا، فَأَمَرَ فُضَالَةُ بِنْ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا ») \* (١٠).

<sup>(</sup>۱) أبوداود(۲۲۰۲) ، الترمذي (۳۱٤٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح ، أحمد (۹۷/۱) وقال مخرج الأذكار النسووية: حديث صحيح، وعزاه لابن حبان والحاكم (۳۵۱).

<sup>(</sup>٢) أخي السرار: يعني كالمناجي سرًّا .

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٨(٤٨٤٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٣ (١٥٧٣) واللفظ له، مسلم (١٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) إنه قد سلم علي : يعني أن الملائكة تسلم عليه، وهذا هو

الذي قال له: اكتم عني.

<sup>(</sup>٦) قال رجل فيها برأيه ما شاء أي لا يتبع بل الواجب اتباع الكتاب والرسول على .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٨) البخاري ــ الفتح ١٣ (٧٣١٧) واللفظ له، ومسلم (٨) البخاري مثله مِن حديث المسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>٩) رودس : جزيرة في بلاد الروم .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۲۸).

• ٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفْلُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ اَ .. « أَنَّ هُ رَأَى رَجُ لاً يَغْذِفُ (١) ، فَقَالَ لَهُ: لاَ تَغْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ - أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْف - وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقاُ الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ عَدُوْ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقاُ الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ ذَلِكَ يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ نَهُ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ أَنَّهُ مَنَى عَنِ الخَذْفِ أَو كَرِهَ الخَذَف وَأَنْتَ تَخْذِف، لاَ أَكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا ») \* (٢).

٣١ - \* ( قَالَ غُضَيْفُ بْنُ الحَارِثِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِعَبْدِ الْلَكِ بْنِ مَرْوَانَ لَلَّا قَالَ لَهُ : إِنَّا قَدْ جَمَعْنَا النَّاسَ عَلَى رَفْعِ الأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَعَلَى النَّاسَ عَلَى رَفْعِ الأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَعَلَى القَصَصِ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالعَصْرِ، فقالَ: « أَمَا إِنَّهُمَا أَمْشُلُ القَصَصِ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالعَصْرِ، فقالَ: « أَمَا إِنَّهُمَا أَمْشُلُ بِدَعِكُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا لأَنَّ بِدَعِكُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا لأَنَّ النَّيْتِيَ عَلَيْ قَالَ: مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلاَّ رُفِعَ مِنَ السَّنَةِ مَنْ السَّنَةِ عَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ ") \* (٣).

٣٢- ﴿ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ لَمَّا تُوفِّي اللهُ عَنْهُ لَقُولَ النّبِي تُعَلَيْهُ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرِ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَـهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَـهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اللهِ؟. فَقَالَ: وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ السَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ السَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ النَّالِ ، وَاللهِ لَوْ مَنعُونِي عِقَالاً (٤٠ كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقَاتَلْتُهُم عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمُرُبْنُ الخَطَّابِ: فَوَ اللهِ مَا هُو إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَفْتُ أَنَّهُ وَجَلَّ وَجَلَّ وَقَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُورٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللهَ الْجَلَّالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللهَ الْجَلَّ اللهَ عَلَى اللهُ مَا هُو اللهِ مَا هُو اللهِ مَا هُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٣٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَرْسَلَتْ إِلَى أَيِ قَالَتْ: "إِنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَرْسَلَتْ إِلَى أَي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِ عَلَيْ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِي عَلَيْ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَلَاكَ ، وَمَا بَعْ مَنْ خُسِ خَيْبَرَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَعِي مِنْ خُسِ خَيْبَرَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ مَلَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>0/113</sup>\_713).

<sup>(</sup>٤) العقال \_ بكسر العين \_ هو الحبل الذي يشد به ذراعا البعير أو الناقة .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٩٩)، ومسلم (٢٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح (٢١١٧-٣٧١٢).

<sup>(</sup>١) الخذف : هـو رمـي الإنسان بحصاة أو نـواة ، يجعلها بين إصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام.

<sup>(</sup>٢)البخاري\_الفتح ٩ (٩٧٤) واللفظ له، ومسلم (١٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٥)، وجوَّد إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠٥/٢)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له بسالتحسين (فيض القدير

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «الاتباع»

٣٤ \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: اتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ اتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَفَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَفَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : ﴿ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَدَدُهُ، وَقَالَ: ﴿ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا ﴾ فَنَبَدَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ﴾ خَوَاتِيمَهُمْ ﴾ \*

٣٥ - \*(عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غُوْمَةَ وَمَرْوَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ يُصَدِّقُ كُلُّ مِنْهُا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالاَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: " إِنَّ خَالِدَ بْنَ الولِيدِ الطَّرِيقِ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : " إِنَّ خَالِدَ بْنَ الولِيدِ بِالغَمِيمِ (٢) فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً (٣) ، فَخُذُوا ذَاتَ الكَمِينِ » . فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ (٤) ، فَانْظَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ ، وَسَارَ النَّبِيُ عَلَيْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّ نِيَّةِ (٥) التَّتِي يَمْبِطُ النَّبِي عُلِي اللهُ نِيَّةِ (٥) التَّتِي يَمْبِطُ عَلَيْهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّ نِيَّةِ (٥) التَّتِي يَمْبِطُ عَلَيْهِ مَنْ هَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُ هُ ، فَقَالَ النَّاسُ: عَلَيْهِمْ مِنْ هَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُ هُ ، فَقَالَ النَّاسُ: عَلَيْهِمْ مِنْ هَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُ هُ ، فَقَالَ النَّاسُ: عَلَى النَّيقِ وَمَا ذَاكَ هَا كَالَ النَّاسُ فَقَالَ النَّاسُ: فَقَالَ النَّاسُ عُورَ اللهُ مُواءً وَمَا ذَاكَ هَا فَقَالَ النَّاسُ فَقَالَ النَّاسُ فَقَالَ النَّاسُ وَمَا ذَاكَ هَا وَمَا ذَاكَ هَا النَّاسُ بِخُلُقٍ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (٢٥) ». ثُمَّ قَالَ النَّاسُ بِخُلُقٍ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (٢٥) ». ثُمَّ قَالَ : بِخُلُقٍ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (٢٥) ». ثُمَّ قَالَ :

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا » ، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ. قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ (١٠) قَلِيلِ المَاءِ يتَبَرَّضُهُ (١١) النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَكَمْ يُلَبِّنُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ ، وَشُكِى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَطَشُ؛ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَوَاللهِ مَازَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ . فَبَيْنَهَا هُمْ كَلَٰلِكَ ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَة، وَكَانُوا عَيْبَةَ (١٢) نُصْح رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْل بِهَامَةَ ، فَقَالَ: «إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الحُدَيْبِيةِ، وَمَعَهُمْ العُودُ الْمَطَافِيلُ (١٣)، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَن الْبَيْتِ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّا لَمُ نَجِيءْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبِينَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرْ؛ فَإِنْ شَاءُ وا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُّوا (١٤)،

<sup>.(</sup>١) البخاري\_الفتح ١٣(٧٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) الغميم : هـو مكان بين رابـغ والجحفة ، وقيـل موضـع بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٣) الطليعة : مقدمة الجيش .

<sup>(</sup>٤) قَرَة الجيش: ما يثيره من الغبار أو هي الغبار الأسود.

<sup>(</sup>٥) الثنية: طريق في الجبل تشرف على الحديبية.

<sup>(</sup>٦) حَلْ حَلْ : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير .

 <sup>(</sup>٧) ألحّت: أي تمادت على عدم القيام، وهو من الإلحاح.
 (٨) خلأت: الخلاء للناقة كالحران للخيل.

<sup>(</sup>٩) حابس الفيل أي حبسها الله ـ عز وجل \_ كها حبس الفيل عن مكة.

<sup>.</sup> (١٠) ثمد قليل الماء : أي حفيرة فيها ماء مثمود أي قليل .

<sup>(</sup>۱۱) يتبرضه : هو الأخذ قليلًا قليلًا .

<sup>(</sup>١٢) عيبة نصح : العيبة هي ما توضع به الثياب لحفظها ، أي أنهم موضع النصح له والأمانة لسره.

<sup>(</sup>١٣) العوذ المطافيل: العوذ هي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفالها.

<sup>(</sup>١٤) جَــمُّوا: أي استراحوا.

وَإِنْ هُمْ أَبَوْا؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ الْأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْدِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي (١) ، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ ». فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبِلِغُهُمْ مَا تَقُولُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا، قَالَ: إِنَّا جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُل، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلاً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فَقَالَ سُفَهَا وُّهُمْ : لا حَاجَةَ لَنَا أَنْ ثُخْبِرُونَا عَنْهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ذَوُو الرَّأْي مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَنْا وَكَذَا. فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّسِيُّ عَيْدٍ. فَقَامَ عُروَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْم ، أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَهَلْ تَتَّهمُ وني ؟ قَالُ وا: لا . قَالَ : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَيِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهَلَ عُكَاظَ ، فَلَمَّا بَلَّحُوا (٢) عَلَيَّ جِئَتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي ؟ قَالُوا: بَلَى . قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ قَالُوا اثْتِهِ ، فَأَتَاهُ ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْل. فَقَالَ عُرُوةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْر قَوْمِكَ ، هَـلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ ؟ وَإِنْ تَكُن الأُخْدَرَى ، فَإِنِّدِي وَاللهِ لا أَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّي لأَرَى أَشْوَابًا (٢) مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: الْمُصُصَّ بَظْرَ اللاَّبِ (٤) ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ . فَقَالَ: مَنْ ذَا؟

قَالُوا: أَبُو بَكُر . قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَوْلاَ يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأَجَبْتُكَ . قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ عِلَيْ ، فَكُلَّمَ تَكَلَّمَ كُلِمَةً أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أُخِّرْ يَدَكَ عَنْ خِينَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةِ. فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟. قَالَ: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ (٥)، أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ ؟. وَكَانَ الْنُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَاهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ اللَّهِ الْإِسْلامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ منْهُ فِي شَيْءٍ». ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَـرْمُقُ أَصْحَـابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِعَيْنَيْهِ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلاًّ وَقَعَتْ فِي كَ فَّ رَجُلِ مِنْهُمْ فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَـوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُ وا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْ قَوْم ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ ، وَاللهِ، إِنْ رَأَيْتُ مَلِيكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مِا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيْكُا مُحَمَّدًا. وَاللهِ، إِنْ يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا

<sup>(</sup>١) سالفتي : السالفة هي صفحة العنق. والمعنى من قوله حتى تنفرد سالفتي كناية عن القتل أو القتال وحيدًا.

<sup>(</sup>٢) بلَّحوا: التبلُّح هو الامتناع عن الإجابة: وبلحوا بمعني امتنعوا عن أداء ما عليهم .

<sup>(</sup>٣) الأشواب: الأخلاط من أنواع شتى.

<sup>(</sup>٤) امصص بظر اللات: البظر قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة واللات: صنم لهم، وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه.

<sup>(</sup>٥) غُدَرُ : من غادر وهي مبالغة في وصفه بالغدر.

أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِياً لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِهِ، فَقَالُوا: اثْتِهِ . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَذَا فُلاَنٌ ، وَهُوَ مِنْ قَوْم يُعَظِّمُونَ البُلْانَ ، فَابْعَثُوهَا لَهُ". فَـبُعِثَتْ لَهُ ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ . فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا يَنْبَغِي لِهَـ وُلاَءِ أَنْ يُصَدُّوا عَن البَيْتِ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ البُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ ، فَهَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، فَقَالَ: دَعُونِي آتِهِ. فَقَالُوا: ائتِهِ . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : «هَـذَا مِكْرَزٌ ، وَهُـوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ» . فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ. فَبَيْنَهَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْـلُ بْنُ عَمْـرٍو . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « قَدْ سَهُ لَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ ». فَجَاءَ شُهَيْلُ ابْنُ عَمْرِو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا . فَدَعَا النَّبِيُّ عَلَيْةِ الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ . فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا " الرَّحْمَنُ " فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ »، كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لاَ نَكْتُبُهَا إِلاَّ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ». ثُمَّ قَالَ: « هَـذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ». فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ،

وَلَكِن اكْتُبُ: «مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَلْقَبْتُمُونِي، اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ » ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: « لاَ يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ». فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ ». فَقَالَ شُهَيْلٌ: وَاللهِ لا تَتَحدَّثُ الْعرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً(١)، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ . فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قَالَ الْمُسْلِمُ ونَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا ؟ فَبَيْنَا هُم كَذَلِكَ، إِذْ دَخَلَ أَبُوجَنْ دَلِ ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ (٢) ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ سُهَيْلُ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَنْ أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِليَّ . فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَا لَهُ عَضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ». قَالَ: فَوَاللهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا . قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «فَأَجِزْهُ لي "، قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ ، قَالَ: «بَلَى فَافْعَلْ " قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ . قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ . قَالَ أَبُوجَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جئتُ مُسْلِمًا؟. أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ ؟ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَديدًا فِي اللهِ. قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ عَلِيا فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟. قَالَ: «بَلَى» قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِل؟. قَالَ: «بَلَى». قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ (٣) فِي

<sup>(</sup>١) أخذنا ضغطة : أي قهرًا وعنْوَة.

<sup>(</sup>٢) يرسف في قيوده : أي يمشي مشيًا بطيئاً بسبب القيد.

<sup>(</sup>٣) نعطى الدنية في ديننا: أي لماذا نرضى بالنقص؟.

دِينِنَا إِذًا؟. قَالَ: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ ، وَهُوَ نَاصِرِي». قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟. قَالَ: «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ ؟.» قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: « فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ ». قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ: يَاأَبَابَكْرٍ، أَلَيْسَ هَلْا نَبِيَّ اللهِ حَقًّا ؟. قَال: بَلَى . قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ. قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟. قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَيْدٌ ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ ، وَهُوَ نَاصِرُهُ ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ (١) فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ . قُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ (٢) ؟. قَالَ: بَلَى ، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟. قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْهَالاً. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَـرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ». قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلُ ، حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ؛ أَتُّحِبُّ ذَلِكَ؟. اخْــرُجْ، ثُـمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَــدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُـوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ : نَحَرَ بُدْنَهُ ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ . فَلَمَّا رَأَوْا

ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُم يُحْلِقُ بَعْضًا ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا. ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (الممتحنة/ ١٠) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ بِعِصَم الْكَوَافِرِ ﴾، فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ ، فَتَرَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ عَيْكُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُ وَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَـذَا يَـا فُلاَنُ جَيّدًا ، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ. فَقَالَ: أَجَلْ وَاللهِ إِنَّهُ كَبَيّدٌ ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ . فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ: أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ (٣)، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلَ الْمُسْجِدَ يَعْدُو ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا»، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: قُتلَ وَاللهِ صَاحِبِي ، وَإِنِّي لَمَّتُّولٌ. فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَنْجَانِ اللهُ مِنْهُمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَيْـلُ أُمِّهِ ﴿ ) مِسْعَرَ (٥) حَرْبِ لَـوْ كَانَ لَـهُ

<sup>(</sup>۱) غرزه: الغرز للإبل بمنزلة الركاب للفرس. والمراد بقوله «فاستمسك بغرزه» أي تمسك بأمره وترك مخالفته كالذي يمسك بركاب الفارس فلا يفارقه.

<sup>(</sup>٢) ضبط العيني هذا الفعل بفتح الطاء والواو وتشديدهما (نَطَّوَّف) على أن أصله (نَتَطَوَّف).

<sup>(</sup>٣) حتى برد: أي خمدت أنفاسه وحواسه.

<sup>(</sup>٤) ويل أمه: كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم.

<sup>(</sup>٥) مِسْعَر حرب: أي مقدام للحرب مُسعِّر لنارها.

أَرْسَلَ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُ وَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النّبِي عَلَيْ إِلَيْهِمْ، فَأَنْرَلَ اللهُ تَعَالَى (الفتح/ ۲۶) ﴿ وهُو الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (الفتح/ ۲۶) ﴿ وهُو الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَنْهُمْ فَا فَيْ فَي أَلُهُمْ فَيْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْهُمْ فَيَنْ الْبَيْتِ) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) ﴿ اللهِ عَلَيْهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) ﴾ (١٧) .

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الاتباع»

١- \*( وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِشُرَيْحٍ (القَاضِي): " إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ، وَلاَ يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ؛ فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ سُنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِه، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِه، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَمُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَمُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَمُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَمُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَمُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَمُ يَتُ مَا اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَتَابِ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسُتُ أَنْ مَنْ عَنْهُ مَ أَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَرَى التَّاتُحُرُ وَلَا أَرَى التَّاتَّخُو إِلاَّ خَيْرًا لَكَ » (وَإِنْ شِنْتَ أَنْ عَنْهِ فَا أَرَى التَّاتَّخُو إِلاَّ خَيْرًا لَكَ » (وَلِا أَرَى التَّاتَّخُو إِلاَّ خَيْرًا لَكَ ») \* (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّالَةُ عُرَا لَكَ ») \* (اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُولِلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٧ - \* (وَعَنْ عُمَ رَبْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ - : أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْخَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاً أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلاً أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلاً أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلاً أَنِّي رَأَيْتُكُ اللهُ (٤) .

٣- \*( عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَـٰذَا الْمُسْجِدِ، قَالَ: جَلَسَ إِلَىَّ عُمَرُ فِي جَبْلِسِكَ هَـٰذَا فَقَالَ: « هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدْعَ فِيهَا (٥) صَفْرًاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ (٢) إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. قَالَ: لِمَ؟ وَلاَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. قَالَ: لِمَ؟ وَلاَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. قَالَ: لِمَ؟ وَلاَ بَيْفَاءُ دَى فَلْتُ: لَمْ يَفْعَلْمُ صَاحِبَاكَ: قَالَ هُمَا الْمُرْآنِ يُقْتَدَى صَابِحِبَاكَ: قَالَ هُمَا الْمُرْآنِ يُقْتَدَى صَابِحِبَاكَ: قَالَ هُمَا الْمُرْآنِ يُقْتَدَى

٤ - \*( عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَسَالَ : ( فِيمَ الرَّمَلاَنُ (٨) الْيُومَ وَالْكَشْفُ

<sup>(</sup>٦) الصفراء والبيضاء: المراد بها الذهب والفضة ، والمرآن: المراد بها رسول الله عَلَيْ وأبو بكر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١٣(٧٢٧٥)

<sup>(</sup>A) الرملان مصدرالرمل: وهـو تقارب الخطى في المشي مع هز الكتفين.

<sup>(</sup>١)سِيفَ البحر (بكسر السين) : أي ساحل البحر.

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ٥(٢٧٣١، ٢٧٣١)واللفظ له،ومسلم مقطعا (١٧٨٣، ١٧٨٥).

<sup>(</sup>۳) سنن النسائى (۸/ ۲۳۱) ، سنن الدارمى (۱/ ۷۱، ۷۷).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٣(١٥٩٧) واللفظ له، مسلم (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) أي في الكعبة.

عَنِ الْمَنَاكِبِ ؟ وَقَدْ أَطَّاً (١) اللهُ الإِسْلاَمَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، مَعَ ذَلِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْ عَلْهُ عَسلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ ») \* (٢).

٥ - \* (عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَبَا الْهَيَّاجِ الأَسَدِيَّ وَقَالَ لَهُ: «أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ لَهُ: «أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَشَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَشَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَشَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَشَالًا إِلاَّ طَمَسْتَهُ ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَمَّيْتَهُ » وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَيْتَهُ » ) \* (٣).

7 - \*(وَقَالَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: "إِيَّاكُمْ وَالاَسْتِنَانَ بِالرِّجَالِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَنْقَلِبُ لِعِلْمِ اللهِ فِيهِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَنْقَلِبُ لِعِلْمِ اللهِ فِيهِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَنْقَلِبُ لِعِلْمِ اللهِ فِيهِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَعْمَلُ بَعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَعْمَلُ بَعْمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَعْمَلُ بَعْمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَي فَيْعُمَلُ بَعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَي فَيْعُمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَي فَي مُوتُ وَهُ وَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَإِنْ كُنْتُمْ لاَ بُلَّ فَا اللهُ عَلَيْنَ فَي إِللَّهُ فِيهِ وَقَعْمَلُ إِللَّهُ عَلَى رَسُولِ فَي عَلَى اللهِ فَي اللهُ عَلَيْنَ فَي إِللَّهُ وَاتِ لاَ بِالأَحْدِيَاءِ وَأَشَارَ إِلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ ") \* (3) \*

٧ - \*(عَـنْ أُبَيِّ بْسنِ كَعْبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدِ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَةِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَةِ ذَكَرَ الرَّحْنَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ـ عَـزَ وَجَـلَ ـ فَتَمَسُّهُ النَّارُ . وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَةٍ ذَكَرَ الرَّحْنَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَافَةِ اللهِ، سَبِيلٍ وَسُنَةٍ ذَكَرَ الرَّحْنَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَافَةِ اللهِ، إلاَّ كَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ قَدْ يَبسَ وَرَقُهَا فَهِي كَذَلِكَ

إِذْ أَصَابَتْهَا الرِّيحُ فَتَحَاتَ عَنْهَا وَرَقُهَا، إِلاَّ ثَحَاتَّ عَنْهُ وَدُولُهَا، إِلاَّ ثَحَاتَّ عَنْهُ دُرُو بُهُ كَمَا تَحَاتَ عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا. وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ، فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ، فَي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ، فَانْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عَمَلُكُمْ إِنْ كَانَ اجْتِهَادًا أَو اقْتِصَادًا أَنْ يَكُونَ عَمَلُكُمْ إِنْ كَانَ اجْتِهَادًا أَو اقْتِصَادًا أَنْ يَكُونَ خَلَى مِنْهَاجِ الأَنْبِيَاءِ وَسُنَّتِهِمْ ») \* (٥).

٨ \* (وَقَالَ أَيْضًا يُسوصِي رَجُلاً : " اتَّخِذْ كِتَابَ اللهِ إِمَامًا ، وَارْضَ بِهِ قَاضِيًا وَحَكَمًا ، فَإِنَّهُ الَّذِي اللهِ إِمَامًا ، وَارْضَ بِهِ قَاضِيًا وَحَكَمًا ، فَإِنَّهُ اللّهِ إِمَامًا وَكُمُ مُ وَشَاهِدٌ اللهِ يَتَكُمْ مَنْ فَبْلَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ لا يُتَّهَمُ فِيهِ ذِكْرُكُمْ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ») \* (٢).

9 ... \*(عَـنْ حُـذَيْفَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَلَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ: «يَامَعْشَرَ الْقُرَّاءِ! اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فَإِنْ أَخَـذْتُـمْ يَمِينًا وَشِمَـالاً لَقَـدْ ضَلَلْتُـمْ ضَـلاًلاً بَعِيدًا») \*(\*).

١٠ - ﴿ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلاَنِيّ : ﴿ أَنَّ يَزِيدَ ابْنَ عُمَيْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ كَانَ لاَ يَجْلِسُ جَلْسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلاَّ قَالَ: اللهُ حَكَمُ قِسْطٌ . هَلَكُ الْمُرْتَابُونَ. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اللهُ حَكَمُ قِسْطٌ . هَلَكُ الْمُرْتَابُونَ. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا: إِنَّ مِنْ وِرَائِكُمْ فِتَنَا يَكُثُرُ فِيهَا الْمَالُ ، وَيُغْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالرَّجُلُ والْمُرَّأَةُ ، القُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَّ فِي اللهَ وَالْمَرْقَ وَلَا لَا اللهُ وَالْمَرْقَ وَالْمَرْقَ وَاللَّهُ وَالْمُرُاقُ ، وَالسَّخِيرُ وَالْمَرْقَ وَالْمُرُّ فَي وَلَا لَا اللهُ وَالْمَرْقَ وَالْمُرْقَ وَالْمُرْقَ وَالْمُرْقَ وَالْمُرْقَ وَالْمَرْقِ وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ ؟ . مَا هُمْ يَقُولَ: مَا للنَّاسِ لاَ يَتَبِعُونِ وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ ؟ . مَا هُمْ يَقُولَ: مَا للنَّاسِ لاَ يَتَبِعُونِ وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ ؟ . مَا هُمْ

<sup>(</sup>١) أطأ: يعنى وطأ الشيء وثبته وأحكمه .

<sup>(</sup>٢) أبوداود(١٨٨٧)واللفظ له، ابن ماجة (٢٩٥٢) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٦٩) .

<sup>(</sup>٤) الاعتصام للشاطبي (٢/ ٣٥٨، ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء(١/ ٢٥٢، ٢٥٣) ، أصول الاعتقاد (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٦) الجلية ـ الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٢٨٢).

بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ ، فَإِنَّا مَاابْتُدِعَ ضَلاَلَةٌ ، وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيم ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيم، وَقَدْ يَقُولُ الْنُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ. قَالَ : قُلْتُ لِمُعَاذٍ: مَا يُـدْرِينِي ــرَحِكَ اللهُ ـ أَنَّ الْحَكِيمَ قَـدْ يَقُولُ كَلِمَـةَ الضَّلاَلَةِ، وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟. قَالَ: بَلَى اجْتَنِبْ مِنْ كَلاَم الْحَكِيم الْمُشْتَهِرَاتِ ، الَّتِي يُقَالُ: مَا هَذِه ؟ وَلاَيَتْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ فَإِنَّـهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ، وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ ، فَإِنَّ علَى الْحَقِّ نُورًا ») \*(١).

١١ - \* (قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا ـ في مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾، اجْعَلْنَا أَئِمَّةَ هُدًى لِيُهْتَدَى بِنَا وَلاَ تَجْعَلْنَا أَئِمَّةَ ضَلاَلَةِ »)\*(٢).

١٢ - \* ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوِدُ وُجُوهٌ ﴾ ، ﴿ فَأُمَّا الذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَأُولُو العِلْم . وأمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهِمْ فَأَهْلُ الْبِدَع وَالضَّلاَلَة»(٣).

١٣ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: ﴿ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْن بْنِ حُدْيْفَةَ بْنِ بَدْرِ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْخُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ ــ وكَانَ مِنَ النَّـفَرِ الذِينَ يُـدْنِيهِمْ عُمَرُ ، وكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ

جَجْلِسِ عُمَرَ ومُشَاوَرَتِه كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا \_ فَقَالَ عُينَنَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِيهِ! هَلْ لَكَ وَجُهُ عندَ هَذَا الأَمِيرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟. قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَـكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْ تَأْذَنَ لِعُيَيْنَةَ . فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: يَا بْنَ الْخَطَّابِ ، وَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ ، وَمَا تَـحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ . فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ،فَقَالَ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبَيِّهِ ﷺ : ﴿ خُذِ العَفْوَ وَأُمُرْ بِالْغُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾. وَإِنَّ هَذَا مِنَ اجْاهِلِينَ. فَوَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تلاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ ") \* (٤).

١٤ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلِ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَـرُهَا ، قَـالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُفَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ عَيْدٍ : أَيْ مُتَبعًا سُنَّةَ مُحَمَّدٍ (0) . \*(《過經

١٥ \_ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُمَيَّدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَر وَصَلاَةَ الخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ فِي القُوْآنِ، فَقَالَ لهُ ابنُ عُمَرَ: «ابنَ أَخِي إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا رَيِي وَلا نَعْلَمُ شَيْئًا ، فَإِنَّ انْفُعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا عَلِيْ يَفْعَلُ ") \*(٦).

١٦ - \* (عَنْ نَافِع قَالَ "كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ] \_ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ

(٤) البخاري - الفتح ١٣ (٧٢٨٦).

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٦١١) وقال الألباني (٣/ ٨٧٢): صحيح الإسناد موقوف.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١٣(٢٦٥) . (٣) أصول الاعتقاد (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٣(١٥٧٣) واللفظ له، مسلم (١٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢/ ٩٥).

يَبِيتُ بِذِي طُوًى، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيً كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ») \*(١).

١٧ - \* (عَن ابْنِ عُمَـرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: « دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ . قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ . قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ فَسَكَتُّ. حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكَلِّمهُ . قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّهَ أَجْمُلُ بِيَمِينِي جَبَلاً . حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ . قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَـكَ . زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّـهُ لَوْ كَانَ لَـكَ رَاعِي إِبِـل أَوْ رَاعِي غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَركَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ . فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ . قَالَ : فَوَافَقَهُ قَوْلِي . فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَــظُ دِينَـهُ، وَإِنِّي لَئِنْ لاَ أَسْتَخْلِفُ فَلِإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وإنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ قَدِ اسْتَخْلَفَ . قَالَ: فَوَاللهِ مَا هُ وَ إِلاَّ أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَجَدًا. وَأَنَّدهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ»)\*(٢).

١٨ - \* (عَنِ ابْنِ عُ مَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ اللهُ عَنْهُ اَ اللهُ عَنْهُ اَ اللهُ كَانَ يُفْتِي بِالَّذِي أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الرُّخْصَةِ بِالتَّمَتُّعِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ فِيه، فَيَقُولُ نَاسٌ لابْنِ عُمَرَ: كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكُ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ عُمَرَ: كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكُ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ

لَهُمْ عَبْدُاللهِ: وَيْلَكُمْ أَلاَ تَتَّقُونَ اللهَ إِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَبْتَغِي فِيه الْخُيْرَ يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ، فَلِمَ ثَعَنْ ذَلِكَ فَيَبْتَغِي فِيه الْخُيْرَ يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ، فَلِمَ ثُحَرِّمُونَ ذَلِكَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ وعَمِلَ بِه رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ ثُحَرِّمُ وَلَكِ اللهِ عَلَيْهِ أَحَلُّ اللهِ عَلَيْهِ أَحَلُّ أَنْ تَتَبِعُوا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرًا. إِنَّ أَفَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحَلُّ أَنْ تَتَبِعُوا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرًا. إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُقُلُ لَكُمْ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْخَجِ حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ عُمَرَ لَمْ يُقُلُ لَكُمْ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْخَجِ حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَحَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْسِرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ اللهَ إِنَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْسِرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْخَجْ حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَحَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْسِرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْخَجْ حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَحَمَّ اللهُ عُمْرَةِ أَنْ تُفْسِرِ وَهَا مِنْ أَشْهُرِ اللهِ عَلَى اللهُ عُمْرَا اللهُ عَلَى اللهُ عُمْرَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا اللهُ عُمْرَا لَهُ عُمْرَا لَهُ لِكُمْ إِنَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفُرِيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

١٩ - \* (قَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾:
 مَنْ يَتَبَع الْقُرْآنَ يَهْبِطْ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ) \* (٤).

٢٠ - \*(قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ ولَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا فَقْضِي وَلَسْنَا مَعْنَا أَنْ بَلَغْنَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرُوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيُوْمِ ، فَلْيَقْضِ مَا تَرُوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيُوْمِ ، فَلْيَقْضِ بِهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه نَيِيهُ هُ عَلَيْهُ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه نَيِيهُ هُ عَلَيْهُ فَلْ يَقْضِ بِهَ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه لَيْسُ فَي كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه لِيَسُ فَى كِتَابِ اللهِ وَلاَ قَضَى بِه الصَّالِحُونَ ، فَلْيَجْتَهِ دُ رَأَيْه وَلاَ نَشِى بِنَ أَنْ الْحَلالَ بَيِّنَ ذُلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبَهَاتُ ، فَإِنْ الْحَلالَ بَيِنْ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبَهَاتٌ ، فَاللهَ يَرِيئُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيئُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيئُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيئُكَ ») \* (\*)

٢١ - \* ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٣ (١٥٧٣) واللفظ له، مسلم (١٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۲۳).

<sup>(</sup>٣) أحد (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ١٦٥) .

<sup>(</sup>٥) النسائي (٨/ ٢٣٠) واللفظ له وقال عقبه: هذا الحديث جيد ، سنن الدارمي (١/ ٧١).

عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، مِنْ بَطْنِ الوَادِي، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُودٍ: (هَـذَا، وَالَّذِي لاَ إِلَـٰه غَيْرُهُ! مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» (١).

٢٢ \_ \* ( قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : «قَدْ أَصْبَحْتُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْهُدَى الأَوَّلِ ») \* (٢).

٣٧ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ و د - رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى هَوُ لاَ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ . فَإِنَّ فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُ لاَ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ . فَإِنَّ فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُ لاَ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ . فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ عَلَيْ شُنَنَ المُسدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ المُسدَى وَلَوْ النَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بيُوتِكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سَنَّةَ اللهُ كَى وَلَوْ تَرَكْتُمْ سَنَّةَ نَبِيكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سَنَّةَ نَبِيكُمْ اللهُ لَهُ لَيْحُورَ اللهُ لَهُ لَهُ مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمُسَاجِد، إلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِد، إلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بُكِلِ خُطُووَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً. وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً . وَيَحُطُّ بِكُلِ خُطُووَةً يَخْطُوهَا حَسَنَةً. وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً . وَيَحُطُّ مَا عَنْهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْدُ إِللهَ مُ السَّيْتَةً . وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْدُ مِلَا السَّعْ اللهُ اللهِ مُ السَّيْعَةُ . وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ . وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ . وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُوتَى بِهِ عُهُادَى اللهُ فَي الصَّفِ ») \* (الرَّجُلَيْن حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِ") \* (الرَّجُلُيْن حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِيّ ») \* (الرَّجُلُيْن حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِ") \* (المَلْفِقُ اللهُ فَيْ الصَّفِقُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْفِى اللهُ ال

٢٤ - \*( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ،
 إِنَّ الحَيَّ لاَ تُؤْمَنُ عَلَيْه الْفِتْنَةُ ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ

كَانُوا أَفْضَلَ هَذِه الأُمَّةِ: أَبَرَّهَا قُلُوبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقْلَهَا تَكَلُّفًا. اخْتَارَهُمْ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ وَلإِقَامَةِ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا الخُمَّارَهُمْ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ وَلإِقَامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَمُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ وَسِيرَتِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْمُدَى الْمُسْتَقِيمِ») \* (٤).

70 - \*( عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ وَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً مَعَ جَمَاعَةٍ. فَصَلَّى رِكْعَتَيْنِ. فَقُلتُ لَهُ: فَقَالَ: وَمَّا يَثِ عُمَرَ صَلَّى بِسِذِي الْخُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَقُالَ: إِنَّا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَقُالَ: إِنَّا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَقْعَلُ » ) \* (٥٠).

٢٦- \*( قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ:
 عَنْهُ - «أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ:
 ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا ﴾ الآية إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَبًّا ﴾ .
 قَالَ: كُلُّ هَذَا قَدْ عَرَفْنَاهُ فَا الأَبُ؟. ثُمَّ رَمَى عَصَاكَانَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: « هَذَا لَعَمْرُ اللهِ التَّكَلُفُ».
 كَانَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: « هَذَا لَعَمْرُ اللهِ التَّكَلُفُ».
 اتَبْعُوا مَا بَيَّنَ لَكُمْ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ) \* (1).

٣٧ - \*( قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « السُّنَّةُ، وَالَّذِي لاَ إِلَه إلاَّ هُو بَيْنَ الغَالِي وَالْجَافِي ، فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِمَكُمُ اللهُ ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَ النَّاسِ فِيهَا مَضَى ، وَهُمْ أَقَلُ النَّاسِ فِيهَا بَقِى: كَانُوا أَقَلَ النَّاسِ فِيهَا مَضَى ، وَهُمْ أَقَلُ النَّاسِ فِيهَا بَقِى: اللَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الإِتْرَافِ فِي إِتْرَافِهِمْ ، وَلاَ مَعَ أَهْلِ الإِتْرَافِ فِي إِتْرَافِهِمْ ، وَلاَ مَعَ أَهْلِ الإِتْرَافِ فِي إِتْرَافِهِمْ ، وَلاَ مَعَ أَهْلِ الإِتْرَافِ عَلَى سُنتَهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنتَهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَكُونُوا » (٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) الفتح (۱۳/۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٦٩٢).

<sup>(</sup>٦) الفتح (١٣/ ٢٨٥) وعيزاه الحافظ لمستد عبد بن حميد وأصل الحديث في البخاري ١٣ (٧٢٩٣).

<sup>(</sup>٧) إغاثة اللهفان (١/ ٧٠).

٢٨ - \*(قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فَي قَالُ الْبُصَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فَي قَالَ - فِي قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ فَي اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ ال

٢٩ - \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ مَا كَانَ عَلَى الأَثَرِ ) \* (٢).

• ٣٠- \* (قَالَ مُجَاهِدٌ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ يَعْنِي أَئِمَّةً اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ يَعْنِي أَئِمَّةً نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا وَ يَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا »)(٣).

٣١ - \*( قَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَوَّاصُّ الشَّامِيُّ وَحَهُ اللهُ تَعَالَى -: « اعْقِلُ وا، والعَقْلُ نِعْمَةٌ ، فَرُبَّ ذِي عَقْلٍ قَدْ شُغِلَ قَلْبُهُ بِالتَّعَمُّقِ فِيهَا هُو عَلَيْه ضَرَرٌ عَنِ الْانْتِفَاعِ بِهَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ، حَتَّى صَارَ عَنْ ذَلِكَ سَاهِيًا . مِنْ فَضْلِ عَقْلِ الْمُرْءِ تَوْكُ النَّظْرِ فِيها لاَ نَظَرَ فِيه حَتَّى يَكُونَ فَضْلُ عَقْلِه وَبَالاً عَلَيْه فِي تَرْكِ مُنَاقَشَة مَنْ هُو دُونه فِي فَضْلُ عَقْلِه وَبَالاً عَلَيْه فِي تَرْكِ مُنَاقَشَة مَنْ هُو دُونه فِي الأَغْهَالِ الصَّالِحَةِ، أَوْ رَجُلُ شُغِلَ قَلْبُهُ بِبِدْعَةٍ قَلَدَ فِيهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَبَالاً دُونَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ اكْتَفَى بِرَأْيِه لِينَهُ رِجَالاً دُونَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الضَّلاَلةَ إِلاَّ تَرْكَها فِيهَا لاَ يَرَى الظَّكُونَ إِلاَّ فِيهَا ، وَلاَ يَرَى الضَّلاَلةَ إِلاَّ تَرْكَها فِيهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى فَرَاقِ فِيهَا اللهُ عَلَى الشَّالِهُ وَيَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ إِمَامًا لأَصْحَابِهِ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ أَرْمَهُ لِنَ بَعْدَهُمْ، رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ مَنْسُوبُونَ فِي البُلْدَانِ مُتَّفِقُونَ فِي البُلْدَانِ مُتَّفِقُونَ فِي البُلْدَانِ مُتَّفِقُونَ فِي البُلْدَانِ مُتَّافِقُونَ فِي اللَّهْوَاءِ مَعَ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الاَحْتِلاَفِ، وَتَسَكَّعَ أَصْحَابُ الأَهْوَاءِ بَيْنَهُمْ فِي مُنَ الاَحْتِلاَفِ، وَتَسَكَّعَ أَصْحَابُ الأَهْوَاءِ بَيْنَهُمْ فِي مُنَا الأَهْوَاءِ مَعَ اللَّهُ وَاعِيرَا فِيهَا مُتَعَسِّفِينَ فِي هَيْأَتِهِمْ أَدِلاَّ وُهُمْ فِي مَهَامِهُ (3) للصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ، فَتَوَهَتْ بِهِمْ أَدِلاَّ وُهُمْ فِي مَهَامِهُ (3) للصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ ، فَتَوَهَتْ بِهِمْ أَدِلاَّ وُهُمْ فِي مَهَامِهُ (4) مُضِلَّةٍ فَأَمْعَنُوا فِيهَا مُتَعَسِّفِينَ فِي هَيْأَتِهِمْ كُلَّمَا أَحْدَثَ هَمُ مُضَلِّةٍ فَأَمْعِنُوا فِيهَا مُتَعَسِّفِينَ فِي هَيْأَتِهِمْ كُلَّمَا أَحْدَثَ هَمُ مُضَلِّة فَا مُعَنُوا فِيهَا مُتَعَسِفِينَ فِي هَيْأَتِهِمْ الْتَقَلُوا مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا ، مُضِلَّةٍ فَأَمْعِنُوا فِيهَا مُتَعَسِفِينَ فِي هَيْأَتِهِمْ الْتَقَلُوا مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا ، وَلَمْ اللَّيْ فَي هَيْأَتِهِمْ مُ كُلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونَ عَنْ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ لِزِيَادٍ: هَلْ تَدْرِي مَا يَهُدِمُ الْإِسْلامَ ؟ زَلَّةُ عَالٍ ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَأَيْمَةُ وَالِيالُهُونَ ، وَأَيْمَةُ وَالِهُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَأَيْمَةُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَأَيْمَةً مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَأَيْمَةً مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَأَيْمَةُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَأَيْمَةً مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَأَيْمَالُونَ » وَلَا لَكُولَا مُنَافِقٍ بِالْقُونَ اللَّهُ وَالْمَالِهُ اللْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ وَالْمَلُولَ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنَافِقِ بِالْقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ مَا اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ مُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ اللْمُؤْلِقُولُ مِنْ اللْمُؤْلِقُولُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مُنْ الْمُؤْلُولُ مُعْمُولُ اللْمُؤْلِقُولُ مِنْ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ مُعْمُولُ اللْمُؤْلِولُولِ مُعْلِقُولُ مُعْلِقُولُ مُعْلِقُولُ مِنْ اللْمُؤْلُولُ م

٣٧ - \*(قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ـ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -: "كَانَ أَبُوبَكْرٍ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ نَظَرَ فِي كَتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ، وَإِنْ لَمَ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي وَإِنْ لَمَ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي وَإِنْ لَمَ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْكَتَابِ وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَي الْمُتَم اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فِيهِ قَضَاءً وَكَذَاء فَهُلُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فِيهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أصول الاعتقاد (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي (١/ ٦٦) حديث ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح (١٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) الْهَامة : جمع مهمهة وهي المفازة ، والمعنى في طرق بعيدة مضلة .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارمي (١٦٦١).

أَمْرٍ قَضَى بِهِ ") \* (١).

٣٣- قَالَ الشَّعْبِيُّ - رَحِّهُ اللهُ تَعَالَ -: «شَهِدْتُ شُرَيْعًا - وَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ - فَقَالَ: يَاأَبَاأُمَيَّةَ، مَا دِيَةُ الأَّصَابِعِ ؟ قَالَ: عَشْرٌ عَشْرٌ . قَالَ: يَا سُبْحَانَ اللهِ اللَّصَابِعِ ؟ قَالَ: عَشْرٌ عَشْرٌ . قَالَ: يَا سُبْحَانَ اللهِ اللَّمَامِ . فَقَالَ اللهِ أَسَواءٌ أُذُنُكَ وَيَدُكَ ؟ فَإِنَّ شَرِيعٌ : يَا سُبْحَانَ اللهِ! أَسَواءٌ أُذُنُكَ وَيَدُكَ ؟ فَإِنَّ شُرَرِيعٌ : يَا سُبْحَانَ اللهِ! أَسَواءٌ أُذُنُكَ وَيَدُكَ ؟ فَإِنَّ اللَّذُنُ يُوارِيهَا الشَّعْرُ وَالْكُمَّةُ (٢) ، فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي اللَّذُنُ يُوارِيهَا الشَّعْرُ وَالْكُمَّةُ (٢) ، فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي اللَّذُنُ يَوارِيهَا الشَّعْرُ وَالْكُمَّةُ أَنَّ السُّنَةَ سَبَعَتْ قِيَاسَكُمْ، اللَّذُنُ يُوارِيهَا الشَّعْرِ وَالْكُمَّةُ لَا إِنَّ السُّنَةَ سَبَعَتْ قِيَاسَكُمْ، فَتَلَ وَيُكَا إِنَّ السُّنَةَ سَبَعَتْ قِيَاسَكُمْ، فَتَلَ وَيُعَلَ إِنَّ السُّنَةَ سَبَعَتْ قِيَاسَكُمْ، فَتَلَ فَيَاسَكُمْ، فَتَلَ فَيَاسَكُمْ، فَتَلَ فَي الشَّعْبِيُّ: يَاهُذَيُ لَنْ تَضِلَّ مَا أَخَذُتَ بِالأَثَوِ . ثُمَّ قَتَلَ، وَهَذَا الصَّعْبِيُّ: يَاهُذَيُ مُ لَوْ أَنَّ أَحْنَفَكُمْ قُتِلَ، وَهَذَا الصَّالِي الشَّعْبِيُّ: يَاهُذَيُ مُ لَوْ أَنَّ أَحْنَفَكُمْ قُتِلَ، وَهَذَا الصَّعْبِيُّ فِي مَهْدِهِ أَكَانَ دِيتَهُمَ اسَواءٌ؟. قُلْتُ : نَعَمْ . الصَّابِيُ فَا الْفَيْاسُ ») \* (٣) . قَالَ: فَأَيْنَ القِياسُ ») \* (٣) .

٣٤- ﴿ قَالَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِينِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: ﴿ سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَوُلاَةُ الأُمُورِ بَعْدَهُ سُنَنًا ، اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَوُلاَةُ الأُمُورِ بَعْدَهُ سُنَنًا ، اللهِ عَلَيْدِ بِهَا تَصْدِيتٌ لِكِتَابِ اللهِ ، وَاسْتِكُمَ اللهِ لِطَاعَةِ اللهِ ، وَاسْتِكُمَ اللهِ عَلَى دِينِ اللهِ ، لَيْسَ لأَحَدِ تَبْدِيلُهَا وَلاَ تَغْيِرُهَا ، وَلاَ النَّطَرُ فِيهَا خَالَفَهَا . مَنِ اقْتَدَى بِهَا فَهُوَ مُهْتَدٍ ، وَمَنِ وَلاَ النَّطُرُ فِيهَا خَالَفَهَا . مَنِ اقْتَدَى بِهَا فَهُوَ مُهْتَدٍ ، وَمَنِ اسْتِيلِ اللهُ مَا تَولَّى وَأَصْلاَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ اللهُ مَا تَولَّى وَأَصْلاَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » ﴾ (٤) .

٣٥- \* (عَنْ أَبِي الصَّلْتِ ، قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِينِ يَسْأَلُهُ عَنِ القَدَرِ ، فَكَتَبَ: «أَمَّا عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِينِ يَسْأَلُهُ عَنِ القَدَرِ ، فَكَتَبَ: «أَمَّا بَعْدُ ؛ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ ، وَالْقَبْصَادِ فِي أَمْرِهِ ، وَاتْبَاعِ سُنَّةً نَبِيّهِ عَلَيْهِ ، وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا

جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ ، وَكُفُوا مَوْنَتَهُ ، فَعَلَيْكَ بِلْزُومِ السُّنَةِ فَإِنَّهَ لَكَ بِإِذْنِ اللهِ عِصْمَةٌ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً ، إِلاَّ قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا ، أَوْ عِبْرَةٌ بِهُ اللَّهَ فَإِنَّ السُّنَةَ إِنَّمَ سَنَهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلاَفِهَا فِيهَا ؛ فَإِنَّ السُّنَةَ إِنَّمَ سَنَهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلاَفِهَا فِيهَا ؛ فَإِنَّ السُّنَةَ إِنَّمَ سَنَهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلاَفِهَا مِنَ الْخَطَأِ، وَالـزَلَلِ، وَالحُمْقِ، وَالتَّعَمَّقُ ، فَارْضَ مِنَ الْخَطَأِ، وَالـزَلَلِ، وَالحُمْقِ، وَالتَّعَمَّةُ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ المُلْدَى وَقَفُوا ، وَبِيصَرِ نَافِذٍ كَفُوا ، وَهُمْ عَلَى كَشْفِ الأُمْورِ كَانُوا فِيهِ أَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ المُلْدَى كَانُوا فَيهِ أَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ المُلْدَى كَانُوا فَيهِ أَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ المُلْدَى كَانُوا فِيهِ أَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ المُلْدَى كَانُوا فِيهِ أَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ المُلْدَى كَانَ المُلْدَى كَانُوا أَقُوى ، وَيِفَضُلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ المُلْدَى كَانَ المُلْدَى مَا أَنْ وَعَى مَعْمَ عَلَى كَشُومِ مِنْ عُلْمُ مَا أَنْ وَلَهُ مُ مُنْ عَلَى كَشَوْمِ مِنْ عُنْ مَا يَشْفِي ، فَلَا عَلَى هُ مَا يَشْفِي ، فَا عَلَمُ مَا يَشْفِي ، فَا يَشْفِي ، فَا يَكُولُ وَا ، وَطَمَعَ عَنْهُ مُ أَقْ وَامٌ فَعَلَوْا مِنْهُ مَا يَشُعْمِ ، وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ عُحْسَرٍ ، وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ عُحْسَرٍ ، وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ مَنْ عُحْسَرٍ ، وَقَادُ قَصَّرَ مَوْمُ الْكَالُولُ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ .

كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الإِقْرَارِ بِالقَدَرِ فَعَلَى الخَيِرِ بِإِذْنِ اللهِ وَقَعْتَ ، مَا عْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ ، وَلاَ اللهِ وَقَعْتَ ، مَا عْلَمُ مَا أَحْدَثُ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ ، وَلاَ البَّدَعُ وا مِنْ بِدْعَةٍ ، هِي أَيْنُ أَثْرًا ، وَلاَ أَثْبَتُ أَمْرًا ، مِنَ الإقْرَارِ بِالقَدَرِ ، لَقَد كَانَ ذِحْرُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الجَهْلاءِ ، يَتَكَلَّمُ ونَ بِهِ فِي كَلاَمِهِمْ ، وَفِي شِعْرِهِمْ ، يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الإسْلامُ بَعْدُ إلا شَدَةً ، وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ولا خَدِيثَ ولا حَدِيثَ ولا حَدِيثِ ولا حَدِيثِ ولا حَدِيثِ ولا حَدِيثِ وَلا عَنْ ، وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ وَنَ ، فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وبَعْدَ وَفَاتِهِ ، يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ ، وتَضْعِيفًا حَيَاتِهِ وبَعْدَ وَفَاتِهِ ، يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ ، وتَضْعِيفًا

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) الْكُمَّةُ: الْقَلَنْسُوَةُ.

لأَنْفُسِهِمْ ، أَنْ يَكُونَ شِيءٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ ، وَلَمَ يُحْصِهِ كِتَابُهُ ، وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ ، وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ قَدَرُهُ، وإِنَّه مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ، ومِنْهُ تَعَلَّمُوهُ .

وَلَئِنْ قُلْتُمْ: لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا ، وَلِمَ قَالَ: كَذَا؟ . لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ ، وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ ، وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ ، وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَدٍ ، وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ ، وَمَا يُقَدَّرُ ، وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ ، وَمَا يُقَدَّرُ يَكُنْ ، وَمَا لَمَ يَكُنْ ، وَمَا شَاءَ اللهُ كَانَ ، وَمَا لَمَ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَا نَفْعًا ، ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا » (1)

٣٦- \* (قَالَ الزُّهْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَا ئِنَا يَقُولُونَ: الاعْتِصَامُ بِالسُّنَةِ نَجَاةٌ وَالْعِلْمُ يُقْبَضُ قَبْضًا سَرِيعًا ، فَعَيْشُ العِلْمِ ثَبَاتُ اللَّهِ الْعِلْمِ ثَبَاتُ اللَّهِ الْعِلْمِ ذَهَابُ ذَلِكَ اللَّهُ الْعِلْمِ ذَهَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ ») \* (٢).

٣٧ - \*( قَالَ الأَوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ٣٧ - \*( قَالَ الأَوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «كَانَ يُقَالُ: خَمْسُ كَانَ عَلَيْهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَالتَّابِعُون بِإِحْسَانٍ: لُـزُومُ الجَهَاعَةِ ، وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ ، وَالتَّابِعُون بِإِحْسَانٍ: لُـزُومُ الجَهَاعَةِ ، وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ ، وَالتَّابِعُون بِإِحْسَانٍ: لُـزُومُ الجَهَاعَةِ ، وَالبِهَاعُ السُّنَةِ ، وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ وَعِهَارَةُ الْقُرْآنِ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله ») \* (٣) .

٣٨ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: « نَدُورُ مَعَ السُّنَّةِ حَيْثُ دَارَتْ ») \* (٤) .

٣٩ - \*( قَالَ أَبُو الزِّنَادِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ : "إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْهَ تَعَالَى ـ : "إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ ، فَهَا يَجِدُ الْسُلِمُونَ بُدًّا مِنَ اتِّبَاعِهَا ") \* (٥)

٠٤- \*(قَالَ سُفْيَانُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :
 «اسْلُكُوا سَبِيلَ الحَقِّ وَلاَ تَسْتَوْحِشُوا مِنْ قِلَةِ
 أهْله»)\*(٦).

٤١ - \* ( قَالَ أَبُو شَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « حَيْثُ جَاءَ الأَمْرُ بِلُزُومِ الجَمَاعَةِ فَا لُزُادُ بِهِ لُزُومُ الْحَقِّ وَاتِبَاعُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْتُمَسِّكُ بِهِ قَلِيلاً وَالْمُخَالِفُ لَهُ كَثِيرًا ») \* (٧).

٢٤ - \*( قَالَ أَبُوعُمْ) نَا الْحِيرِيُّ: « مَنْ أَمَّرَ السُّنَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلاً وَفِعْلاً نَطَقَ بِالحِكْمَةِ ، وَمَنْ أَمَّرَ السُّنَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلاً وَفِعْلاً نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ، قَالَ الْمَوَى عَلَى نَفْسِهِ قَوْلاً وَفِعْلاً نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ ") \* (٨).

٤٣ - \*( قَالَ أَبُو حَفْصٍ: « مَنْ لَمْ يَزِنْ أَفْعَالَهُ وَأَحْوَالَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَمْ يَتَهِمْ خَوَاطِرَهُ ، فَلاَ يُعَدُّ فِي دِيوَانِ الرِّجَالِ») \*(٩).

٤٤ - \*( قَالَ أَبُو بَكْرِ التِّرْمِذِيُّ: " لَمْ يَجِدْ أَحَدُ عَمَامَ الْحِمَّةِ ، إِنَّ الْمَحَبَّةِ ، إِنَّ الْحَمَّةِ ، إِنَّ الْحَمَّةِ ، إِنَّ الْحَمَّةِ ، إِنَّ الْحَمَّةِ ، أَخَذُوا ذَلِكَ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَمُجَانَبةِ البِدْعَةِ ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَيْقَةً كَانَ أَعْلَى الْخَلْقِ كُلِّ هِمْ هِمَّةً وَأَقْرَبَهُمْ زُلْفَى ") \* (١٠).

<sup>(</sup>٦) الاعتصام (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٧) إغاثة اللهفان لابن القيم (١/ ٦٩)

<sup>(</sup>٨) الاعتصام (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٩) مدارج السالكين (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>١٠) الاعتصام (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۱۲).وقال الألباني (۳/ ۸۷۳): صحيح مقطرع

<sup>(</sup>٢) الدارمي (١/ ٥٨) برقم (٩٦).

<sup>(</sup>٣) أصول الاعتقاد (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) البخاري – الفتح (٢٢٥/٤).

٥٤ - ﴿ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :
 «كَانَ عُمَـرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - يَهُمُّ بِالأَمْرِ وَيَعْـزِمُ عَلَيْهِ
 فَإِذَا قِيلَ لَهُ : لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ انتُهَى ») ﴿ (١).

٤٦ - \* (قَالَ الشَّاطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : ﴿ إِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا مُقْتَدِينَ بِنَبِيّهِمْ عِيْ مُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَقَدْ جَاءَ مَدْحُهُمْ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَأَثْنَى عَلَى مَتْبُوعِهِمْ مُحَمَّدٍ عَيْ وَإِنَّا كَانَ خُلُقُهُ عَيْ الْقُرْآنَ، فَقَالَ مَتْبُوعِهِمْ مُحَمَّدٍ عَيْ وَإِنَّا كَانَ خُلُقُهُ عَظِيمٍ فَالْقُرْآنَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ فَالْقُرْآنَ إِنَّا هُو تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ فَالْقُرْآنُ إِنَّا هُو الْمَتْبُعُ لِلقُرْآنِ. وَالصَّحَابَةُ مُبَيِّنَةً لَهُ مُ فَالْمُ اللهُ وَمُلَامِ اللهُ وَالسَّكَمُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الدَّاخِلَةِ لِلجَنَّةِ بِفَضْلِ اللهِ، وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِ النَّاجِيَةِ اللَّاجِيَةِ اللَّابِيَةِ وَالسَّلامُ « مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي » عَلَيْهِ الصَّحَابِي » عَلَيْهِ الصَّحَابِي اللهِ وَأَصْحَابِي » عَلَيْهِ الصَّحَابِة وَأَصْحَابِي »

فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ هُوَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ ، وَمَا سِوَاهُمَا مِنَ الإِجْمَاعِ وَغَيْرِهِ فَنَاشِيءٌ عَنْهُا) » (٢).

٧٤ - \*( وَقَالَ أَيْضًا - رَهِمُهُ اللهُ تَعَالَى -: «كُلُّ صَاحِبِ مُخَالَفةٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَدْعُ وَ غَيْرَهُ إِلَيْهَا، وَيَحُضَّ سُوَّالَهُ بَلْ سِوَاهُ عَلَيْهَا، إِذِ التَّأْسِي فِي الأَفْعَالِ والْلَذَاهِبِ سُوَّالَهُ بَلْ سِوَاهُ عَلَيْهَا، إِذِ التَّأْسِي فِي الأَفْعَالِ والْلَذَاهِبِ مَوْضُوعٌ طَلَبُهُ فِي الجِيلَةِ، وَبِسَبَهِ تَقَعُ مِنَ الْمُخَالِفِ الْمُخَالِفِ الْمُخَالِفة ، وَمِنْهُ تَنْشَأُ الْمُخَالَفَةُ، وَمِنْهُ تَنْشَأُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ للمُخْتَلِفِينَ ») \*(٣).

٨٤ - \*( قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى جَمِيعًا - : « لَوْ نَظَرْتُمْ إِلَى رَجُلٍ أُعْطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ جَمِيعًا - : « لَوْ نَظَرْتُمْ إِلَى رَجُلٍ أُعْطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ حَتَّى يَتَرَبَّعَ فِي الْهَوَاءِ فَلاَ تَغْتَرُّوا بِه ، حَتَّى تَنْظُرُوا كَيْفَ جَتَّى يَتَنْدُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَحِفْظِ الْحُدُودِ») \* (٤).
 يَدُونَهُ عِنْدُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَحِفْظِ الْحُدُودِ») \* (٤).

### من فوائد «الاتباع»

(١) دَلِيلُ الْمَحَبَّةِ الْكَامِلَةِ وَيَجْلِبُ مَحَبَّةَ اللهِ لِعَبْدِهِ.

(٢) الاتِّبَاعُ مَجْلَبَةٌ لِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى وَمَغْفِرَتِهِ وَرِضْوَانِهِ.

(٣) الاتِّبَاعُ دَلِيلُ الفَلَاحِ وَالْهِدَايَةِ وَقَبُّولُ التَّوْبَةِ.

(٤) يَجْلِبُ التَّأْييدَ وَالنَّصْرَ وَالتَّمْكِينَ وَالْعِزَّةَ وَالْفَلاَحَ.

(٥) يَحْصُلُ لِلْعَبْدِ بِهِ السَّعَادَةُ وَطِيبُ الْعَيْشِ فِي اللَّارَيْن.

(٦) الْخُرُوجُ مِنْ هَوَى النَّفْسِ وَعِبَادَةِ الذَّاتِ.

(٧) ضَمَانُ السَّلاَمَةِ وَالأَمْنِ مِنَ الْخَطَأِ لِعِصْمَةِ الْمَتْبُوعِ

- (٨) السَّلاَمَةُ مِنَ الإعْتِرَاضِ وَالأَمْنُ مِنَ الإِنْتِقَادِ.
- (٩) صَاحِبُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى فَيَكْثُرُ أَجْرُهُ بِمِقْدَارِ مَا يَكْثُرُ تَابِعُهُ.
- (١٠) الاِتِّبَاعُ فِيهَا تَركَهُ ﷺ حُكْمُهُ كَحُكْمِ اتِّبَاعِهِ فِيهَا فَعَلَهُ ﷺ .
- (١١) الاِتِبَاعُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِلصَّالِجِينَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُونَ بِهِ.
- (١٢) لاَ يَجُوزُ اتِّبَاعُ الْكَذَّابِينَ وَطُلاَّبَ السُّلْطَةِ الَّـذِينَ يَقْرَأُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ.

- (٣) المرجع السابق (١/ ٢٣).
- (٤) إغاثة اللهفان لابن القيم (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي (٢/ ٢٥٢).

### الاجتماع

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 14     | 77       | ٦      |

#### الاجتماع لغة:

جَمَعَ الشَّيْءَ: أَلَّفَ مُتَفَرِقَهُ ، وَأَصْلُ الْمُعْنَى الضَّمَّ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: الجِيمُ والسِمِيمُ والعَيْنُ ، أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَضَامِ الشَّيءِ ، يُقَالُ: جَمَعْتُ الشَّيْءَ جَمْعًا، وَتَجَمَعَ القَوْمُ، اجْتَمَعُوا مِنْ هُنَا وَهُنَا، وَاجْتَمَعَ القَوْمُ : انْضَمُّوا ، وَهُوَ ضِدُّ تَفَرَّفُوا .

وَجَمَعَ أَمْرَهُ وَأَجْمَعُهُ وَأَجْمَعُ عَلَيْهِ: عَزَمَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ جَمَعَ نَفْسَهُ لَهُ، وَالأَمْرُ مُجْمَعٌ، وَيُقَالُ أَيْضًا: أَجْمعْ أَمْرِكَ وَلاَ تَدَعْهُ مُنْتُشِرًا وَأَجْمَعْتُ الشَّيْءَ: جَعَلْتُه جَمِيعًا، (أَيْ مُخْتَمِعًا)، وَيُقَالُ: جَمَّعَ النَّاسُ تَجْمِيعًا: شَهِدُوا الْجُمُعَةَ وَقَضَوُا الصَّلاَةَ فِيهَا. وَجَمَّعَ : شُدِدَ لِلْكَثْرَةِ. يُقَالُ: فَلاَةٌ وَقَضَوُا الصَّلاَةَ فِيهَا. وَجَمَّعَ : شُدِدَ لِلْكَثْرَةِ. يُقَالُ: فَلاَةٌ مُحْمِعةٌ وَمُجَمِّعَةٌ : يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِيهَا وَلاَ يَتَفَرَّوُونَ. وَأَجْمَعَ الْسَرَّأَي وَالأَمْرَ: عَزَمَ وَأَجْمَعَ الْسَرَّأَي وَالأَمْرَ: عَزَمَ عَلَيْهِ (۱).

قَالَ الشَّيخُ أَحْمَدُ شَاكِرٍ فِي قَوْلِه تَعَالَ: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾: أَمَرَهُمْ فِي النَّهَاعَةِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّهَرُّقِ، وَقَدْ وَرَدَتِ الأَحَادِيثُ الْتُعَدِّدَةُ بِالنَّهُي عَنِ التَّهَرُّقِ، وَالأَمْرِ بِالاجْتِهَاعِ الْتُعَدِّدَةُ بِالنَّهُي عَنِ التَّهَرُّقِ، وَالأَمْرِ بِالاجْتِهَاعِ

وَالاَثْتِلاَفِ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي هَدِهِ الأُمَّةِ فَافْتَرَقُوا عَلَى الْاَثْتِلاَفِ وَصَبْعِينَ فِرْقَةً ، مِنْهَا فِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَمُسَلَّمَةٌ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَهُمُ الَّذِينَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ (٢).

#### واصطلاحًا:

لا يَخْتَلِفُ مَعْنَى الاجْتِمَاعِ فِي الشَّرْعِ عَنِ الْمُعْنَى الْأَغْنَى اللَّغْنَى اللَّهُ وَهُ وَ أَنْ يَلْتَقِي اللَّهُ وَمُنْ وَيَنْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَلاَ يَتَفَرَّقُوا ، أَمَّا اللهُ مُونَ وَيَنْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَلاَ يَتَفَرَّقُوا ، أَمَّا اللهُ مُؤْدُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ يَعْنَدُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ اللهِ وَسُنَّةً وَسُولِهِ اللهِ وَسُنَّةً وَسُولُهُ وَاللّهُ وَسُولِهِ اللهُ وَسُنَّةً وَسُولِهُ وَسُولِهُ اللّهُ وَسُولِهِ اللهُ وَسُنَّةً وَسُولِهُ وَاللّهُ وَسُولِهُ اللهُ وَسُولُهُ وَاللّهُ وَسُولِهِ اللّهُ وَسُولُهُ وَاللّهُ وَسُولِهِ اللّهُ وَسُولُهُ وَاللّهُ وَسُولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُولِهُ وَاللّهُ وَسُولُهُ وَاللّهُ وَسُولُهُ وَاللّهُ وَسُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُولُهُ وَاللّهُ وَسُولُهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُولُهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : 
وَاعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاْ تَفَرَّقُ وا ﴿ (آل عمران/ ١٠٣) : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَأْمُرُ بِالأَلْفَةِ وَيَنْهَى عَنِ عمران/ ١٠٣) : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَأْمُرُ بِالأَلْفَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْفُرْقَةِ لأَنَّ الْفُرْقَةَ هَلَكَةٌ وَالْجَاعَةَ نَجَاةٌ، رُوي عَنْ عَلْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الآيةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الآيةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الآيةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ عَبْدِاللهِ هُوَى وَالأَغْرَاضَ حَبْلَ اللهِ هُوَى وَالأَغْرَاضَ يَكُونَ الْمُعْنَى: وَلاَ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللّهُ عَلَاكَ اللهِ عَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللّهِ عَمْ اللهِ عَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللّهِ عَلْهُ اللهِ عَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللّهِ عَمْ اللهِ عَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللهِ عَلَى اللهِ عَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللهِ عَمْ اللهِ عَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللهِ عَمْ اللهِ عَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُهُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۹/ ٤٧ - ٤٨)، ومعجم متن اللغة لأحمد رضا (١/ ٥٦٨ - ٥٧٠). واللسان (ج م ع).

<sup>(</sup>٢) انظر عمدة التفسير لأحمد شاكر (٣/١٦). وراجع:

الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، المجلد الثاني ، الجزء الرابع ، (١٠٢ - ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٤/ ١٥٩) بتصرف.

اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْ وَانًا ﴿. وَلَيْسَ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الاَخْتِلاَفِ فِي الْفُرُوعِ ؛ لِإِنَّ الاَخْتِلاَفَ مَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الاَغْتِلاَفُ وَالْجَمْعُ، وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ مَسَائِلُ الاَجْتِهَادِ ؛ الاَنْتِلافُ وَالْجَمْعُ، وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ مَسَائِلُ الاَجْتِهَادِ ؛ الأَنْتِلاَفُ وَالْجَمْعُ، وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ مَسَائِلُ الاَجْتِهَادِ ؛ الأَنْ الاَحْتِلاَفَ فِيهَا يُسَبِّبُ اسْتِخْرَاجَ الْفَرَائِضِ وَدَقَائِقِ مَعَانِي الشَّرِعْ، وَمَازَالَتِ الصَّحَابَةُ ورضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْحَوَادِثِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ مَلَافُونَ (اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْحَوَادِثِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مَتَالِفُونَ (۱).

### أهمية الاجتماع وحث الإسلام عليه:

قَالَ الشَّافِعِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : وَإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَامٌ رَاتِبٌ فَفَاتَتْ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا فِيهِ الصَّلَاةُ: صَلُّوا

(٣) البحر المحيط (٣/ ٢١)، وقد ذكر آراء أخرى في تفسير

فُرَادَى، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً، فَإِنْ فَعَلُوا أَجْرَأَ مُّمُ الْأَنَّهُ لَيْسَ أَجْزَأَ مُّمُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ. وَإِنَّا كَرِهْتُ ذَلِكَ لَمُمْ الْأَنَّهُ لَيْسَ عَنَّا فَعَلَ السَّلَفُ قَبْلَنَا، بَلْ قَدْ عَابَهُ بَعْضُهُمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحْسَبُ كَرَاهِيَةَ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِنَّا كَانَ لِتَقَرُّقِ الْكَلِمَةِ، وَأَنْ يَرْغَبَ الرَّجُلُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ لِتَقَرُّقِ الْكَلِمَةِ، وَأَنْ يَرْغَبَ الرَّجُلُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّلَاةِ، فَيَتُحَلَّفَ هُو وَمَنْ أَرَادَ عَنِ الْسَجِدِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا قُضِيتُ دَخَلُوا فَجَمَعُوا، فَيَكُونُ فِي هَذَا الصَّلَاةِ، فَإِذَا قُضِيتُ دَخَلُوا فَجَمَعُوا، فَيَكُونُ فِي هَذَا الصَّلَاةِ، فَإِذَا قُضِيتُ دَخَلُوا فَجَمَعُوا، فَيَكُونُ فِي هَذَا الْحَبِلَاقِ، فَإِذَا قُضِيتُ دَخَلُوا فَجَمَعُوا، فَيَكُونُ فِي هَذَا الْحَبِلَاقِ، فَإِذَا قُضِيتُ دَخَلُوا فَجَمَعُوا، فَيَكُونُ فِي هَذَا الْحَبِلَاقِ وَتَقَرُّقُ كَلِمَةٍ (1).

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٍ \_رَحِمَهُ اللهُ \_ مُعَلِّقًا عَلَى كَلَامِ الشَّافِعِيِّ : وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنَ الْمُعْنَى فِي هَذَا الْبَابِ صَحِيحٌ جَلِيلٌ، يُنْبِيءُ عَنْ نَظَرٍ ثَاقِبٍ، وَفَهْم دَقِيقٍ، وَعَقْل دَرَّاكٍ لِرُوحِ الْإِسْلَام وَمَقَاصِدِهِ، وَأُوَّلُ مَقْصِدٍ لِلْإِسْلَام، ثُمَّ أَجَلُّهُ وَأَخْطَرُهُ : تَوْحِيدُ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَجَمْعُ قُلُوبِهِمْ عَلَى غَايَةٍ وَاحِدَةٍ، هِيَ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللهِ، وَتَوْحِيدُ صُفُوفِهِمْ فِي الْعَمَلِ لِهَذِهِ الْغَايَةِ. وَالْمُعْنَى الرُّوحِيُّ فِي هَذَا اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَسْوِيَةُ صُفُو فِهِمْ فِيهَا، أُوَّلًا، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»، وَهَـذَا شَيْءٌ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا مَنْ أَنَارَ اللهُ بَصِيرَتَهُ لِلْفِقْهِ فِي اللِّينِ، وَالْغَوْصِ عَلَى دُرَرِهِ، وَالسُّمُوِّ إِلَى مَدَارِكِهِ، كَالشَّافِعِيِّ وَأَضْرَابِهِ. وَقَدْ رَأَى الْمُسْلِمُونَ بِأَعْيُنِهِمْ آثَارَ تَفَرُّقِ جَمَاعَاتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ، وَاضْطِرَابِ صُفُوفِهِمْ، وَلَمُسُوا ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمْ، إِلَّا مَنْ بَطَلَتْ حَاسَّتُهُ، وَطُمِسَ عَلَى بَصَرِهِ. وَإِنَّكَ لَتَدْخُلُ كَثِيرًا مِنْ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) الأم (١/ ١٣٦\_١٣١).

هذه الآية، تنظر هناك.

فَتَرَى قَوْمًا يَعْتَزِلُونَ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَاعَةِ، طَلَبًا لِلسُّنَةِ كَمَا زَعَمُوا! ثُمَّ يُقِيمُونَ جَمَاعَاتٍ أُخْرَى لِأَنْفُسِهِمْ، وَيَظُنُّونَ أَخْمُ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بِأَفْضَلَ مِثَا يُقِيمُهَا غَيْرُهُمْ، وَلَئِنْ صَلَاتِمْ، وَلَئِنْ صَدَقُوا فَقَدْ حَمُلُوا مِنَ الْوِزْرِ مَا أَضَاعَ أَصْلَ صَلَاتِمْ، فَلَا يَنْفَعُهُمْ مُ مَا ظَنُّوهُ مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي تَوْكِ فَلَا يَنْفَعُهُمْ مُ مَا ظَنُّوهُ مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي تَوْكِ بَعْضِ السُّننِ أَوِ الْمُنْدُوبَاتِ. وَتَرَى قَوْمًا آخِرِينَ يَعْتَزِلُونَ مَسَاجِدَ مَسَاجِدَ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَتَّخِذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَسَاجِدَ مَسَاجِدَ أَخْرَى، ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا لِلْكَلِمَةِ، وَشَقًّا لِعَصَا الْمُسْلِمِينَ. أَنْ مُرْكِنَا إِلَى جَمْعِ كَلِمَتِنَا، وَشَقًا لِعَصَا الْمُسْلِمِينَ. نَشَالُ اللهُ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ، وَأَنْ يَهْدِينَا إِلَى جَمْعِ كَلِمَتِنَا، إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

وَهَذَا الْمُعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ الْبَابِ (()، فَإِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي فَاتَتْهُ الْجَاعَةُ لِعُذْرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَخُوهُ مِنْ نَفْسِ الجَمَاعَةِ بِالصَّلَاةِ فِيهَا - هَذَا الرَّجُلُ بِالصَّلَاةِ فِيهَا - هَذَا الرَّجُلُ يَشْعُرُ فِي دَاخِلَةِ نَفْسِهِ كَأَنَّهُ مُتَّحِدٌ مَعَ الجَمَاعَةِ قَلْبًا وَرُوحًا، وَكَأَنَّهُ لَمُ تَفْتُهُ الصَّلَاةُ. وَأَمَّا النَّاسُ الَّذِينَ وَرُوحًا، وَكَأَنَّهُ لَمُ تَفْتُهُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّا يَشْعُرُونَ وَحْدَهُم مِ بَعْدَ صَلَاةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّا يَشْعُرُونَ أَنَّهُم فَرِيتُ آخَرُ، خَرَجُوا وَحْدَهُم، وَصَلَّوْ وَحْدَهُم . وَصَلَّوْ وَحْدَهُم .

وَقَدْ كَانَ عَنْ تَسَاهُلِ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا، وَطَنَّهِمْ أَنَّ إِعَادَةَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمُسَاجِدِ جَائِزَةٌ مُطْلَقًا .. أَنْ فَشَتْ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ فِي الْجَوَامِعِ الْعَامَّةِ، مِثْلُ الْجَامِعِ الْأَزْهِرِ وَالْمَسْجِدُ الْمُنْسُوبُ لِلْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَغَيْرُهُمَا وَالْمَسْجِدُ الْمُنْسُوبُ لِلْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَغَيْرُهُمَا بِمِصْرَ، وَ بِلَادٍ أُخْرَى، فَجَعَلُوا فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ

إِمَامَيْنِ رَاتِبَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَفِي الْجَامِعِ الْأَزْهِرِ - مَثَلًا -إِمَامٌ لِلْقِبْلَةِ الْقَدِيمَةِ، وَآخَرُ لِلْقِبْلَةِ الْجَدِيدَةِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ في مَسْجِدِ الْخُسَيْنِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ ؛ وَقَدْ رَأَيْنَا فِيهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ هَمُ إِمَامٌ يُصَلِّي بِهِمُ الْفَجْرَ فِي الْعَلَسِ، وَاكْنَفِيُّونَ لَمُمْ آخَرُ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِإِسْفَارِ، وَرَأَيْنَا كَثِيرًا مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ عُلَمَاءَ وَطُلَّابٍ وَغَيْرِهِمْ يَنتُظِرُونَ إِمَامَهُمْ لِيُصَلِّي بِهِمُ الْفَجْرَ، وَلَا يُصَلُّونَ مَعَ إِمَام الشَّافِعِيِّينَ، وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ، وَالْجَاعَةُ حَاضِرَةٌ، وَرَأَيْنَا فِيهِمَا وَفي غَيْرِهِمَا جَمَاعَاتٍ تُقَامُ مُتَعَدِّدَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَكُلُّهُمْ آثِمُونَ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بَلْ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الْنُكَرَ كَانَ فِي الْحَرَمِ الْلَكِّيِّ، وَأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَئِمَّةٌ أَرْبَعَةٌ، يَزْعُمُونَهُمْ لِلْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَكِنَّا لَمْ نَرَ ذَلِكَ، إِذْ لَمْ نُدْرِكْ هَـذَا الْعَهْدَ بِمَكَّةً، وَإِنَّهَا حَجَجْنَا فِي عَهْدِ الْلِكِ عَبْدِ الْعَزيزِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن آلِ السُّعُودِ -يرْجُهُ اللهُ \_ وَسَمِعْنَا أَنَّهُ أَبْطَلَ هَذِهِ الْبِدْعَةَ، وَجَمَعَ النَّاسَ فِي الْخَرَمِ عَلَى إِمَامِ وَاحِدٍ رَاتِبٍ، وَنَرْجُو أَنْ يُـوَفِّقَ اللهُ عُلَهَاءَ الْإِسْلَامِ لِإِبْطَالِ هَـذِهِ الْبِــدْعَةِ مِـنْ جَمِيع الْسَاجِدِ فِي الْبُلْدَانِ، بِفَضْلِ اللهِ وَعَوْنِهِ، إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاء (٢).

[للاستزادة انظر:صفات: الألفة ، الإخاء، التناصر، الاعتصام ، التعاون على البر والتقوى، التعارف ، حسن المعاملة.

وفي ضد ذلك انظر صفات التفرق ، التخاذل، التنازع، التعاون على الإثم والعدوان، الفتنة ، سوء المعاملة ، سوء الخلق].

<sup>(</sup>۱) المراد الحديث الذي أورده الترمذي في فضل صلاة الجهاعة.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر (١/ ٤٣١ـ٤٣١).

### الآيات الواردة في الحث على « الاجتماع »

١ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّهُ اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ لِإِلَّا وَاللهَ مَسْلِمُونَ ﴿ اللهِ حَلِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَا عَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللهِ جَلِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَا فَا لَفَ وَاذْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ آعَدَ آءَ فَا لَفَ وَاذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ آعَدَ آءَ فَا لَفَ مَنْ مَيْنَ فَلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَلِي خُونًا وَكُنتُمْ مَنْ وَكُنتُمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُم إِنْ عَمَتِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ أَوْلَوْلِكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعَمَتِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةِ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَ كَكَدَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عِلَعَلَكُورٌ نَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ وَيَأْمُرُونَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يُذَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْفَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِلَى الْهُنكَرِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ

### الآيات الواردة في الحث على « الاجتباع » معنًى

- ٧- ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولُهُ مَ إِلَا مَنْ أَمَرَ ﴾ إِنَّ هَاذِهِ اَ أَمَّتُكُمُ أَمَّةً وَاحِدةً بِصِدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنَارَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ إِنَّ وَانَارَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ إِنَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ وَمَن يَفْعَلُ خَوْلَ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَمَن يُضَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَمَن يَضْعَلَ ذَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْنَ لَهُ ٱللْهُدَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ
- وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ عَمَا تَوَلَى ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۗ وَنُصَّلِهِ عَهَدَ خَهَ نَدَمُّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مُ لَوْنَ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ مُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ
- ٣ ﴿ مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثَلَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا مَنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا مَنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿ ثَلَا اللَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿ ثَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُنْ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّلِهُ الْمُعَلِّلِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلْمُ الْمُعَلِّلْمُ الْمُعَلِّلُولَا الْمُعَلِّلَٰ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلُول

فَأَنَّقُونِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

٣- ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهُ الْمَهُ وَإِنْ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَغْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَغْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الْذِي أَيْدُوا أَن يَغْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ اللَّهُ هُو اللَّذِي اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٥١ - ٥٦ مكية

<sup>(</sup>٦) الروم : ٣١ - ٣٢ مكية

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ٢١ - ٣٣ مدنية

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٩٢ – ٩٣ مكية

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۰۲ – ۱۰۶ مدنية

<sup>(</sup>٢) النساء: ١١٤ – ١١٥ مدنية

### الأحاديث الواردة في «الاجتماع »

السلام الله عَنْهُ وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَرَبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عُلَيْهِ وَمِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عُلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا خِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي اللّهُ لَهُ بِهِ وَاللّهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّ لَ اللهُ لَهُ بِهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّ لَ اللهُ لَهُ بِهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عَلْمًا سَهَّ لَ اللهُ لَهُ بِهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عَلْمًا سَهَّ لَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجُنَّة ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتٍ طَرِيقًا إِلَى الْجُنَّة ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتَابَ اللهِ يَعَالَى ، ويَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَ هُمْ ، إِلاً اللهُ يَتُلُونَ كَتَابَ اللهِ تَعَالَى ، ويَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَ هُمْ ، إِلاَ يَعْمَلُ اللهُ فِيمَانَ عَلَيْهِمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ مُ اللهُ فِيمَانً عَلَيْهِمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ أَلْهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ اللهُ عَمَلُهُ أَلْلَاثِكُ أَلَهُ وَمَنْ بَطَالًا بِهِ عَمَلُهُ أَلْلُاثِكُمُ أَلِهُ فَيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ أَلْلُهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ مُ وَمَنْ بَطَالًا بِهِ عَمَلُهُ أَلِيهِ عَمَلُهُ أَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ الل

٢ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرة َ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ : « سَبْعَةٌ يُظِلِّهُ مُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ : الإِمَامُ العَادِلُ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ ظَلَّهُ : الإِمَامُ العَادِلُ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ ظَلَّهُ أَمُعَلَّقُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلً طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَعْدَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَهُ ») \* (٢).

٣- \* (عَنْ وَحْشِيّ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ !إِنَّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ. قَالَ: « فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ ؟ » ، قَالَوا: نَعَمْ ، قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ ؟ » ، قَالَوا: نَعَمْ ، قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارِكُ لَكُمْ فِيه ») \* (٣).

٤ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي المَنَامِ أَنِي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي المَنَامِ أَنِي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَنْهَا اللَيَامَةُ، أَوْ أَرْضِ بِهَا نَخْلُ، فَلَهَبَ وَهَلِي (٤) إِلَى أَنْهَا اللَيَامَةُ، أَوْ هَجَرُ. فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الفَتْحِ وَاجْتِهَا مِنَ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الفَيْحِ مِنَ الخَيْرِ، المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وإِذَا الخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الخَيْرِ، الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وإِذَا الخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الخَيْرِ، الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وإِذَا الخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الخَيْرِ، وَوْوَابِ الصِّدْقِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الغَيْرِ، وَوَوَابِ الصِّدْقِ اللَّهِ وَاللهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ") \* وَرَوْوابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ") \* وَرَأَنْ اللهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ" فَا الصَدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ ") \* وَرَأَوْدُ إِلَا اللهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ ") \* وَرَوْدِ الْحَدْقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ ") \* وَرَابُ اللهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ ") \* وَرَأَنْ اللهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ ") \* وَرَابُ اللهُ المِنْ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ المِنْ اللهُ المَالِمُ المَالِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ المُولِهُ اللهُ اللهُ

٥- \* (عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - وَاللهِ عَنْهُا - قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ ، خَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍ فَجَاءَ نَا اللهُ بِهَذَا النَّهُ بَهِ فَهَالُ : « نَعَمْ ».

<sup>(1)</sup> amba (1977).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٢(٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (٣/ ٣٢) واللفظ له، أبو داود (٣٧٦٤)، وحسنه الألباني، صحيح سنن أبي داود (٣١٩٩)، وهو

في الصحيحة (٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) الوهل: ما يذهب إليه وَهْمُ الإنسان.

<sup>(</sup>٥) البخاري . الفتح ٢(٣٦٢٢) واللفظ له ، ومسلم (٢٢٧٢).

فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ ؟. قَالَ: « نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنُ لُهُ ؟. قَالَ: « قَوْمٌ وَفِيهِ دَخَنُ لُهُ ؟. قَالَ: « قَوْمٌ وَفِيهِ مَنْ فِيهِ مَنْ فَعُرْ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْ مِنْ مَنْ هُمْ مُ وَتُنْكِرُ مُن فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِن مَنْ مِنْ هُمْ مُ وَتُنْكِرُ مُن فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِن شَرِّ ؟. قَالَ : « نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوابِ جَهَنَم (٢) ، مَنْ أَجَابَهُمْ إَلَيْهَا قَذَفُوه فِيهَا » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! فَكُلْتُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

آ - \*(عَنْ أَبِي السَّدَّرْدَاءِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : « مَا مِنْ ثَلاَئَةٍ فِي قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : « مَا مِنْ ثَلاَئَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلاَ بَدْوٍ لاَتُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّا يَأْكُلُ الذِّنْبُ عَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّا يَأْكُلُ الذِّنْبُ القَاصِيَةَ مِنَ الغَنَم ») \* (3).

٧ - \* (عَنْ عَرْفَجَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ أَتَاكُمْ ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ (٥) عَلَى رَجُلٍ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ (مَا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفَرِقَ جَمَاعَتَكُمْ،

فَاقْتُلُوهُ")\* (٦).

٨- \*( عَـنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَـا ـ قَــالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُمَـا .
 قَــالَ : قَــالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُ : « يَـــدُ اللهِ مَــعَ الجَـاعَـةِ») \* (٧).

9 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ اسمِعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنتُهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَ نَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ، ثُمَ لَيكُوونُ فَرُ مِن الْغَافِلِينَ ») \* (٨).

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ : "صَلاَتِه فِي سُوقِهِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَلاَتِه فِي بَيْتِه، وَصَلاَتِه فِي سُوقِهِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِد، لاَ يَنْهَزُهُ (٩) إِلاَّ الصَّلاَةُ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، فَلَمْ يُخْطُ خُطْوةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ الصَّلاَةُ هِي عَنْهُ بِهَا خَطِيئةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِد، فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِد كَانَ فِي الصَّلاَةُ هِي تَعْبِسُهُ (١٠)، عَنْهُ بِهَا خَوْرُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ وَلَيْهُ اللَّهُمَّ الْمُعْدُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ الْمُعْدُولُونَ اللَّهُمَّ الْمُعْدُولُونَ اللَّهُمَّ الْمُعْدُولُونَ اللَّهُمَّ الْمُعُدُ اللَّهُمَ الْمُعْدُولُونَ اللَّهُمَّ الْمُعُدُّ اللَّهُمَ الْمُعْدُولُونَ اللَّهُمَّ الْمُعُمُّ اللَّهُمَّ الْمُعُمْدُ اللَّهُمَ الْمُعْدُولُونَ اللَّهُمَ الْمُعْدُولُولُ اللَّهُمَّ الْمُعُدُولُولُ اللَّهُمَّ الْمُعْدُولُولُ اللَّهُمُ الْمُعُولُولُ اللَّهُمَ الْمُعُدُّ اللَّهُمَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْمُعْرُولُ لَكُهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ الْمُعْمُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) دَخَنٌ : المراد، أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا يزول خبثها .

<sup>(</sup>٢) دعاة على أبواب جهنم : هؤلاء من كان من الأمراء يمدعو إلى بدعة أو ضلالة ، كالخوارج ، والقرامطة وغيرهم.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۸٤۷).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٧٤٠)، والنسائي (٢/ ١٠٦-١٠٧) واللفظ لهما، والحاكم (١/ ٢٤٦)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) جميعٌ : أي مجتمع.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۵۲).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢١٦٦)، وقال : هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٥٦٤) : حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١ (٦٤٧)، ومسلم (٨٦٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) لا ينهزهُ: أي لا ينهِضُهُ ويقيمهُ.

<sup>(</sup>١٠) المعنى : أنه يأخذُ ثواب الصلاة ما دام في المسجد انتظارًا للمذه الصلاة.

<sup>(</sup>١١) الفتح ١ (٥٤٤)، ومسلم (٦٤٩) واللفظ له.

الله عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ ، وَالَّذِي يَنتُظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّبَهَا مَعْ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يَتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّبَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّبَهَا يُصَلِّبَهَا ثُمَّ يَنامُ »، وَفِي رَوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: ﴿ حَتَّى يُصَلِّبَهَا مِعَ الإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ ») ﴿ (١) .

١٢ - \* (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ الْمُسْجِدَ بَعْدَ

صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّهَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةً فَكَأَنَّهَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ») \* (٢).

١٣ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ الْفَذِ رَسُولَ اللهِ قَالَ : «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ») \* (٣).

### الأحاديث الواردة في « الاجتماع » معنًى

18 - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مُ فَأَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ فَلَا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الغَنَائِمَ، فَأَعْطَى الْمُؤلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَخَطَبَهُ مْ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاً لا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَعْنَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَمُتَفَرِّقِينَ فَهَدَاكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ، فَهَدَاكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ، فَقَالَ: «قَالَ: « أَلاَ تُحِيمُ فَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ، فَقَالَ: « أَلاَ تُحِيمُ فَقَالَ: « أَلاَ تُحِيمُ فَلَا وَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ فَقَالَ: « أَلاَ تُحِيمُ وَنِي » فَقَالُ وا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ فَقَالَ: « أَلاَ تُحِيمُ وَنِي » فَقَالُ وا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ وَقَالَ: « أَلاَ مُنْ عَلْمُ وَلَا وَكَذَا وَكَانَ مِنْ وَقُولُ وَا فَوْ فَا لَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَذُهُ لَا اللهُ وَلَا وَكَذَا وَكَانَ مِنْ وَلَوْ وَكَذَا وَكَذَا وَكَانَ مِنْ وَلَا وَكَذَا وَكَانَ مِنْ وَلَوْلَا وَكَانَ مِنْ وَلَا وَكَذَا وَلَوْلَا وَلَا وَكَانَ مَنْ وَلَوْلَوْلَا وَلَا وَكَذَا وَكَانَ مَنْ وَلَا وَلَا

وَالْإِبِلِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ ؟ الأَنْصَارُ شِعَارٌ ، والنَّاسُ دِثَارٌ (٤) ، وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَةُ مْ ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا الأَنْصَارِ وَشِعْبَهُ مْ ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوْضِ ») \* (٥).

١٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا . فَيَرْضَى لَكُمْ : أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَن تُعْبَدُوهُ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَن تُعْبَدُهُ وَلاَ تَشَرَقُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَن تُعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ (٦) جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا . وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ (٧) ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ (٨) ، وَإِضَاعَةَ المَال ) \* (١٩) .

<sup>(</sup>١) الفتح ١(٤٤٥)، ومسلم (٦٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١(٦٥١)، ومسلم (٦٦٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٢(٦٤٥)، ومسلم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) الشعار : الثوب الذي يلي الجسد ، والدثار فوقه ، ومعنى الحديث : أن الأنصار هم البطانة والخاصة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٦١).

<sup>(</sup>٦) الاعتصام بحبل الله: التمسك بعهده واتباع كتابه والتأدب سَادابه.

<sup>(</sup>٧) قيل وقال : هو الخوض في أخبار الناس.

<sup>(</sup>٨) كثرة السؤال: المرادب التنطع في المسائل، والإكثار من السؤال، الذي لا تدعو إليه الحاجة.

<sup>(</sup>٩)مسلم(١٧١٥)واللفظ له، وبعضه عند البخاري (٩٧٥).

١٧ - \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ قَالَ : « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ قَالَ : « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّ وَا مَا تَصَكْتُ مْ بِهِ ] : كِــتَابَ اللهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيّهِ مِنْ نَبِيّهِ مِنْ اللهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيّهِ مِنْ اللهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيّهِ مِنْ اللهِ ، وَسُنَّةً نَبِيّهِ مِنْ اللهِ اللهِ ، وَسُنَّةً نَبِيّهِ مِنْ اللهِ الل

١٨ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: خَطَبناً عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فَيكُمْ كَمَقَامٍ رَسُولِ اللهِ عَنَيْهُ فِينَا ، فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ فِيكُمْ كَمَقَامٍ رَسُولِ اللهِ عَنَيْهُ فِينَا ، فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ فِيكُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ، أَلاَ لاَ يَخْلُونَ يَلْمُونَةً وَلاَ يُسْتَشْهَدُ، أَلاَ لاَ يَخْلُونَ رَجُلُ فِلاَ يُسْتَشْهَدُ، أَلاَ لاَ يَخْلُونَ رَجُلُ فِلاَ يُسْتَشْهَدُ، أَلاَ لاَ يَخْلُونَ مِعَ الوَاحِدِ ، رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَكَانَ ثَالِثَهُمَ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ ، بِإِلْجَاعَة ، وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَة ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ ، وَهُو مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ وَهُو مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الجَمْاعَة ، مَانْ شَرَّدُ هُ حَسَنَتُهُ هُ ، وَسَاءَتْ هُ سَيَّتَ لُهُ سَيَّعَتُ اللَّهُ مَا الْمَاعَةُ هُ وَسَاءَتْ هُ سَيَّاتُ لُهُ مَانَاتُ الْمَاعَةُ مُ مَا الْمَاعَةُ مُ مَاءَتُ هُ مَا الْمَاعِثُونَ مُ الْمَاعَةُ هُ وَسَاءَتُ هُ سَيَّا اللْمَاعِيْقَ هُ مَاءَ الْمُعْمَاعُ الْمَاعِيْقِ الْمُعْمَاعُ الْمَاعِيْقِ اللْمُعَلِيْمُ الْمَاعِيْقِ الْمُعَلِّيْمُ الْمَاعِلَاقُ مَا الْمَاعِقُونَ الْمُعَلِّيْمُ الْمَاعِلَاقُ مَا الْمَاعِلَاقُ مَا الْمُعْلِقُونَ اللْمُعُلِقِهُ الْمُ الْمَعُلُونَ مُ الْمُعْلِقُونَ اللّهُ الْمَلْمُ الْمَاعِلَاقُ مُنْ الْمُ الْمُعُمْ الْمُعُلِقُولُ اللْمُعُلُونَ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ اللّهُ الْمُعُومُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤُمِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعْمِلُونُ الْمُؤْمِ الْمُعُمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ السُولُولُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْ

فَذَلِكَ المُؤْمِنُ»)\*(٣).

١٩ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ») \* (٤).

٠٠ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا») \* (٥٠).

اللهُ عَنْهُا - ﴿ وَمِنِ اللهُ عَنْهُا نِ بَنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ مَثُلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثُلُ الجسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْ وَ تَعَاطُفِهِمْ ، مَثُلُ الجسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْ وَ ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى » (١) .

٢٢ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَمْ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اللهِ الصَّلاَةِ فَيُعَوَّذُنُ لَهَا ، ثُمَّ الْمَر بِحَطَبِ فَيُحْطَب ، ثُمَّ الْمَالِ الصَّلاَةِ فَيُعَوِّذُنُ لَهَا ، ثُمَّ الْمَالِ الصَّلاَةِ فَيُعَوِّذُنُ لَهَا ، ثُمَّ الْمَالِ الصَّلاَةِ فَيُعَلِمُ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحرِّقَ المُر رَجُلاً فَيُومُ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحرِّقَ عَلَيْهِ مُ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ . وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ مَ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) مالك في الموطأ، (ص٨٩٩) واللفظ له، و قال محقق «جامع الأصول»: وهو حديث حسن (جامع الأصول).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢١٦٥) ، قـال أبو عيسى : هـذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح ١٠ (٢٠٢٦)، ومسلم (٢٥٨٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري-الفتح ١٠ (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) مَرْمَاتَيْنِ: تشْيِهَ مَرْمَاة، وَهي ما بين ظِلْفَيِ الشَّاةِ (منَ اللَّحْم).

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ١ (٦٤٤).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الاجتماع »

١ - \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ أَنَّهُ
 كَانَ يَخْطُ بُ وَيَقُولُ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ
 وَالجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ كَبْلُ اللهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ ») \* (١).

٢ - \*(عَـنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «اقْضُوا كَمَا كُنتُمْ تَقْضُونَ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الاخْتِلاَفَ، حَتَّى يَكُـونَ النَّاسُ جَمَاعَةً ، أَوْ أَمُـوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي ». فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرُوَى عَنْ عَلِيّ الكَذِبُ) \*(٢).

٣ - \*( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا ﴾ قَالَ : «حَبْلُ اللهِ الجَمَاعَةُ») \* (٣).

٤ - \*( عَنِ ابْنِ مَسْعُ ودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: « إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُحْتَضَرٌ ، تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ ، يَاعَبْدَ اللهِ! هَلُمَّ هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ ، لِيَصُدُّوا يُنَادُونَ : يَا عَبْدَ اللهِ! هَلُمَّ هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ ، لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ ، اللهِ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ . اللهِ . .

٥ - \*(عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيّ ، أَنَّه لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « مَا تَقُولُ فِي سَلاَطِينَ عَلَيْنَا فِي سَلاَطِينَ عَلَيْنَا فِي سَلاَطِينَ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا ، أَلاَ يَظْلِمُونَنَا ، يَشْتُمُونَ نَا ويَعْتَدُون عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا ، أَلاَ

نَمْنَعُهُمْ؟،قَالَ: لاَ.أَعْطِهِمْ. الجَهَاعَةَ الجَهَاعَةَ، إنَّمَا هَلَكَتِ الأُمْمَ مُ الْخَالِيَةُ بِتَفَرُّقِهَا ،أَمَا سَمِعْمَتَ قَوْلَ اللهِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ ") \* (٥) . اللهِ : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ ") \* (٥) .

7 - \*(عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءٌ ﴾ : يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بِغْضُكُمْ بَعْضًا، وَيَأْكُلُ شَدِيدُكُمْ ضَعِيفَكُمْ ، حَتَّى جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ ، فَأَلَّفَ بِه بَيْنَكُمْ ، وَجَمَعَ جَمْعَكُمْ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَكُمْ عَلَيْهِ إِخْوَانًا ») \* (٢) .

٧- \* (عَنْ أَبِي العَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ﴾ ، قَالَ : بِالإِخْلاَصِ للهِ وَحْدَهُ ، ﴿ وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ ، يَقُولُ : لاَ تُعَادُوا عَلَيْهِ - يَقُولُ عَلَيْهِ أَخُوانًا ») \* (٧).

٨ - \*( عَـنِ ابْنِ زَیْدٍ فِي قَـوْلِـهِ تَعَالَى ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ﴾ ، قَالَ : الإسْلامُ ﴾ \* (٨).

٩ \* (وَمِنْ أَقْوَالِ الشُّعَرَاءِ:
 تَأْبَى الرِّمَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكَسُّرًا

وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَكَسَّرَتْ أَفْرَادًا) \*.

1 - \*( عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ
(ابْنُ مَسْعُودٍ) : « لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ

<sup>(</sup>١) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٧(٣٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْعُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ (وَ)إِنْ (1) كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ، وَقَالَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْمُدَى الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهِ يَوْذَنُ فِيهِ ») \* (1) .

11 - \* ( وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجُهَاعَةِ (فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ خَاصَّةً): «انْتِظَامُ الأُلْفَةِ بَيْنَ الْتُجَاوِرِينَ فِي طَرَفِي النَّهَانِ وَلِيخْتِمُوا النَّهَارَ بِالاجْتِهَاعِ عَلَى الطَّاعَةِ وَيَفْتَتِحُوهُ كَذَلِكَ») \* (٣).

١٢ - \* (نَقَلَ الطَّيِّيِيُّ عَنْ بَعْضِهِ مَ : «لَعَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْجَتِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ الْجَتِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ مُصْطَفِّينَ كَصُفُوفِ الْمُلَائِكَةِ») \* (٤).

١٣ - \* (عَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: «دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَال: وَاللهِ، مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ إِلاَّ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا (٥) ». قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يُصَلُّونَ جَمِيعًا: أَيْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا: أَيْ مُحْجَدٍ : يُصَلُّونَ جَمِيعًا: أَيْ مُحْجَدٍ عَهْدِ عُثْمَانَ فَمَا بَالنَا مُحْجَدٍ عَهْدِ عُثْمَانَ فَمَا بَالنَا بِحَالِمِمُ الْيَوْمَ ») \* (٢٠).

### من فوائد « الاجتماع »

١ - يَعْمَلُ عَلَى تَحْقِيقِ وَعْنِ الأُمَّةِ بِفَهْمِ ذَاتِهَا فَهْمًا صَحِيحًا ، مِثَا يُسَاعِدُ عَلَى تَوْحِيدِ أَنْهَا طِ التَّفْكِيرِ وَالشَّلُوكِ ، وَأَسَالِيبِ البَحْثِ وَالنَّظَرِ عَلَى أَسَاسٍ وَالشَّلُوكِ ، وَأَسَالِيبِ البَحْثِ وَالنَّظَرِ عَلَى أَسَاسٍ إِسْلاَمِي صَحِيح.

٢- يُسَاعِدُ الْمُجْتَمَعَ الإِسْلاَمِيَّ عَلَى مُواجَهَةِ
 التَّحَدِّيَاتِ.

٣ - يُسَاعِدُ عَلَى تَحْقِيقِ الاتِّصَالِ الْجَهَاعِيِّ بِالنَّهَاذِجِ
 الإِسْلاَمِيَّةِ الْقَالِيَّةِ.

٤ - يُسَاعِدُ الْمُجْتَمَعَ الإِسْلاَمِيَّ عَلَى التَّحَرُّرِ مِنَ
 التَّبَعِيَّةِ الفِحْرِيَّةِ وَالْحَضَارِيَّةِ ، وَالَّتِي تَتَوَلَّدُ عَنْ

- عَدَمِ فَهُمِ الذَّاتِ فَهُمَّا صَحِيحًا وَاعِيًا.
- ٥ يُسَاعِدُ عَلَى صِيَاعَةِ ضَمِيرِ الْمُسْلِمِ صِيَاعَةً صَحِيحةً
   مِنْ أَجْلِ الإِبْدَاعِ الْحَضَارِيِّ وَيُثِيرُ طَاقَاتِهِ
   الإِبْدَاعِيَّةَ ، وَيُقَدِّمُ النَّمُوذَجَ الإِسْلاَمِيَّ السَّلِيمَ
   للإِنْسَانِ الْحَضَارِيِّ.
- ٦ يُسَاعِدُ عَلَى إِبَرَازِ مَا لِـلْإِسْلَامِ مِنْ آثَارٍ عَظِيمَةٍ عَلَى
   الْشُلِم ؛ إِذْ يُورِثُهُ الْقُوَّةَ وَالْعِزَّةَ وَالْمَنَعَةَ.
- ٧ تَحْقِيتُ المَفَاهِمِمِ الإِسْلاَمِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلأُمَّةِ ،
   بِعَقِيدَتِهَا وَأَخْلاَقِهَا ، عِمَّا يَتَبَلْورُ فِي النِّهَايَةِ فِي شَكْلِ
   حَضَارَةٍ إِسْلاَمِيَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ مُعَبِّرَةٍ عَنِ الْمُجْتَمَع
  - (٣) فتح الباري (٢/ ١٥١).
  - (٤) المرجع السابق (١/١٥٦)
  - (٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
    - (٦) المرجع السابق (١/ ١٦٢)

- (١) إِنْ هُنَا بِمعنَى : قَدْ.
- (٢) مسلم (٦٥٤)، وقد ترجم الإمام مسلم لهذا الحديث بقوله: باب صلاة الجاعة من سنن الهدى. مما يعني أن المراد بالصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه هي صلاة الجاعة.

الإِسْلاَمِيّ.

٨ - تَحْقِيقُ الأُلْفَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَكُلِّ العَوَامِلِ
 الْمُؤدِيَةِ إِلَى التَّرَابُطِ فِي الْمُجْتَمَع الإسلامِيّ.

٩ - الْمُحَافَظَةُ عَلَى التُّرَاثِ الثَّقَافِيِّ وَاللَّغَةِ العَربِيَّةِ (لُغَةِ
 القُرْآنِ) وَاسْتِمْرَارِهَا.

١٠ - القَضَاءُ عَلَى العَصَبِيَّةِ الْقَبَلِيَّةِ ، وَعَدُّ القَاعِدَةِ
 الدِّينيَّةِ الاجْتِاعِيَّةِ أَسَاسًا يَتَّسِعُ لِجَمِيعِ الأُمْمِ
 وَالشُّعُوب.

١١ - تَتَحَقَّقُ الْبَرَكَةُ فِي الاجْتِهَاعِ عَلَى الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ أُمُورِ الْبِرِّ.

١٢ - الاجْتِمَاعُ يُحَقِّقُ مَطْلَبًا إِسْلاَمِيًّا أَصِيلاً، حَثَّ عَلَيْهِ الْإِسْلاَمُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ، وَصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، وَأَدَاءِ الْجَمَّعَةِ. وَصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، وَأَدَاءِ الْخَحِّدِ.

١٣ - يُـوَّدِي الاجْتِهَاعُ إِلَى تَحْقِيتِ الأُلْفَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
 وَانْتِشَارِ التَّعَارُفِ فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَبِـذَلِـكَ تَتَحَقَّـقُ
 الْمُوَدَّةُ وَيَسُودُ الإَخَاءُ وَيَعُمُّ التَّعَاوُنُ.

18 - فِي الاجْتِاعِ تَقْوِيَةٌ لِجَانِبِ الْمُسْلِمِينَ وَرَفْعُ اللهِ رُوحِهِمُ الْمُعْنَوِيَّةِ انْطِلاَقًا مِنَ الاعْتِقَادِ بِأَنَّ يَدَ اللهِ مَعَ السُّجَاعَةِ، وَمَنْ كَانَتْ يَدُ اللهِ مَعَهُ كَانَ وَاثِقًا مِنْ نَصْرِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ -.

١٥ - الاجْتِاعُ قُوَّةٌ مُتَجَدِّدَةٌ لِلْفَرْدِ وَالأُسْرَةِ وَالْمُجْتَمَعِ،
 بَلْ وَلِكُلِّ الْعَالَم الإِسْلاَمِيِّ.

١٦ - الاجْتِاعُ يُخِيفُ الأَعْدَاءَ وَيُلْقِي الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ
 وَيَجْعَلُهُمْ يُخْشَوْنَ شَوْكَةَ الإِسْلاَمِ وَالْلُسْلِمِينَ، وَمِنْ
 ثَـمَ يَكُونُ فِي الاجْتِمَاعِ عِنْةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ
 مَكَانِ.

١٧ - إِنَّ تَوْحِيدَ الصُّفُوفِ وَاجْتِمَاعَ الْكَلِمَةِ هُمَا الدَّعَامَةُ
 الْـ وَطِيدَةُ لِبَقَاءِ الأُمَّةِ، وَدَوَامِ دَوْلَتِهَا، وَنَجَاحِ
 رِسَالَتِهَا.

1۸ - الاجْتِكَاعُ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ الأَخْلَقِ الْفَاضِلَةِ وَوَلَاكَ بِانْغِهَاسِ الْفَرْدِ فِي الْبِيئَاتِ الصَّالِحَةِ، ذَلِكَ لَأَنَّ مِنْ طَبِيعَةِ الإِنْسَانِ أَنْ يَكْتَسِبَ مِنَ الْبِيئَةِ الَّتِي لَأَنَّ مِنْ طَبِيعَةِ الإِنْسَانِ أَنْ يَكْتَسِبَ مِنَ الْبِيئَةِ الَّتِي لَأَنَّ مِنْ طَبِيعَةِ الإِنْسَانِ أَنْ يَكْتَسِبَ مِنَ الْبِيئَةِ الَّتِي لَيْنَا مِنْ يَنْعَمِسُ فِيهَا، وَيَتَعَايَشُ مَعَهَا وَمَعَ مَا لَكَيْهَا مِنْ لَحْدَقِقَ وَعَادَاتٍ وَسُلُوكِ.

١٩ - بِوُجُودِ الإِنْسَانِ مَعَ الْجَمَاعَةِ تَنْشَطُ رُوحُ الْنُنَافَسَةِ.

٢٠ - الاجْتِمَاعُ يُذْكِي فِي الأَفْرَادِ رُوحَ التَّفَوُّقِ وَالرَّغْبَةَ
 فِي إِظْهَارِ مَا لَدَيْمِ مِنْ قُدُرَاتٍ، وَهَذَا الدَّافِعُ لاَ
 يَتَحَرَّكُ إِلاَّ مِنْ حِلاَلِ الْجَمَاعَةِ.

٢١ - فِي وُجُودِ الْفَرْدِ دَاخِلَ الْجَمَاعَةِ وَازِعٌ أَسَاسِيُّ لَهُ كَيْ يَبْتَعِدَ عَنِ الرَّذَّائِلِ خَشْيَةَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ضَرَرٍ لَكَ يَبْتَعِدَ عَنِ الرَّذَّائِلِ خَشْيَةَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ضَرَرٍ لَو اطَّلَعَ الآخرُونَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ الْقَبِيحَةِ، وَمِنْ هُنَا يَكُونُ لِلاَجْتِمَاعِ دَوْرُهُ الْفَعَالُ فِي مُكَافْحَةِ وَمِنْ هُنَا يَكُونُ لِلاَجْتِمَاعِ دَوْرُهُ الْفَعَالُ فِي مُكَافْحَةِ الْجَرِيمَةِ وَالرَّذِيلَةِ.

٢٢ - بِالاجْتِمَاعِ وَبِخَاصَّةٍ مَعَ الصَّالِينَ وَالأَسْوِيَاءِ مَا يَجْعَلُ الْمُرَّءَ يَشْعُرُ بِأَخْلاَقِ الْجَمَاعَةِ وَيُحَاوِلُ تَقْلِيدَهَا وَاكْتِسَابِ أَخْلاقِهَا، ثُمَّ يَتَحْمَسُ لِلدِّفَاع عَنْهَا.

٢٣ - في الاجْتِهَاعِ دوَاءٌ نَاجِعٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الأَمْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ كَالانْطِوَاءِ وَالْقَلَتِ، إِذْ إِنَّ وُجُودَ الْمُرْءِ مَعَ النَّفْسِيَّةِ كَالانْطواء وَالْقَلَتِ، إِذْ إِنَّ وُجُودَ الْمُرْءِ مَعَ الاَخْرِينَ يَدْفَعُ عَنْهُ دَاءَ الانْطواء وَيُدْهِبُ الْقَلَق، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا عَلِم أَنَّ إِخْوَانَهُ لَنْ يَتَخَلَّوْا عَنْهُ وَقْتَ الشِّدَةِ فَا لَمْرُءُ قَلِيلٌ بِنَفْسِهِ كَثِيرٌ بِإِخْوَانِه.

٢٤ - وَأَخِيرًا فَإِنَّ مُجَالَسَةَ أَهْلِ الذِّكْرِ وَالاجْتِهَاعَ بِهِمْ -

وَهُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى جَلِيسُهُمْ - غَالِبًا مَا يَكُونُ سَبَبًا لِمَعْ فَرَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرِضْوَانِه. لِمَغْفِرَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرِضْوَانِه. ٢٥ - فِي الاجْتِمَاعِ طَرْدٌ لِلشَّيْطَانِ وَإِغَاظَةٌ لَهُ لأَنَّهُ يَهُمُّ

بِالوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً (وَهُو أَقَلُ الْخَمْعِ) لَمْ يَهُمَّ بِهِمُ الشَّيْطَانُ (١) ، كَا أَخْبَرَ الْمُصْطَفَى

### الاحتساب

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | 70       | ۲۸     |

### الاحتساب لغةً:

الاحْتِسَابُ مَصْدَرُ احْتَسَبَ وَهُ وَ مِنْ مَادَّة (حَ سَ بَ) الَّتِي تَدُلُّ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعَانٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: العَدُّ، وَالْكِفَايَةُ (١)، وَمِنَ الْمَعْنَى الأَوَّلِ (العَدُّ) قَوْلُهُمْ: حَسَبْتُ الشَّيْءَ أَحْسُبُه حَسْبًا وَحُسْبَانًا اقَالَ تَعَالَى : ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ (الرحمن/٥)، وَمِنَ البَابِ الْحَسَبُ الَّذِي يُعَدُّ مِنَ الإِنْسَانِ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ مَعْنَاهُ أَنْ يَعُدَّ آبَاءً أَشْرَافًا ، وَمِنَ هَذَا البَابِ قَـوْلُهُمْ: احْتَسَبَ فُـلاَنُ ابْنَهُ إِذَا مَاتَ كَبيرًا ، وَذَلِـكَ أَنْ يَعُدَّهُ فِي الأَشْيَاءِ الْلَذْخُورَةِ لَهُ عِنْدَ اللهِ، وَالاسْمُ: الحِسْبَةُ وَهُـوَ الأَجْرُ أَوِ احْتِسَابُ الأَجْرِ ، وَفُلانٌ حَسَنُ الْحِسْبَةِ بِالأَمْرِ إِذَا كَانَ حَسَنَ التَّدْبِيرِ ، وَهَذَا أَيْضًا مِنَ البَابِ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ حَسَنَ التَّدْبِيرِ لِلأَمْرِ كَانَ عَالِمًا بِعِدَادِ كُلِّ شَيْءٍ وَمَدوْضِعِهِ مِنَ السَّرَّأْي وَالصَّوَابِ، ويُقَالُ: أَحْتَسِبُ بِكَذَا أَجْرًا عِنْدَ اللهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ». أَيْ طَلَبًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى وَثَوَابِهِ، فَالاحْتِسَابُ مِنَ الحَسْبِ كَالاعْتِدَادِ مِنَ الْعَدِّ، وَإِنَّا قِيلَ لِمَنْ يَنْوِي بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللهِ احْتَسَبَهُ

لأَنْ لَهُ حِينَاذِ أَنْ يَعْتَدُّ عِمَلَهُ فَجُعِلَ فِي حَالِ مُبَاشَرَةِ الفَعْلِ كَأَنَّهُ مُعْتَدُّ بِهِ ، والحِسْبَةُ: الأَجْرُ وَهِي اسْمٌ مِنَ الاحْتِسَابِ كَالعِدَّةِ مِنَ الاعْتِدَادِ ، وَجَمْعُ الحِسْبَةِ الاحْتِسَابِ كَالعِدَّةِ مِنَ الاعْتِدَادِ ، وَجَمْعُ الحِسْبَةِ الاحْتِسَابِ كَالعِدَّةِ مِنَ الاعْتِدَادِ ، وَجَمْعُ الحِسْبَةِ حِسَبُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَكُونَ مَعْنَاهُ: مِنْ حَيْثُ لاَ يُقَدِّرُهُ وَهَمَا يُؤُلُهُ عَزَّ مَعْنَاهُ: مِنْ حَيْثُ لاَ يُقَدِّرُهُ وَلَا يَظُنُنُهُ كَائِنًا ، مِنْ حَسِبْتُ أَحْسَبُ أَيْ ظَنَنْتُ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: مِنْ حَيْثُ لَمْ وَكَائِزٌ وَكَائِزٌ مَنْ عَيْثُ لَمْ وَلَا يَظُنُنُهُ لِنَعْسِهِ رِزْقًا وَلاَ عَدَّهُ فِي حِسَابِهِ ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: فَيْ مَنْ حَيْثُ لَمْ فَي عَلَمُ بِهِ فَي جَسَابِهِ ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: مَنْ عَيْثُ لَمْ مَنْ عَيْثُ لَمْ وَيَعْرَبُ مَا فَي وَسَابِهِ ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: مَنْ عَيْثُ لَمْ فِي وَسَابِهِ ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ : عَيْشُهُ لِنَعْسِهِ رِزْقًا وَلاَ عَدَّهُ فِي حِسَابِهِ ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ : مَنْ عَيْثُ لَمْ فِي عَلَمْ لِهِ وَلِي الْعُلَالِ اللهِ اللهِ كَفَايَةُ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْقَدَارِ ، وَمَعْنَى مَا فِيهِ كِفَايَةٌ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْقَدَارِ ، وَمَعْنَى مَا فِيهِ كِفَايَةٌ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْقَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَمِنَ الْمُعْنَى الثَّانِي (أَيِ الْكِفَايَةِ ، قَوْلُهُمْ : أَحْسَبَنِي الشَّيْءُ: كَفَانِي ، تَقُولُ أَعْطَى فَأَحْسَبَ ، أَيْ أَكْثَرَ حَتَّى الشَّيْءُ: كَفَانِي ، تَقُولُ أَعْطَى فَأَحْسَبَ ، أَيْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ : ﴿يَا أَيُّهَا لَنَا لَا يَوْمَنِينَ ﴾ (الأنفال النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَيَكْفِي مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَيَكُفِي مَنِ اتَّبَعَكَ "). وَقَالَ اللهُ وَيَكُفِي مَنِ اتَّبَعَكَ "). وَقَالَ اللهُ وَيَكُفِي مَنِ اتَّبَعَكَ (مَنَ اتَّبَعَكَ (مَنَ اللهُ وَكَافِي مَنِ اتَّبَعَكَ (مَنَ اللهُ وَكَافِي مَنِ اتَّبَعَكَ (مَنْ ) اللهُ وَكَافِي مَنِ اتَّبَعَكَ (مَا ) اللهُ وَكَافِي مَنِ اللهُ وَكَافِي مَنِ اللهُ وَكَافِي مَنِ اللّهُ وَكَافِي مَنِ اللهُ وَلَا فِي مِنْ اللهُ وَلَا فَيَعْلَ اللهُ وَلَا فَاللّهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا فِي مَنْ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا

<sup>(</sup>١) لِهَذه المادة معنى ثالث هُوَ الدَّلَالَةُ على جنس من الأَلْوَان، ومنه الْحِسْبَةُ : غُبْرَةُ فِي كُدْرَة يُقَالُ : جَلَّ أَحْسَبُ وَلَاقَةٌ حَسْبَاءُ وهُو دُونَ الوُرْقَةِ ، وشَعْرهُ أَحَسَبُ : فِيهِ سَوَادٌ وغُبْرَةٌ. انظر المقاييس (٢/ ٦١) والجمهرة لابن دريد (٢/ ٢٢١) ولسان العرب (٣١٦/١).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/٦) ، والنهاية لابن الأثير (١/ ٣٨٢)

ولسان العرب لابن منظور (١/ ٣١٤-٣١٥).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١/ ٣١٢) (ط.بيروت).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٧/ ٤٣) وقد روى الرأي الأول عن الحسن والآخر عن الشعبي وابن زيد واختاره الفراء كما ذكر ابن منظور.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «يُحْسِبُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «يُحْسِبُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: يَكْفِيكَ وَلَوْ رُوِيَ «بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ» أَيْ كِفَايَتَكَ ، أَوْ كَافِيكَ ، كَقَوْ لِهِمْ: بِحَسْبِكَ تَصُومَ» أَيْ كِفَايَتَكَ ، أَوْ كَافِيكَ ، كَقَوْ لِهِمْ: بِحَسْبِكَ قَوْلُ السُّوءِ (وَالبَاءُ زَائِدَةُ) لَكَانَ وَجْهًا.

وَالإِحْسَابُ الْكِفَايَةُ، وَفِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى:
الْحَسِيبُ وَهُو الْكَافِي فَعِيلٌ بِمَعْنِى مُفْعِلٍ مِمِنْ
أَحْسَبَنِي الشَّيْءُ إِذَا كَفَانِي، وَقَوْلُهُمْ: أَحْسَبْتُهُ (بِالْهُمْزِ)
وَحَسَّبْتُهُ (بِالتَّشْدِيدِ) أَعْطَيْتُهُ مَا يُرْضِيهِ حَتَّى يَقُولَ:
(( فَزَادَهُمْ إِيمَا نَا وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ( فَزَادَهُمْ إِيمَا نَا وَقَالُوا حَسْبِي () . وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ( فَزَادَهُمْ إِيمَا نَا وَقَالُوا حَسْبِي () . وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ( فَزَادَهُمْ إِيمَا نَا وَقَالُوا حَسْبِي () . وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ( أَلَ عَمْران / ١٧٣ ) قَالَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (آل عمران / ١٧٣ ) قَالَ اللهُ وَنِينَا اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ وَهُو الْكِفَايَةُ ، قَالَ الشَّاعِرُ:

فَتَمْلَأُ بَيْتَنَا أَقِطًا وَسَمْنًا وَحَسْبُكَ مِنْ غِنَى شِبَعٌ وَرِيُّ وَكِي كُونِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيةِ قَالَ : قَالَمَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ أُلْقِي فِي النَّارِ ، وَقَالَمَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِ حِينَ قَالَ النَّاسُ (مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، وَقِيلَ وَقَالَمَا مُحَمَّدُ عَبِي قَالَ النَّاسُ (مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، وَقِيلَ رَكْبُ عَبْدالْقَيْسِ الَّذِينَ مَرُّوا بِأَبِي سُفْيَانَ فَدَسَّهُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ لِيُتَبِّطُوهُمْ ): ﴿إِنَّ النَّاسَ (أَيْ أَبُوسُفْيَانَ وَدَسَّهُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ لِيُتَبِّطُوهُمْ ): ﴿إِنَّ النَّاسَ (أَيْ أَبُوسُفْيَانَ وَوَالِمَ الْمُسْلِمِينَ لِيُتَبِّطُوهُمْ ): ﴿إِنَّ النَّاسُ (أَيْ أَبُوسُفْيَانَ وَوَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ مَعَهُ ) قَدْ جَعُوا لَكُمْ ﴾ (٣) ، وَقَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللهُ لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللهُ لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللهُ لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ الْمُعْنَى فَإِنْ تَولَقَ لَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ الْمُعْنَى فَإِنْ تَولَقَ لَى الْعَلْمِيمَ فَا الْعَلَى عَلَى فَا فَعَلَى اللهُ لَا إِلَى الْعَلَى فَالِنْ تَولَقَ لَى الْعَلْمِيمَ فَا الْعَلَى عَلَى فَا الْعَلَى فَا فَالْعَلَى عَلَى فَا الْعَلَى عَلَى اللهُ لَا إِلَى الْعَلَقِيمِ اللهُ لَا إِلَى الْعَلَى الْعَلَى فَا فَالْهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْعَلَى الْمُؤْمِى وَلَا الْعَلَى الْمُؤْمِى وَلَا عَلَى الْمُؤْمِى وَلَا لَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمِيمِ الْعَلَى الْمُؤْمِى وَلَا الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِى وَلَا الْعَلَى الْعُلِيمِ الْعَلَى الْمُؤْمِى وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولِي اللّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

- (١) النهاية لابن الأثير (١/ ٣٨١) وانظر اللسان (١/ ٣١٢).
  - (٢) تفسير القرطبي (٤/ ٢٧٩ ٢٨٢) باختصار وتصرف.
    - (٣) تفسير الطبري (٧/ ٥٦) باختصار.
- (٤) في الأصل «مطمئنة نفسه غير كارهة له» وقد تصرفنا في العبارة بِما يوضحها.انظر: الكليات للكفوي(ص٥٧)، ويلاحظ أنه قد اقتصر على معنى واحدٍ فقط للاحتساب

مُحَمَّدُ هؤُلاءِ الَّذِينَ جِئْتَهُمْ بِالْحَقِّ فَأَذْبَرُوا عَنْكَ وَلَمْ يَعْبَلُوا مَا أَتَيْتَهُمْ بِهِ مِنَ النَّصِيحَةِ فِي اللهِ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ يَقْبَلُوا مَا أَتَيْتَهُمْ بِهِ مِنَ النَّصِيحَةِ فِي اللهِ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ (يَعْنِي) يَكْفِينِي رَبِّي لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ لَا مَعْبُودَ سِواهُ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ وَإِلَى عَوْنِهِ اتَّكَلْتُ ، وَإِلَيْهِ وَإِلَى تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ وَإِلَى عَوْنِهِ اتَّكَلْتُ ، وَإِلَيْهِ وَإِلَى نَصْرِهِ اسْتَنَدْتُ لاَّنَّهُ نَاصِرِي ومُعِينِي عَلَى مَنْ خَالَفَنِي وَمُعِينِي عَلَى مَنْ خَالَفَنِي وَتَوَلَّى عَنِي مِنْكُمْ وَمِنْ غَيْرِكُمْ مِنَ النَّاسِ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم.

#### الاحتساب اصطلاحًا:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الاحْتِسَابُ: هُوَ طَلَبُ الأَجْرِ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِالصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ مُطْمَئِنَّةً نَفْسُ الْمُحْتَسِبِ غَيْرَ كَارِهَةٍ لِمَا نَزَلَ بِهَا مِنَ الْبَلَاءِ (٤).

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: الاحْتِسَابُ فِي الأَعْهَالِ الصَّالِحَةِ وَعَنْدَ الْمَكُرُوهَاتِ هُوَ الْبِدَارُ إِلَى طَلَبِ الأَجْرِ وَتَحْصِيلِهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالصَّبْرِ، أَوْ بِاسْتَعْهَالِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ وَالْقِيَامِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُرْسُومِ فِيهَا طَلَبًا لِلثَّوَابِ الْمُرْجُوِّ مِنْهَا (٥).

إِنَّهُ إِذَا كَانَ الاَحْتِسَابُ بِمَعْنَاهُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْكَفَوِيُّ،
أَوْ بِمَعْنَيْهِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ الأَثِيرِ يَعْنِي أَنْ يَعُدَّ
الإِنْسَانُ صَبْرَهُ فِي الْمُكَارِهِ وَعَمَلَهُ الطَّاعَةَ ضِمْنَ مَا لَهُ
عِنْدَ اللهِ - عَزَّ وَجلَّ - ، فَإِنَّ اكْتِفَاءَ الإِنْسَانِ بِاللهِ تَعَالَى
وَثِقَتَهُ بِهِ واتّكَ اللهُ فِي نُصْرَتِهِ عَلَى عَوْنِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ
كَلَامِ الطَّبَرِيِّ (١)، نَوعٌ مِنَ الاحْتِسَابِ، كَمَا أَنَّ رِضَا العَبْدِ بِهَا قُسِمَ لَهُ مَعَ الاكْتِفَاءِ بِهِ ، كَمَا يُوْخَذُ مِنْ تَفْسِيرِ العَبْدِ بِهَا قُسِمَ لَهُ مَعَ الاكْتِفَاءِ بِهِ ، كَمَا يُوْخَذُ مِنْ تَفْسِيرِ العَبْدِ بِهَا قُسِمَ لَهُ مَعَ الاكْتِفَاءِ بِهِ ، كَمَا يُوْخَذُ مِنْ تَفْسِيرِ

وهو طلب الأجر عند الصبر على البلاء.

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبرى لقوله تعالى في آخر سورة التوبة: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ... ﴾ وَقَد نقلنا خلاصته آنفًا فارجع إليه.

القُرْطُبِيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَـوْ أَنَّـهُمْ رَضُوا مَا آتَـاهُمُ اللهُ وَرَسُولُـهُ وَقَالُـوا حَسْبُنَا اللهُ ﴾ (التوبة/ ٥٩) احْتِسَـابٌ أَيْضًا (١). مِنْ ثَمَّ يَكُونُ الاحْتِسَابُ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ هِيَ:

١ - احْتِسَابُ الأَجْرِ مِنَ اللهِ تَعَالَى عِنْدَ الصَّبْرِ عَلَى
 الْكَارِهِ، وَخَاصَّةً فَقْدُ الأَبْنَاءِ إِذَا كَانُوا كِبَارًا.

٢ - احْتِسَابُ الأَجْرِ مِنَ اللهِ تَعَالَى عِنْدَ عَمَلِ
 الطَّاعَاتِ يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُهُ الْكَرِيمُ كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ
 إيها نًا واحْتِسَابًا، وَكَذَا فِي سَائِرِ الطَّاعَاتِ.

٣ - احْتِسَابُ الْمُؤلَى -عزَّ وَجَلَّ - نَاصِرًا وَمُعِينًا

لِلْعَبْدِ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لأَنْوَاعِ الابْتِلَاءِ مِنْ نَحْوِ مَنْعِ عَطَاءٍ أَوْ خَوْفِ وُقُوعٍ ضَرَرٍ ، وَمَعْنَى الاحْتِسَابِ فِي هَذَا النَّوْعِ النَّالِثِ الاكْتِفَاءُ بِالْمَوْلَى -عَزَّ وَجَلَّ - نَاصِرًا وَمُعِينًا وَالرُّضَا بِهَا قَسَمَهُ لِلْعَبْدِ إِنْ قَلِيلًا وَإِنْ كَثِيرًا.

[للاستزادة: انظر صفات: الإنابة - التوكل - الدعاء - الفرار إلى الله - الصبر والمصابرة - كظم الغيظ.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الجزع - الحزن - القنوط - الوهن - العجلة].

### الآيات الواردة في « الاحتساب »

### أُولًا: الاحتساب بمعنى الاكتفاء بـالمولى-عز وجل - ناصرًا ومعينًا:

- ١- ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَيَغْمَ ٱلْوَكِيلُ إِنِي (١)
- ٢- وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَعۡدَعُوكَ فَإِن حَسۡبَكَ اللَّهُ مُوالَّذِي أَيْدَ اللَّهُ مُوالَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَوِاللَّهُ مُوْمِنِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَوِاللَّهُ مُوْمِنِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّالَّلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ ا
  - ٣- يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِيُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ
     مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ اللَّهُ وَمِنِ النَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ
- ٤- وَلَوْ أَنَّهُ مُرْرَضُواْ مَآءَاتَ نَهُ مُرُاللَّهُ
   وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ
   مِن فَضْ لِهِ ء وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ (٤)
- ٥- فَإِن نَوَلَّوْا فَقُلُ حَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللللِّلْمُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ
- ٢- وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق ٱلسَّم وَتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُ اللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ لَهُ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ \* أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ \* قُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ لُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الْإِنَّا قُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ لُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الْإِنَّا قُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ لَ الْمُتَوَكِلُونَ الْإِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ لَكُونَ الْإِنَا الْمُتَوَكِّلُونَ الْإِنَا الْمُتَوَكِّلُونَ الْإِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ لَا الْمُتَوَكِّلُونَ الْإِنَا الْمُتَواقِيقَ الْمُتَالِقُ الْمُتَواقِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ هَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَلَّ الْمُتَوَاقِلُونَ الْإِنْ الْمُتَوْلِقَ الْمُتَالِقُونَ الْإِنْ الْمُتَالِقُ الْمُتَالِقُ عَلَيْهِ يَتَوْلَ كُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ الْمُتَالِقِيقَ الْمُتَالِقِيقِ الْمُتَالِقَةُ عَلَيْهِ مِنْ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُتَواقِقِ الْمُثَالِقُ الْمُتَالِقُ الْمُتَاقِقِ الْمُعْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُتَالَّةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُثَالَقِيقُولُ الْمُتَالَقِيقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقُولُ الْمُثَالِقُ الْمِثْلُولُ الْمُتَالِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقُ الْمُتَالِقُولُ الْمُثَالَقُولُ الْمُتَالَقِيقُولُ الْمُعَلِيقُ الْمُتَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُثَالَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُتَالِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْ

- ثانيًا: الاحتساب بالصبر على المكاره «الآيات الواردة بالمعنى»:
  - الَّذِينَ إِذَا أَصَلِبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إَلَيْهِ
     رُجِعُونَ ﴿
     أُولَتِهِ كَعَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ أَ
     وَأُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ الْمُهْ مَدُونَ ﴿
- ﴿ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ
   فَإِنَّهُ مُ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَّجُونَ مِنَ
   ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ((())

ثالثًا: الاحتساب عند الطاعات: «الآيات الواردة بالمعنى»:

١٠ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَ لُهُ الْبَغِنَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وفَّ بِالْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وفَّ بِالْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وفَّ بِالْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ ال

(۸) النساء:۱۰۶ مدنیة

(٩) الرعد: ٢٢ - ٢٤ مدنية

(١٠) البقرة: ٢٠٧ مدنية

(٥) التوبة: ١٢٩ مدنية

(٦) الزمر: ٣٨ مكية

(٧) البقرة: ١٥٧ - ١٥٧ مدنية

(۱) آل عمران: ۱۷۳ مدنية

(٢) الأنفال: ٦٢ مدنية

(٣) الأنفال: ٦٤ مدنية

(٤) التوبة: ٥٩ مدنية

١١- إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلِهَدُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتُهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ١

١٢ - وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمْثُلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَتَالَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ١٩٠٠

مر . ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةُ وَمَاثُنفِقُواْ مِنْخَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاثُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١

16- ﴿ لَّاخَيْرَ فِ كَثِيرِ مِن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجِّرًا عَظِيمًا النَّا

١٥- وَيَنَقُوْمِ لِآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لا إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاٰبِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَاقُواْرَيِّهِمْ وَلَكِكِنِّى أَرَىٰكُمْ قَوْمًا يَعَهُ لُوك ١١٥ الله ١٥٥

١٦- يَنْقُومِ لَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنَّ أَجْرِي إِلَّاعَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٧ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضُ وَءَاتَيْنَا دَاوُرُدَ زَنُورًا ١

قُلُادُعُواْٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعُويلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أُوْلِيَكَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ يَنْغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُورًا ﴿ إِنَّ عَنْ اللَّهُ ﴿ ٧٧

١٨ - كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَائِلُقُونَ اللَّهُ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسۡ كُكُمۡ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

١٩ - كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَأَنَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَاۤ أَسۡتَلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرَ إِنۡ أَجۡرِيۤ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ

> ٢٠ - كُذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّا إِذْقَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِاحُ أَلَائَنَقُونَ ١ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِنٌ ١ فَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونَ ١

<sup>(</sup>٥) هود : ٢٩ مكية (٦) هود : ٥١ مكية (٧) الإسراء : ٥٥ - ٥٧ مكية

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲۱۸ مدنية (۲) البقرة: ۲۹۰ مدنية (۳) البقرة: ۲۷۲ مدنية (٤) النساء: ۱۱٤ مدنية

وَمَاۤ أَسۡ لُكُمۡ عَلَيْهِ مِنۡ أَجْرِ إِنۡ أَجْرِي ٢٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَكِ ٱللَّهِ وَأَفَ امُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ىَرْجُونَ تِحِيرَةً لَنْ تَكُورَ ١ لِيُوفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَالِهِ عَ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ آلَ (١)

٢٤ - يُوفُونَ بِٱلنَّذِروَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرِّهُ مُسْتَطِيراً ﴿ ) وَنُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِغَانُطْعِمُكُرُ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا زُيدُمِن كُوْجَزَاءَ وَلَا شُكُورًا ١

> ٢٥- وَسَيْجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى ١٠ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، يَتَزَّكَى ﴿ اللَّهُ وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن نِعْمَةٍ ثُجُرَىٰ ١ إِلَّا ٱللَّهُ عَلَهُ وَجِهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ٢١- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّا إِذْقَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَانَنَّقُونَ ١ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ١ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا ٓ أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ 🕲 (٢)

٢٢- كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيَ كَاةِ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَثَا إِذْقَالَ هُمُ شُعِيبُ أَلَائِنَّقُونَ الْإِنْ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ الآ وَمَا أَسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللّ

### ا لآيات الواردة في « الاحتساب » ولها معنِّي آخر

٢٦- وَلَوَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ,مَعُهُ,لَا فَنَدُواْ بِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَاهَمُ مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَالَمْ مِن كُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٧- هُوَالَّذِيٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرُ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظُنُّواْ أَنَّهُ مِ مَّانِعَتُهُ مَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ

فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمَ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ (أَيُّهُ^) ٢٨ - فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ-مَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَى ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُعْرَجًا ٢ وَرَزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى اللّهِ

(٥) الإنسّان: ٧ - ٩ مكيّة (٦) اللِّيل: ١٧ – ٢١ مكَّية

(٤) فاطر: ٢٩ - ٣٠ مكية

(١) الشعراء : ١٤١ – ١٤٥ مكنة (٢) الشعراء: ١٦٠ – ١٦٤ مكية

(٣) الشعرَاء:١٧٦ - ١٨٠ مكَّنة

(٧) الزمر : ٤٧ مكية (٨) الحشر : ٢ مدنية (٩) الطلاق : ٢-٣ مدنية

فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ

لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا ﴿

## الأحاديثُ الواردةُ فِي « الاحْتِسَابِ »

# ١) الأحاديث الواردة في احتساب الطاعات:

١ - \*(عَنْ أُبِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ
 قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ صِـيَامَ رَمَضَانَ،
 وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ . فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ احْتِسَابًا ، خَرَجَ مِنَ اللَّنُوبِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ﴾) \*(١)

٢-\*(عَنْ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِهِ قَالَ: «إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُو يَحْتَسِبُ هَا (٢) ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (٣) ») \* (٤).

٣ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ وَاحْتِسَابًا ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ وَاحْتِسَابًا ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرِغَ مِنْ وَخُدِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ دَفْنَ فَإِنَّهُ أُمُّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ عَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيراطٍ » (٥٠).

٤ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَمُضَانَ إِيلَا اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَمُضَانَ إِيلَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَـنْ صَـامَ رَمَضَانَ إِيلَا اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: « مَـنْ صَـامَ رَمَضَانَ إِيلَا اللهِ عَلَيْهُ الْقَدْرِ وَاللهِ عَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

(١) أحمد في المسند (٣/ ٦٦٠)، وقال محققه: إسناده صحيح.

(٢) يحتسبها: أي يقصد بها طلب الثواب.

(٣) صدقة : أي يثاب عليها كما يثاب على الصدقة.

(٤) مسلم (٢٠٠٢).

(٥) البخاري ـ الفتح ١ (٤٧) واللفظ له ، ومسلم (٩٤٥).

(٦) البخاري ـ الفتح ١ (٣٨) ، ومسلم (٧٦٠) واللفظ له.

 (٧) ولْتَحْتَسِبْ: أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح.

(٨) البخاري ـ الفتح ٣ (١٢٨٤) واللفظ له . ومسلم (٩٢٣).

(٩) كذا في نص البخاري «ترى» لكن في شرح ابن حجر

إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ") \*(١).

### (٢) الأحاديث الواردة في احتساب المكاره:

٥ - \* ( عَنْ أُسَامَة - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ : أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِ عَنَّ إِلَيْهِ أَنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا ، فَأَرْسَلَ يُقْرِىءُ السَّلامَ وَيَقَولُ : "إِنَّ للهِ مَا أَحَذَ وَلَهُ مَا أَعْلَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّ عَى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسَبِرْ وَلْتَحْسَبِرْ مُسَمَّ عَى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسَبِرْ وَلْتَحْسَبِرْ وَلِلْتَحْسَبِرْ وَلْتَحْسَبِرْ وَلِلْتَحْسَبِرْ وَلِلْتَحْسَبِرْ وَلِلْتَحْسَبِرْ وَلْتَحْسَبِرْ وَلْتَحْسَبِرْ وَلِلْتَحْسَبِرْ الحديث) \* (٨).

7 - \* (عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: أُصِيبَ حَارِثَةُ يَومَ بَدْرٍ - وَهُو غلامٌ - فَجَاءَتْ أَمُّهُ أَصِيبَ حَارِثَةُ يَومَ بَدْرٍ - وَهُو غلامٌ - فَجَاءَتْ أَمُّهُ إِلَى النَّبِيِ عَيَا اللهِ قَدَ عَرَفْتَ مَنْ زِلةَ حَارَثِةَ مِنِّي ، فَإِنْ يَكُ فِي الجَنَّةِ أَصْبِرْ وأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُنِ الأُحْرَى تَرَى (٩) مَا أَصْنَعُ ؟ . فَقَالَ : « وَيُحَكِ - أَوَ مَنْ لِللهِ عَنْ جَنَّةُ وَاحِدَةٌ هِي ؟ إِنَّهَا جِنانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ ») \* (١١) .

٧ - \*( عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ «أَنَّ الجِهَادَ فِي
 سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ » فَقَامَ رَجُلُ
 فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ

(۱۱/ ٤٣٠) « تر » بالجزم جوابًا للشرط . وَقَالَ ابن حجر كذا للكشميهني جواب الشرط ولغيره (ترى) بالإشباع أو بحذف شيء تقديره سوف كها في الرواية الآتية في آخر هذا الباب وإلا سوف ترى والمعنى وإن لم يكن من الحسبة صنعت شيئًا من صنيع أهل الحزن مشهورًا يرد كل أحد...

(١٠) هَبِلْتِ: بفتح الهاء وكسر الباء استعارة لفقد العقل مما أصابها من الثكل بولدها كأنه قال: أَفَقَدْتِ عَقْلَكِ بفقد ابنكِ حتى جعلتِ الجِنان جنة واحدة ؟

(١١) البخاري\_الفتح ١١(٢٥٥٠).

تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ . فَقَالَ لَهُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْ: «نَعَمْ ، إِنْ قُبِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « كَيْفَ قُلْتَ » ، قَالَ : مُدْبِرٍ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ! « كَيْفَ قُلْتَ » ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُبِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِي صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مُفْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ الدَّيْنَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِي ذَلِكَ ») \* (١٠) .

٨ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
 ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « إِنَّ الله لا يَرْضَى لِعَبْدِهِ المُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيّهِ (٢) مِنْ أَهْلِ
 الأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ ، وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ
 الجَنَّةِ »)\*(٣)

9 - \*( عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْلَدِينَةِ، قَالَ: فَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ الصَّلاَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، قَالَ: فَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ الصَّلاَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، قَالَ: فَتَوجَعْنَا لَهُ . فَقُلْتُ لَهُ : يَا فُلاَنُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حَارًا فَتَوجَعْنَا لَهُ . فَقُلْتُ لَهُ : يَا فُلاَنُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حَارًا يَقِيكَ مِنْ هَوَامِ اللهِ عَيْقَ ، قَالَ: يَقِيكَ مِنْ هَوَامِ اللهِ عَنْ الرَّرْضِ. قَالَ: يَقِيكَ مِنْ هَوَامٌ الأَرْضِ. قَالَ: فَحَمَلْتُ بِه حِمْلاً (٥) حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَ اللهِ عَيْقَ ، فَلَا ذَلِكَ ، وَذَكُو لَهُ فَالَ : فَحَمَلْتُ بِه حِمْلاً (٥) حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَ اللهِ عَيْقَ ، فَلَا ذَلِكَ ، وَذَكُو لَهُ فَأَلْ ذَلِكَ ، وَذَكُو لَهُ فَأَلْ ذَلِكَ ، وَذَكُو لَهُ

أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ (٦) الأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ » ﴿ إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ » ﴾ (٧).

١٠ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ عَنِ اللهُ عَنْ هُ \_ عَنِ اللهُ عَنْ هُ \_ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَ هُ : ابْنَ آدَمَ! إِنْ صَبَرْتَ واحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى ، لَمَ أَرْضَ لَكَ تَوابًا دُونَ الجَنَّةِ ») \* (٨).

١١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَالَى: مَا لِعَبْدِي اللهُ تَعالَى: مَا لِعَبْدِي اللهُ وَمَن اللهُ عَنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَلَمُ اللهُ نَيْمَ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّةُ ") \* (٩).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۸۵).

<sup>(</sup>٢) صفيه: خليله وصديقه.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٤/ ٢٣) ، وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٤٣٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) مُطنَّبٌ بِبَيْتِ محمد: أي مشدود بالأطناب أي ما أحب أن يكون بيتي إلى جانب بيته لأني أحسب عند الله كثرة خطاي من بيتي إلى المسجد (النهاية ٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) فحملت به حملًا: معناه إنه عظم على وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمّني ذلك، وليس المراد الحمل على الظهر.

<sup>(</sup>٦) في أثره: أي في ممشاه.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۲۳).

<sup>(</sup>A) ابن ماجه (۱۰۹۷) ، وفي الزوائد: إسناد حديث أبي أمامة صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩) البخاري . الفتح ١١ (٦٤٢٤).

الْمُومِسَاتِ(١) فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْحِا وَعِبَادَتَهُ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا (٢). فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ. قَالَ فَتَعَرَّضَتْ لَـهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَـتُهُ مِنْ نَفْسِهَا. فَوَقَعَ عَلَيْهَا. فَحَمَلَتْ. فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُـوَ مِنْ جُـرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ. فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ. فَوَلَدَتْ مِنْكَ. فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ. فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي. فَصَلَّى . فَلَمَّا انْصَرَفَ أَنَّى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ: يَاغُلاَمُ! مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلاَنُ الرَّاعِي. قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْج يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ. وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: لاَ. أَعِيدُوهَا مِنْ طِين كَمَا كَانَتْ. فَفَعَلُوا. وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ. فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ<sup>(٣)</sup>. فَقَالَتْ أُمُّهُ إِ اللَّهُمَّ! اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا. فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. ثُمَّ

أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ.

قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْثَ وَهُو يَعْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ فِي فَمِهِ. فَجَعَلَ يَمُصُّهَا. قَالَ: وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ. سَرَقْتِ. وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ. سَرَقْتِ. وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ. سَرَقْتِ. اللَّهُمَّ! لاَ تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا. فَهُنَاكَ الرِّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ! الْجَعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا. فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الحَدِيثَ. فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ! الْجَعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ! الْجَعَلْ مَن مِثْلَهُ، وَمَرُّوا الْجَعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ! لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بَعْلَى اللَّهُمَّ! وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ. سَرَقْتِ اللَّهُمَّ! لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ! وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ. سَرَقْتِ الْجَعَلْنِي مِثْلَهُا. فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ! الْجَعَلْنِي مِثْلَهُ مَا اللَّهُمَّ! الْجَعَلْنِي مِثْلُهُ اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّةَ اللَّهُمَّةَ اللَّهُمَّةِ اللَّهُمَّةِ اللَّهُمَّةَ اللَّهُمَا اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَا اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَا اللَّهُمَّةَ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَا اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَا اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ الْمَالَالُهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا الْفَالَالَعُلَالَ اللَّهُمَا اللَّهُمَا

قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَإِنَّ هَـنِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ وَلَمْ تَـزْنِ. وَسَرَقْ حَقْلْتُ: اللَّهُ مَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا») \* وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ: اللَّهُ مَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا») \* (١).

### الأحاديث الواردة في « الاحتساب » معني

١٣ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللهُ لِللَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟. فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ مَمَرَةً فُؤَادِهِ ؟. فَيَقُولُونَ: نَعَمْ . فَيَقُولُونَ: نَعَمْ . فَيَقُولُونَ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟. فَيَقُولُونَ: مَمِدكَ فَيَقُولُونَ: مَمِدكَ

وَاسْتَرْجَعَ ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ») \*(٧).

١٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 جَاءَتِ امْـرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِـابْنٍ لَمَا، فَقَـالَتْ: يَـارَسُولَ
 الله! إِنَّه يَشْتَكِـي وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ، قَدْ دَفَنْتُ ثَـلاَئَةً ،

<sup>(</sup>٥) مثلها: أي سالماً من المعاصى كما هي سالمة .

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٦ (٣٤٣٦)، ومسلم (٢٥٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) الترمذي (۱۰۲۱)، وحسن إسناده الألباني صحيح الترمذي(۸۱٤).

<sup>(</sup>١) المومسات: الزواني البغايا المتجاهرات بذلك .

<sup>(</sup>٢) يتمثل بحسنها: أي يضرب به المثل لانفرادها به .

<sup>(</sup>٣) فارهة: النشيطة الحادة القوية . شارة: الهيئة واللباس .

<sup>(</sup>٤) حلقى: أي أصابه الله بوجع في حلقه .

قَالَ : ﴿ لَقَدِ احْتَظَرْتِ (١) بِحِظَارِ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ ») \* قَالَ : ﴿ لَقَدِ احْتَظَرْتِ (١) بِحِظَارِ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ »)

١٥ - \*(عَنْ أَبِي مُــوسَى الأَشْعَــرِيِّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، وَهِيَ عِمَّنْ قَادِمَ مَعَنَا،عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وقَـدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ ، فَـدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ ، وأَسْمَاءُ عِنْدَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْهَاءَ : مَنْ هَـذِهِ ؟ . قَالَـتْ : أَسْهَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ . قَالَ عُمَرُ: الحَبَشِيَّةُ هَذِهِ ؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ؟ . فَقَالَتْ أَسْهَاءُ: نَعَمْ . فَقَالَ عُمَرُ : سَبَقْنَاكُمْ بِالْمِجْرَةِ، فَنحْنُ أَحَقُّ برسُولِ الله على مِنْكُمْ ، فَعَضِبَتْ . وَقَالَتْ كَلِمَةً : كَذَبْتَ يَا عُمَرُ، كَلاًّ واللهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَ كُمه ، وَيعِظُ جَاهِلَ كُم أ . وَ كُنَّا فِي دَار ، أَوْ فِي أَرْضِ البُعَدَاءِ البُغَضَاءِ في الحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ وَأَيْمُ اللهِ<sup>(٣)</sup> لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْدٍ . ونَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لرسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَسْأَلُهُ. وَوَاللهِ لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِيخُ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ : فَلَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْمُ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ». قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى

وأصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالاً (٤) يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِه أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ﴾ (٥).

١٦ - \* (عَنْ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤمِنِ؟ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ")\*(٦).

١٧ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ عَيْكِيٌّ: غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ . فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، فَكَانَ فِيهَا قَالَ لَمُنَّ: « مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلِاّتَةً مِنْ وَلَكِهَا إِلاَّ كَانَ لَمَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : وَاثْنَيْنِ ؟ . فقال : "وَاثْنَيْنِ ") \*(٧).

١٨-\*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيكِ اللهِ إلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»)\*(^).

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَمُو تُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينِ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّهَ الْقَسَم (٩) \*(١٠).

<sup>(</sup>۱) احتظرت : أي امتنعت بهانعٍ وثيق. (۲) مسلم (۲٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) وأيم الله ، من ألفاظ القسم وأصلها أيمن الله ثم حذفت النون ، تخفيفًا لكثرة الاستعمال وأصل الجملة وأيمن الله قسمي ثم حذف الخبر.

<sup>(</sup>٤) أرسالاً: أَفُواجًا.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٧ (٣١٣٦)، ومسلم (٢٥٠٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١(١٠١) واللفظ له، ومسلم (٢٦٣٣).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨٤٠) ، مسلم (١١٥٣).

<sup>(</sup>٩) إلا تحلَّة القسم: أي ما ينحل به القسم وهو اليمين. وتحلَّة القسم هي تحلة قوله تعالى ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَالدُّهَا ﴾ (مرِيمُ:٧٧)، والقسم قوله تعالى ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَمُّهُمْ وَالشَّيَاطِينِ﴾ (مريم: ٦٨).

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣١) واللفظ له.

• ٢ - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُ مَّ اؤْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا » إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ». قَالَت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُوسَلَمَة ، أَوَّلُ بَيْتِ قُلْتُ اللهُ لَيُ عَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَة ، أَوَّلُ بَيْتِ فَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلَا ، ثُمَّ إِنِي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ هَا جَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلًا ، ثُمَّ إِنِي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ هَا وَلَا اللهِ عَلَيْكِ ، ثُمَّ إِنِي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ هَا جَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِا ، ثُمَّ إِنِي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ

اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ... الحديث ﴾ (١)

٢١ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ وَأَبِي هُـرَيْرَةَ وَأَبِي هُـرَيْرَةَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهِ قَالَ : « مَا يُصِيبُ الْشُعِيرَ اللهُ عَنْهُ ا عَنْهُ ا وَصَبِ (٣) وَلاَ هَمٍ ، وَلاَ حَزَنٍ الْشُعْلِمَ مِنْ نَصَبِ (٢) وَلاَ وَصَبِ (٣) ، وَلاَ هَمٍ ، وَلاَ حَزَنٍ ، وَلاَ خَمٍ - حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا - إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ») \*(٤).

### المثل التطبيقي من حياة النبي عليه في «الاحتساب»

٢٢ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُ وَ يُوعَكُ (٥) فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ ، فَوجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَوْقَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ ، فَوجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَوْقَ اللّهِ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ!. قَالَ: اللّهِ حَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ!. قَالَ: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ، يُضَعَّفُ لَنَا البَلاَءُ ، ويُضَعَّفُ لَنَا الأَجْرُ » . ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ ، يُضَعَّفُ لَنَا البَلاَءُ ، ويُضَعَّفُ لَنَا الأَجْرُ » . قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: «الأَنْبِياءُ » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: «ثُمَّ الصَّالِحُونَ . إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُنْتَلَى بِالْفَقْرِ ، حَتَّى مَا فَيْدُ وَيُصَعَّلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ اللهِ اللهُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا اللهُ المَا المُا المَا المُلْمَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا

لَيَفْرَحُ بِالْبَلاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ ») \*(١٠).

٣٧ - \*(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى أَبِي سَيْفٍ اللّهَ عَلَيْ أَبِي سَيْفٍ اللّهِ عَلَيْ أَبِي سَيْفٍ اللّهِ اللّهَ عَنْهُ ، وَكَانَ ظِئْرًا (^) لإِبْرَاهِيمَ (\*) ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ('') ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ('') ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ تَنْدُرِفَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! . فَقَالَ : «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۱۸).

<sup>(</sup>٢) النصب: التعب.

<sup>(</sup>٣) الوصب: الوجع.

<sup>(</sup>٤) البخاري . الفتح ١٠ (٥٦٤١، ٥٦٤٥) واللفظ له، ،مسلم (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) يوعك : من الوعك - ساكن العين - وهو : أذى الحمى ووجعها في البدن، وقيل : هو الألم يجده الإنسان من شدة التعب.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (٤٠٢٤)، وفي الزوائد: إسناده صحيح، وبعضه في الصحيحين الفتح ١٠ (٥٦٤٨)، مسلم (٢٥٧١) من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

<sup>(</sup>٧) القين: الحداد.

<sup>(</sup>٨) الظئر : المرضعة ولد غيرها ، وزوجها ظئر لذلك الرضيع.

<sup>(</sup>٩) هو إبراهيم ابن رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١٠) يجود بنَفْسِه: أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله، وقد ضبطت «النفس» بفتح الفاء في فتح الباري لكن عبارة ابن حجر توحي بأنه « يجود بنفسه » ساكن الفاء بدليل عود الضمير عليها في الشرح مؤنثًا.

الدمعة بدمعة أخرى، وقيل أتبع الدمعة بدمعة أخرى، وقيل أتبع الجملة الأولى المجملة وهي قوله إنها رحمة بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: إن العين تدمع... إلخ.

"إِنَّ العَينَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ يَصْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى وَالْفَلْ يَا إِبْرَاهِيمُ يَرْضَى وَالْفِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَحُذُونُونَ» \*(۱).

٢٤ - \*( عَنْ جُنْ دُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَمِيَتْ (٢) إصْبَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ في بَعْضِ تِلْكَ الْشَاهِدِ فَقَالَ:

### «هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ

وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ») \*(\*\*).

• ٢٥ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رِضِيَ اللهُ عَنْهُ 
قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ

الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

وَيَقُولُ: (رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ \*) \*(\*\*).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الاحتساب»

١-\*(قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 «أَيُّهَا النَّاسُ ، احْتَسِبُوا أَعْمَالَ كُمْ ، فَإِنَّ مَنِ احْتَسَبَ
 عَمَلَهُ ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ وَأَجْرُ حِسْبَتِهِ»)\*(٥).

٢ - \* (عَنِ ابْن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ:
 «مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَلَدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا إَلاَّ فَعَدَ مَسْلِمَ لَهُ لَهُ بَابَيْنِ ، يَعْنِي مَن الجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَوَاحِدٌ ») \* (١٠).

٣ - \*(قَالَ خُبَيْبٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِنْدَمَا أَرَادَ
 قَتْلَهُ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْ فَلٍ :
 فَلَسْتُ أُبلَلِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا

عَـلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ للهِ مَصْـرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَـٰهِ وَإِنْ يَشَأْ

يُبِارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّع») \*(٧).

٤ - \*( قَالَ وَكِيتِ " - رَحِمَهُ اللهُ " بَعْدَ حَدِيثِ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُ لِي بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُ لِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَانٌ ... الحديث " (^^) ، قَالَ : " مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، فَلْيَحْ تَسِبْ فِي إظْهَارِ هَذَا الحَديثِ ، لأَنَّ لَجُون ذَلِكَ ») \* (٩).

٥ - ﴿ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي سِيَاقِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ يَعْنِي إِذَا أَصَابِتْهُمْ مُصِيبَةٌ فِي نَفْسٍ أَوْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ قَالُوا: إِنَّا للهِ: أَيْ نَفُوسُنَا وَأَهْلُونَا وَأَمْوَالُنَا لِلَّهِ، لاَ يَظْلِمُنَا فِي يَعْنِي بِالبَعْثِ فِي فِي يَصْنَعُهُ بِنَا ﴿ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ يَعْنِي بِالبَعْثِ فِي فِي يَصْنَعُهُ بِنَا ﴿ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ يَعْنِي بِالبَعْثِ فِي ثَوَابِ الْمُحْسِنِ وَمُعَاقبَةِ الْمُسِيءِ ) (١٠).

٦ - \*( قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُ مُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ أَيْ

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) الأدب المفرد للبخاري (ص٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري- الفتح٧(٣٩٨٩).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١٣ (٧٥١٢)، ومسلم (١٠١٦).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٤/ ٢٤١٥).

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الماوردي (۱/۲۱۰).

<sup>(</sup>١) البخاري . الفتح ٣(١٣٠٣) واللفظ له، مسلم (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٢) دميت : أي جرحت وخرج منها الدم.

<sup>(</sup>٣) البخاري . الفتح ١٠ (٦١٤٦) ، مسلم (١٧٩٦) واللفظ له. وهذان قسمان من رجز والتاء في آخرهما مكسورة على وفق الشعر.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٧٧)، مسلم (١٧٩٢) واللفظ له.

تَسَلَّوْا بِقَوْ لِهِمْ هَذَا عَمَّا أَصَابَهُمْ وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ مِلْكٌ اللهِ يَتَصَرَّفُ فِي عَبِيدِهِ بِهَا يَشَاءُ. وَعَلِمُوا أَنَّهُ لاَ يَضِيعُ لَدَيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَحْدَثَ لَمُمْ ذَلِكَ اعْتِرَافَهُمْ بِأَنَّهُمْ عَبِيدُهُ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ»)(().

٧ - \* ( وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُ مُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \*

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُهُ اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَل اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَقًا بِحَقٍ أَحَقَّهُ اللهُ لَهُ وَوَجَدَ اللهَ وَفِيًا إِحَلَى اللهِ حَقًّا بِحَقٍ أَحَقَّهُ اللهُ لَهُ وَوَجَدَ اللهَ وَفِيًا) (٢).

### من فوائد «الاحتساب»

- (١) طَرِيتٌ مُوصِلٌ إِلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ.
- (٢) دَلِيلٌ كَمَالِ الإِيهَانِ وَحُسْنِ الإِسْلاَم.
  - (٣) الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ.
  - (٤) حُصُولُ السَّعَادَةِ فِي الدَّارَيْنِ.
- (٥) الاحْتِسَابُ فِي الطَّاعَاتِ يَجْعَلُهَا خَالِصَةً لِوَجْهِ اللهِ
   تَعَالَى وَلَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ.
- (٦) الاحْتِسَابُ فِي الْكَارِهِ يُضَاعِفُ أَجْرَ الصَّبْرِ عَلَيْهَا.
- (٧) الاحْتِسَابُ يُبْعِـدُ صَاحِبَهُ عَنْ شُبْهَ قِ الرِّيَاءِ وَيَـزِيدُ مِنْ ثِقَتِهِ برَبِّهِ.

- (A) الاحْتِسَابُ فِي الْكَارِهِ يَـدْفَعُ الْخُزْنَ وَيَجْلِبُ السُّرُورَ وَيُحَوِّلُ مَا يَظُنُّهُ الإِنْسَانُ نِقْمَةً إِلَى نِعْمَةٍ.
- (٩) الاحْتِسَابُ فِي الطَّاعَاتِ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ قَرِيرَ الْعَيْنِ مَسْرُورَ الفُوَّادِ بِهَا يَدَّخِرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ فَيَتَضَاعَفُ رَصِيدُهُ الإِيهَانِيُّ وَتَقْوَى رُوحُهُ الْمُعْنَوِيَّةُ.
- (١٠) الاحْتِسَابُ دَلِيلُ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، وَدَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى.

### الإحسان

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | 79       | ٦٦     |

### الإحسَان لغةً:

ضِدُّ الإسَاءَةِ ، وَرَجُلٌ مُحْسِنٌ و مِحْسَانٌ ، الأَخِيرَةُ عَنْ سِيبَوَيْهِ .

وَالمَحَاسِنُ فِي الأَعْمَالِ: ضِدُّ الْمَسَاوِيءِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَيَدْرَوُّونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾ (الرعد/ ٢٢)، أَيْ يَدْفَعُونَ بِالْكَلاَمِ الْخَسَنِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَيِّءِ غَيْرِهِمْ.

وَحَسَّنْتُ الشَّيء تَحْسِيناً: زَيَّنَتُهُ، وَأَحْسَنْتُ إِلَيْهِ وَبِهِ، وَرَوَى الأَزْهَرِيُّ عَنْ أَبِي الْمَيْشَمِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ يُوسُفَ، عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَ جَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴾ وَالسَّلاَمُ: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَ جَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴾ (يوسف/ ١٠٠) أَيْ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى اللَّهُ الللْمُولَالِهُ الللْمُولَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَالِه

#### الإحسان اصطلاحًا:

يَخْتَلِفُ مَعْنَى الإِحْسَانِ اصْطِلاَحًا بِاخْتِلاَفِ السِّيَاقِ الَّذِي يَرِدُ فِيهِ ، فَإِذَا اقْتَرَنَ بِالإِيهَانِ وَالإِسْلاَمِ كَانَ الْمُرَّادُ بِهِ : الإِسَّارَةَ إِلَى الْمُرَاقَبَةِ وَحُسْنِ الطَّاعَةِ، وَقَدْ فَسَرَهُ النَّبِيُ يُعِيِّ بِذَلِكَ عِنْدَمَا سَأَلَهُ جِبْرِيلُ : مَا الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ..»

أَمَّا إِذَا وَرَدَ " الإِحْسَانُ » مُطْلَقًا فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِعْلُ

مَا هُوَ حَسَنٌ ، وَالحَسَنُ وَصْفٌ مُشْتَقٌ مِنَ الحُسْنِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ اصْطِلاَحًا \_ فِيهَا يَقُولُ الْجُرْجَانِيُّ :

«مَا يَكُونُ مُتَعَلَّقَ الْمَدْحِ فِي العَاجِلِ وَالثَّوابِ فِي الاَّجِلِ» (٢) ، وَذَهَبَ التَّهَانَوِيُّ إِلَى أَنَّ لَفْظَ الْحُسْنِ يُطْلَقُ وَيُرادُ بِهِ ـ اصْطِلاَحًا ـ وَاحِدٌ مِنْ أُمُورِ ثَلاَثَةٍ:

الأَوَّلُ: كَوْنُ الشَّيْءِ مُلاَئِمًا للطَّبْعِ وَضِدُّهُ القُبْحُ بِمَعْنَى كَوْنِهِ مُنَافِرًا لَهُ.

الثَّانِي: كَوْنُ الشَّيْءِ صِفَةَ كَمَالٍ وضِدَّه القُبْحُ وَهُوَ كَوْنُهُ صِفَةَ نُقْصَانٍ وَذَلِكَ مِثْلُ العِلْم وَالْجَهْلِ.

الثَّالِثُ : كَوْنُ الشَّيْءِ مُتَعَلَّقَ الْلَاْحِ وَضِلَّهُ الْقُبْحُ بِمَعْنَى كَوْنِهِ مُتَعَلَّقَ اللَّمِّ.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الإِحْسَانُ إِسْلاَمٌ ظَاهِرٌ، يُقِيمُهُ إِيهَانٌ بَاطِنٌ، يُكَمِّلُهُ إِحْسَانٌ شُهُودِيٍّ. وَقَالَ الرَّاغِبُ: الإِحْسَانُ : فِعْلُ مَا يَنْبَعِي فِعْلُهُ مِنَ الْمُعْرُوفِ، وَهُو طَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: الإِنْعَامُ عَلَى الْعَيْرِ، وَالثَّانِ الإِحْسَانُ فَي فِعْلِهِ وَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ عِلْمًا تَحْمُودًا، وَعَمِلَ عَمَلاً فِي فِعْلِهِ وَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ عِلْمًا تَحْمُودًا، وَعَمِلَ عَمَلاً حَسَنًا، وَمِنْهُ قَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يَعْلَمُونَ وَيَعْمَلُونَ .

وَقَالَ الْكَفَـوِيُّ: الإِحْسَانُ: هُوَ فِعْلُ (الإِنْسَانِ) مَا يَنْفَعُ غَيْرَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ الغَيْرُ حَسَنًا بِهِ، كَإِطْعَام

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني( ٩١).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (باختصار وتصرف) جـ ۱ ص ۸۷۷ وما بعدها (ط. دار المعارف).

الجَائِعِ، أَوْ يَصِيرُ الفَاعِلُ بِهِ حَسَنًا بِنَفْسِهِ، فَعَلَى الأَوَّلِ: الْمُمْزَةُ فِي أَحْسَنَ لِلتَّعْدِيَةِ وَعَلَى الثَّانِي لِلصَّيْرُورَةِ. (١) حقيقة الإحسان:

فَسَّرِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: « هُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَانَّهُ مِبْرِيلُ، مَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: « هُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُسُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ». أَرَادَ بِالإِحْسَانِ الإِشَارَةَ إِلَى الْمُرَاقَبَةِ وحُسْنِ الطَّاعَةِ ؛ فَإِنَّ مَنْ رَاقَبَ اللهُ أَحْسَنَ عَمَلَهُ ، وَهُ و تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْإِحْسَانِ ﴾ (النحل / ٩٠). ﴿ وَاللّهُ يَأْمُ لُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ (النحل / ٩٠). وَلِذَلِكَ عَظَمَ اللهُ ثَوَابَ أَهْ لِ الإِحْسَانِ ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهِ مَا اللهُ ثَوَابَ أَهْ لِ اللهِ حُسَانِ ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُوتَ اللهُ يُكِبُ اللّهُ مُسِنِينَ ﴾ (البقرة / ٩٥) وقَالَ عَرَقَ اللهَ عُرَاءُ الإحسَانُ إلاَّ الإحسَانُ فَي الدُّنْيَا إِلاَّ أَنْ وَالإِحْسَانِ وَلِكُنْ وَالإِنْعَامِ أَنْ الإحسَانُ وَالإِنْعَامِ أَنْ الإحسَانُ وَالإِنْعَامِ أَنْ الإحسَانُ وَلِعَيْرِهِ . تَقُولُ : عُصَنَ إِلَيْهِ فِي الآخِرَةِ . وَالفَرْقُ بَيْنَ الإِحْسَانِ وَالإِنْعَامِ أَنْ الإَحْسَانِ وَالإِنْعَامِ أَنْ الإِحْسَانِ وَلِعَيْرِهِ . تَقُولُ : عُصَانَ إِلَيْهِ فِي الآخِرَةِ . وَالفَرْقُ بَيْنَ الإِحْسَانِ وَلِعَيْرِهِ . تَقُولُ : أَنْ الْمُ مُنَ الإِحْسَانِ وَالإِنْعَامُ اللهُ وَالْمُونُ إِلاَ لِغَيْرِهِ . تَقُولُ : أَنْ فَسِى ، وَالإِنْعَامُ لاَ يَكُونُ إِلاّ لِغَيْرِهِ . تَقُولُ : أَخْسَانُ إِلَى نَفْسِى ، وَالإِنْعَامُ لاَ يَكُونُ إِلاّ لِغَيْرِه . تَقُولُ : أَنْ فَنْ مِن الْمَالُ لاَيَكُونُ إِلاّ لِغَيْرِه . . تَقُولُ :

وَقَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: الإِحْسَانُ يُقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا الإِنْعَامُ عَلَى الغَيْرِ. تَقُولُ: أَحْسِنْ إِلَى فُلاَنِ،
وَالثَّانِي إِحْسَانٌ فِي فِعْلِهِ. وَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ عِلْمًا حَسَناً، أَوْ
عَمِلَ عَمَلاً حَسَناً. وَالإِحْسَانُ أَعَمَ مُنَ الإِنْعَامِ،
وَقَالَ: الإِحْسَانُ مِنْ أَفْضَلِ مَنَاذِلِ العُبُودِيَّةِ؛ لإِنَّهُ لُبُ
وَقَالَ: الإِحْسَانُ مِنْ أَفْضَلِ مَنَاذِلِ العُبُودِيَّةِ؛ لإِنَّهُ لُبُ
الإِيمَانِ وَرُوحُهُ وَكَمَا لُهُ. وَجَمِيعُ الْمَنَاذِلِ مُنْطَوِيَةٌ فِيهَا،
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانُ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانُ إِلاَّ الإِحْسَانُ أَنْ

تَعْبُ ـــ دَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ ». وَالإِحْسَانُ يَكُونُ فِي القَصْدِ بِتَنْقِيتِهِ مِنْ شَوَائِبِ الحُظُوظِ ، وَتَقْوِيتِهِ بِعَزْمٍ لاَ يَصْحَبُهُ فَتُورٌ ، وَبِتَصْفِيتِهِ مِنَ الأَكْدَارِ الدَّالَّةِ عَلَى كَدَرِ قَصْدِهِ. فَتُورٌ ، وَبِتَصْفِيتِهِ مِنَ الأَكْدَارِ الدَّالَّةِ عَلَى كَدرِ قَصْدِهِ. وَيَكُونُ الإِحْسَانُ فِي الأَحْوَالِ بِمُرَاعَاتِها وَصَوْنِهَا غَيْرةً عَلَيْهَا أَنْ تُحُولً (٢).

الإِحْسَانُ - إِذَنْ - وَفِي مَعْنَى عَامِّ: الْمُعَامَلَةُ بِالْحُسْنَى مِحَّنْ لاَ يَلْزَمُهُ إِلَى مَنْ هُو أَهْلٌ هَلَ لَهَا. ذَلِكَ أَنَّ الْحَسْنَى مِحَّنْ لاَ يَلْزَمُهُ إِلَى مَنْ هُو أَهْلٌ هَلَ لَهَا. ذَلِكَ أَنَّ الْحَسَنَ يَعْنِي: مَا كَانَ مَحْبُوبًا عِنْدَ السَمُعَامَلِ بِهِ ، وَلَيْسَ لازمًا لِفَاعِلهِ.

#### درجات الإحسان:

وَيَاْتِي الإِحْسَانُ عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَكُلُّهَا يَنْضَوِي تَحْتَ الْمُفْهُومِ الشَّامِلِ السَّابِقِ ، وَأَعْلاَهُ : مَا كَانَ يَنْضَوِي تَحْتَ الْمُفْهُومِ الشَّامِلِ السَّابِقِ ، وَأَعْلاَهُ : مَا كَانَ فِي جَانِبِ اللهِ تَعَالَى ، مِمَّا فَسَرَهُ النَّبِيُ يُ وَيَعَالَى اللهِ يَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمُشْهُورِ « الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، وَدُونَهُ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ». وَدُونَهُ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالنَّوَافِلِ.

وَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ مَرَاتِبُ أُخْرَى لِلإِحْسَانِ سَوَاءٌ فِي الفَعْلِ، وَالإِحْسَانُ فِي النِّيَّةِ فِي الفِعْلِ، وَالإِحْسَانُ فِي النِّيَّةِ يُعَدُّ أَمْرًا مُهِمًّا ، إِذْ لاَبُدَّ أَنْ تُنقَى تَنْقِيَةً سَلِيمَةً وَافِرَةً، أَمَّا الإِحْسَانُ فِي الفِعْلِ أَيْ فِي الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْخَلْقِ فَيَكُونُ فِيهَ الإِحْسَانُ فِي الفِعْلِ أَيْ فِي الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْخَلْقِ فَيَكُونُ فِيها وَاذَ عَلَى الوَاجِبِ شَرْعًا ، وَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَمَعَ عَسَائِرِ أَصْنَافِ الخَلاَئِقِ إِلاَّ مَا حُرِّمَ وَالأَفْعَالِ وَمَعَ عَسَائِرِ أَصْنَافِ الخَلاَئِقِ إِلاَّ مَا حُرِّمَ الشَّرع.

وَمِنْ أَدْنَى مَرَاتِبِ الإحْسَانِ ، مَا وَرَدَ فِي

للكفوي( ٣٥ ).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب لابن منظور (١٣/ ١١٥ - ١١٧)، وبصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦).

<sup>(</sup>۱) كشاف اصطلاحات الفنسون (۲/۱٤۸) وما بعدها والتوقيف على مهات التعاريف لمحمد عبدالرءوف المناوى (۱۱) والمفردات للراغب (۱۱۹)،والكليات

الصَّحِيحِين: ﴿ أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا يَلْهَتُ مِنَ الْعَطَشِ، يَأْكُلُ الثَّرَى ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا وَأَدْلَتْهُ فِي بِئْرٍ ، وَنَيَ عَتْ فُعَقَتْ هُ فَعَفَر اللهُ لَمَا»، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّريفِ وَنَيَزَعَتْ فَسَقَتْ هُ فَعَفَر اللهُ لَمَا»، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّريفِ (إِنَّ اللهُ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِبْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فَإِلَى حَقِيقَةِ الإِحْسَانِ تَرْجِعُ أُصُولُ وَفُرُوعُ وَآدَابُ الْمُعَاشَرَةِ كُلُّهَا فِي الْمُعَامَلَةِ والصُّحْبَةِ، والعَفْوُ عَنِ الحُقُوقِ الْمُعَاشَرَةِ كُلُّهَا فِي الْمُعَامَلَةِ والصُّحْبَةِ، والعَفْوُ عَنِ الحُقُوقِ السَّاطِ المَّاسِ وَاللهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٣٤)(١). النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٣٤)(١).

وَيَقُولُ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوزِيَّةِ مَا خُلاَصَتُهُ: الإِحْسَانُ عَلَى ثَلاَثِ دَرَجَاتِ:

الدَّرَجَةُ الأُولَى: الإِحْسَانُ فِي القَصْدِ بِتَهْ ذِيبِهِ عِلْمًا وَرَجْهُ الأُولَى: الإِحْسَانُ فِي القَصْدِ بِتَهْ ذِيبِهِ عِلْمًا وَرَصْفِيتِهِ حَالاً.

الدَّرَجَةُ الشَّانِيَة : الإِحْسَانُ فِي الأَحْوَالِ وَهُ وَ أَنْ تُرَاعِيَهَا غَيْرَةً، وَتَسْتُرَهَا تَظَرُّفًا، وَتُصَحِّحَهَا تَحْقِيقًا، وَالْمُرَّادُ بِمُرَاعَاتِهَا: حِفْظُهَا وَصَوْنُهَا غَيْرَةً عَلَيْهَا أَنْ تُحُوَّلَ فَإِنَّهَا تَمْرُ مَرَاعَاتِهَا أَنْ تُحُوَّلَ فَإِنَّهَا تَمْرُ مَرَاعَاتِهَا: حِفْظُهَا وَصَوْنُهَا غَيْرَةً عَلَيْهَا أَنْ تُحُوَّلَ فَإِنَّهَا تَمْرُ مَرَاعَاتِهَا أَنْ تُحُولُ الْمُرَاعَاةُ أَيْضًا بِدَوَامِ الوَفَاءِ وَتَجَنَّبِ مَرَّ الشَّحَابِ، وَتَكُونُ الْمُرَاعَاةُ أَيْضًا بِدَوَامِ الوَفَاءِ وَتَجَنَّبِ الْخَفَاءِ...

الدَّرَجَةُ الشَّالِيَّةُ : الإِحْسَانُ فِي المَوقْتِ وَهُو أَلاَّ تُزَايِلَ الْمُشَاهَدَةَ أَبَدًا، وَلاَ تَخْلِطَ بِهِمَّتِكَ أَحَدًا، وَالْمُعْنَى فِي تُزَايِلَ الْمُشَاهَدَةَ أَبَدًا، وَلاَ تَغْلِقَ هِمَّتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَتَعَلَّقَ هِمَّتُكَ بِالْحَقِّ وَحْدَهُ، وَلاَ تَعْلَقَ هِمَّتُكَ فِأَحَدٍ غَيْرِهِ ...(٢)

#### القيمة التربوية للإحسان:

قَالَ أَحَدُ الْمُعَاصِرِين: الإِحْسَانُ مِنْ عَنَاصِرِ

التَّرْبِيَةِ الوَاعِيَةِ نَأْخُذُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة/ ١٩٥)، وَالإِحْسَانُ في صُورَتِهِ العُلْيَا صِفَةُ رَبِّ العَالَمِينَ، لأَنَّ الإِسَاءَةَ تَنتُجُ عَن الجَهْل وَالعَجْز وَالقُصُورِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَوْصَافٍ مُسْتَحِيلَةٍ عَلَى اللهِ تَعَالَى. إِنَّهُ سُبْحَانَهُ تَحَدَّثَ عَنْ صُنْعِهِ للْكَوْنِ الكَبِيرِ، فَقَالَ: ﴿ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تَفْعَلُونَ ﴾ (النمل/ ٨٨)، وَطَلَبَ إِلَى النَّاسِ أَنْ يُفَتِّشُوا عَنْ مَأْخَذِ فِي هَـذِهِ الصِّناعَةِ يَشِينُهَا، وَهَيْهَاتَ ﴿ مَا تَكِي فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوَتٍ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ \* ثُمَّ ارْجِع البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِينَ (الملك/ ٣-٤) سُبْحَانَهُ مِن خَالِقِ ﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ﴿ (السجدة / ٧)، وَاللهُ سُبْحَانَهُ عِنْدَمَا نَشَرَ أَبْنَاءَ آدَمَ فَوْقَ الثَّرَى، وَنَاطَ بِهِمْ رِسَالَةَ الحَيَاةِ، كَلَّفَهُمْ - كَيْ يَكُونُوا رَبَّانِيِّنَ - أَنْ يُحْسِنُوا العَمَلَ، وَأَنْ يَبْلُغُوا بِهِ دَرَجَةَ الكَمَالِ، وَإِذَا غَلَبَتْهُمْ طِبَاعُهُمْ الضَّعِيفَةُ فَلَمْ يَصِلُوا إِلَى هَذَا الشَّأْنِ كَرَّرُوا الْمُحَاوَلَاتِ، وَلَمْ يَسْتَريحُوا إِلَى نَقْصِ أَوْ قُصُورٍ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُجَاهِدُوا حتَّى يَبْلُغُوا بِأَعْمَا لِمِمْ دَرَجَةَ الكَمَالِ المُسْتَطَاعِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ..»(٣)، حَتَّى في مُعَامَلَةِ الحَيَوَانِ الأَعْجَمِ، وَقَدْ مَرَّ المُصْطَفَى ﷺ عَلَى رَجُل وَاضِع رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاقٍ، وَهُوَ يُجِدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، فَقَالَ: «أَفَلا قَبْلَ هَذَا ... أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَيْن؟ هَلا أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكُ (1) قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) إحداد الشفرة يعني إمضاء آلة الذبح وهي السكين.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٤/ ٢٥٥، ٢٥٦)

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٤٨٠) وما بعدها.

تُضْجِعَهَا»(١)، إِنَّ الإِحْسَانَ يَقْتَضِي مِنَ المُسْلِمِ أَلاَّ يُضَيِّعَ مِنَ المُسْلِمِ أَلاَّ يُضَيِّعَ وَقْتَهُ هَبَاءً، وَأَنْ يَصْرِفَ جُهْدَهُ إِلَى النَّافِعِ مِنَ اللهُ عَنهُ – قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ عَنهُ – قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَصْفُورًا عَبَتًا عَجَّ إِلَى اللهِ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَلَا عَصْفُورًا عَبَتًا عَجَّ إِلَى اللهِ يَنْفَعَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهِ يَنْفَعَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْهُ وَلَا عَبَتًا عَجَ إِلَى اللهِ يَعْمَ اللهِ عَنْمَ القِيامَةِ (٢) يَقُولُ: يَارَبِّ إِنَّ فُلانًا قَتَلَنِي عَبَقًا وَلَمُ يَقْتُلُنِي مَنْفَعَةً (٣).

وَيَقُولُ مَاجِدُ الكِيلَانِيُّ: يَتَضَافَرُ كُلُّ مِنَ العَدْلِ وَالإِحْسَانِ فِي تَحْقِيقِ الشِّعَارَ الَّذِي تَرْفَعَهُ فَلْسَفَةُ التَّرْبِيَّةِ الإِحْسَانِ فِي تَحْقِيقِ الشِّعَارُ الَّذِي تَرْفَعَهُ فَلْسَفَةُ التَّرْبِيَّةِ الإِحْسَانِ فِي وَهُوَ شِعَارُ بَقَاء النَّوْعِ البَشَرِيُّ وَرُقِيَّةُ، وَإِذَا كَانَتْ ثَمَرَةُ العَدْلِ هِي بَقَاءُ النَّوْعِ البَشَرِيِّ فَإِنَّ كَانَتْ ثَمَرَةُ العَدْلِ هِي بَقَاءُ النَّوْعِ البَشَرِيِّ فَإِنَّ كَانَتْ ثَمَرَةُ العَدْلِ هِي بَقَاءُ النَّوْعِ البَشَرِيِّ فَإِنَّ فَإِلَى التَّفَضُّلَ وَالعَطَاءَ دُونَ الإِحْسَانَ يُثْمِرُ الرُّقِيَّ لأَنَّهُ يَعْنِي التَّفَضُّلَ وَالعَطَاءَ دُونَ مُقَابِلٍ مِنَ الجَزَاءِ أَوِ الشُّكْرِ، وَيُؤدِي إِلَى تَوْثِيقِ الرَّوَابِطِ مَنَ الجَزَاءِ أَوِ الشُّكْرِ، وَيُؤدِي إِلَى تَوْثِيقِ الرَّوَابِطِ وَتَوْفِيرِ التَّعَاوُنِ (٤٠).

### الإحسان من أهم وسائل نهضة المسلمين:

إِنَّ الإِحْسَانَ يَقْتَضِي مِنَ المُسْلِمِ إِنْقَانَ العَمَلِ المُسْلِمِ إِنْقَانَ العَمَلِ المَسُوطِ بِهِ إِنْقَانَ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَاظِرٌ إِلَيْهِ مُطَّلِعٌ عَلَى عَمَلِهِ، وَبِهَذَا الإِنْقَانِ تَنْهَضُ الأُمْمُ وَتَوْقَى المُجْتَمَعَاتُ (٥٠).

#### إحسان الله إلى عباده:

إِذَا تَدَبَّرُ الْعَبْدُ، عَلِمَ أَنَّ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِنْ فَضْلِهِ عَمَلًا مِنْ فَضْلِهِ عَمَلًا مِنْ فَضْلِهِ اللهِ؛ فَشَكَرَ الله؛ تَعَالَى فَزَادَهُ مِنْ فَضْلِهِ عَمَلًا صَالِحًا، وَنِعَمَّا يُفِيضُهَا عَلَيْهِ. وَإِذَا عَلِمَ أَنَّ الشَّرِّ لَا

يَحْصُلُ لَهُ إِلّا مِنْ نَفْسِهِ بِذُنُوبِهِ، اسْتَغْفَرَ وَتَابَ؛ فَزَالَ عَنْهُ سَبَبُ الشَّرِّ فَيَكُونُ الْعَبْدُ دَائِمًا شَسَاكِرًا مُسْتَغْفِرًا، فَلَا يَزَالُ الْخَيْرُ يَتَضَاعَفُ لَهُ، وَالشَّرُ يَنْدَفِعُ عَنْهُ. كَمَا كَانَ النَّبِيُ عَنِّ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: «الْخَمْدُ لِلَّهِ»، فَيَشْكُرُ الله، ثَمَّ لللهِ مَنْ يَقُولُ: «فَيَشْكُرُ الله، ثُمَّ يَقُولُ: «فَيَسْتَعِينُهُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ»، نَسْتَعِينُهُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَنِسْتَغْفِرُهُ مِنَ الْمُعْصِيةِ. ثُمَّ يَقُولُ: «وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّبَاتِ أَعْمَالِنَا»، فَيَسْتَعِيدُ لِهِ مِن الشَّرُ الله مِنْ شَرِّ اللهُ مِنْ عَمُوبَةِ عَمَلِهِ؛ فَيَسْتَعِيدُ الله مِنْ شَرِّ النَّقُ سِ، وَمِنْ عُقُوبَةٍ عَمَلِهِ؛ فَيَسْتَعِيدُ الله مِنْ شَرِّ النَّشُ سِنَا يَعْمَلُ فِي النَّفْسِ، وَمِنْ عُقُوبَةٍ عَمَلِهِ؛ فَيَسْتَعِيدُ الله مِنْ شَرِّ النَّقُسِ أَنْ يَعْمَلَ بِسَبِ سَيِّ اتِهِ الْخَطَايَا، ثُمَّ إِذَا عَمِلَ الشَّعُاذَ بِاللهِ مِنْ سَيِّ اتِ عَمَلِهِ، وَمِنْ عُقُوبَاتِ عَمَلِهِ السَّعَاذَ بِاللهِ مِنْ سَيِّ اتِ عَمَلِهِ، وَمِنْ عُقُوبَاتِ عَمَلِهِ فَاسْتَعَاذَهُ عِلَى الطَّاعَةِ وَأَسْبَاجِا، وَاسْتَعَاذَ بِهِ مِنَ الْمُعْصِيةِ وَعَقَاجِاً. وَاسْتَعَانَهُ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَسْبَاجِا، وَاسْتَعَاذَ بِهِ مِنَ الْمُعْصِيةِ وَعِقَاجِاً. وَعِقَاجِا.

فَعَلِمُ الْعَبْدِ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِهِ \_ يُوجِبُ لَهُ هَذَا وَهَذَا.

فَهُوَ سُبْحَانَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا هُنَا، بَعْدَ أَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا في قَوْلِهِ ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾.

فَيَيْنَ أَنَّ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، وَالنَّعَمَ وَالْصَائِب، وَالنَّعَمَ وَالْمَصَائِب، وَالطَّاعَاتِ وَالْمُعَاصِي، عَلَى قَوْلِ مَنْ أَدْخَلَهَا فِي «مِنْ عِنْدِ اللهِ»، ثُمَّ بَيَّنَ الْفَرْقَ الَّذِي يَنتُفِعُونَ بِهِ، وَهُو أَنَّ هَذَا الْخَيْرَ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ؛ فَاشْكُرُوهُ يَزِدْكُمْ، وَهَذَا الشَّرُ مِنْ ذُنُوبِكُمْ؛ فَاسْتَغْفِرُوهُ يَدْفَعُهُ عَنْكُمْ (٢).

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب ٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) فلسفة التربية الإسلامية (باختصار وتصرف) ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) المحاور الخمسة للقرآن الكريم (١٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحسنة والسيئة لابن تيمية (٤٩ ـ٠٥) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۱) المحاور الخمسة للقرآن الكريم، والحديث المذكور في الترغيب والترهيب (۳/ ۲۰۶)، قال المنذري: الحديث صحيح على شرط البخاري، وقد رواه الطبراني في الكبير والأوسط، كما رواه الحاكم واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) عَجَّ: أي شكا بصوت عالٍ مرتفع.

### بين الحَسنة والإحسان:

قَالَ الْفَيرُوزَابَادِيُّ: الْحَسَنَةُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ كُلِّ مَا يَسُرُّ مِنْ نِعْمَةٍ تَنَالُ الإِنْسَانَ فِي نَفْسِهِ وَبَكَنِهِ وَأَحْوَالِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴿ (النساء/ ٧٨)، أَيْ خِصْبُ وَسَعَةٌ وَظَفَرُهُ أَمَّا الإِنْعَامُ عَلَى اللهِ ﴿ النساء / ٧٨)، أَيْ خِصْبُ وَسَعَةٌ وَظَفَرُهُ أَمَّا الإِنْعَامُ عَلَى الإِحْسَانُ فِي الفِعْلِ أَوِ الْعَمَلِ، وَعَلَى هَذَا الغَيْرِ، وَالثَّانِي: الإِحْسَانُ فِي الفِعْلِ أَوِ الْعَمَلِ، وَعَلَى هَذَا الغَيْرِ، وَالثَّانِي: الإِحْسَانُ فِي الفِعْلِ أَوِ الْعَمَلِ، وَعَلَى هَذَا الْغَيْرِ، وَالثَّانِي: الإِحْسَانُ فِي الفَعْلِ أَوِ الْعَمَلِ، وَعَلَى هَذَا الْغَيْرِ، وَالثَّانِي: الإِحْسَانُ فِي اللهُ وَجُهَةُ وَرَضِيَ عَنْهُ -: «النَّاسُ الْغَيْرِ، وَالْقَالُ الْحَسَنَةُ وَالإِحْسَانُ فِي اللهُ وَجُهَةُ وَرَضِيَ عَنْهُ مَا يَعْمَلُونَهُ مِنَ الأَمْورَيْنِ وَاضِحَةٌ لأَنَّ الْأَفْعَالِ الْحَسَنَةُ وَالإِحْسَانُ كِلاَهُمَا مَأْخُوذَانِ مِنَ الْحُسْنِ وَهِي مَنْ شَأْنِهِ أَنْ يَسُرَّ مَنْ يَتَحَلَّى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اللهُ فَعِلْ الْحَسَنَةُ وَالإِحْسَانُ كِلاَهُما مَأْخُوذَانِ مِنَ الْحُسْنِ وَهِي اللّهُ وَالْ مَنْ يَتَحَلَّى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اللهُ فَمِنْ مَعَانِي الْحَسَنَةُ وَالإِحْسَانُ كِلاَهُمَا مَأْخُوذَانِ مِنْ اللّهُ نِي اللّهُ نِي اللّهُ نِي اللّهُ نِي اللّهُ الْعَنْ وَالْاحِسَنَةُ وَالْمَامِ عَلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُ مَنْ مَعَانِي الْحَسَنَةُ وَالْمَامِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ عَلَى الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الْمَامِ عَلَى اللهُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ المُؤْمِ ا

التَّوْحِيدُ، وَثَمَرَتُهُ الْجَنَةُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَهَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ (الرحمن/ ٦٠). قَالَ عِكْرِمَةُ: (المَعْنَى) هَلْ جَزَاءُ مَنْ قَالَ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ إِلاَّ اللهُ إلاَّ اللهُ إلاَّ اللهُ إلاَّ اللهُ إلاَّ اللهُ إلاَّ اللهُ إلاَّ اللهُ أَلِلاً اللهُ أَلِلاً اللهُ إلاَّ اللهُ إلاَّ اللهُ إلاَّ اللهُ أَلِلاً اللهُ أَلِلاً اللهُ أَلِلاً اللهُ أَلِلاً اللهُ أَلِلاً اللهُ أَلِلاً اللهُ أَلْ يُعْسَنَ فِي الدُّنْيَا إللاً أَنْ يُعْسَنَ إلَيْهِ فِي الآخِرَةِ (٢).

٢- وَمِنْ مَعَانِيهَا: النَّصْرُ وَالغَنِيمَةُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿إِنْ تَمْسَكُمْ حَسَنَهٌ تَسُوهُ مُ ﴿ (آل عَمرانُ / ١٢٠)، وَهَذِهِ ثَمَرَةُ الإحْسَانِ المُشَارِ إِلَيْهِ فِي عَمرانُ / ١٢٠)، وَهَذِهِ ثَمَرَةُ الإحْسَانِ المُشَارِ إِلَيْهِ فِي قَصرانُ / ١٢٠)، وَهَذِهِ ثَمَرَةُ الإحْسَانِ المُشَارِ إِلَيْهِ فِي قَصرانُ لِللهِ وَلا تُلَقُوا

بِأَيْ لِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ فِي وَأَحْسِنُ وَا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللهَ يُحِبُّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة/ ١٩٥).

٣- وَمِنْ مَعَانِيهَا: المَطَرُ وَالخِصْبُ، وَهِي ثَمَرَةٌ مِنْ مَعَانِيهَا: المَطَرُ وَالخِصْبُ، وَهِي ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتٍ إِحْسَانِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَتَفَضُّلِهِ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ (القصص / ٧٧).

٤ - وَمِنْ مَعَانِيهَا: العَافِيَةُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَ:
 ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الحَسَنَةِ ﴾ (الرعد/ ٦)،
 وَهِذَهِ كَسَابِقَتِهَا مِنْ ثِهَارِ إِحْسَانِ اللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ
 بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ، مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ.

٥ - وَمِنْ مَعَانِيهَا: قَـوْلُ المَعْرُوفِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... ﴾ فُصِّلَتْ / ٣٤)، وَهَذِهِ ثَمَرَةُ الإحْسَانِ بِمَعْنَى الفَضْلِ وَالعَفْوِ عَـنِ المُسِيءِ مَعَ المَقْدِرَةِ عَلَى عُقُوبَتِهِ وَلَوْ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ، وَهَـذَا هُوَ الإحْسَانُ المُشَارُ عُقُوبَتِهِ وَلَوْ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ، وَهَـذَا هُوَ الإحْسَانُ المُشَارُ إِلَيْهِ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّي وَالتَّافِينَ عَنِ النَّي وَالتَّافِينَ عَنِ النَّي وَالتَّافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٣٤).

7 - وَمِنْ مَعَانِيهَا: فِعْلُ الْخَيْرَاتِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْشَالِهَا ﴾ (الأنعام / ١٦٠)، وَهَذِهِ ثَمَرَةُ الإحْسَانِ إِلَى النَّفْسِ بِإعْطَائِهَا مَا وَعَدَ اللهُ بِهِ المُحْسِنِينَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمُ أَحْسَنَتُمُ لَأَنْفُسِكُمْ ﴾ (الإسراء / ٧).

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَاللَّهُ مُحْسِنِينَ ﴾ وَالْخِدِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٧/ ١٨٢)، وانظر تفسير ابن عباس ـ

رضي الله عنهما \_ لهذه الآية الكريمة فيها نقلناه عن ابن القيم في منزلة الإحسان.

المَعْنَى - كَمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانُوا مُحْسِنِينَ فِي أَعْمَا لِهِمْ (١).

مِنْ هَذَا يَتَّضِحُ الارْتِبَاطُ الكَامِلُ وَالعَلاقَةُ الْجَوْهَرِيَّةُ بَيْنَ الإِحْسَانِ بِمَعَانِيهِ كَافَّةً وَالْحَسَنَةِ فِي كُلِّ الْجَوْهَرِيَّةُ بَيْنَ الإِحْسَانُ الشَّحْدَامَاتِهَا فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ (٢). فَإِذَا كَانَ الإِحْسَانُ شَجَرَةً فَالْحَسَنَةُ ثَمَرَتُهُ، وَلَمَّا كَانَتِ الشَّجَرَةُ طَيِّبَةً كَانَتْ شَجَرَةً فَالْحَسَنَةُ تَمَرَتُهُ، وَلَمَّا كَانَتِ الشَّجَرَةُ طَيِّبَةً كَانَتْ ثَمَرَتُهُ، وَلَمَّا كَانَتِ الشَّجَرَةُ طَيِّبَةً كَانَتْ ثَمَرَتُهُا حُلُوةَ المَذَاقِ حسَنةَ المَنْظَرِ فِي الدُّنْيَا والآخرة (٣).

#### منزلة الإحسان:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : الإِحْسَانُ مِنْ مَنَازِلِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، وَهَـذِهِ الْمُنْزِلَةُ هِيَ لُبُّ الإِيمَانِ وَرُوحُهُ وَكَمَالُهُ، وَهِي جَامِعَةٌ لمَا عَدَاهَا مِنَ المَنَازِلِ، فَجَمِيعُهَا مُنْطَوِيَةٌ فِيهَا، وَمِمَّا يَشْهَدُ لِهَذِهِ المَّنْزِلَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ (الرحمن/ ٦٠)، إِذِ الإِحْسَانُ جَامِعٌ لِجَمِيع أَبْوَابِ الحَقَائِق، وَهُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَالإِحْسَانُ الأَوَّلُ في الآيةِ الكَريمَةِ هُوَ - كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالمُفُسِّرُونَ -هُ وَ قَوْلُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَالإِحْسَانُ الثَّـانِي هُوَ الجَنَّـةُ، وَالْمُعْنَى: هَلْ جَزَاءُ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَعَمِلَ بِهَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْ إِلاَّ الجَنَّةُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَرَأَ الآيَـةَ الكَرِيمَـةَ ثُـمَّ قَـالَ: «هَـلْ تَدْرُونَ مَـاذَا قَـالَ رَبُّكُمْ؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَلْ جَزَاءُ مَنْ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ إِلاَّ الجَنَّةُ» وَفي هَذَا الحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى كَمَالِ الْحُضُورِ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمُرَاقَبَتِهِ، وَمَحَيَّتِهِ، وَمَعْرِ فَتِهِ، وَالإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَالإِخْلاصِ لَهُ وَلِجَمِيع مَقَامَاتِ الإِيهَانِ.

### بين الإحسان والإنعام:

الإِحْسَانُ أَعَمُّ مِنَ الإِنْعَامِ أَوِ التَفَضُّلِ عَلَى الغَيْرِ لَاَّنَّهُ يَشْمَلُ الإِحْسَانَ إِلَى النَّفْسِ كَمَا يَشْمَلُ الإِحْسَانَ فِي النَّقْ مِن النِّيَّةِ وَالفِعْل.

#### بين الإحسان والعدل:

وَفِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْلِ فَإِنَّ الإِحْسَانَ فَوْفَهُ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ العَـدْلُ يَعْنِي أَنْ يَـأْخُذَ الإِنْسَانُ مَا لَهُ وَيُعْطِى مَا عَلَيْهِ، فَإِنَّ الإِحْسَانَ يَعْنِي أَنْ يَأْخُذَ الإِنْسَانُ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ وَأَنْ يُعْطِي أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ، فَالإِحْسَانُ بِذَلِكَ زَائِدٌ عَلَى العَدْلِ، وَإِذَا كَانَ تَحَرِّي العَدْلِ مِنَ الوَاجِبَاتِ فَإِنَّ تَحَرِّي الإِحْسَانَ نَدْبٌ وَتَطَوُّعٌ، وَكِلَاهُمَا مَأْمُورٌ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَاأُمُ رُبِ العَادِّ وَالإِحْسَانِ ﴾ (النحل/ ٩٠). فَفِي هَذِهِ الآيةِ الكَريمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى الفَضْل مَعَ العَدْلِ، فَالعَدَالَةُ لاَّبُدُّ مِنْهَا لِضَبْطِ الأُمُّورِ وَإِنْصَافِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَعِنْدَمَا سَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ القُرَظِيَّ - رَحِمَهُمَا اللهُ -قَائِلاً: صِفْ لِيَ العَدْلَ، قَالَ: بَخ، سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ جَسِيم، كُنْ لِصَغِيرِ النَّاسِ أَبًا، وَلِكَبِيرِهِمْ ابْنًا، وَلِلْمِثْلِ أَخًا، وَلِلنِّسَاءِ كَذَلِكَ! وَعَاقِبِ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، وَلا تَضْرِبَنَّ فِي غَضَبِكَ سَوْطًا وَاحِدًا فَتَكُونَ مِنَ العَادِينَ. ذَاكَ وَصْفُ العَدْلِ. أَمَّا الفَضْلُ فَكَهُ سِيرَةٌ أُخْرَى لَعَلَّ أَقْرَبَهَا مَا جَاءَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَكْرَم أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَذَاكَ هُوَ الإِحْسَانُ»(٤).

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٧/ ٣٥).
 (٢) اقتبسنا معاني الحسنة من نزهة الأعين النواظر(٢٥٩ -٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ٤٧٩) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) المحاور الخمسة (١٩٢).

### شمولية الإحسان واتساع دائرته:

مِنْ تَأَمُّلِ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ وَالأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ الوَارِدَةِ فِي الإِحْسَانَ يُشَكِّلُ الوَارِدَةِ فِي الإِحْسَانَ يُشَكِّلُ الوَارِدَةِ فِي الإِحْسَانِ يَتَّضِحُ بِجَلَاءٍ أَنَّ الإِحْسَانِ يُشَكِّلُ مَعَ الْعَدْلِ حَجُوهُ رَ الْعَلَافَةِ بَيْنِ الإِنْسَانِ وَأَخِيهِ الإِنْسَانِ، وَأَنَّ دَائِرَةَ هَذَا الإِحْسَانِ تَتَّسِعُ لِتَشْمَلَ النَّفْسَ وَالأَنْسَانِيَّةَ عَامَّةً وَالأَنْسَانِيَّةَ عَامَّةً وَالأَسْرَةَ وَالأَنْسَانِيَّةَ عَامَّةً وَالإِنْسَانِيَّةَ عَامَّةً وَالإَنْسَانِيَّةَ اللَّوَائِرَةُ الأُولَى فِي جَعْمُوعَةِ اللَّوَائِرِ الَّتِي يَدُورُ الإِحْسَانُ فِي فَلَكِهَا تَتَضَمَّنُ إِخْلَاصَ العَبَادَةِ وَكَهَا لَا الطَّاعَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ لَا نَفْسِ وَهِي اللَّالِيَةُ اللَّولَةِ اللَّهُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّولَةِ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعَالِي اللْمُعُلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَالِ الللْمُعَالِي اللْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالَى اللْمُعَلِي ال

أَمَّا الدَّائِرَةُ الشَّانِيَةُ فَتَشْمَلُ الوَالِدَيْنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (الإسراء/ ٢٣) (وَانْظُرْ أَيْضًا الشَّوَاهِدَ ١٧، ٢٧) وَانْظُرْ أَيْضًا الشَّوَاهِدَ ١٧، ٢٧) وَالْظُرْ أَيْضًا الشَّوَاهِدَ ١٧، ٢٧)

وَفِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالأَقَارِبِ وَهِي الدَّائِرَةُ النَّالِثَةُ ـ فَإِنَّهَا تَشْمَلُ قَرَابَةَ النَّسَبِ وَقَرَابَةَ الجِوَارِ وَقَدْ وَرَدَ الحَثُّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِينِ ﴾ (البقرة/ ٨٣)، (وَانظُرْ أَيْضًا الشَّريفِ فَقَدْ وَرَدَ الشَّريفِ فَقَدْ وَرَدَ الشَّريفِ فَقَدْ وَرَدَ الضَّاهِ اللهُ عَلَى الإحْسَانِ إِلَى الجَارِ فِي قَوْلِهِ عَلَى اللهَوْ وَرَادَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ﴾ (الحديث ١٦) وَانْظُرْ أَيْضًا الحَدِيثَ رقم (٧).

أَمَّا الدَّائِرَةُ الرَّابِعَةُ وَهِيَ أَوْسَعُ مِنْ سَابِقَاتِهَا فَإِنَّهَا تَضُمَّ المُجْتَمَعَ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ الإِنْسَانُ وَالإِحْسَانُ هُنَا

يَنْصَبُّ أَسَاسًا عَلَى الجَانِبِ الضَّعِيفِ فِي المُجْتَمَعِ كَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ، كَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ وا بِهِ شَيْئًا وَبِلْيَ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُ وا بِهِ شَيْئًا وَبِلْيَ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُ والْمِينِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِلْيَ الْقُرْبَى وَالْمِينَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالطَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالسَّاعِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ وَالْمَسِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ تُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ (النساء/ ٣٦).

أَمَّا الدَّائِرَاةُ الخَامِسَةُ وَهِيَ الأَوْسَعُ وَالأَرْحَبُ فِي الْعَلَمَ الْإِحْسَانَ إِلَى فِي الْعَلَمَ الْإِحْسَانَ إِلَى الْعَلَمْ الْإِحْسَانَ إِلَى الْمُخَالِفِينَ فِي الْعَقِيدة وإلصَّفْحِ عَنْهُمْ، وَهَذَا مَا يُشِيرُ اللَّهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِبَهَا نَقْضِهِمْ مِيشَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا فَلُومِهُمْ وَيَسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا وَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِبَهَا نَقْضِهِمْ مِيشَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا وَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِنِهَا نَقْضِهِمْ مِيشَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا وَلَكُ وَلَهُ مَا لَكُلِم عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا وَلُومِي مِنْ اللّهَ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا عَلَيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبِّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ والمائدة / ١٣) (١٠).

وَيُمْكِنُنَا أَنْ نُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ دَائِرَةً أَكْثَرَ شُمُولًا مِنَ الْعَلَاقَةِ السَّابِقَةِ، أَلَا وَهِي دَائِرَةُ الْحَيَاةِ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ الْعَلَاقَةِ السَّابِقَةِ، أَلَا وَهِي دَائِرَةُ الْحَيَاةِ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ نَبَاتٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ جَمَادٍ وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ (الأعراف/ ٥٦)، وَانْظُرْ أَيْضًا الحَدِيثُ الشَّرِيفِ: ﴿ إِنَّ اللهُ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الحَدِيثُ رقم (٤).

## ميادين الإحسان كما جاءت في القرآن الكريم:

أَمَّا المَيَادِينُ الَّتِي تَتَطَلَّبُ الإِحْسَانَ بِمَعْنَاهُ العَامُّ فَقَدْ فَصَّلَهَا القُرْآنُ الكريمُ وَالسُّنَةُ المُطَّهَرَةُ تَفْصِيلًا

<sup>(</sup>١) أشار ماجد الكيلاني إلى هذه الدوائر الخمس بإيجاز في «فلسفة التربية الإسلامية ص١٤١.

يَصْعُبُ حَصْرُهُ أَوْ تَحْدِيدُهُ، ذَلِكَ أَنَّ الإِحْسَانَ مَطْلُوبٌ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ، وَمِنْ أَهَمِّ المَيَادِينِ الَّتِي تَتَجَلَّى فِيهَا عَلَاقَةُ الإِحْسَانِ:

١ - مُوَاجَهَةُ المُلِمَّاتِ بِالصَّبْرِ عَلَيْهَا، قَالَ تَعَالَى:
 ﴿ وَاصْبِرْ فَ إِنَّ اللهَ لَا يُضِي عُ أَجْ رَ المُحْسِنِينَ ﴾
 (هود/ ١١٥).

٢- أَدَاءُ الدِّيةِ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ
 إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ (البقرة/ ١٧٨).

٣- مُعَامَلَةُ المُطَلَّقَاتِ أَوْ مَنْ يُنَوَى طَلَاقُهُنَ،
 قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ...
 مَتَاعًا بِالْمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة/ ٢٣٦)،
 وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (البقرة/ ٢٢٩).

٤- الحَرْبُ وَالجِهَادُ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى:
﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُ مْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَكَ المُحْسِنِينَ ﴿ (العنكبوت/ ٦٩). وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَخْسِنُ ﴿ (البقسرة / ١٩٥). وَقَوْلُ الشَّيْخُ الغَزَالِيُّ: هُنَا يَذْكُو القُرْآنُ الكَرِيمُ مَعْنَى يَقُولُ الشَّيْخُ الغَزَالِيُّ: هُنَا يَذْكُو القُرْانُ الكَرِيمُ مَعْنَى وَكَرَاهِيَةِ الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالحُرُوبُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَحَدِيثًا وَحَدِيثًا وَكَرَاهِيَةِ الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالحُرُوبُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَحَدِيثًا تَتَطَلَّبُ مَالاً كَثِيرًا ... وَالعَرَبُ وَالمُسْلِمُ وَنَ مُكَلَّفُونَ الْمَرْفِقَ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ، وَلَنْ يَسْلَمَ لَمُ مُ دِينُهُمْ وَتَبْقَى لَمُمْ بِلادُهُم (حُرَّةً أَبِيَّةً) إِلاَّ إِذَا تَوسَّعُوا فِي الإِنْفَاقِ الحَرْبِيّ، بِلادُهُم (حُرَّةً أَبِيَّةً) إِلاَّ إِذَا تَوسَّعُوا فِي الإِنْفَاقِ الخَرْبِيّ، بِلادُهُم (حُرَّةً أَبِيَّةً) إِلاَّ إِذَا تَوسَّعُوا فِي الإِنْفَاقِ الخَرْبِيّ، بِلادُهُم (حُرَّةً أَبِيَّةً) إِلاَّ إِذَا تَوسَّعُوا فِي الإِنْفَاقِ الخَرْبِيّ، بِلادُهُم وَا فِي الإِنْفَاقِ الخَرْبِيّ، فِي اللْمُ الْمُ الْمُ الْعَلَى اللهِ الْمُ الْمُ الْمُرْبِيّ، وَالمُنْفَاقِ الخَرْبِيّ، إللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ وَا فِي الإِنْفَاقِ الخَرْبِيّ، إللهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولِ

وَأَحْسَنُوا تَهْبِئَةَ كُلِّ شَيْءٍ لِكَسْبِ المَعْرَكَةِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا جَاءَ فِي آيَاتٍ أُخْرَى عَنْ حَقِيقَةِ الإِحْسَانِ، وَدَائِرَتِهِ الرَّحْبَةِ، فَهِي تَتَطَلَّبُ الصُّمُ ودَ وَالبَسَالَةَ إِلَى الرَّمَةِ الأَخِيهِ يَقُولُ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَمُمْ إِلاَّ أَنْ الرَّمِةِ الأَخِيهِ يَقُولُ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَمُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقُدُ اللهُ عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ \* فَاتَاهُمُ اللهُ أَقُدُ اللهُ عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ \* فَاتَاهُمُ اللهُ عَمَاكَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْنَا عَلَى الْنَا عَلَى الْنَا عَلَى الْنَا عَلَى اللهُ عَلَى الْنَا عَلَى الْنَا عَلَى الْنَا عَلَى الْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْنَا عَلَى الْنَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٥- مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ بِكَظْمِ الغَيْظِ وَمُحَارَبَةِ الشُّحِ وَكَبْحِ شَهْوَةِ الانْتِقَامِ، وَهَذَا مَا تُشِيرُ إِلَيْهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ وَكَبْحِ شَهْوَةِ الانْتِقَامِ، وَهَذَا مَا تُشِيرُ إِلَيْهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ وَالْخَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْخَافِمِينَ الْغَيْظَ وَالْخَافِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران/ ١٣٤). وَتَتَضَمَّنُ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ الإحْسَانُ إِلَى اللّهِيءِ بِالعَفْوِ عَنْهُ، يَقُولُ الشَّيْخُ الغَزَالِيُّ: كَظْمُ الغَيْظِ مَرْتَبَةٌ عَالِيَةٌ، وَلَكِنَّ المُرْتَبَةَ الأَعْلَى هِي العَفْوُ عِنْدَ الغَيْظِ مَرْتَبَةٌ عَالِيَةٌ، وَلَكِنَّ المُرْتَبَةَ الأَعْلَى هِي العَفْوُ عِنْدَ المَقْدِرَةِ، وَتِلْكَ دَرَجَةُ الإحْسَانِ (٢).

٦- الحِوَارُ الفِكْرِيُّ وَالتَّوَاصُلُ الثَّقَافِيُّ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي قَوْلُوا النَّتِي هِيَ ذَلِكَ فِي قَوْلُوا النَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ﴿ (الإسراء/ ٥٣).

٧- التَّحَاوُرُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ
 تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُ وا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِسِي هِيَ
 أَحْسَنُ ﴾ (العنكبوت/ ٤٦).

٨- الخُصُومَةُ وَالخِلَافَاتُ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾
 (فصلت/ ٣٤).

<sup>(</sup>١) المحاور الخمسة (١٩٣) بتصرف.

9 - مُعَامَلَةُ اليَسَامَى وَالضُّعَفَاءِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ:
 ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾
 (الأنعام/ ١٥٢).

• ١- الْعَلَاقَاتُ السِّيَاسِيَّةُ وَالْحَرْبِيَّةُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا \* قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُردُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عُذَابًا نُكُرًا \* وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ﴾ (الكهف/ ٨٦ - ٨٨).

١١ - العَلَاقَاتُ الإِجْتِمَاعِيَّةُ وَخَاصَّةَ مَا يَتَعَلَّقُ
 بِتَبَادُلِ التَّحِيَّةِ وَرَدِّ السَّلَامِ، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَ حُيِيتُمْ
 بتَحِيَّةِ فَحَيُّوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ (النساء/ ٨٦).

7١- الْعَلَاقَاتُ الاقْتِصَادِيَّةُ، يَقُولُ المُوْلَى عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ قَارُونِ: ﴿ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ (القصص / ٧٧)، وَيَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة / ١٩٥). لَقَدْ تَمَّ الرَّبْطُ فِي اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة / ١٩٥). لَقَدْ تَمَّ الرَّبْطُ فِي هَذِهِ الاَيةِ الكَرِيمَةِ بَيْنَ الإِنْفَاقِ وَهُوَ المَظْهُرُ الاقْتِصَادِيُّ هَذِهِ الآيةِ الكَرِيمَةِ بَيْنَ الإِنْفَاقِ وَهُو المَظْهُرُ الاقْتِصَادِيُّ لِلإِحْسَانِ وَبَيْنَ التَّهْلُكَةِ (خَرَابِ المُجْتَمَعِ)، وَسَبَبُ لِلإِحْسَانِ وَبَيْنَ التَّهْلُكَةِ (خَرَابِ المُجْتَمَعِ)، وَسَبَبُ ذَلِكَ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ البَاحِثِينَ: إِنَّ المُجْتَمَعِ)، وَسَبَبُ نَقُومُ عَلَى الاسْتِغْ لَالْ وَالاحْتِكَارِ تُفْرِزُ الطَّبَقِيَّةَ، وَبَبْذُرُ لِنَا السَّعِعْ لَلَالِ وَالاحْتِكَارِ تُفْرِزُ الطَّبَقِيَّةَ، وَبَبْذُرُ لِنَا السَّعِعْ لَلَالِ وَالاحْتِكَارِ تُفْرِزُ الطَّبَقِيَّةَ، وَبَبْذُرُ لِللَّ اللَّهِ وَلَى اللَّهُولِيَّةُ اللَّولِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ شَقَاءُ اللَّورِ الصِّرَاعاتِ العَالِيَةِ فِي الخَارِجِ، وَيَنتُعُ عَنْ ذَلِكَ شَقَاءُ اللَّورِ الصِّرَاعاتِ العَالِيَةِ فِي الْخَارِجِ، وَيَنتُعُ عَنْ ذَلِكَ شَقَاءُ اللَّي المُعْتَعَلُونَ وَالمُسْتَعَلُونَ وَالمُسْتَعَلُونَ وَالمُسْتَعَلُونَ وَالمُسْتَعَلُونَ وَالمُسْتَعَلُونَ وَالمُسْتَعَلُونَ وَالمُولِيقَةُ الأُولَى وَسُولَ عَلَيْ النَفَاقِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَفُقُدُانُ المَحَبَّةِ وَشُعُوعُ النِفَاقِ مِنْ نَاحِيةٍ وَفُقُدُانُ المَحَبَّةِ وَالْعُرْلَةِ مِنْ نَاحِيةٍ وَفُقُدُانُ المَحَبَّةِ وَالْكُرْبَةِ وَالْعُرْلَةِ مِنْ نَاحِيةٍ وَفُقُدُانُ المَحَبَةُ وَلَا عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالِيَةً اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

الشُّعُورُ بِالخَوْفِ وَعَدَمِ الأَمَانِ مِنْ نَاحِيةٍ ثَالِثَةٍ، أَمَّا طَبَقَةُ الشُّعُورُ بِالخَوْفِ وَعَدَمِ الأَمْانِ مِنْ نَاحِيةٍ ثَالِثَةٍ، أَمَّا المُُخطَارِ المُسْتَضْعَفِينَ فَإِنَّهَا تَقَلَّعُ فَرِيسَةً لِجُمُوعَةٍ مِنَ الأَخْطَارِ أَهَمُّهَا: كُرْهُ الطَّبَقَاتِ العُلْيَا المُحْتَكِرَةِ وَالحِقْدِ عَلَيْهَا مِنْ نَاحِيةٍ ثَانِيةٍ، نَاحِيةٍ ثُمَّ الإحساسُ بِالغُبْنِ وَالإحباطِ مِنْ نَاحِيةٍ ثَانِيةٍ، وَأَخِيرًا فَإِنَّهَا تَمِيلُ إِلَى الجَرِيمَةِ وَالاسْتِعْدَادِ لِلْعُنْفِ مِنْ نَاحِية ثَالِيَةٍ، فَالِعَدِه قَالاسْتِعْدَادِ لِلْعُنْفِ مِنْ نَاحِية ثَالِئَةٍ.

إِنَّ مَّكُٰنِ هَذِهِ الآفَاتِ الإِجْتِهَاعِيَّةِ فِي كِلْتَا الطَّبَقَتَيْنِ هُ وَ التَّهْلُكَةِ الَّتِي تُشِيرُ إِلَيْهَا الآيةُ الكَرِيمَةُ وَتُحَدِّرُ مِنْهَا وَتَدْعُو إِلَى مُعَا لَجَتِهَا بِالإِحْسَانِ وَالإِنْفَاقُ (١١).

وَهَكَذَا نَرَى الإِحْسَانَ يَشْمَلُ الفَرْدَ وَالمُجْتَمَعَ وَاللَّوْلَةَ وَالمُجْتَمَعَ وَاللَّوْلَةَ وَالحَيَاةَ بِأَسْرِهَا وَأَنَّهُ لَنْ تَقُومَ تَرْبِيَةٌ رَاشِدَةٌ إِلَّا إِذَا غَرَسْنَا مَعْنَى الإِحْسَانِ فِي النَّفُوسِ عَلَى أَنَّهُ مِنَ مَحَابِ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ تَضَمَّنَ الإِحْسَانُ كَمَا رَأَيْنَا النَّوايَا وَالمَقَاصِدَ وَالعِبَادَاتِ كَمَا تَنَاوَلَ الأَقْوَالَ وَالأَفْعَالَ لَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ وَإِنَّا شَمَلَ أَيْضًا الإِحْسَانَ إِلَى المَحْلُوقَاتِ كَاقَةً مِنْ حَيَوانِ وَجَمَادٍ وَنَبَاتٍ.

[للاستزادة: انظر صفات: الإيهان \_ الإسلام \_ العبادة \_ الإخلاص \_ الإنفاق \_ بر الوالدين \_ البر \_ حسن العشرة، حسن المعاملة \_ التقوى \_ السخاء \_ السهاحة \_ الصدقة \_ الزكاة \_ العدل \_ العفو \_ الكلم الطيب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإساءة - الأذى - سوء المعاملة - سوء الخلق - الشح - عقوق الوالدين - الكنز - التفريط والإفراط - الإعراض - اتباع الهوى - المن بالعطية - البخل - الغش].

<sup>(</sup>١) باختصار وتصرف عن: فلسفة التربية الإسلامية ص ١٤٣.

# الآيات الواردة في « الإحسان »

### أولًا: الإحسان من صفة الله ـ عز وجل ـ:

- ١- صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً
   وَخَوْنُ لَهُ, عَلِيدُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ
- ٢- أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْمُ فِي بُرُوجٍ
  مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُم حَسنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ
  اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُم سَيِئَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِكَ
  فَلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَوْلُآءَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ
  يَفْقَهُونَ عَدِيثًا (إِنَّ)
  يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (إِنَّ)
  - - ٣- أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ الللَّهُ م
- ٤- وَأَوْرَثْنَا الْقُوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَسْتَرِقَ الْأَرْضِ وَمَعْتَرِبَهَا الَّتِي بَسَرَكُنَا فِيهَا وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يعلَ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يعلَ بِمَاصَبَرُوا أُودَ مَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي مِنْ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ يَصْنَعُ فِي وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ ايْعُرشُونَ ﴿ وَهَا مَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

- وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَدًّا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَ جَنِي مِن ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ مِن ٱلْبُدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَايشًا أَهُ إِنَّهُ مُهُوا ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ (\*)
  - آلَّذِي َأَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَخَلْقَ
     آلْإِنسَنِ مِن طِينٍ (إلَّيُ (١))
- ٧ أَنَّذُعُونَ بَعُلَا وَتَذَرُّونَ <u>أَحْسَنَ ٱلْخَيَلِقِينَ</u> (٥٠)
- ٨- اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَاللهُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَصَوَّرَكُمُ الطَّيِبَتِ صُورَكُمْ اللهُ رَبُكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَيِبَتِ فَيَارَكُمُ اللهُ رَبُكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُكُمْ اللهُ اللهُ رَبُكُمْ اللهُ ا
- ٩- هُوَالَّذِى خَلَقَكُو فَهِنكُوْ الْحَافِرُ وَمِنكُو مُؤْمِنُ أَوْمِنكُو مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مِمَالَعُمَلُونَ بَصِيرُ الْ اللَّهُ مِمَالَعُمَلُونَ بَصِيرُ الْحَقِ وَصَوَرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(٧) الصافات: ١٢٥ مكية

(۸) غافر :٦٤ مكية

(٩) التغابن: ٢ - ٣ مدنية

(٤) الأعراف: ١٣٧ مكية

(٥) يوسفُ: ١٠٠ مكية

(٦) السجدة : ٧ مكية

(۱) البقرة: ۱۳۸ مدنیة(۲) النساء: ۷۸ – ۷۹ مدنیة

(٣) المائدة : ٥٠ مدنية

المَّمَ (إِنْ الْمَالِينِ الْمَالِيدِ (إِنَّ الْمَالِيدِ (إِنَّ الْمَالِيدِ اللَّهِ الْمَالِيدِ اللَّهِ الْمَالِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِيْ

٥١- ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللّهِ وَهُو يَعُسِنُ اللّهِ وَهُو يَعُسِنُ فَقَدِ السّتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوَثْقَلَّ وَقَالُونْقَلَّ وَإِلَى اللّهِ عَلِقَبَةُ الْأَمُورِ (اللّهُ اللّهِ عَلِقَبَةُ الْأَمُورِ (اللّهُ اللّهِ عَلِقَبَةُ الْأَمُورِ (اللّهُ اللّهِ عَلِقَبَةُ الْأَمُورِ (اللّهُ اللّهِ عَلِقَبَةً الْأَمُورِ (اللّهُ اللّهِ عَلِقَبَةً اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلِقَبَةً اللّهُ عَلِقَبَةً اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَا

١٦ - وَبَنَرَكُنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْمِينُ الْأَنْ

ثالثًا: أمر الله عز وجل بالإحسان:

١٧- وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي ٓ إِسْرَءِ بِلَ لَاتَعْبُدُونَ الْآلَهُ وَبِأَلُولِا يَنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى وَالْاَلَةَ وَبِأَلُولِا يَنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى وَالْهَالِلَةَ اللهِ وَالْهَالِلَةَ اللهِ وَالْهَالِلَةَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

١٨ - يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِيَّ الْمُثَلِّ الْمُعْرُوفِ الْقَنْلِيَّ الْمُعْرُوفِ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى \* فَالْنِسَاعُ الْأَنْفَى وَلَا الْمُعْرُوفِ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى \* فَالْنِسَاعُ الْمَعْرُوفِ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى \* فَالْنِسَاعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ثانيًا: الإحسان من صفة الأنبياء وصالحي المؤمنين:

الاجناح عليه كُرَ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَمُنَّ عَلَمُ لَوْسِعِ أَوْتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُقْرِيضَةَ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُقْرِيضَةَ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُقْرِيضَةَ وَدَرُهُ مَتَنعًا بِٱلْمَعُ وَفِي حَقًا عَلَى الْمُقْرِقِ لَا اللّهُ عَلَى الْمُقْرِقِ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُقْرِقَ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُقْرِقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

١١- وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلَهِ
 وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿

١٧- وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِ قَالَ أَحَدُهُ مُا آ إِنِّ أَرَىٰنِيَ أَعْصِرُخَمُراً وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِيَّ أَرَىٰنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّلِيُرُمِنَهُ فَيِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ عَإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (﴿ ) بِتَأْوِيلِهِ عَإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (﴿ )

١٣ - وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ مُسُجَّداً وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَلْذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَ جَنِي مِن ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِن ٱلبُدُو مِن بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَن وَجَاءَ بِكُمْ مِن ٱلبُدُو مِن بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَن بَيْنِ وَبَيْنَ إِخُوتِ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاآ مُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاآ مُ إِنَّ مُنْ الْحَكِيمُ إِنَّ اللَّهُ الْحَكْمِ الْحَلَيْمُ الْحَكْمِ مُنْ الْحَكْمِ مُنْ الْحَلِيمُ الْحَكْمِ مُنْ الْحَلِيمُ الْحَكْمُ الْحَلِيمُ الْحَكْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُنْطُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلِمُ الْحُلِمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحَلِمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ

(٧) الصافات: ١١٣ مكية

(٨) البقرة: ٨٣ مدنية

(٩) البقرة: ١٧٨ مدنية

(٤) يوسف: ١٠٠ مكية

(٥) لقهان : ١ ـ ٣ مكية

(٦) لقهان : ۲۲ مكية

(١) البقرة : ٢٣٦ مدنية

(۲) النساء : ۱۲۵ مدنیة(۳) یوسف : ۳٦ مکیة

19- اَلطَّلَاقُ مَنَ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعَمُوفٍ أَوْتَسَرِيحُ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَا عَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَا يُقِيما حُدُودَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناح عَلَيْهِمَافِهَا أَفْلَاتَ بِهِ عِنْ قِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (اللَّهِ)

(1)

٢٠ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِدِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَ بَيْنِ إِحْسَناً وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَ مَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْمُخُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمُ مَّ إِنَّ اللّهَ السَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمُ مَّ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَ اللهِ فَخُورًا ﴿ إِنَّ اللّهَ

٢١- وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللهِ (٣)

مِهُ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ مَعَالَوْا أَتَلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ مَا عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ الْمُثَمِّ وَلَا يَقْنُلُواْ أَوْلَلَدَكُم مِنْ إِمْلَتِي الْمُثَمِّ وَلَا تَقْرُبُوا فَخَنُ نُرْزُقُ كُمْ وَإِيَاهُمْ وَلِا تَقْرَبُوا فَخَنُ نُرُزُقُ كُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَرَحِسُ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْرُبُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا فَأَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا فِأَلْحَقِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَلَائَقُرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَقَّى يَبْلُغُ اَشُدَّهُ وَاَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَانُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُيِّي وَبِعَهْدِ اللّهَ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَمَكُمُ عِلَى لَكُمُ وَسَنَكُم بِهِ عَلَمَكُمُ عَلَيْكُمُ مَا لَكُمُ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَمَكُمُ عَلَيْكُمُ مَا لَكُمُ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَمَكُمُ مَا لَكُمُ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَمَكُمُ مَا لَكُمُ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَمَكُمُ مَا لَكُمُ وَصَنْكُم بِهِ عَلَمَكُمُ عَلَيْكُمُ مَا لَكُمُ وَصَنْكُم بِهِ عَلَمَكُمُ مَا لَكُمُ وَصَائِكُمُ اللّهِ الْعَلْمُ وَسَائِكُمُ اللّهِ الْعَلْمُ وَصَائِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

٣٣- ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْفَرْفَ وَإِيتَآيِ ذِى الْفَرْفَ وَيَنْ هَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنَصَرِ وَيَنْ هَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنصَرِ وَ الْبَغِيْ يَعِظُ كُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( )

٢٤ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَٰ لِدَيْنِ الْحَسَنَا أَإِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُ هُمَا أَوْ كِلَا نَهُرُ هُمَا وَقُل لَهُمَا أَنْ وَلَا نَهُرُ هُمَا وَقُل لَهُمَا قُولًا كَمْ مَا قُولًا كَمُ مَا قُولًا كَمْ مَا اللّهِ وَقُل لَهُمَا قُولًا كَمْ مَا قُولًا لَهُمْ مَا قُولًا كَمْ مَا قُولًا كَمْ مَا قُولًا كَمْ مَا قُولًا كَمْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُمْ اللّهُ عَلْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُولُ كُلْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ كُلُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ عَلَيْكُولُ كُلْكُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلْكُولُ كُلُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُمْ كُلُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلُولُ كُلْكُولُ كُلْكُلُولُ كُلْكُلْكُولُ لَلْكُلْكُ لَا كُلْكُلُولُكُ لَلْكُلْكُولُ لَلْكُلْكُلُولُ كُلْكُلْ

٥٢ - وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَطَنَ يَعْمَلُمُ اللَّهِ الشَّيْطَانَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ
 عَدُوَّا مُّعِينًا ﴿ (٧)

وَأَبِنَعَ فِيمَآءَ اتَىٰكَ اللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَ - ٢٦ وَلَا تَسْى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَآ وَأَحْسِنَ وَلَا تَبْعِ ٱلْفُسَادَ فَيَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ الْيُكِ وَلَا تَبْعِ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ (٨) فِي اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ (٨)

(٧) الاسراء: ٥٣ مكية

(٨) القصص : ٧٧ مكية

(٤) الأنعام: ١٥١ - ١٥٢ مكية

(٥) النحل : ٩٠ مكية

(٦) الاسراء: ٢٣ مكية

(١) البقرة: ٢٢٩ مدنية

(٢) النساء: ٣٦ مدنية

(٣) النساء: ٨٦ مدنية

٣٣- فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا

قُلُوبَهُمْ قَسِيةً يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ

عَن مَوَاضِعِةِ وَنَسُواْ حَظَّامِ مَاذُكِرُواْبِةً عَن مَوَاضِعِةِ وَنَسُواْ حَظَّامِ مَاذُكِرُواْبِةً وَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآيِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ فَاعْفُ عَلَى خَآيِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ فَاعْفُ عَلَى خَآيِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ فَاعْفُ عَلَى خَآيِنَةً مِنْهُمُ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ اللّهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

جـ- جزاء الإحسان في الدنيا والآخرة:

٣٥- وَإِذْ قُلْنَا ٱذْ خُلُواْ هَاذِهِ اَلْقَهْدَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَآدْ خُلُواْ اَلْبَابَ سُجَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَ كُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ((٩)

٣٦ - بَكَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ اللَّهُ وَالْمُوْمُ عَلَيْهِمْ أَجُرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَ لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ (١١)

٣٧- ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنُ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ <u>أَحْسَنُواْ</u> مِنْهُمْ وَٱتَّقَوَاْ أَجْرُ عَظِيمُ الْآنِيَّ (١١) ٧٧- ﴿ وَلَا يَحُدِلُواْ أَهْلَ اللَّهِ عَلَى الْحَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رابعاً: عاقبة الإحسان:

أ - معية الله للمحسنين (وكفى به شرفًا):

٢٨- إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم
 مُعُسِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللَّلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِّهُ اللللْمُلْمُلِمُ الللِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمِلْمُ اللللْمُلْمُ الللِمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُلِمُ الللِمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُلْمُلُمُ الللِمُلْمُلُول

٢٩ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهْدِ يَنَهُمْ سُبُلَنَا وَالْفِينَا لَنَهْدِ يَنَهُمْ سُبُلَناً
 وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ

ب- حب الله للمحسنين (وكفي به جزاء):

٣٠ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَا لَهَا لَكُوْ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَا لَهَا لَكُوْ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَا لَهُ لَكُوْ وَالْمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْفَلْكُونُونُ وَأَنْ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣١- ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُِّ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

٣٢- فَعَالَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا <u>وَحُسْنَ</u> ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُصِنِينَ (شَا)

(٩) النقرة: ٥٨ مدنية

(١٠) البقرة: ١١٢ مدنية

(۱۱) آل عمران : ۱۷۲ مدنیة

(٥) آل عمران: ١٣٤ مدنية

(٦) آل عمران : ١٤٨ مدنية

(٧) المائدة: ١٣ مدنية

(٨) المائدة: ٩٣ مدنية

(١) العنكبوت: ٤٦ مكية

(٢) النحل: ١٢٨ مكية

(٣) العنكبوت: ٦٩ مكبة

(٤) البقرة: ١٩٥ مدنية

٣٨- وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا مُنَا عَلَيْهِ مَا أَن يُصَلِحا بَيْنَهُ مَاصُلُحاً فَلَا مُنكَ مَا مُلَحاً فَا فَلَا مُنكَ اللَّهُ حَلَيْ أُوا مُخَرِّدُ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَالصَّلَةُ كَانَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَعُوا فَإِنَ اللَّهَ كَانَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَعُوا فَإِنَ اللَّهَ كَانَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَعُوا فَإِنَ اللَّهَ كَانَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَعُوا فَإِن اللَّهَ كَانَ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

٣٩- فَأَثْنَهُمُ اللَّهُ يُمِاقَالُواْ جَنَّىٰتٍ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا اللَّهُ يُمِاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِّاءُ الْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ شَلَّا (٢)

- ٤٠ وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّ هَ وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّ هَ هَدَيْنَا وَنُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

٤١- وَلَانُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا
 وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ
 مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (﴿)

٣٤ - لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى الْفَرِيَ وَلَاعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَمَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ فَوْرَدَ وَمِنْ اللَّهُ عَنْ فُورٌ دَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فُورٌ دَّحِيمٌ اللَّهُ الْمَاسِيلِ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ دَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورُدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورٌ دَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فُورُدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورُدُ وَالْعَلَى الْمُضَافِقُولُ اللَّهُ عَنْ فُورُدُودُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورُدُودُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورُدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فُورُدُودُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْ

وَلاَينُفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلاَحَبِيرةً
 وَلاَيَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاحَتِبَ هَمُمُ
 لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاحَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَلَا يَرْهَقُ وَكُوبَ وَهُمْ مَنَدُ وَلَا ذِلَةٌ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَاةِ هُمْ وَجُوهَ هُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةٌ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَاةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ (^)
 فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ (^)

٤٦- وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٩)

وَلَمَّابَلَغَ أَشُدَهُ وَ النَّيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٤٨ - وَكَذَالِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِ ٱلْأَرْضِ بَتَبَوَّ أُمِنْهَا
 حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءً
 وَلَا نُضِيعُ أَجْرً الْمُحْسِنِينَ (١١)

(٩) هود: ١١٥ مكية

(۱۰) يوسف: ۲۲ مكية

(۱۱) يوسف: ٥٦ مكية

(٥) الأعراف: ١٦١ مكية

(٦) التوبَّة : ٩١ مدنية

(٧) التوبة: ١٢١ مدنية

(۸) يونس : ٢٦ مكية

(۱) النساء: ۱۲۸ مدنية

(٢) المائدة: ٨٥ مدنية

(٣) الانعام: ٨٤ مكية

(٤) الأعراف : ٥٦ مكية

٤٩- قَالُواْ أَيْ نَكَ لَأَنتَ نُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُن يَتَّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

٥٠- ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواْ خَيْراًۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْفِ هَانِهِ وَالدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَكِنِعْمَ دَارُٱلْمُتَّقِينَ ٢٠٠٠

٥١- إِنْ أَحْسَنْتُ مِ أَحْسَنْتُ مِ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُاً لَأَخِرَةِ لِيسَنَعُواْ وُجُوهَ كُمْ وَلِيَدُخُ لُواْ ٱلْمُسْجِدَكَ مَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُسَيِّرُواْ مَاعَلُواْ تَثْبِيرًا ۞

٥٢ - إِنَّاجَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿

٥٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٥٤ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبٍ جَمَتَةِ وَوَحَدَعِندَهَاقَوْمَا ۚ قُلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥثُمُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرًا (١٨) وَأَمَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ بَحَزَاءً الْمُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ فَالِيُسَرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٥٥- لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَآ وُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰمَاهَدَىٰكُو ۗ وَبَشِّرِٱلۡمُحْسِنِينَ ۞

٥٦- يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُل لِأَزُوكِهِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْ ﴿ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ اوَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ﴿ وَلِنَكُنتُنَّ تُرِدِّ كَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ)

> ٥٧- قَدْصَدَقْتَ ٱلرُّهُ يَأَ إِنَّا كَذَالِكَ بَعَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

٨٥- وَتُرَكُّنَاعَلَيْهِ مَافِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﷺ إِنَّاكَ لَاكِ نَجْزِىٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّاكُمُ

> ٥٩ - وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ (إِنَّ) إِنَّا كَذَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ شَكُّ

(٩) الصافات : ١٠٥ مكية

(١٠) الصافات: ١١٩ - ١٢١ مكبة

(١١) الصافات: ١٢٩ - ١٣١ مكنة

(٥) الكهف : ٣٠ مكية

(٦) الكهف: ٨٨ - ٨٨ مكية

(٧) الحج: ٣٧ مدنية

(٨) الأُحَزاب : ٢٨ – ٢٩ مدنية

(۱) پوسف : ۹۰ مکية

(٢) النحل: ٣٠ مكية

(٣) الإسراء: ٧ مكية

(٤) الكهف: ٧ مكية

٦٣- وَمِن قَبْلِهِ ـ كِنْبُ مُوسَىٰۤ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَمَن قَبِلِهِ ـ كِنْبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَنبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّ الِبُنذِرَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوا وَبُشْرَىٰ اللَّهُ حَسِنِينَ اللَّهُ الْمُوا وَبُشْرَىٰ اللَّهُ حَسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَا وَبُشْرَىٰ اللَّهُ عَسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَسِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللَّالِمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّالِمُ

آلَمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿
 وَاخِذِينَ مَا ءَائَنهُمْ رَبُّهُمُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَبْلَ ذَالِكَ
 مُعْسِنِينَ ﴿

٦٥ - هَلْجَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۚ إِنَّهُ الْإِحْسَانُ لِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمِلْ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٦٦- وَفَوَكِهَ مِمَّايَشَّتَهُونَ ﴿ )

كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَتَ الْمِمَاكُنُتُ تَعْمَلُونَ ﴿ )

إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ﴿ )

٠٦٠ - قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ <u>ٱحْسَنُواْ</u> فِ هَنذِهِ ٱلدُّنْ اَحَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ (١) وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَقَى ٱلصَّبِرُونِ ٱجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿

71- هَمُ مَّايَشَاءُ وَنَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

77- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلْحَاوَقَالَ إِنَّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ وَعَمِلَ وَكَالُمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ وَعَمِلَ وَلَا السَّيِّعَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## الأحاديث الواردة في « الإحسان »

١- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِنِ عَمْسِو و رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُحْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ . أَبتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ . قَالَ : نَعَمْ، بَلْ قَالَ : «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيُّ؟» قَالَ : نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا. قَالَ : « أَفَتَنْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ ؟» قَالَ : نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا. قَالَ : « فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ ]) \* قَالَ : «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ ]) \* (1)

٢ - \*( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَّ لَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : " إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ أَنَّ لَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كُلَّ سَيِّمَةٍ كَانَ زَلَفَهَا (٢) فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّمَةٍ كَانَ زَلَفَهَا (٢) وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقُصَاصُ : الْخَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْشَا لَهَا إِلَى سَبْعِائَةِ ضِعْفٍ ، وَالسَّيِّعَةُ بِمِثْلِهَا ، إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا ») \*(٣).

٣- \*( عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ رَجُلٌ رَسُولَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ تَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ تَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اللهِ عَلَيْ قَالَ فَا أَجْرَانِ ، وَعَبْدٌ مَلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِه، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَرَجُلٌ لَهُ أَمَةٌ فَعَذَاهَا تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِه، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَرَجُلٌ لَهُ أَمَةٌ فَعَذَاهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَوَقَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ») \* (3).

٤ - \*(عَنْ شَـدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ: « إِنَّ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ: « إِنَّ اللهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيْهِ ؛ قَالَ: « إِنَّ اللهَ

كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَبْلَةَ ( ). وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ( ) فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \*

٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ
 تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخُرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِي تُعَلَيْ فَحَدَّثُتُهُ. فَقَالَ: « مَنْ فَخَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبِي تُعَلِيهِ فَحَدَّثُتُهُ. فَقَالَ: « مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ») \* (^^).

7 - \*(عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ ؟ قَالَ : حَدَّتَنِي أَبِي ، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ قَالَ : حَدَّتَنِي أَبِي ، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ . فَذَكَرَ فِي الْخَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ : « أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ حَيْرًا ، فَإِنَّا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (٩) لَيْسَ عَلْكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ فَإِنَّا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (٩) لَيْسَ عَلْكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ فَإِنَّ هُنَّ مَيْنَتٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ هُونَ عَلْمَ وَالْمَرِبُوهُ مَ اللَّهَ الْحَيْرَ بِفَاحِثَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَوْلِكَ ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِمِ ، وَاضْرِبُوهُ مَ مَا إِنَّ فَعَلْنَ فَرُشَكُمْ عَلَيْ فَرَا عَلَيْهِ وَاعَلَيْهِ وَ الْمَعْلَ عَيْرَ مَرْبًا عَيرَ مُبَوِّ مَ وَاضْرِبُوهُ مَنَ ضَرْبًا غَيرَ مُبَوْرَحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْعُوا عَلَيْهِ وَاعَلَيْهِ وَ مَنْ مَرْبًا عَيرَ اللهَ مَعْ فَلاَ تَبْعُوا عَلَيْهِ وَاعَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمْ مَقًا . وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكُرَهُونَ . أَلا وَحَقُّهُنَّ وَطَعَامِهِنَ » (١٤ وَحَقُّهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُعْرَهُونَ . أَلا وَحَقُّهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْرَهُونَ . أَلا وَحَقُّهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُعْرِفُونَ . أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُعْرَهُونَ . أَلا وَحَقُهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُعْرِفُونَ . أَلا وَحَقُهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْرَهُونَ . أَلا وَحَقُهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْرَفُونَ . أَلا وَحَقَلَ فِي كِسُوتِهِنَ وَطَعَامِهِنَ » (١٠٤ عَلَيْكُمْ وَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْرَفُونَ اللهُ وَحَقُهُ وَاللْهِ وَالْعَامِهِنَ » (١٤٠ وَحَقُهُمُ وَا عَلَيْكُمْ أَنْ تُعْرَفُونَ . أَلا وَحَقُولُ فَيَعَامُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْ فَا اللهُ وَحَقُهُ وَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَامُ وَالْمَا عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْعَامُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَعَلَا عَلَيْ

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۹۵۵).

<sup>(</sup>۸) البخاري \_الفتح١٠ (٥٩٩٥) واللفظ له، ومسلم (٢٦٢٩)

<sup>(</sup>٩) عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.

<sup>(</sup>۱۰) الترمذي (۱۱٦٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه

<sup>(</sup>۱) البخاري – الفتح ۱۰(٥٩٧٢)، ومسلم (٢٥٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) زلفها : أي اقترفها وفعلها.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١(٤١) واللفظ له، ومسلم (١٢٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١(٩٧)، ومسلم (١٥٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) القتلة: الهيئة والحالة.

<sup>(</sup>٦) وليحد: أحد السكين، بمعنى شحذها.

٧ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ : كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ ؟ قَالَ النَّبِيُ عَنَيْهِ: « إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ : أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ أَسَأْتَ ، فَقَدْ أَسَأْتَ » )\*(١).

٨ - \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : قَالَ رَجُ لَٰ: يَا رَسُ ولَ اللهِ ، أَنُوَا خَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : « مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلاَمِ لَمْ يُوَا خَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلاَمِ أَجِدَ بِالأَوَّلِ عَمِلَ فِي الْإِسْلاَمِ أَجِدَ بِالأَوَّلِ عَمِلَ فِي الْإِسْلاَمِ أَجِدَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ») \*(٢).

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الإِيهَانُ ؟ قَالَ: « الإِيهَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَبِلْقَائِهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبُلِقَائِهِ وَبُرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَبُرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبُعْثِ» . قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ ؟ قَالَ: « الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهُ وَلاَتُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ » . قَالَ: مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَكُنْ قَالَ : « مَا السَّاعَةُ ؟ قَالَ: « مَا السَّاعَةُ ؟ قَالَ: « مَا النَّسُعُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلُ ، وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ السَّاعَةُ ؟ قَالَ: « مَا الشَّاعِلُ ، وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ الشَّاعُولُ مُعَنْ اللهُ مَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَتَهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةً اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا أَلُهُ مَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَتَهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةً اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الإِبِلِ الْبُهْمِ (٣) فِي الْبُنْيَانِ ، فِي خَسْ (٤) لا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّاللهُ، ثُبَّ اللهُ هِ إِنَّ اللهُ عَنْدَهُ عِلْمُ ثُبَّ مَّ مَّ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْدَهُ عِلْمُ اللّهِ ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية (لقمان / ٣٤)، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ: ((رُدُّوهُ) للسَّاعَةِ ﴾ الآية (لقمان / ٣٤)، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ: ((رُدُّوهُ) فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فَقَالَ: ((هَـذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ) ﴾ (٥).

النّاس، فَادْرَكْتُ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي قَلَانَسْ، فَلَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ (٢). فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَالِثُ قَائِماً يُكِدِّثُ فَرَوْحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَانْما مِنْ مُسلِم يَتَوَضَّا لَا النّاسَ، فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: « مَا مِنْ مُسلِم يَتَوَضَّا لَيْ النّاسَ، فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: « مَا مِنْ مُسلِم يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. مُقْبِلٌ عَلَيْهِما فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. مُقْبِلٌ عَلَيْهِما فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ. إلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَسَنَّةُ » قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بِقَلْهَا بَعْوَدُ فَيَعْلَى مَنْ يَعْدَى يَقُولُ: النّبِي قَبْلَهَا أَجْعَتُ اللّهُ وَوَجْهِهِ وَاللّهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجُنّةِ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجُنّةِ اللّهُ وَانِي اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجُنّةِ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجُنّةِ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجُنّةِ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجُنّةِ اللّهُ وَانِمُ اللّهُ وَانُمُ وَانْ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجُنّةِ اللّهُ وَانُمُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجُنّةِ وَلَامُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ إِلّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجُلَةُ وَرَسُولُهُ إِلّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجُنَاقِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَالْولُولُوالِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

١١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ النَّبِيُ ﷺ لا يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلاَّ أُرِيَ
 مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا ، وَلا يَدْخُلُ

(٤) في خمس: أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس وحذف متعلق الجار سائغ كما في قوله تعالى ﴿ في تسم

<sup>(</sup>١) ابن ماجة (٢٢٣٤)، وفي المزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٢ (٦٩٢١) واللفظ له ،مسلم (١٢٠).

<sup>(</sup>٣) رعاة الإبل البهم : يجوز ضم الميم على أنها صفة الرعاة ويجوز كسرها على أنها صفة للإبل، وهي الإبل السود وهي شر الألوان عندهم وإذا كان المراد الرعاة ، فإن وصفهم بالبهم إما لأنهم مجهول والأنساب وإما لأنهم لا يملكون شيئًا ويرعون لغيرهم.

آيات ﴾ أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١ (٥٠) واللفظ له ، ومسلم (٩).

<sup>(</sup>٦) رَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ: أي رجعت بها وقت العشِيِّ وهو ما بعد النوال إلى المغرب، وقيل: العشي من زوال الشمس إلى الصباح.

<sup>(</sup>٧) آنفا: أي قريبًا.

<sup>(</sup>٨) فيبلغ (أو يسبغ): أي يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون .

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٣٤).

النَّارَ أَحَـدٌ إِلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً")\*(١).

١٢ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: «لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ (٢) بِاللهِ عَنَّ وَجَلَلٌ ») \*(٣).

١٣ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَلَّ قَدِمَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَلَّ قَدِمَ النّبِي تُعِيِّ الْمُدِينَةَ أَتَاهُ اللّهَ اجِرُونَ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ وَلاَ أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُ رِهِمْ (١٤) ، لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُ رِهِمْ (١٤) ، لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَة وَأَشُركُونَا فِي الْمُهْنَا إِنْ عَرْفَى خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كُلِّهِ . فَقَالَ النّبِي تُعِيِّةِ: ﴿ لاَ ، مَا دَعَوْتُ مُاللّهَ لَمُمْ ، وَأَثْنَيْتُمْ فَقَالَ النّبِي تُعِيِّةٍ: ﴿ لاَ ، مَا دَعَوْتُ مُاللّهَ لَمُمْ ، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ )\*(١).

١٤ \* (عَنْ عُثْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ

تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَخُشُوعَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا . إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ. مَا لَمُ يُؤْتِ كَبَيَرةً. وَذَلِكَ الدَّهْرَكُلَّهُ ) \*(٧).

١٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى الرَّسُولَ اللهِ! مَنْ جَاءَ رَجُلُ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي (١٠)؟ قَالَ «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: شُمَّ مَنْ؟ قَالَ شَلْكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

17 - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُ وَلِمًا ، تَكُنْ قَالَ رَسُ وَلُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، كُنْ وَرِمًا ، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَكُنْ قَنِ عًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ . وَكُنْ قَنِ عًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ . وَكُنْ قَنِ عًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ . وَأَحِبنْ فَيْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا ، وَأَحِبنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وَأَقِلَ الضَّحِكَ فَإِنَّ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وَأَقِلَ الضَّحِكَ فَإِنَّ كُثْرَةَ الضَّحِكِ ثُمِيتُ القَلْبَ ») \* (١٠) .

# الأحاديث الواردة في « الإحسان » معنًى

١٧ - \* ( عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ ، أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَهِا يَة دِرْهَم، وَتَرَكَ عِيَالاً . فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: ﴿ إِنَّ أَخَاكَ مُحْ تَبَسُّ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ ﴾ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ أَخَاكَ مُحْ تَبَسُ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ ﴾ . فقالَ الله عَنْهُ إلاَّ

دِينَارَيْنِ ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَمَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: «فَأَعْطِهَا ، فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ ») \* (١١١).

١٨ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) \_ «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْهُ َاجِرِينَ

<sup>(</sup>V) مسلم (XTX).

<sup>(</sup>٨) الصحابة هنا: بمعنى الصحبة.

<sup>(</sup>۹) البخاري ـ الفتح ۱۰ (۷۹۱) واللفظ له، مسلم (۹) . (۲۰٤۸).

<sup>(</sup>١٠) الترمذي (٢٣٠٥) ، وابن ماجة (٢٢١٧)واللفظ له ،وفي الزوائد: إسناده حسن، وأحمد في المسند (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>١١) ابن ماجة (٢٤٣٣) وفي الزوائد: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١١(٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) يحسن الظَّنَّ : يظن أنه يرْحَمُه ويعفُو عنه.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۸۷۷).

<sup>(</sup>٤) يريدون الأنصار.

<sup>(</sup>٥) المهنأ: يقال: هنأني الطعام يهنؤني: أي تهنأت به وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء، وكذلك المهنأ.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٤٨٧) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه، وأبوداود(٤٨١٢).

وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ (١)، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ (٢) بِالْمَعْرُوفِ، وَالإِصْلاَح بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ") \*(٣).

١٩ - \*( عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِاللَّعُرُوفِ إِذَا أُلْخِئْتَ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِاللَّعُرُوفِ إِذَا أُلْخِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا(٤)») \*(٥).

٢٠ - \*(عَسَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُل وَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُل وَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَجَدَ رَسُ وَلَ اللهِ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَرَهُ . فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَعَفَرَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَرَهُ . فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَعَفَرَ لَهُ » وَقَالَ: « الشُّهَدَاءُ خُسْنَةٌ: الْمَطْعُونُ (٢٠) ، وَاللَّهُ هَدَاءُ خُسْنَةٌ: الْمَطْعُونُ (٢٠) ، وَاللَّهُ هِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَالنَّه هِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلً \_ ») \* (٨٠) .

٣١- \*( عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ تَلَقَّتِ المَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ: لاَ. كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ: لاَ. قَالُوا: تَذَكَّرْ . قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي قَالُوا: تَذَكَّرْ . قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ (٩) وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ : قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ تَجَوَّزُوا عَنْهُ ﴾ \*(١٠).

٢٢- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:

(١) يعقلون معاقلهم: أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات و إعطائها والمعاقل الديات جمع مَعْقُلة. ( انظر النهاية / ٢٧٩٣).

(٢) العاني : الأسير.

(٣) أحمد في المسند (٢٤٤٣) وقال محققه: إسناده صحيح وابن كثير في تاريخه (٣/ ٢٢٤) وقال: تفرد به الإمام أحمد

(٤) ظهرًا: أي مركبًا.

(٥) مسلم (١٣٢٤).

(٦) المطعون : الذي يموت في الطاعون.

(٧) المبطون : هـو الذي به الاستسقاء وداء البطن، وقيل : هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا.

(٨) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٤٧٢)، مسلم (١٩١٤) متفق عليه.

(٩) إنظار المعسر : إمهاله، والتجوز عن الموسر التجاوز عنه

سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي أَصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ . وَهُوَ يَقُدُولُ : وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٣ - \*( عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : ( عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ »
 قيل : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : ( يَعْتَمِلُ بِيدَيْهِ (١٣) فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ » قَالَ : قيلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : قيلَ : قَالَ : قيلَ لَهُوفَ » قَالَ : قيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : ( يَأْمُرُ بِالْمُعْرُوفِ أَوِلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : ( يَأْمُرُ بِالْمُعْرُوفِ أَوِلَ الْخَيْرِ » قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَشْعَلْ ؟ قَالَ : ( يَأْمُرُ بِالْمُعْرُوفِ أَوِلَ النَّرِ » قَالَ : ( يُمْسِكُ عَنِ النَّرَ وَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ) ) \* (١٤).

٢٤ - \* (عَنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ : «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ »)(١٥٠).

٢٥ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : « لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمُعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَـوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (١٦٠) » (١٧٠).

والتسامح معه.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ٤ (٢٠٧٧)، ومسلم (١٥٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>١١) المتألي على الله: أي الحالف المبالغ في اليمين وهو من الألية بمعنى اليمين.

<sup>(</sup>١٢) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٧٠٥)، ومسلم (٥٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٣) الاعتمال: افتعال من العمل وتدل هذه الصيغة على بذل الجهد والمشقة في العمل.

<sup>(</sup>۱٤) مسلم (۱۰۰۸).

<sup>(</sup>۱۵) البخاري \_ الفتح ۱ (۲۰۲۱)، ومسلم (۱۰۰۵) متفق عليه.

<sup>(</sup>١٦) طلق: أي سهل منبسط.

<sup>(</sup>۱۷) مسلم (۲۲۲۲).

٢٦- \* (عَنِ ابْنِ عُـُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ : « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَالَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ، وَمَنْ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ، وَمَنْ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ، وَمَنْ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ،

فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَ أَتُمُوهُ")\*(١).
٧٧-\*(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ")\*(٢).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في « الإحسان »

7۸ - \* (عَنِ الْمِقْدَادِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَقْبُلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْكَ عُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجُهْدِ (٣). فَجَعَلْ نَا نَعْرِضُ أَنْفُسنَا عَلَى أَصْحَابِ مِنَ الْجُهْدِ (٣). فَجَعَلْ نَا نَعْرِضُ أَنْفُسنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا (٤). فَأَتَيْنَا النَّبِي عَلَيْ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعْنُو، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعْنُو، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّبِي عَلَيْ اللَّبُي عَلَيْ اللَّبِي عَلَيْ اللَّبُومِ لَكُ اللَّبِي عَلَيْ اللَّبُومِ اللَّبُي عَلَيْ اللَّبُومِ اللَّبُي عَلَيْ اللَّبُومِ اللَّبُ عَلَى اللَّبُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّبُومِ اللَّهُ اللَّبُومِ الْعَلَى اللَّبُومِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

فَيَجِيءُ فَلاَ يَجِدُهُ فَيَدُعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ . فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ . وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ وَآخِرَتُكَ . وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى وَلَمِي خَرِجَ قَدَمَايَ. وَجَعَلَ لاَ يَجِيئُنِي النَّوْمُ ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا ، وَلاَ يَصْنَعَا مَا لاَ يَجِيئُنِي النَّوْمُ ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا ، وَلاَ يَصْنَعَا مَا لاَ يَجِيئُنِي النَّوْمُ ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا ، وَلاَ يَصْنَعَا مَا اللَّهُ عَنْدُ فَلَمْ يَلَ مَنَعْتُ . قَالَ: فَجَاءَ النَّي شَلِّمُ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَرَ أَسْهُ إِلَى السَّمَاءِ . فَقُلْتُ : الآنَ يَسُلِمُ ، ثُمَّ اللَّهُ مَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا . فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ . فَقُلْتُ : الآنَ يَدُعُو فِيهِ شَيْئًا . فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ . فَقُلْتُ : الآنَ يَدُعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ . فَقَالَ : «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ عَلَيَّ فَأَهْلِكُ . فَقَالَ : «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ وَأَعْدَ لَكُ أَلْهُ مَنَ أَلْعُمْ مَنْ أَطْعَمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ وَأَعْدَ لَيُ الشَّكُ اللَّهُ عَلَى الشَّعْمَنِي وَأَسْقِ وَأَخَذْتُ الشَّوْلَةُ عُمَدُتُ إِلَى إِنْهُ إِلَى الشَّعْمَنِي وَأَسْقِ وَالَا اللهِ عَلَى الْمُعْمَنِ وَلَى الشَّعْمَنِ وَلَا اللهِ عَلَى الْمُعْمَونَ أَنْ الْمُعْمَونَ أَنْ الْمُعْمَونَ أَنْ الْمُعْمَونَ أَنْ الْمُعْمَونَ أَلْ الْمُعْمَونَ أَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الشَرِبُتُمْ اللّيْلُهُ وَ فَالَ : هُ فَالَ : قَالَ : قَالَ اللهُ ال

 <sup>(</sup>٤) (فليس أحد منهم يقبلنا) محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلِّين ليس عندهم شيءيواسون به.

 <sup>(</sup>٥) يتحفونه: أي يعطونه التحفة وهي طرفة الفاكهة ، وقد تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والعطايا.

<sup>(</sup>٦) وغلت : أي دخلت وتمكنت منه.

<sup>(</sup>٧) الشَّفْرَة : هي السكين العريضة.

<sup>(</sup>٨) حافلة : كثيرة اللبن .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٨١٣)، والنسائي (٥/ ٨٢) واللفظ له، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (٢٤٠٧) وهو في الصحيحة (٢٥٤). وصححه أيضًا محقق «جامع الأصول» (٢٩٢/١١).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٠٣٥) واللفظ لـه ،وقال : هذا حديث حسن جيد ، قال محقق جامع الأصول (٢/٥٥٨): إسناده قوي.

<sup>(</sup>٣) الجهد: الجوع والمشقة.

فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي . فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ رَوِي فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي . فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ رَوِي فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي . فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَدْ رَوِي وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ، ضَحِحْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ ، وَأَصَبْتُ إِلَى الأَرْضِ ، وَأَصَبْتُ إِلَى الأَرْضِ ، وَاللهِ اللهِ اللهِ الحَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا . فَقَالَ النَّبِي ﷺ : « مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ (٢) . أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا». قَالَ : كُنْتَ آذَنْتَنِي مِنْهَا». قَالَ :

فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتَهَا وَأَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ ، مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ») \*("".

٢٩ - \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَ فَي اللهُ عَنْهُ ـ فِي خُطْبَةٍ لَهُ : إِنَّا وَاللهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَكُانَ يَعُودُ مَرْضَانَا، وَيَتْسَبَعُ جَنَائِزَنَا وَيَغْزُو مَعْسَنَا، وَيُواسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ) (١).

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « الإحسان »

ا = \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « خَسًا (٥) ، لَمُنَّ أَحْسَنُ مِن الدُّهُمِ المُوقَفَةِ (١) . لاَ تَكَلَّمْ فِيهَا لاَ يَعْنِيكَ ، فَإِنَّهُ فَضْ لُ وَلاَ آمَنُ عَلَيْكَ الوِزْرَ، وَلاَ تَتَكَلَّمْ فِيهَا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا ، فَإِنَّهُ رُبَّ مَتَكَلِّم فِيهَا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعِهِ فَعُنِّتَ ، مُتَكَلِّم فِي أَمْرٍ يَعْنِيهِ ، قَدْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعُنِّتَ ، مَتَكَلِّم فِي أَمْرٍ يَعْنِيهِ ، قَدْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعُنِّتَ ، وَلاَ تُعَلِّم فِي أَمْرٍ يَعْنِيهِ ، قَدْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعُنِّتَ ، وَلاَ تُعَلِّم فِي أَمْرٍ يَعْنِيهِ ، قَدْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعُنِتَ ، وَإِنَّ الْخَلِيم يَقْلِيكَ (٧) وَإِنَّ السَّفِيه يُؤْذِيكَ ، وَاذْكُرْ أَخَاكَ إِذَا تَعَيَّبَ عَنْكَ مِنْهُ ، وَاعْمَلْ السَّفِيه يُؤْذِيكَ ، وَاذْكُرْ أَخَاكَ إِذَا تَعَيَّبَ عَنْكَ مِنْهُ ، وَاعْمَلْ أَنْ يُعْفِيكَ مِنْهُ ، وَاعْمَلْ عَمْ لَي رَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ مُجَازًى بِالإِحْسَانِ ، مَأْخُوذُ عَلَى مِنْ ، مَأْخُوذُ عَلَى إِللْإِجْرَام ») \* (٨).

أ- \*(عَنِ الحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ الإِيمَانُ بِالتَّحَلِّي وَلاَ بِالتَّمَنِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي القُلُوبِ

وَصَدَّقَتْهُ الأَعْمَالُ ، مَنْ قَالَ حَسَنًا ، وعَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ، رَدَّةُ اللهُ عَلَيْهِ») \* (٩).

٣ - \*( عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ خِيَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْهَانَ بْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ خِيَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ ... رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . وَهُو عَصُورٌ (١٠٠) فَقَالَ: « إنَّكَ إمَامُ عَامَّةٍ ، وَنَـزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ: « الصَّلاَةُ نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ: « الصَّلاَةُ أَحْسَنُ النَّاسُ فَأَحْسِنْ أَلنَّاسُ فَأَحْسِنْ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ ») \* (١١٥).

٤ - \*( عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَبْلَ أَنْ
 قَالَ: « رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَبْلَ أَنْ
 يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالسمَدِينَةِ وَوَقَفَ عَلَى حُدَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ
 وَعُثْهَانَ بْن حُنَيْفٍ . قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُما ؟ أَتَحَافَانِ أَنْ

<sup>(</sup>١) إحدى سوءاتك:أي إنك فعلت سوأة من الفعلات.فها هي؟

<sup>(</sup>٢) ما هذه إلا رحمة من الله أي إحداث هذا اللبن في غير وقته.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند (٧٠/١) وقال الشيخ أحمد شاكر: (٨/ ٣٧٨ برقم ٥٠٤) إسناده صحيح. .

<sup>(</sup>٥) قوله: خسًّا، لعلها منصوبة على الإغراء.

<sup>(</sup>٦) الدهم الموقفة : أي من الخيل الدهم التي أوقفت وأُعِدَّتْ

للركوب.

<sup>(</sup>٧) يقْليك: يبغضك.

<sup>(</sup>٨) كتاب الصمت ، لابن أبي الدنيا (٢٦٤–٢٦٥).

<sup>(</sup>٩) انظر اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (٤٣).

<sup>(</sup>١٠) محصور : محاطُّ به وممنوع من الخروج.

<sup>(</sup>١١) البخاري\_الفتح ٢(٦٩٥).

تَكُونَا حَمَّلْتُهَا الأَرْضَ مَالاً تُطِيقُ ؟ قَالاً: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِي لَهُ مُطِيقَةٌ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْل. قَالَ: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَ الأَرْضَ مَالاَ تُطِيقُ. قَالاَ: لاَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لأَيَعْتَجْنَ إِلَى رَجُل بَعْدِي أَبَدًا. قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا يَيْنِي وَيَيْنَـهُ إِلاَّ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ \_ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ قَالَ: اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمُ يَرَ فِيهِمْ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أُوِ النَّحْلِ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ \_ فَهَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي \_ أَوْ أَكَلَنِي \_ الْكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ(١) فَطَارَ العِلْجُ(٢) بِسِكِّين ذَاتِ طَرَفَيْنِ ، لاَ يَمُسرُّ عَلَى أَحَـدٍ يَمِينًـا وَلاَ شِمَالاً إِلاَّ طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً. مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ. فَلَهًا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرُنُسًا، فَلَيَّا ظَنَّ العِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ. وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِالرَّحْنَ بْنِ عَـوْفِ فَقَدَّمَـهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَـرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي الْمُسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ. فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ صَلاَّةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي، فَجَالَ سَاعَةً ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلاَمُ اللُّغِيرَةِ. قَالَ: الصَّنعَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَاتَكَهُ اللهُ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلِ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ. قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ ثُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرُ العَلُوجُ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ

الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُم رَقِيقًا. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ \_ أَىْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا. قَالَ: كَنَبْتَ، بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ وَصَلُّوا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ؟ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُم مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَ وْمِئِذٍ. فَقَائِلٌ يَقُولُ: لاَبَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ .. الأَثْرُ. وَفِيهِ: وَقَالَ (عَمْرٌ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_): أُوصِي الخليفَةَ من بَعْدِي بِالمهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ ، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ. وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا. الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالإِيهَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلاَم (٣). وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْسِظُ الْعَدُقِ، وَأَنْ لاَ يُـوْخَلَ مِنْهُمْ إِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ العَرَبِ، وَمَادَّةُ الإِسْلاَم، أَنْ يُـؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي (٤) أَمْ وَالْهِمْ، وَيُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَأَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهَمْ!) \*(٥).

٥ - \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ عَمْرِو قَالَ: "نَزَلَ عُبَيْدُاللهِ ابْنُ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِال مُطَّلِبِ مَنْ زِلاً مُنْصَرَفَهُ مِنَ الشَّامِ ابْنُ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِال مُطَّلِبِ مَنْ زِلاً مُنْصَرَفَهُ مِنَ الشَّامِ نَحْوَ الحِجَازِ ، فَطَلَبَ غِلْمَا نُهُ طَعَامًا ، فَلَمْ يَجِدُوا فِي ذَلِكَ المَّزِلِ مَا يَكُفِيهِمْ ؛ لأَنَّهُ كَانَ مَرَّ بِهِ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ المَّزِلِ مَا يَكُفِيهِمْ ؛ لأَنَّهُ كَانَ مَرَّ بِهِ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَوْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ فِي جَمْعٍ عَظِيمٍ ، فَأَتَوْا عَلَى مَا فِيهِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ لِوَكِيلِهِ: اذهَبْ فِي هَذِهِ البَرِّيَةِ (٢٠) ، فَلَعَلَّكَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ لِوَكِيلِهِ: اذهَبْ فِي هَذِهِ البَرِّيَةِ (٢٠) ، فَلَعَلَّكَ أَنْ جَهِدَ رَاعِيًا ، أَوْ طَعَامٌ ،

<sup>(</sup>١) طعنه: أي أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٢) العلج: الرجل من كفار العجم وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) ردء الإسلام: أي عون الإسلام الذي يدفع عنه.

<sup>(</sup>٤) حواشي أموالهم: أي التي ليست بخيار.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٧(٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) البرِّيَّةِ: الصحراء.

<sup>(</sup>٧) أُخْبِيَةً : جمع خباء وهو البيت من الوبر أو الشعر أو الصوف يكون على عمودين أو ثلاثة.

فَمَضَى القَيِّمُ وَمَعَهُ غِلْمَانُ عُبَيْدِاللهِ، فَدُفِعُ وا إِلَى عَجُوزِ فِي خِبَاءٍ، فَقَالُوا: هَلْ عِنْدَكِ مِنْ طَعَامٍ نَبْتَاعُهُ (() مِنْكِ ؟ فَي خِبَاءٍ، فَقَالُوا: هَلْ عِنْدَكِ مِنْ طَعَامٍ نَبْتَاعُهُ (() مِنْكِ ؟ قَالَتْ: أَمَّا طَعَامٌ أَبِيعُه فَلا ، وَلَكِنْ عِنْدِي مَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ لِي وَلِينِيَّ، قَالُوا: وَأَيْنَ بَنُوكِ؟ قَالَتْ: فِي رَعْيٍ لَمُمْ. وَهَذَا أَوَانُ أَوْبَتِهِمْ (())، قَالُوا: فَمَا أَعدَدْتِ لَكِ وَلَهُمْ ؟ وَهَذَا أَوَانُ أَوْبَتِهِمْ (())، قَالُوا: فَمَا أَعدَدْتِ لَكِ وَلَهُمْ ؟ قَالُوا: فَمَا هُو عَيْرُ ذَلِكَ ؟ قالَتْ: لَا . قالُوا: فَجُودِي لَنَا قَالُوا: فَمَا هُو عَيْرُ ذَلِكَ ؟ قالَتْ: لَا مَا النِصْفَ فَلاَ أَجُودُ مِهَا ، وَلَكِنْ إِنْ يَنِصْفِهَا ، قَالُوا: وَلَمْ مَنْ النِصْفَ فَلاَ أَجُودُ مِهَا ، وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتُمْ الكُلِّ ؟ قَالَتْ: لأَنَّ إِعْطَاءَ الشَّطْرِ نَقِيصَةٌ . وَجَوْدِينَ إِللَّكُلِّ ؟ قَالَتْ: لأَنَّ إِعْطَاءَ الشَّطْرِ نَقِيصَةٌ .

وَإِعْطَاءَ الكُلِّ فَضِيلَةٌ، فَأَنَا أَمْنَعُ مَا يَضَعُنِي، وَأَمْنَحُ مَا يَرْفَعُنِي، وَأَمْنَحُ مَا يَرْفَعُنِي، فَأَخَدُوا الْمَلَّة، وَلَمْ تَسْأَهُمْ مَنْ هُمْ؟ وَلاَ مِنْ أَيْنَ اللهِ، وَأَخْبَرُوهُ بِقِصَّةِ أَيْنَ جَاؤُوهَا ؟ فَلَمَّ أَتَوْا بِهَا عُبَيْدَ اللهِ، وَأَخْبَرُوهُ بِقِصَّةِ السَّهِ عَجُورِهِ عَجِبَ وَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَيْهَا فَاحْمِلُوهَا إِلَيْ اللهِ السَّاعَة، فَرَجَعُوا فَقَالُوا: انْطَلِقِي نَحْوَ صَاحِبِنَا فَإِنَّهُ السَّاعَة، فَرَجَعُوا فَقَالُوا: انْطَلِقِي نَحْوَ صَاحِبِنَا فَإِنَّهُ السَّاعَة، فَرَجَعُوا فَقَالُوا: انْطَلِقِي نَحْوَ صَاحِبِنَا فَإِنَّهُ يُرِيدُكِ ... (10) \*

٦ - \*(قَالَ الشَّاعِرُ:

أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمُ

فَطَا لَمَا اسْتَعْبَدَ الإِنْسَانَ إِحْسَانُ) \*(٦).

## من فوائد « الإحسان »

١- لِلإِحْسَانِ ثَمَرَةٌ عَظِيمَةٌ تَتَجَلَّى فِي مَّاسُكِ بُنْيَانِ
 المُجْتَمَعِ وَحِمَايَتِهِ مِنَ إِلَّى رَابِ وَالتَّهْلُكَةِ وَوِقَايَتِهِ
 مِنَ الآفَاتِ الاَجْتِمَاعِيَّةِ النَّاجِمَةِ عَنِ الخَلَلِ
 الاَقْتِصَادِيّ(۱).

٢- الإحْسَانُ هُـوَ المَقْيَاسُ الَّـذِي يُقَاسُ بِهِ نَجَاحُ
 الإِنْسَانِ في عَلَاقَتِه بِالحَيَاةِ ـ وَهِي عَلَاقَةُ الْبَتِلَاءِ (٨).

٣- المُحْسِنُ يَكُونُ فِي مَعِيَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَخَافُ بَأْسًا وَلَا رَهَقًا (انظر الشواهد القرآنية ٢٨، ٢٩).

٤ - المُحْسِنُ يَكْتَسِبُ بِإِحْسَانِيهِ مَحَبَّةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (انظر

الشواهد ٣٠ - ٣٤).

٥ - وَإِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ جَعَلَهُ تَحْبُوبًا مِنَ النَّاسِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَا لَمُحْسِنُونَ أَحِبًّا وُلِنَّ اسِ يَلْتَفُّونَ حَوْلَهُمْ
 وَيُدَافِعُونَ عَنْهُمْ إِذَا أَحْدَقَ بِهِمُ الْخَطَرُ.

٦- لِلْمُحْسِنِينَ أَجْرٌ عَظِيمٌ فِي الآخِرَةِ حَيْثُ يَكُونُونَ فِي
 مَأْمَنٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْحُزْنِ (انظر الشاهد ٣٦،
 ٣٩،٣٩).

٧- مِنَ ثَمَرَاتِ الإِحْسَانِ التَّمْكِينَ فِي الأَرْضِ (انظر الشاهد ٤٨ ، ٦٠).

٨- المُحْسِنُ قَرِيبٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ عَبِزَّ وَجَلَّ (انظر

(٦) ديوان «عنوان الحكم » للبستي.

<sup>(</sup>١) نبتاعه: أي نشتريه.

<sup>(</sup>٢) أوان أوبتهم: أي وقت رجوعهم .

<sup>(</sup>٣) الملة: الرماد الحار والجمر.

<sup>(</sup>٤) انظر الأثر كاملًا في صفة (الكلم الطيب) جـ ٨ ص ٣٢٩١ (أثر رقم ٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظرِ المنتقى من مكارم الأخلاق للخرائطي (١٣٧\_١٤١).

<sup>(</sup>٧) انظر في ذلك «العلاقات الاقتصادية» التي تشكل الميدان الثاني عشر من ميادين الإحسان ص ٧٥.

 <sup>(</sup>٨) انظر تفصيلًا أكثر عن علاقة الإنسان بالحياة وهي علاقة الابتلاء جـ١ ص ٥ وما بعدها.

الشاهد ٤١).

٩- لِلمُحْسِنِ البُشْرَى بِخَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (انظر الشاهد ٥٥ ، ٦٣).

١٠ - الإحسانُ هُو وَسِيلَةُ المُجْتَمَعِ لِلرُّقُيِّ وَالتَّقَدُّمِ،
 وَإِذَا كَانَ صِنْوُهُ أَي العَدْلُ وَسِيلَةً لِحِفْظِ النَّوْعِ
 البَشَرِيِّ فَإِنَّ الإحسانَ هُو وَسِيلَةُ تَقَدُّمِهِ وَرُقِيُّهُ
 لأَنَّهُ يُؤَدِّى إِلَى تَوْثِيقِ الرَّوَابِطِ وَتَوْفِيرِ التَّعَاوُنِ (١).

١١ - الإِحْسَانُ وَسِيلَةٌ لِحُصُولِ الْبَرَكةِ فِي العُمْرِ وَالْمَالِ
 وَالأَهْل.

١٢ - الإِحْسَانُ وَسِيلَةٌ لاسْتِشْعَارِ الْخَشْيَةِ وَالْخَوْفِ مِنَ
 اللهِ تَعَالَى، كَمَا أَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِرَجَاءِ رَحْمَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ.

١٣ - الإحْسَانُ وَسِيلَةٌ لإِزَالَةِ مَا فِي النَّفُوسِ مِنَ الْكَدَرِ
 وَسُوءِ الفَهْمِ وَسُوءِ الظَّنِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

١٤ - الإِحْسَانُ وَسِيلَةٌ لِمُسَاعَدَةِ الإِنْسَانِ عَلَى تَرْكِ
 العُجْبِ بِالنَّفْسِ لِمَا فِي الإِحْسَانِ مِنْ نِيَّةٍ صَادِقَةٍ.

١٥ \_ الإِحْسَانُ طَرِيتٌ يُيسِّرُ لِصَاحِبِهِ طَرِيقَ الْعِلْمِ
 وَيُفَجِّرُ فِيهِ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ.

17 ـ الدَّفْعُ بِالحَسَنَةِ ـ وَهِيَ إِحْدَى صُورِ الإِحْسَانِ ـ يَقْضِي عَلَى العَدَاوَاتِ بَيْنَ النَّاسِ وَيُبَدِّهُا صَدَاقَةً حَمِيمَةً وَمَودَّةً رَحِيمةً وَتَنْطَفِيءُ بِذَلِكَ نَارُ الْفِتَنِ وَتَنْتَهِي أَسْبَابُ الصِّرَاعَاتِ، أَمَّا الدَّفْعُ بِالسَّيِّئَةِ، أَيْ وَتَنْتَهِي أَسْبَابُ الصِّرَاعَاتِ، أَمَّا الدَّفْعُ بِالسَّيِّئَةِ، أَيْ مُقَابَلَةُ السَّيِّئَةِ بِمِثْلِهَا فَإِنَّهُ يُـوَدِّي إِلَى تَدَهْ وَرِ الغَلَاقَاتِ وَإِشْعَالِ نِيرَانِ الفِتَنِ وَتَفَاقُم أَسْبَابِ العَلَاقَاتِ وَإِشْعَالِ نِيرَانِ الفِتَنِ وَتَفَاقُم أَسْبَابِ

الصِّرَاعِ وَيَهْبَطُ بِالنَّوْعِ البَشَرِيِّ إِلَى حَضِيضِ التَّخَلُّفِ وَيُعَرِّضُ بَقَاءَهُ لِخَطَرِ الفَنَاءِ<sup>٢١</sup>. (انظر الشاهد رقم ٦٢).

١٧ - إِذَا اقْتَرَنَ إِسْلَامُ الوَجْهِ للهِ بِالإِحْسَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُدْمِرُ الاسْتِمسَاكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى الَّتِي يُرْجَى مَعَهَا خَيْرُ اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ، أَيْ أَنَّ المُحْسِنَ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ بِأَنْ يَسْتَمْسِكَ بِأَوْثَقِ عُرْوَةٍ مِنْ حَبْلٍ مَتِينٍ مَأْمُونِ بِأَوْثَقِ عُرْوَةٍ مِنْ حَبْلٍ مَتِينٍ مَأْمُونِ انْقِطَاعُهُ (٣). (الشاهد ١٥).

١٨ ـ لِبَعْضِ أَنْوَاعِ الإِحْسَانِ ثِهَارٌ خَاصَّةٌ تَعُودُ عَلَى المُحْسِنِ بِالْخَيْرِ العَمِيمِ فِي اللَّانْيَا وَالآخِرَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

أ - إِحْسَانُ المَرْءِ وُضُوءَهُ وَخُشُوعَهُ وَرُكُوعَهُ يُكَفِّرُ السَّيِّنَاتِ المَاضِيَةِ، وَيَسْتَمِرُّ التَّكْفِيرُ مَا اسْتَمَرَّ الإِحْسَانُ (انظر الحديث رقم ١٤).

ب - إِحْسَانَ المَرْءِ إِلَى جَارِهِ عَلَامَةٌ صَادِقَةٌ عَلَى حُسْنِ إِسْلَامِهِ (انظر الحديث ٢، ١٦).

جـ - إِحْسَانُ المَرْءِ فِي تَرْبِيَةِ بَنَاتِهِ وَالسَّعْيِ عَلَى رِزْقِهِنَّ يَجْعَلُ مِنْ النَّارِ رِزْقِهِنَّ يَجْعَلُ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ سِتْرًا لَهُ مِنَ النَّارِ (الحديث رقم ٥).

د - فِي الإِحْسَانِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَيَامٌ بِحَقِّهِ نَّ يُثْمِرُ التَّرَابُطَ الأُسَرِيَّ، وَيُحَقِّقُ الاسْتِقْرَارَ العَائِلِيَّ (انظر الحديث رقم ٦).

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه الفائدة المرجع السابق ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر في تفسير العروة الوثقى، تفسير البحر المحيط / ١٨٥.

<sup>(</sup>۱) أشار الدكتور الكيلاني في «فلسفة التربية الإسلامية» إلى هذه الفائدة وعدها إحدى وسيلتين يتحقق من خلالها شعار التربية الإسلامية، أما الوسيلة الأخرى فهي العدل.

### الإخاء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤٧     | 00       | 7 8    |

#### الإخاء لغةً :

الأَّخُ من النَّسَبِ: مَعْرُوفٌ وَهُوَ مَنْ جَمَعَكَ وَإِيَّاهُ صُلْبٌ أَوْ بَطْنٌ . وقَدْ يَكُونُ الصَّدِيقَ والصَّاحِبَ. وَجَمْعُ الأَخِ إِخْوَةٌ وَإِخْوَانٌ . قَالَ أَبُو حَاتِم : قَالَ أَهْلُ البَصْرَةِ أَجْمُعُونَ: الإِخْوَةُ فِي النَّسَب، وَالإِخْوانُ فِي الصَّدَاقَةِ. تَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ مِن إِخْوَانِي وَأَصْدِقَائِي فَإِذَا كَانَ أَحَاهُ فِي النَّسَبِ قَالُوا إِخْوَتِي . قَالَ: وَهَـذَا غَلَطٌ ، يُقَالُ لِلأَصْدِقَاءِ وَغَيْرِ الأَصْدِقَاءِ إِخْوَةٌ وإِخْوَانٌ. قَالَ الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ إِنَّهَا المُّؤْمِنُونَ إِخْـوَةٌ ﴾ (الحجرات/ ١٠) وَلَمْ يَعْنِ النَّسَب، وَقَالَ: ﴿ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ ﴾ (النور/ ٦١). وَهَذَا فِي النَّسَبِ، وَقَالَ : ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين وَمَوَالِيكُمْ ﴾ (الأحزاب/ ٥) وَالأَخْتُ:أُنْثَى الأَّخ، صِيغَةٌ عَلَى غَيْرِ بِنَاء الْمُذَكَّر وَالتَّاءُ بَدَلٌ مِنَ الوَاوِ وَلَيْسَتِ التَّاءُ فِيهَا بِعَلامَةِ تَأْنِيثٍ. وَالجَمْعُ أَخَوَاتٌ. وَقَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّنَ: سُمِّى الأَّخُ أَخَّا لأَنَّ قَصْدَه قَصْدُ أَخِيهِ. وَأَصْلُهُ مَـنْ وَخَى أَيْ قَصَـدَ فَقُلِبَتِ الْـوَاوُ هَمْزَةً . وَآخَى الرَّجُلَ مُوَّاخَاةً وَإِخَاءً وَوِخَاءً . وَالْعَامَّةُ تَقُولُ وَاخَاهُ. قَالَ ابْنُ سِيدَة : تَقُولُ : بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُخُوَّةٌ وَإِخَاءٌ. وَتَقُولُ آخَيْتُهُ عَلَى مِثَالِ فَاعَلْتُهُ، وَتَأَخَّيْتُ أَخًا أَيْ اتَّخَذْتُ أَخًا. وَفِي الحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخَى بَيْنَ الْهُاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ أَيْ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ بِأُخُوَّةِ الإِسْلام وَالْإِيمَانِ . وَالتَّآخِي: اتَّخَاذُ الْإِخْوَانِ . وَفِي صِفَةِ أَبِي بَكْرٍ: ﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لِاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً ،

وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الإِسْلاَمِ ». وَيُقَالُ: تَأَخَّى الرَّجُلَ: اتَّخَذَهُ أَخًا.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الأَّخُ: اسْمٌ يُرَادُ بِ وَالمُسَاوِي وَالمُعَادِلُ. وَالظَّاهِرُ فِي التَّعَارُفِ: أَنَّهُ يُقَالُ فِي النَّعَارُفِ: أَنَّهُ يُقَالُ فِي النَّسَبِ ثُمَّ يُسْتَعارُ فِي مَوَاضِعَ تَدُلُّ عَلَيْهَا القرينَةُ. وَيُقَالُ: تأخَيْتُ الشَّيْءَ: أَيْ تَحَرَّيْتُهُ (١).

#### واصطلاحًا:

قِيلَ: هُوَ مُشَارَكَةُ شَخْصِ لآخَرَ فِي الوِلاَدَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَيُسْتَعَارُ الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَيُسْتَعَارُ لِكُلِّ مُشَارِكٍ لِغَيْرِهِ فِي القَبِيلَةِ أَوْ فِي الدِّينِ أَوْ فِي صَنْعَةٍ أَوْ فِي عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المُنَاسَبَاتِ.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ يَعْنِي فِي التَّوَادُدِ وَشُمُولِ الدَّعْوَةِ (٢).

وَقَدْ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الأَعْلَى وَالأَدْنَى لِيَرْتَفِقَ الأَدْنَى بِالأَدْنَى وَبِهِ النَّهِيُّ الأَعْلَى بِالأَدْنَى . وَبِهَذَا تَظْهَرُ الأَدْنَى بِالأَدْنَى . وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُوّاخَاتُهُ ﷺ لِعَلِيِّ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ يَقُومُ بِهِ مِنْ عَهْدِ الصِّبَا مِنْ قَبْلِ البَعْثَةِ وَاسْتَمَرَّ . وكَذَا مُؤَاخَاةُ خَمْزَةَ وزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ لأَنَّ زَيْدًا مَوْلاَهُمْ (٣).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الأَّخُ: كُلُّ مَنْ جَمَعَكَ وَإِيَّاهُ صُلْبٌ أَوْ بَطْنٌ وَالإِخْوَةُ تُسْتَعْمَلُ فِي النَّسَبِ وَالمَشَابَهَةِ وَالْشَارِكَةِ فِي شَيْءٍ. وَقَالَ الْنُاوِيُّ: الأَّخُ هُوَ النَّاشِيءُ مَعَ أَخِيهِ مِنْ مَنْشَأَ وَاحِدٍ عَلَى السَّوَاء بِوَجْهٍ مَا.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۱۶/۱۶)، ونزهة الأعين النواظر (۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) فتسح الباري (٧/ ٣١٧)، ومفردات الراغب (١٣)،

والكليات للكفوي(٦٣)، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (٤١).

<sup>(</sup>٣) الفتح (٣١٨/٧) .

### الإخاء في القرآن :

ذكرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ الأَّخَ فِي القُرْآنِ وَرَدَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: الأَّخُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا: وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمَالَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ (آية/ ١١). وفي المَائِدَةِ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَتَنَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ﴾ (آية/ ٣٠).

والثَّانِي: مِنَ القَبِيلَةِ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِلَى عَادٍ الْخَاهُمْ هُودًا ﴾ (الأعراف/ ٦٥)، ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ (الأعراف/ ٧٣)، ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ (هود/ ٨٤).

والثَّالِثُ: فِي الدِّينِ وَالْمُتَّابَعَةِ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آلِ عمران ﴿ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ (آية / ١٠٣)، وَفِي الحُجُرَاتِ ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (آية / ١٠).

والرَّابِعُ: فِي المَوَدَّةِ والمَحَبَّةِ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي «الحِجْرِ» ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا ﴾ (آبة/ ٤٧).

والخَامِسُ: الصَّاحِبُ: وَمِنْهُ قَوْلُه تَعَالَى فِي (صَ) ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ (آية/ ٢٣) (١). وَأَيًّا كَانَتِ المَعَانِي ، فَإِنَّ مِنْ طَبِيعَةِ الإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ آلِفًا مَأْلُوفًا ، ذَلِكَ أَنَّهُ يَسْتَعِينُ مِنْ خِلاَلِ الأَلْفَةِ يَكُونَ آلِفًا مَأْلُوفًا ، ذَلِكَ أَنَّهُ يَسْتَعِينُ مِنْ خِلاَلِ الأَلْفَةِ عَلَى أَدَاءِ الرِّسَالَةِ المَنْوطَةِ بِهِ فِي الدُّنْيَا لِتَحْقِيقِ عَلَى أَدُو اللَّهُ وَلَا اللَّوْرِدِيُّ اللَّالِ إِخْلاَصًا ، وَمُصَافَاةً ، وَتُحْدِثُ لِنَا اللَّالِ إِخْلاَصًا ، وَمُصَافَاةً ، وَتُحْدِثُ النَّاسِ ، لأَنْهَا كَمَا يَقُولُ المَاوَرْدِيُّ: وَتُحْلِقُ المَّلِ إِخْلاَصًا ، وَمُصَافَاةً ، وَخُدُثُ النَّاسِ المُصَافَاة وَفَاءً وَمُعَامَاةً » (٢) .

وإِذَا كَانَ الدِّينُ أَكْبَرَ بَاعِثٍ عَلَى المُوَاخَاةِ

وَالتَّآخِي، فَإِنَّهُ بِذَلِكَ يُعَزِّزُ الأَّلْفَةَ والتَّجَمُّعَ عَلَى تَعَالِيمِ السَّبَعِينِ مِنْ أَجْلِ صَلاَحِ الدُّنْيَا وَالْحَيَاةِ وَالسَّمُجْتَمَعِ، وَتَأْتِي السَّمُؤَآخَاةُ عَنْ طَرِيقَيْن:

الأَوَّلُ: الاتِّفَاقُ بَيْنَ المُتَّآخِيَيْنِ بِالطَّبِيعَةِ والعَادَاتِ وَالمَّهُولِ وَالاتِّجَاهَاتِ ، وَلِذَلِكَ أَسْبَابُهُ وَمِنْهَا:

١ - التَّجَانُسُ فِي حَالٍ يَجْتَمِعَانِ فِيهَا وَيَأْتَلِفَانِ، وَإِذَا قَوِيَ التَّجَانُسُ فَوِيَ الاثْتِلاَفُ، وَإِنْ ضَعُفَ كَانَ ضَعِيفًا، وَلِذَا كَانَ التَّجَانُسُ أَقْوَى أَسْبَابِ المُؤَاخَاةِ، ضَعِيفًا، وَلِذَا كَانَ التَّجَانُسُ أَقْوَى أَسْبَابِ المُؤَاخَاةِ، وَالتَّجَانُسُ هَذَا يُجَانِسُ هَذَا أَيْ وَالتَّجَانُسُ هَذَا يُجَانِسُ هَذَا أَيْ يُشَاكِلُهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ: « الأَرْوَاحُ جُنُودٌ يُشَاكِلُهُ ، وَمَا تَنَاكَ رَمِنْهَا الْتَلَفَ، ومَا تَنَاكَ رَمِنْهَا اخْتَلَفَ، ومَا تَنَاكَ رَمِنْهَا اخْتَلَفَ، ومَا تَنَاكَ رَمِنْهَا اخْتَلَفَ ، ومَا تَنَاكَ رَمِنْهَا اخْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَ رَمِنْهَا أَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ النَّبَعَارِفَةً ، وَبِفَقْدِهِ لاَ تَتَنَاكَرُ.

٢ - وقُوعُ الاتِّفَاقِ بَيْنَهُا ، ذَلِكَ أَنَّهُ بِالتَّجَائِسِ
 وَالتَّشَابُهِ يَحُدُثُ التَّوَاصُلُ بَيْنَ المُتَّقِينَ ، مِمَّا يُوجِدُ
 بَيْنَهُ اللَّمَاتِ وَالآرَاء وَالسَمُيُولِ
 وَالعَادَاتِ.

٣ - وَعَنِ التَّوَاصُلِ الجُزْئِيِّ أَوِ الكَامِلِ تَقَعُ السَّوَاسَةُ، وَسَبَبُهَا انْبِسَاطٌ فِي النُّفُ وسِ وَزَوَالُ السَّمُ وَالنَّفُ وسِ وَزَوَالُ الحَوَاجِزِ مِمَّا يَجْعَلُ الأَّخَ يَأْنَسُ بِأَخِيهِ.

٤ - وَإِذَا سَقَطَتِ الْحَوَاجِزُ النَّفْسِيَّةُ وَانْبَسَطَتِ النَّفُ وسُ نَتِيجَةً لِذَلِكَ، وَخَلُصَتِ النِّيَّةُ فِي السَمُوَاخاةِ نَتَجَ عَنْ ذَلِكَ مُصَافَاةٌ بَيْنَ المُتَآخِيَيْنِ.

0 - وَبِتَوَلُّدِ الثِّقَةِ المُتُبَادَلَةِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ أَوِ الأَطْرَافِ المُتَّاتِحِيَة تَنتُجُ مَوَدَّةٌ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ أَدْنَى حَالاَتِ الكَمَالِ فِي أَدْنَى حَالاَتِ الكَمَالِ فِي أَحْوَالِ الإِخَاءِ.

٦ - وَإِذَا مَا وُجِ دَتِ المَوَدَّةُ ، وَاسْتَحْسَنَ المُتَاَّخُونَ

<sup>(</sup>١) نزهة الأعين النواظر ( ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين ( ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٤٤ ص ١٠٨.

مَا يَفْعَلُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ تِجَاهَ الآخَرِ تَوَلَّدَتْ بَيْنَهُمُ الْأَخَرِ تَوَلَّدَتْ بَيْنَهُمُ اللَّرَامَةُ لِلْمُؤَاخَاةِ التَّامَّةِ.

٧ - وَإِذَا اسْتَحْسَنَ الأَخُ فِي أَخِيهِ فَضَائِلَ نَفْسِهِ ،
 وَمَصَارِفَ تَفْكِيرِهِ ، وَأَحْسَنَ أَخْلاَقِهِ ، تَـولَّدَ عَـنْ ذَلِكَ
 نَوْعٌ مِنَ الإِخَاءِ هُوَ الإِعْظَامُ وَالتَّعْظِيمُ.

الشَّانِي: أُخُوَّةٌ بِالقَصْدِ: وَهَذِهِ المُؤَاخَاةُ تَتِمُّ عَنْ قَصْدِ وَنِيَّةٍ ، أَي يَقْصِدُ الإِنْسَانُ إِلَيْهَا قَصْدًا ، وَالبَاعِثُ إِلَيْهَا قَصْدًا ، وَالبَاعِثُ إِلَيْهَا أَمْرَانِ:

الرَّغْبَةُ: وَهِيَ أَنْ يُظْهِرَ الإِنْسَانُ رَغْبَةً فِي مُؤَاخَاةِ إِنْسَانُ رَغْبَةً فِي مُؤَاخَاةِ إِنْسَانٍ آخَر لِظُهُورِ فَضَائِلَ لَدَيْهِ، وَتِلْكَ تَبْعَثُ عَلَى إِخَائِهِ، وَبِمَعْنى آخَر: ظُهُورُ صِفَاتٍ جَمِيلَةٍ مِنْ عَلَى إِخَائِهِ، وَبِمَعْنى آخَر: ظُهُورُ صِفَاتٍ جَمِيلَةٍ مِنْ إِنْسَانٌ آخَرُ إِنْسَانٍ فِي غَيْرِ تَكَلُّفٍ، بِحَيْثُ يَسْتَحْسِنُهَا إِنْسَانٌ آخَرُ فَيَقْصِدُ مُؤَاخَاتَهُ. وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصِّفَاتُ قَيَقْصِدُ مُؤَاخَاتَهُ. وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصِّفَاتُ أَصِيلَةً فِي الإِنْسَانِ لاَ مُجُرَّدَ تَكَلُّفٍ، فَإِنَّ التَّكَلُّفَ يُفْسِدُ الإِنْسَانَ المُتَكَلِّفَ أَيْضًا ، وَلِذَا لاَ الصَّفَةَ ، بَلْ وَيُفْسِدُ الإِنْسَانَ المُتَكَلِّفَ أَيْضًا ، وَلِذَا لاَ تَصِحُ مُؤَاخَاتُهُ.

٢ - الرَّهْبَةُ أَوِ الحَاجَةُ ، وَتَعْنِي رَهْبَةَ الإِنْسَانِ وَخَوْفَهُ مِنْ وَحْشَةِ الإِنْسَانِ وَخَوْفَهُ مِنْ وَحْشَةِ الاَنْفِرَادِ ، وَبِالتَّالِي فَهُو فِي حَاجَةٍ إِلَى اصْطِفَاءِ إِنْسَانٍ يَأْنَسُ بِمُوَّا خَاتِهِ.

وَأَيَّا مَا كَانَ أَمْرُ دَوَافِعِ الإِخَاءِ فَإِنَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُولِدُ أَنْ يُولِدُ أَنْ يُولِدُ أَنْ يُتَعَرَّفَ أَحْوَالَهُ ، وَيَتَحَرَّى فِيهِ صِفَاتٍ مُعَيَّنَةً تَتَمَثَّلُ فِيها يَلِي :

١ - أَنْ يَكُونَ مُتَمَسِّكًا بِتَعَالِيمِ الدِّينِ الْحَنِيفِ ، لأَنَّ تَارِكَ الدِّينِ الْحَنِيفِ ، لأَنَّ تَارِكَ الدِّينِ عَدُوُّ نَفْسِهِ ، فَلاَ تُرْجَى مِنْهُ مَنْفَعَةُ غَيْرِهِ أَوْ مَوَاصَلَتُه.
 مَوَدَّتُهُ أَوْ مُوَاصَلَتُه.

٢ - أَنْ يَكُونَ ذَا عَقْلٍ جَيِّدٍ ، يَهْدِي بِهِ إِلَى مَرَاشِدِ
 الأُمُورِ ، لأَنَّ فَاقِدَ الْعَقْلِ لاَ تَشْبُتُ مَعَهُ مَودَّةٌ ، وَلاَ تَدُومُ

لِصَاحِبِهِ اسْتِقَامَةٌ.

٣ - أَنْ يَكُونَ مَحْمُودَ الأَّخْلاَق ، مَرْضِيَّ الفِعَالِ ، مُؤْثِرًا لِلْخَيْرِ ، آمِرًا بِهِ ، كَارِهًا لِلشَّرِّ نَاهِيًا عَنْهُ ، ذَلِكَ أَنَّ مُؤْثِرًا لِلْخَيْرِ ، آمِرًا بِهِ ، كَارِهًا لِلشَّرِّ نَاهِيًا عَنْهُ ، ذَلِكَ أَنَّ مُؤَاخَاةَ الشِّرِيرِ ثُكْسِبُ العَدَاءَ ، وَتُفْسِدُ الأَّخْلاَقَ وَلاَ خَيْرَ فِي مَوَدَّةٍ تَجْلِبُ عَدَاوَةً ، وَتُورِثُ مَذَمَّةً وَمَلاَمَةً ، فَإِنَّ خَيْرَ فِي مَوَدَّةٍ تَجْلِبُ عَدَاوَةً ، وَتُورِثُ مَذَمَّةً وَمَلاَمَةً ، فَإِنَّ المُتَبُوعَ تَابِعُ صَاحِبِهِ.

٤ - أَنْ يَكُونَ لَدَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ ] مَيْلٌ إِلَى صَاحِبِهِ،
 وَرَغْبَةٌ فِي مُؤَاخَاتِهِ ، لأَنَّ ذَلِكَ آكَدُ لِحَالِ المُؤَاخَاةِ.

فَإِذَا مَا تَمَّتِ المُؤَاخِاةُ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ حُقُوقٌ وَوَاجِبَاتٌ تِجَاهَ الإِخْوانِ، وَذَلِكَ كَالإِغْضَاءِ عَنِ الْمَفَوَاتِ، وَالنَّصْحِ اللَّهُمُ وَالتَّنَاصُحِ، وَوُجُوبِ زِيَارَتهِمْ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ مِنْ شَأْنِهَا إِشَاعَةُ الأُلْفَةِ وَمَوَدَّتِهِمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ مِنْ شَأْنِهَا إِشَاعَةُ الأُلْفَةِ وَالتَّالُفِ بَيْنَ الإِخْوَانِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِهَدَفِ تَحْقِيقِ وَالتَّالُفِ بَيْنَ الإِخْوَانِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِهَدَفِ تَحْقِيقِ التَّهَاسُكِ الاجْتِهَاعِيِ المَطْلُوبِ بِهَا يُعِينُ عَلَى تَحْقِيقِ التَّهَاسُكِ الاجْتِهَاعِيِ المَطْلُوبِ بِهَا يُعِينُ عَلَى تَحْقِيقِ التَّهَاسُ وَاللَّهُ الإَيْدِ الآيَاتُ وَالأَحَادِيثُ الوَارِدَةُ فِي هَذَا المَجَالِ (١).

[للاستزادة:انظر صفات: الاجتماع - الاعتصام - الاستعانة - الإغاثة - الألفة - الإيثار - الإخلاص - تفريج الكربات - التعاون على البر والتقوى - التعارف - التناصر - صلة الرحم - المواساة - المعاتبة - حسن العشرة - حسن المعاملة - حسن الخلق - حسن الظن.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإساءة ـ الإعراض ـ التخاذل ـ التعاون على الإثم والعدوان ـ البغض ـ التنازع ـ القسوة ـ قطيعة الرحم ـ الهجر ـ سوء الخلق ـ سوء المطن ـ التفرق ].

<sup>(</sup>۱) لمزيد التفـاصيل : راجـع : أدب الدنيـا والديـن ( ١٦٢ – ١٧٥)

## الآيات الواردة في « الإخاء »

## أخوة النَّسب:

- ١ وَمِنْءَابَآبِهِ مُ وَذُرِّيَكُ مِهُمَ وَإِخْوَنِهِمُ وَٱجْلَبَيْنَاهُمُ
   وَهَدَيْنَهُ مِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ((١))
- ٢- وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِننَبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ دَكَانَ مُخْلَصاً
   وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًا (إِنَّ اللَّهُ وَلِهُ أَلَى مَنِ وَقَرِّ بَنَهُ نِعِيًا (إِنَّ اللَّهُ وَلَا لَيْمَنِ وَقَرِّ بَنَهُ نِعِيًا (إِنَّ وَلَا لَيْمَنِ وَقَرِّ بَنَهُ نِعِيًا (إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِن رَحْمَئِناً أَخَاهُ هَرُونَ بَيِيًا (إِنَّ )

## أخوة الدِّين:

- ٣- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْمَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَ بَعْضَ الظَّنِ إِنَ الْمَعْظَ الْحَلَى الْطَّنِ إِنْ الْمُوالِمَ اللَّهِ الْمَعْظَ الْحَلَى الْطَّنِ إِنْ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

- ٥- ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ
- قُلْ فِيهِ مَا إِثْمُّ كَيْرُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آَكُمُ مِن فَعِهِ مَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قَلِ الْمَالَمُ الْآيَن فَعُونَ قَلِ الْمَالَمُ الْآيَن فَعُونَ اللَّهِ الْمُكُمُ الْآيَن لَكُمُ الْآيَك مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّه
- ٢- يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا التَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ء وَلَا تَمُوثُنَّ لِإِلَا وَالتَّم مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ جَعِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا أَلَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَعِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا أَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ آعَدَاءَ فَالَّفَ وَاذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ آعَدَاءَ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِيكُمْ فَاصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَلِي خُونَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُ فُرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهُ كُذَاكِ عَلَى شَفَاحُ فُرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهُ كُذَاكِ عَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهُ كُذَاكِ لَكُ يَتَعَلَى اللَّهُ لَكُمْ مَنْهُ اللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُونَ خَتَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ خَتَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ خَتَدُونَ الْحَيْلِ (\*)
- ٧- اَشْتَرَوْاْئِايَنِ اللَّهِ ثَمَنَاقَلِي لَا فَصَدُواْ
   عَن سَبِيلِهِ عَإِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ لَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِمَةً وَأُوْلَتَهِكَ
   هُمُ الْمُعْتَدُونَ إِنَّ إِنَّا مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَندُونَ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَندُونَ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَندُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَندُونَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَندُونَ إِنَّ اللَّهُ عَندُونَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَندُونَ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَندُونَ إِنَّا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٢٠،٢١٩ مدنية

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ۱۰۳،۱۰۲ مدنية

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٧٨ مدنية

<sup>(</sup>١) الانعام: ٨٧ مكية

<sup>(</sup>۲) مریم : ۵۱ – ۵۳ مکیة

فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا تَوُاْ الزَّكُوةَ فَإِخُونَكُمُ فِي الدِّينِّ وَنُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ( ) ( )

٨ - مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ
 أَرْوَاجَكُمُ ٱلنَّيْ تُظَامِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ تِكُرُ وَمَاجَعَلَ
 أَدْعِياً عَكُمُ أَبْنَا ءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِ كُمُّ وَٱللَّهُ
 يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَ هِدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ ]

اَدْعُوهُمْ لِآبَآيِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (())

إِنَّمَا ٱلْمُوَّمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُونِكُمْ وَ
 وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَّحُونَ ﴿

رَبَّنَا الَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمُ ﴿
 اَمَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمُ ﴿
 اَمَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمُ ﴿
 اَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْنِ لَيْنَ أُخْرَجَتُمْ رَائِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْنِ لَيْنَ أُخْرَجَتُمْ لَيْنَ أُخْرَجَتُمْ لَيْنَ كَفُرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْنِ لَيْنَ أُخْرَجَتُمْ لَيْنَ أُخْرَجَتُمْ لَيْنَ أُخْرَجَتُمْ لَيْنَ أُخْرَجَتُمْ لَيْنَ أُخْرَجَتُمْ لَيْنَ أَنْ عَلَى الْكِئْنِ لَيْنَ أُخْرَجَتُمْ لَا لَيْ لَا لَيْ لِيْنَا لِيَعْلَى الْمَائِينَ أَنْ الْحَيْنَ لَيْنَ أُولِي الْمَائِقُولُونَ لِلْمَائِلُونَ الْمَائِينَ أَلَيْ فَيْ لَهُ مِنْ إِنْ الْمُؤْلِقُولُونَ لِلْمُ الْمَائِقُولُونَ لِي الْعَلَى الْمَائِلُونَ الْمَائِلَةُ مَنْ إِلَيْ لَكُونَا اللّٰ إِنْ الْمَائِقُولُونَ لِمِنْ الْمَائِقُولُونَ لِلْمُؤْلُونَ الْمِنْ الْمَائِقُولُونَ لَيْ الْمَائِلُونَ الْمُؤْلُونَ مُنْ الْمَائِلُ الْمُؤْلُونَ لِلْمُؤْلُونَا لِلْمُؤْلُونَ لِي الْمُؤْلُونَ لِلْمُؤْلُونَا لِيَعْلَى الْمُؤْلُونَ لِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلُونَ الْمِنْ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقِينَا لَالْمُؤْلِقُونَا لِيْ الْمُؤْلِقُونَا لِيَعْلَى الْمَثَالِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقِينَا لِلْمُؤْلِقِينَا لِي الْمُؤْلُونَا لِلْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ الْمُؤْلِقِينَا لِلْمُ الْمُؤْلِقِينَا لِلْمُؤْلُونَا لِلْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُونَا لَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ

لَنَخْرُجَتَ مَعَكُمْ وَلَانُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًّا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ (١٠)

### أخوة القبيلة:

١١ - كَذَّبَتْ مَوْمُ نُوْجَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُثُمَّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَائَنَقُونَ ۞

١٧ - كَذَبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَادُّالُمُرْسَلِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

١٤ - كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهُ اللهُ مَا لَوْلُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهُ اللهُ مُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا لَنْقُونَ ﴿ اللهُ اللهُ مُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا لَنَقُونَ ﴿ اللهُ ال

١٥ - وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُوا اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ (١٤)

(٧) الشعراء: ١٤١ - ١٤٤ مكية

(٨) الشعراء : ١٦٠ - ١٦١ مكية

(٩) النمل: ٤٥ مكية

﴿٤) الحشر : ١٠ – ١١ مدنية

(٥) الشعرّاء: ١٠٥ - ١٠٦ مكية

(٦) الشعراء: ١٢٣ - ١٢٦ مكية

(١) التوبة : ٩ - ١١ مدنية(٢) الأحزاب : ٤ - ٥ مدنية

(٣) الحجرات : ١٠ مدنية

وَنَزَعْنَامَافِ صُدُودِهِم مِّنْ غِلِ<u>ّ إِخُو</u>نَا عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمَا لَا الْمِ

أخوة الصحبة:

٠٠- 

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِقِينَ مِن كُرُّ وَالْقَا يَلِينَ لِإِخْوَنِهِمَ هَلُمَ إِلَيْنَ الْإِخْوَنِهِمَ هَلُمَ إِلَيْنَا وَكُن الْبَأْسُ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ الْحَالِقَ الْمُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْلِي اللللْلِي الللللِّلُولُ الللِّهُ اللللْلِي الللللِّلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلُولُولُولُولُولِي الللللِّلْ اللللْلِي اللللْلِي اللللِّلِي الللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللللْلِي الللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللْ

٢١- ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُّ الْحَصْمِ إِذَ تَسَوَرُواْ
الْمِحْرَابِ ﴿
إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِ دَفَقَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَحَفَّ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِ دَفَقَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُرُ بَيْنَنَا بِالْحَقِ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُرُ بَيْنَنَا بِالْحَقِ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُرُ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا تَشْطُوطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ الصِّرَطِ ﴿
وَلاَ تُشْطُطُ وَاهْدِنَا إِلْى سَوْآءِ الصِّرَطِ ﴿
إِنَّ هَذَا آلَخِي لَهُ رَبِّعُ وَلِي نَعْمَدُ وَلِي نَعْمَدُ وَلِي الْمَعْمَدُ وَكِي اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْمَانِ ﴿
وَقَالَ أَكُولِنَهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمَانِ ﴿
وَقَالَ أَكُولُوا لِنَا اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمَانِ ﴿
وَقَالَ أَكُولُوا لِهِ عَلَى الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَتُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ ال

١٦ - وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنَوْمِ
 اُعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَالاَتَعْتَوْا
 فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿

١٧ - ﴿ وَٱذْ كُرُ آَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ, بِٱلْآخَقَافِ
 وَقَدْ خَلَتِٱلنَّهُ ثُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَيْهُ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَيْهِ ثَلَيْهِ اللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْهُ وَ الْآلَالَةَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ

ا كُذَّبتُ قَبلَهُ مَ قَوْمُ ثُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ شَا
 وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ شَا

أخوة المودة والمحبة:

١٩ - إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿
 ٱدْخُلُوهَ السِلَامِ اَمِنِينَ ﴿

# الآيات الواردة في «الإِخاء» معنًى

٣٣- إِلَّا نَضُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ النَّيْنِ إِذْ هُمَا النَّيْنِ إِذْ هُمَا فِ النَّيْنِ إِذْ هُمَا فِ النَّيْنِ إِذْ هُمَا فِ النَّيْنِ إِذْ هُمَا فِ النَّيْنِ إِذْ يَكُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحْدَزَنَ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ, النَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ, بِجُنُودٍ لِمَّ تَرَوْهَا وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ, بِجُنُودٍ لِمَّ مَتَرَوْهَا وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ, بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَالِهُ فَا اللَّهُ فَا الللِّهُ فَا اللَّهُ فَا اللْمُعْلَقُولَ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللْمُعْلَقُولُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ فَا الْمُعْلَقُولُ اللْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْ

٢٢- ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا نَشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا فَوْلِ نَشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمِتَكَمَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِذِى الْقُرْبَى وَالْمِتَكَمَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِذِى الْقُرْبَى وَالْجَادِ الْمُسَكِينِ وَالْجَادِذِى الْقُرْبَ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَنَبِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَاحِدِ فِالْمَجْنَبِ وَابْنِ اللّهَ الْمَسْكِيلِ وَمَا مَلَكَتَ الْيَمَنْكُمُ أَيْنَ اللّهَ السّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ الْيَمَنْكُمُ أَيْنَ اللّهَ لَا يُحْبُرُونَ اللّهَ اللّهَ الْمَلْكُمْ الْمَالَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّ

(٦) ص : ۲۱ - ۲۳ مکية

(٧) النساء: ٣٦ مدنية

(٤) الحجر: ٤٥ - ٤٧ مكية

(٥) الأحزاب : ١٨ مدنية

(١) العنكبوت: ٣٦ مكية

(٢) الأحقاف : ٢١ مكية

(٣) قَ : ١٢ - ١٣ مكية

وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلِي ُّواَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَزِيزٌ

٧٤- يَصَحِي السِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِدِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُ مُوهَا أَسَّمُ وَءَابَا وُ كُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَمامِن سُلْطَنْ

إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّيُ ٱلْقَيْبُ مُ وَكَكِنَ أَكْ ثَرَ ٱلنَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿

يَصْحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِى رَبَّهُ مُ

خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيْصْلَبُ فَتَأْكُمُ ٱلظَيْرُ

مِن رَّأَسِهِ عَقْضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ﴿

مِن رَّأَسِهِ عَقْضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ﴿

(1)

# الأحاديث الواردة في « الإخاء والمؤاخاة»

١ - \* (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. اللهُ عَنْهُ - قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَقُتِلَ أَحَدُهُ مِا ، وَمَاتَ الآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ أَوْ نَصْرِهُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « مَا قُلْتُ مْ؟» فَقُلْنَا: دَعَوْنَا لَهُ ، وَقُلْنَا: اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَلْفَا: اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَلْفَا: اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَلْخِقُهُ بِصَاحِبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « فَأَيْنَ لَهُ مَا خُمِهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَعَمَلُهُ وَالْأَرْضِ » بَعْدَ عَمَلِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ ، فَصَوْمُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ ، وَصَوْمُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ ، وَاللَّرْضِ » ) \* (١) .

٢ - \*(عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: آخَى النَّبِيُ عَلَيْهُ بَيْنَ سَلْهَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَوَالَ سَلْهَانُ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَوَالَ سَلْهَانُ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَوَالَ سَلْهَانُ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّدَلَةً (٢) ، فَقَالَ سَلْهَانُ أَبًا الدَّرْدَاءِ فَتَالَ شَا أَنْكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُوالدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَـهُ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ . قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ . قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ . فَلَمَّ ذَهَبَ يَقُومُ . حَتَّى تَأْكُلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ . فَالَ: نَمْ . فَنَامَ . ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ . فَقَالَ: نَمْ . فَنَامَ . ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ . فَقَالَ: نَمْ . فَنَامَ . ثُمْ ذَهَبَ يَقُومُ . فَقَالَ: نَمْ . فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قَقَالَ لَـهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ فَقَالَ لَـهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِأَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِأَفْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِأَفْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِأَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِأَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا.

حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَلَكَرَ ذَلَكَ مَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : «صَدَقَ سَلْمَانُ »)\* (٣) .

٣ ـ \* ( عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْم قَالَ: أَتَيْتُ المَدِينَةَ ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيهِ (٤) ، لاَ يَقُولُ شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَارَسُولَ اللهِ مَرَّ تَيْن، فَقَالَ: « لاَ تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ تَعِيَّةُ الْبَّتِ ، قُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ » ، قُلْتُ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : «أَنَا رَسُـولُ اللهِ الَّذِي إِنْ أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (٥) فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِنْ كُنْتَ بَأَرْضٍ قَفْرٍ ، أَوْ فَلاَةٍ ، فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ ، فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ »، قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ ، قَالَ : «لاَ تَشُبَّنَّ أَحَدًا » ، قَالَ : فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَ ذَلِكَ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا ، قَالَ: « وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِن المَعْرُوفِ ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْسِطٌ إلَيْهِ بِوَجْهِكَ. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْن، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ (٦) فَإِنَّهَا مِنَ المَخِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِـبُّ الْمَخِيلَةَ (٧) ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ أَوْ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرُهُ بِهَا تَعْلَمُ فِيهِ، يَكُنْ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ») \* (<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>٥) السنة : هنا معناها الجدب والقحط.

<sup>(</sup>٦) إسبال الإزار: يقال: أسبل فلان ثيابه إذا طوّها وأرسلها إلى الأرض.

<sup>(</sup>٧) المخيلة: الكبر.

 <sup>(</sup>٨) أبو داود (٤٠٨٤) وقال الألباني (٢/ ٧٧٠): صحيح ،
 والترمذي (٢٧٢٢) ، وأحمد ٥/ ٦٣ جامع الأصول (١١: =

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۰۲٤) واللفظ له وقال الألباني (۲۲۰۲): صحيح ، وأخرجه النسائي (۶/ ۷۶) ، وأحمد ٣/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) متبذلة : من التبذل وهو ترك التنزيّن والتهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٤(١٩٦٨).

<sup>(</sup>٤) يصدر الناس عن رأيه: أي يتبعون رأيه ويستمعون إليه.

٤ - \*( عَـنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَيْقُ: «إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ ») \* (١) .

٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ اللهُ عَنْهُماً - المَناكِبِ ، وَسُدُّوا الخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوانِكُمْ. (لَمْ يَقُلُ أَبُو عِيسَى بِأَيْدِي إِخْوانِكُمْ . وَلاَ تَذَرُوا لَمُ يَقُلُ أَبُو عِيسَى بِأَيْدِي إِخْوانِكُمْ ) : وَلاَ تَذَرُوا فَرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ ») \* (٢) .

7 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عِنْهُ أَنْ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَسهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى. فَأَرْصَدَ (٣) اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ (٤) مَلَكًا. فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ القَرْيَة . قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ القَرْيَة . قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا (٥) ؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِي أَخْبَتُهُ فِي اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - . قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَتُهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةً وَكُلَّ - . قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَتُهُ فِي اللهِ عَنْ رَبُعْهَ مِنْ اللهِ إِلَيْكَ ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَتُهُ

٧ ـ \* ( عَـنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ ـ أَنَّ رَسُـولَ

= ٧٤٦) واللفظ له وقال محققه: صححه ابن حبان في الموارد: إسناده صحيح، .

- (۱) أبوداود (۱۲٤٥) واللفظ له، والترمذي (۲۳۹۳) وقال عقق جامع الأصول (٦/ ٥٤٨) واللفظ له: إسناده صحيح، ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (١٣٥) وقال: حديث حسن ، قال الألباني في سلسلة الصحيحة (٧٠٣/): صحيح.
- (۲) قال أبوداود: ومعنى « ولينوا بأيدي اخوانكم» إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حَتى يدخل في الصف . أبوداود (٢٦٦) وقال الألباني: ١/ ١٣١ ح ٢٠٠: صحيح.
  - (٣) فأرصد: أي أقعده يرقبه.

اللهِ ﷺ : « آخَـى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْـنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً » للهِ عَلَيْهِ الْجَرَّاحِ

٨ - \*( عَنْ عُرْوَةَ - رَضِيَ اللهُ عَــنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ اللهُ عَــنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَطَبَ عَائِشَـةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُـو بَكْرٍ: إِنَّا أَنْ أَخُوكَ ، فَقَالَ لَهُ : « أَنْتَ أَخِي فِي دِيـنِ اللهِ وَكِتَابِهِ ، وَهِي لِي حَلاَلٌ ») \* (٨).

9 - \* (عَنْ أَبِسِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصُولُ اللهِ رَصُولُ اللهِ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ ان وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَسرْيمَ. فِسِي اللهُوكَ اللهُوكَ اللهُوكَ اللهُوكَ اللهُوكَ اللهُوكَ اللهُوكَ وَالآخِرَةِ». قَالُوا: كَيْفَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاَّتٍ (٩). وَأُمَّهَا تُهُمْ شَتَى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيُّ ») \* (١٠).

١٠ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَصُلَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَصُلُ اللهِ عَلَيْهِ : « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا».
 قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ هَـذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا ، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالُومًا ، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ: « تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ (١١١)» \* (١٢).

١١ \_ \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَ ـ ةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَـيَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَـيَ

- (٤) على مدرجته: المدرجة هي الطريق . سميت بـذلك لأن الناس يدرجون عليه . أي يمضون ويمشون.
  - (٥) تَرُبُّها: أي تقوم بإصلاحها، وتنهض إليه بسبب ذلك.
    - (٦) مسلم (٢٥٦٧).
    - (٧) مسلم (٢٥٢٨)، وذكره البخاري تعليقًا.
      - (٨) البخاري الفتح ٩ (٥٠٨١).
- (٩) أبناء العلات: من كان أبوهم واحدًا وأمهاتهم شتى والكلام هنا على التشبيه.
- (۱۰) البخاري الفتح ۲ (۳٤٤٣)، مسلم (۲۳٦٥) واللفظ له.
  - (١١) تأخذ فوق يديه: أي تمنعه من الظلم.
- (١٢) البخاري الفتح ٥ (٤٤٤ واللفظ له ، ومسلم (٢٨٨٨).

ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (١) بِحُجَّتِهِ مِنْ أَعْضَ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِكَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ. فَإِنَّا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار (٢)» (٣).

١٢ \_ \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « أَيُّمَا امْرِيءِ قَالَ لَأَخِيهِ : يَاكَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا (٤) أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ. وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ ») \* (٥).

12 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ الاثْنَيْنِ، وَسُولَ اللهِ عَنْهُ الاثْنَيْنِ، وَيَوْم الخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا. وَيَوْم الخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا. إلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناءُ. فَيُقَالُ:

أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَـا . أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا») \*(٧). يَصْطَلِحَا») \*(٧).

١٥ - \* ( عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ: «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةً . فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْ فَفَرَجَ صَدْرِي . ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ (٨) مِنْ ذَهَب مُتَلَىءٍ حِكْمَةً وَإِيهَانًا. فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنيَا قَالَ جِبْرِيلُ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَـذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَـلْ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ: نَعَـمْ. مَعِي مُحَمَّدٌ عَيْدٌ ، قَالَ : فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَفَتَحَ. قَالَ ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ (٩) وَعْن يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ . قَالَ : فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَل شِمَالِهِ بَكَى . قَالَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ. قَالَ قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَـذَا ؟ قَالَ: هَـذَا آدَمُ عَلَيْ . وَهَذِهِ الأَسْودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ (١٠) فأَهْلُ الْيَمِين أَهْلُ الْجَنَّةِ. وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِهَالِهِ أَهْلُ النَّارِ. فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى . قَالَ: ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ألحن: أبلغ وأعلم بالحجة.

 <sup>(</sup>٢) فإِنَّا أقطع لـه به قطعة من النار: أي إن قضيت لـه بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٦٨٠) ، مسلم (١٧١٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) باء بها: التزمها ورجع بها .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١١ (٦١٠٤)، مسلم (٦٠) واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٩٥٦) واللفظ له وقال: هـذا حديث حسن غـريب، وقـال محقق جـامـع الأصـول (٥٦١/٩): وهـو

حديث حسن.

<sup>(</sup>V) مسلم (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>٨) الطست: بفتح الطاء وكسرها إناء معروف للغسل.

<sup>(</sup>٩) أسودة: مع سواد. كقذال وأقذلة ، وسنام وأسنمة وزمان وأزمنة . وتجمع الأسودة على أساود ، قال أهل اللغة: السواد الشخص . وقيل : السواد الجماعات.

<sup>(</sup>١٠) نسم بنيه :نسم جمع نسمة وهي نفس الإنسان والمراد أرواح بني آدم.

عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَسةَ ، فَقَالَ لِخَازِ بَهَا: افْتَحْ . قَالَ : فَقَالَ لَـهُ خَازِنْهَا مِشْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنيا، فَفَتَحَ. فَقَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجِكَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وعِيسَى وَمُوسَى وَ إِبْرَاهِيمَ ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ. وَلَمْ يُشْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَر أَنَّه قَد وَجَدَ آدَمَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ فِي السَّاءِ الدُّنْيَا. وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّاءِ السَّادِسَةِ ، قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ ورَسُولُ اللهِ عَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ بِإِدْرِيسَ صَلَواتُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالأَخِ الصَّالِحِ ، قَالَ: ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَّخِ الصَّالِحِ.قَالَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟. قَالَ: هَذَا مُوسَى. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَّخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ ...الحَدِيثُ») \*(١٠).

١٦ - \* ( عَنْ صَفْوَانَ ( وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ صَفْوَانَ ) وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ . قَالَ : قَدِمْتُ الشَّامَ . فَأَنَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاء في مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ . وَوَجَدْتُ أُمَّ

(١) البخاري - الفتح ١ (٣٤٩)، مسلم (١٦٣) واللفظ له.

(۲) مسلم (۲۷۳۳).

(٣) وضر من صفرة: الوضر: الأثسر من الصفرة والحمرة والطيب.

(٤) مهْيَمْ : كلمة يهانية معناها ما أمرك ؟ وهمي كلمة يستفهم بها والمعنى أن الرسول ﷺ رأى به لَطْخًا من طيب له لون فقال له : «ما حالك ؟ وما شأنك؟ فأخبره أنه تزوج وذلك

الدَّرْدَاءِ. فَقَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَعَادُغُ اللهَ لَنَا بِخَيْرِ. فَإِنَّ النَّبِيَ عَيِيهِ كَانَ يَقُولُ: « دَعْوَةُ الْمَرْءِ المُسْلِمِ لاَّخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مَسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلٌ ، كُلَّهَا دَعَا لاَّخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَسَلَمُ الْمُوكَلُ ، كُلَّهَا دَعَا لاَّخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَسَلَكُ الْمُوكَّلُ ، كُلَّهَا دَعَا لاَّخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَسَلَمُ اللهُ الْمُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَسَكَ بِمِثْلٍ ») \* (٢).

١٨ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ ﷺ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِي وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ أَنَاهُ إِلَى يَأْتِي النَّبِي وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ أَنَاهُ إِلَى النَّبِي وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ ثَرْزَقُ بِهِ ») \* (٧).

١٩ ـ \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

من فعل العروس إذا دخل على زوجته.

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٧(٣٩٣٧) واللفظ له، ومسلم (١٤٣٧)، وهو من رواية عبد المرحمن بن عوف رضي الله عنه أيضا عنه أيضا عند البخاري الفتح ٤(٢٠٤٨).

<sup>(</sup>٦) يحترف: أي يكتسب من ههنا وههنا.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٣٤٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أبوداود (٤٩٠١) واللفظ له وقال الألباني (٣/ ٩٢٦):

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كَانَ رَجُلاَنِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِينِ، فَكَانَ لَأَحَدُهُمَا يُلْنِبُ، وَالآخَرُ عُمَا يُلْنِبُ، وَالآخَرُ عُمَا يُلْنِبُ، وَالآخَرُ عُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لآيَزَالُ الْلُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى ذَنْبٍ، فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي أَعِثْتَ عَلَى رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللهِ، لاَ يَغْفِرُ اللهُ لكَ، أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ اللهُ الْجُنَّةُ، فَقَالَ: وَاللهِ، لاَ يَعْفِرُ اللهُ لكَ، أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ اللهُ الْجُنَّةُ، فَقَالَ فَقَالَ: وَاللهِ بَلَى عَالِمًا أَوْ أَكُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدَي وَقَالَ لِلْمُ ذُنِي: اذْهَبُ وَاللهُ أَوْ أَكُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدَي وَقَالَ لِلْمُ ذُنِي: اذْهَبُ وَاللهِ إِلَى النَّارِ ». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَالَ للآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَالَ للآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَالَ للآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ لَلْهُ مُنْ اللهَ عُرَادِهِ إِلَى النَّارِ ». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : وَقَالَ لَلْهُ مُنْ اللهِ لَيَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَعَتْ دُنْيَاهُ وَالْخِرَتَهُ) \* وَقَالَ لَكُونَ اللهُ كُلُهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

• ٢ - \* (عَنْ عَمْرِهِ وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ اللّهِ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ (٢) قَالَ عَمْرِرُو : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِالرّ مُنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ المُخَابَرةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النّبِي عَنْ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ المُخَابَرة فَا فَإَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النّبِي عَنْ لَكُ عَنْ المُخَابَرة . فَقَالَ : أَيْ عَمْرُو النّبِي عَنْ المُخَابِرة . فَقَالَ : أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ مِ بِلَالِكَ ( يَعْنِي ابْنَ عَبّاسٍ ) ، أَنَّ النّبِي عَنْ لَهُ مِنْ أَنْ يَنْ هَ عَنْ هَا. إِنَّا قَالَ : « يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَرْدًا مَعْلُومًا ») \* (اللّهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا ») \* (اللّهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا ») \* (اللّهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا ») \* (اللّهُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا ») \* (اللّهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا ») \* (اللّهُ عَلْمُ مَنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا ») \* (اللّهُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا ») \* (اللّهُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا ») \* (اللّهُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا عَلَيْهَا عَرْبُومًا هَا عَلَيْهَا عَرْبُومًا مَعْلُومًا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَرْبُومًا مَا هَا عَلَلْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَرْبُومًا هَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَى اللّهِ الْعَلَامُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَى اللّهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْعُلُومًا هَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا

٢١ ـ \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو اللهِ إِخْوانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو اللهُ الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَخْقِرُهُ التَّقْوَى الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَخْقِرُهُ التَقْوَى هَاهُنَا » وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . « بِحَسْبِ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ الشَّرِيءِ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ . كُلُّ الْمُسْلِمِ عَرَامٌ . دُمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ») \* (١) .

٢٢ \_ \* ( عَنْ أَبِي ذَرِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ \_ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «لا تَعْقِرَنَّ مِنَ الْـ مَعْرُوفِ شَيْعًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ » ) \* (٥).

٢٤ - \* (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَـذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَم ») \* (^^).

٢٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ

ضاحك مشرق.

<sup>(</sup>٦) في فتح الباري «يبيع» بإثبات الياء قبل العين، وما أثبتناه من صحيح البخاري (٢/ ٩٧٠) (ط.البغا) وهو الوجه.

<sup>(</sup>۷) البخاري \_ الفتح ٥(٢٧٢٣)واللفظ له، ومسلم (٧).

<sup>(</sup>۸) البخاري \_ الفتح ۱۰ (۲۰۷۷) واللفظ له، مسلم (۸).

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۲۹۰۱) واللفظ له وقال الألباني (۳/ ۹۲۲): صحيح، وأحمد (۲/ ۳۲۳، ۳۳۳) وقال محقق جامع الأصول: إسناده حسن وطرف منه عند مسلم (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) المخابرة: المزارعة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٤٢)، مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٢٦) وطَلْق - بفتح الطاء وسكون اللام - أي

النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: « لا يَغْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ( ) وَلاَ تُنْكَحُ الْمُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. وَلاَ تَسْأَلُ الْمُرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ( ) لِتَكْتَفِى عَلَى خَالْتِهَا. وَلاَ تَسْأَلُ الْمُرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ( ) لِتَكْتَفِى عَلَى خَالَتِهَا. وَلاَ تَسْأَلُ الْمُرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا مَا كَتَسبَ اللهُ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ ( ) فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَسبَ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

٢٦ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى : « لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مَرْفِقَهُ (٥) أَنْ يَضَعَهُ عَلَى جِدَارِهِ ») \* (٢٦) .

٢٧ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: كُنْتُ
 جَالِسًا وَرَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ:
 (لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ

لِنَفْسِهِ " قَالَ أَنَسٌ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَالرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ فَإِذَا سِلْعَةٌ ثَبَاعُ فَسَاوَمْتُهُ فَقَالَ بِشَلاَثِينَ ، فَنَظَرَ الرُّجُلُ فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُ بِأَرْبَعِينَ ، فَقَالَ صَاحِبُها: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا وَأَنَا أُعْطِيكَهَا بِأَقَلَ مِنْ هَذَا ، ثُمَّ نَظَرَ أَيْضًا فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا بِخَمْسِينَ ، فَقَالَ صَاحِبُها: مَا فَقَالَ: مَا فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا بِخَمْسِينَ ، فَقَالَ صَاحِبُها: مَا فَقَالَ: هَا فَعَلَى هَذَا وَأَنَا أُعْطِيكَهَا بِأَقَلَ مِنْ هَذَا ، ثُمَّ نَظَرَ أَيْضًا فَقَالَ صَاحِبُها: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا وَأَنَا أُعْطِيكَهَا بِأَقَلَ مِنْ هَذَا ، قَالَ: فَقَالَ مَا عَبْدُ حَتَّى يَعْمِلُكَ عَلَى هَذَا وَأَنَا أُعْطِيكَهَا بِأَقَلَ مِنْ هَذَا ، قَالَ: فَقَالَ مَنْ هَذَا ، قَالَ: فَيَا لَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَعَلِي يَقُولُ: ﴿ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى فَعَلَ اللهِ عَلَى هَذَا وَأَنَا أَعْطِيكَهَا بِأَقَلَ مِنْ هَذَا ، قَالَ: فَيَا لَا يَعْمِلُكُ عَلَى هَذَا وَأَنَا أَعْطِيكَهَا بِأَقَلَ مِنْ هَذَا مَا أَعْلَى عَلَى هَذَا وَأَنَا أَعْطِيكَهَا بِأَقَلَ مِنْ هَذَا مَا أَنَا أَعْطِيكُها فَيَا إِلَّهُ وَقَالَ مِنْ هَذَا مَا أَعْطَى اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفَلُ أَنَا أَعْطِيكُها فَقَالَ اللهُ عَلَى هَذَا مَا أَعْطَى كَهَا بِأَقَلَ مِنْ هَا إِلَا اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى هَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَلَا أَلُولُوا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَلَا أَعْلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَنَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ اللهُ وَلَا أَلَا أَلْوَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْكُوا

٢٨ ـ \* ( عَنِ الْمُعْرُورِ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ

وأكفأت الإناء كببته. وكفأته وأكفأته أملته. والمراد بأختها غيرها .سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. والصحفة إناء كالقصعة. وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة. وقال ابن الأثير: هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها.

- (٣) ولتنكح : بإسكان اللام والجزم: أي لتنكح هذه المرأة من خطبها هي.
- (٤) مسلم (١٤٠٨)، وله شاهد عند البخاري من رواية ابن
   عمر في الفتح ٩(١٤٢٥).
  - (٥) ومرفقه: ما ارتفق به وانتفع.
- (٦) أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٤/ ٨٤)رقم (٢٣٠٧): إسناده صحيح. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٦٠) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.
- (٧) قال الهيثمي (١/ ٩٥) واللفظ له: المرفوع منه في الصحيحين. البخاري (١٣) ومسلم (٤٥) ، ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

- (۱) ولا يسوم على سوم أخيه: ولا يسوم، بالواو. يخطب مرفوع. وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وهو أبلغ في النهي. لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته. فكأن المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. ومعنى قوله عليه السلام «ولا يسوم على سوم أخيه» هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشترى تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد. فذلك العرض والمساومة.
- (۲) ولا تسأل المرأة طلاق أختها: يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي ، وهو المناسب لقوله على الخبر الذي يراد به النهي ، والشاني على النهي الخيقي. ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة »، مجازًا. قال الكسائي:

فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِقُولَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَي

79 - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: ﴿ لَكَ أُصِيبَ إِخُوانُ كُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ ، تَرِدُ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَا حَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ ، تَرِدُ أَنْهَا رَاجُنَّةٍ ؛ تَأْكُلُ مِنْ ثِهَارِهَا ، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ ؛ تَأْكُلُ مِنْ ثِهَارِهَا ، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ أَنْهَا رَاجُنَّةٍ ؛ تَأْكُلُ مِنْ ثِهَارِهَا ، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَا كُلِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا مَا كُلِهِمْ وَمَشْرَهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَا ، أَنَا أُبِلِغُهُمْ عَنَا ، أَنَا أُبلِغُهُمْ وَلَا تَعْشَبَنَ اللهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبلِغُهُمْ عَنْكُمْ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلاَ تَعْسَبَنَ الذِينَ قُتِلُوا فِي الْجِهُمُ عَنْكُمْ ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلاَ تَعْسَبَنَ الذِينَ قُتِلُوا فِي عَنْكُمْ ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلاَ تَعْسَبَنَ الذِينَ قُتِلُوا فِي الْمُحَالِقِ فِي الْمِهِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ») ﴿ (٢) .

٣٠ ـ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: لَلَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ عَلِيٌّ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ عَلِيٌّ بِابْنَةِ حَمْزَةَ ، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ إِلَى النّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : ابْنَةُ عَمِّي وَأَنَا أَخْرَجْتُهَا وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَأَنَا أَخْرَجْتُهَا وَقَالَ جَعْفَرُ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا عِنْدِي، وَقَالَ زَيْدٌ : ابْنَةُ عَمِّي وَكَانَ زَيْدٌ مُؤَ اخِيًا لِحَمْزَةَ ، آخَى بَيْنَهُمَا رَسُولُ أَخِي، وَكَانَ زَيْدٌ مُؤَ اخِيًا لِحَمْزَةَ ، آخَى بَيْنَهُمَا رَسُولُ

اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ مَوْلاَيَ وَمَوْلاَيَ وَمَوْلاَيَ وَمَوْلاَيَ وَمَوْلاَهِ عَلَيْ : «أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي»، وَقَالَ لِعَلِيِّ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَهِي إِلَى خَالْبَهَا») \* (٣) .

٣١ ـ \* ( حَدَّثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ بِالرَّحَبَةِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخُدَيْيِيةِ خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو ، وأُناسٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! خَرَجَ إِلَيْكَ نَاسٌ من أَبْنَائِنَا وَإِخْوانِنَا وَأَرقَّائِنَا وَلَيْسَ لْمُمْ فِقْهُ فِي الدِّينِ، وإِنَّهَا خَرَجُوا فرَارًا مِنْ أَمْوالِنَا وَضِيَاعِنَا فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا . قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُمْ فِقْهُ فِي الدِّين سَنْفَقِّهُ مُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْفِيدٌ: ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ؛ لْتَنْ تَهُنَّ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللهُ عَلَيْكُم مَنْ يَضْرِبُ رَفَّا بَكُمْ بِ السَّيفِ عَلَى الدِّين، قَدِ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ عَلَى الإِيهَانِ». قَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟. فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكُرِ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هُوَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « هُـوَ خَاصِفُ النَّعْلِ » ، وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا عَلِيٌّ فَقَالَ : إِنَّ رَمُسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ") \* (٤).

٣٢ ـ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: لَمَّ وُجِهَ النَّبِيُ عَيَّ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١(٣٠) واللفظ له، ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) أبوداود(٢٥٢٠)، وقال الألباني (٢١٩٩): حسن.

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/ ٢٣٠) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (٣/ ٣٢٩): إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد

<sup>(3/ 277).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الترمـذي (٣٧١٥) وقـال: هـذا حديث حسـن صحيـح غريب.

بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْهُولِيَ إِلَى بَيْتِ الْهُولِيْنِ اللهُ لِيُضِيعَ الْمُقْدِينِ اللهُ لِيُضِيعَ الْمُقْدِينِ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم ﴾ (الآية)» ((()).

٣٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: « لَـ وْ كُنْتُ مُتَّخِيلًا خَلِيلاً لاتَّخَــنْتُ مُتَّخِيلًا خَلِيلاً لاتَّخَــنْتُ أَبَابِكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي ») \* (٢).

٣٤ \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبَاشِيُّ: « مَاتَ النَّجَاشِيُّ: « مَاتَ النَّبَعَاشِيُّ: « مَاتَ النَّبَعَاشِيُّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

٣٥- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَ اللهُ فِي عَالَ اللهُ فِي عَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي عَاجَةِ ، وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مَنْ كُرْبَةً مَنْ مُسْلِمٍ مُرْبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ مُسْلِمٍ مُرْبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ مَسْلِمٌ مُسْلِمٌ مُسْلِمٌ مُسْلِمٌ مُسْلِمٌ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٤٠).

٣٦ \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللهُ كَانَ يَقُولُ: « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخُذُلُهُ » ، وَيَقُولُ: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبِ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا» ، تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبِ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا» ،

وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمُعُرُوفِ سِتُّ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَنْصَحُهُ اِذَا غَابَ، وَيَشْهَدُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا غَابَ، وَيَشْهَدُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا خَاهُ دَعَاهُ ، وَيَتُبْعَهُ إِذَا مَاتَ ﴾ وَنَهَى عَنْ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ) \* (٥).

٣٧ ـ \* ( عَـنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: « مَـنْ رَدَّ عَنْ عِـرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَـنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (13).

٣٨- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: ﴿ مَنْ نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرِبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللهُ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمً استَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وِالآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهَ عِلْمًا سَهَلَ اللهُ لَهُ لِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَمَا اجْتَمَعُ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ تَعْلَى ، وَيَسَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُ مَ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُ مُ الْلاَئِكَ مُ السَّكِينَةُ ، وَخَفَّتُهُ مُ الْلاَئِكَةُ ، وَمَنْ بَطَا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسِعِ بِهِ السَّكِينَةُ ، وَخَفِيتُهُ مُ اللَّوْكِةَ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسِعْ بِهِ السَّكِينَةُ ، وَخَفْرَهُمُ اللهُ وَيَمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسِعْ بِهِ السَّكِينَةُ ، وَخَفْرَهُمُ اللهُ وَيَمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسِعْ بِهِ السَّكِينَةُ ، وَخَفْرَهُمُ اللهُ وَيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسِعْ بِهِ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلِكَرَهُمُ اللهُ وَيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسِعْ بِهِ فَيمَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ وَالْتَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٩٦٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٧(٦٥٦)، مسلم (٢٣٨٣)متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٧ (٣٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٤٤٢)واللفظ له، ومسلم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٧/ ١٩١) رقم (٥٣٥٧): إسناده صحيح وهو في مجمع

الزوائد (٨/ ١٨٤) ما عدا آخره...وقال : رواه أحمد.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٩٣١) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن، ورواه أحمد في المسند (٦/ ٤٤٩) والطبراني عن أسهاء بنت ند.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٢٦٩٩)، واللفظ له أبوداود (٢٩٤٦) واللفظ له.

٣٩ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « الْمُؤْمِنُ مِرْاَةُ الْمُؤْمِنِ. وَالْمُؤْمِنُ أَخُو اللَّؤُمِن: يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ») \* (١).

• ٤ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ ؟ قال: الجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا) \* (٢).

الله عَبَيْدِاللهِ عَبَيْدِاللهِ عَبَيْدِاللهِ عَبَيْدِاللهِ عَبَيْدِاللهِ عَبَيْدِاللهِ عَبَيْدِاللهِ عَالَمُ مَوْلَى (٣) عُمَرَبْنِ عُبَيْدِاللهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ ». فَقَالَ أَبُو بَكْرِالصَّدِيقُ : أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِخْوَانَهُ مُ ، أَسْلَمْ نَا كَمَ أَسْلَمُوا، وَجَاهَدْنَا كَمَ اللهِ إِخْوَانَهُ مُ ، أَسْلَمْ نَا كَمَ أَسْلَمُ مُوا، وَجَاهَدْنَا كَمَ اللهِ إِخْوَانَهُ مُ ، أَسْلَمْ نَا كَمَ أَسْلَمُ مُوا، وَجَاهَدْنَا كَمَ جَاهَدُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « بَلَى ، وَلَكِنْ لاَ أَدْرِي جَاهَدُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « بَلَى ، وَلَكِنْ لاَ أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي » . فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ بَكَى، ثُمَّ مَكَى، ثُمَّ اللهِ قَالَ: أَنِنَا لَكَائِذُونَ بَعْدِي » . فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ بَكَى، ثُمَّ اللهِ قَالَ: أَنِنَا لَكَائِذُونَ بَعْدَكِ) \* (١)

٤٢ ـ \* ( عَنِ ابْسِنِ مَسْعُود \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ . فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ (٥) أُو اللهِ عَتِيلَ ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ (٥) أُو اغْتِيلَ ، قَالَ : فَبِتْ نَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ . فَلَمَّ اغْتِيلَ ، قَالَ : فَبِتْ نَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهِا قَوْمٌ . فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُو جَاءٍ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ . قَالَ فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! فَقَدْنَاكُ فَطَلَبْنَاكُ فَلَمْ نَجِدْكُ فَبِتْنَا بِشَرِّ يَارَسُولَ اللهِ! فَقَدْنَاكُ فَطَلَبْنَاكُ فَلَمْ نَجِدْكُ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا فَوْمٌ. فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الجِنِّ.

فَذَهَبْتُ مَعَهُ. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ». قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَا أَرَانَا آشَارَهُمْ وَآشَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ. فَقَال: « لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِر اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي فَقَال: « لَكُمْ مُ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِر اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ كُمَّا. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لَيْدِيكُمْ ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ كُمَّا. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِيدَوابِّكُمْ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعَيِّد: «فَلاَ تَسْتَنْ جَوُا بِهَا، فَإِنَّكُمْ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعَيِّد: «فَلاَ تَسْتَنْ جَوُا بِهَا، فَإِنَّهُمْ طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ ») \* (٢).

٤٣ \_ \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «وَلَمُ يَكْذِبْ إِسْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ \_ عَمزَّ وَجَلَّ \_ : قَوْلُهُ ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ ، وَقَوْلُهُ ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِي رُهُمْ هَ ذَا ﴾ وَقَالَ: بَيْ نَا هُو ذَاتَ يَوْم وَسَارَةُ ، إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ هَاهُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ : مَنْ هَذِه ؟ قَالَ: أُخْتِى. فَأَتَى سَارَةً، قَالَ: يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ ، وَإِنَّ هَـذَا سَأَلَنِي عَنْكِ فَأَخْبِرتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي ، فَلاَ تُكَذِّبِينِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَهُا بِيَدِهِ فَأُخِذَ ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ ، فَدَعَتِ اللهَ فَأُطْلِقَ. ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ . فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ ، إِنَّا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ ، فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ . فَأَتَنْهُ وَهُـوَ قَائِمٌ

<sup>(</sup>١) أبوداود(٤٩١٨) وقال الألباني (٤١١٠): حسن.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٢(٩١١).

 <sup>(</sup>٣) أبو النضر: سالم بن أبي أمية ثقة ثبت (التقريب رقم
 ٢١٦٩).

<sup>(</sup>٤) تنوير الحوالك (١٨/٢) صحيح كذا قاله ابن عبدالبر.

انظرالشرح، ونحوه عنـد مسلم (٢٤٩) مـن حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) استطير:طارت به الجن.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٠٠).

يُصَلِّى. فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهْيَمْ (١)؟ قَالَتْ: رَدَّ اللهُ كَيْدَ اللهُ كَيْدَ اللهُ كَيْدَ اللهُ كَيْد الْكَافِرِ أَو الفَاجِرِ، فِي نَحْرِهِ، وَأَخْدَم هَاجَرَ. قَالَ أَبُو

هُرَيْرَةَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ) \* (٢).

# الأحاديث الواردة في « الإخاء» معنًى

٤٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرُيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَهَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ ،) \*(٣).

٥٤ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: " إنَّ مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِ خِ الحَيِي، فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ (١٤)، وإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ (١٤)، وإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِيعًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ تَجُدَ مِنْهُ رِيعًا خَبِيثَةً») \*(٥)

23 - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ قَالَ: ﴿ ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكُرهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّارِ») \* (٢٠).

٤٧ ـ \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ـ رَضِ ـ يَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ

النسَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُ مُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ وَلَا اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَعَلَّ قُ فِي المَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّ قُ فِي المَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلْ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ » (٧).

٤٨ ـ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَبِي سَعِيدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: «لاَ تُصَاحِبُ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيُّ ») \* (٨).

٤٩ - \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ .: المُتُحَابُّونَ فِي جَلاَلِي لَمُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ ») \* (٩).

٥٠ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>١) مهيم: أي ما الخبر؟

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٣٥٨) واللفظ له ، مسلم (٢٣٧١).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۲۳۸).

<sup>(</sup>٤) يحذيك: أي يُعْطيك.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١٤٠١٤)، مسلم (٢٦٢٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١(١٦) واللفظ له ، مسلم ١(٤٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٢(٦٦٠)، مسلم (١٠٣١) واللفظ له.

<sup>(</sup>A) أبوداود رقم (٤٨٣٢) وقال الألباني (٣/ ٩١٧): حسن. والترمذي (٢٣٩٥) واللفظ لهما واسناده حسن، والحاكم في المستدرك (١٢٨/٤) وقال: صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٢٣٩٠) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن الأثير في «جامع الأصول» وقال محققه (٦/ ٥٥١): صحيح، وأصله عند مسلم (٣٥٦٦).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « المَرَّءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ وَ اللهِ عَلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

٥١ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا . وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ »)\*(٢).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « الإخاء »

٥٢ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي ، وَقَالَ لِي: «لاَ تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ » فَقَالَ: كَلِمَةٌ مَا يَسُرُّ نِي أَنَّ لِي بَهَا الدُّنْيَا. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُ عَاصِمًا بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ فَحَدَّ ثَنِيهِ وَقَالَ: أَشْرِكْنَا يَا أَخِي فِي بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ فَحَدَّ ثَنِيهِ وَقَالَ: أَشْرِكْنَا يَا أَخِي فِي دُعَائِكَ » \*(\*).

٥٣ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ قَالَ: "إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ »، فَبَكَى أَبُوبَكْرٍ، وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. فَعَجِبْنَا لَهُ. وَقَالَ النَّاسُ: يَارَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: قَالَا قَالَ: قَالَا قَالَا اللهُ عَالَ: قَالَ: قَالَا قَالَا قُالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَال

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فُو المُخَسَيَّرَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُـوَ أَعْلَمَنَا بِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لاَّتَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، إِلاَّ خُلَّةَ الإِسْلاَمِ ، لاَ يَبْقَيَنَ فِي الْسَجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ »)\*(١٠).

وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَتَى الْقَبَرَةَ فَقَالَ: « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. وَدِدْتُ قَوْم مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَّا وَحُوانَنَا » قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « أَنْتُمْ أَصْحَابِي . وَإِخْوَانَنَا الذِينَ لَمْ يَأْتُوا اللهِ؟ قَالَ: « فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ بعُدُ». فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ بعُدُ مِنْ أَمَّتِكَ يَا حَيْلُ غُرُّ وَكُلاً لَهُ خَيْلُ غُرُّ وَهُلاً لَهُ خَيْلُ غُرُّ عَيْلٍ دُهُم مِ جُمْ مِنْ اللهِ يَعْرِفُ عَيْلُ دُونُ عَيْلٍ دُهُم مِ جُمْ مِنْ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلُ غُرُّ خَيْلُ دُونَ اللهِ . قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ خَيْلُ دُونَ اللهِ . قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ خَيْلُ دُونَ اللهِ . قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ خَيْلُ هُرُ

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٧(٣٩٠٤) واللفظ له، ومسلم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) الغُرِّ: جمع أغر وهو الفرس الذي في جبهته بياض. أما المُحَجَّل فهو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين، (انظر النهاية ٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٦) الدهم : جمع أدهم من الدهمة وهي السواد ، والبهم جمع البهيم وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه.

<sup>(</sup>۱) أبوداود(٤٨٣٣) واللفظ له، الترمذي (٢٣٧٨) وإسناده حسن، وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان(ص ١١٩) وقال محققه: إسناده حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٧١) وقال: صحيح إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٥(٢٤٤٦) واللفظ له، مسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) أبوداود رقم (١٤٩٨) واللفظ له ، والترمذي رقم (٣٥٦٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢٨٩٤)

غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ (''عَلَى الْخَوْضِ، أَلاَ لَيُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، أَلاَ لَيُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، أَلْنَادِيمِمْ: أَلاَ هَلُمَّ فَيْقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: (سُحْقًا سُحْقًا سُحْقَا سُحْقًا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقًا سُحْقَا سُحْقًا سُحْقَا سُعْقَالُ: وَالْمُعُ سُعُمُ الْسُعُولُ وَلَا سُعْقَالُ وَالْمُعُلُّ سُعُونُ الْمُعْلَالُ وَالْمُعُلِّلَ الْمُعْلَالُ وَالْمُعُلِّ الْمُعْلَالُ وَالْمُعُلِّ الْمُعْلَالُ وَالْمُعُلِّ الْمُعْلَالُ وَالْمُعْلَالُ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْ

٥٥ \_ \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالْكَانَ عَنْهُمَا وَأَكَانَ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَذَخَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ

الْحِجَابَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟»، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأْتِي بِثَلاَثَةِ أَقْرِصَةٍ (3)، فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍ (6)، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ فَرُصًا أَخَدَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدُنِهُ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدُونَ فَعَلَ وَالْ إِلَّانَ عَلَى وَالْتَوْهُ ، فَنِعْمَ الأَدْمُ هُوّ ) \* (8) فَرْصَا آخُونُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ الأَدْمُ هُو ) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9)

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الإخاء »

١- \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 (ثَلاَثُ يُصَفِّينَ لَكَ وُدَّ أَخِيكَ : أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا
 لَقيتَهُ، وَتُوسِّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ») \* (٨).

٢ ـ \* ( وقَ الَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : " آخِ الإِخْوَانَ عَلَى قَدْرِ التَّقْوَى ، وَلاَ تَجْعَلْ حَدِيثَكَ بُذْلَةً إلاَّ عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ ، وَلاَ تَخْعَلْ حَاجَتَكَ إلاَّ عِنْدَ مَنْ يُحِبُّ مَنْ يَشْتَهِيهِ ، وَلاَ تَضْعْ حَاجَتَكَ إلاَّ عِنْدَ مَنْ يُحِبُّ قَضَاءَهَا، وَلاَ تَغْبِطُ الأَحْيَاءَ إلاَّ بِهَا تَغْبِطُ الأَمْوَاتَ ، وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ») \* (٩).

٣ ـ \* ( وَقَالَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ : « إِذَا رَزَقَكَ اللهُ وُدًا مُرِىءٍ مُسْلمٍ فَتَمَسَّكْ بِهِ ») \* (١٠٠).

٤ ـ \*( وَقَالَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: ( يُصَفِّى لَكَ وُدَّ أَخِيكَ ثَلاَثُ: أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلاَمِ ، وَأَنْ تَدْعُوهُ بِأَحَبِ وُدَّ أَخِيكَ ثَلاَثُ: أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلاَمِ ، وَأَنْ تَدْعُوهُ بِأَحَبِ الْأَرْءِ الأَسْمَاءِ إليْهِ ، وَأَنْ تُوسِّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ ، وَكَفَى بِالْمُرْءِ عَنْبًا أَنْ يَجِدَ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يَأْتِي (١١) ، أَوْ يَبْدُو لَهُمْ مِنْهُ مَا يَغْفَى عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَأَنْ يُؤْذِيَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِمَا لا مَعْنِيهِ ») \* (١٢).

٥ \_ \* ( وَقَالَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: « عَلَيْكَ

<sup>(</sup>١) الفرط - بفتحتين ـ : المتقدم السابق.

<sup>(</sup>٢) سُحْقًا سُحْقًا: بُعْدًا بُعْدًا

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) أقرصة: جمع قرص وهو القطعة من الخبز.

<sup>(</sup>٥) نبي: مائدة من خوص أو طبق من خوص. وقوله: دخلت الحجاب عليها: إلى الموضع الذي فيه المرأة وليس فيه أنه رأى بشرتها. وفي رواية «علي بَتّي» والبت: كساء من وبر أو صوف، فلعله منديل وضع عليه الطعام.

<sup>(</sup>٦) الأدم: مثل الإدام وهو ما يؤتدم به.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۰۵۲)

<sup>(</sup>٨) آداب العشرة (١٦).

<sup>(</sup>٩) كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا (١٢٦).

<sup>(</sup>١٠) المنتقى من مكارم الأخلاق (١٥٩).

<sup>(</sup>۱۱) وَجَدَ عليه: بمعنى غضب منه أو حنق عليه، يقال وجد عليه ( بفتح الجيم وكسرها) وجُدٌ وموجدة.

<sup>(</sup>١٢) كتاب الجامع لأبي زيد القيرواني ( ١٩٥).

بِإِخْ وَانِ الصِّدْقِ فَعِشْ فِي أَكنَا فِهِمْ فَإِنَّهُمْ زَيْنٌ فِي الرَّخَاءِ، وَعُدَّةٌ فِي البَلاَءِ ») \*(١).

7 \_ \* (عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَذْكُرُ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي الخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَذْكُرُ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ، فَيَقُولُ: « يَا طُولَهَا مِن لَيلَةٍ » . فَإِذَا صَلَّى الْكُتُوبَةَ غَدَا إِلَيْهِ . فَإِذَا التَقيّا عَانَقَهُ ) \* (٢).

٧ - \* ( قَالَ عَلِيٌّ - رضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « مَنْ لَمْ يَحْمِلْ
 أَخَاهُ عَلَى حُسْنِ النِّيَّةِ ، لَمْ يَحْمَدُهُ عَلَى حُسْنِ
 الصَّنْعَةِ») \* (٣).

٨- \*(عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: رُؤِي عَلَى عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ثَوْبٌ كَأَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ لُبْسَهُ، وُقِي عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ثَوْبٌ كَأَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ لُبْسَهُ، فَقِيلَ لَهُ فِيهِ . فَقَالَ: «هَـذَا كَسَانِيهِ خَلِيلِي وَصَفِيّي عُمَرُ ابْتُ فَقِيلَ لَهُ فِيهِ . فَقَالَ: «هَـذَا كَسَانِيهِ خَلِيلِي وَصَفِيّي عُمَرُ ابْتُ اللهُ ابْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، إِنَّ عُمرَ نَاصَحَ (١٤) الله فَنَصَحَهُ اللهُ ) (٥).

9 - \* (عَنْ أَبِي صَالِحٍ طَهْ) نَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ بْن عَبْدِ المطَّلِبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: «أَرْسَلَنِي عَبْدِ المطَّلِبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: «أَرْسَلَنِي العَبَّاسُ إِلَى عُثْهَانَ أَدْعُ وهُ ، فَأَتَيْتُ هُ فِي دَارِ القَضَاءِ ، فَقُلْتُ: إِنَّ العَبَّاسَ يَدْعُ وكَ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، أَفْرُغُ مِنْ فَقُلْتُ الْعَبَّاسَ يَدْعُ وكَ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، أَفْرُغُ مِنْ شَأَنْ ثُمَّ آتِيهِ. قَالَ: فَأَتَاهُ ، فَلَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: أَفْلَحَ الوَجْهُ أَبَا الْفَضْل، قَالَ: وَوَجْهُكَ . قَالَ: إِنَّ رَسُولَكَ الوَجْهُ لَكَ . قَالَ: إِنَّ رَسُولَكَ

١٠ - \*( قال ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَا عَنَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمْ عَنْهُ عَلَمُ

١١ \_ \* (قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : « اعْتَبِرُوا النَّاسَ بِأَخْدَانِهِمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخَادِنُ مَنْ يُعْجِبُهُ نَحْوَهُ ») \* (^^).

١٢ ـ \*( وَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: « كُنَّا إِذَا افْتَقَدْنا الأَّخَ أَتَيْنَاهُ ، فإنْ كَانَ مَرِيضًا كَانَتْ عِيَادَةً ، وإنْ كَانَ مَشْغُولاً كَانَتْ عَـوْنًا ، وإنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ وإنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) كتاب الإخوان ( ١١٦).

<sup>(</sup>۲) ابن أبى الدنيا في كتـاب الإخــوان (۱٤۹)، والإمام أحمد في الزهد (۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) آداب العشرة (١١).

<sup>(</sup>٤) ناصح الله أي اشتد وبالغ في نصيحة الله، ومعنى نصيحة الله: صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في

عبادته/ النهاية (٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) كتاب الاخوان ٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) المنتقى من مكارم الأخلاق (٩١).

<sup>(</sup>٧) كتاب الإخوان (١٣٤).

<sup>(</sup>٨) كتاب الإخوان (١٢٠).

كَانَتْ زِيَارَةً»)\*(١).

١٣ - \*( عَنْ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرجَ
 عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُ ودٍ عَلَى أَصْ حَابِهِ فَقَالَ: «أَنتُمْ جَ لَاَءُ
 خُزْنى ») \* (٢).

١٤ - \*(عنِ ابْننِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: «إِذَا أَفْسَمَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فَلْيُبِرَّهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُكِفِّرِ الَّذِي أَقْسَمَ عَنْ يَمِينِهِ ») \*(٣).

١٥ - \*(عَنْ عِكْرِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
 «قَالَ اللهُ تعَالَى لِيُوسُفَ : يا يُوسُفُ بِعَفْ وِكَ عَنْ
 إِخْوَتِكَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ فِي الذَّاكِرِينَ »)\*(١٤).

17 - \* (عَنِ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ لَإِخْوَتِهِ الأَسْبَاطِ لَلَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: 
(يَا إِخْوَتَاهُ ، إِنِّي لَمُ أَنْتَصِفْ لِنَفْسِي مِنْ مَظْلِمَةٍ ظُلِمْتُهَا 
فِي الدُّنْيَا ، وَإِنِّي كُنْتُ أُظْهِرُ الحَسنَةَ وَأَدْفِنُ السَّيِّئَةِ ، 
فَذَلِكَ زَادِي مِنَ الدُّنْيَا . يَا إِخْوَقِ: إِنِّي شَارَكْتُ آبَائِي فَي صَالِح أَعْهَ إِلِمْ ، فَأَشْرِكُونِي فِي قُبُورِهِمْ ») \* (٥).

١٧ - \*( قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ: « أَيْ بُنَيَ وَاصِلْ أَقْرِبَاءَكَ وَأَكْرِمْ إِخْـوَانَـكَ ، وَلْيَكُـنْ إِخْوَانُـكَ مَـنْ إِذَا فَارَقْتَهُمْ وَفَارَقُوكَ لَمْ تُعَبْ بِهِمْ ») \*(1).

١٨ - \* ( وقَالَ أَيْضًا: « يَا بُنَيَّ ، مَنْ لا يَمْلِكُ لِسَانَهُ يَنْدَمْ ، وَمَنْ يُصَاحِبْ

صَاحِبَ السَّوْءِ لاَ يَسْلَمْ ، ومَنْ يُصَاحِبِ الصَّالِحَ يَغْنَمْ ») \* (٧) .

١٩ ـ \* ( وَقَالَ لا بْنِهِ أَيْضًا: « يا بُنَيَ ، لاَ تَعْدُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ مِنْ أَنْ تَتَّخِذَ صَاحِبًا صَالِحًا ») \* (٨).

• ٢ - \* (عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: 

﴿إِذَا تَوَاخَى الْمُتَّحَابَّانِ فِي اللهِ - عَنَّ وجَلَّ - فَمَسْمَى

﴿إِذَا تَوَاخَى الْمُتَّحَابَّانِ فِي اللهِ - عَنَّ وجَلَّ - فَمَسْمَى

أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فَأَخَذَ بِيدِهِ فَضَحِكَ إِلَيْهِ تَحَاتَّتْ (٩)

خَطَايَاهُمَا كَمَ يَتَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ . قُلْتُ: إِنَّ هَذَا

لَيَسِيرٌ. قَالَ: لاَ تَقُلْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ

لِنَبِيهِ عَيْكِ : ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ لِينَهُمْ ﴾ الآية ") \* (١٠).

بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية ") \* (١٠).

٢١ ـ \* ( قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ «كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي مِنَ الصَّحَابَةِ أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى الأَّحْسَنِ مَا لَمْ تُغْلَبْ ») \* (١١).

٢٢ - \*(عَنِ الأَوْزَاعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ:
«سَمِعْتُ بِلاَلَ بِنَ سَعْدِ بِنِ عَمِيمٍ ، يَقُولُ: أَخٌ لَكَ كُلَّهَا
لَقِيَكَ ذَكَّرَكَ بِحَظِّكَ مِنَ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَخٍ كُلَّهَا لَقِيَكَ
وَضَعَ فِي كَفِّكَ دِينَارًا ")\* (١٢).

٢٣ - \*( قَالَ ابْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاق ، وَقَدْ سَأَلَ أَبِنَ عُنْ اللهِ بِالأَدَبِ،
 أَبَنَاعُثْ اَنَ عَنِ الصُّحْبَةِ ، قَالَ: « هِيَ مَعَ اللهِ بِالأَدَبِ،
 وَمَعَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ بِمُلاَزَمَةِ العِلْمِ وَاتِّبَاعِ

<sup>(</sup>١) آداب العشرة (٤٣).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) المنتقى من مكارم الأخلاق (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) المنتقى من مكارم الأخلاق (٨٥).

<sup>(</sup>٥) المنتقى من مكارم الأخلاق (٨٤).

<sup>(</sup>٦) كتاب الاخوان (١٢٨).

<sup>(</sup>٧) المنتقى من مكارم الأخلاق (٢٠٢).

<sup>(</sup>٨) كتاب الإخوان (١١٠).

<sup>(</sup>٩) تحاتَّتْ خطاياهما: أي تساقطت.

<sup>(</sup>١٠) كتاب الإخوان (١٧٥).

<sup>(</sup>١٦) آداب العشرة (١٦).

<sup>(</sup>١٢) كتاب الإخوان(١٥٠).

السُّنَةِ، وَمَعَ الأَوْلِيَاءِ بِالاَحْتِرَامِ وَالخِدْمةِ ، وَمَعَ الإِخْوَانِ بِالبِشْرِ وَالانْبِسَاطِ وَتَرْكِ وُجُوهِ الإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، مَا لَمْ يَكُنْ خَرْقَ شَرِيعَةٍ أَوْ هَتْكَ حُرْمَةٍ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَكُنْ خَرْقَ شَرِيعَةٍ أَوْ هَتْكَ حُرْمَةٍ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَكُنْ خَرْقَ شَرِيعَةٍ أَوْ هَتْكَ حُرْمَةٍ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ الآية (الأعراف: ١٩٩) وَالصُّحْبَة مَعَ الجُهَّالِ بالنَّظَرِ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ ، ورُوْية نعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ إِذْ لَمَ يَجْعَلْكَ مِثْلَهُمْ ، وَالدَّعَاءِ للهِ أَنْ نعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ إِذْ لَمَ يَجْعَلْكَ مِثْلَهُمْ ، وَالدَّعَاءِ للهِ أَنْ يُعْافِي مَنْ بَلاءِ الْجَهْلِ ") \* (١٠).

٢٤ - \* ( كَتَبَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى صَدِيتٍ لَهُ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ أَخٌ لَكَ مُوافِقٌ ، فَلِيْكُ نُ مِنْكَ مَكَانَ سَمْعِكَ وَبَصَرِكَ ، فَإِنَّ الأَخَ الْمُوافِقَ فَلْيَكُنْ مِنْكَ مَكَانَ سَمْعِكَ وَبَصَرِكَ ، فَإِنَّ الأَخَ الْمُوافِقَ فَلْيَكُنْ مِنْكَ مَكَانَ سَمْعِكَ وَبَصَرِكَ ، فَإِنَّ الأَخَ اللهِ عَزَّ أَفْضَلُ مِنَ الوَلَدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِينَّ مِنْ أَهْلِ مِلْتَكِ . فَانْظُرْ إِلَى هَذَا وَأَشْبَاهِهِ . يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلْتِكَ . فَانْظُرْ إِلَى هَذَا وَأَشْبَاهِهِ . فَاجْعَلْهُمْ مُكُنُ وزَكَ وَذَخَائِرَكَ ، وَأَصْحَابَكَ في سَفَرِكَ وَخَائِرِكَ ، وَأَصْحَابَكَ في سَفَرِكَ وَقَرْبُ هُ مُنْكَانِكَ ، وَإِنْ تُقَرِّبُ هُمْ تَقَدَّرُ بُوا مِنْكَ ، وَإِنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَالسَّلَامُ » (٢) . وَالسَّلَامُ » (٢) . وَالسَّلَامُ » (٢) .

70 - \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ أَنَّهُ: أَوْصَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ فَقَالَ لَهُ: "يا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فَقَالَ لَهُ: "يا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، أُوصِيكَ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَوْقَكَ دُونَكَ فَاجْعَلْهُ بِمَنْزِلَةِ ابْنِكَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَوْقَكَ فَاجْعَلْهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيكَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ سِنَّكَ فَاجْعَلْهُ فِعَلْهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيكَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ سِنَّكَ فَاجْعَلْهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيكَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ سِنَّكَ فَاجْعَلْهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيكَ ، وَمِنْ كَانَ مِنْهُمْ سِنَّكَ فَاجْعَلْهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيكَ ، وَمِنْ كَانَ مِنْهُمْ سِنَّكَ فَاجْعَلْهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيكَ ، وَمِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَانَ عَلَيْهُمْ فَاجْعَلْهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيكَ ، وَمِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَانَ عَلْهُ مِنْكَ فَاجْعَلْهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيكَ ، وَمِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَانَ عَلْهُ فَاجْعَلْهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيكَ ، وَمِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَانَّهُمْ فَوْقَكَ

وَلَـدَكَ فَقَالَ عُمَــرُ: « جَـزَاكَ اللهُ يَـا مُحَمَّدُ بْـنَ كَعْــبٍ خَمْرًا») \* (٣).

٢٦ ـ \* (عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ لِخَتَنِهِ (٤): "يَا مُغِيرَةُ ، انْظُرْ كُلَّ أَخٍ لَكَ وَصَاحِبٍ لَكَ ، وَصَدِيقٍ لَكَ لاَ تَسْتَفِيدُ فِي دِينِكَ مِنْه خَيْرًا فَانْبِذْ عَنْكَ صُحْبَتَهُ ، فَإِنَّا ذَلِكَ لَكَ عَدُوٌّ . يَا مُغِيرَةُ ! النَّاسُ عَنْكَ صُحْبَتَهُ ، فَإِنَّا ذَلِكَ لَكَ عَدُوٌّ . يَا مُغِيرَةُ ! النَّاسُ أَشْكَالٌ: الحَمَامُ مَعَ الحَمَامِ . وَالغُررابُ مَعَ الغُرابِ ، وَالغُرابُ مَعَ الغُرابِ ، وَالضَّعْوُ (٥) مَعَ الصَّعْوِ ، وَكُلُّ مَعَ شَكْلِهِ ») \* (٢٦) .

٧٧ - \* ( قَالَ الْحَسَنُ - رَحِمَهُ اللهُ -: " الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ إِنْ رَأَى فِيهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ سَدَّدَهُ وَقَوَّمَهُ ، وَحَاطَهُ وَحَفِظَهُ فِي السِّرِ وَالعَلاَنِيَةِ. إِنَّ لَكَ مِنْ خَلِيلِكَ نَصِيبًا وَإِنَّ لَكَ مِنْ خَلِيلِكَ نَصِيبًا وَإِنَّ لَكَ مِنْ خَلِيلِكَ نَصِيبًا وَإِنَّ لَكَ نَصِيبًا مِنْ ذِكْرِ مَنْ أَحْبَبْتَ. فَثِقُوا بِالأَصْحَابِ وَإِلاَّحُوانِ وَالْمَجَالِسِ ») \* (٧).

٢٨ ـ \* ( كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ بِمَرْوَ. فَأَتَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مُسْلِم . وَمَعَهُ ابْنُهُ عُثْرَانُ ، فَقَالَ لِمُحَمَّدٍ: أَيُّ الْعَمَلِ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ: « صُحْبَةُ الأَصْحَابِ، وَمُعَهُ ابْنُهُ عُثْرانَ » وَصُحْبَةُ الأَصْحَابِ، وَمُحَادَثَةُ الإِخْوَانِ إِذَا اصْطَحَبُوا عَلَى البِرِ وَالتَّقْوى . قَالَ: فَحِينَئِذٍ يَنْهُ مْ ، فَحِينَئِذٍ يَنْهُ مْ ، فَحِينَئِذٍ يَنْهُ مْ ، فَوَصَلُوا وَتَوَاصَلُوا. وَلا خَيْرَ فِي صُحْبَةِ الأَصْحَابِ فَوَصَلُوا وَتَوَاصَلُوا. وَلا خَيْرَ فِي صُحْبَةِ الأَصْحَابِ وَكُادَثَةِ الإِخْوَانِ إِذَا كَانُوا عَبِيدَ بُطُونِهِمْ لاَّنَّهُم إِذَا كَانُوا عَبِيدَ بُطُونِهِمْ لاَّنَّهُم إِذَا كَانُوا كَنُوا كَذَلِكَ ثَبَّطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَنِ الآخِرَةِ ») \* (٨).

٢٩- \* (قَالَ رَجُلٌ لِدَاوُودَ الطَّائِيِّ: أَوْصِنِي،

<sup>(</sup>١) آداب العشرة (٢٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإخوان ( ١١٦)، وآداب العشرة (٣٧).

<sup>(</sup>٣) المنتقى من مكارم الأخلاق (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) الختن : الصهر أو كل ما كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها.

<sup>(</sup>٥) و الصعو: طائر أصغر من العصفور.

<sup>(</sup>٦) المنتقى من مكارم الأخلاق (١٥٩).

<sup>(</sup>٧) كتاب الاخوان (١٣١).

<sup>(</sup>۸) كتاب الإخوان (۱۲۸).

قالَ: « اصْحَبْ أَهْلَ التَّقْوَى ، فَإِنَّهُم أَيْسَرُ أَهْلِ اللَّانْيَا عَلَيْكَ مَوُونَةً ، وَأَكْثَرُهُمْ لَكَ مَعُونةً ») \* (١).

٣٠ - \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ: « نَشَرْنَا فِي الْمَوْدَةِ وَالإِخَاءِ فَلَمْ نَجِدُ أَنْبَتَ مَوَدَّةً مِنْ ذِي أَصْلِ»)

٣١ ـ \* ( سُئِلَ بعْضُ الْحُكَمَاءِ: أَيُّ الكُنُوزِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: « أَمَّا بعْدَ تَقْوَى اللهِ فَالأَّخُ الصَّالِحُ ») \* (٣).

٣٢ \* ( قَالَ حَمْدُونُ القَصَّارُ : « إِذَا زَلَّ أَخٌ مِنْ إِخْوَانِكَ، فَاطْلُبْ لَـ هُ تِسْعِينَ عُذْرًا ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ فَأَنْتَ الْعَيبُ») \* ( 3 ) .

٣٣ - \*( قَالَ ابْنُ الْبُارَكِ: « مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْأُمْرَاءِ بِالْعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ أَخِرَتُهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْأُمْرَاءِ ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالإِخْوَانِ ذَهَبَتْ دُمْوَءَتُهُ») \*(٥).

٣٦ \* ( عَنِ الحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ: " شَكَوْنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الحَاجَةَ وَجَفَاءَ إِخْوَانِي . فَقَالَ: " بِئْسَ الْأَخُ أَخُ يَرْعَاكُ غَنِيًّا وَيَقْطَعُكَ فَقِيرًا » . ثُمَّ أَمَرَ غُلاَمَهُ فَأَخْرَجَ كِيسًا فِيهِ سَبْعُهَا قَةٍ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ: "اسْتَنْفِقْ هَذِهِ فَإِذَا نَفِدَتْ فَأَعْرِهُمْ فَيَالًا . "اسْتَنْفِقْ هَذِهِ فَإِذَا نَفِدَتْ فَأَعْلِمْنِي ") \* (٨).

٣٧\_ \* ( قَالَ أَبُو سُلَيْهَ الدَّارَانِيُّ: « لَوْ أَنَّ الدَّارَانِيُّ: « لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا لِي فِي لُقْمَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ نِي أَخُ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَضَعَهَا فِي فِيهِ ") \* (٩) .

٣٨ ـ \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِالرَّ مْمَنِ ، قَالَ : «جَاءَتْ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِاللَّكِ بْنِ مَرْوَانَ غَلَّةٌ مِنْ غَلَّتِهِ ، فَجَعَل يُصَرِّرُهَا وَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى إِخْوَانِهِ ، وَقَالَ: إِنِّي فَجَعَل يُصَرِّرُهَا وَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى إِخْوَانِهِ ، وَقَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنْ أَسْأَلَ الْجَنَّةَ لأَخٍ مِنْ لِأَسْتَحِي مِنَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنْ أَسْأَلَ الْجَنَّةَ لأَخٍ مِنْ إِنْ وَأَنِي وَأَبْخَلَ عَلَيْه بِدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ » (١٠٠).

٣٩ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ: «مَا أَعْطَيْتُ أَحَدًا مَا لاَ إِلاَّ وَأَنَا أَسْتَقِلُّهُ ، وَإِنِّي أَسْتَجِي مِنَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لأَخٍ مِنْ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لأَخٍ مِنْ

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق(١٩).

<sup>(</sup>٧) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٨) كتاب الإخوان (٢١٥).

<sup>(</sup>٩) كتاب الإِخوان (٢٣٥).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (٢٢٣).

<sup>(</sup>١) كتاب الإخوان ( ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) آداب العشرة (٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١٨).

إِخْوَانِي وَأَبْخَلُ عَنْهُ بِالدُّنْيَا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ قِيلَ لِي: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا بِيَدِكَ كُنْتَ أَبْخَلَ ») \*(١).

٤٠ \* (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ: «إِذَا آخَى أَخَا فِي اللهِ أَخَذَ بِيَدِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الْجُعَلْنَا شُهَدَاءَ بِهَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَ اللهِ . وَاجْعَلْ مُحَمَّدًا وَ اللهُمَ مَشْهِيدًا بِالإِيهَانِ ، وَقَدْ سَبَقَتْ لَنَا مِنْكَ الْحُسْنَى ، غَيْرَ شَهِيدًا بِالإِيهَانِ ، وَلا قَاسِيَةٍ قُلُوبُنَا ، وَلاَ قَائِلِينَ مَا لَيْسَ لَنَا بِعِلْم ") \* (٢).
 بِحَقِّ ، وَلا سَائِلِينَ مَا لَيْسَ لَنَا بِعِلْم ") \* (٢).

ا ٤- \* ( عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهُنِ البَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ عَبْدِ القَيْسِ قَالَ لا بْنِهِ: « أَيْ بُنَيَّ لاَ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ عَبْدِ القَيْسِ قَالَ لا بْنِهِ: « أَيْ بُنَيَّ لاَ تُوَاخِ أَحَدًا حَتَّى تَعْرِفَ مَوَارِدَ أُمُورِهِ وَمَصَادِرَهَا ، فَإِذَا اسْتَطَبْتَ مِنْهُ العِشْرَةَ ، فَا خِهِ عَلَى اسْتَطَبْتَ مِنْهُ العِشْرَةَ ، فَا خِهِ عَلَى إِقَالَةِ العَثْرَةِ وَالْمُواسَاةِ عِنْدَ العُسْرَةِ») \* (٣).

٤٢ ـ \* ( قَالَ بَعْضُهُمْ: حدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ: « كَانَتِ الْحُكَمَاءُ تَقُولُ: إِنَّ مِمَّا يَجِبُ لِلْأَخِ عَلَى أَخِيهِ مَوَدَّتِهِ بِقَلْبِهِ ، وَتَزَيُّنَهُ بِلِسَانِهِ ، وَرِفْدَهُ بِمَالِهِ (٤) ، وَتَقْوِيمَهُ بِأَلِهِ ، وَحُسْنَ الذَّبِ والْمُدَافَعَةِ عَنْ عِيبَتِهِ ») \* (٥).

٤٣ - \*( وَمِـنْ أَمْشَـالِهِمْ : « رُبَّ أَخٍ لَمْ تَلِــدْهُ أَمْثَـا هِمْ : « رُبَّ أَخٍ لَمْ تَلِــدْهُ أَمُّكَ»)\*

٤٤ - \* ( كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَتَمَثَّلُ:

ابْلُ الرِّجَالَ إِذَا أَرَدْتَ إِخَاءَهُمْ وَتَوسَّمَنَ الْمُصُورَهُمْ وَتَفَقَّدِ فَإِذَا وَجَدْتَ أَخَا الأَمَانَةِ وَالتُّقَى

فَيِهِ اليَدَيْنِ \_ قَرِيرَ عَيْنٍ \_ فَاشْــدُدِ وَدَعِ التَّذَلُّـلَ والتَّخَشُّعَ تَبْتَغِي

إِذَا كُنْتَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ مُعَاتِبًا

صَدِيقَكَ لَمْ تَلْقَ الَّذِي لاَ تُعَاتِبُهُ فَعِشْ وَاحِدًا أَوْ صِلْ أَخَاكَ فَإِنَّهُ

مُقَارِفُ ذَنْبٍ مَارَّةً وَمُجَانِبُهُ فَا مُعَالِبُهُ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مِرَارًا عَلَى الْقَذَى

ظَمِئْتَ وَأَيُّ النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهُ ﴾ \* أَنَّ النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهُ ﴾ \* أَنَّ النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهُ أَنْ

ماً ذَاقَتِ النَّفْسُ عَلَى شَهْوَةٍ

أَلَذَّ مِنْ حُبِّ صَدِيقٍ أَمِينِ مَنْ فَاتَـهُ وُدُّ أَخ صَالِح

فَذَلِكَ الْمَغْبُونُ حَقَّ الْيَقِينِ) \* (٩). كَا فَذَلِكَ الْمَغْبُونُ حَقَّ الْيَقِينِ) \* (٩). الشَّاعِرُ: أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَالَهُ

كَسَاعِ إِلَى الْمَيْجَا بِغَيْرِ سِلاَحٍ) \*(١٠).

سِرِّ الرَّجُل.

<sup>(</sup>٦) اَلاَّمِثَالَ لاَّبِي عبيد القاسم بن سلَّام (١٧٥).

<sup>(</sup>٧) كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا (١١٥).

<sup>(</sup>٨) آداب العشرة (١٨).

<sup>(</sup>٩) آداب العشرة (٢١).

<sup>(</sup>۱۰) شرح ابن عقیل (۳/ ۳۰۱)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢١٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٥١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) رَفَدَه بهاله: الرفد بالكسر العطاء والصلة ورفده بالمال أعطاه إياه.

<sup>(</sup>٥) كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا (١٣٣) وَالْعَيْبَة : مَوْضِعُ

### من فوائد « الإخاء »

مِنْ خِلاَلِ مَا سَبَقَ يَتَّضِحُ لَنَا عِدَّةُ أُمُورٍ ؛ مِنْ أَهَمِّهَا مَا يَأْتِي :

الأَوَّلُ : أَنَّ الأُخُوَّةَ وَالْمُؤَاخَاةَ تَأْتِي عَلَى مَرَاتِبَ:

ا أُخُوَّةُ النَّسَبِ وَالْقَرَابَةِ ، وَقَدْ رَاعَاهَا الإِسْلاَمُ، وَجَعَلَهَا رَكِيزَةً أَسَاسِيَّةً لِصِلَةِ الرَّحِمِ القَائِمَةِ فِي الأَسَاسِ عَلَى وَحْدَةِ العَقِيدَةِ الدِّينِيَّةِ ، مِثَا يَكُونُ مَدْعَاةً إِلَى التَّعَاوُنِ الاجْتِمَاعِيّ.

٢ - الأُخُوَّةُ وَالْمُؤَاخَاةُ فِي اللهِ سُبْحَانَهُ، حَيْثُ جَعَلَ الإِسْلامُ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الأُخُوَّةِ فَوْقَ كُلِّ أُخُوَّةٍ فَوْقَ كُلِّ أُخُوَّةٍ فَوْقَ كُلِّ أُخُوَّةٍ فَوْقَ كُلِّ أُخُوَّةٍ فَوْقَ كُلِّ أُخُوَةً ﴿ وَقَدْ جَعَلَ الإِسْلاَمُ هَذَا التَّآخِيَ مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ، حَيْثُ جَعَلَهُ رَابِطَةً قَوِيَّةً بَيْنَ النَّاجِيَ مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ النَّسْلِمِ وَأَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَمِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ الْمُسْلِمِ وَأَخِيهِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ.

وَقَدْ جَعَلَ الإِسْلاَمُ التَّاَخِيَ فِي اللهِ مَسْئُولِيَّةً يَتَقَلَّدُهَا كُلُّ مُسْلِمٍ وَيُحَافِظُ عَلَيْهَا بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَيُحَافِظُ عَلَيْهَا بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَيَقَدْرِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الأُخُوَّةِ تَكُونُ قُوَّةُ الإِيمَانِ.

٣ - الأنُحوّة في الإنسانِيَّة بِحُكْم أَنَّ الإنسانَ مَهْ) اخْتَلَفَتْ عَقِيدَتُهُ هُوَ أَخٌ لِلإِنْسَانِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوجَّهَ إِلَيْهِ بِالدَّعْوة لِمِدَايَتِهِ وَتَزْكِيَتِهِ. وَهَذَا مِنْ أَهُمِّ خَصَائِصِ النَّهَج القُرْآنِيِّ.

الثَّانِي: أَنَّ لِلأُخُوَّةِ مَكَانَةً سَامِيَةً فِي الإِسْلاَمِ، وَلِلذَا يَحْرِصُ عَلَى أَنْ يُرَاعِيَ الإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ حُقُوقَ الأُخُوَّةِ وَمِنْهَا:

١- نَهْيُ الإِسْلاَم عَنِ الإِتْيَانِ بِأَسْبَابِ التَّنَازُعِ

وَالْفُرْقَةِ بَيْنَ الإِخْوَانِ ، كَالسُّخْرِيَةِ وَالْمَمْزِ وَاللَّمْزِ وَاللَّمْزِ وَاللَّمْزِ وَاللَّمْزِ وَاللَّمْزِ وَاللَّمْزِ وَاللَّبَارُزِ بِالأَلْقَابِ السَّيِّئَةِ ، وَكُلِّ مَا يُوْذِي كَالتَّجَسُّسِ وَالغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ.

٢ - وَلِلاَّخِ عَلَى أَخِيهِ ، أَنْ يُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَنْصَحَهُ ، وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُعُودَهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَنْصَحَهُ ، وَيُسلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُعِيبَهُ إِذَا وَجَّهَ إِلَيْهِ دَعْوَةً مَا ، وَيُطْعِمَهُ إِذَا جَاعَ ، وَيَعْقِيهُ إِذَا وَجَهَ إِذَا انتُهِكَ أَمَامَهُ ، وَيَعْقِيهُ إِذَا عَطِشَ ، وَيَرُدَّ عَنْ عِرْضِهِ إِذَا انتُهِكَ أَمَامَهُ ، وَيَرُدَّ عَنْ عِرْضِهِ إِذَا انتُهِكَ أَمَامَهُ ، وَيَرُدَّ عَلَيْهِ مَا ضَاعَ مِنْ هُ إِذَا وَجَدَهُ ، وَيَحُوطَ هُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيَرُدَّ عَلَيْهِ مَا ضَاعَ مِنْ هُ إِذَا وَجَدَهُ ، وَيَحُوطَ هُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيَتُبْعَ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ.

٣- وَلِـلاًخِ عَلَى أَخِيهِ أَنْ يَبْـدَأَهُ بِـالسَّـلاَمِ ،
 وَيَدْعُوَهُ بِـأَحَبِ أَسْهَا ئِه إِلَيْهِ ، وَأَنْ يُوسِّعَ لَهُ فِي الْمُجْلِسِ
 حُبًّا وَكَرَامَةً ، وَأَنْ يَحْمِلَ كُلَّ تَصَرُّفَاتِهِ عَلَى حُسْنِ النِيَّةِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الأُخُوَّةَ بِهَذَا الْمَعْنَى ثُحَقِّقُ عِدَّةَ فَوَائِدَ مُهِمَّةٍ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ الإِسْلاَمِيِّ وَالْعَالَيِّ، مِنْ هَذِهِ الفَوَائِدِ:

١ - تَعْقِيتُ التَّمَاسُكِ وَالتَّرَابُطِ فِي الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلاَمِيِ، حَيْثُ تَرْبِطُ الأُخُوَّةُ بَيْنَ الأَفْرَادِ وَتَشُدُّ مِنَ الإَسْلاَمِيِ، حَيْثُ تَرْبِطُ الأُخُوَّةُ بَيْنَ الأَفْرَادِ وَتَشُدُّ مِنَ أَوَاصِرِ الصِّلَةِ وَالْتَعْبَةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

٢- حَمَايَةُ الْمُجْتَمَعِ الإِسْلاَمِيِّ مِنْ أَشْكَالِ
 الانْحِرَافِ، وَمِنْ أَمْرَاضِ الضَّعْفِ الحَضَارِيِّ، بِحَيْثُ
 يَسْتَمِرُ هَذَا الْمُجْتَمَعُ فِي قُوَّتِهِ وَعَطَائِهِ.

٣ - حِمَايَةُ الفَرْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ نِقَاطِ ضَعْفِ هِ الَّتِي جُبِلَ عَلَيْهَا ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ حِمَايَةُ الْمُسْلِمِ الآخَرِ مِنْ هَذَا الضَّعْفِ وَأَلْوَانِهِ.

٤ - تَعْقِيقُ التَّوَازُنِ الاجْتِمَاعِيّ، بِتَحْقِيقِ مَعْنَى الأُخُوَّةِ السَّامِي، فَلاَ يَسْتَشْعِرُ الْفَرْدُ الْمُسْلِمُ أَلَمَ الفَوَارِقِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَأَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الفَارِقُ فِي بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَأَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الفَارِقُ فِي الْمُالِ أَوْ فِي الْجَاءِ أَوْ فِي عَيْرِ ذَلِكَ ، مِمَّا يُحَقِّقُ تَوَازُنَا بَيْنَ الفَاتِ الاجْتِمَاعِيَّة.

٥ - تَوْفِيرُ مِهَادٍ اجْتِهَاعِيّ سَلِيمٍ لِلْعَلاَقَاتِ الاجْتِهَاعِيَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ شَبَكَةَ العَلاَقَاتِ الاجْتِهَاعِيَّةِ هِي العَمَلُ التَّارِيخِيُّ الأَوَّلُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْجُتَمَعُ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّ الأُخُوَّةَ هِي الْمِيثَاقُ الَّذِي يَرْبِطُ بَيْنَ الْأَخُوَّةَ هِي الْمِيثَاقُ الَّذِي يَرْبِطُ بَيْنَ الأَفْرَادِ، كَهَا رَبَطَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ.

7 - تَوْفِيرُ اشْتِرَاكِ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ كُلِّهُ مْ فِي اتِّجَاهِ وَاحِدٍ، مِنْ أَجْلِ الْقِيَامِ بِوَظِيفَةٍ مُعَيَّنَةٍ ذَاتِ عَلَيَاتٍ مُحَدَّدَةٍ هِيَ الغَايَاتُ الإسْلاَمِيَّةُ. مَعْنَى هَذَا أَنَّ غَايَاتٍ مُحَدَّدَةٍ هِيَ الغَايَاتُ الإسْلاَمِيَّةُ. مَعْنَى هَذَا أَنَّ غَايَاتٍ مُحَدَّدَةٍ هِيَ الغَايَاتُ الأَنْحُوقَةُ الَّتِي يَرْبِطُ بَيْنَهَا أَغْلَى وَأَسْلَمَ أُخُوَّةٍ هِيَ تِلْكَ الأَنْحُوقَةُ الَّتِي يَرْبِطُ بَيْنَهَا رِبَاطُ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ.

٧ - تَوْفِيرُ الفُرْصَةِ الكَامِلَةِ لِلابْتِكَارِ وَالأَدَاءِ الْمُمْتَازِ فِي قَلْبِ الْمُجْتَمَعِ بِالانْسِجَامِ بَيْنَ أَفْرَادِهِ ، إِذْ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَدَاءٌ حَضَارِيٌّ مُصمَّازٌ للمُجْتَمَعِ فِي مُجْتَمَعٍ فَاقِدٍ خَاصِيَّةَ الانْسِجَامِ ، لأَنَّ للمُجْتَمَعِ فِي مُجْتَمَعٍ فَاقِدٍ خَاصِيَّةَ الانْسِجَامِ ، لأَنَّ

أَفْرَادَهُ يَتَفَرَّقُونَ إِلَى ذَرَّاتٍ مُتَنَافِرَةٍ ، وَيَتَحَلَّلُ فِي النِّهَايَةِ عَجْزًا تَامًّا عَنْ أَدَاءِ النَّشَاطِ الْمُشْرَكِ، أَيْ أَنَّهُ يَفْقِدُ خَاصَّةَ الْمُجْتَمَعِيَّةِ الَّتِي أَسَاسُهَا الأُخُوقَّةُ. وَلَقَدْ حَقَّقَ الإِسْلاَمُ نَمُوذَجَ الْمُجْتَمَعِ الْمُنْسَجِمِ ، حَيْثُ كَانَ كُلُّ الإِسْلاَمُ نَمُوذَجَ الْمُجْتَمَعِ الْمُنْسَجِمِ ، حَيْثُ كَانَ كُلُّ فَرْدٍ مُرْتَبِطًا ارْتِبَاطًا وَاقِعِيًّا بِكُلِّ الآخَرِينَ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُجْتَمَعِ بِوَسَاطَةِ عَلاَقَةِ الأُخُوقَةِ ، وَلِذَا بَلَغَ ذِرْوَةَ الأَدَاءِ الْخَضَارِيّ.

٨ - إِنَّ مِهَادَ الأُخُوَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ يُتِيحُ فُرْصَةً صِحِيَّةً لِتَنَاوُلِ أُمُورِ وَمُشْكِلاَتِ الْمُجْتَمَعِ مِنْ أَجْلِ عِلاَجِهَا هِيَ ، وَبِالتَّالِي يُمْكِنُ مُوَاجَهَةُ هَذِهِ الْمُشْكِلاَتِ وَحَلُّهَا حَلاً سَلِياً.

9 - تُتِيحُ الأُخُوَّةُ فُرْصَةً طَيِّبَةً مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ التَّكَافُلِ الاجْتِمَاعِيِّ، وَتَحْقِيقِ العَدْلِ فِي المُجْتَمَعِ التَّكَافُلِ الاجْتِمَاعِيِّ، وَتَحْقِيقِ العَدْلِ فِي المُجْتَمَعِ الإِسْلاَمِيِّ لأَنَّهَا تَبْنِى الْمُجْتَمَعَ عَلَى أَسَاسٍ مِنْ عَلاَقَاتٍ الْجِتِمَاعِيَّةٍ سَلِيمَةٍ.

١٠ تُتِيحُ الأُخُوَّةُ فُرْصَةً جَيِّدَةً مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ
 صَالِحِ المُجْتَمَعِ ، حَيْثُ لاَ تَتَضَخَّمُ الذَّوَاتُ الإِنْسَانِيَّةُ
 عَلَى حِسَابِ هَـذَا الصَّالِحِ ، وَفِي أَحْدَاثِ التَّارِيخِ
 الإِسْلاَمِيّ الْبُرْهَانُ عَلَى ذَلِكَ.

#### الإخبات

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | 1        | ٣      |

#### الإخبات لغة:

الإخباتُ مَصْدَرُ أَخْبَتَ ، وَتَدُلُّ مَادَّةُ (خَ بَ تَ ) فِي الأَصْلِ عَلَى الْلَقَازَةِ لاَ نَبَاتَ فِيهَا أَوْ عَلَى الْلُطْمَئِنِ مِنَ الأَرْضِ ، وَأَخْبَتَ الرَّجُلُ : قَصَدَ الْخَبْتَ أو لَلْطُمْئِنِ مِنَ الأَرْضِ ، وَأَخْبَتَ الرَّجُلُ : قَصَدَ الْخَبْتَ أو نَزَلَهُ السَّهْلَ ) وأَنْجَدَ (دَخَلَ فِي نَزَلَهُ، نَحْوُ أَسْهَلَ (نَزَلَ السَّهْلَ) وأَنْجَدَ (دَخَلَ فِي نَجْدٍ) ثُمَّ اسْتُعْمِلَ الإِخْبَاتُ استِعْمَالَ اللّينِ وَالتَّوَاضُعِ ، نَجْدٍ) ثُمَّ اسْتُعْمِلَ الإِخْبَاتُ استِعْمَالَ اللّينِ وَالتَّوَاضُعِ ، وَالْخُمُوعِ اللهِ وَالاطْمِئِنْ أَنِ إِلَيْهِ، يُقَالُ: أَحْبَتَ إِلَى رَبِّهِ أَي وَالمَأْنَ إِلَيْهِ، يُقَالُ: أَحْبَتَ إِلَى رَبِّهِ أَي اطْمَأْنَ إلَيهِ (١).

قَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَخْبَتُ وَا إِلَى رَبِّهِ مُ ﴾ (هود/ ٢٣) أَيْ تَخَشَّعُوا لِرَبِّهِ مُ ، قَالَ: وَالْعَرَبُ تَجْعَلُ (إِلَى) فِي مَوْضِعِ اللَّامِ. وَفِيهِ خَبْتَةٌ أَيْ تَوَاضُعٌ (٢).

قَالَ الشَّوْرِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَبَشِّ لِ الْمُخْمِئِينَ ﴾ (الحج/ ٣٤) قَالَ: الْمُطْمَئِنِينَ اللهُ مَئِنِينَ اللهُ مَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى ﴿ النَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالمُعْيمِي الصَّلاةِ وَعِمَّا رَزَقْنَاهُمُ مُ يُنْفِقُونَ ﴾ مَا أَصَابَهُمْ وَالمُعْيمِي الصَّلاةِ وَعِمَّا رَزَقْنَاهُمُ مُ يُنْفِقُونَ ﴾ (الحج/ ٣٥).

وَيهِ فَسَّرِ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - وَقَتَادَةُ لَفْظَ «الْمُخْيِتِينَ» وَقَالاً: هُمُ الْمُمْتُونِ فَوَالَ فَعُون . وَقَالَ لَفْظَ «الْمُخْيِتِينَ» وَقَالاً: هُمُ الْمِعَتِّ وَجَلَّ . قَالَ: مُجَاهِدٌ: الْمُخْيِتُ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الأَرْضِ ، وَقَالَ الأَخْفَشُ: وَالْخَفَشُ : الْمُكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الأَرْضِ ، وَقَالَ الأَخْفَشُ : الْمُكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الأَرْضِ ، وَقَالَ الأَخْفَشُ : الْمُكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الأَرْضِ ، وَقَالَ الأَخْفَشُ : الْمُكَانُ الْمُلْمَئِنُّ مِنَ الأَرْضِ ، وَقَالَ الأَخْفَشُ : الْمُكَانُ الْمُلْمِئُ : هُمُ الرَّقِيقَةُ قُلُوبُهُمْ .

وَهَـذِهِ الأَقْـوَالُ تـدُورُ عَلَى مَعْنَيْنِ: التَّـوَاضُعُ، وَالشَّكُـونُ إِلَى اللهِ عَـزَّ وَجَلَّ ـ ، وَلِذَلِـكَ عُدِّي بـإِلَى، تَضْمِينًا لِـمَعْنَى الطُّمَ أُنِينَةِ ، وَالإنَـابَةِ وَالسُّكُـونِ إِلَى اللهِ (٤).

#### و اصطلاحًا:

هُوَ الخُضُوعُ والتَّذَلُّلُ للهِ عَنَّ وَجَلَّ مَع المحَبَّةِ وَالتَّعظِيم لَهُ (٥).

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -:

والإخبَاتُ مُسن أوَّلِ مَقَامَاتِ الطُّمَأْنِينَةِ. كَالسَّكِينَةِ ، وَالْيُقِينِ ، وَالثِّقةِ بِاللهِ وَنَحْوِهَا . فَالإخبَاتُ : مُقَدِّمَتُهَا وَمَبْدَؤُهُا . وَبِهِ يَكُونُ وُرُودُ الْمَأْمَنِ مِنَ الرُّجُوعِ وَالتَّرَدُّدِ.

وَ لَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) المقاییس (۲ / ۳۸)، ومفردات الراغب(۱۰٤).

<sup>(</sup>۲) النهاية لابن الأثير (۲/٤)، الصحاح للجوهري.(۲/۲۱)، ولسان العرب لابن منظور (۲/۲۷، ۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ابن كثير (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين لابن القيم (٢/٦).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

السَّالِكُ مِنَ التَّرَدُّدِ الَّذِي هُو نَوْعُ غَفْلَةٍ وَإِعْرَاضٍ. كَذَلِكَ السَّالِكُ إِذَا وَرَدَ مَوْدِدَ «الإِخْبَاتِ» تَخَلَّصَ مِنَ التَّرَدُّدِ وَالسِّمُ أُنِينَةٍ بِسَفَرِهِ، التَّرَدُّدِ وَالسَّمُ أُنِينَةٍ بِسَفَرِهِ، وَخَذَلِ أَوَّلَ مَنَاذِلِ الطُّمَ أُنِينَةٍ بِسَفَرِهِ، وَجَدَّ فِي السَّيْرِ (۱).

وهُ وَ عَلَى ثَلاثِ دَرَجَاتٍ: الدَّرَجَةُ الأُولَى: أَنْ تَسْتَغُرِقَ الْعِصْمَةُ الشَّهْوَةَ، وتَسْتَدْرِكَ الإرَادَةُ الْغَفْلة، وَيَسْتَهْ وِيَ الطَّلَبُ السَّلْوَةَ.. وَ (العِصْمةُ ) هِي الْغَفْلة، وَيَسْتَهْ وِيَ الطَّلَبُ السَّلْوَةَ.. وَ (العِصْمةُ ) هِي الْخَفْلة، وَ الشَّهْوَةُ ) الْمَيْلُ إِلَى مَطَالِبِ النَّهْوَةُ ) الْمَيْلُ إِلَى مَطَالِبِ النَّفْسِ ، وَ (الاسْتِغْرَاقُ لِلشَّيْءِ ) الاحْتِواءُ عَلَيْهِ وَ الإَعْرَاقُ لِلشَّيْء ) الاحْتِواءُ عَلَيْهِ وَ الإِحَاطَةُ بِهِ.

يَقُولُ: تَغْلِبُ عِصْمَتُهُ شَهْوَتَهُ وَتَعْهَرُهَا وَتَعْهَرُهَا وَتَسْتَوْ فِي جَمِيعَ أَجْزَائِهَا . فَإِذَا اسْتَوْفَتِ العِصْمَةُ جَمِيعَ أَجْزَائِهَا . فَإِذَا اسْتَوْفَتِ العِصْمَةُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الشهْوَةِ : فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِخْبَاتِهِ. وَدُخُولِهِ فِي هَذَا مَقَامِ الطُّمَأْنِينَةِ ، ونُزُولِهِ أَوَّلَ مَنَازِلِهَا ، وَخَلاصِهِ فِي هَذَا السَّمَنْزِلِ مِنْ تَرَدُّدِ الْخَوَاطِرِ بَيْنَ الإِقْبَالِ وَالإَدْبَارِ ، السَّمَنْزِلِ مِنْ تَرَدُّدِ الْخَوَاطِرِ بَيْنَ الإِقْبَالِ وَالإَدْبَارِ ، وَالْمُرتِ وَالْمُرتِ وَالْمُونِ وَالْمُعْرِ وَالْمُونِ وَالْمُونَا وَاللّهُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ وَالْمُونِ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَالْحَاصِلُ : أَنَّ عِصْمَتَهُ وَحِمَايَتَهُ تَقْهَرُ شَهْوَتَهُ، وَإِرَادَتَهُ تَقْهَرُ شَهْوَتَهُ،

الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لاَ يُوحِشَ قَلْبَهُ عَارِضٌ، وَلاَ يَقْطَعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ فِتْنَةٌ. وَ «الْعَارِضُ» هُ وَ الْمُخَالِفُ كَالشَّيْءِ اللَّرِيقِ فِتْنَةٌ. وَ «الْعَارِضُ» هُ وَ الْمُخَالِفُ كَالشَّيْءِ اللَّذِي يَعْتَرِضُكَ فِي طَرِيقِكَ فَيَجِيءُ فِي عَرْضِهَا. وَمِنْ أَقْوَى هَ ذِهِ العَوارِضِ: عَارِضُ وَحْشَةِ التَّقَرُّدِ فَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الصَّادِقِين: التَّقَرُدِ فَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الصَّادِقِين: انْفِرَادُكَ فِي طَرِيقِ طَلَبِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ الطَّلَبِ، وَقَالَ آخَرُ: لا تَسْتَوْحِشْ فِي طَرِيقِكَ مِنْ قِلَّةِ السَّالِكِينَ، وَلاَ تَغْتَرَ بِكَثْرَةِ الْمَالِكِينَ.

وَأَمَّا «الْفِتْنَةُ» الَّتِي تَقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ: فَهِي السَّرِيقَ: فَهِي السَّرِدَ التَّ الَّتِي تَرِدُ عَلَى الْقُلُوبِ، تَمْنُعُهَا مِنْ مُطَالَعةِ الْحَقِّ وَقَصْدِهِ . فَإِذَا تَكَّنَ مِن مَنْزِلِ «الإخْبَاتِ» وَصِحَّةِ الإِرَادَةِ وَالطَّلِ لَمْ يَطْمَعْ فِيهِ عَارِضُ الْفِتْنَةِ.

الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَسْتَوِيَ عِنْدَهُ الْلَاْحُ وَالذَّمُّ وَالذَّمُّ وَالذَّمُّ وَالذَّمُّ وَتَدُومَ لاَئِمَتُه لِنَفْسِهِ.

فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى اسْتَقَرَّتْ قَدَمُ الْعَبْدِ فِي مَنْزِلَةِ الْإِخْبَاتِ وَقَكَمَّنَ فِيهَا ، ارْتَفَعَتْ هِمَّتُهُ ، وَعَلَتْ نَفْسُهُ عَنْ خَطَفَاتِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ ، فَلاَ يَفْرَحُ بِمَدْحِ النَّاسِ ، وَلاَ يَحْزَنُ لِلْمَهِمْ . هَذَا وَصْفُ مَنْ خَرَجَ عَنْ حَظِّ نَفْسِهِ ، وَلاَ يَحْزَنُ لِلْفَنَاءِ فِي عُبُودِيَّةِ رَبِّهِ ، وَصَارَ قَلْبُهُ مُطَّرِحًا لأَشِعَةٍ أَنْوَارِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ . وَبَاشَرَ حَلاوَةَ الإيمَانِ وَالْمِقِينِ قَلْبُهُ مُ وَلَا يَوْدُ وَفُ عِنْدَ مَدْحِ النَّاسِ وذَمِّهِم : عَلامَةُ انقِطَاعِ القَلْبِ ، وَخُلُوهِ مِنَ اللهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ ثَبَاشِرُهُ وَلاَ يَعْبُوهِ مِنَ اللهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ ثَبَاشِرُهُ وَلَا يَعْبُوهِ مِنَ اللهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ ثَبَاشِرُهُ وَلِكُمْ أَنِينَةٍ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَدُوقُ الْعَبْدُ حَلاَوةَ الإيمَانِ ، وَطَعْمَ وَالطَّمَأْنِينَةِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَدُوقُ الْعَبْدُ حَلاَوةَ الإيمانِ ، وَطَعْمَ وَالطَّمَأْنِينَةِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَذُوقُ الْعَبْدُ حَلاَوةَ الإيمانِ ، وَطَعْمَ وَالطَّمَأْنِينَةِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَدُوقُ الْعَبْدُ حَلاَوةَ الإيمانِ ، وَطَعْمَ وَالطَّمَأْنِينَةِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَدُوقُ الْعَبْدُ حَلاَوةَ الإيمانِ ، وَطَعْمَ وَالطَّمُأْنِينَةِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَدُوقُ الْعَبْدُ حَلاَوةَ الإيمانِ ، وَطَعْمَ وَالطَّمُأْنِينَةِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَدُوقُ الْعَبْدُ حَلاَوةَ الإيمانِ ، وَطَعْمَ

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم (٢/٧).

الصِّدْقِ وَالْيَقِينِ ، حَتَّى تَخْرُجَ الْجَاهِلِيَّةُ كُلُّهَا مِنْ قَلْبهِ.

فَالنَّفْسُ جَبَلٌ عظِيمٌ شَاقٌ فِي طَرِيقِ السَّيْرِ إِلَى اللهِ - عزَّ وَجَلَّ - وكُلُّ سَائِرٍ لاَ طَرِيقَ لَهُ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ الجَبَلِ. فَلاَ بُدَّ أَنْ يَنتُهِيَ إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ هُو شَاقٌ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ سَهْلٌ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَ اللهُ عَلَيْهِ .

وَفِي ذَلِكَ الْجَبَلِ أَوْدِيةٌ ، وَعَقَبَاتٌ ، وَشَوْكٌ ، وَلَصُوكٌ ، وَلَصُوكٌ ، وَلَصُوكٌ ، وَلَصُوكٌ ، وَلَصُوصٌ يَقْتَطِعُونَ الطَّرِيتَ عَلَى السَّائِرِينَ وَلاَسِيَّا أَهْلُ اللَّيْلِ الْسَمُدْ لِحُونَ . فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُم عُدَدُ الإِيهَانِ ، وَمَصَابِيحُ الْيَقِينِ تَتَّقِدُ بِزَيْتِ الإِحْبَاتِ ، تَعَلَّقَتْ بِهِمْ وَمُصَابِيحُ الْيَقِينِ تَتَّقِدُ بِزَيْتِ الإِحْبَاتِ ، تَعَلَّقَتْ بِهِمْ وَلْكَ الْقُوَاطِعُ . وَحَالَتْ بَيْمُ وَلْكَ الْقُوَاطِعُ . وَحَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّيْرِ (۱).

فَإِنَّ أَكْشَرَ السَّائِرِينَ فِيهِ رَجَعُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَلَّا عَجَزُوا عَنْ قَطْعِهِ واقتِحَامِ عقبَاتِهِ. وَالشَّيْطَانُ عَلَى قُلَّةِ ذَلِكَ الْجَبَلِ يُحَدِّرُ النَّاسَ مِنْ صُعُودِهِ وارتِفَاعِهِ، وَيُحَوِّفُهُم مِنْهُ فَيَتَّفِقُ مَشَقَّةُ الصُّعُودِ وَقُعُودُ ذَلِكَ الْمُوقِفِ عَلَى قُلَّتِهِ، وَضَعْفُ عَزيمَةِ السَّائِر وَنِيَّتِهِ. فَيَتَوَلَّدُ مِنْ عَلَى قُلَّتِهِ، وَضَعْفُ عَزيمَةِ السَّائِر وَنِيَّتِهِ. فَيَتَوَلَّدُ مِنْ

ذَلِكَ : الانْقِطَاعُ وَالرُّجُوعُ. وَالْمُعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

وَكُلَّمَا رَقِيَ السَّائِرُ فِي ذَلِكَ الْجَبَلِ اشْتَدَّ بِه صِيَاحُ القَاطِعِ، وَتَخْدِيرُهُ وَتَخْوِيفُهُ. فَإِذَا قطَعَهُ وَبَلَغَ قُلَّتهُ الْقَاطِعِ، وَتَخْدِيرُهُ وَتَخْوِيفُهُ. فَإِذَا قطَعَهُ وَبَلَغَ قُلَّتهُ انْقَلَبَتْ تِلْكَ الْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانًا، وَحِينَئِذِ يَسْهُلُ الْقَلَبَتْ تِلْكَ الْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانًا، وَحِينَئِذِ يَسْهُلُ السَّيْرُ، وَتَزُولُ عَنْهُ عَوَارِضُ الطَّرِيقِ، وَمَشَقَّةُ عَقَباتِهَا السَّيْرُ، وَتَزُولُ عَنْهُ عَوَارِضُ الطَّرِيقِ، وَمَشَقَّةُ عَقَباتِهَا وَيَرَى طَرِيقًا وَاسِعًا آمِنًا يُفْضِي بِهِ إِلَى الْمَنَازِلِ وَالْمَنَاهِلِ، وَعَلَيْهِ الأَعْلاَمُ، وَفِيهِ الإِقَامَاتُ قَدْ أُعِدَّتْ لِرَكْبِ الرَّحْمَنِ.

فَبَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ السَّعَادَةِ وَالْفَلاَحِ قُوَّةُ عَزِيمَةٍ، وَصَبْرُ سَاعَةٍ، وَشَجَاعةُ نَفْسٍ، وَثَبَاتُ قَلْبٍ، والفَضْلُ بِيدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢).

[ للاستزادة: انظر صفات: التواضع - الخشوع - الخشية - الخوف - الرهبة - السكينة. - الضراعة والتضرع - الطمأنينة - القنوت - اليقين.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض ـ الإصرار على السذنب \_ الجزع \_ الكبر والعجب ـ السخط \_ القلق \_ القنوط].

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم (٦/٢).

### الآيات الواردة في « الإخبات »

- اِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُواْ الصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُواْ الصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُواْ الْكَرَبِهِمَ أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَسَنَةِ الْكَرَبِهِمَ أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَسَنَةِ الْكَرْدِينَ الْكَرْدُونَ الْكُونَ الْكَرْدُونَ الْكَرْدُونَ الْكَرْدُونَ الْكُونَ الْكُونُ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونُ الْكُونَ الْكُونُ الْكُونَا الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونُ الْكُونَ الْكُونُ الْمُعْلَالُونُ الْعُلْمُ الْلُونُ الْعُلْمُ الْعُلْلُونُ الْكُونُ الْعُلْمُ الْمُعْلِيْلُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ
- ٢- وَلِحَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذْكُرُواْ اُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَكِيِّ فَإِلَاهُكُرِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَكِيِّ فَإِلَاهُكُرِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ

## الأحاديث الواردة في « الإخبات »

مِطْ وَاعًا ، لَكَ تُخْبِتًا ، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْ وَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَأَجِبْ دَعْ وَتِي ، وَأَبِتْ حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْ دِ قَلْ بِي ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي (۱)»)\*(۲).

### من الآثار الواردة في « الإخبات »

١-\*(رُوِيَ عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَبشِّ رِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ قَالَ: ﴿ هُمْ مُ
 المتُوَاضِعُونَ . وَقَالَ الأَخْفَشُ: الخَائِفُ ونَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
 النَّخَعِيُّ: هُمُ المُصَلُّونَ المُخْلِصُونَ ») \*(٣).

٢-\*( أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ مُحَاهِ بِهِ وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ مُحَاهِ بِهِ وَأَجْبَتُوا مُحَاهِ بِهِ قَوْلِه تَعَالَى : ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ قَالَ: «اطْمَأَنُّوا ») \* (٤).

٣ -\* (رَوَى الطَّبَرِيُّ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ
 قَـوْلَــهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا
 إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ قَالَ: «ا لإِخْبَاتُ: الإِنَابَةُ»)\* (٥)

٤ - \* (رَوَى الطَّبَرِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ قَتَادَةَ: قَوْلَهُ
 تَعَالَى : ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ يَقُولُ : (وَأَنابُوا إِلَى

رَبِّهِمْ»**)**\*

ه ( رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ : ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾: « الإِخْبَاتُ : التَّخَشُّعُ وَالتَّوَاضُعُ ») \* (٧).

٦ - \*( رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ فِي قَــوْلِـهِ ﴿ وَأَخْبَتُــوا إِلَى رَبِّهِـمْ ﴾ يَقُــولُ :
 ﴿خَافُوا»)\*(^^).

٧-\*( وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: ﴿ أَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾: «اطْمَأَنُوا إِلَيْهِ وانْقَطَعُوا لِعِبَادَتِهِ »)

٨-\*( وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : قَوْلُهُ ﴿ وَبَشَرِ الْمُحَمَّدُ الْخَاضِعِينَ لله بِالطَّاعَةِ المُنْجِينَ ﴾ : ﴿ بَشِرْ يَا مُحَمَّدُ الْخَاضِعِينَ لله بِالطَّاعَةِ المُنْجِينَ لَهُ بِالتَّوْبَةِ ﴾ (١٠)
 المُلْدُعِنِينَ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ الْمُنِيينَ إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ ﴾ (١٠)
 ٩-\*( رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَـوْلِهِ: ﴿ وَبَشِّرِ

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق(١٦/١٢).

<sup>(</sup>٧) ، (٨) ، (٩) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١٠) رغائب الفرقان (١٢/ ١٩) على هامش الطبري.

<sup>(</sup>١) الحَوْبة: الإِثم . وسخيمة صدري: غشه وحقده وغله .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٥٥١) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (٣٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين لابن القيم (٢/٣).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٧/ ٢٥).

الَّذِينِ لاَ يَظْلِمُونَ وَإِذَا ظُلِمُوا لَمْ يَنتُصِرُوا ") \* (٢)

الْمُخْبِيِنَ ﴾ قَالَ : « الْمُتُواضِعِينَ »)\*(١).

١٠ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ : الْمُخْبِتُونَ

### من فوائد « الإخبات »

(١) أَوَّلُ دَرَجَاتِ الطُّمَ أُنِينَةِ وَالثِّقَةِ بِاللهِ وَحُسْنِ الظَّنِّ لِللهِ وَحُسْنِ الظَّنِّ لِيهِ.

(٢) لِلْمُخْبِتِ البُشْرَى مِنَ اللهِ بِالْجَنَّةِ.

(٣) الأَمْنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(٤) الإِخْبَاتُ مِنَ الأَحْوَالِ الْقَلْبِيَّةِ الْمُوجِبَةِ لِللاَلْتِفَاتِ عَمَّا سِوَى اللهِ.

(٥) الإِخْبَاتُ يُورِثُ صَاحِبَهُ العِزَّةَ فِي الدُّنْيَا وَالنَّجَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالنَّجَاةَ فِي الاَّنْيَا وَالنَّجَاةَ فِي الآخِرَةَ.

(٦) الإِخْبَاتُ يَقِي مِنَ الْفِتْنَةِ.

(٧) بِالإِخْبَاتِ تَـرْتَفِعُ الهِمَّةُ وَتَعْلُو النَّفْسُ عَـنِ الرَّغْبَةِ
 فِي الْـمَدْحِ أَوِ الْخَشْيَةِ مِنَ الذَّمِّ.

(٨) بِالإِخْبَاتِ يُبَاشِرُ الْقَلْبُ حَلاَوَةَ الإِيهَانِ وَالْيَقِينِ.

### الإخــلاص

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ٣٤       | 77"    |

مَصْدَرُ أَخْلَصَ يُخْلِصُ وَهُدوَ مَأْخُدوذٌ مِنْ مَادَّةِ ( خَ لَ صَ ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَنْقِيَةِ الشَّيْءِ وَتَهْذِيبِهِ(١) وَالْخَالِصُ كَالصَّافِي إِلَّا أَنَّ الْخَالِصَ مَا زَالَ عَنْهُ شَوْبُه بَعْدَ أَنْ كَانَ فِيهِ وَالصَّافِي قَدْ يُقَالُ لِمَا لاَ شَوْبَ فِيهِ، وَيُقَالُ خَلَّصْتُهُ فَخَلَصَ قَالَ ابنُ مَنْظُورٍ: خَلَصَ الشَّيْءُ بِالْفَتْحِ ، يَخْلُص خُلُوصًا وَخَلاصًا إِذاَ كَانَ قَدْ نَشِبَ ثُمَّ نَجَا وَسَلِمَ، وَأَخْلَصَهُ وَخَلَّصَهُ، وأَخْلَصَ للهِ دِينَهُ: أَنْحَضَه، وَأَخْلَصَ الشَّيْءَ: اخْتَارَهُ، وقُرىءَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ مَ المُخْلَصِينَ ﴾ (ص / ٨٣) وَالْمُخْلَصِينَ . قَالَ ثَعَلَبٌ: يَعْنِي بِالْمُخْلَصِينَ الَّذِينَ أَخْلَصُوا الْعِبَادَة للهِ تَعَالَى . وَبِالْلُخْلَصِينَ الَّذِينَ أَخْلَصَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، فَالْمُخْلَصُونَ الْمُخْتَارُونَ ، وَالْمُخْلِصُونَ: الْمُوَحِّدُونَ . وَلِـذَلِكَ قِيلَ لِسُـورَةِ ﴿قُلْ هُـوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ سُورَةُ الإِخْلَاصِ . قَالَ ابْنُ الأَثيرِ : لأَنَّهَا خَالِصَةٌ في صِفَةِ اللهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ. أَوْ لأَنَّ اللَّافِظَ بَا قَدْ أَخْلَصَ التَّوْحِيدَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَلِمَةُ الإِخْلاَصِ: كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ. وَالإِخلاَصُ فِي الطَّاعَةِ: تَرْكُ الرِّياءِ (٢). واصطلاحًا:

وَقَالَ الكَفَويُّ: الإِخْلاَصُ هُوَ الْقَصْدُ بِالعِبَادَةِ

# الإخلاص لغةً :

إِلَى أَنْ يُعْبَدَ الْمُعَبُودُ بَهَا وَحْدَهُ، وَقِيلَ تَصْفِيةُ السِّرِّ

وَالْقَوْلِ وَالْعَمَل (٣) . وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ الإِخْلاَصُ: تَخْلِيصُ القَلْبِ مِنْ كُلِّ شَوْبِ يُكَدِّرُ صَفَاءهُ، فَكُلُّ مَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَشُوبَهُ غَيْرُهُ فَإِذَا صَفَا عَنْ شَوْبِهِ وَخَلُصَ مِنْهُ يُسَمَّى خَالِصًا. وَقِيلَ: الإِخْلاَصُ عَمَلٌ يُعِينُ عَلَى الخَلاصِ. وَقِيلَ الْخَلاَصُ عَنْ رُؤْيَةِ الأَشْخَاصِ، وَقِيلَ تَصْفِيَةُ العَمَل مِنَ التُّهْمَةِ وَالْخَلَل (٤).

وَقَالَ الْخُرْجَانِيُّ: الإِخْلاَصُ: أَلَّا تَطْلُبَ لِعَمَلِكَ شَاهِدًا غَيْرَ اللهِ تَعَالَى وَقِيلَ هُوَ:

تَخْلِيصُ القَلْبِ عَنْ شَائِبَةِ الشَّوْبِ الْمُكَدِّرِ لِصَفَائِهِ \_ الفِطْرِيّ \_ وتَحْقِيقُه أِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَشُوبَه غَيْرُهُ، فَإِذَا صَفَا عَنْ شَوْبِهِ وَخَلُصَ عَنْهُ يُسَمَّى خَالِصًا ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَم لَبَنَّا خَالِصًا ﴾ (النحل/٦٦). فَإِنَّمَا خُلُوصُ اللَّبَنِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهِ شَوْبٌ مِنَ الفَرْثِ وَالدَّم، وَمِنْ كُلِّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَمْتَزِجَ

وَحَقِيقَةُ الإِخْلاَصِ : التَبَرّي عَنْ كُلّ مَا دُونَ اللهِ تَعَالَى ، أَمَّا الإِخْلاَصُ في الدِّين فَيَقُولُ فِيهِ الرَّاغِبُ: إِخْلاَصُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ قَـدْ تَبَرَّءُوا مِمَّا يَدَّعِي الْيَهُ ودُ مِنَ التشبيهِ، وَالنَّصَارِي مِنَ التَّثْلِيثِ ، قَالَ تَعَالَ ﴿ خُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (الأعراف/ ٢٩ ، غافر/ ١٤) وَقَالَ -عَزَّ وَجَلِّ- ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اللهِ ﴾ (النساء/

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهات التعاريف للمناوي (٤٢).

<sup>(</sup>٥) التعريفات للجرجاني (١٣\_١٤).

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٧/ ٢٦). ونشِب:أي تَعَلَّق به شيء.

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوى (٦٤).

131).

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإِخْلَاصَ فِي الطَّاعَةِ تـرْكُ الرِّياءِ(١).

وَقَالَ الفُضَيْلُ بِنُ عِيَاضٍ: تَرْكُ العَمَلِ لأَجْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ، وَالْعَمَلُ لأَجْلِهِمْ شِرْكٌ، وَالإِخْلاَصُ: النَّاسِ مِنْ هَذَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَالإِخْلاَصُ: أَنْ يُعَافِيَكَ اللهُ مِنْهُمَ (٢).

#### حقيقة الإخلاص:

فَحَقِيقَةُ الإخْلاَصِ ، بِاعْتِبَارِهِ التِرَامَا فِي مَوَاقِفِ الْحَيَاةِ ، لاَ مُجَرَّدَ تَصَوُّرٍ نَظَرِيٍّ ، وَهُوَ « التَّبَرِّي عَنْ كُلِّ مَا دُونَ اللهِ » يَجْعَلُنَا نَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ زَاهِ يتَيْنِ :

الأُولَى: مِنْ جِهَةِ تَعَلَّقِهِ بِالعَمَلِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ وَاقِعًا يَتَعَلَّقُ بِحَيَاةِ النَّاسِ وَمَواقِفَهَا ، أَوْ مِنْ كَوْنُهُ وَاقِعًا يَتَعَلَّقُ بِحَيَاةِ النَّاسِ وَمَواقِفَهَا ، أَوْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ يَتَعَلَّقُ بِسُلُوكِ الإنسَانِ ،مِنْ هَذَا القَبِيلِ خَيْثُ كَوْنُهُ يَتَعَلَّقُ بِسُلُوكِ الإنسَانِ ،مِنْ هَذَا القَبِيلِ نَجِدُ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّادِرَ عَنِ الإِنسَانِ – أَيًّا كَانَ – إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللهِ ، وَظَهَرَتِ الشَّوَاهِدُ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّه يَعَدُّ عَمَلاً مُخْلَصًا ، لأَنَّه خَالِصٌ مِنَ الشِّرْكِ ، وَالرِّياءِ، وَاللَّيْاءِ، وَالشُّهُ مِنَ الْمَعْمَلُ الإنسَانِيَّ قَدْ يَشُوبُهُ وَالْمُوبُهُ شَيْءٌ مَا مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا صَفَا عَنْ شَوْبِهِ ، وَخَلُصَ مِنْهُ شَيْءٌ مَا مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا صَفَا عَنْ شَوْبِهِ ، وَخَلُصَ مِنْهُ شَيْءٌ مَا مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا صَفَا عَنْ شَوْبِهِ ، وَخَلُصَ مِنْهُ سَيْءٌ مَا مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا صَفَا عَنْ شَوْبِهِ ، وَخَلُصَ مِنْهُ سَيْءٌ مَا مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا صَفَا عَنْ شَوْبِهِ ، وَخَلُصَ مِنْهُ مُعْمَى الْمُرْكِ ، وَالرِّياءَ ، شَيْءٌ مَا مِنْ ذَلِكَ، فَإِلاَ عُلاَصُ يُنَافِي الإشْرَاكَ، وَالرِّياءَ ، وَالْمُؤْمِ مِ الْوُضُومِ ، وَالْمَانَةُ لَاكَ يَمْتَدُّ إِلَى لَعَمْ مِنْهُ مُومِ الْوُضُوحِ ، وَالأَمَانَةِ وَلِكَذِنَا مَ وَيلْتَقِي بِمَفْهُومِ الْوُضُوحِ ، وَالأَمَانَةِ وَالصَّفَاءِ .

وَإِذَا كَانَتْ كُلُّ الْمُعَانِي السَّابِقَةِ مِنْ رِيَاءٍ وَغِشٍّ

وخِدَاعٍ، وَاحْتِيَالٍ، وَكَذِبٍ، غَنْدُ إِلَى الشِّرْكِ بِمَعْنَى مَا، فَإِنَّ مِن الشِّرْكِ مِمَا هُو جَفِيٌ وَمَا هُو جَلِيٌّ، وَكَذَا الإِخْلاَصُ، وَكِلاَهُمَا يَرِدُ عَلَى قَلْبِ الْمُسْلِمِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الإِخْلاَصُ، وَكِلاَهُمَا يَرِدُ عَلَى قَلْبِ الْمُسْلِمِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْقَصُودِ والنِّيَّةِ، وَلِذَا يَأْتِي الْفِعْلُ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ، فِي الْقَصُودِ والنِّيَّةِ، وَلِذَا يَأْتِي الْفِعْلُ عَلَى قَدْرِ النِّيَةِ، إِمَّا عُمْلُهِ إِمَّا عُمْلُهُ مِنْ عَمَلِهِ إِمَّا عُمْلُهُ مِنْ عَمَلِهِ السِّقَوْنَ عَيْرُ مُعْلِمِ ، ومَن كَانَ قَصْدُهُ مِنْ عَمَلِهِ اللهِ تَعَالَى فَهُو غَيْرُ مُعْلِمٍ ، ومَن كَانَ غَرَضُه التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَهُ وَ مُعْلِمِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَتَعْلِيصِ الإِحْدِلاَصِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَتَعْلِيصِ الإِحْدِلاَصِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَتَعْلِيصِهِ الإِحْدِلاَصِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَتَعْلِيصِهِ مَا يَشُوبُه.

وَكُلُّ عَمَلٍ بِاعِثُ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى ، وَانْضَافَ إِلَيْهِ خَطْرَةٌ بَشَرِيَّةٌ حَتَّى صَارَ العَملُ مَوْسُومًا وَانْضَافَ إِلَيْهِ خَطْرَةٌ بَشَرِيَّةٌ حَتَّى صَارَ العَملُ مَوْسُومًا بِهَا، وَأَخَفَّ مِنْ جِهَتِها مِنْ حَيْثُ الإِنْيَانُ ، فَقَدْ خَرَجَ الإِنْيَانُ ، فَقَدْ خَرَجَ اللهِ تَعَالَى عَنِ الإِخْلاَصِ ، وَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحَقِّقًا للوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ، وَبِالتَّالِي خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُون مُحَقِقًا لاِنسَانِيَّةِ الإِنسَانِ ، وَكَمَا يَقُولُ الإَمَامُ الغَزَالِيُّ : « كُلُّ لإِنسَانِيَّةِ الإِنسَانِ ، وَكَمَا يَقُولُ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ : « كُلُّ حَظُوظِ الدُّنْيَا تَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، ويَميلُ عَظُوظِ الدُّنْيَا تَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، ويَميلُ إلَيْهِ الْقَلْبُ ، قَلَّ أَمْ كَثُورَ ، إِذَا تَطَرَّقُ إِلَى الْعَمَلِ تَكَدَّرَ بِهِ صَفْوهُ ، وَزَالَ بِهِ إِخْلَاصُهُ ، وَالإِنسَانُ مُرْتَبِطٌ فِي حُظُوظِ هِ مُنعَمِسٌ فِي شَهَواتِه ، قَلَّا ينفَكُ فِعْلٌ مِن عَلَى مِنْ عَبَادَةٌ مِنْ عَبَادَةٌ مِنْ عَبَادَة مِنْ عَبَادَة مِنْ مُؤُوظٍ وَأَعْرَاضِ عَاجِلَةٍ مِنْ هَذِهِ الأَجْنَاسِ.

فَلِـذَلِـكَ قِيلَ: مَنْ سَلِـمَ لَـه مِنْ عُمْرِهِ خُطْلَةٌ خَالِصَةٌ لِوَجْـهِ اللهِ نَــجَا، وَذَلِكَ لِعِزَّةِ الإخْلاَصِ وَعُسْرِ تَنْقِيَةِ القَلْبِ عَنْ هَذِهِ الشَّوَائِبِ، بَلِ الخَالِصُ هُوَ الَّذِي لاَ بَاعِثَ لَهُ إِلَّا طَلَبُ القُرْبِ مِنَ اللهِ تَعَالَى "(٣).

<sup>(</sup>١) التعريفات (١٣)، والإحياء (٤/ ٤٠٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٣/ ٩٥) والتعريفات (١٣).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٤/ ٣٦٨)، ومفردات الراغب (٢٥٨).

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ إِخْلاَصَ الدِّينِ هُوَ الَّذِي لاَ يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى سِوَاهُ ، وهُو الذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ مِنَ الرُّسُلِ ، وَأَنْزَلَ بِهِ جَمِيعَ اللهُ وَلَيْ وَالآخِرِينَ مِنَ الرُّسُلِ ، وَأَنْزَلَ بِهِ جَمِيعَ اللهُ وَالْكُتُبِ، وَاتَّفَىقَ عَلَيْه أَيْمَة أَهْلِ الإِيهَانِ وَهَذَا هُو خُلاصَةُ الدَّعْوَةِ النَّبوِيَّةِ ، وَهُو قُطْبُ القُرْآنِ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْه رَحَاهُ (۱).

بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ فَإِنَّ الإِخْلاَصَ هُو تَصْفِيةُ السِّرِ وَالْقَلْبِ وَالْعَمَلِ ، وَالْخَالِصُ هُو الَّذِي لاَ بَاعِثَ لَـهُ إِلَّا طَلَبُ الْحَقِّ ، وَالإِخْلاَصُ لاَ يَكُولُ فِي الْعَمَلِ ، وَالإِخْلاَصُ للهِ ؛ هُوَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ اللهِ ؛ هُوَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ اللهِ ؛ هُوَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ اللهِ عُلاً إِلَّا للهِ تَعَالَى.

الثَّانِيَةُ : مِنْ جِهَةِ مَعْنَاه وشُرُوطِهِ كَمَوْقِفٍ يَلْتَزِمُ بِهِ الإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ.

الإخلاص يَنْقَسِمُ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ مِنَ العَبْدِ، يُمْكِنُ أَنْ يَشْمَلَ كُلَّ فِعْلِ الإِنْسَانِ، وَلِذَا يُقَالُ: إِنَّ لِمُكِنُ أَنْ يَشْمَلَ كُلَّ فِعْلِ الإِنْسَانِ، وَلِذَا يُقَالُ: إِنَّ الإِنْسَانِ، وَلِذَا يُقَالُ: إِنَّ الإِنْسَانِ وَ الْمُعْلَقِ فِي الأَقْوَالِ أَيْ الْمُعْمَالِ أَي وَإِخْلاصٌ فِي الأَعْمَالِ أَي وَإِخْلاصٌ فِي الأَعْمَالِ أَي العَبَادَاتِ، وَإِخْلاصٌ فِي الأَحْوَالِ أَيْ إِلْمَامَاتِ القَلْبِ العِبَادَاتِ، وَإِخْلاصٌ فِي الأَحْوَالِ أَيْ إِلْمَامَاتِ القَلْبِ وَوَارِدَاتِ الغَيْبِ. والدِينُ شَامِلٌ لِكُلِّ هَذَا، وَبِاعْتِبَارِ وَوَارِدَاتِ الغَيْبِ. والدِينُ شَامِلٌ لِكُلِّ هَذَا، وَبِاعْتِبَارِ أَنْ الإِخْلاصَ الْتِزَامُ حَيَوِيٌّ أَكْثَرَ مِمَّا هُو تَصَوُّرٌ نظَرِيُّ ، فَإِنَّ مَوْقِفَ الإِخْلاصِ يَسْتَلْزِمُ عِدَّةَ أُمُورٍ ، وهِيَ : فَإِنَّ مَوْقِفَ الإِخْلاصِ يَسْتَلْزِمُ عِدَّةَ أُمُورٍ ، وهِيَ :

١- الاستِمْرَارِيَّةُ: حَيثُ إِنَّ حَيَاةَ الإِنْسَانِ
 عِبَارَةٌ عَنْ تَوَاصُلٍ واسْتِمْرَارٍ، وَمَوَاقِفُ الحَيَاةِ
 مُسْتَمِرَّةٌ ومُتكَامِلَةٌ، وَلِلْهَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَفَكَّكَ الإِنْحَلاَصُ أَوْ يَتَبَعْثَرَ، لأَنَّه لا يتَعَلَّقُ بالْمُوْقِفِ المُعَاصِرِ
 فَقَطْ، وَلا بِالمَاضِي فَقَطْ، وَلا بالمُسْتَقْبَلِ فَقَطْ، وَإِنَّا هُوَ

مَوْقِفٌ مُسْتَمِرُ، ومِنْ ثَمَّ كَانَتْ الاسْتِمْ رَارِيَّةُ صِفَةً أَسَاسِيَّةً في الإِخْلاَصِ.

٧- التَّكَامُلُ: بِمَعْنَى انْضِوَاءِ الشَّخْصِ بِجَمِيعِ مُكَوِّنَاتِهِ فِي أَهْدَافِ وُجُودِهِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنَ الْإِطَارِ الإِسْلَامِيِّ لِلْحَيَاةِ، حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ بُلُوغِ الْإِطَارِ الإِسْلَامِيِّ لِلْحَيَاةِ، حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ بُلُوغِ أَكْمَلِ دَرَجَةٍ مُكُكِنَةٍ مِنْ صِيَاغَةِ الذَّاتِ بِطَرِيقَةٍ مُتَكَامِلَةٍ، وَلِلآخَرِينَ وَذَلِكَ عَبْرَ مَحَبَّةٍ قَوِيَّةٍ لللهِ وَلِلْحَقِّ والحَقِيقَةِ، وَلِلآخَرِينَ وَذَلِكَ عَبْرَ مَحَبَّةٍ قَوِيَّةٍ للهِ وَلِلْحَقِ والحَقِيقَةِ، وَلِلآخَرِينَ النِّيةِ اللهِ عَلنِهِ التَّكَامُلُ بَيْنَ النِّيةِ وَالفَعْل.

٣ - العِلْمُ: حَيْثُ إِنَّ الإِخْلاَصَ يَسْتَلْنِمُ وَعْيَ الإِنْسَانِ بِوُجُودِهِ فِي إِطَارِ التَّعَالِيمِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَهَذَا الوَعْيُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَتِمَّ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ، لأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَّ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ، لأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَّ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ، لأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُؤدِّي يَتَأَتَّى عن جَهْلٍ، وَجَهْلُ الإِنْسَانِ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُؤدِّي يَتَأَتَّى عن جَهْلٍ، وَجَهْلُ الإِنْسَانِ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُؤدِّي إِلَى إِخْلاَصٍ حَقِيقِيٍّ، ومِنْ ثَمَمَّ كَانَ العِلْمُ شَرْطًا فَرُورِيًّا لِتَحْقِيقِ الإِخْلاَصِ، هَذَا إِلَى جَانِبِ ضَرُورَةِ الْعِلْمِ بِهَا يُحَقِيقِ الإِخْلاَصِ.

٤ - التَدرُّجُ: بِاعْتِبارِ أَنَّ الإِخْلاَصَ جُهْدٌ بَشَرِيٌّ مِنْ أَجْلِ الْوُصُولِهِ إِلَى حَقِيقَةِ مِنْ أَجْلِ الْوُصُولِهِ إِلَى كَمَالِ الإِنْسَانِ بوُصُولِهِ إِلَى حَقِيقَةِ العُبُودِيَّةِ وَالتَّحَقُّقِ بِهَا ، وَلِـذَا فَإِنَّ الإِنسَانَ يَتَعَثَّر ويَنْهَضُ مِرَارًا وَتِكْرَارًا ، بِهَدَفِ بُلُوغِ الْمُرْتَبَةِ العَالِيةِ، وَيَنْهَضُ مِرَارًا وَتِكْرَارًا ، بِهَدَفِ بُلُوغِ الْمُرْتَبَةِ العَالِيةِ، إِنَّ التَّجْرِبَةَ صَعْبَةٌ فِي مَوَاقِفِ حَيَاةِ الإِنْسَانِ ، وَلِذَا فَهُوَ يَعْتَاجُ إِلَى التَّدَرُّج ، وَهَذَا شَرْطٌ لِكَمَالِ الإِخْلاصِ.

٥- الأَمَانَةُ: بِاعْتِبَارِهَا رِعَايَةً لِحَقِ اللهِ تَعَالَى ، وَأَدَاءً لِلفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ ، وَهَذَا يَتَطَلَّبُ عَدَمَ الخِيَانَةِ وَحِفْظَ الْحُقُوقِ ، وَهِي خَيْرُ شَاهِدٍ خَارِجِيٍّ عَلَى الإِخْلاصِ ، خَاصَّةً وَأَنَّ الْمُنْزَلَ قَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ

<sup>(</sup>١) التحفة العراقية في أعمال القلوب (٥٨).

تُطِيحَ بِالأَمَانَةِ اللَّازِمَةِ لِلإِخْلاَصِ وَفيرَةٌ ، وَهَذِهِ تُـوَقِّرُ حُظُوظًا للنَّـفْسِ تُفْسِدُ الإِخْلاَصَ ، وَلِذَا كَانَ لاَبُدَّ مِنْ تَوَافُرِ الأَمَانَةِ لِتَوَافُرالإِخْلاَصِ والتَمَسُّكِ بِهِ.

وَخُلاصَةُ الأَمْرِ ؛ أَنَّ الإخْلاصَ تَصْفِيةٌ للعَملِ وَالْقَوْلِ والعِبَادَةِ عِمَّا يَشُوبُهَا مِنْ رِيَاءٍ وَمُرَاءَاةٍ أَوْ خِدَاعٍ أَوْ كَذِبٍ ، وَيَأْتِي فِي مَرَاتِبَ عَدِيدَةٍ ، وَهِي : طَرْحُ العَملِ كَذِبٍ ، وَيَأْتِي فِي مَرَاتِبَ عَدِيدَةٍ ، وَهِي : طَرْحُ العَملِ وَعَدَمُ رُوْنَيَتِهِ ، فَضلاً عَنْ طَرْحِ طَلَبِ الْعِوضِ عَنْهُ ، وَعَدَمُ رُوْنَيَتِهِ ، فَضلاً عَنْ طَرْحِ طَلَبِ الْعِوضِ عَنْهُ ، وَالْخَايَةِ فِيهِ ، مَعَ وَالْخَايَةِ فِيهِ ، مَعَ وَالْخَايَةِ فِيهِ ، مَعَ رُوْنِيةِ التَّوْفِيقِ فِي الْعَملِ الْمُخْلَصِ عَلَى أَنَّهُ جُودٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى ، ثُمَّ إِخْلاصُهُ بِالْخَلاصِ مِنْهُ ، أَيْ جَعْلُهُ خَالِصًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى (١) .

#### الفرق بين الإخلاص والصدق:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الفَرْقُ بَيْنَ الإِخْلاَصِ وَالصِّدْقِ: أَنَّ الصِّدْقِ الْقَوْلُ: وَالإِخْلاَصَ فَرْعٌ وَهُو أَنَّ الطِّخْلاَصَ فَرْعٌ وَهُو تَالِيخْهُ وَهُو لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَالِعْ ، وَفَرْقٌ آخَرُ أَنَّ الإِخْلاَصَ لاَ يَكُونُ إِللَّ بَعْدَ الدَّخُولِ فِي الْعَمَلِ، أَمَّا الصِّدْقُ فَيَكُونُ بِالنِّيَّةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيه (٢).

### لفظ الإخلاص في القُرْآنِ الكريم:

وَرَدَ لَفْظُ الإِخْلاَصِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى حُه ه:

الأَوَّلُ: قَالَ فِي حَقِّ الكُفَّارِ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهمُ اللَّانَ ﴿ يُونِس / ٢٢). البَلاَءَ: ﴿ دَعَوُا اللهَ نُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (يونس / ٢٢). الثَّانِي: فِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَـهُ الدِّينَ ﴾ (غافر/ ٦٥). الدِّينَ ﴾ (غافر/ ٦٥).

الشَّالِثُ: فِي أَنَّ المُؤْمِنِينَ لَمَّ يُـؤْمَـرُوا إِلَّا بِهِ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (البينة/ ٥).

الرَّابِعُ: فِي حَقِّ الأَنْبِيَاءِ: ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ (صَ / ٤٦).

الخَامِسُ: فِي الْمُنَافِقِينَ إِذَا تَابُوا: ﴿ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلهِ ﴾ (النساء/ ٤٦).

السَّادِسُ: أَنَّ الْجَنَّةَ لَمْ تَصْلُحْ إِلَّا لاَّهْلِهِ: ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ ﴾ (الصافات/ ٤٠).

السَّابِعُ: لَمْ يَنْجُ مِنْ شَرَكِ تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ إِلَّا أَهْلُهُ: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (صَ/ ٨٣). (٣) وَتَتَلَخَّصُ هَذِهِ الوُجُوهُ فِي أَمْرَيْن :

الأَوَّلُ: الدِّينُ للهِ سَوَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ الدُّعَاءِ الْعَبَادَةِ، أَوْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ عِنْدَ البُلاَءِ أَوْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ عِنْدَ الْبَلاَءِ أَوْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ عِنْدَ التَّوْعِ الإِخْلاَصُ الْمُطْلَقُ للهِ عِنْدَ التَّوْعِ الإِخْلاَصُ الْمُطْلَقُ للهِ عَنْدَ التَّوْعِ الإِخْلاَصُ الْمُطْلَقُ للهِ عَنْدَ وَجَلَّ هِ .

الآخَرُ: إِخْسلاَصُ اللهِ عِبَادَهُ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ وَاخْتَارَهُمْ سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَسَنُحَاوِلُ فِيهَا يَلِي تَصْنِيفَ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مُتَعَلِقًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَفْقًا لِلسِّيَاقَاتِ الَّتِي وَرَدَ بَهَا.

[للاستزادة: انظر صفات:الإحسان | الأدب | الأمانة | الاستقامة | الأسوة الحسنة | الصدق | المراقبة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الرياء \_ الإساءة \_ التهاون \_ الخداع \_ الخيانة \_ القدوة السيئة \_ النفاق \_ الشرك \_ النفاق].

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل: راجع:

<sup>-</sup> إحياء علوم الدين (٤/ ٣٧٦ - ٣٦٩).

<sup>-</sup> روضة التعريف بالحب الشريف (جـ ٢ / ٤٧٢).

<sup>-</sup> المنهاج في شعب الإيمان (٣/ ١١٤).

<sup>-</sup> المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني (١٥٤). (٢) التعريفات للجرجاني (١٤،١٣).

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوى التمييز (١/ ١٧٢).

# الآيات الواردة في « الإخلاص »

#### إخلاص الدين لله:

- ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَاقِيَّ أَلْفِينَا فَيْ الْقِينَاقِيَّ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴿ (0)
  - ٣- هُوَالَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ ءَيُنَزِّكُ
     لَكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا لَّهُ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ شَيْ
     وَمَا يَتَذَكُوا اللَّهَ عُزْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ
     فَادْعُوا اللَّهَ عُزْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ

وَلَوْكُرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ ١

- ٧ هُوَالْحَتُ لَآ إِلَىهَ إِلَّاهُوَفَكَادْعُوهُ لَا مُوَالِّحَتُ لَآ إِلَىهَ إِلَّاهُوفَكَادْعُوهُ لَا مِن
  - ٨- وَمَانَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَنَ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُمُ ٱلْبِينَةُ ﴿ مَاجَآءَ نَهُمُ ٱلْبِينَةُ ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَمُوَّتُوا ٱلزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ الْفَيْتِمَةِ ﴿ وَهُ اللَّهِ مَا الْفَيْتِمَةِ ﴿ وَهُ اللَّهُ الْمُلَاقِةِ وَهُ اللَّهُ الْمُلَاقِةِ وَهُوْ اللَّهُ الرَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ الْفَيْتِمَةِ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاقِةُ وَهُوا اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُولُولُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّه
    - إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِن ٱلتَّارِ
       وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا إِنَّ اللَّهِ وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا إِنَّ اللَّهِ وَٱخْدَصَمُوا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَٱعْتَصَمُوا بِنَهُمْ لِلّهِ فَأُولَتِهِكَ مَعَ بِاللَّهِ وَٱخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَتِهِكَ مَعَ بِاللَّهِ وَٱخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَتِهِكَ مَعَ بِاللَّهِ وَٱخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَتِهِكَ مَعَ مَا لَيْ مِنْ اللّهِ فَأُولَتِهِكَ مَعَ مَا اللّهِ وَالْخَلْصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَتِهِكَ مَعَ اللّهِ فَالْحَلْمَ اللّهِ وَالْحَلْمَ اللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهِ فَالْحَلْمُ لِللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَلْمُ اللّهِ اللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْحَلْمُ اللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهِ فَالْحَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم
  - ٢- قُلْ أَمَرَدَيِّ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْلِي اللَّهُ اللللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُ
  - ٣- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْصِحْتَبَ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّين ﴿ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّين ﴾ أَلَا يَسَ اللَّهِ الدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ الْغَذُولُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ أَعَمَانِعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ أَعَمَانِعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى ٱللَّهِ يُعْتَمُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ وَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا هُمُ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ عَنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ صَافَعًا رُبُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ صَافِيهِ حَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لِنَهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ صَافِيهِ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال
    - عَلَ إِنّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللّهَ مُعْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿
       وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿
    - ٥ قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ, دِينِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۷) غافر : ٦٥ مكية

<sup>(</sup>٤) الزمر : ١١ – ١٢ مكية

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٩ مدنية(٢) الأعراف : ٢٩ مكية

<sup>(</sup>٨) البينة : ٤ - ٥ مدنية

 <sup>(</sup>٥) الزمر: ١٥ – ١٥ مكية
 (٦) غافر: ١٣ – ١٤ مكية

<sup>(</sup>۱) الاعراف. ۱۹ محيه (۳) الزمر: ۲ – ۳ مكية

ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١١٠

١٠- هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّحَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلُكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَا رِيخُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوا أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِ مِّدَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ ٱنِجَيْتَنَامِنَ هَنذِهِ ، لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ

١١- فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ فَلَمَّا نَعَكُمُ مُهِمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَكُهُمُ وَلِيَتَمَنَّعُوآ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ

١٢- أَلُوْتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِٱللَّهِ ليُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلُّ صَبَّارِشَكُورِ اللهُ وَإِذَاغَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْ ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جَعَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَايَحُحَدُينَايَائِنَآ إِلَّا كُلُّخَتَارِكَفُورِ ۞

> ١٣ - وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ الْمِثْلُ لَكُنَّاعِبَادَأُسَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٠) فَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إخلاص الله \_ عز وجل \_ مَنْ شاء من عباده: أ- الأنبياء صلوات الله عليهم -:

١٤-وَلَقَدُهُمَّتْ بِيِّ وَهُمَّ بِهَالُوْلَاّ أَن زَّءَا بُرْهُننَ رَبِّهِ - كَذَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ

> ه ١ - وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ أِنَّهُ رُكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٦ - وَأُذَكُرْ عِبُدُنَآ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّا الْمُ ب- المؤمنون الناجون (من عذاب الدنيا أو

من عذاب الآخرة أو من تلبيس إبليس): ١٧ -قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ خَطْرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويُنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ١

إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

١٨ - إِنَّكُو لَذَ آبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ (١٦) وَمَا يَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا إلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١) أُولَتِكَ أَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ١ فَوَكِهُ وَهُم أَكُرُ مُونَ ١ في جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ اللَّهُ ١١٠

<sup>(</sup>۸) صَ : ٤٥ – ٤٦ مكية (٩) الحجر : ٣٦ – ٤٠ مكية (١٠) الصافات : ٣٨ – ٤٣ مكية

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱٤٥ – ١٤٦ مدنية (۲) يونس : ۲۲ مكية (۳) العنكبوت : ٦٥ – ٦٦ مكية (٤) لقيان : ٣١ – ٣٢ مكية

٢١ - أَمْ لَكُوْ سُلَطَلْنُ مُبِيثُ (آنَ) فَا تُوْابِكِئْدِكُوْ إِن كُننُمْ صَلِاقِينَ (آنَ) وَجَعَلُوا لِيْنَهُ, وَبَيْنَ الْجِئنَةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِئنَةُ إِنَهُمْ لَمُحْضَرُونَ (آنَ) سُبْحَن اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (آنَ) إِلَّا عِبَاداً اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (آنَ) ١٩- إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ الْ فَهُمْ عَلَىٓءَاتَرِهِمْ يُهُرْعُونَ الْ فَافَا وَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ الْ فَهُمْ عَلَىٓءَاتَرِهِمْ يُهُرْعُونَ الْ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُمْ ثُرُالاً وَلِينَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ الله فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ الله فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَالله وَالْمُخْلَصِينَ الله وَالْمُخْلَصِينَ الله وَالله وَالْمُخْلَصِينَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَله وَالله وَلمُولِي وَلِي الله وَالله وَلا الله وَلم وَلمُؤْلِقُولُ وَالله وَالله وَلم وَلم وَلم وَلم وَلم وَلمُولِولِ وَلمُولِولِ وَلمُ وَلمُولِولِهُ وَالله وَلمُ وَلمُولِولِهُ وَالله وَلمُولِولِهُ و

٢٧ - قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ (اللهُ عَلَيْ مَا كَالْ مَنْ الْمُنظِرِينَ (اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

٢٠ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَيْ
 إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَائِنَقُونَ شَيْ
 أَنْدَعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ شَيْ
 أَنَّدَعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ شَيْ
 أَنَّدَعُونُ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَنِي كُمُ ٱلْأَوَّ لِينَ
 أَنَّلَةُ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ شَيْ
 إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (إِنَّ الْمَنْ)
 إلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (إِنَّ الْمَنْ)

# الآيات الواردة في «الإخلاص» معنًى

لَمْ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُواً أَحَدُ ۗ ۞ (٥)

٣٣- قُلْهُواللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّدُ اللَّهُ الصَّدِدُ اللَّهُ المُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْمِدُ اللَّهُ المُعْمِدُ اللَّهُ المُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّاللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعِلِي اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّا الْمُعْمِ

### الأحاديث الواردة في « الإخلاص »

١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ
 فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ »)\*(١)

٢ - \* ( عَسنْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ صَلاَّةً فَأَوْجَزَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ القَوْم: لَقَدْ خَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلاَةَ، فَقَالَ: أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُ نَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم، هُوَ أَبِي غَيْرَ أَنَّهُ كَنَّى عَنْ نَفْسِهِ، فَسَأَلَهُ عَن الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْق، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي ، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِي الفَقْرِ وَالغِنَى ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْن لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرّضَاءَ بَعْدَ القَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَسُودَ العَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ ، وَأَسَأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيَّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»)\*(٢).

٥ - \* (عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ هُ اللهُ عَنْ هُ حَلَمَةً لاَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ يَقُولُ: ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُما عَبْدُ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ ». فقالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ كَلِمَةُ الإِخْلاَصِ الَّتِي أَعَزَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - بِهَا مُحَمَّدًا عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ، وَهِ - يَ كَلِمَةُ وَتَعَالَى - بِهَا مُحَمَّدًا عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ، وَهِ - يَ كَلِمَةُ وَتَعَالَى - يَهَا مُحَمَّدًا عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ، وَهِ - يَ كَلِمَةُ وَتَعَالَى - يَهَا مُحَمَّدًا عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ، وَهِ - يَ كَلِمَةً

<sup>(</sup>۱) أبو داود: (۳۱۹۹) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲۱۷۲) برقم (۲۷٤۰): حسن.

<sup>(</sup>٢) النسائي (٣/ ٥٤) واللفظ له وفي المستدرك: (كلمة الحكم في الرضا والغضب). (١/ ٥٢٤) وقال عنه: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) احمد (٧ / ٢٥٣ ، ٢٨٨) ، وقال أحمد شاكسر في تحقيقه (٤/ ٧٥ ، ٧٦) رقم الحديث (٢٢٨٠): إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦/ ٢٥) واللفظ له وقال الشيخ ناصر الألباني (٥٢) من سلسلة الأحاديث الصحيحة: إسناده حسن كما قاله الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، ونحوه عند أحمد (٤/ ١٢٦). من حديث شداد بن أوس. وذكر بطرق مختلفة عن ابن عباس وأبي هريرة ، السنن الكبرى البيهقي (٩/ ٢٨٢) وما بعدها. وقال محقق جامع الأصول (٣/ ٢٨٢): وسنده حسن.

التَّقْوَى الَّتِي أَلاَصَ (١) عَلَى هَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ عِندَ المَوْتِ: شَهَادَةُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ (٢).

7 - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا ، اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْ مِ إِلَى مَنْ هُوَ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْ مِ إِلَى مَنْ هُوَ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْ مِ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْقَهُ مِنْهُ » زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ «ثَلاَثٌ لاَ يُغَلُّ (٣) عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إِإِخْلاصُ الْعَمَلِ اللهِ ، وَالنَّصْحُ لاَ يُعْمَلِ اللهِ ، وَالنَّعْمَلِ اللهِ ، وَالنَّصْحُ لاَ يُعْمَلِ اللهِ ، وَالنَّعْمَلِ اللهُ اللهِ ، وَالنَّعْمَلِ اللهِ ، وَالنَّعْمَلِ اللهِ ، وَالنَّعْمَلِ اللهِ ، وَالنَّعْمَلِ اللهِ ، وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَالنَّعْمَ اللهُ اللهِ ، وَاللَّهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ اللهِ ، وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ، وَالنَّعْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى هَذَا الْمِبْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَوْمِ مِنْ عَامِ الأُوّلِ، ثُمَّ اسْتَعْبَرَ أَبُو بَكْرٍ وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿ لَمْ تُوْتَوْا شَدِينًا بَعْدَ كَلِمَةِ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿ لَمْ تُوْتَوْا شَدِينًا بَعْدَ كَلِمَةِ الإِنْحَلَاصِ مِثْلَ العَافِيَةِ ، فَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ ») (٥).

٨ = \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
 قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَـوْمَ

الْقِيَامَةِ ؟. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْقِيَامَةِ ؟. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَد " أَوْلَى مِنْكَ لِلَا وَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ - أَوْ نَفْسِهِ - ») \* (1).

9 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ ـ: كَانَ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّبِي اللهُ عَنْهُا لَهُ اللَّهُ وَلُ : كَانَ النَّبِي عَلَيْ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الصَّلاَةِ ، يَقُولُ : لاَ إِلَله إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّهُ كُولَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلَله إِلاَّ اللهُ عُلْصِينَ لَهُ اللّذِينَ وَلَى وُرَهَ الْكَافِرُونَ ، أَهْلُ النَّعْمَةِ فَلْصِينَ لَهُ اللّهِ عَنْ لِصِينَ لَهُ اللّهُ عُنْلِصِينَ لَهُ اللّهِ عَنْلِصِينَ لَهُ اللّهِ عَنْلِصِينَ لَهُ وَالفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ ، لاَ إِلَنه إِلاَّ اللهُ مُعْلِصِينَ لَهُ اللّهِ عَنْلِصِينَ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَنْلِصِينَ لَهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْلِصِينَ لَهُ اللّهُ عَنْلِصِينَ لَكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْلَهُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : (هَا قَالَ عَبْدٌ لاَ إِلَلهَ إِلاَّ اللهُ قَطُّ خُلِصًا، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى العَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ ») \* (٨).

<sup>(</sup>١) أَلاَص الإنسانَ إذَا حرّكه عن موضعه وأداره لينتزعه.

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٦٣)، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (١/ ٣٥٣): إسناده صحيح. وهو في مجمع الزوائد (١/ ١٥) وقال: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) لا يُغَلُّ : لا يُغِلِّ عليه قلب مؤمن أي لا يكون معها في قلبه غش وزَغلٌ ونفاق ولكن يكون معها الإخلاص في ذات الله - عز وجل - وهو في الإغلال بمعنى الخيانة ويروى يُغِلُّ من الغلّ وهو الحقد.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٢٣٠) واللفظ له، قال محقق جامع الأصول (١/ ٢٦٥، ٢٦٦): الحديث رواه البزار بإسناد حسن. وأخرجه الشافعي في مسنده (١/ ١٤) من حديث ابن مسعود وإسناده صحيح والدراميي (١/ ٨٦، ٨٧). وأخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٨٣) وغيره من حديث زيد

بن ثابت. وإسناده صحيح وورد في مجمع الزوائد بطرق مختلفة ببعض الزيادات (١/ ١٣٧- ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يعلى (١/ ٧٧, ٧٧)، النسائي عمل اليوم والليلة رقم ٨٨٦، وقال الشيخ أحمد شاكر محقق المسند (١/ ١٥٨،

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١ (٩٩) . وله رواية أخرى في الرقاق مثلها إلا قوله : حالصًا من قلبه - أو نفسه - جاءت من قبل نفسه - الفتح ١١ (٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (١٥٠٦)، وقال الألباني (١/ ٢٨١)رقم (١٣٣٤): صحيح.ونحوه عند مسلم.

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٣٥٩٠) وحسنه وكذلك محقق جامع الأصول (٨) الترمذي (٣٩٢/٤).

# الأحاديث الواردة في «الإخلاص» معنًى

١١ \_ \* ( عَـنْ أَبِي كَبْشَـةَ الأَنْمَـارِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ ثَلاَنَهُ أُقْسِمُ عَلَيهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ »، قَالَ: « مَا نَقَصَ مَالٌ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزًّا ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُر - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا -»، وَأُحَدِّثُكُمْ حَديثًا فَاحْفَظُوهُ. قَالَ : ﴿ إِنَّهَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُو يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، ويَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بَأَفْضَلِ المَنَازِكِ ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً ، فَهُ و صَادِقُ النِّيَّةِ . يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ، فَأَجْرُهُمَا سَواءٌ، وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَهُمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا ، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدِ لَمْ يَسُرْزُقَهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْاً ، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَل فُلاَنٍ، ،فَهُو نِيَّتُهُ، فَوِزْرُهُمَا سَوَا ۗ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

١٢ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

(١) الترمذي (٢٣٢٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

- (۳) مسلم (۲۹۸۵).
- (٤) السِّجِلِّ : بكسر السين والجيم الكتاب الكبير.
- (٥) يبهت الرجل إذا دهش وتحيّر من الأمر يأتيه بغتة وقيل: انقطع وسكت متحيرًا.
- (٦) قال ابن الأثير في النهاية: « البطاقة: رقعة صغيرة يثبت فيها

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغُنَى الشُّرَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغُنَى الشُّرَكَ وَعَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ (٢) » (٣).

١٣ ـ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُ وَجُلّ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ وَجُلّ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى رُوُّ وسِ الْخَلاَئِقِ يَ وَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

مقدار ما يجعل فيه ، إن كان عينًا فوزنه أو عدده ، وإن كان متاعًا فثمنه . قيل: سميت بذلك لأنها تُشَدُّ بِطَاقَةٍ مِنَ الثوب، فتسكون الباء حينتذ زائدة وهسي كلمة كثيرة الاستعمال بمصر».

(۷) أحمد ۲/۳۲۳ واللفظ له ، الترمذي (۲۳۲۹) وحسنه ، وقال الشيخ أحمد شاكر: (۱۱/ ۱۷۵) إسناده صحيح ، وابن ماجة (۲/ ٤٣٠٠) ، والحاكم في المستدرك (۲۹/۱) وصححه ووافقه الذهبي

<sup>(</sup>٢) تركته وشركه: معناه أنه غني عن المشاركة وغيرها . والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه .

الله عَنْهُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى قَالُ وِبِكُم صَورِكُم وَأَمْ وَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُ وِبِكُم وَأَعْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

١٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مَّ نْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أُوَوُا الْلَبِيتَ إِلَى غَارِ فَلَخلُوهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ. فَقَالُوا: إِنَّه لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَـذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا للهَ بِصَالِحٍ أَعْمَا لِكُـمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُم كَان لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ (٢) قَبْلَهُ إ أَهْلاً وَلاَ مَالاً. فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ قَوْمًا (٣) فَلَمْ أُرحْ(٤) عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَّا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدتُهُما نَائِمَيْنِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْبِقَ قَبْلَهُمَ أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ \_ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدديَّ - أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُ الْحَتَّى بَرَقَ الْفَجِـْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُم؛ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَــنِهِ الصَّحْرَةِ . فَانْفَـرَجَتْ شَيعًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الخُروجَ .قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : قَالَ الآخَرُ: اللَّهُم كَانَتْ لي بِنْتُ عَمِّ كَانتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي ، حَتَّى أَكَتْ بِهَا سَنَةٌ (٥) مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارِ، عَلَى أَنْ تُخَلِّي

بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلاَّ بَحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوَّقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا، وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلِيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُم؛ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا . وقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُل وَاحِد، تَرَكَ الَّذِي لَـهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْ وَالُ، فَجَاءَنِ بَعْدَ حِينِ، فَقَالَ: يا عَبْدَاللهِ؛ أَدِّ إِلَىَّ أَجْرِي ، فَقُسلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنْ الإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ : يا عَبْدَاللهِ لاَ تَسْتَهْ زِيءْ بِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِيءُ بِكَ . فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكْ مِنْه شَيْئًا. اللَّهُمَّ؛ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَأَنْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَحْرَجُوا يَمْشُونَ ") \*(٦).

الله عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - الله عَنْهُ - وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤/ ٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) لا أغبق: لا أُقدّم في الشرب قبلها أهلًا ولا مالاً، والغبوق شرب العشي .

<sup>(</sup>٣) قومًا : هكذا في فتح الباري وفي صحيح البخاري «يـومًا» وهو الصواب، وعبارة مسلم نأى بي ذات يوم الشجر.

<sup>(</sup>٤) أرح: بضم الهمزة وكسر الراء: أي أرجع.

<sup>(</sup>٥) أَكَّت بها سنة من السنين أي أصابها ما يصيب الناس في القحط والجدب، والسنة معناها هنا الجَدْب.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٤ (٢٢٧٢) واللفظ له ، ومسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٧) الشطر هو النصف.

١٧ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ للهِ عَنْهُ : ﴿ إِنَّمَ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِيَكُلِّ اللهِ لِيَّالَيْهِ : ﴿ إِنَّمَ اللهِ لِيَّالِيَّ اللهِ لِيَّالِيَّ اللهِ لِيَّالِيَّ اللهِ لَيَّ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ لِيُرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ لِيُنْ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُمرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - رَجَ فِي سَبِيلِهِ. لاَ يُخْرِجُ هُ إِلاَّ جِهَادًا (١٦) فِي سَبِيلِي ، وَإِيهَ اللهُ عَنْ بُرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا (١٦) فِي سَبِيلِي ، وَإِيهَ النَّا بِي، وَتَصْدِيقًا بُرسُلِي - فَهُو عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ وَتَصْدِيقًا بُرسُلِي - فَهُو عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّة، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ منْهُ نَا يُلِاً مَا نَالَ مِن أَجْرٍ

أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ (٧) فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ جَاءَيَوْمَ الْقيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ ، لَوْنُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ جَاءَيَوْمَ الْقيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ ، لَوْنُهُ لَوْنُهُ لَوْنُهُ مَوْدِيحُهُ رِيحُ مِسْكٍ ، والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ؟ لَوْلُا أَنْ يَشُقَّ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدُدْتُ خِلافَ سَريَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَعْذُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي . وَالَّذِي يَجُدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي . وَالَّذِي اللهِ فَمُ مَدِيدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي . وَالَّذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاهَلَ فِي سَبِيلِهِ رَسُولَ اللهُ لِلنَّ عَلَى اللهُ لِمَنْ جَاهَلَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِه بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةُ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ يُدْخِلَهُ الجَنَّةُ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ ») \* (٩)

٢٠ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلاَة الرَّجُ لِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمُشْجِدَ لاَ يَنْهَ ـُرُهُ أَنَّ الصَّلاَةُ لاَيُدِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَيُدِيدُ إِلاَّ الصَّلاَة وَلَيْ رَبِيدُ إِلاَّ الصَّلاَة وَلَيْ رَبِيدُ إِلاَّ الصَّلاَة وَرَجَةً لاَ يَنْهُ ـُطُوعً خُطْوةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَ وَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَ وَقَ إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا خَطِيئَةٌ خَتَى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا وَحُطَةً وَحُمَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ، فَإِذَا لاَ يَعْمَا خَطَيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ، فَإِذَا لاَ يَعْمَا فَعَالَاقًا اللهَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) يتكففون الناس: أي يسألون الناس بمد أكفهم إليهم .

<sup>(</sup>٢) في في امرأتك: أي في فم امرأتك.

<sup>(</sup>٣) إنك لن تخلف: المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد أصحابه.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٣(١٢٩٥) واللفظ له، مسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١(١)، مسلم (١٩٠٧) واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) إلا جهادًا: هكذا هـو في جميع النسخ بـالنصب، وهـو

منصوب على أنه مفعول له ، ومعناه: لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص .

<sup>(</sup>٧) كلم يُكْلَمُ في سبيل الله :أي يجرح جرحًا في سبيل الله.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۸۷٦) واللفظ له وفي البخاري بلفظ متقارب في ۲(۲۷۸۷، ۲۷۹۷، ۲۸۰۳).

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٦ (٣١٢٣) واللفظ له، مسلم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>١٠) ينهزه : بفتح الياء والهاء والزاي: أي يخرجه وينهضه .

دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَة مَا كَانَتْ الصَّلاَةُ هِي تَخْشِسُهُ، والمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي جَعْشِسهُ، والمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي جَعْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُم ارْحَمْهُ، اللَّهُم اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُم تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذَ فِيهِ، مَا لَمْ يُحُدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُعُدِثْ فِيهِ» ، مَا لَمْ يُحُدِثْ فِيهِ» » (۱) .

٢١ - \* (عَنْ عِــتْبَانَ بْنِ مَـالِكِ الأَنْصَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: غَـدَا عَـلَيَّ رَسُــولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ:
 ﴿ لَنْ يُـوَافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ يَقُـولُ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي
 جَا وَجْهَ الله إلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ ») \* (٢).

٢٢- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - عَنِ النَّبِي عَيْقَ فِيما يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّه - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ كَتَبَهَ اللهُ كَتَبَهَ اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَمَنْ هَمَّ فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ، كَتَبَهَ اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِائِةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً . فَإِنْ هُو هَمَّ فِلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً . فَإِنْ هُو هَمَّ بِسَيِّئَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً . فَإِنْ هُو هَمَّ بِسَيِّئَةً وَاحِدَةً » \* \* (٣) .

٢٣ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ إِللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إَلَى اللهُ عَنْهُ إَلَى اللهُ عَنْهُ إَلَى اللهُ عَنْهُ إَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَانُهُ وَاللهُ عَالَمُ اللهُ عَانُهُ وَاللهُ عَالَمُ اللهُ عَانُهُ وَاللهُ عَالَمُ اللهُ عَانُهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَانُهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَانُهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَانُهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

مَعَكُمْ ، حَبَسَهُمُ الْمَرْضُ ».

وَفِي رِوَايَةٍ: "إلاَّ شَرِكُوكُمْ فِي الأَّجْرِ")  $*^{(3)}$ .

٢٤ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لا هِجْرَة بَعْدَ الْفَتْحِ وَلكَ ـ نْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ») \* (٥)

70 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهَا وَيُفْرِغَ مِنْ وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَالًى عَلَيْهَا وَيُفْرِغَ مِنْ وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَالًى عَلَيْهَا وَيُفْرِغَ مِنْ وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَالًى عَلَيْهَا وَيُفْرِغَ مِنْ وَخُورِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ دَفْنَ فَإِنَّهُ أَحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ أَحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بقِيرَاطٍ ») \* (٢٠).

٢٦- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « مَـنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيهَا وَلَوْ لَمُ تُصِبْهُ ») \* (٧).

٢٧ - \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: « مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ فُوَاقَ نَاقَةٍ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ». زَادَ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُم مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ». زَادَ ابْنُ الْمُصَفِّي مِنْ هُنَا: «وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ ابْنُ الْمُصَفِّي مِنْ هُنَا: «وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا يَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ،

<sup>(</sup>١) البخاري ــ الفتح ٢(٦٤٧) ، مسلم (٦٤٩) واللفظ لـه باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١١(٦٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١١(٦٤٩١).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦(٢٨٣٩) بلفظ نحوه عن أنس، مسلم (١٩١١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٧٨٣) واللفظ له ، مسلم ٣ (١٣٥٣) في كتاب الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير و (١٨٦٤) عن عائشة وهو نفس لفظ ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١ (٤٧) واللفظ له ، مسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۹۰۸) واللفظ لسه، وأبسو داود (۱۵۲۰)، و الترمذي (۱٦۸۳).

لَوْنُهُا لَـوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيـحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلْمِسْكِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلهِ خُورَاجٌ (١) فِي سَبيلِ اللهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ») \*(٢).

٢٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ : « مَنْ قَام لَيْلَةَ القَـدْرِ إِيهَا نَا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَـنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَا نَا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ ») \*(٣).

٢٩ \_ \* ( عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: ﴿ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتَوْا وَقُلُ وبُهُ مُ وَجِلَةٌ أَنَّ هُمْ إِلَى وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتَوْا وَقُلُ وبُهُ مُ وَجِلَةٌ أَنَّ هُمْ إِلَى وَالَّذِينَ يُشْرَبُونَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (١) ، قَالَتْ عَائِشَةُ: هُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: هُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ ؟ قَالَ: ﴿ لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِيقِ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ الَّذِينَ يَسُوعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (١) ويُتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ يُعْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (١) ويُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (١) ويُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (١) ويُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (١) ويُعْبَلُ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (١) ويُعَالَفُونَ أَنْ لاَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالْفِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (١٠) ويُعَمِلَ مُنْ فَيْ الْفَيْكُونَ أَوْنَ وَهُمْ مِنْ فَالْمُونُ وَلَا إِلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولَا فِي الْمُونَ فَيْ مُنْ الْمُؤْمِونَ فَيْ الْمُؤْمَاتِ الْمُسَادِعُونَ فِي الْمُعْرَاتِ ﴾ (١٠) ويَعْرَفُونَ فِي الْمُؤْمَ فَيْ عَلَيْمَا لَهُمْ الْمُؤْمِنَ فَيْ عَلَيْكُونَ فَيْ الْمُؤْمِنَ فَيْ الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْكُونَ اللّهُ الْمُؤْمَالُونَ اللّهُ الْمُؤْمَالُونَ اللّهُ الْمُؤْمَالِهُ الْمُؤْمِنَ فَيْ اللّهِ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣٠ \_ \* (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : «قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ قُلْ لِي فِي الإسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ ؟ قَالَ : «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ ») \* (1)

٣١\_ \* ( عَنْ أَبِي هـُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ

(١) الخراج هنا هو اسم لما يخرجه المسلم للجهاد من العَلَّةِ ونحوها. (٢) أبوداود (٢٥٤١) واللفظ له ،وقال الألباني ٢(٢٢١٦):

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ عَنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ الْحَسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّةَ »)\* (٧).

٣٧ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ؛ أَنّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِ ؛ أَنّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ وَحْدَهُ لا اللهِ عَنْ اللهُ وَحْدَهُ لا اللهِ عَنْ اللهُ وَحْدَهُ لا اللهُ وَحْدَهُ لا اللهُ عَنْ اللهُ وَحْدَهُ لا اللهُ عَنْ اللهُ وَحْدَهُ لا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

٣٣ \_ \* ( عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

٢) أبوداود (٢٥٤١) واللفظ له ،وقال الألباني٢(٢٢١٦):
 صحيح ، الترميذي (١٦٥٧) وقال محقق جامع الأصول (٩/ ٤٧٤): قال الترميذي: هذا حديث صحيح وهو كما قال ، والحاكم في المستدرك (٢/ ٧٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم(١٨٧٦) ولم يخرجاه وله إسناد صحيح على شرط الشيخين مختصرًا .

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٩٠١)٤ واللفظ له ، مسلم (٧٥٩) .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون (٦٠).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣١٧٥) واللفظ له بلفظ الجمع (الذين يصومون ويصلون ...) وقال محقق جامع الأصول (٢/ ٢٤٥): في سنده انقطاع لكن له شاهد يتقوى به من حديث أبي هريرة عند ابن جرير (٩/ ٢٢٥) وقد صححه الحاكم (٢/ ٢٩٤) ووافقه الذهبي .

<sup>(7)</sup> مسلم (7) واللفظ له، أحمد (7) ٤١٤، ٤/ (7).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١١(٦٤٢٤).

<sup>(</sup>٨) الأخشبان: جبلان بمكة.

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٢٣١) واللفظ له ، مسلم (١٧٩٥).

قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْعَاصِ فَقُلْتُ : « أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ المُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَيَا اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مُعَنْطٍ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ عُقْبَةٌ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ

أَبُوبَكُرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَن النَّبِيِّ وَقَالَ: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ الآية ) \* (١)

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْةٍ في « الإخلاص »

٣٤ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّالِسُ وَضَي اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ قَالَ: «اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌ ، وَلَقَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌ ، وَالنَّارُ حَقٌ ، وَالنَّارُ حَقٌ ، وَالنَّيثُونَ عَقٌ ، وَلِقَ اوُكَ حَقٌ ، وَلِعَ اوْكَ حَقٌ ، وَلِعَ اللَّهُمَ لَكَ وَلَكَ مَقٌ ، وَإِلَيْكُ مَتَ اللَّهُمَ لَكَ وَلَكَ مَتُ ، وَإِلَيْكَ مَا تَقَدَّمْتُ ، وَإِلَيْكَ عَلَيْكَ مَوْدُ لِي مَا قَدَمْتُ ، وَإِلَيْكَ مَا مَنْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ ، وَإِلَى خَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ اللَّهُ حَرْدُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ اللَّهُ عَرْدُكُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ اللَّهُ عَرْدُ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنْتَ اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَرُدُكُ » أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ اللَّهُ عَرُدُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ لاَ إِلَهُ إِلاّ أَنْتَ اللَّهُ عَرُكُ الْ إِلَا اللَّهُ عَرُدُكُ » إِلَا اللَّهُ عَرْدُكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَقَدْ كَانَتْ حَيَاةُ الرَّسُولِ ﷺ كلُّها إخْدلاصًا فَقَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى لِسَانِهِ ﷺ: ﴿ قُلِ اللهُ أَعْبُدُ

خُلِصًا لَهُ دِينِي ﴿ (الزمر/ ١٤) وَقَدْ تَجَلَّى إِخْلاَصُهُ ﷺ فَي الْعِبَادَةِ وَالْجُهَادِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ ، أَمَّا الصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَقَدْ كَانَ الإِخْلاَصُ رَائِدَهُمْ فِي كُلِّ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَقَدْ كَانَ الإِخْلاَصُ رَائِدَهُمْ فِي كُلِّ مَا يَقُومُونَ بِهِ، وَمِنَ الأَمْثِلَةِ التَّطْبِيقِيَّة فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ مَا يَقُومُونَ بِهِ، وَمِنَ الأَمْثِلَةِ التَّطْبِيقِيَّة فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ مَا يَقُومُونَ بِهِ، وَمِنَ الأَمْثِلَةِ التَّطْبِيقِيَّة فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلْمِ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا مَنْ اللهُ عَنْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَكُمْ اللهُ عَنْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْ مَعْ اللهِ لَئِنْ لَمْ مُنْكُمُ مُ شَيْئًا هَهُنَا. فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ. اللَّهُم؛ عَنْكُمْ شَيْئًا هَهُنَا. فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ. اللَّهُم؛ عَنْكُمْ شَيْئًا هَهُنَا. فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللهِ لَئِنْ فِيهِ أَنْ اللهُمْ عَلْمُ اللَّهُمْ عَلَيْ الْإِنْ الْنَحْرِ إِلاَّ الإِخْلَاصُ لاَ يُنَجِينِي فِي الْبَرِ غَيْرُهُ. اللَّهُمْ عَلَيْ مِنَا الْمُعْ عَلَيْ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَهُمُ اللهِ لَيْنَ فِي فِي يَدِهُ فَلَا إِنْ أَنْ أَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَامَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ المَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلْمُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ المَلْمُ اللّهُ المَلْمُ اللّهُ اللهُ المُعْمَى اللهُ المُعْلَى اللّهُ اللهُ المُعْلِي اللّهُ الللهُ الللهُ المُعْلَى الللهُ المُعْمَالِ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى الله

<sup>(</sup>١) البخـاري ـــ الفتـح ٨(٤٨١٥) ، وانظــر سيرة ابـن كثير (١/ ٤٧٠) ، ودلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٣١٧) واللفظ له، ومسلم (٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٧/ ١٠٥ ، ١٠٦) واللفظ لـه، صحيح النسائي، لـلألباني(٣٧٩١) الصحيحة (١٧٢٣) ، صحيح الجامع (٢٤٢٦) .

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الإخلاص»

١ ـ قَالَ مَكْحُولُ: « مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ قَطُّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ»)
 ١٥ وَلِسَانِهِ»)

٢ - \*( قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الـدَّارَانِيِّ: « إِذَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ انْقَطَعَتْ عَنْهُ كَثْرَةُ الوَسَاوِسِ والرِّيَاءِ ») \* (٢).

٣\_\* (قَالَ يُوسُفُ بُنُ الْخُسَيْنِ: «أَعَزُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا الإِخْلاَصُ ، وَكَمْ أَجْتَهِدُ فِي إِسْقَاطِ الرِّيَاءِ عَنْ قَلْبِي فَكَأَنَّهُ يَنْبُتُ عَلَى لَوْنِ آخَرَ ») \*(٣).

٤ ـ \* (قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِي حَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ الَّهِ هُو أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ ، قَالُوا: يَا أَبَا عَلِيٍّ مَمَلاً ﴾ هُو أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ ، قَالُوا: يَا أَبَا عَلِيٍّ مَمَا أَخْلَصُهُ وأَصْوَبُهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا مَا أَخْلَصُهُ وأَصْوَبُهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا مَا أَخْلَصُهُ وأَصْوَابًا لَمْ يُكُنْ خَالِصًا لَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُكُنْ عَلَى السَّنَةِ. ثُم قَراً قَوْلَهُ يَكُونَ لَهُ والصَّوابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّنَةِ. ثُم قَراً قَوْلَهُ يَكُونَ لَهُ والصَّوابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّنَةِ. ثُم قَراً قَوْلَهُ يَعَلَى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (الكهف/ ١١٠)») \* (١٠ عَمَلاً صَالِحًا

٥ \_ \* (قَالَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَقَالَ: أَنْبِئْنِي عَبَّ أَسْأَلُ عَنْه ، أَرَأَيْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَقَالَ: أَنْبِئْنِي عَبَّ أَسْأَلُ عَنْه ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً يُصَلِّي يَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ وَيُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ؟ » . فَقَالَ عُبَادَةُ : " لَيْسَ لَـهُ شَيْءٌ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكُ فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ لاَ حَاجَةَ لِي شَرِيكُ فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ لاَ حَاجَةَ لِي فَيهِ ») \* (٥) .

7 - \* (قَالَ الْجُنَيْدُ - رَحِمَهُ اللهُ - : « الإِخْلاَصُ سِرٌّ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ ، لاَ يَعْلَمُ هُ مَلَكٌ فَيَكْتُبَهُ ولاَ شَيطَانٌ فَيُفْسِدَهُ ولاَ هَوَى فَيُمِيلَهُ ») \* (٢).

٧ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (الكهف/ ١١٠): وَهَذَانِ رُكْنَا اللهَ مَل المُتَقَبَّلِ لاَ بُدَّ أَن يَكُونَ خَالِصًا للهِ صَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللهِ عَيَى اللهِ عَيْلَا ") \* (١)

٨ - \*( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «العَمَلُ بِغَيْرِ إِخْلاَصٍ وَلاَ اقْتِدَاءٍ كَالْمُسَافِرِ يَمْلاً جِرَابَهُ رَمْلاً يَنْقُلُهُ وَلاَ يَنْفَعُهُ ») \* (مَالاً يَنْقُلُهُ وَلاَ يَنْفَعُهُ ») \* (٨).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) تفسیر ابن کثیر (مج ٣، ج١، ص ١١٤)

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ٩٥)

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم (مج ٣ / ج ١٦ ، ص ١١٤)

<sup>(</sup>٨) الفوائد( ٦٧).

### من صور الإخلاص ومظاهره

مِمَّا سَبَقَ يَتَّضِحُ لَنَا أَنَّ لِـلْإِخْلاَصِ صُورًا مُتَعَدِّدَةً تَتَمَثَّلُ فِيهَا يَلِي:

١ - الْإِخْلَاصِ فِي التَّوْحِيدِ.

٢ - الْإِخْلَاصِ في النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ.

٣ - الْإِخْلَاصِ فِي العِبَادَاتِ: الصَّلاَةِ، السُّجُودِ،
 الصِّيامِ، قِيَامُ رَمَضَانَ، قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حُبُّ
 الْسَاجِدِ، الزَّكَاةِ، الصَّدَقَةِ، الْحَجِّ، الْجِهَادِ، التَّوْبَةِ،

وَالذِّكْرِ ، وَالاسْتِغْفَارِ، والدُّعَاءِ، وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، وَسَائِرِ الْقُرُبَاتِ.

٤ - الْإِخْلَاصِ فِي الأَقْوَالِ كُلِّهَا.

٥ - الْإِخْ لَاصِ فِي الْإِلْتِ زَامِ بِمَكَ ارِمِ الأَخْ لَاقِ، (كَالصِّدْقِ، الصَّبْرِ، الزُّهْدِ، وَالتَّوَاضُع ...الخ).

٦ - الْإِخْلَاصِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ.

٧- الْإِخْلَاصِ فِي كَافَّةِ الأَعْمَالِ.

### من فوائد «الإخلاص»

(١) الْإِخْلاَصُ هُوَ الأَسَاسُ فِي قَبُولِ الأَعْمَالِ وَالأَقْوَالِ.

(٢) الْإِخْلاَصُ هُوَ الأَسَاسُ فِي قَبُولِ الدُّعَاءِ.

(٣) الْإِخْلاَصُ يَرْفَعُ مَنْزِلَةَ الإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(٤) يُبْعِدُ عَنِ الإِنْسَانِ الوَسَاوِسَ وَالأَوْهَامَ.

(٥) يُحَرِّرُ العَبْدَ مِنْ عُبُودِيَّةِ غَيْرِ اللهِ.

(٦) يُقَوِّي العَلاَقَاتِ الاجْتِهَاعِيَّةَ وَيَنْصُرُ اللهُ بِهِ الأُمَّةَ.

(٧) يُفَرِّجُ شَدَائِدَ الإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا.

(٨) يُحَقِّقُ الطُّمَ أُنِينَةَ لِقَلْبِ الإِنْسَانِ وَيَجْعَلُهُ يَشْعُرُ بِالسَّعَادَةِ.

(٩) يُقَوِي إِيمَانَ الإِنْسَانِ وَيُكَرِهُ إِلَيهِ الفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ.

(١٠) يُقَوِّي عَزِيمَةَ الإِنْسَانِ وَإِرَادَنَهُ فِي مُواجَهَةِ الشَّدَائِدِ.

(١١) حُصُولُ كَمَالِ الْأَمْنِ وَالاهْتِدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

### الأدب\*

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | ٥٢       | 44     |

#### الأدب لغةً:

اسْمٌ مَأْخُوذٌ مِن مَادَّةِ (أَدَبَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى تَجْمِيعِ النَّاسِ إِلَى الطَّعَامِ وَالآدِبُ هُوَ الدَّاعِي لِذَلِكَ، وَمِنْ هَذَا القِيَاسِ أَيْضًا الأَدَبُ لأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: سُمِّيَ أَدَبًا لأَنَّهُ يَا دِبُ النَّاسَ إِلَى الْمَحَامِدِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْقَابِحِ. وَقَالَ أَيْضًا: وَأَصْلُ الأَدَبِ الدُّعَاءُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلصَّنِيعِ يُلْعَى إِلَيْهِ النَّاسُ: مَدْعَاةٌ وَمَأْدُبَةٌ.

وَقَالَ أَبُو زَيْدِ الأَنْصَارِيُّ: الأَدَبُ: يَقَعُ عَلَى كُلِّ رِيَاضَةٍ مِّمُودَةٍ يَتَخَرَّجُ بِهَا الإِنْسَانُ فِي فَضِيلَةٍ مِنَ الفَضَائِلِ، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ نَحْوَهُ. فَالأَدَبُ اسْمٌ لِلذَلِكَ، الفَضَائِلِ، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ نَحْوَهُ. فَالأَدَبُ اسْمٌ لِلذَلِكَ، وَالخَمْعُ: آدَابٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ، وَأَدَّبْتُهُ تَأْدِيبًا: مُبَالَغَةٌ وَتَكْثِيرٌ، وَمِنْهُ قِيلَ: أَدَّبْتُهُ تَأْدِيبًا: إِذَا عَاقَبْتَهُ عَلَى مُبَالَغَةٌ وَتَكْثِيرٌ، وَمِنْهُ قِيلَ: أَدَّبْتُهُ تَأْدِيبًا: إِذَا عَاقَبْتَهُ عَلَى إِسَاءَتِهِ؛ لأَنَّهُ سَبَبٌ يَدْعُو إِلَى حَقِيقَةِ الأَدَبِ، وأَدَبَ يَادُبُ وَمِنْهُ مِنْ بَابٍ ضَرَبَ»: صَنَعَ صَنِيعًا، وَدَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ، فَهُ وَ: آدِبٌ. عَلَى فَاعِلٍ. قَالَ الشَّاعِرُ، وَهُو

#### - tı

#### نَحْنُ فِي الْمُشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى

لاَ تَرَى الآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرُ (1) أَيْ لاَ تَرَى الآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرُ (1) أَيْ لاَ تَرَى اللَّاعِيَ يَدْعُو بَعْضًا دُونَ بَعْضِ بَلْ يَعُمُّهُمْ لِمَ لاَ تَرَى اللَّاعِيَ يَدْعُو بَعْضًا دُونَ بَعْضِ بَلْ يَعُمُّهُمْ لِمَ لِيَّاتِهُ الكَرمِ، وَاسْمُ لِللَّا لِيَّاتِهُ الكَرمِ، وَاسْمُ الصَّنِيع: الْمَأْدُبَةُ بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: "إِنَّ هَذَا القُرْآنَ مَأْدُبَتِهِ" فَقَدْ قَالَ فِيهِ اللهُ عُبَيْدٍ: مَنْ قَالَ اللهُ عَالَى فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ" فَقَدْ قَالَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدٍ: مَنْ قَالَ مَأْدُبَةً (بِضَمِّ الدَّالِ) فَإِنَّهُ أَرَادَ التَّشْيِيةَ بِالصَّنِيعِ يَصْنَعُهُ الإِنْسَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ النَّاسَ وَذَكَرَ بَيْتَ طَرَفَةَ، قَالَ وَمَنْ قَالَ مَأْدَبةً (بِفَتْحِ الدَّالِ) فَإِنَّهُ يَذْهَبُ طَرَفَةَ، قَالَ وَمَنْ قَالَ مَأْدَبةً (بِفَتْحِ الدَّالِ) فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الأَدبِ(٢).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الأَدَبُ رِيَاضَةُ النُّفُوسِ وَعَاسِنُ النُّفُوسِ وَعَاسِنُ الأَخْلَقِ وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ رِيَاضَةٍ مَحْمُ ودَةٍ يَتَخَرَّجُ بِهَا الإَنْسَانُ فِي فَضِيلَةٍ مِنَ الْفَضَائِلِ.

وَقِيلَ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَطَارِ.

وَهُـوَ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالسُّلُوكِ: حُسْنُ الأَحْوَالِ فِي

<sup>(</sup>١) ديوان طرفة ، تحقيق الدكتور علي الجندي (٧٩).

<sup>(</sup>۲) المصباح المنير(۱۲)، وانظر لسان العرب (۲۰۲/۱)، ومقاييس اللغة (۱/ ۷۶).

<sup>\*</sup> صفة الأدب جامعة لجميع ما ورد في هذه الموسوعة من صفات محمودة لسيد المرسلين الصادق الأمين وصاحب الخلق العظيم محمد الشي أُوتِيَ جوامع الكَلِم فعليك بمراجعة الصفات المراد الاستشهاد بها وفق الموضوع قيد

القِيَامِ وَالقُعُودِ وَحُسْنِ الأَعْلَى وَالصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعْلِيمِ: أَنَّ الأَدَبَ يَتَعَلَّقُ بِالْمُوعَاتِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعْلِيمِ: أَنَّ الأَوْلَ عُرْفِيُّ، وَالثَّانِي وَالتَّعْلِيمِ بِالشَّرْعِيُّ، وَالثَّانِي دِينِيُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: شَرْعِيُ وَالأَوَّلَ دُنْيُويُّ، وَالثَّانِي دِينِيُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الأَدْبُ مُجَالَسَةُ الخَلْقِ عَلَى بِسَاطِ الصِّدْقِ وَمُطَابَقَةِ الْخَقَائِقِ، وَقِيلَ الأَدْبُ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْعِ: الوَرَعُ. وَعِنْدَ الْخَلْقِ عَلَى بِسَاطِ الصِّدْقِ الوَرَعُ. وَعِنْدَ الْخَلْقِ عَلَى بِسَاطِ الصِّدِقِ الوَرَعُ. وَعِنْدَ أَهْلِ الشَّرْعِ: الوَرَعُ. وَعِنْدَ الْخَلْقِ عَلَى بِسَاطِ الْعَرْعُ. وَعِنْدَ الْأَدْبُ الْخُرُوجُ مِنْ صِدْقِ الاخْتِبَادِ، وَالتَّضَرُّعُ عَلَى بِسَاطِ الاَنْتِقَارِ (١).

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: وحَقِيقَةُ الأَدَبِ: اسْتِخْرَاجًا لِمَا اسْتِغْرَاجًا لِمَا اللَّذِبُ اسْتِخْرَاجًا لِمَا فِي الطَّبِيعَةِ مِنَ الْكَمَالِ مِنَ القَولِ إِلَى الفِعْلِ (٢).

وَقِيلَ هُوَ الْكَلاَمُ الْجَمِيلُ الَّذِي يَثَرُكُ فِي نَفْسِ سَامِعِهِ أَوْ قَارِئِهِ أَثَرًا قَويًّا يَحْمِلُهُ عَلَى اسْتِعَادَتِهِ وَالْاسْتِزَادَةِ مِنْهُ وَالْيُلِ إِلَى مُحَاكَاتِهِ (٣)، وَهُوَ الأَخْلُ وَالاسْتِزَادَةِ مِنْهُ وَالْيُلِ إِلَى مُحَاكَاتِهِ (٣)، وَهُو الأَخْلُ مِنْ الْخُلْفَ وَالْأَخْلُ مِنْ الْوَقُونُ مَعَ الْمُسْتَحْسَنَاتِ. أي: اسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلاً وَفِعْلاً. مِثْلَ: المُسْتَحْسَنَاتِ. أي: اسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلاً وَفِعْلاً. مِثْلَ: تَعْظِيم مَنْ فَوْقَكَ وَالرِّفْق بِمَنْ دُونَكَ (٤).

وَإِصْلاَحِ العَادَاتِ. وَالأَدْبُ أَدْبَانِ: أَدْبُ شَرِيعَةٍ وَأَدَبُ سِياسَةٍ وَأَدَبُ السِّيَاسَةِ سِيَاسَةٍ. فَأَدْبُ الشَّرِيعَةِ مَا أَدَّى الفَرْضَ، وأَدَبُ السِّيَاسَةِ مَا عَمَرَ الأَرْضَ. وَكِلاهُمَا يَرْجِعُ إِلَى العَدْلِ الَّذِي بِهِ سَلاَمَةُ السُّلْطَانِ وعِارَةُ البُّلْدَانِ (٥).

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: أَدُّبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ. وَهَذِهِ اللَّفْظَة مُؤْذِنَة بِالاَجْتِهَاعِ. فَالأَدْبُ: اجْتِهَاعُ خِصَالِ الْخَيْرِ فِي الْعِبْدِ، وَمِنْهُ الْمَؤْمُةُ مُؤْمِنَة اللَّعْبَامُ الْخَيْرِ فِي الْعِبْدِ، وَمِنْهُ الْمَاذُبَةُ، وَهِي الطَّعَامُ اللَّذِي يَحْتَمِعُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ الْسَمَّةُ الْمَاذُبَةُ، وَهِي الطَّعَامُ اللَّذِي يَحْتَمِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ.

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: عِلْمُ الأَدَبِ هُوَ عِلْمُ الأَدَبِ هُوَ عِلْمُ الأَدَبِ هُو عِلْمُ اللهُ إِصْابَةِ مَوَاقِعِهِ، عِلْمُ إِصْابَةِ مَوَاقِعِهِ، وَخَسْمِنِ أَلْفَاظِهِ عَنِ الْخَطَإِ وَالْخَلَلِ وَهُو شُعْبَةٌ مِنَ الْخَطَإِ وَالْخَلَلِ وَهُو شُعْبَةٌ مِنَ الْأَدَبِ الْعَامِ (٢).

وعَلَى هَـذَا فَالأَدَبُ: اسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَـدُ قَـوْلًا وَفِعْلًا، وَبِتَعْبِيرِ آخَـرَ: الأَخْـذُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ، أو الوَقُوفُ مَعَ الْمُسْتَحْسَنَاتِ.

فَإِذاَ تَعَلَّقَ الأَمْرُ بِاللَّغَةِ كَانَ الأَدَبُ مَعْنَاهُ مَعْرِفَةُ مَا يُحْتَرَزُ بِهِ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخَطَإِ كَمَا قَالَ الجُرْجَانِيُّ (٧).

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوي (٦٥).

<sup>(</sup>٥) فضل الله الصمد: (١/ ١٧٧ - ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) في الكليات للكفوي أن الأدب اسم علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظًا أو كتابة وأصول اللغة والصرف والاشتقاق والمعاني والبيان والعروض والقوافي. انظر: الكليات (٦٨).

<sup>(</sup>٧) التعريفات (١٤).

<sup>(</sup>۱) التعريفات للجرجاني (۱۵)، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۱/ ۷۹، ۸۰)، والتوقيف على مهات التعاريف ومن المعاني الاصطلاحية للفظ «أدب» استخدامه اسمًا لما يتعلق بدراسة الشعروالنثر الفني وما إليها وسيذكر ابن القيم تعريفًا لهذا النوع في الصفحة فيها بعد .

<sup>(</sup>٢) تهذيب مدارج السالكين (٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) تهذيب مدارج السالكين(٥٤٥).

#### الأدب والتأديب والتأدب:

يَتَفَرَّعُ عَنِ الأَدَبِ بِمَعْنَاهُ السَّابِقِ أَمْرَانِ أَوْ صِفَتَانِ يَرْجِعَانِ إِلَيْهِ وَيُسْتَعْمَلاَنِ بِمَعْنَاهُ هُمَا:

التَّا أَدُّبُ: بِمَعْنَى التَّصَرُّ فِ اللَّائِقِ الَّذِي يَتَّفِقُ مَعَ الْمُرُّوءَةِ.

وَالتَّأْدِيبُ: وَهُو تَعْلِيهُ فَضِيلةٍ مِنَ الفَضَائِلِ وَمُعَاقَبَةُ مَنْ يُخَالِفُ ذَلِكَ عَلَى إسَاءَتِهِ وسُمِّيَتِ الْمُعَاقَبَةُ تَأْدِيبًا وَلِأَنَّهَا تَدْعُو إِلَى حَقِيقَةِ الأَدَبِ بِمَعْنَى الرِّيَاضَاتِ الْمُحُمُودَةِ الَّتِي يَتَخَرَّجُ بِهَا الإِنْسَانُ عَلَى فَضِيلَةٍ مِنَ الْفَضَائِل.

### أنْوَاعُ الأدَب:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: وَالأَدَبُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: أَدَبٌ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَشَرْعِهِ، اللهِ عَلَيْهِ وَشَرْعِهِ، اللهِ عَلَيْهِ وَشَرْعِهِ، وَأَدَبٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَشَرْعِهِ، وَأَدَبٌ مَعَ خَلْقِهِ.

### أُولًا: الأدب مع الله عزَّ وجلَّ :

الأَدَبُ مَعَ الْمُولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: صِيَانَةُ مُعَامَلَتِهِ أَنْ يَشُوبَهَا بِنَقِيصَةٍ. الثَّانى: صِيَانَةُ قَلْبِهِ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَى غَيْرِهِ.

الثَّالِثُ: صِيَانَةُ إِرَادَتِهِ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِهَا يَمْقُتُكَ عَلَيْهِ. فَالأَدَبُ مَعَ اللهِ حُسْنُ الصُّحْبَةِ مَعَهُ، بإِيقَاعِ الخَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ عَلَى مُقْتَضَى التَّعْظِيمِ وَالإِجْلالِ وَالحَيَاءِ.

وَحَقِيقَةُ الأَدَبِ اسْتِعْمَالُ الخُلُقِ الجَمِيلِ. وَلَهَذَا كَانَ الأَدَبُ: اسْتِخْرَاجَ مَا فِي الطَّبِيعَةِ مِنَ الكَمَالِ مِنَ القُوَّةِ إِلَى الفِعْلِ.

فَإِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ هَيَّأَ الإِنْسَانَ لِقَبُولِ الكَمَالِ بِمَا

أَعْطَاهُ مِنْ الأَهْلِيَّةِ وَالاسْتِعْدَادِ، الَّتِي جَعَلَهَا فِيهِ كَامِنَةً كَالنَّارِ فِي النِّنَادِ. فَأَهْمَهُ وَمَكَنَهُ، وَعَرَّفَهُ وَأَرْشَدَهُ. وَأَرْسَلَ كَالنَّارِ فِي النِّنِادِ. فَأَهْمَهُ وَمَكَنَهُ، وَعَرَّفَهُ وَأَرْشَدَهُ. وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ كُتُبُهُ لاسْتِخْرَاجِ تِلْكَ القُوَّةِ الَّتِي إِلَيْهِ كُتُبُهُ لاسْتِخْرَاجِ تِلْكَ القُوَّةِ الَّتِي أَهْلَهُ مِهَا لِكَمَالِهِ إِلَى الفِعْلِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا \* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَوَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (الشمس/٧ – ١٠). فَعَبَّرَ عَنْ خَلْقِ النَّفْسِ بِالتَّسْوِيَةِ وَالدَّلالَةِ عَلَى الاعْتِدَالِ وَالتَّهُمِ مَنْ خَلْقِ النَّفْسِ بِالتَّسْوِيَةِ وَالدَلالَةِ عَلَى الاعْتِدَالِ وَالتَّهُمُ ورِ وَالتَّقُومِي وَالتَّهُ وَكَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَعَلَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى الاعْتِدَالِ ذَلِكَ نَالْهَا مِنْهُ امْتِحَانًا وَاخْتِبَارًا. ثُمَّ خَصَّ بِالْفَلاحِ وَالتَّهُ وَيَعَلَى مَنْ دَسَّاهَا وَعَلَّهُما وَعَلَّهُما وَعَلَّهُما وَحَقَّرَهَا، وَصَغَرَهَا وَتَعَلَى التَّاتُ وَعَمَعَهَا بِالفُجُورِ. وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. وَهِ عَلَى مَنْ دَسَّاهَا، فَأَخْفَاهَا وَحَقَّرَهَا، وَصَغَرَهُا وَقَعَمَا بِالفُجُورِ. وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

### أدب الرسول عَلَيْكَ مع الله \_عزَّ وجلَّ \_:

وَجَرَتْ عَادَةُ القَوْمِ: أَنْ يَذْكُرُوا فِي هَذَا المَقَامِ قَوْلَهُ تَعَالَى عَنْ نَبِيّهِ عَلَى اللهَ عَنْ أَرَاهُ مَا أَرَاهُ هُمَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى (النجم/ ١٧). وَصَدَّرَ بَابَ الأَدَبِ بَذِهِ الآيَةِ.

وَكَأَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ:
إِنَّ هَذَا وَصْفُ لأَدْبِهِ ﷺ فِي ذَلِكَ المَقَامِ، إِذْ لَمْ يَلْتَفِتْ جَانِبًا، وَلا تَجَاوَزَ مَا رَآهُ، وَهَذَا كَمَالُ الأَدْبِ، وَالإِخْلالُ بِهِ: أَنْ يَلْتَفِتَ النَّاظِرُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَمَالِهِ، أَوْ يَتَطَلَّعُ أَمَامَ المَنْظُورِ. فَالإِلْتِفَاتُ زَيْغٌ، وَالتَّطَلُّعُ إِلَى مَا أَمَامَ المَنْظُورِ: طُغْيَانٌ وَجُحَاوَزَةٌ. فَكَمَالُ إِقْبَالِ النَّاظِرِ عَلَى المَنْظُورِ: طُغْيَانٌ وَجُحَاوَزَةٌ. فَكَمَالُ إِقْبَالِ النَّاظِرِ عَلَى المَنْظُورِ: أَنْ لا يَصْرِف بَصَرَهُ عَنْ يَمْنَةٍ وَلا يَسْرَةٍ. وَلا يَسْرَقٍ. وَلا يَسْرَقٍ. وَلا يَسْرَقٍ. وَلا يَسْرَقٍ. وَلا يَسْرَقٍ.

هَذَا مَعْنَى مَا حَصَّلْتُهُ عَنْ شَيْخِ الإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ.

وَفِي هَذِهِ الآية أَسْرَارٌ عَجِيبةٌ، وَهِي مِنْ عَوَامِضِ الآدَابِ الللَّائِقةِ بِأَكْمَلِ البَشَرِ ﷺ: تَوَاطأً هُنَاكَ بَصَرُهُ وَبَصِيرَتُهُ، وَتَوافَقا وَتَصَادَقا فِيها شَاهَدَهُ بَصَرُهُ، فَالْبَصِيرَةُ مُواطِئةٌ لَهُ، وَمَا شَاهَدَنْهُ بَصِيرَتُهُ فَهُو أَيْضًا حَقٌّ مَشْهُودٌ بِالبَصَرِ، فَتَوَاطأً فِي حَقِّهِ مَشْهَدُ البَصَرِ وَالبَصِيرَةِ.

وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَا كَذَبَ الفُوَّادُ مَا رَأَى \* أَفَتُهَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴿ (النجم/ ١١ - ١٢). أَيْ مَا كَذَبَ الفُوَّادُ مَا رَآهُ بِبَصَرِهِ.

وَلِمُذَا قَرَأُهَا أَبُوجَعْفَرِ «مَا كَذَّبِ الفُوادُ البَصَرَ، بَلْ صَدَّقَهُ وَوَاطَأَهُ لِصِحَّةِ الفُودِ وَالبَصَرِ، أَوِ اسْتِقَامَةِ البَصِيرةِ وَوَاطَأَهُ لِصِحَّةِ الفُودِ وَالبَصَرِ، أَوِ اسْتِقَامَةِ البَصِيرةِ وَالبَصَرِ وَكَوْنُ المَرْئِي المُشَاهِدِ بِالبَصَرِ حَقَّا. وَقَوراً وَالبَصَرِ وَكَوْنُ المَرْئِي المُشَاهِدِ بِالبَصَرِ حَقَّا. وَقَوراً الْجُمْهُ ورُ «مَا كَذَبَ الفُؤَادُ» بِالتَّخْفِيفِ. وَهُو مُتَعَدِّ. وَهُو مُتَعَدِّ. وَهُو مُتَعَدِّ. وَاطِاً وَقَانَهُ مَا رَأَتُهُ عَيْنَاهُ. بَلْ وَاطَاقَ قَلْبِ لِقَالِيهِ، وَظَاهِرِهِ وَاطَاقَ قَلْبِ لِقَالِيهِ، وَطَاهِرِهِ وَاطَاقَةِ قَلْبِ لِقَالِيهِ، وَطَاهِرِهِ لِلْمَاطِنِهِ، وَبَصَرِهِ لِبَصِيرَتِهِ: لَمْ يُكَذِّبِ الفُوَادُ البَصَرَ. وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْبُصَرُ حَدَّهُ فَيَطْغَى وَلَمْ يَمِلْ عَنِ المَرْئِي فَيَزِيغَ، يَتَجَاوَزِ الْبُصَرُ حَدَّهُ فَيَطْغَى وَلَمْ يَمِلْ عَنِ المُرْئِي فَيَزِيغَ، يَتَجَاوَزِ الْبُصَرُ حَدَّهُ فَيَطْغَى وَلَمْ يَمِلْ عَنِ المُرْئِي فَيَزِيغَ، يَتَجَاوَزِ الْبُصَرُ حَدَّهُ فَيَطْغَى وَلَمْ يَمِلْ عَنِ المَرْئِي فَيَزِيغَ، يَتَجَاوَزِ الْبُصَرُ عَلَاهُ عَلَى اللهِ بَكَانِي عَلَى اللهِ وَالْمَعْلَ وَالْمُ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُورِةُ وَلَا مَالَ عَنْهُ وَالْمُورِ وَلَا مَالَ عَنْهُ وَكُمْ اللهِ وَكَالُهُ وَلِكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْمَالُ عَلَى اللهِ وَكَالِعُونَ وَلا مَالَ عَنْهُ وَطُغْيَانُ، وَكِلاهُمَا مُنتَفِ عَنْ قَلْهِ وَبَصَرِهِ. فَلَا قَلَهُ اللّهِ إِلَى غَيْرِهِ وَلَمُ اللّهِ إِلَى غَيْرِهِ. وَلَمْ يَطْغَ بِمُجَاوِزَتِهِ مَقَامَهُ اللّذِي أُقِيمَ فِيهِ.

وَهَ ذَا غَايَةُ الْكَمَالِ وَالأَدَبِ مَعَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا اللهِ جَلَّ وَعَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

# أدب الْأنبياء والرسل مع الله \_عزَّ وجلَّ \_:

وَتَأَمَّلْ أَحْوَالَ الرَّسُلِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ مَعَ اللهِ، وَخِطَابَهُمْ وَسُؤَالَهُمْ، كَيْفَ تَجِدُهَا كُلَّهَا مَشْحُونَةً بِالأَدَبِ قَائِمَةً بِهِ؟

قَالَ المَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ (المائدة/ ١١٦). وَلَمْ يَقُلْ: «لَمْ أَقُلْهُ». وَفَرْقٌ بَيْنَ الجَوَائِينْ فِي حَقِيقَةِ الأَدَبِ. ثُمَّ أَحَالَ الأَمْرَ عَلَى عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ بِالْحَالِ وَسِرِّهِ، فَقَالَ ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾ ثُمَّ بَرَّأَ نَفْسَهُ عَنْ عِلْمِهِ بِغَيْبِ رَبِّهِ وَمَا يَخْتَصُّ بِهِ سُبْحَانَهُ، فَقَالَ ﴿ وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ ثُمَّ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، وَوَصَفَهُ بِتَفَرُّدِهِ بِعِلْمِ الغُيُوبِ كُلِّهَا، فَقَالَ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ ﴾ ثُمَّ نَفَى أَنْ يَكُونَ قَالَ لَمُمْ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ رَبُّهُ بِهِ - وَهُوَ مَحْضُ التَّوْحِيدِ - فَقَالَ: ﴿مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي ورَبَّكُمْ ﴾ ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِمْ، مُدَّةَ مَقَامِهِ فِيهمْ. وَأَنَّهُ لَا اطَّلاعَ لَهُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ اللهَ عَنَّ وَجلَّ \_ وَحَدَهُ هُوَ المُنْفَرِدُ بَعْدَ الوَفَاةِ بِالاطِّلاعِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ \* ثُمَّ وَصَفَهُ بِأَنَّ شَهَادَتَهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ كُلِّ شَهَادَةٍ وَأَعَم، فَقَالَ: ﴿ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فِإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ وَهَـذَا مِنْ أَبْلَغ الأَدَبِ مَعَ اللهِ فِي مِثْلِ هَذَا المَقَامِ. أَيْ: شَأْنُ السَّيِّد رَحْمَةُ عَبِيدِهِ وَالإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ. وَهَـوُلاءِ عَبِيدُكَ لَيْسُوا عَبِيدًا لِغَيْرِكَ. فَإِذَا عَذَّبْتَهُمْ - مَعَ كَوْنِهِمْ عَبِيدكَ - فَلَوْلا أَنَّهُمْ عَبِيدُ سُوءٍ مِنْ أَبْخَسِ العَبِيدِ، وَأَعْتَاهُمْ عَلَى سَيّدِهِمْ، وَأَعْصَاهُمْ لَهُ

لَمْ تُعَذِّبُهُمْ؛ لأَنَّ قُرْبَةَ العُبُودِيَّةِ تَسْتَدْعِي إِحْسَانَ السَّيِدِ إِلَى عَبْدِهِ وَرَحْمَتُهُ. فَلَهَاذَا يُعَذِّبُ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ، وَأَجْوَدُ اللَّحْوَدِينَ، وَأَعْظَمُ المُحْسِنِينَ إِحْسَانًا عَبِيدَهُ؟ لَوْلا فَرْطُ عُتُوهِم، وَإِبَائِهِم، عَنْ طَاعَتِه، وَكَهَالِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِلْعَذَابِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ ﴾ أَيْ هُمْ عِبَادُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِمْ وَعَلانِيَتِهِمْ، فَإِذَا عَذَّبَتَهُمْ: عَذَّبَتُهُمْ عَلَى عِلْمٍ مِنْكَ بِهَا تُعَذِّبُهُمْ عَلَيْهِ. فَهُمْ عِبَادُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا جَنَوْهُ وَاكْتَسَبُوهُ. وَهَذَا هُ وَ إِقْرَارُ عِبَادُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا جَنَوْهُ وَاكْتَسَبُوهُ. وَهَذَا هُ وَ إِقْرَارُ وَاعْتِرَافٌ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، وَكَهَالِ عِلْمِهِ بِحَالِمِهُ، وَاسْتِحْقَاقِهِمْ لِلْعَذَابِ.

ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَإِنْ تَعْفِرْ لَمُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ (المائدة/ ١١٨). وَلَمْ يَقُلْ: «الغَفُ ورُ الرَّحِيمُ ﴾ وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الأَدَبِ مَعَ اللهِ تَعَالَى. فَإِنَّهُ قَالَ فِي وَقْتِ فَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الأَدَبِ مَعَ اللهِ تَعَالَى. فَإِنَّهُ قَالَ فِي وَقْتِ غَضَبِ الرَّبِ عَلَيْهِمْ، وَالأَمْرِ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، فَلَيْسَ هُوَ مَقَامُ اسْتِعْطَافٍ وَلا شَفَاعَةٍ، بَلْ مَقَامُ بَرَاءَةٍ مِنْهُمْ. فَلَوْ مَقَامُ اسْتِعْطَافِهِ رَبَّهُ قَالَ «فَإِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ لأَشْعَرَ بِاسْتِعْطَافِهِ رَبَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَقَامُ مُقَامُ مُوافَقَةٍ لِلرَّبِ فِي غَضَيهِ عَلَى مَنْ غَضِبَ الرَّبُ عَلَيْهِمْ. فَالمُقَامُ مَقَامُ مُوافَقَةٍ لِلرَّبِ فِي غَضَيهِ عَلَى مَنْ غَضِبَ الرَّبُ عَلَيْهِمْ. فَعَلَمُ مُوافَقَةٍ لِلرَّبِ فِي غَضَيهِ عَلَى مَنْ غَضِبَ الرَّبُ عَلَيْهِمْ. فَعَلَمُ مُقَامُ مُوافَقَةٍ لِلرَّبِ فِي غَضَيهِ عَلَى مَنْ غَضِبَ الرَّبُ عَلَيْهِمْ. فَعَلَمُ مُقَامُ مُوافَقَةٍ لِلرَّبِ فِي غَضَيهِ عَلَى مَنْ غَضِبَ الرَّبُ عَلَيْهِمْ. فَعَلَمُ مُوافَقَةٍ لِلرَّبِ فِي غَضَيهِ عَلَى مَنْ غَضِبَ الرَّبُ عَلَيْهِمْ. فَعَلَى عَنْ ذِكْرِ العِفَتِينُ اللَّيْنِ يُسْأَلُ بِهَا عَطْفُهُ وَرَحْمَتُهُ وَمَعْتُكُ وَمَعْتُ إِلَى ذِكْرِ العِزَّةِ وَالحِكْمَةِ، المُتُضَمِّتَيْنُ لِكَمَالِ العِلْم. وَمَعْمُ اللَّهُ وَكَمَالُهُ المُعْرَاتُهُ إِلَى الْعِلْم.

وَالمَعْنَى: إِنْ غَفَرْتَ لَهُمْ فَمَعْفِرَتُكَ تَكُونُ مِنْ كَمَالِ القُدْرَةِ وَالْعِلْمِ، لَيْسَتْ عَنْ عَجْزٍ عَنِ الانْتِقَامِ مِنْهُمْ، وَلا عَنْ خَفَاءٍ عَلَيْهِمْ بِمِقْدَارِ جَرَائِمِهِمْ. وَهَذَا لَأَنَّ العَبْدَ قَدْ يَغْفِرُ لِغَيْرِهِ لِعَجْزِهِ عَنِ الانْتِقَامِ مِنْهُ،

وَ إِلَهْ لِهِ مِقْدَارَ إِسَاءَتِهِ إِلَيْهِ. وَالْكَمَالُ: هُوَ مَغْفِرَةُ القَادِرِ العَالِمِ، وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ. وَكَانَ ذِكْرُ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ فِي الْخِطَابِ.
فِي هَذَا المقَامِ عَيْنَ الأَدَبِ فِي الْخِطَابِ.

وَفِي بَعْضِ الآثَارِ «حَمَلَةُ العَرْشِ أَرْبَعَةٌ: اثْنَانِ يَقُولانِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ. وَاثْنَانِ يَقُولانَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ وَلِللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ وَلِللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، كَلَ مَنْ هَاتَيْنَ الصِّفَتَيْنِ بِالأُخْرَى، كَقَوْلِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُواً قَدِيرًا ﴾.

وَكَذَلِكَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ﷺ: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُ وَ يَمْقِينِ \* خَلَقَنِي فَهُ وَ يَمْدِينِ \* وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُ وَ يَشْفِينِ \* (الشعراء/ ٧٨ - ٨٠). وَلَمْ يَقُلْ (وَإِذَا أَمْرَضَنِي » حِفْظًا لِلأَدَبِ مَعَ اللهِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي السَّفِينَةِ ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ (الكهف/ ٧٩). وَلَمْ يَقُلْ «فأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ أَعِيبَهَا » وَقَالَ فِي الغُلامَيْنِ ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبُكُ أَنْ أَعْيبَهَا » وَقَالَ فِي الغُلامَيْنِ ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبُلُغَا أَشُدَّهُمَا ﴾ (الكهف/ ٨٢).

وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُؤْمِنِي الجِنِّ ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَشَرُّ أَشَرُّ أَشَرُّ أَرْدَهُ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ (الجن/ ١٠). وَلَمْ يَقُولُوا «أَرَادَهُ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾.

وَأَلْطَفُ مِنْ هَلَا قَوْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ ﴾ (القصص/ ٢٤). وَلَمُ يَقُلُ «أَطْعِمْنِي».

وَقَوْلُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَا عَفْرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (الأعراف/ ٢٣). وَلَمْ يَقُلْ «رَبِّ قَدَّرْتَ عَلَيَّ وَقَضَيْتَ عَلَيَّ».

وَقُولُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (الأنبياء/ ٨٣). و لَمُ يَقُلْ «فَعَافِنِي وَأَشْفِنِي».

وَقَوْلُ يُوسُفَ لاَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴾ (يوسف/ ١٠٠). وَلَمْ يَقُلْ «أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴾ (يوسف/ ١٠٠). وَلَمْ يَقُلْ «أَخْرَجَنِي مِنَ الجُّبِ» حِفْظًا لِلأَدَبِ مَعَ إِخْوَتِهِ، وَتَفَيِّيًا عَلَيْهِمْ أَنْ لا يُخْجِلَهُ مْ بِهَا جَرَى فِي الجُبِّ. وَقَالَ: ﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ يُخْجِلَهُ مْ بِهَا جَرَى فِي الجُبِ. وَقَالَ: ﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبُدُو ﴾ وَلَمْ يَقُلُ « رَفَعَ عَنْكُمْ جَهْدَ الجُوعِ وَالحَاجَةِ » أَدَبًا الْبُدُو ﴾ وَلَمْ يَقُلُ « رَفَعَ عَنْكُمْ جَهْدَ الجُوعِ وَالحَاجَةِ » أَدَبًا الْبُدُو ﴾ وَلَمْ يَقُلُ « رَفَعَ عَنْكُمْ جَهْدَ الجُوعِ وَالحَاجَةِ » أَدَبًا الْبُدُو ﴾ وَلَمْ يَقُلُ « مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ مَعَهُ مُ مَعْهُ مُ وَلَيْ السَّبَبِ، وَلَمْ يُضِفُ لُهُ إِلَى السَّبَبِ، وَلَمْ يُضِفُ لُهُ إِلَى السَّبَبِ، وَلَمْ يُخِولُ أَنْ نَزَغَ اللّهُ عُلَى السَّبَبِ، وَلَمْ يَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَ اللهُ يُونَ إِخْوَتِي ﴾ فَأَعْطَى الْفُتُوةَ وَالكَرَمَ الشَيْطَ اللهُ يُعْدِ أَنْ نَزَعَ اللهُ وَمَلُهُ عَلَيْهِمْ . وَلَمْذَا لَمْ يُكُنْ كَاكُ لَمْ ذَا الْخُلُقِ إِلاَّ لِلرُّ سُلِ وَالكَرَمَ وَالْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهُ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ .

وَمِنْ هَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ الرَّجُلَ «أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ، وَإِنْ كَانَ خَالِيًا لَا يَراهُ أَحَدُ. أَدَبًا مَعَ اللهِ، عَلَى حَسَبِ اللهُ رُبِ مِنْهُ، وَتَعْظِيمِهِ وَإِجْلالِهِ، وَشِدَّةِ الحَيَاءِ مِنْهُ، وَمَعْرِفَةِ وَقَارِهِ.

وَقَالَ بَعْضُهُ مْ: الْزَمِ الأَدَبَ ظَاهِرًا وَباطِنًا، فَهَا أَسَاءَ أَحَدُ الأَدَبَ فِي الظَّاهِرِ إِلاَّ عُوقِبَ ظَاهِرًا، وَمَا أَسَاءَ أَحَدُ الأَدَبَ بَاطِنًا إِلاَّ عُوقِبَ بَاطِنًا.

وَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ المُبُارَكِ - رَحِمَهُ اللهُ-: مَنْ تَهَاوَنَ بِاللَّنَنِ بِالأَّدَبِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ السُّنَنِ. وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الفَرَائِضِ. وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الفَرَائِضِ. وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ.

وَقِيلَ: الأَدَبُ فِي العَمَلِ عَلامَةُ قُبُولِ العَمَلِ.

وَالْمُقْصُودُ أَنَّ الأَدَبَ مَعَ اللهِ تَعَالَى: هُوَ الْقِيَامُ بِدِينِهِ، وَالتَّاَدُّبُ بِآدَابِهِ، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

وَلاَ يَسْتَقِيمُ لاَّحَدِ قَطُّ الأَدَبُ مَعَ اللهِ تَعَالَى إِلاَّ بِثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: مَعْرِفَتُهُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمَعْرِفَتُهُ بِدينِهِ وَشَرْعِهِ وَصَفَاتِهِ، وَمَعْرِفَتُهُ بِدينِهِ وَشَرْعِهِ وَمَا يُحِبُّ وَمَا يَكْرَهُ، وَنَفْسُ مُسْتَعِدَّةٌ قَابِلَةٌ لَيِنَةٌ مُتَهَيِّئَةٌ لِقَبُولِ الْحَقِّ عِلْمًا وَعَمَلاً وَحَالاً (١).

مِنَ الأَدَبِ مَعَ اللهِ التَّأَدُّبُ مَعَ القُوْآنِ وَتِلاوَتُهُ وَتَدَبُّرُهُ ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُوْآنَ ﴾ (محمد/ ٢٢) لأَنَّ فِي ذَلِكَ العِلْمَ وَالمَعْرِفَة بِمَا أَمَر بِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنَهَى عَنْهُ وَتَعْظِيمَ شَعَائِرِهِ وَعَدَمَ انِتِهَ الْ مَحَارِمِهِ. كَذَلِكَ فَإِنَّهُ وَتَعْظِيمَ شَعَائِرِهِ وَعَدَمَ انِتِهَ الْ مَحَارِمِهِ. كَذَلِكَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ السُّبُلِ وَأَقْرَبُهَا إِلَى الشَّرَاءِ الرُّوحِيِّ ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اللهُ وَالْأَنْفَال / ٢).

وَمِنَ الأَدَبِ مَعَ اللهِ التَّوَجُّهُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِالدُّعَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاوُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ (الفرقان/ ٧٧).

وَدَعَا الرَّسُولُ ﷺ إِلَى الإِسْتِعَانَةِ بِاللهِ عَنَ وَجَلَّ، وَاسْتَعَانَ بِهِ قَائِلاً «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَخُرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»، وَمِنْهُ أَيْضًا الثَّنَاءُ عَلَيْهِ وَتَسْبِيحُهُ وَشُكْرُهُ عَلَى آلائِهِ العَظِيمَةِ وَهُوَ القَائِلُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ وَمِنْهُ التَّوْشُلُ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ وَمِنْهُ التَّوْشُلُ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلْيَا وَالاسْتِعَاذَةُ وَالاسْتِعَانَةُ بِهِ وَالتَّصَرُّعُ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُلُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ وَالتَّوَكُلُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَمُورِنَا.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۳۹۱-٤٠٢)بتصرف.

#### الأدب مع الله عز وجل في العبادة:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ: مِنْ كَمَالِ أَدَبِ الصَّلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ: مِنْ كَمَالِ أَدَبِ الصَّلَاةِ أَنْ يَقِفَ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ مُطْرِقًا خَافِضًا طَرْفَهُ إِلَى الْأَرْضِ، وَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى فَوْقَ.

وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَ اللهِ فِي الْعِبَادَةِ: السُّكُونُ فِي الصَّلَةِ، وَهُوَ الدَّوَامُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ ﴿ الَّذِينَ الصَّلَةِ، وَهُوَ الدَّوَامُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ الْنُ عَامِرِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ الْنُ عَامِرِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ أَهُمُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ دَائِمًا ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ إِذَا صَلَّى اللهِ وَلَا عَنْ شِمَالِهِ وَلَا خَلْفَهُ.

قُلْتُ - ابْنُ الْقَيِّمِ - هُمَا أَمْرَانِ: الدَّوَامُ عَلَيْهَا وَالْمُدَاوَمَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُدَاوَمَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُدَاوَمَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاللَّهُ مَا الدَّوَامَ الدَّوَامَ الدَّوَامَ الدَّوَامَ بِسُكُونِ الْأَطْرَافِ وَالطُّمَّ أَنِينَةٍ.

وَأَدَبُهُ فِي اسْتِهَاعِ الْقِرَاءَةِ: أَنْ يُلْقِيَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. وَالْقَصُودُ: أَنَّ الْأَدَبَ مَعَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هُوَ الْقِيَامُ بِدِينِهِ وَالتَّأَدُّبُ بِآدَابِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (١).

### ثانيًا: الأدب مع الرسول على:

أَمَّا الأَدَبُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ فَيَعْنِي كَمَالَ التَّسْلِيمِ لَهُ وَالانْقِيَادَ لأَمْرِهِ، وَتَلَقِّيَ خَبَرِهِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيق.

#### من مظاهر الأدب مع المصطفى على الله الله الله الله الله المحلمات الله المحلمات المحلم

مِنَ الأَدَبِ مَعَ الرَّسُولِ الكَرِيمِ أَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ

يَدَيْهِ بِأَمْرٍ وَلاَ نَهْيٍ وَلاَ إِذْنِ وَلاَ تَصَرُّفٍ حَتَّى يَأْمُرَ هُوَ، وَيَنْهَى وَيَأْذُنَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ إِلَى يَوْمِ لَهُ وَهَ ذَا بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُنْ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وَهَ ذَا بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُنْ يَدُنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وَهَ ذَا بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُنْ يَدُنُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وَلا فَرْقَ بَيْنَهُم عَنْ يَدُذِي كَالتَّهُ مَا يَنْ يَدُيْهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَلا فَرْقَ بَيْنَهُم عَنْ يَدُذِي عَلْمُ اللّهِ عَنْ لَا لَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ مُجَاهِدٌ - رَحِمَهُ اللهُ -: لَا تَفْتَاتُ وا(٢) عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ. وَقَالَ أَبُوعُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَلَيْةِ. وَقَالَ أَبُوعُ بَيْدَةَ: تَقُولُ العَرَبُ: لا تَقَدَّمْ بَيْنَ يَدَيِ الإَمِامِ وَبَيْنِ يَدَيِ الأَبِ، أَيْ لَا تَعْجَلُوا بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ الْإِمَامِ وَبَيْنِ يَدَي الأَبِ، أَيْ لَا تَعْجَلُوا بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ دُونَهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لا تَأْمُرُوا حَتَّى يَأْمُرَ، وَلا تَنْهَوا حَتَّى يَنْهَى.

\_ وَمِنَ الأَدَبِ مَعَهُ: أَنْ لاَ تُرْفَعَ الأَصْوَاتُ فَوْقَ صَوْتِهِ. فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِحُبُوطِ الأَعْمَالِ فَمَا الظَّنُّ بِرَفْعِ الآرَاءِ، وَنَسَائِحِ الأَفْكَارِ عَلَى سُنَتِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ؟ أَسَرَى ذَلِكَ مُوجِبًا لِقَبُولِ الأَعْمَالِ. وَرَفْعُ الصَّوْتِ فَوْقَ صَوْتِهِ مُوجِبٌ لِحُبُوطِهَا؟

\_ وَمِنَ الأَدَبِ مَعَهُ: أَنْ لاَ يَجْعَلَ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ عَاءَهُ كَدُعَاءِ غَيْرِهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾.

\_ وَمِنَ الأَدَبِ مَعَهُ: أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ \_ مِنْ خُطْبَةٍ، أَوْ جِهَادٍ، أَوْ رِبَاطٍ \_ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَذْهَبًا فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهَ مَذْهَبًا فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهَ مَذْهَبُ وَنَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾.

\_ وَمِنَ الأَّدَبِ مَعَهُ: أَنْ لاَ يَسْتَشْكِلَ قَوْلَهُ. بَلْ

تُسْتَشْكَلُ الآرَاءُ لِقَوْلِهِ، وَلاَ يُعَارَضُ نَصُّهُ بِقِيَاسٍ. بَلْ تُهْدَرُ الأَقْيِسَةُ وَتُلْقَى لِنُصُوصِهِ. وَلاَ يُحَرَّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِخَيَالٍ يُسَمِّيهِ أَصْحَابُهُ مَعْقُولاً، نَعَمْ هُوَ عَجْهُولٌ، وَعَنِ الصَّوَابِ مَعْـزُولٌ. وَلاَ يُوقَفُ قَبُولُ مَـا جَاءَ بِهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى مُوَافَقَةِ أَحَدٍ. فَكُلُّ هَذَا مِنْ قِلَّةِ الأَدَبِ مَعَهُ عَيَّكِيُّ وَهُوَ عَيْنُ الْجُرْأَةِ (١).

وَرَأْسُ الأَدَبِ مَعَهُ عَيْدٍ: كَمَالُ التَّسْلِيمِ لَهُ، وَالانْقِيَادُ لاَّمْرِهِ، وَتَلَقِّي خَبَرِهِ بِالقَبُولِ وَالتَّصْدِيق، دُونَ أَنْ يُحَمِّلَهُ مَعَارِضَ خَيَالٍ بَاطِلٍ، يُسَمِّيهِ مَعْقُولاً أَوْ يُحَمِّلَهُ شُبْهَةً أَوْ شَكًّا، أَوْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ آرَاءَ الرِّجَالِ، فَيُفْرِدَهُ بِالتَّحْكِيمِ وَالتَّسْلِيمِ، وَالانْقِيَادِ وَالإِذْعَانِ وَلا يَرْضَى بِحَكَم غَيْرِهِ، وَلا يَقِفُ تَنْفِيذُ أَمْرِهِ وَتَصْدِيقُ خَبَرِهِ، عَلَى عَرْضِهِ عَلَى قَوْلِ شَيْخِهِ وَإِمَامِهِ، وَذَوِي مَذْهَبِهِ وَطَائِفَتِهِ، وَمَنْ يُعَظِّمُهُ، فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ نَفَّ ذَهُ وَقَبِلَ خَبَرَهُ، وَ إِلاَّ أَعْرَضَ عَنْ أَمْرِهِ وَخَبَرِهِ وَفَوَّضَـهُ إِلَيْهِمْ، وَرُبَّا حَرَّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَسَمَّى تَحْرِيفَهُ: تَأْوِيلاً، وَحَمْلاً، فَقَالَ: نُوَوِّلُهُ ۚ وَنَحْمِلُهُ ۚ ``. وَلأَنْ يَلْقَى العَبْدُ رَبَّـهُ بِكُلِّ ذَنْبٍ عَلَى الإِطْلاقِ عَدَا الشِّرْكَ بِاللهِ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بَهَذِهِ الحَال.

يَقُولُ ابْنُ القَيِّم: وَلَقَدْ خَاطَبْتُ يَوْمًا بَعْضَ أَكَابِرِ هَوُّ لاءٍ، فَقُلْتُ لَهُ: سَأَلْتُكَ بِاللهِ، لَوْ قُدِّرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُ رِنَا، وَقَدْ وَاجَهَنَا بِكَلامِهِ وَبِخِطَابِهِ: أَكَانَ فَرْضًا عَلَيْنَا أَنْ نَتَّبِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَى رَأَي غَيْرِهِ كَلامِهِ وَمَذْهَبِهِ، أَمْ لا نَتَّبِعُهُ حَتَّى نَعْرضَ مَا

سَمِعْنَاهُ مِنْهُ عَلَى آرَاءِ النَّاسِ وَعُقُو لِمِمْ؟ فَقَالَ: بَلْ كَانَ الفَرْضُ المُبَادَرَةُ إِلَى الامْتِثَالِ مِنْ غَيْرِ التِفَاتِ إِلَى سِوَاهُ. فَقُلْتُ: فَهَا الَّذِي نَسَخَ هَذَا الفَرْضَ عَنَّا؟ وَبِأَيِّ شَيْءٍ نُسِخَ؟ فَوَضَعَ إِصْبَعَهُ عَلَى فِيهِ. وَبَقِي بَاهِتًا مُتَحَيّرًا. وَمَا

وَإِذَا كَانَ مِنَ الأَدَبِ فِي حَيَاتِهِ ﷺ أَلاَّ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ لِقَوْلِهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيَّ (الحجرات/ ٢) فَإِنَّ مِنَ الأَدَبِ مَعَهُ أَلاَّ نَرْفَعَ الأَصْوَاتَ فَوْقَ صَوْتِهِ عَلَيْهِ. فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِحُبُوطِ الأَعْمَالِ فَمَا الظَّنُّ بِرَفْعِ الآرَاءِ وَنَتَائِجِ الأَفْكَارِ عَلَى سُنَّتِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ؟

هَكَ ذَا يَكُونُ الأَدَبُ مَعَ رَسُ ولِ اللهِ عَلَيْ لَا مُخَالَفةُ أَمْدِهِ وَإِشْرِاكُ غَيْرِهِ وَرَفْعُ الأَصْوَاتِ، وَإِزْعَاجُ الأَعْضَاءِ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيم، وَعَزْلِ كَلامِهِ عَن اليَقِينِ، عَنْ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ لُهُ مَعْرِفَةُ اللهِ، أَوْ يُتَلَقَّى مِنْ لُهُ أَحْكَامَهُ. إِنَّ الجُهَّالَ يَعْتَمِدُونَ فِي بَابِ مَعْرِفَةِ اللهِ عَلَى العُقُولِ المَنْهُ وكَةِ المُتَّحَيِّرَةِ المُتَنَاقِضَةِ. وَفِي الأَّحْكَامِ عَلَى تَقْلِيدِ الرِّجَالِ وَآرَائِهَا. وَالقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ إِنَّهَا نَقْرَؤُهُمَا تَبَرُّكًا، لا أَنَّا نَتَلَقَّى مِنْهُمَا أُصُولَ الدِّينِ وَلا فُرُوعَهُ. وَمَنْ طَلَبَ ذَلِكَ وَرَامَهُ عَادَيْنَاهُ وَسَعَيْنَا فِي قَطْع دَابِرِهِ، وَاسْتِئْصَالِ شَأْفَتِهِ (٣). ﴿ بَلْ قُلُـو بُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ \* حَتَّى إِذَا أَخَلْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَلَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ \* لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ \* قَدْ كَانَتْ ءَايَات تُتْلَى عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين(٤٠٣ ـ ٤٠٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ /٤٠٣ بتصرف. (٣) يتحدث ابن القيم هنا عن طائفة ضلَّت سبيل الحق

وانتقصت من قيمة السُّنَّة المطهرة، وقد ظهر لهم أذناب في عصرنا الحاضر.

فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ \* مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَمْجُرُونَ \* أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقُوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ عَبْرُونَ \* أَفْلَمْ يَدَّبَرُوا الْقُوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ عَابَاءَهُمُ الأَوَّلِينَ \* أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ \* أَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ \* وَالَّا يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ \* وَلَوِ اتَبْعَ الْحَقِّ أَهْواءَهُمْ لِفَسَدَتِ السَّهَاوَاتُ كَارِهُونَ \* وَلَوِ اتَبْعَ الْحَقِّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّهَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ \* أَمْ تَسْأَلُمُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُمُ مُعْرِضُونَ \* أَمْ تَسْأَلُمُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُمْ فَي وَلَا السَّالِونِينَ \* وَإِنَّ لَكَ لَتَدْعُوهُمْ إِللَّ خِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ خِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ \* (المؤمنون/ ٣٣ - ٧٤).

وَالنَّاصِحُ لِنَفْسِهِ العَامِلُ عَلَى نَجَاتِهَا يَتَدَبَّرُ وَالنَّاصِحُ لِنَفْسِهِ العَامِلُ عَلَى نَجَاتِهَا يَتَدَبَّرُ هَا هَنْ وَالْآيُاتِ حَتَّ تَدَبُّرِهَا وَيَتَأَمَّلُهَا حَقَّ تَأَمُّلِهَا وَيُنَزِّفُا عَلَى الوَاقِعِ فَيَرَى العَجَبَ وَلا يَظُنُّهُا اخْتَصَّتْ بِقَوْمٍ كَانُوا فَبَانُوا «فَالحَدِيثُ لَكِ وَاسْمَعِي يَا جَارَة» وَاللهُ كَانُوا فَبَانُوا «فَالحَدِيثُ لَكِ وَاسْمَعِي يَا جَارَة» وَاللهُ الشَّتَعانُ (١).

### ثالثًا: الأدب مع الخلق:

وَأَمَّا الأَدَبُ مَعَ الْخَلْقِ: فَهُوَ مُعَامَلَتُهُ مُ - عَلَى الْحَيْلِ مَرْتَبَةٍ أَدَبُ. اخْتِلاَفِ مَرَاتِيهِ مُ بِمَا يَلِيقُ بِهِمْ، فَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ أَدَبُ وَالْمَرَاتِيهِ مُ بِمَا يَلِيقُ بِهِمْ، فَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ أَدَبُ وَالْمَرَاتِيبُ فِيهَا أَدَبُ خَاصٌّ. فَمَعَ الوَالِدَيْنِ: أَدَبُ خَاصٌّ لِلاَّبِ مِنْهُمَا أَدَبُ هُو أَخَصُّ بِهِ، وَمَعَ العَالِمِ: خَاصٌّ لِلاَّبِ مِنْهُمَا أَدَبُ هُو أَخَصُّ بِهِ، وَمَعَ العَالِمِ: أَدَبُ يَلِيتُ بِهِ وَلَهُ وَمَعَ الطَّاقِرَانِ أَدَبُ يَلِيتُ بِهِ وَلَهُ وَمَعَ الأَجَانِبِ: أَدَبُ عَيْرُ أَدَبِهِ الطَّقْرَانِ أَدَبُ عَلِيتُ مِهِ وَلَهُ وَمَعَ الظَّوْرَانِ أَدَبُ عَلِيتُ مَيْرُ أَدَبِهِ مَعَ الضَّيْفِ: أَدَبُ عَيْرُ أَدَبِهِ مَعَ أَمْ الضَّيْفِ: أَدَبُ عَيْرُ أَدَبِهِ مَعَ أَمْلِ بَيْتِهِ مَعَ أَمْلِ بَيْتِهِ

وَلِكُلِّ حَالٍ أَدَبُ: فَلِلاَّكُلِ آدَابٌ. وَلِلشَّرَابِ آدَابٌ. وَلِلشَّرَابِ آدَابٌ. وَلِلشَّرَابِ آدَابٌ. وَلِلرُّكُوبِ وَالدَّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالسَّفَرِ وَالإِقَامَةِ وَالنَّـوْمِ آدَابٌ. وَلِلرَّحَابُ آدَابٌ. وَلِلْكَلاَمِ آدَابٌ. وَلِللَّكَالِمَ آدَابٌ. وَلِللَّكَابُ وَلِللَّمَ آدَابٌ.

\_ وَأَدَبُ الْرُءِ: عُنْوَانُ سَعَادَتِهِ وَفَلاَحِهِ. وَقِلَّهُ أَدَيِهِ: عُنْوَانُ شَعَاوَتِهِ وَبَوَارِهِ. فَهَا اسْتُجْلِبَ خَيْرُ اللَّائينَا وَالاَخِرَةِ بِمِثْلِ الأَدَبِ، وَلاَ اسْتُجْلِبَ حِرْمَانُهَا بِمِثْلِ قِلَّةِ وَالاَخِرَةِ بِمِثْلِ الأَدَبِ، وَلاَ اسْتُجْلِبَ حِرْمَانُهَا بِمِثْلِ قِلَّةِ الأَدَبِ. فَانْظُرْ إِلَى الأَدَبِ مَعَ الوَالِدَيْنِ: كَيْفَ نَجَى الأَدَبِ. فَانْظُرْ إِلَى الأَدَبِ مَعَ الوَالِدَيْنِ: كَيْفَ نَجَى صَاحِبَهُ مِنْ حَبْسِ الغَالِ حِينَ أَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ؟ وَالإِخْلالُ بِهِ مَعَ الأُمِّ \_ تَأْوِيلاً وَإِقْبَالاً \_ عَلَى الصَّلاةِ وَالإِخْلالُ بِهِ مَعَ الأُمِّ \_ تَأْوِيلاً وَإِقْبَالاً \_ عَلَى الصَّلاةِ وَالإِخْلالُ بِهِ مَعَ الأُمِّ \_ تَأُويلاً وَاقْبَالاً \_ عَلَى الصَّلاةِ وَرَمْيِهِ بِالْفَاحِشَةِ وَضَرْبِ النَّاسِ لَهُ، وَرَمْيِهِ بِالْفَاحِشَةِ.

\_ وَتَاًمَّلْ أَحْوَالَ كُلِّ شَقِيٍّ وَمُفْتَرٍ وَمُدْبِرٍ: كَيْفَ تَجِدُ قِلَّةَ الأَدَبِ هِيَ الَّتِي سَاقَتْهُ إِلَى الْحِرْمَانِ؟ (٢).

إِنَّ حُسْنَ الخُلُقِ وَالأَدَبَ هُو مَقَامُ الاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاتِبَاعِ سُنَتِهِ بِفَضْلٍ مِنَ اللهِ عَرَّ اللهِ عَلَمْ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ وَجَلَّ دالْقَائِلِ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ (البقرة / ٣٢) وَهُو الَّذِي أَمَرَنَا بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِنَ وَعَلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِنَ كَانَ يَرْجُو والله وَالْيُومَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ كَانَ يَرْجُو والله وَالْيُومَ الآخِر وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب/ ٢١).

إِنَّ هَذَا هُوَ مَقَامُ مَنْ أَرَادَ التَّخَلُّقَ بِأَخْلاقِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ الخَيفِ وَتَأَدَّبَ بِهَا عِبَادَهُ فِي كِتَابِهِ الخَيفِ وَتَأَدَّبَ بِهَا عِبَادَهُ فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ، وَمَا اتَّصَفَ بِهِ الرَّسُولُ الكَرِيم، وَمَا اتَّصَفَ بِهِ الرَّسُولُ الكَرِيم، وَمَا اتَّصَفَ بِهِ الرَّسُولُ الكَرِيم،

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۲ (٤٠٤ – ٤٠٥) بتصرف.

اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ (القلم / ٤) وَالرَّسُولُ ﷺ هُو القَائِلُ ﴿ إِنَّا بُعِثْتُ لأَّغِيمَ صَالِحَ الأَّخُلاقِ ﴾ (أَعُمَّمَ صَالِحَ الأَّخُلاقِ ﴾ (وَرَوَايَةٌ أُخْرَى «مَكَارِمَ الأَّخُلاقِ».

وَوَصَفَتْ خُلُقَهُ عَلَيْ أُمُّ اللَّوْمِنِينَ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِقَوْ لِهَا: «فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ القُرْآنُ» وَعَنْهَا - بِقَوْ لِهَا: «فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ القُرْآنُ» وَعَنْهُ - «إِنَّ هَذَا القُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ» (٢).

هَذَا هُوَ الْحَالُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَأَمَّا فِي الآخِرَةَ فَلا يُوجَدُ جَائِرَةٌ لِنَ كَانَ حَسَنَ الخُلُقِ إِلاَّ الجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا يُوجَدُ جَائِرَةٌ لِنَ كَانَ حَسَنَ الخُلُقِ إِلاَّ الجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا بِرُفْقَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُ حَيْثُ يَقُولُ: "إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِي بَعُلِسًا يَوْمَ القِيامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاقًا، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِي بَعُلِسًا يَوْمَ القِيامَةِ أَحْسَنُكُمْ مَنِي بَعُلِسًا يَوْمَ القِيامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاقًا، المُوطَّئُونَ أَكُنَافًا (")، اللَّذِينَ يَأْلُفُونَ وَيُوْلُفُونَ، وَإِنَّ المُعَدَدُم مِنِي بَعُلِسًا يَوْمَ القِيامَةِ الثَّرْوَنَ (أَنَّ المُعَلَى المُعَلَى المَّقَوْنَ (أَنَّ المُقَلَى الْمُقَونَ (أَنَّ المُقَلَى اللَّهُ المُقَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤُونَ (أَنَّ المُتَقَلَى الْمُقَلِى اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْقِيلَامَةِ اللَّهُ اللْعُلَى اللَّهُ اللْمُلْكُونَ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُلْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُولَ اللللللَّةُ اللللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللللَّةُ اللْمُلْكُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِمُ الللللْمُ اللَّلُولُ اللللَّل

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي المِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الخُلُق».

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» (٧).

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيهَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»(٨).

وَلِهَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُ و اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

"اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي أَحْسِنْ خُلُقِي "(٩).

إِنَّ العَلاقَةَ بَيْنَ الأَدَبِ فِي التَّعَامُ لِ مَعَ الخَلْقِ وَحُسْنِ الخُلُقِ عَلاقَةٌ وَاضِحَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا لأَنَّ حُسْنَ الخُلُقِ عَلاقَةٌ وَاضِحَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا لأَنَّ حُسْنَ الخُلُقِ هُوَ الخَلُقِ هُو الخَلْقِ هُو الضَّلُوكِ المَرْضِيَّةُ، وَحُسْنُ الخُلُقِ هُو النَّدِي يُشَكِّلُ قَوَاعِدَ السُّلُوكِ المَرْضِيَّةُ، وَحُسْنُ الخُلُقِ هُو اللَّذِي يُشَكِّلُ قَوَاعِدَ السُّلُوكِ أَو الأَدَبِ مَعَ الخَلْقِ.

وَقَدْ كَشَفَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ الَّذِي أُوتِي جَوَامِعَ الكَلِمِ القِنَاعَ عَنِ القَاعِدَةِ الأَسَاسِيَّةِ الَّتِي جَوَامِعَ الكَلِمِ القِنَاعَ عَنِ القَاعِدَةِ الأَسَاسِيَّةِ الَّتِي أَسَاسُهَا حُسْنُ الخُلُقِ وَتَطْبِيقُهَا سُلُوكُ الأَدَبِ مَعَ الخَلْقِ عِنْدَمَا قَالَ: «لا يُومِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّى يُحِبَ لأَخِيهِ مَا يُحُبُّ لِنَفْسِهِ» (١٠٠).

فَمِنْ بَابِ الْمَحَيَّةِ لللهِ عَنَّ وَجَلَّ الإِيمَانِ بِهِ وَالْمَحَيَّةِ لِلهِ عَنَّ وَجَلَّ الإِيمَانِ بِهِ وَالْمَحَيَّةُ الْحَلْقِ لِرَسُولِهِ عَيَّةٌ وَالتَّصْدِيقِ بِمَا جَاءَ بِهِ تُوْخَذُ مَحَبَّةُ الْحَلْقِ وَمَنْ وَاللَّذَبُ مَعَ الْخَلْقِ وَمُعَامَلَتُهُمْ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَمَنْ قَامَ بِلَالِكَ حَصَلَ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ لأَنَّهُ يُصْبِحُ مُعْسِنًا صَابِرًا طَاهِرًا نَقِيبًا تَقِيًّا، وَهُنَا يَحُوزُ المَعِيَّةَ مَعَ مُولاهُ وَيَنَالُ مَحَبَّتَهُ وَرِضَاهُ، قَالَ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللهَ لَمَعَ مَوْلاهُ وَيَنَالُ مَحَبَّتَهُ وَرِضَاهُ، قَالَ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ ﴾ (العنكب وت/ ٦٩)، ﴿إِنَّ اللهَ مَصِيلًا اللهَ مَصِيلًا اللهَ مَصَابِرينَ ﴾ (العنكب وت/ ٦٩)، ﴿إِنَّ اللهَ مَصَابِرينَ ﴾ (البقرة/ ١٥٣).

وَآيَاتُ حُبِ اللهِ لِلْمُ وَمِنِينَ عَدِيدَةٌ مِنْهَا: ﴿ وَآخَسِنُوا إِنَّ اللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة/ ١٩٥)، ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة/ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البقرة/

<sup>(</sup>V) مسند أحمد (٦/ ٢٤٤) وأبو داود (٤٧٩٩).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد بإسناد جيد (٥/ ٨٩ - ٩٩) الترغيب والترهيب (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٩) انظر هذه الأحاديث مخرجة في صفة حُسن الخلق.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الفتح (۱/ ۱۳).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۵۳).

<sup>(</sup>٢) انظر صفة تلاوة القرآن.

<sup>(</sup>٣) الموطئون أكنافًا:

<sup>(</sup>٤) الثرثارون: الذين يكثرون الكلام.

<sup>(</sup>٥) المتشدقون: المتوسعون في الكلام المستهزئون.

<sup>(</sup>٦) المتفيهقون: المتكبرون.

٢٢٢)، ﴿ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران/ ٧٦)، ﴿ إِنَّ وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٤٦)، ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّ وَكِلِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٥٩)، ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ﴾ (آلمائدة/ ٤٢).

# أدب الحوار والمناظرة في الدعوة إلى الله:

الْخِوَارُ فِي اللَّغَةِ مَصْدَرُ حَاوَرَهُ إِذَا رَاجَعَهُ فِي

الْكَلَامِ وَجَاوَبَهُ (٢)، قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحْوَرُهُ ﴾ (الكهف الْكَارِمُ وَهُوَ يُحُاوِرُهُ ﴾ (الكهف الْكَارِمِ الْكَارِمُ وَيُحَاوِرُهُ ﴾ (الكهف الْكَارِمِ وَيُجَاوِبُهُ ﴿ ٢٣). أَيْ يُرَاجِعُهُ فِي الْكَالَمِ وَيُجَاوِبُهُ ﴿ ٢).

أَمَّا فِي الاصْطِلَاحِ: فَالْمُرَادُ بِهِ كَمَا قَالَ الْمُنَاوِيُّ: هُوَ الْمُرَاوَدَةُ فِي الْكَلَامِ (\*): أَي الأَخْدُ وَالْعَطَاءُ فِيهِ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْمُنَاظَرَةِ النَّتِي يُرَادُ بِهَا النَّظَرُ بِالْبَصِيرَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ الْمُتَحَاوِرَيْنِ فِي النَّسْبَةِ بَيْنَ الشَّيْعَيْنِ إِظْهَارًا لِلصَّوابِ (\*)، وَكِلَاهُمَا أَي الْجُوارُ وَالْمُنَاظَرَةُ جِدَالٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

وَإِذَا كَانَ الْإِسْلَامُ قَدْ رَفَضَ الْمِرَاءَ وَتَوَعَدَ الْمُمَارِينَ (٢) فَإِنَّهُ أَمَرَ بِا خُووَارَ سَبِيلًا لِلْوُصُولِ إِلَى الْحُقِّ الْمُمَارِينَ (٢) فَإِنَّهُ أَمَرَ بِا خُووَارَ سَبِيلًا لِلْوُصُولِ إِلَى الْحُقِّ وَتَبَيُّنِ الرَّأَي السَّدِيدِ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ كَمَا يَقُولُ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ: تَعَاوُنٌ عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ وَهُو مِنَ الدِّينِ العَزَالِيُّ: تَعَاوُنٌ عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ وَهُو مِنَ الدِّينِ شَرِيطَةَ أَنْ يَتَحَلَّى الْمُتَحَاوِرُونَ بِمَا يَلِي:

١ - أَلَّا يَشْتَغِلَ بِهِ - وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ مَنْ لَمْ يَتَفَرَّغْ مِنْ فُرُوضِ الأَعْيَانِ.

٢ ـ ألا يَرَى الْمُنَاظِرُ (أَوِ الْمُحَاوِرُ) فَرْضَ كِفَايةٍ
 آخرَ أَهَمَّ مِنْهُ فِي وَقْتِهِ وَمَكَانِهِ.

٣ - أَنْ يَكُونَ الْمُحَاوِرُ أَوِ الْمُنَاظِرُ يُفْتِي بِرَأْيِهِ لَا بِمَذْهَبِ فُلَانٍ
 بِمَذْهَبِ فُلَانٍ أَوْفُلَان.

٤ - أَنْ يَكُونَ الْحِوَارُ أَوِ الْمُنَاظَرَةُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاقِعَةٍ
 أَوْ قَرِيبَةِ الْـوُقُوعِ لأَنَّ الصَّحَابَةَ - رِضْـوَانُ اللهِ عَلَيْـهِمْ - مَا تَشَـاوَرُوا إِلَّا فِيهَا تَجَدَّدَ مِنَ الْوَقَائِعِ أَوْ مَا يَعْلِبُ وَقُوعُهُ.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣١٦).

<sup>(</sup>٦) انظر صفة الجدال والمراء (جـ ٩ ص٤٣٣٨) من هذه الموسوعة

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٤/ ٢١٨) (ط.بيروت).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي (١٠/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهمات التعاريف (١٤٨).

٥ - أَنْ تَكُونَ الْمُنَاظَرَةُ (الْحِوَارُ) فِي الْخَلْوَةِ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَأَهَمَّ مِنَ الْمِحَافِلِ وَبَيْنَ أَظْهُرِ الأَكَابِرِ وَالسَّلَاطِينِ، لأَنَّ فِي حُضُورِ الْجَمْعِ مَا يُحَرِّكُ دَوَاعِي الرِّياءِ وَيُوجِبُ الْحِرْصَ عَلَى أَنْ يَنْصُرَ كُلُّ وَاحِدٍ نَفْسَهُ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا.

٦ - أَنْ يَكُونَ الْحِوَارُ فِي طَلَبِ الْحَقِّ، وَذَلِكَ كَنَاشِدِ
 ضَالَّةٍ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ تَظْهَرَ الضَّالَّةُ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ
 عَلَى يَدِ مَنْ يُعَاوِنُهُ.

٧ \_ أَنْ يَرَى مُحَاوِرَهُ مُعِينًا لَـهُ لَا خَصْمًا وَأَنْ يَشْكُـرَهُ إِذَا عَرَّفَهُ الْخَطَأَ وَأَظْهِرَ لَهُ الْحَقَّ.

٨ ـ ألا يَمْنَعَ مُنَاظِرَهُ أَوْمُحَاوِرَهُ مِنَ الانْتِقَالِ مِنْ حُجَّةٍ إِلَى حُجَّةٍ إِلَى حُجَّةٍ إِلَى حُجَّةٍ وَمِنْ دَلِيلٍ إِلَى دَلِيلٍ إِلَى دَلِيلٍ وَمَنْ تَفَحَّصَ مُشَاوَرَاتِ الصَّحَابَةِ ـ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ ـ مُشَاوَرَاتِ الصَّحَابَةِ ـ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ ـ مُشَاوَرَاتِ الصَّحَابَةِ مَا رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ ـ مُثَاوَا يَلْمُ وَمُفَاوَضَاتِ السَّلَفِ، وَجَدَهَا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ إِذْ كَانُوا يَلْكُرُونَ كُلُّ مَا يَخْطُرُ لَمُمْ وَيَنْظُرُونَ فِيهِ.
 كَانُوا يَلْ كُرُونَ كُلُّ مَا يَخْطُرُ لَمُمْ وَيَنْظُرُونَ فِيهِ.

٩ ـ أَلَّا يُنَاظِرَ أَوْ يُحَاوِرَ إِلَّا مَنْ يَتَوَقَّعُ الاسْتِفَادَةَ مِنْهُ مِّنْ
 هُوَ مُشْتَغِلٌ بِالْعِلْم (١).

#### الأدب مع النفس:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: اعْلَمْ أَنَّ النَّفْسَ بَحْبُولَةُ عَلَى شِيَمٍ مُهْمَلَةٍ وَأَخْلاَقٍ مُرْسَلَةٍ لاَ يَسْتَغْنِي مَحْمُودُهَا عَنِ التَّهْذِيبِ، عَنِ التَّهْذِيبِ، وَلاَ يُكْتَفَى بِالْمُرْضِيِّ مِنْهَا عَنِ التَّهْذِيبِ، لأَنْ فِي مِنْهَا عَنِ التَّهْذِيبِ، لأَنْ يَسْاعِدُهَا هَوَى مُطَاعُ، لأَنْ يَحْمُودِهَا أَضْدَادًا مُقَابِلَةً، يُسْاعِدُهَا هَوَى مُطَاعُ، وَشَهْوَةٌ غَالِبَةٌ، فَإِنْ أُغْفِلَ تَأْدِيبُهَا تَفْ وِيضًا إِلَى العَقْلِ أَوْ تَسَعُونَ عَلَى أَنْ تَنْقَادَ إِلَى الأَحْسَنِ بِالطَّبْعِ، أَعْدَمَهُ التَّقْوِيضُ دَرْكَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَأَعْقَبَهُ التَّوَكُّلُ نَدَمَ التَّقْوِيضُ دَرْكَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَأَعْقَبَهُ التَّوَكُّلُ نَدَمَ التَّقْوِيظُ لَ لَيْ فَيْ فَا لَكُولِ أَنْ فَيْ اللَّهُ وَيَضَا لِللَّابُعِ، أَعْدَمَهُ التَّقْوِيظُ وَيْ أَنْ مُنْ اللَّهُ وَيَضَا لَا لَيْ وَلَّالُولُ لَكُمْ اللَّهُ وَيَصَالُولُ اللَّهُ وَيُصَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَيُصَالِ اللَّهُ وَيَعْلَى الْأَحْسَنِ بِالطَّبْعِ، أَعْدَمَهُ التَّقُولُ لَنْ لَنَا لَهُ اللَّهُ وَيَصَالَ إِلَى المَّالَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُلْعَلَى الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُشَاعِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا لِلْمُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَيْ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُومُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُو

الخَائِينَ، فَصَارَ مِنَ الأَدَبِ عَاطِلاً، لأَنَّ الأَدَبَ مَاطِلاً، لأَنَّ الأَدَبَ مُكْتَسَبٌ بِالتَّجْرِبَةِ، أَوْ مُسْتَحْسَنٌ بِالعَادَةِ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مُواضَعَةٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يُنَالُ بِتَوْقِيفِ العَقْلِ، وَلاَ مُواضَعَةٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يُنَالُ بِتَوْقِيفِ العَقْلِ، وَلاَ بِالانْقِيَادِ لِلطَّبْعِ حَتَّى يُكْتَسَبَ بِالتَّجْرِبَةِ وَالْمُعَانَاةِ، وَيُسْتَفَادَ بِاللَّوْمِيةِ وَالْمُعَاطَاةِ، ثُمَّ يَكُونُ العَقْلُ عَلَيْهِ قَيِّا، وَلَا يُكُانَ العَقْلُ عَلَيْهِ قَيِّا، وَلَوْ كَانَ العَقْلُ مُغْنِيًا عَنِ الأَدَبِ لَكَانَ أَنْبِيَاءُ اللهِ عَن وَلَوْ كَانَ العَقْلُ مُغْنِيًا عَنِ الأَدَبِ لَكَانَ أَنْبِيَاءُ اللهِ عَن الأَدَبِ مُسْتَغْنِينَ، وَبِعُقُولِهِمْ مُكْتَفِينَ (٢).

### الأدب اللازم للإنسان:

الأَدَبُ اللاَّزِمُ لِلإِنْسَانِ عِنْدَ نَشْأَتِهِ وَكِبَرِهِ أَدَبَانِ: أَدَبُ مُـوَاضَعَةٍ وَاصْطِللاَحٍ، وَأَدَبُ رِيَاضَةٍ وَاسْتِصْلاَح.

### أدب المواضعة والاصطلاح:

فَأَمَّا أَدَبُ الْمُواضَعَةِ وَالاصْطِلاَحِ، فَيُوْخَدُ تَقْلِيدًا عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ اصْطِلاَحُ العُقَلاَء، وَاتَّفَى عَلَيْهِ اسْتِحْسَانُ الأُدْبَاء، وَذَلِكَ مِشْلُ اصْطِلاَحِهِمْ عَلَى مُواضَعَاتِ الخِطَابِ، وَاتفَاقِهِمْ عَلَى هَيْئَاتِ اللِّبَاسِ، مُواضَعَاتِ الخِطَابِ، وَاتفَاقِهِمْ عَلَى هَيْئَاتِ اللِّبَاسِ، حَتَّى إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا تَجَاوَزَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ صَارَ مُجَاوِزًا لِلاَّدَبِ، مُسْتَوْجِبًا لِلذَّمِ.

#### أدب الرياضة والاستصلاح:

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٢٦).

<sup>(</sup>۱) بتصرف واختصار من «إحياء علوم الدين» (۱/ ٤٤)وما

النَّفْسُ كَذَلِكَ، فَحُسْنُ الظَّنِّ بِهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى تَحْكِيمِهَا، وَتَحْكِيمُهَا وَفَسَادِ الأَخْلاقِ بِهَا، فَإِذَا وَتَحْكِيمُهَا دَاعٍ إِلَى سَلاَطَتِهَا وَفَسَادِ الأَخْلاقِ بِهَا، فَإِذَا صُرِفَ حُسْنُ الظَّنِّ عَنْهَا انْحَازَ عَنِ الْمُعْصِيَةِ وَفَازَ صُرِفَ حُسْنُ الظَّنِ عَنْهَا انْحَازَ عَنِ الْمُعْصِيَةِ وَفَازَ بِالطَّاعَةِ.

### من صور أدب الرياضة والاستصلاح:

٢ - التَّحلِّي بِحُسْنِ الْخُلُقِ: ذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا حَسُنَتْ أَخْلَقَهُ كَثُرَ مُصَافُوهُ وَقَلَّ مُعَادُوهُ، فَتَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الأَّمُورُ الصِّعَابُ وَلاَنَتْ لَهُ القُلُوبُ الغِضَابُ، وَلاَنَتْ لَهُ القُلُوبُ الغِضَابُ، وَمَعْنَى حُسْنِ الْخُلُقِ أَنْ يَكُونَ الْشُلِمُ: سَهْلَ العَرِيكَةِ، وَمَعْنَى حُسْنِ الْخُلُقِ أَنْ يَكُونَ الْشُلِمُ: سَهْلَ العَرِيكَةِ، لَيْنَ الْجَانِب، طَلْقَ الوَجْهِ، قَلِيلَ النَّفُورِ، طَيِّبَ الْكَلِمَةِ، لَيْنَ الْجَانِب، طَلْقَ الوَجْهِ، قَلِيلَ النَّفُورِ، طَيِّبَ الْكَلِمَةِ، [انْظُرْ تَفْصِيلاً أَكْثَرَ فِي صِفَةِ حُسْنِ الْخُلُقِ].

٣ - التَّحَلِّي بِ «الْحَيَاءِ»: الْخَيْرُ وَالشَّرُّ مَعَانٍ
 كَامِنَةٌ تُعْرَفُ بِسِمَاتٍ دَالَّةٍ. وَسِمَةُ الْخَيْرِ: الدَّعَةُ وَالْحَيَاءُ،
 وَسِمَةُ الشَّرِ: القَحَةُ وَالْبَذَاءُ، وَكَفَى بِالْحَيَاءِ خَيْرًا أَنْ
 يَكُونَ عَلَى الْخَيْرِ دَلِيلًا، وَكَفَى بِالقَحَةِ وَالبَذَاءِ شَرًّا أَنْ

يَكُونَا إِلَى الشَّرِّ سَبِيلاً، وَلَيْسَ لِمَنْ سُلِبَ الْخَيَاءَ صَادُّ عَنْ قَبِيحٍ، وَلاَ زَاجِرٌ عَنْ مَحْظُورٍ، فَهُوَ يُقْدِمُ عَلَى مَا يَشَاءُ، وَيَأْتِي مَا يَشَاءُ، وَيَأْتِي مَا يَهُوى يُقْدِمُ عَلَى مَا يَشَاءُ،

٤ - التَّحَلِّي بِ «الْحِلْمِ»: ذَلِكَ أَنَّ الْحِلْمَ مِنْ أَشْرَفِ الأَنْبابِ، لِمَا فِيهِ مِنْ أَشْرَفِ الأَنْبابِ، لِمَا فِيهِ مِنْ الشَّرَفِ الأَنْبابِ، لِمَا فِيهِ مِنْ سَلاَمَةِ العِرْضِ، وَسَلاَمَةِ الْجَسَدِ وَاجْتِلاَبِ الْحَمْدِ. وَلِلْحِلْمِ أَسْبَابٌ تَبْعَثُ عَلَيْهِ مِنْهَا: الرَّمْةُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْانْتِصَارِ وَالتَّرَقُعُ عَنِ السِّبَابِ [انْظُرْ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي صِفَةِ الحِلْم].

٥ - التَّحَلِّي بِصِفَةِ الصِّدْقِ وَالتَّخَلِّي عَنِ الْكَدِبِ: [انْظُرْ فِي ذَلِكَ: الصِّدْقَ (فِي الصِّفَاتِ الْمُحُمُودَةِ)، وَالكَذِبَ فِي الصِّفَاتِ المَدْمُومَةِ].

7 - التَّخَلِّي عَنِ الْحَسَدِ: ذَلِكَ أَنَّ الْحَسَدَ خُلُقٌ ذَمِيمٌ يُضِرُّ بِالبَدَنِ، وَفِيهِ إِفْسَادٌ لِلدِّينِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَمِّ الْحَسَدِ إِلاَّ أَنَّهُ خُلُقٌ دَنِي ٌ لَكَانَتِ النَّزَاهَةُ عَنْهُ كَرَمًا وَالسَّلاَمَةُ مِنْهُ مَغْنَا، فَكَيْفَ وَهُوَ بِالنَّفْسِ مُضِرُّ، وَعَلَى الْسَلاَمَةُ مِنْهُ مَغْنَا، فَكَيْفَ وَهُوَ بِالنَّفْسِ مُضِرُّ، وَعَلَى الْسَلاَمَةُ مِنْهُ مَغْنَا، فَكَيْفَ وَهُوَ بِالنَّفْسِ مُضِرُّ، وَعَلَى الْمَرَّ مُصَرِّ، حَتَّى رُبَّا أَمْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى التَّلَفِ، مِنْ غَيْرِ نِكَايَةٍ فِي عَدُقٍ، وَلاَ إِضْرَارِ بِمَحْسُودٍ.

[للاستزادة: انظر صفات: الإحسان \_ الإخلاص \_ الاستقامة \_ التواضع \_ حسن الخلق \_ حسن المعاملة \_ الحلم \_ الحياء \_ غض البصر \_ كظم الغيظ .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اتباع الهوى ـ سوء الخلق ـ سوء المعاملة \_ العنف \_ الفجور \_ الفحش \_ الكذب \_ العتو].

# ا لآيات الواردة في « الأدب » معنًى

### الأدب مع الله \_ عزَّ وجلَّ \_ والقرآن الكريم:

- الله يَسْتَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِئَ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَلَٰ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوسِتَ مِنْ أَبُوْبِهِ أُواَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿
- وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُنْ ضَكَّةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - " أَفَلا يَتَدَتَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْراً لللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا لِآلِكُا اللَّهُ ("")
- قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدَامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْسُ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنِتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَىٰ هَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ وَفَقَدْ عَلِمَتُهُ ، يَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي

- وَلاَ أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ أَنْغُيُوبِ (إِنَّا مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمْرَتَنى بِدِي آنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١
  - قَالَارَبِّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْتَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٠)
    - ٦- وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمُ ثُرْحَمُونَ ١
- وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجُدِرَتِهمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُوكَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُولَتِكَ لَمُمْ عُفْهَى ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الرَّبِيُّ
  - ٨- فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُّوانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ (^)

(٧) الرعد: ٢٢ مدنية

(٤) المائدة : ١١٥ - ١١٨ مدنية (٨) النحل: ٩٨ مكية (٥) الأعراف: ٢٣ مكية

(٦) الأعراف : ٢٠٤ مكية

(١) البقرة : ١٨٩ مدنية

(٢) البقرة: ٢٢٤ مدنية (٣) النساء: ٨٢ مدنية الَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ ﴿
 وَالَّذِى هُوَيُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿
 وَإِذَا مَرْضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿

٩- وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ اللِّي هِى أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ
 يَنزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاتَ لِلْإِنسَنِ
 عَدُوًا مُبِينًا (\*\*)

أُولِنَيْكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّ يَيْنِ بِمَا صَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ
 بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّتَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (أَنَّ)

١٠- أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَدِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارَدِتُّ اَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴿ مَا الْفَكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴿ مَا الْفَكُ يُو فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا وَأَمَّا الْفُكُ لُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا فَأَرَدُنَا آنَ يُبْدِلَهُ مَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُوةً وَأَمَّا الْفُدَادُ فَكَانَ لَغُلَامَ بِنَ مَنْ مَنْ مَنْ فَي الْمُدِيةَ وَأَمَّا الْفُدَادُ فَكَانَ لَغُلَامَ بِنَ مَنْ مَنْ مَنْ فَي الْمُدِيةَ

١٥- الَّذِينَ يُمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ

رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ

رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا

فَأُغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ

وقِهِمْ عَذَا بَا لَحِيمٍ ﴿ ﴾

وقِهِمْ عَذَا بَا لَحَيمٍ ﴿ ﴾

وقِهِمْ عَذَا بَا لَحَيمٍ ﴿ ﴾

وقَهِمْ عَذَا بَا أَخْدَمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

وافرب رحما (() وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ, كَنَّزُّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن زَيِكٌ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ آمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْتَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (())

وقِهِم علاب جِحِيم (١) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُ مِّ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَّنَّهُ مُ وَمَن صَكَحَ مِنْ اَبَآبِهِ مُ وَأَذْ وَجِهِمْ وَذُرِّ يَنَتِهِ مُّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (١) وَقِهِمُ السَّيِّ عَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّ عَاتِ يَوْمَ بِذِ فَقَدْ رَحْمَتَ هُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١)

> ١١- اَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ غَنُ أَعَلَمُ بِمَايَصِفُونَ (إِنَّ السَّيِّئَةَ نَعُنُ أَعَلَمُ

- ١٦ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَن دَعَآ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ صَلِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا سَتَوِى الْحُسَنَةُ وَلَا السّيِئَةُ اللّهَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللّهَ عَلِمَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

اِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوۤ الِلَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>٧) غافر : ٧ - ٩ مكية

 <sup>(</sup>۲) عافر ۲۰۰۰ معیه
 (۸) فصلت : ۳۳ – ۳۵ مکیة

<sup>(</sup>٤) النور : ٥١ مدنية

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٧٨\_ ٨٠ مكية

<sup>(</sup>٦) القصصّ : ٥٤ مكية

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٥٣ مكية

 <sup>(</sup>۲) الكهف : ۷۹ - ۸۲ مكية

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٩٦ مكية

١٧ - يَتَأْتُهُا اَلْمُزَمِلُ ۞
 فَرِ النَّلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞
 نِضْفَهُ وَ الْوَانقُصْمِنْهُ قَلِيلًا ۞
 أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْفُرُ عَانَ مِنْ قِيلًا ۞
 أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْفُرْءَ ان مِنْ قِيلًا ۞

### الأدب مع رسول الله عَلَيْلَةِ :

٢٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْ خُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ
 إِلَّا أَن يُؤْذَن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَى لُهُ

وَلِكِكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْ خُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنشِرُواْ وَلَامُسْتَغْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِى وَلَامُسْتَغْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِى النَّيِّى فَيَسْتَغِيء مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِيء مِن وَرَآء خِابِ ذَلِكُمْ أَطْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ مِن وَرَآء جِابِ ذَلِكُمْ أَطْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ مِن وَرَآء جِابِ ذَلِكُمْ أَطْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَطْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَطْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوآ أَزْوَجَهُ مِن اللَّهُ وَلَا أَن تَنكِحُوٓ أَأَزْوَجَهُ مِن اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

٢١- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ الَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّاقًا لُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللَّ

٢٢- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ عَوَالْفَوْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سِمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَ

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٦٩ مدنية

<sup>(</sup>٦) الحجرات: ١-٣ مدنية

<sup>(</sup>٤) الاحزاب: ٥٣ مدنية

### الأدب مع الإنسان:

٢٤- ﴿ يَنَهَىٰ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَاتُسُرِفُواَ ۚ إِنَّهُ لِلَايُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ (٢)

٥٧- يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ عَنَدَ بُيُواْ بِيُورِ عَلَى مُحَقَّ تَسَتَأْنِسُواْ وَلَسُلِمُواْ عَلَى الْمُعْرَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ اَوْأَبْتَآبِهِ اَلَّا بِهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اِلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ الْحَوْلَتِهِ الْوَالْمَالَةِ الْحَوْلَتِهِ الْوَالْمَالَةِ الْحَوْلَتِهِ الْوَلْمَالَةِ الْحَوْلَتِهِ الْوَلْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

٢٦- يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ لَرَيبُلُغُواْ الْمُلُمُ مِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتَ وَمِنْ الْمُلْهِ وَالَّذِينَ لَرَيبُلُغُواْ الْمُلُمُ مِنكُمُ الْكَثَمُ مِن الْظَهِيرَةِ مِن الْطَهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشَاءَ فَلَثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ مِن الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشَاءَ فَلَثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ مِن الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْنِ مَعْدَ هُنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ ابْعَدَ هُنَّ لَكُمْ الْاَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ جُنَاحُ الْعَدَ هُنَّ لَكُمُ الْاَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيهُمُ حَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلِيهُمُ حَلَيْدً فَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ الْلَّيْنَ اللَّهُ لَكُمُ الْلَّيْنِ وَاللَّهُ عَلِيهُمُ حَلَيْدً فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللْمُعُ

# ٧٧- وَعِبَادُ ٱلرَّحْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَعِبَادُ ٱلرَّحْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ اللَّهُ الْمُالِثُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُ

٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُواُ
فِ ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّ وَالْفَصَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ مُّ وَإِذَا فِلْسَدُرُواْ يَاللَّهُ اللَّذِينَ وَإِذَا الْعِلْمَ دَرَجَنَتِ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ مِاللَّهُ مِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُوالْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ أَلِمُ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِمُ اللْمُعْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُمُ اللْمُنْ الْمُنْع

### الأدب مع النفس:

٣١- لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَّ وَلَا عَلَى ٱلْمُعْدِيثِ مَا أَوْبُكُونِ عَلَيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْبُكُونِ الْمَعْلِي اَنْفُسِكُمْ اَوْبُكُونِ الْمَعْلِي الْمُعْلِي اللّهِ مُبْكِرَكَ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْل

٣٧- وَلَقَدْءَ الْيَنَا لُقَمَنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اَشْكُرْ لِلَّهِ

وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ مُ

وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ عَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ عَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿
وَاذِ قَالَ لُقَمَنُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ وَيَبُنَى لَا تُشْرِكَ

وَاذِ قَالَ لُقَمَنُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ وَيَبُنَى لَا تُشْرِكَ

وَوَصَّيْنَا اللّهِ نَسَنَ بَوْلِدَ يَهِ حَمَلَتُ هُ أَمْهُ وَوَصَّيْنَا اللّهِ نَسَنَ اللّهِ مَلَتَ هُ أَمْهُ وَوَصَّلَهُ وَقَصَلُهُ وَعَمَلَتُهُ أَمْهُ وَقَالَ اللّهُ وَعَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(٥) النور: ١١ مدنية

(٣) المجادلة: ٩ مدنية

(٤) المجادلة: ١١ مدنية

(١) الفرقان : ٦٣ مكية

(۲) الحجرات: ۱۱ – ۱۲ مدنية

يَنْبُنَيَّ أَقِمِ الصَّكَوْةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْعَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ وَلاَنْصَعِرْخَدِّكُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُ كُلِّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَن كُرَ الْأَصْوَتِ لَصَوْتُ الْمَعِيرِ ﴿ وَإِن جُهُدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالِيْس لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِ الدُّنيَا مَعْرُوفَاً وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَى تُثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنِيِّعُ صَبِيلَ مَن أَنابَ إِلَى تُثُمَّ لِنَ مَلُون فَقَ فَأَنِيِّعُ صَعْرَةٍ أَوْفِ الشَّمَوْتِ أَوْفِي الْأَرْضِي الْمَا فِي صَخْرة أَوْفِ السَّمَوْتِ أَوْفِي الْأَرْضِي الْمَا بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ (إِنَّ اللَّهُ الطِيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ الطَيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الطَيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الطَيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ الطَيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْ

### الأحاديث الواردة في «الأدب»

ا - \*(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَ - يَدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ: صَانِعهُ يَدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ: صَانِعهُ يَخْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الجَيْرَ ، وَالرَّامِي بِهِ ، وَمُنْبِلُهُ وَارْمُ وا يَخْتُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ ثَلاَثُهُ : تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً وَرَمْيُهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ تَرْكَهَا أَوْ قَالَ: كَفَرَهَا » ) \* (١) .

٢ - \*(عَنْ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ عَيُّ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ . قَالَ: ﴿ لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَ حُرِّقْتَ ، وَلاَ تَعْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ عَنْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مَنْ تُرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مُنْ تُرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مَنْ تُرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مُنْ عُرِنَا لَا يَعْمِية حَلَّ سَخَطُ اللهِ فَاحِشَةٍ ، وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ اللهِ عَلَى عَنْهُمْ فَاثَبُتْ، وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثَبُتْ، وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَأَنْفَقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ اللهِ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، وَأَخِقْهُمْ فِي اللهِ») \* (٢) .

٣- \*(عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِو! إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ مَّ تَرُوَّجَهَا: فَهُو كَالرَّاكِبِ بَدَنَتهُ . فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : حَدَّثَنِي تَرُوَّجَهَا: فَهُو كَالرَّاكِبِ بَدَنَتهُ . فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : "ثَلاَنَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنِيتِهِ وَأَدْرِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَمْنَ بِنِيتِهِ وَأَدْرِكُ النَّبِيَ عَلِيهِ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَمْنَ بِنِيتِهِ وَأَدْرَكُ النَّبِي عَلِيهِ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا أَجْرَانِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا أَجْرَانِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَلَاحُونَ هَلَهُ أَجْرَانِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا أَحْرَانِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَرَجُلُ اللَّهُ بِي الشَّعْبِيُ الشَّعْبِيُ اللَّهُ عَلَى الشَّعْبِيُ اللهُ عَبْرِ شَيْءٍ . فَعَذَاهَا الشَّعْبِيُ اللهُ اللَّهُ عَلَى الشَّعْبِيُ اللهُ وَلَهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّعْبِي اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

٤ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنْ فَاللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنْ فَاللَّ عَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ فَاللَّحَقَ بِي النَّبِيُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ ، قَالَ فَالاَ يَسكَادُ يَسِيرُ فَقَالَ لِي عَلَى نَاضِح (١) لَنَا قَدْ أَعْيَا فَلاَ يَسكَادُ يَسِيرُ فَقَالَ لِي : « مَا لِبَعِيرِكَ ؟ ».قَالَ : قُلْتُ : أَعْيَا. قَالَ : فَقَالَ لِي : « مَا لِبَعِيرِكَ ؟ ».قَالَ : قُلْتُ تُ أَعْيَا. قَالَ : فَتَالَ نَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَهَا زَالَ بَيْنَ فَتَالَ لِي : « كَيْفَ تَرَى يَدَي الإِبلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ ، فَقَالَ لِي : « كَيْفَ تَرَى

جبير لم يسمع من معاذ، ورواه الطبراني في الكبير وأخرجه المنذري في الترغيب (١/ ٣٨٣) وقال نحو قول الهيثمي، والألباني مختصرًا في صحيح الجامع (٣/ ١٥٧) من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٦(٣٠١١)، مسلم (١٥٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) ناضح : الناضح من الإبل هي ما يستقى عليها منها.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۰۱۳) واللفظ له ، والترمذي (۱۹۳۷) وقال الترمذي ومحقق جامع الأصول (۵/ ۶۳ ـ ٤٤): حديث حسن ، والنسائي (۲/ ۲۸) ومعنى قوله: رَغْبَةً عَنْهُ أَيْ كَرَاهِيَةً لَهُ.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٥/ ٢٣٨) واللفظ له، وذكره الهيثمي في المجمع (٢) (١/ ٢١٥) وقال: رجال أحمد ثقات ، إلا أن عبد الرحمن بن

بَعِيرَك؟ ». قَالَ قُلْتُ: بِخَيْرٍ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكُ كَ. قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا قَالَ: «أَفْتَبِيعُ نِيهِ». قَالَ: «فَيغْنِيهِ »، فَبِعْتُهُ نَاضِحٌ غَيْرُهُ وَقَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَيغْنِيهِ »، فَبِعْتُهُ إِلَى الْمَحْ عَلَى أَنَّ لِي فِقَارَ ظَهْرِهِ (١) حَتَّى أَبْلُغَ اللّهِينَةَ . إِلَى اللهِ عَلَى أَنَّ لِي فِقَارَ ظَهْرِهِ (١) حَتَّى أَبْلُغَ اللّهِينَةَ . قَالَ: «فَلُمْتُ اللّهِ فَأَذِنَ قَالَ: فَقُلْتُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَرُوسٌ ، فَاسْتَاذُنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَسَالَنِي فَالَ: فَقُلْتُ عَرُوسٌ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بِكْرًا أَمْ ثَيِبًا ؟». فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيبًا. قَالَ: « فَهَ لَا تَزَوَّجْتُ ثَيبًا. قَالَ: « فَهَ لَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيبًا ؟». قلتُ: يَارَسُولَ اللهِ، تُوفِّي وَالبِدِي - أَوِ اسْتُشْهِدَ - وَلِي أَخَوَاتُ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ، وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتَؤَدِّبُهُنَّ، وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتُؤَدِّبُهُنَّ، وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتُؤَدِّبُهُنَّ، وَلاَ قُولَ: فَكَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ، وَتُؤَدِّبُهُنَّ، وَلاَ قَوْمُ عَلَيْهِنَ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَ ، وَتُؤَدِّبُهُنَّ ، فَلاَ تَعُومُ عَلَيْهِنَ ، فَتَرَوَّجْتُ ثَيبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَ ، وَتُؤَدِّبُهُنَ ، فَالَ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَرَدَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَوْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ

### الأحاديث الواردة في « الأدب » معنًى

٥ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَدَعَوْتُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «مَنْ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَدَعَوْتُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «مَنْ هَلَدَ ؟ ». قُلْتُ : أَنَا . قَالَ: فَخَرَجَ وَهُ وَ يَقُولُ: «مَنْ هَلَدُ ا؟ ». قُلْتُ : أَنَا . قَالَ: فَخَرَجَ وَهُ وَيَقُولُ: «مَنْ فَأَنَا» أَنَا» . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: (كَأَنَّهُ كُرِهَ ذَلِكَ) \* (٣).

7 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا : ﴿ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ النَّيْطَانَ بيمِينِهِ ؛ فَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيمِينِهِ ؛

يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ") \*(٤).

٧- \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهٌ مَقْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهٌ يَقُولُ -: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ (٥) فَلاَ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ (٥) فَلاَ يَمْشِ فِي يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلاَ يَمْشِ فِي يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلاَ يَمْشِ فِي خُونَ وَاحِدٍ، وَلاَ يَمُ لُمُ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَحْتَبِي (٢) بِالشَّوْبِ الوَّاحِدِ، وَلاَ يَكُنْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَحْتَبِي (٢) بِالشَّوْبِ الوَاحِدِ ، وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّاءَ (٧) » (٨).

٨ ـ \* ( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ

- (١) فقار ظهره: موضع الركوب من الظهر.
- (۲) البخاري \_الفتح ٦(٢٩٦٧) كتاب الرضاع واللفظ له، مسلم (٧١٥) جـ ٢ ص ١٠٨٩.
- (٣) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٢٥٠)، مسلم (٢١٥٥) واللفظ لـ ه.
  - (٤) مسلم (۲۰۲۰).
- (٥) شِسع نعله: الشسع هي قبالة النعل التي يشد إليها زمامها والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع.والصواب وفقًا لنص مسلم: إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله.
- (٦) في الأصل يحتبي باثبات الياء، ولعلها تصحيف والاحتباء

- هو أن يقعد الإنسان على أَلْيَتَيْه وينصب ساقيه ويحتوى عليهما بثوب أو نحوه أو بيده .
- (٧) الصَّمَّاء. واشتهال الصهاء: أن يتجلل الرجل بشوبه ولا يرفع منه جانبًا بحيث يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كأنها لا تصل إلى شيء ولا يصل إليها شيء كالصخرة الصَمَّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع. يؤيد ذلك رواية الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٧٥، ٤٧٦ حديث رقم ١٢٢٣٧. واحتبى بثوبه احتباء وهو الاشتهال به.
  - (۸) مسلم (۲۰۹۹).

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: ﴿ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهُ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ عِنْدَ دُخُولهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهُ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المُبِيتَ وَالْعَشَاءَ ») \* (١).

9 - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ مَانَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا كُنتُ مَ ثَلاَثَةً فَالْاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِيَ }، فَإِنَّ ذَلِكَ غُذِنْهُ ﴾) \* (٢).

• ١- \*(عنْ جَبَلة بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ (٣) مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْوًا، فَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنَ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا - وَ نَحْنُ نَأْكُلُ - وَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا ؟ فَمَرَ يَمُرُّ بِنَا - وَ نَحْنُ نَأْكُلُ - وَيَقُولُ: لِاَ تُقَارِنُوا ؟ فَإِنَّ النَّبِيَ عَنِ الإِقْرَانِ (٤)، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُ لُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُ لُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ) \* (٥).

11 \*( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اقْتَتَلَ غُلاَمَانِ: غُلاَمَانِ: غُلاَمًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَلاَمَانِ: عُلاَمًا إِرُونَ: يَاللَّمُهَاجِرِينَ، وَنَادَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: الأَنْصَارِيُّ: يَاللَّمُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ:

(۱) مسلم (۲۰۱۸)

(٢) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٢٨٨)، مسلم (٢١٨٤) واللفظ له.

(٣) عام سنة: أي عام جدب وقحط.

- (٤) الإقران : هـو الجمع بين الشيئين ، وفي الطعـام أَنْ يتناول تمرتين معًا في آن واحد.
- (٥) البخاري \_ الفتح ٩ (٥٤٤٦) واللفظ له، مسلم (٢٠٤٥).
- (٦) كَسَعَ: الكسع أن تضرب برجلك أو بيدك على دبر إنسان أو شيء.

«مَا هَذَا ؟ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟». قَالُوا: لاَ يَارَسُولَ اللهِ! إِلَّا أَنَّ غُلاَمَيْنِ اقْتَتَلاَ فَكَسَع (٦) أَحَدُهُمَا الآخَرَ. قَالَ: « فَلاَ بَأْسَ ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِلًا أَوْ مَظْلُومًا: إِنْ كَانَ ظَالِلًا فَلْيَنْهَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَـهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْهُهُ ؟

١٣ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ \* ( إِنَّ مِنْ إِجْ لاَلِ اللهِ عَنْ هُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ \* ( إِنَّ مِنْ إِجْ لاَلِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ القُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَكَامِلِ القُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَاجْرَامَ ذِي السَّلْطَانِ الْقُسْطِ » ) \* (١٠) .

١٤ ـ \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَـالَ : " انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَـلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَـلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُـمْ ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا (١١)

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۵۸٤).

<sup>(</sup>A) ركوب المياثر: هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل، وهي جمع مئثرة بكسر الميم.

<sup>(</sup>٩) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٢٣٥) واللفظ له ، مسلم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>١٠) أبو داود (٤٨٤٣)، وقال الألباني: حسن.

<sup>(</sup>۱۱) تزدروا: تحتقروا.

نِعْمَةَ اللهِ". قَالَ أَبُومُعَاوِيَةَ «عَلَيْكُمْ»)\*(١).

١٥ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا لَا عَلَا اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَالِ

١٦ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - النَّبِيَّ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ». فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ، مَالَنَا بُدُّ مِنْ بَحَالِسِنَا . نتَحَدَّثُ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ، مَالَنَا بُدُّ مِنْ بَحَالِسِنَا . نتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ: " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ فِيهَا فَقَالَ: " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالَوا: وَمَا حَقُ الطَّرِيقِ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "غَضَ الْبُصَرِ، وَكَفَّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ وَالْمُدُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ») \* "أَ.

١٧ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهِ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْ ») \* (٤).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَنِ قَالَ: « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيتٍ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ») \* (٥).

١٩ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: « أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: « ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟. قَالَ: شُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟. قَالَ: « ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟. قَالَ: « ثُمَّ أُمُوكَ») \* (٢).

٢٠ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَنِ قَالَ : « خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَوَفِرُوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ (٧) » . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَبَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ) \*(٨).
 اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ) \*(٨).

٢١ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْ طُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالُوا: السَّامُ (٩) عَلَيْكُمْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا. فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقُلْتُ: « مَهْ للاً يَاعَائِشَةُ ؛ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرّفْقَ فِي الأَمْ ـ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدُ: « فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَو لَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدُ. « وَعَلَيْكُمْ ») \* (١٠٠).

٢٢ ـ \* (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: ذَكَر النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، قَالَ: ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ . قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ قَالَ: « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ أَمَّا مَرَّ تَيْنِ فَلاَ أَشُلَكُ ، ثُمَّ قَالَ: « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٩٥٨). وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ ( ٩٧١ ) ، مسلم (٢٥٤٨ ) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) حفا شاربه حَفْوًا وأحفاه : بالغ في أخذه وأَلزق حزَّه، وتوفير اللحي أي تكثيرها وجعلها وافرة.

<sup>(</sup>٨) البخاري الفتح ١٠ (٥٨٩٢) ، مسلم (٢٥٩).

<sup>(</sup>٩) السام: الموت.

<sup>(</sup>١٠) البخاري \_ الفتح ١٠ (٦٠٢٤) واللفظ له، ومسلم (٢١٦٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ الفتح ۱۱ (۲۶۹۰)، مسلم (۲۹۲۳) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۲٤) وأشر هكذا وقعت بالألف والمعروف في
 العربية شر بغير ألف وكذلك خير، وهي لغة وإن كانت قليلة.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١١(٦٢٢٩)، مسلم (٢١٢١)واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١(١٢) واللفظ له ، مسلم (٣٩).

عَّرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ")\*(١).

77 = \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ <math>77 = \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ <math>77 = \*( يَعْنَ اللهُ وَعَنْهُ ) = أَنَّ رَسُولَ اللهِ <math>38 = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2 ) = \*( 2

7٤ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا عُلْمَةَ : (عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصَّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْسَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (٤) ، وَنَتْفُ الْسَاءِ ، وَفَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ زَكُونَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ. إلَّا أَنْ تَكُونَ الْفَاشِرَةَ. إلَّا أَنْ تَكُونَ اللهُ مُضَعَةً ) \* (٥)

٢٥ - \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَتْ قَالَ: كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «يَاغُلامُ ، سَمِّ الله ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِّا يَلِيكَ ». فَهَا زَلَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي (٧) بَعْدُ ») \* (١)

٢٦ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ : اسْتَأَذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنعَكَ ؟ قُلْتُ: ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنعَكَ ؟ قُلْتُ:

- (۱) البخاري \_ الفتح ۱ (۲۰۲۳) واللفظ له، مسلم (۱۰).
  - (٢) اقتضى: أي طالب بها له من دين.
    - (٣) البخاري\_الفتح ٤(٢٠٧٦)
- (٤) البراجم: غسل البراجم أي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ.
  - (٥) مسلم (٢٦١).
- (٦) الحجر:بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم ، أي في تربيته

اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٢٧ \* ( عنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ... أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَال : « لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَعْدُر أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا يَعْدُر فَى قَلْاً فِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ») \* (١٠).

٢٨ \* (عَنْ أَنس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ ») \* (١١).

79 ـ \* (عَنِ المَعْرُورِ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَدَةِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرِّ ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ امْرُقُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. فَرَّ ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ امْرُقُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. إِنْ عَلَيْهُمُ اللهُ تَعْتَ أَيْدِيكُمْ . فَمَنْ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَعْتَ أَيْدِيكُمْ . فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَعْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفُتُمُوهُمْ يَلْبَهُمُ مَا يَعْلِبُهُمْ مُ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ يَلْبَهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ وَلَا يَكْبُهُمُ مَا يَعْلِبُهُمْ مُ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ

وتحت نظره، وأنه يربيه في حضنه تربية الولد.

<sup>(</sup>٧) الطّعمة \_ بكسر الطاء \_ السيرة في الأكل.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٣٧٦) واللفظ له، مسلم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١١ (٦٢٤٥) واللفظ له،مسلم (٢١٥٣).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري \_ الفتح ۱ (۲۰۷۷) واللفظ له، ومسلم (۲۰۷۰).

<sup>(</sup>١١) البخاري \_ الفتح ١ (١٣) واللفظ له، مسلم (٤٥).

فَأَعِينُوهُمْ ») \* (١١).

• ٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُ و الأَّحْلاَمِ وَالنَّهُ عَنْ أُولُ و الأَّحْلاَمِ وَالنَّهَ عَنْهُ أُولُ و اللَّمْ وَهَيْشَاتِ وَالنَّهَ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَهَيْشَاتِ اللَّسْوَاقِ (٢) . ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (ثَلاَثًا) وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ اللَّسْوَاقِ (٣) ») \* (٤) .

٣١- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مَنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنتُهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنتُقِمَ للهِ بِهَا ») \* (٥٠).

٣٢ - \*(عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: « مَا مَلأَ اللهِ عَنْ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلاَتٌ وَقُلْتُ لِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ») \* (١٠).

٣٣ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ،

وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ مَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَاذْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ مَعْرُوفًا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ») \* (٧).

٣٤ ـ \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِه الشَّجَرَةِ (يَعْنِي الثُّومَ) فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْسَاجِدَ») \* (^^).

٣٥ ـ \* ( عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَم الْمُرْءِ تَرْكُهُ مَالاً يَعْنِيهِ ») \* (٩).

٣٦- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النّبِيّ قَالَ: « مَنْ كَانَ يُسؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِـرِ فَـاِنَدُ عَنْ فَالَدَ عَنْ فَالَدَ عَنْ اللهِ وَاليَوْمِ الآخِـرِ فَـاِذَا شَهِـدَ أَمْـرًا فَلْيَتَ كَلّمْ بِخَيْـرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ. وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ ؛ فَإِنَّ الْمَـرُأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلعِ (١٠٠) أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَـزَلُ أَعْوَجَ . فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْرًا») \* (١١٠) \* خَيْرًا») \* (١١٠) .

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١(٣٠) واللفظ له، مسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) الأحلام والنهى: أي ذوو الألباب والعقول.

 <sup>(</sup>٣) هيشات الأسواق: أي اختالاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها.

<sup>(</sup>٤) مسلم ١(٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٦ (٣٥٦٠) واللفظ له، مسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٣٨٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال محقق جامع الأصول (٧/ ٤١٠): كما قال الترمذي، وصححه الحاكم ٤/ ١٢١، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۷) النسائي (٥/ ٨٢) ، أبوداود(١٦٧٢)واللفظ لـه، وقال

محقق الجامع (٦٩٢): إسناده صحيح، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣١٤): صحيح.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٢ (٨٥٣)، مسلم ١ (٥٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) مالك في الموطأ (٢/ ٦٨٩) واللفط له، ورواه أحمد والطبراني في الثلاثة، والترمذي (٢٣١٨)، وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٨) رجال أحمد والكبير ثقات، وقال الزرقاني في شرح الموطأ: والحديث حسن بل صحيح.

<sup>(</sup>١٠) الضِّلَعُ وَالضِّلْعُ: لغتان محنية الجنب مؤنثة، والجمع أضلع وأضالع وضلوع.

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٣٣١)، ومسلم (١٤٦٨) واللفظ له.

٣٧ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَصُـولُ اللهِ عَنْهُ لَا يَشْكُـرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُـرِ اللهَ ») \* (١٠).

٣٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَومًا لأَصْحَابِهِ: " مَنْ يَا نُحُذُ (عَنِي) هَوُ لاَءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِمِنَ ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِمِنَ ؟ قَوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِمِنَ ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِمِنَ ؟ قَالَ أَبُو هُ مَرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَنَا يَارَسُولَ اللهِ، فَا أَخَذَ بِيدِي قَالَ أَبُو هُ مَرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَنَا يَارَسُولَ اللهِ، فَا أَخَذَ بِيدِي وَعَدَّ خُسًا، فَقَالَ: اتَّ قِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وأَجْسِنْ وَارْضَ بِهَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَاسِ، وأَجْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَارْضَ بِهَا وَلاَ تُكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُولِيَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ الصَّحِكِ ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهَالِي اللهَا اللهَا لَهُ اللهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٩\_ \* (عَنْ جَابِر \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَـرْفَعُ الرَّجُلُ إِحْـدَى رِجْلَيْهِ عَلَى اللَّحْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ ») \* (٣).

٤٠ - ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ نَهُ وَلَهُ اللهِ عَنْهُ عَنِ الْحُتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ ﴾ . يَعْنِي قَالَ: ﴿ نَهُ وَلَهُ هَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا ﴾ ﴿ أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا ﴾ ﴿ أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا ﴾ ﴿ أَنْ اللهِ عَنْهَا إِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنَاهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَالِهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا

٤١ ـ \* (عَنْ أَبِي هُـ رَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى

الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ». وَعَنْهُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ عَلَى: « يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ » (٥). وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ » (٥).

27 \_ \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَنِيْهُمَا \_ أَنَّ النَّبِيَ عَنِيْهُمَا : « أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ ، فَجَاءَنِي النَّبِيَّ عَنِيْهُ قَالَ : « أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكُ بِسِوَاكُ مِن الآخرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ رَجُلانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِن الآخرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْعَرَ مِنْهُمَا ، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَحْبَرِ مِنْهُمَا ، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَحْبَرِ مِنْهُمَا ») \* (٩) .

٤٤ - \* (عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ قَالَ: تَحَدَّثُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - حَدِيثًا - وَكَانَ اللهُ عَنْهَا - حَدِيثًا - وَكَانَ الْأُمِّ وَلَدٍ فَقَالَتْ وَكَانَ الْأُمِّ وَلَدٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَالَكَ لاَ تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١١(٦٣١، ٦٢٣٢، ٣٦٣٣).

 <sup>(</sup>٦) سلْمًا : أي إسلامًا. كقوله تعالى ﴿ يَأَيُّكُ اللَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
 في السّلُم كَافَّةً ﴾: أي الإسلام.

<sup>(</sup>V) تكرمته: قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه.

<sup>(</sup>۸) مسلم ۱ (۲۷۳).

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ١ (٢٤٦) واللفظ له، مسلم ١ (٢٢٧١).

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٩٥٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) الترمذي(٢٣٠٥)، وأحمد (٢/ ٣١٠) وقال محقق جامع الأصول (٢١ / ٦٨٧) حديث حسن واللفظ له، ابن ماجه (٤٢١٧)، البيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٨٦٥) وقال الألباني :(٣/ ٩٢١): حسن واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٦٢٥)، مسلم (٢٠٢٣) واللفظ له.

أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَينَ أُتِيتَ (١). هَذَا أَدَّبَتُهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أَمَّكِ . قَالَ فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أَمَّكِ . قَالَ فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَ (٢) عَلَيْهَا . فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِي بِهَا وَأَضَبَ . قَالَت: اجْلِسْ قَالَ: قَامَ. قَالَت: اجْلِسْ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ إِنِّي سَمِعْتُ وَلَا تَا اجْلِسْ غُدَرُ (٣) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلا

هُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثَانِ (٤) " ) \* (٥).

20 - \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُ نَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُ نَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٢).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « الأدب »

23 ـ \* (عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَعَنْ اللهُ عَنْهُ \_ وَعَنْ اللهُ عَنْهُ \_ وَعَنْ اللهُ عَنْهُ \_ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ \_ فَقَالَ لِلْغُلامِ: وَلَا يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ \_ فَقَالَ الْغُلامُ: وَاللهِ ﴿ اللهِ فَي يَدِهِ) \* (٨) يَارَسُولُ اللهِ فِي يَدِهِ) \* (٨).

٤٧ ـ \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: « إِنْ كَانَـتِ الأَمَةُ لَتَأْخُذُ بِيَـدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّعَبَدُ، وَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ».

(وَفِي رِوَايَةٍ) قَالَ: «كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُدُ بِيدَ دِرَسُ ولِ اللهِ عَلَيْةِ فَتَنْطَلِقُ بِدِهِ حَيْثُ شَاءَتْ») \* (٩٩).

٤٨ - \*(عَنْ أَبِي فِرَاسِ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ وَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِنَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ (١٠) ، وَلاَ لِيَأْخُدُوا أَمْوَالكُمْ ، فَمَا لِيَا خُدُوا أَمْوَالكُمْ ، فَلَا لِيَأْخُدُوا أَمْوَالكُمْ ، فَمَنْ فُعِيلَ بِيهِ ذَلِكَ فَلْ يَرْفَعْهُ إِلِيَّ أُقُصَّهُ مِنْهُ » قَالَ فَمَنْ فُعِيلَ بِي فَرُو بْنُ الْعَاصِ: "لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيتِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: "لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيتِهِ أَتَّقِصُّهُ مِنْهُ (١٢) ؟ ». قَالَ: "إِيْ (١٢) والَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ إِيكَ إِنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

الصحيحين.

<sup>(</sup>١) من أين أُتيتَ: أي حدث لك هذا.

<sup>(</sup>٢) أضب: أي حقد. والمعنى: كره مقولتها فيه.

<sup>(</sup>٣) اجلس غدر: الغدر ترك الوفاء، ويقال لمن غدر: غادروغدر. وقولها غدر: منادى بحرف نداء محذوف والتقدير: اجلس يا غدر وهي بذلك لا تسبه، وإنها تتبسط معه في الحديث لتزيل من نفسه ما علق بها.

<sup>(</sup>٤) الأخبثان: البول والغائط.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (٣٦٦٩)، واللفظ له ، و البخاري في الأدب المفرد(١/ ١٥٩) حمديث رقم (٧٦)، وهمو بمعناه في

<sup>(</sup>٧) فَتَلَّه في يده: أي ألقاه في يده، والتَّلُّ : الصَّبُّ، فاستعاره للإلقاء. (انظر النهاية ١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۸) البخاري ـ الفتح ۱۰ (٥٦٢٠) واللفظ له مسلم (۸۰).

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ١٠(٦٠٧٢).

<sup>(</sup>١٠) البشرة: هي ظاهر الجلد، ويجمع على أبشار.

<sup>(</sup>١١) أي إذا كان التأديب بغير حق فإني آخذ له بالقصاص منه.

<sup>(</sup>١٢) قوله : إِيْ... إلخ معناه : نَعَمْ والذي نفسي ... إلخ.

أُقِصُّهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُّولَ اللهِ ﷺ أَقَسَصَّ مِنْ نَفْسِهِ (۱)») \* (۲).

وَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بِشْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - مَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ النَّبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوْ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوْ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوْ النَّكَمْ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ » الأَيْسَرِ، وَيَقُولُ «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ » وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمِ عَذِ سُتُورًا ﴾ (٣).

٥٠ - \*(عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلَ لَ
 بَأَحَبٌ أَسْهَا ثِهِ إِلَيْهِ وَأَحَبٌ كُنَاهُ ") \* (٤).

٥١ - \* ( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: « مَا رَأَيْتُ رَجُلًا الْتَقَمَ أُذُنَ رَسُولِ اللهِ عَنَالَةٍ فَيُنَحِّى

رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُو الَّذِي يُنَحِّي رَأْسَهُ، وَمَا رَأْسَهُ، وَمَا رَأْسَهُ، وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ فَتَرَكَ يَدَهُ ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَدَعُ يَدَهُ».

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لاَ يَنْ عُ يَدَهُ مِن يَدِه حَتَّى اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ الَّذِي يَنْ رَعُ ، وَلاَ يَصْرِفُ وَجُهَهُ عَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ اللَّهُ عُلَى يَصْرِفُهُ ، وَلاَ يُصْرِفُ وَجُهَهُ عَنْ وَجُهِهِ ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُو يَصْرِفُهُ ، وَلاَ يُر مُقَدِّمًا وَجُهِمِهِ ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُو يَصْرِفُهُ ، وَلاَ يُر مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَي جَلِيسِ لَهُ ») \* (٥)

٥٢ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: مَا عَـابَ النَّبِيُّ عَنْهُ لَعَامًا قَطُّ ،إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرَهَهُ تَرَكَهُ ») \* (٦) .

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الأدب»

١ - \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ قَالَ: ﴿ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ اللهِ عَلْيَ فِي سَفَرَ فَكَانَ يَخْدُمُنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : لاَ تَفْعَلْ . فَقَالَ : إِنِّي قَدْ فَكَانَ يَخْدُمُنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : لاَ تَفْعَلْ . فَقَالَ : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا ٱلينتُ أَنْ لاَ أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ ») \* (٧).

٢ \_ \* ( قَ الَ مُجَاهِ لِدٌ : ﴿ قُ وا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَأَدْبُوهُمْ ") \* (٨).

٣- \* ( وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَه بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَحَادِيثَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ الْمُحَارِبِيُّ: « يَنْبَغِي أَنْ

<sup>(</sup>١) أَقَصَّ من نفسه: أي مَكَّنَ من آذاه من أن ينزل بالنبي مثل الذي أنزله به.

<sup>(</sup>٢) أبوداود رقم (٤٥٣٧) ٤/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) أبوداود(٥١٨٦) واللفظ لـه، وذكره ابـن الأثير في جامـع الأصول (٦/ ٥٨٤) وقال محققه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) الهيئمي في المجمع ( ٨/٥٦ ) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٤٧٩٤)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٩١٠): حسن وهو في الصحيحة برقم (٢٤٨٥)، والترمذي (٢٤٩٠) وقال محقق جامع الأصول (٢٠ / ٢٥٠) وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٩ (٥٤٠٩) واللفظ له ، مسلم (٢٠٦٤)

<sup>(</sup>٧) عن الأخلاق الإسلامية للحبنكة: ٢/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>۸) الفتح (۸/ ۲۷ه).

يُدْفَعَ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى الْمُؤدِّبِ، حَتَّى يُعَلِّمَهُ الصِّبْيَانَ في الْكُتَّابِ»)\*(١٠).

٤ - \* ( وَسُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحَمُ اللهُ - عَنْ أَنسْفَعِ الأَدَبِ فَقَالَ: « التَّفَقُ مُ فِي الدِّينِ ، وَالزُّهْدُ فِي الدِّينِ ، وَالزُّهْدُ فِي الدُّنيَا وَالْمُعْرِفَةُ بِهَا للهِ عَلَيْكَ ») (٢).

٥ \_ \* ( عَنْ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ: « كَانُوا يَقُولُونَ : الصَّلاَحُ مِنَ اللهِ واَلأَدَبُ مِنَ الآبَاءِ») \* (٣).

٦ \_ \* ( قَالَ يَعْيَى بْنُ مُعَاذٍ: « مَنْ تَأَدَّبَ بِأَدَبِ اللهِ صَارَ مِنْ أَهْلِ مَحَبَّةِ اللهِ») \* (٤).

٧- \* (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبُارَكِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_:

«مَنْ تَهَاوَنَ بِالأَدَبِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ السُّنَنِ ، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالشَّنَنِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ ، وَمَنْ تَهَاوَنَ تَهَاوَنَ بِالشَّنَنِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ ، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمُعْرِفَةِ ») \* (٥).

٨ ـ \* ( وَقَالَ : « نَحْنُ إِلَى قَلِيلٍ مِنَ الأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعِلْم ») \* (٦) .

9 - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ الْقَوْلَ فِي اللَّحْبِ وَنَحْبُنُ نَقُولُ: إِنَّهُ مَعْرِفَةُ النَّعْسِ وَرُحُ ونَاتِهَا، وَتَجَنَّبُ تِلْكَ الرُّعُونَاتِ ﴾ \* (٧).

· ١ ـ \* ( قَالَ أَبُو حَفْصِ السَّهْرَوَرْدِيُّ: «حُسْنُ

الأَدَبِ فِي الظَّاهِرِ عُنْوَانُ حُسْنِ الأَدَبِ فِي الْسَبَاطِنِ. فَالأَدَبِ فِي الْسَبَاطِنِ. فَالأَدَبُ مَعَ اللهِ بِاتِّبَاعِ أَوَامِرِهِ وَإِيقَاعِ الْخَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ وَإِيقَاعِ الْخَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَسَاطِنَةِ عَلَى مُقْتَضَى التَّعْظِيمِ وَالإِجْلَالِ وَالْبَسِيمِ وَالإِجْلَالِ وَالْجَلَالِ وَالْجَلَالِ مَلْكَاءِ») \*(^^).

الله - الله عَنْ عَمَالِ أَدَبِ الصَّلاَةِ : أَنْ يَقِفَ الْعَبْدُ بَيْنَ الله عَنْ كَمَالِ أَدَبِ الصَّلاَةِ : أَنْ يَقِفَ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ مُطْرِقًا خَافِضًا طَرْفَهُ إِلَى الأَرْضِ ، وَلاَ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَى فَوْقُ » (٩).

17 - \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: « وَأَدَبُ الْمُوْرِهِ وَأَدَبُ الْمُوْرِهِ عُنْ وَانُ سَعَادَتِه وَفَلاَحِهِ . وَقِلَّةُ أَدَبِه عُنْ وَانُ شَعَادَتِه وَفَلاَحِهِ . وَقِلَّةُ أَدَبِه عُنْ وَانُ شَعَاوَتِه وَبَوَارِهِ ، فَهَا اسْتُجْلِبَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ شَقَاوَتِهِ وَبَوَارِهِ ، فَهَا اسْتُجْلِبَ حَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرةِ بِمِثْلِ قِلَّةِ بِمِثْلِ الأَدَبِ وَلاَ اسْتُجْلِبَ حِرْمَا نُهَا بِمِثْلِ قِلَّةِ اللَّهُ اللهُ دَبِ وَلاَ اسْتُجْلِبَ حِرْمَا نُهَا بِمِثْلِ قِلَّةِ اللهُ دَبِ ) \* (١٠٠).

١٣ - \*( قَالَ بَعْضُهُمْ: "الْزَمِ الأَدَبَ ظَاهِرًا وَبَاطَاءً اللَّهِ مِلْ الْحَوْقِ بَ وَبَاطِنًا ؟ فَمَا أَسَاءَ أَحَدُ الأَدَبَ بِالظَّاهِرِ إلَّا عُوقِبَ ظَاهِرًا، وَمَا أَسَاءَ أَحَدُ الأَدَبَ بِاطِنًا إلَّاعُ وقِبَ بَاطِنًا ﴾ (١١).

١٤ - \* ( وَقِيلَ: « الأَدَبُ فِي الْعَمَلِ عَلَامَةُ
 قَبُولِ الْعَمَلِ ") \* (١٢).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۱۳۲۳/۳).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۲/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) شرح الأدب المفرد (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) شرح الأدب المفرد (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٧)مدارج السالكين (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>۱۲) المرجع السابق (۲/ ۳۹۷.)

### من فوائد الالتزام بالأدب

مَعَ أَنْوَاعِ الأَدَبِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي مُقَدِّمَةِ هَذِهِ السِّفَةِ، وَمَعَ تَقْدِيرِ أَنَّ الأَدَبَ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ، فَإِنَّ الطَّينَ المُنْ عُلِلَا نُسَانِ الْمُسْلِمِ كَمَا اللْتِزَامَ بِالأَدَبِ يُحَقِّقُ فَوَائِدَ عَدِيدَةً لِلإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ كَمَا يَلِي:

- ١- يُصَفِّي سُلُوكَ الفَرْدِ مِمَّا يَشِينُهُ وَيَنْتَقِصُهُ.
- ٢- يَعْعَلُ النَّاسَ يَتَحَلَّوْنَ بِالْمَحَامِدِ وَالْمُكَارِمِ
   وَيَبْتَعِدُونَ عَنِ الْمَنَاقِصِ.
- ٣- يَجْعَـلُ الإِنْسَانَ يَحْتَرِذُ عَـنِ الْخَطَا وَيَتَحَـرَّى الشَّوَات.
  - ٤- يُهَذِّبُ الأَخْلاَقَ وَيُصْلِحُ العَادَاتِ.
- ٥- يَجْعَلُ الإِنْسَانَ يَلْتَزِمُ بِالْمُنْهَجِ الإِلْحِيِّ فِي الأَرْضِ عِمَّا يُصْلِحُ أَحْوَالَهُ.
- ٦ وَالالْتِزَامُ بِالأَدَبِ مَعَ اللهِ يُحَقِّقُ التَّقْوَى فِي قَلْبِ
   الإنسانِ .
- ٧ وَالانْتِزَامُ بِالأَدَبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ يُحَقِّقُ التَّسْلِيمَ
   وَالانْقِيَادَ لِلطَّاعَةِ فِيهَا أَمَرَ وَنَهَى.
- ٨ وَالالْتِزَامُ بِأَدَبِ الشَّرِيعَةِ يُـوَّدِي بِالإِنْسَانِ إِلَى الْقِيَامِ بِأَرْكَانِ الْمُنْهَجِ الإِلْمِيِّ.
- ٩ وَالالْتِزَامُ بِأَدَبِ السِّيَاسَةِ ، يُـؤَدِّي بِالإِنْسَانِ إِلَى

- القِيَامِ بِوَاجِبَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ كُلُّ بِهَا يَسْتَحِقُّهُ ، وَفِي هَذَا ضَهَانٌ لِحُسْنِ سَيْرِ الْحَيَاةِ.
- ١٠ يُحقِّقُ الالْتِزَامُ بِالأَدَبِ تَوَجُّهًا نَفْسِيًّا وَأَثرًا قَوِيًّا يَحْمِلُ الإِنْسَانَ عَلَى الاسْتِزَادَةِ مِنَ الالْتِزَامِ بِضَهَانِ يَخْمِلُ الإِنْسَانَ عَلَى الاسْتِزَادَةِ مِنَ الالْتِزَامِ بِضَهَانِ الأَدَب.
- ١١ يُحَقِّقُ الالْتِزَامُ بِالأَدبِ قَاعِدةً اجْتِمَاعِيَّةً قَوِيَّةً تُتِيحُ
   مُنَاخًا مُلَائِمًا لِلْحَيَاةِ الصَّالِحَةِ.
- ١٢ يُحَقِّقُ الالْتِزَامُ بِالأدَبِ تَحَرِّيًا لِلْخَيْرِ، وَدَعْوَةً إِلَى القِيَمِ الرَّفِيعَةِ تَمْنَعُ انْفِلاَتَ الإِنْسَانِ وَهُبُوطَهُ إِلَى القِيمِ الرَّفِيعَةِ تَمْنَعُ انْفِلاَتَ الإِنْسَانِ وَهُبُوطَهُ إِلَى الأَّذْنَى، أو ارْتِكَابَ الأَفْعَالِ الهَابِطَةِ، بَلْ وَتَدْعُوهُ إِلَى التَّسَامِي وَقَمْع الشَّهَوَاتِ.
   إِلَى التَّسَامِي وَقَمْع الشَّهَوَاتِ.
- ١٣ يُحَقِّقُ الالْتِزَامُ بِالأَدَبِ وَحْدَةً ، دَائِمَةً ، وَانْسِجَامًا
   فِي الإِنْسَانِ وَسُلُوكِهِ الْفَرْدِيِّ وَالاجْتِمَاعِيِّ.
- ١٤ يُحَقِّقُ الالْتِزَامُ بِالأَدَبِ الْـوَحْدَةَ فِي أَدَبِ التَّلَقِّي
   وَالتَّعَلُّم.
- ٥١ يُحقِّقُ الالْتِزَامُ بِالأَدَبِ الإِيجَابِيَّةَ فِي الْحَيَاةِ ،
   وَإِتَاحَةَ الفُرْصَةِ لِلإِبْدَاعِ وَالابْتِكَارِ ، وَالْحَيَوِيَّةَ فِي
   الشُّلُوكِ .

### الإرشاد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ١٨       | 17     |

#### الإرشاد لغة:

مَصْدَرُ أَرْشَدَهُ إِلَى الشَّيْءِ بِمَعْنَى دَلَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا خُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (رشد) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى اسْتِقَامَةِ الطَّرِيقِ، وَهُوَ ابْنُ رِشْدَةٍ إِذَا الطَّرِيقِ، وَهُوَ ابْنُ رِشْدَةٍ إِذَا كَانَ لِنِكَاحٍ صَحِيحٍ. السُّشْدُ وَالرَّشَدُ وَالرَّشَدُ وَالرَّشَادُ : نَقِيضُ الْغَيِّ. رَشَدَ الإِنْسَانُ (بِالْفَتْحِ) يَرْشُدُ رُشْدًا (بِالضَّمِّ)، وَرَشِدَ (بِالْكَسْرِ)، يَرْشَدُ رَشَدًا وَرَشَادًا فَهُ وَ رَاشِدٌ وَرَشَادًا فَهُ وَ رَاشِدٌ وَرَشِيدٌ إِذَا أَصَابَ وَجُهَ الأَمْرِ وَالطَّرِيقِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي». وَالرَّاشِدُ اسْمُ فَاعِلٍ منْ رَشَدَ يَرْشُدُ رُشُدًا.

يُرِيدُ بِالرَّاشِدِينَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضْوَانُهُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا فِي كُلِّ مَنْ سَارَ سِيرَةَهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ. وَرَشِدَ أَمْرُهُ: رَشِدَ فِيهِ.

والرَّاشِدُ: الْمُسْتَقِيمُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ.

وَأَرْشَدَهُ اللهُ ، وَأَرْشَدَهُ إِلَى الأَمْرِ، وَرَشَّدَهُ: هَدَاهُ .

وَاسْتَرْشَدَهُ: طَلَبَ مِنْهُ الرَّشَدَ. وَيُقَالُ: اسْتَرْشَدَ فُكَنُ لاَّ مُسْرِهِ إِذَا اهْتَدَى لَهُ ، وَالرَّشَدَى: اسْمٌ لِلرَّشَادِ. فُكَنُ لاَّ مُسْرِهِ إِذَا اهْتَدَى لَهُ ، وَالرَّشَدَى: اسْمٌ لِلرَّشَادِ. وَفِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى الرَّشِيدُ ؛ لأَنَّهُ يُرْشِدُ الْخَلْقَ إِلَى مَضَالِحِهِمْ أَيْ يَهُدِيهِمْ وَيَدُلُّهُمْ عَلَيْهَا، فَهُو فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَصَالِحِهِمْ أَيْ يَهُدِيهِمْ وَيَدُلُّهُمْ عَلَيْهَا، فَهُو فَعِيلٌ بِمَعْنَى

مُفْعِلٍ، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي تَنْسَاقُ تَدْبِيرَاتُهُ إِلَى غَايَاتِهَا عَلَى سَبِيلِ السَّدَادِ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةِ مُشِيرٍ وَلاَ تَسْدِيدِ مُسَدِّدٍ مَسْبِيلِ السَّدَادِ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةِ مُشِيرٍ وَلاَ تَسْدِيدِ مُسَدِّدٍ أَيْ أَنَّهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ (١).

#### واصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: إِرْشَادُ الضَّالِّ هِدَايَتُهُ الطَّرِيقَ (الْمُسْتَقِيمَ) وَتَعْرِيفُهُ بِهِ (٢).

### الإرشادُ في القرآن الكريم:

لم يَرِدْ لَفْظُ الإِرْشَادِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَإِنَّهَا وَرَدَتْ المَادَّةُ (رشد) فِي صِيَغٍ أُخْرَى مِنْهَا: الْفِعْلُ يَرْشُدُ مُضَارِعُ رَشَدَ،

وَمِنْهَا : الْمُصَادِرُ رَشَدٌ - رُشُدٌ - رَشَادٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الرَّشَدِ وَالدُّنْيُوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ، وَالدُّنْيُوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ، وَالرُّشْدُ يَكُونُ فِي الأُمُورِ الدُّنْيُوِيَّةِ فَقَدِ اسْتُعْمِلَ وَالرَّشَدُ لاَ يَكُونُ إِلَّا فِي الأُمورِ الأُخْرَوِيَّةِ فَقَدِ اسْتُعْمِلَ لَفُطُ الرُّشْدِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم عَلَى وَجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: الصَّلاَحُ فِي الْعَقْلِ وَالْمَالِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ﴾ فِي حَقِّ الْقِيَاسِ. الآخَرُ: التَّهَدِّي لِلصَّلاَحِ فِي الدِّينِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ...﴾

وَمِنْهَا أَيْضًا: الصِّفَاتُ: رَاشِدٌ اسْمُ فَاعِلِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۳/ ۱۷۵–۱۷۲). والمعجم الوسيط: (۱/ ۳٤۷)، ومقاييس اللغة (۲/ ۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(٢/ ٢٢٥.)

رَشَد يَرْشُدُ، رَشِيدٌ صِفَةٌ مِنْ رَشِدَ يَرْشَدُ، مُرشِدٌ اسْمُ فَاعِلِ مِنْ أَرْشَدَ.

وَسَنَدْ كُرُ فِيهَا يَلِي الآياتِ الْكَرِيمَةَ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا هَذِهِ الْمَادَّةُ مُقْتَصِرِينَ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّشْدِ فِي مَعْنَى الاهْتِدَاءِ فِي أَمْرِ الدِّينِ.

[للاستزادة: انظر صفات: الاستقامة - الأسوة الحسنة - التبليغ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - التذكير - الدعوة إلى الله - النصيحة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف - اتباع الهوى - الإعراض الغي والإغواء - الفسوق ].

### الآيات الواردة في « الإرشاد »

- وَإِذَاسَأَلُكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ
- لآ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينَ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَبُؤُمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُودَ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ
- سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَّكَّبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُاْكُلَّ ءَايَةِ لَانُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكُرُواْ سَكِيكَ ٱلْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ
- إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّناً ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّى لَنَامِنْ أَمْرِنَا <u>رَشَدَا</u> ۞
- ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهُف هِمْ ذَاتَ ٱلْمِيمِينِ وَ إِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهُ مَن يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهُلَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلَيَّا مُنْ فِي الْمُهُلِّ (٥)
  - وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَي إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِنَّ

- إِلَّا أَن بِشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذَكُر رِّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهُدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارِشَدًا ﴿ الْأَيْ
  - قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - ٨- يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَنهرينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّامَآأَرَىٰ وَمَآأَهُدِيكُوْ إِلَّاسَبِيلَ الرَّشَادِ ١٠٠٠
    - ٩- وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ) (٩)
    - ١٠- وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَيُطِيعُكُمَّ فِي كَثِيرٍ مِنُ ٱلْأُمْرِلَعَيْتُمُ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوفَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أُوْلَيِّكَ هُمُٱلرَّشِدُونَ ﴿ ﴿ ```
- قُلْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلْجِيِّ فَقَالُوٓ ٱ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَّا عَجَبًا ١ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَنَامَنَا بِدِّ وَلَن نَشْرِكَ بِرَيِنَا ٱحَدًا إِنَّ
  - ١٢- وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَّ ٱسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَعَرَّوْاْرَشَدُالْ اللهُ (١٢)
    - (٩) غافر: ٣٨ مكنة
    - (١٠) الحّجرات : ٧ مدنية
    - - (۱۱) الجن : ۱ ۲ مكية (۱۲) الجن : ۱۶ مكية
- (٥) الكهف: ١٧ مكبة
- (٦) الكهف: ٢٣ ٢٤ مكنة
  - (٧) الكهف : ٦٦ مكبة
    - (۸) غافر: ۲۹ مكنة
- (١) البقرة : ١٨٦ مدنية
- (٢) البقرة : ٢٥٦ مدنية
- (٣) الأعراف: ١٤٦ مكية
- (٤) الكهف: ١٠ مكبة

### الأحاديث الواردة في «الإرشاد»

١- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: « الإِمَامُ ضَامِنٌ (١) ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ (٢) ، اللَّهُ عَلَيْه مَوْتَمَنٌ (٢) ، اللَّهُ مَ أَرْشِدِ الأَئِهِ مَنَّة ، وَاغْفِرْ لللَّهُ وَذِينَ ») \*. (٣)

٧- \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ : « تَبَشُمُكَ فَي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ وَأَمْرُكَ بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَيْكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الْبَصرِ لَلِكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَ تُكَ الْحَجَرَ اللَّهُ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاعُكَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاعُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ») \* (3)

٣- \*(عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْهُ - أَنَّ يُطِعِ اللهَ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيّ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ مَضَدْ ، ومَنْ يَعْصِهِي فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى : وَمَنْ يَعْصِهِي فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ . قُلْ : وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ (٥) ») \* (٢).

٤- \*(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 خَطَ ـ بَنَا رَسُ ولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَ اللهَ عَلَيْهُ فَقَ اللهَ عَلَيْهُ مَ تَسِيرُونَ
 عَشِيَّتَ كُمْ وَلَيْلَتَ كُمْ ... \_ الْحَدِيثُ وَفِيهِ \_ «وَقَالَ النَّاسُ:
 إِنَّ رَسُ ولَ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَ أَيْدِيكُ مْ ، فَإِنْ يُطِيعُ وا أَبَ ا بَحْ رِ
 وَعُمَرَ يَرْشُدُوا) \* (\*).

٥- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: لَنَّ بَلَغَ أَبَاذَرٍ مَبْعَثُ النَّبِيِ عَلَيْ بِمَكَّةَ. قَالَ لاَّخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي ، فَاعْلَمْ لِي عِلْم هَذَا الرَّجُلِ ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي ، فَاعْلَمْ لِي عِلْم هَذَا الرَّجُلِ الْذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ . فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرِّ فَقَالَ : رَأَيْتُهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرِّ فَقَالَ : رَأَيْتُهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرِّ فَقَالَ : رَأَيْتُهُ يَأْمُ لُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَقِ . وَكَلاَما مَا هُو بِالشِّعْرِ. فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي فِيهَا مَاءٌ . حَتَّى قَدِمَ مكَّةَ ، فَأَتَى قَدْمَ مكَّةً ، فَأَتَى فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي فِيهَا مَاءٌ . حَتَّى قَدِمَ مكَّة ، فَأَتَى النَّيْ اللَّيْ قَلْا يَعْرِفُهُ . وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ هُ ، حَسَى النَّيْ يَ يَعْفِي اللَّيْ اللَّهُ الْمَسْ النَّيِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ عَنْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ الْمَا الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

(١) الضَّمَانُ هنا بمعنى الحفظ والرعاية لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم.

النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الرموز والإرشادات. وتأول الداني ذلك على وجوب الوقف على رشد، ثم الاستئناف بها بعد ذلك؛ وأن النهي منصب علي الوصل في مواضع الوقف ـ الداني: الوقف والابتداء ـ المقدمة ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) مؤتمن القوم: الذين يثقون إليه ويتخذونه أمينًا حافظًا، يعنى أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٠٧)، وصححه ابن حبان، وقال الألباني: حديث صحيح، وانظر صحيح سنن الترمذي (١٧٠)، وسنن أبي داود (٢٨٦) وصحيح سنن أبي داود (٢٨٦) واللفظ فيها واحد.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٩٥٦)، وقال هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) قيل: إنها أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضى للتسوية، وأمره بالعطف تعظيماً للهِ بتقديم اسمه. وقيل إن سبب

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۷۰).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۸۱).

<sup>(</sup>٨) ما شفيتني فيها : كذا في جميع نسخ مسلم : فيها ، بالفاء، وفي رواية البخاري : مما بالميم ، وهو أجود ، أي ما بلغتني غرضي ، وأزلت عني هم كشف هذا الأمر.

<sup>(</sup>٩) الشنة: هي القربة البالية.

فَاضْ طَجَعَ فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ ، فَلَمَّا رآهُ تَبِعَهُ، فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُ مَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ احْتَمَلَ قُريْبِيَهُ (١) وَزَادَهُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَلا يَرَى النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى . فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ : مَا أَنَى <sup>(٢)</sup> لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ. فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ. وَلاَ يَسْأَلُ واحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ . حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الشَّالِثِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . فَأَقَامَهُ عَلَيٌّ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَلاَ تُحُدِّثُنِي؟مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ هَذَا الْبَلَدَ ؟.قَالَ:إنْ أَعْطَيْتَنِي عَهُدًا وَمِيثَاقًا لَثُرْشِدَنِّي فَعَلْتُ ، فَفَعَلَ . فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ : فَإِنَّهُ حَقٌّ ، وَهُو رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبغنِي،فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ، قُمْتُ كَأَنِّي أُريقُ الْمَاءَ. فَإِذَا مَضَيْتُ فَاتَّبعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي،فَفَعَلَ،فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ (٣) حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَـهُ.فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ عَيْقَةٍ: «ارْجِعْ إلـَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي " فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا (٤) يَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ (٥)، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْسَجِدَ. فَنَادَى بأعلَى صَوْتِه: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ،

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ... الحديث \*(٦).

7 - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ.... الحديثُ وَفِيهِ - ( فَلَمَّ اسَمِعُوا اللهُ رُآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ. وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا . إِنَّا سَمِعْنَا قُراَنًا عَجَبًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا . إِنَّا سَمِعْنَا قُراَنًا عَجَبًا يَهُدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَا بِهِ ، ولَنْ نُشْرِكَ بِرَبِتِنَا أَحَدًا ، يَمُدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَا بِهِ ، ولَنْ نُشْرِكَ بِرَبِتِنَا أَحَدًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَنَ وَجَلَّ - عَلَى نَبِيةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ : ﴿ قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾ (٧) » (٨)

٧- \*(عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة َ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَومًا بَعْدَ صَلاَةِ الغَدَاةِ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ نَومًا بَعْدَ صَلاَةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الغُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلُ اللهِ؟ قَالَ: ﴿ أُوصِيكُمْ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿ أُوصِيكُمْ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿ أُوصِيكُمْ فَمَاذَا تَعْهَا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيُ (٩) ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَو الطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيُ (٩) ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَو الطَّاعِةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِي اللهِ عَشْدُ وَعُدَثَاتِ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَو الطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ خَبِينَ المُهُولِيَيْنَ مَعْدُ وَعَدُرَاتِ فَا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ ال

ظهريهم.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٤٧٤).

<sup>(</sup>V) الجن : الآية ١.

<sup>(</sup>٨) البخاري-الفتح ٨(٢٩٢١)، ومسلم (٤٤٩) واللفظ له

<sup>(</sup>٩) أي وإن تأمّر عُليكم عَبْدٌ حبشي.

<sup>(</sup>۱۰) الترمذي (۲٦٧٦) ، واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح ، وصحيح سنن الترمذي (۲۱۵۷) وأبو داود (۲۲۷).

<sup>(</sup>١) قُرَيْبَتَهُ: على التصغير ، وفي بعض النسخ : قربته، بالتكبير، وهي الشنة المذكورة قبله.

<sup>(</sup>٢) ما أنى : وفي بعض النسخ : آن ، وهما لغتان ، أي ما حان، وفي بعض النسخ : إما بزيادة ألف الاستفهام ، وهي مرادة في الرواية الأولى ، ولكن حذفت.

<sup>(</sup>٣) يقفوه : أي يتبعه.

<sup>(</sup>٤) لأصرخن بها: أي لأرفعن صوتي بها.

<sup>(</sup>٥) بين ظهرانيهم: أي بينهم، وهو بفتح النون، ويقال: بين

### الأحاديث الواردة في «الإرشاد» معنًى

٨- \*(عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : أَصَابَتنْيِ سَنَةٌ فَذَخَلْتُ حَائِطًا (١) مِنْ حِيطَانِ الْلَدِينَةِ ، فَفَرَكْتُ سَنَةٌ فَذَخَلْتُ حَائِطًا (١) مِنْ حِيطَانِ الْلَدِينَةِ ، فَفَرَبَنِي سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي ، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ . فَقَالَ لَهُ : «مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا» أَوْ عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا» أَوْ عَلَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا» أَوْ قَالَ : «سَاغِبًا» ، وَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي ، وَأَعْطَانِي وَسْقًا مَنْ طَعَامٍ) \* (٣) ، أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ) \* (٣) .

9 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَصِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ اللهِ!. قَالَ : "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اللهِ!. قَالَ : "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ . فَذَلِكُمُ الرّبَاطُ ») \* (١٤).

اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ فَقَالَ: إِنِّي اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنِّي اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنِّي اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنِّي اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: ﴿ مَا عِنْدِي ﴾ ، فقالَ أَبْدع بِي (٥) فَاحْمِلْنِي . فقالَ : ﴿ مَا عِنْدِي ﴾ ، فقالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ. أَنَا أَدُلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ . فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ

فَاعِلِهِ»)\*(٦).

11- \* (عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ . وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ . فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ . فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي مَشْرِهِ (^^) . إِذْ وَمِنَّا مَنْ هُو فِي جَشَرِهِ (^^) . إِذْ وَمِنَّا مَنْ هُو فِي جَشَرِهِ (^^) . إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي لِللهِ عَلَيْ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي لُو اللهِ عَلَيْ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَسَدُلً أُمَّ سَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَمُ مُ ، ويُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَمُهُ مُ ... مَا يَعْلَمُهُ لَمُهُ مَ ، ويُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَمُهُ مُ ... الْجَدِيثُ ) \* (١٠)

١٢- \* (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْبَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: « تَعْبُدُ اللهَ يُدْنِينِي مِنَ الْبَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: « تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُوثِي الزَّكَاةَ، وَتُوثِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِكَ». فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنْ تَعَسَلُ فَا رَحِكَ». فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنْ تَعْسَلُ بِهَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجُنَّةَ») \* (١١).

<sup>(</sup>١) السنة : المجاعة وأصلها الْجَدْبُ. والحائط البستان .

<sup>(</sup>٢) الوَسْقُ: الحِمْلُ، وقيل حِمْلُ البَعير.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٦٢٠) واللفظ له، والنسائي (٨/ ٢٤٠)، وابن ماجة (٢٢٩٨)، وقال محقق جامع الأصول (٧/ ٤٥١): حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٥) أبدع بي: أي هلكت دابتي ، وهي مركوبي .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۹۳).

<sup>(</sup>٧) ينتضل: من المناضلة ، وهي المراماة بالنشاب.

<sup>(</sup>A) في جشره : الجشر قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيوت.

<sup>(</sup>٩) الصَّلاَة جَامِعةً هِيَ بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعةً على الحال .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۸٤٤).

<sup>(</sup>١١) البخاري\_الفتح ٣(١٣٩٦)، ومسلم (١٣).

١٣ - \* ( عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ، وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبرُني بِعَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّـرَهُ اللهُ عَلَيْهِ. تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ » . ثُمَّ قَالَ: « أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ (١)، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ». قَالَ: ثُمَّ تَلاَ: ﴿تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْنَضَاجِعِ ﴾ حتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟» قُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟». قُلْتُ: بَلَى يَانَبِيَّ اللهِ، فَأَخَـذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَـذَا»، فَقُلْتُ: يَانَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِهَا

نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ)»)\*(٢).

عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ لاَ تَدْحُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا (7) حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَـيْء إِذَا وَلاَ تُؤْمِنُوا (7) حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَـيْء إِذَا وَلاَ تُؤْمِنُوا (7) حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوْلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَـيْء إِذَا وَلَا تُعْلَيْهُوهُ مَحَابَبُتُمُوهُ مَحَابَبُتُمُ وَا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ (8) \* (3).

<sup>(</sup>١) الجُنَّة : بضم الجيم وتشديد النون \_ أي وقاية .

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲٦١٦) واللفظ له . وقال : حسن صحيح وعزاه أحمد شاكر في المسند للسنن الكبرى للنسائي (۳/ ۱۳) ابن ماجة (۳۹۷۳). وقال الألباني في صحيح الترمذي (۲۱۱۰) صحيح.

<sup>(</sup>٣) هكذا في صحيح مسلم بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٨٤)

### المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْةٍ في «الإرشاد»

١٧- \*(عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الْحُكَمِ السُّلَمِيّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ عَطَسَ رَجُلُ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ عَطَسَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمُ مِنَ الْقَوْمُ اللهُ، فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَنْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِيّاهُ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِيّاهُ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا

رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ اللهِ عَلَيْ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللهِ ، مَا كَهَرَنِي (٥) ، وَلاَ ضَرَبَنِي أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللهِ ، مَا كَهَرَنِي (٤) ، وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَرَبَنِي ، قَالَ : ﴿إِنَّ هَـنِهِ الصَّلاةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِن كَلاَمِ النَّاسِ ، إِنَّ هَـنِهِ الصَّلاةَ لاَ يَصْلُحُ وَالتَّكْبِيرُ شَيْءٌ مِن كَلاَمِ النَّاسِ ، إِنَّ هَا هُـوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَوَرَاءَةُ الْقُرْزَنِ») \* (١٠).

<sup>(</sup>١) مه مه: كلمة زجر.

<sup>(</sup>٢) لا تزرموه: أي لا تقطعوا بوله.

<sup>(</sup>٣) فشنّه: أي صبّه.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١ (٢١٩)، ومسلم (٢٨٥)، واللفظ لـــه.

<sup>(</sup>٥) كهرني : من كهر ، وكهره يكهره كهرًا أي زجرهُ واستقبله

بوجه عابس، وانتهره، والكهر الانتهار.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٣٧٥).

 <sup>(</sup>٧) معنتًا: أي مشددًا على الناس وملزمًا إياهم ما يصعب
 عليهم ، ولا متعنتًا: أي طالبًا زلتهم.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱٤۷۸).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الإرشاد»

٢ - رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بِسَندِهِ عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ يَقُولُ:
 لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ ""

٣ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ ابْتُ كَثِيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ اِنَّى الْأَمْلِ لَكُمْ مُرَّا وَلا رَشَدًا ﴾ أَيْ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ وَعَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَيْسَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ فِي هِذَايَتِكُمْ وَلاَ غِوَايَتِكُمْ بَلِ الْمُرْجِعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ شَيْءٌ فِي هِذَايَتِكُمْ وَلاَ غِوَايَتِكُمْ بَلِ الْمُرْجِعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - ) \* (٣).

٤ - \*( وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَمَا عَاكِفُونَ \*، هَذَا هُوَ الرُّشُدُ الَّذِي أُوتِيهُ مِنْ صِغَرِهِ، الإِنْكَارُ عَلَى قَوْمِهِ فِي الرُّشُدُ الَّذِي أُوتِيهُ مِنْ صِغَرِهِ، الإِنْكَارُ عَلَى قَوْمِهِ فِي عِبَادَةِ الأَصْنَام مِنْ دُونِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ -) \*(١٤).

٥ - \* (قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ دُسُو الْمِنْ عَالَسْتُمْ مِنْهُمْ دُسُو الْمِنْ عَالَمُ الْأَمْوَ الْمِنْ (٥) .

### من فوائد «الإرشاد»

لاَ تَخْفَى حَاجَةُ الْمُجْتَمَعَاتِ وَالأَفْرَادِ إِلَى الإِرْشَادِ، وَالتَّوْجِيهِ، وَالدَّلاَلَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَأَبْوَابِهِ وَبِهَذَا الْإِرْشَادِ، وَالتَّعْلِيمِ، الْمُعْنَى الْمُدَايَةِ وَالتَّعْلِيمِ، الْمُعْنَى الْمُدَايَةِ وَالتَّعْلِيمِ، وَالْوَعْظِ، مِنَ الأُمُورِ اللَّهِمَّةِ فِي الْحَيَاةِ. وَهِي تُسَاعِدُ عَلَى تَعْقِيقِ عِدَّةِ أُمُورِ:

١ - الْهِدَايَةُ إِلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ وَفِعْلِهَا.

٢ - يُحَقِّقُ لِلإِنْسَانِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ، وَيَهْدِيهِ إِلَى الْحَقِّ

وَالصَّوَابِ.

٣ - يُحَقِّقُ لِلْمُجْتَمَع حَيَاةً فِيهَا سَعَادَةٌ وَرَشَادٌ٠

٤ - يُحَقِّقُ التَّعَلُّقَ بِأَهْدَافِ الإِسْلامِ وَتَوْجِيهَاتِهِ
 وَالْعَمَلَ مِنْ أَجْلِهَا.

٥ - تَحْقِيقُ وَتَوْفِيرُ الْمَيْلِ إِلَى التَّعَاوُنِ مَعَ الْغَيْرِ مِنْ أَجْلِ
 الْخَيْرِ

٦ - كَعْقِيقُ وَتَنْمِيَةُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَادَةِ وَالتَّبَعِيَّةِ.

<sup>(</sup>٤) السابق ٣/ ١٨٢ .

<sup>(</sup>٥) السابق ١/ ٤٥٣ .

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٧(٣٩١١).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ، ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٢ .

- ٧ تَنْمِيَةُ رُوحِ الْمُسْتُولِيَّةِ لَدَى الأَقْرَادِ فِي الْمُجْتَمَعِ
   الإسْلاَمِيِّ وَ تَحَمُّلِهَا.
- ٨ تَنْمِيَــةُ رُوحِ احْتِرَامِ النَّظُــمِ العَـامَّــةِ وَالْعَمَــلِ
   بِمُوجَبِهَا بَعْدَ تَعَلُّمِهَا وَتَشَرُّ بَهَا.
- ٩ تَعْمِيتُ الإِحْسَاسِ بِالرِّضَا وَالشُّعُورِ بِالسَّعَادَةِ
   لَدَى الأَفْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ.
- ١٠ مُوَاجَهَةُ الْشُكِلاَتِ الْحَيَاتِيَّةِ الْتُجَدِّدَةِ ، وَالْعَمَلُ
   في ضَوْءِ مَبَادِئِ الإِسْلاَمِ عَلَى حَلِّهَا بِالإِرْشَادِ
   وَالتَّوْجِيهِ السَّلِيمَيْنِ.

- ١١ مُسَاعَدَةُ الأَفْرَادِ عَلَى الانْدِمَاجِ مَعَ الْجَاعَةِ
   الإِسْلاَمِيَّةِ وَالتَّكَيُّفِ مَعَ مَبَادِئِهَا.
- ١٢ فِي الإِرْشَادِ إِلَى الْخَيْرِ تَحْقِيتُ لِلأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
   وَالنَّهْ عِنِ الْمُنْكَرِ.
- ١٣ فِي إِرْشَادِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَيْرِ مَا يُدْنِي مِنَ
   الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ عَنِ النَّارِ.
  - ١٤ يَنَالُ الْمُرْشِدُ إِلَى الْخَيْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَرْشَدَهُ.
- ١٥ الإِرْشَادُ حَتَّى فِي أُمُورِ اللهُ نْيَا يُكْتَبُ فِي
   حَسَنَاتِ العَبْدِ وَهُوَ فِي الإِسْلاَمِ صَدَقَةٌ.

#### الاستئذان

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | ۴۳       | 7 8    |

#### الاستئذان لغة:

طَلَبُ الإِذْنِ وَهُو مَصْدَرُ اسْتَأْذَنَ، وَتَدُلُ الْمَادَةُ الْتِي أُخِذَ مِنْهَا عَلَى أَمْرَيْنِ: الأُوَّلِ: إِذْنُ كُلِّ ذِي إِذْنِ ، وَالآخِرُ: العِلْمُ وَالإِعْلَامُ، تَقُولُ الْعَرَبُ: قَدْ أَذِنْتُ بِهَذَا الْأَمْسِ، أَيْ عَلِمْتُ، وَآذَنَنِي فُلاَنٌ، أَعْلَمَنِي، وَفَعَلَهُ الأَمْسِ، أَيْ عَلِمْتُ، وَآذَنَنِي فُلاَنٌ، أَعْلَمَنِي، وَفَعَلَهُ الأَمْسِ، أَيْ بِعِلْمِي، وَقَالَ الخَلِيلُ: وَمِنْ ذَلِكَ: أَدِنَ لِي فِي بِإِذْنِي: أَيْ بِعِلْمِي، وَقَالَ الخَلِيلُ: وَمِنْ ذَلِكَ: أَدِنَ لِي فِي كَذَا، وَمِنَ الْبَابِ الأَذَانُ؛ لأَنَّهُ إِعْلاَمٌ بِدُخُولِ الوَقْتِ، يُقَالُ: أَذِنَ بِالشَّيْءِ إِذْنًا وَأَذْنًا وَأَذَانَةً: عَلِمَ، وَفِي التَّنْزِيلِ يُقَالُ: أَذِنَ بِالشَّيْءِ إِذْنًا وَأَذْنًا وَأَذَانَةً: عَلِمَ، وَفِي التَنْزِيلِ الْعَرْبِينِ نِيلِ الشَّيْءِ إِذْنًا وَأَذْنًا وَأَذَانَةً: عَلِمَ، وَفِي التَنْزِيلِ الْعَرْبِينِ بِيلِ الشَّيْءِ إِذْنًا وَأَذْنًا وَأَذَانَةً عَلَمَ، وَفِي التَنْزِيلِ الْعَرْبِينِ بِيلِ الشَّيْءِ إِذْنًا وَأَذْنَا وَأَذَانَةً عِلْمَ، وَقِقْ التَنْزِيلِ اللّهَ وَرَسُولِيهِ ﴿ وَقَدْ آذَنْتُهُ بِكَذَا أَيْ الْمَيْرِيلِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِيهِ فَرَسُولِيهِ فَرَسُولِيهِ التَّيْءِ وَلَا عَلَى عِلْمَ وَلِيهِ الشَّيْءِ وَالْمَالُ الشَّةُ وَالْمَثُلُ السَّيْذَانًا طَلَبْتُ اللهِ وَلَا عَلَى سَوَاءٍ ﴾ أَعْلَمْتُكَ بِهِ، وَآذَنْتُكَ بِالشَّيْءِ أَعْلَمْتُكَ بِهِ الشَّيْءِ أَعْلَمْتُكَ بِهِ الشَّيْءِ أَعْلَمْتُكَ بِهِ الشَّيْءِ أَعْلَمْتُكَ بِهِ الشَّيْءِ أَعْلَمْتُكَ بِالشَّيْءِ أَعْلَمْتُكَ بِهِ الشَّيْءِ أَعْلَمْتُكَ بِهِ الشَّيْءِ أَعْلَمْتُكَ بِهِ الشَّيْءِ أَعْلَمْتُكَ اللَّيْ الشَّواءِ اللهُ عَلَى سَوَاءٍ اللهُ وَالْلَانِياء / ١٠٩ وَالَ الشَّاعِرُ : \*

#### آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ

وَيُقَالُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا بِإِذْنِهِ؛ أَيْ بِعِلْمِهِ؛ وَيَكُونُ بِإِذْنِهِ وَ إِذْنًا، أَبَاحَهُ

لَهُ، وَأَذِنَ لَهُ عَلَيْهِ: أَخَذَ لَهُ مِنْهُ الإِذْنَ (١) وَيَأْتِي أَذِنَ أَيْضًا بِمَعْنَى سَمِعَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ بِمَعْنَى سَمِعَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ (الانشقاق/ ٥)، أي اسْتَمَعَتْ، وَفِي الحَدِيثِ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِنَبِيِّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ» يَعْنِي مَا اسْتَمَعَ اللهُ لِنَبِيٍّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ» يَعْنِي مَا اسْتَمَعَ اللهُ لِشَيْءٍ كَاسْتِهَ عِدِ لِنَبِيٍّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ الْيُ يَتْلُوهُ وَيَجْهَرُ لِشَيْءٍ كَاسْتِهَ عِدِ لِنَبِيٍّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ أَيْ يَتْلُوهُ وَيَجْهَرُ لِي إِللَّهُ وَآنِ أَيْ يَتْلُوهُ وَيَجْهَرُ بِهِ (٢).

#### و اصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الإِذْنُ: فَكُّ الْحَجْرِ وَإِطْلاَقُ التَّصَرُّفِ لِمَنْ كَانَ مَمْنُوعًا شَرْعًا (٣).

قَالَ التَّهَانُوِيُّ: فَكُّ الْحَجْرِ أَيَّ حَجْرٍ كَانَ ، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَجْرٍ كَانَ ، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَجْرَ الرِّقِ أَوِ الصِّغَرِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَالَّذِي فُكَّ مِنْ كَلاَمِ التَّهَانُويِ مِنْهُ الحَجْرُ يُسَمَّى مَأْذُونًا، وَيُوْحَدُ مِنْ كَلاَمِ التَّهَانُويِ مِنْهُ الحَجْرُ يُسَمَّى مَأْذُونًا، وَيُوْحَدُ مِنْ كَلاَمِ التَّهَانُويِ أَنَّ الإِذْنَ فِي كَلاَمِ الجُرْجَانِيِّ يُسرَادُ بِهِ: الإِذْنُ عِنْكَ الْفُقَهَاءِ (٤). أَمَّا الاسْتِشْذَانُ اللَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الصِّفَةُ فَقَدْ الفُقَهَاءِ (١٤). أَمَّا الاسْتِشْذَانُ اللَّيْعِ الْمَعْنِ أَنْوَاعِهِ فَقَالَ فِي الفَتْحِ: أَشَارَ ابْنُ حَجَرٍ إِلَى بَعْضِ أَنْوَاعِهِ فَقَالَ فِي الفَتْحِ: الاسْتِشْذَانُ اللَّهُ الْإِذْنِ فِي الدَّخُولِ لِمَحَلِّ لاَ يَمْلِكُهُ الاسْتِشْذَانُ: طَلَبُ الإِذْنِ فِي الدَّخُولِ لِمَحَلِّ لاَ يَمْلِكُهُ المُسْتَثْذَانُ: اللَّهُ الْإِذْنِ فِي الدَّخُولِ لِمَحَلِّ لاَ يَمْلِكُهُ المُسْتَأْذِنُ أَنْ اللَّهُ الْإِذْنِ فِي الدَّخُولِ لِمَحَلِّ لاَ يَمْلِكُهُ المُسْتَأْذِنُ أَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُانُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُلْلِمُ الْمُنْ الْ

وقارن بـ «الغرابة في الحديث النبوي» ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (١٦).

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) الفتح (١١/٣).

<sup>\*</sup> هو الحارث بن حلِّزة .. والبيت مطلع معلقته.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لابن منظور (۱/ ۵۱)، وانظر كذلك الصحاح للجوهري (۲۰۲۸، ۲۰۲۸)، والتعريفات للجرجاني (۱۲)، ومقاييس اللغة (۲۱/۷).

<sup>(</sup>٢) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٤٠ (ط. الهند)،

## الاستئذان في القرآن الكريم:

وَرَدَ الإِذْنُ وَالاسْتِئْلَ ذَانُ فِي الْقُرْنِ الْكَرِيمِ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ عَلَى وُجُوهٍ نُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا:

١ - إِذْنُ المُولَى - سُبْحَانَهُ - بِمَعْنَى الْعِلْمِ أَوِ الأَمْرِ
 وَيَكُونُ ذَلِكَ لِلأَنْبِيَاءِ وَالمُؤْمِنِينَ.

٢ - الاستئنانُ المَطْلُوبُ شَرْعًا وَسُلُوكًا، وَهُو َ
 يَتَعَلَّقُ بِطَلَبِ إِبَاحَةِ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ لا يَمْلِكُهَا
 المستأذنُ.

وَسَنُصَنِّفُ الآيَاتِ الْوَارِدَةَ فِي «الإِذْنِ وَالاسْتِئْذَانِ» وَفْقًا لِهَذِهِ الاسْتِعْمَالاَتِ.

[ للاستزادة : انظر صفات: الأدب \_ إفشاء السلام \_ التعارف \_ تعظيم الحرمات \_ الاستقامة \_ الحياء \_ الطاعة \_ حسن الخلق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأذى \_ الإساءة \_ سوء الخلق \_ إطلاق البصر \_ انتهاك الحرمات \_ سوء المعاملة].

## الآيات الواردة في « الاستئذان »

# أولًا: الإذن من المولى ـ عز وجل ـ بأمر من الأمور:

- وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ
   اللَّهِ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسهُمْ جَاءُوكَ
   فَاسَتَغْفَرُ وا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
   لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (إِنَّ) (٣)

- وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ بَاللَّهُ مِبِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ لَا اللَّهُ اللْحَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللْحَالِمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللْ
- ٥- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَةِ

  اَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِّ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَامِن شَفِيعِ

  إِلَّامِنُ بَعْدِ إِذْ نِدِّ عَذَ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ

  فَاعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿
  - قُلُ أَرْءَ يُتُعُم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمُ مِّن رِّزْقِ فَلَ عَلَيْهُ أَذِن فَ فَجَعَلْتُ مُعِنَّتُ مِينَّهُ حَرَامًا وَحَلَنَالًا قُلْ عَاللَّهُ أَذِن فَ فَحَعَلْتُ مُعَلِّم اللَّهِ تَقْتَرُون (أَنَّ)
     لَكُمُ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُون (أَنَّ)
- ٧- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿ ﴿ ﴾ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَيَعْفِلُونَ لَهِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللَّ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللل
- ٨- وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَامِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمُ أَزْوَجًا وَدُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ وَدُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَا إِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (﴿ إِلَيْ اللَّهِ لِلْكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (﴿ إِلَيْ اللَّهِ لِلْكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (﴿ إِلَيْ اللَّهِ لِلْكُلِ أَجَلٍ كِتَابٌ (﴿ إِلَيْ اللَّهِ لِلْكُلِ أَجَلٍ كَتَابٌ (﴿ إِلَيْ اللَّهِ لِلْكُلِ أَجَلٍ كَتَابٌ (﴿ إِلَيْ اللَّهِ لَكُلِ الْحَلِ اللَّهُ الللللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُل
- وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَلْحِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿
   فَيَذَرُهُا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿
   لَّا تَرَىٰ فِهَا عِوجًا وَلَا أَمْتًا ﴿

(۷) يونس : ۱۰۰ مكية

(٨) الرعد : ٣٨ مكية

(٤) الأعراف: ٥٨ مكية

(٥) يونس : ٣ مكية

(٦) يونس: ٥٩ مكية

(١) البقرة : ٢١٣ مدنية

(٢) البقرة : ٢٥٥ مدنية

(٣) النساء: ٦٤ مدنية

يَوْمَبِنِ يَتَبِعُونَ اللَّاعِيَ لَاعِرَجَ لَهُ أُوحَشَعَتِ الْأَضُواتُ لِلرَّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَسًا ﴿ يَوْمَبِنِ لِلَّائِفَةُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنُ ورَضِي لَهُ وقَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا يَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمًا اللَّهُ الْأَعْمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللْمُلِي الللْمُ الللَّهُ اللْمُلْلَلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٠١- ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُو أَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّكُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ لَا يُعِبُّكُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ الْفَالَةُ لَا يُولِّ لِللَّهِ مَا لَكُ يُلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ لَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ لَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدَيرٌ لَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدَالِكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الْمُلِلْمُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُو

المَدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ

الْاَيَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُثُمْ فِيهِ عَامِن شِرْكِ

وَمَا لَهُ مِنهُم مِن ظَهِيرِ اللَّهِ مَن طُهِيرِ اللَّهِ

وَمَا لَهُ مِنهُم مِن ظَهِيرِ اللَّهِ

وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّهِ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّهِ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّهِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُعُلِّ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

١٢ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ... أَوْمِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْيُرْ سِلَ رَسُولًا فَيُوحِى أَوْيُرْ سِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْ نِهِ عَمَايَشَاءً إِنَّهُ مَا يُتُمَا أَعْ إِنَّهُ مَا يُتُمَا أَعْ إِنَّهُ مَا يَتُمَا أَعْ إِنَّهُ مَا يَتُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ ع

١٣ ﴿ وَكُرِمِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ
 شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿ ﴿ )

١٤ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفَّاً لَّا يَتَكَلَّمُونَ
 إِلَّامَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَ وُقَالَ صَوَابًا ﷺ

ثانيًا: الإذن عمن يملك ذلك من الناس:

١٥- وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُخْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ مِن ابَعْضِ فَانْكِحُوهُنَ بِإِدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُ إِنَّ أَجُورَهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُ إِنَّ أَجُورَهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُ إِنَّ أَجُورَهُنَ مِا عَلَى المُحْصَنَتِ مُتَحَلَيْ فَا إِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ مَتَ عَلَيْمِنَ فَعَلَيْمِنَ فَعْلَيْمِنَ فَعَلَيْمِنَ فَعَلَيْمِنَ فَعَلَيْمِنَ فَعَلَيْمِنَ فَعَلَيْمِنَ الْمُعْمَلِقِ مَنْ فَلْمُ وَأَن تَصِيمُ وَأَن تَصَعْرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ وَمِن مَن مَا عَلَى اللّهُ عَفُورٌ وَعَلَيْمِ وَاللّهُ عَفُورٌ وَمَن مَن مَن عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَفُورٌ وَمَا لَكُمْ وَأَن تَصَعْرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ وَمَا لَعَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَعْمُورٌ وَمَعْمَونَ وَعَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَا عَلَيْمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِدُ وَمِنْ مَا عَلَى الْمُعْمَلِي اللّهُ عَلْورُ وَمَن مَنْ مَلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونَا لَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَمَن مَعْمُولُولُونَ وَلَا لَعَلَيْكُمُ وَلَا لَا لَعُلَيْمُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ وَلَى الْمُعْمُولُ وَلَا لَعْمَلُولُ وَلَا لَا عَلَيْكُونَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا لَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الْمُعْولُ وَاللّهُ الْمُعْولُلُهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِ

اَتُأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا
 عَيْرَ بُيُوتِ حَيْمَ مَحَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ
 عَلَىٰ أَهْلِهَا أَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿

<sup>(</sup>٦) النبأ: ٣٨ مكية

<sup>(</sup>٧) النساء: ٢٥ مدنية

<sup>(</sup>٤) الشورى : ٥١ مكية

<sup>(</sup>٥) النجم: ٢٦ مكية

<sup>(</sup>۱) طـه: ۱۰۰-۱۱۰ مكية

 <sup>(</sup>۲) الحج : ۳۸ – ۳۹ مدنیة
 (۳) سبأ : ۲۲ – ۲۳ مکیة

فَإِن لَّرْ يَحِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا لَدْخُلُوهَا حَقَّى يُؤْذَكَ لَكُمْ وَالِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَاَزْكَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ هُوَاَزْكَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِيَّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَيْرَمَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿

ثـالثًـا: الاستئـذان المطلـوب شرعًـا وخلقًـا وسلوكًا:

١٨ - يَتَ أَيُّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسَّتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ وَالَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَرَيَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ قَلَتَ مَرَّتِ مِن مَّلِحَ اللَّهُ مِن تَضعُونَ ثِيَا بَكُمُ مِن ٱلظَّهِ يرَوَ

وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمُّ الْسَّ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَامُ بَعَدَهُنَّ فَكُمُ الْسَلَسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَامُ بَعَضْ كَدُلِكَ طَوَّوُوْكَ عَلَيْكُمْ الْأَيْلَةِ عَلَيْهُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يَبِينُ اللَّهُ لُكُمُ الْأَيْلَةِ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَرَحَكِمٌ الْآنِ اللَّهُ لَكُمُ الْحَلْمَ فَلَيْسَتَنْذِنُوا وَإِذَا بَكُمُ النَّهُ لَمِنْ مَنْ الْمُحْلَمُ فَلَيْسَتَنْذِنُوا صَلَيْمَ اللَّهُ عَلِيهُ مَرَحَكِمُ اللَّهُ عَلِيهُ مَرَحَكِمَ اللَّهُ عَلِيهُ وَكَذَلِكَ بُهَانِ اللَّهُ عَلِيهُ مَرْحَكِمَ اللَّهُ عَلِيهُ مَرْحَكِمَ اللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَرْحَكِمِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَرْحَكِمِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَرْحَكِمِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَرْحَكِمِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَرْحَكِمِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَرْحَكِمِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَا وَاللَّهُ عَلِيهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَرْحَكِمِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُلُولُكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْمَ الْمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

١٩- إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ،

وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ ، عَلَى آَمْ بِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ
حَقَّ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتَهِكَ
ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ فَإِذَا ٱسْتَغُذَنُوكَ
لِبَعْضِ شَا فَيْهِمْ فَأَذَن لِمَن شِثْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَهُورٌ رَّحِيثٌ (اللَّهُ عَنْهُ وَرُدَتِيثٌ (اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُدَتِيثٌ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ وَرُدَتِيثُ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنِي اللَّهُ عَنْهُ وَرُدَتِيثُ (اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

رابعًا: الاستئذان المذموم، وهو يتعلق بالتعلة في الجهاد:

٠٧- فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَغُذُنُوكَ لِللَّهُ وَالْمَعِى أَبَدًا وَلَن نُقَيْلُواْ فَالْخُرُومِ فَقُل لَّن تَغُرُجُواْ مَعِى أَبَدًا وَلَن نُقَيْلُواْ مَعَ عَدُواً إِنْكُورُ رَضِيتُ مِنِا لَقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَعَ عَدُواْ مَعَ الْخَيْلِفِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَا فَعُدُواْ مَعَ الْخَيْلِفِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) النور: ٢٧ - ٢٩ مدنية

(٢) الأحزاب: ٥٣ مدنية

(٣) النور: ٥٨ - ٥٩ مدنية

(٥) التوبة: ٨٣ مدنية

(٤) النور: ٦٢ مدنية

٣٧- ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياَ أَرْضُوا بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطُبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (") وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (")

٢١ - وَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةُ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَهِدُوا مَعْ رَسُولِهِ السّتَغْذَنكَ أُولُوا الطّولِ مِنْهُمْ
 وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنُ مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللّلْحِلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّالِمُ

٢٤ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهُ أَيْ مَنْهُمْ يَثَأَهُ لَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورً
 فَارْجِعُواْ وَيَسْتَتْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النِّي يَقُولُونَ
 إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا لَيْنَا

٧٧\_ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُثَمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُّ (اللَّهُ)

## الأحاديث الواردة في «الاستئذان»

١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَ:
 اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ عَلَيْ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ:
 «كَيْفَ بِنَسَبِي؟». فَقَالَ حَسَّانُ : لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا
 تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ ) \* (١).

٢ \_ \* ( عَ نْ عَ ائِشَ ةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ \_ قَالَ: "الثَّاذُوا قَالَ: "الثَّاذُوا قَالَ: "الثَّاذُوا لَهُ عَنْهَالَ: "الثَّاذُوا لَهُ عَنْهَالَ: "الثَّاذُوا لَهُ عَنْهَا وَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهَا وَجَلَ لَكُ الْعَشِيرَةِ". فَلَمَّا دَخَلَ لَهُ. بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ". فَلَمَّ انْكَلامَ . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ: قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ اللهِ قُلْتِ اللهِ قُلْتِ اللهِ قُلْتَ اللهِ قُلْتُ اللهِ قُلْتَ اللهِ قُلْتُ اللهِ قُلْتُ اللهِ قُلْتُ اللهِ قُلْتُ اللهِ قُلْتِ اللهِ قُلْتُ اللهِ قُلْتُ اللهِ قُلْتُ اللهِ قُلْتُ اللهِ قُلْتُ اللهِ قُلْتُ اللهِ اللهِ قُلْتُ اللهِ اللهِ قُلْتُ اللهِ اللهِ اللهِ قُلْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣- \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « اسْتَأَذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ، فَلَيَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ، فَلَيَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ اللهِ عَلَيْ ، فَدَخَلَ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَدَخَلَ عُمَرُ - وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَضْحَكُ - فَقَالَ: أَضْحَكَ اللهُ عَمْرُ - وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَضْحَكُ - فَقَالَ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَارَسُولُ اللهِ . فَقَالَ النَّبِيُ يَعْفِي «عَجِبْتُ مِنْ هَوُلاَءِ سِنَّكَ يَارَسُولَ اللهِ . فَقَالَ النَّبِيُ يَعْفِ «عَجِبْتُ مِنْ هَوُلاَءِ اللهُ اللهِ عَمْرُ: فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يَارَسُولَ اللهِ . اللهُ عَمُرُ: فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يَارَسُولَ اللهِ . اللهُ عَمُرُ: فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يَارَسُولَ اللهِ . فَا أَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يَارَسُولَ اللهِ . فَا أَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يَارَسُولَ اللهِ . فَا لَهُ عُمُرُ: يَا عَدُواتِ أَنْفُسِهِنَ أَتَهِ بَنْنَعِي ولاَ تَهَبْنَ وَلاَ عَمْرُ: يَا عَدُواتِ أَنْفُسِهِنَ أَتَهِ بَنْنِي ولا يَهْمُنْ ولاَ تَهُمْنَ ولاَ تَهُمْ فَا لَا عُمُرُدُ فَا أَنْ يَهُ اللهُ عَمْرُ: يَا عَدُواتِ أَنْفُسِهِنَ أَتَهُمْ مَانُ يَهُولُ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ: يَا عَدُواتِ أَنْفُسِهِنَ أَتَهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ: يَا عَدُواتِ أَنْفُسِهِنَ أَتَهُمْ اللهُ عَمْرُدُ وَلَا عَمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ الل

رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقُلْنَ: نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ إِيهًا، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَلَّ اللهِ ﷺ: ﴿ إِيهًا، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ؛ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَّا (٣) قَطُّ إِلاَّ سَلَكَ فَجَّا غَيْرَ فَجَكَ») \* (١٠).

٤ ـ \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ فَالَد: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلِيْ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: «أَنَا أَنَا»
 الْبَابَ فَقَالَ: «مَنْ ذَا ؟» فَقُلْتُ : أَنَا . فَقَالَ: «أَنَا أَنَا»
 كَأْنَّهُ كَرِهَهَا ) \* (٥).

٥ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النّبِي عَلَيْهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ ـ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ ـ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي (٢) \_ فَأَذِنَ لَهَا . فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فِي ابْنَةِ أَبِي فَي مِرْطِي (٢) \_ فَأَذِنَ لَهَا . فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَنْ وَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ (٧) \_ وَأَنَا سَاكِتَةٌ \_ قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهِ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ فَعُولِي لَه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه فَا فُولِي لَه اللهُ اللهُ عَلَيْه فَا عُولِي لَه اللهِ اللهُ عَلَيْه فَا عُولِي لَه اللهُ اللهُ عَلَيْه فَا عُولِي لَه اللهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَعُولِي لَه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه فَا عُولِي لَه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَا عُولِي لَه اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) البخاري - لفتح ٦ (٣٥٣١) واللفظ له ، مسلم (٢٤٨٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) البخاري - لفتح ١٠(٢٠٥٤) واللفظ له، مسلم (٢٥٩١).

<sup>(</sup>٣) الفج: الطريق الواسع بين جبلين.

<sup>(</sup>٤) البخاري - لفتح ٧(٣٦٨٣) واللفظ له ، مسلم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري - لفتح ١١(٠١١) واللفظ له، مسلم (٢١٥٥) ولفظه: استأذنت على النبي على فقال: « من هذا؟ » فقلت: أنا فقال النّبِي على إنا أنا أنا ».

<sup>(</sup>٦) الْمِرْطُ: كساء من صوف أو كتان غير مخيط.

<sup>(</sup>٧) العدل في ابنة أبي قحافة: معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب.

أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ (١) الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللهِ لاَ أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِي عَيَّا ﴿ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (٢) مِنْهُنَّ فِي الْنَنْزِلَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ وَأَتْقَى لِلَّهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً ، وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَهْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى. مَا عَدَا سَوْرَةً (٣) مِنْ حَدِّ (١) كَانَتْ فِيهَا . تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ (١) قَالَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ \_ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا . عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهِي بِهَا \_ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْ اللهِ عَلَيْ \_ فَقَـالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ ،إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ . قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِ (٦٦) فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ \_ وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيٌّ ، وَأَرْقُبُ طَرْفَه ، هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا \_ قَالَتْ : فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ. قَالَتْ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بَهَا لَمُ أَنْشَبْهَا (٧) حِينَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا (٨). قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَبَسَّمَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ».

وَقَوْلُمُنَّ هَذَا إِنَّهَا هُوَ مِنْ بَابِ الْغَيْرَةِ وَإِلاَّ فَهُوَ ﷺ

(١) ينشدنك: أي يسألنك.

(٢) تساميني: أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة.

(٣) سورة: السورة الثوران وعجلة الغضب.

(٤) من حد: وهي شدة الخلق وثورانه .والمراد الحِدّة.

(٥) الفيئة: الرجوع .

(٦) ثم وقعت بي: أي نالت منى بالوقيعة في .

(٧) لم أنشبها: أي لم أمهلها .

(٨) أنحيت عليها: أي قصدتها واعتمدتها بالمعارضة.

(٩) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٥٨١)، ومسلم (٢٤٤٢) واللفظ له.

(١٠) قال في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله

أَعْدَلُ الْخَلْقِ عَلَى الإِطْلاَقِ ) \*(٩).

٦ ـ \* (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ») \* (١٠٠).

٧ ـ \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَـرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْسَجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا ") \*(١١).

٨ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ﴿إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي (١٢) حَتَّى أَنْهَاكَ ") \*(١٣).

٩ - \* ( عَـنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ عَيْكَ وَمعَ النَّبِيِّ عَيِّكِ مِدْرَى (١٤) يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ: « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ،إِنَّهَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ") \*(١٥).

١٠ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَومًا يُحَدِّثُ \_ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ \_: « أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْع فَقَالَ: أَوَلَسْتَ فِيهَا شِئْتَ ؟ قَالَ: بَلَي وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ، فَتَبَادَرَ الطَّرَفَ نَبَاتُهُ

رجال الصحيح غير العباس بن محمد الدوري وهسو ثقة(٨/٢٤).

<sup>(</sup>١١) البخاري - الفتح ٢(٨٦٥) ، مسلم (٤٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٢) والسّواد: بالكسر السِّرُّ، يُقَالُ: سَاوَدْتُ الرَّجُلَ مُسَاوَدَةً إِذَا

<sup>(</sup>١٣) مسلم (٢١٦٩)، أحمد (١/ ٣٨٨) وقال الشيخ أحمد شاكر(٥/ ٢٥٢): صحيح، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>۱٤) الْمُدْرَى: حديدة يسوى بها شعر الرأس وقيل: هو شبه المشط، وقيل: هو عود تسوى به المرأة شعرها.

<sup>(</sup>١٥) البخاري ـ الفتح ١ ( ٦٢٤١) واللفظ له ، ومسلم (٢١٥٦).

وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. فَيَقُولُ اللهُ تَعَلَى: (دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ)» فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَارَسُولَ اللهِ ، لا تَجِدُ هَذَا إِلاَّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ)\*

١١ - \* (عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ ، قَالَ: إِنَّه اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ مَنْ بَنِي عَامِرٍ ، قَالَ: إِنَّه اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ فَي بَيْتٍ فَقَالَ: الْجُ ؟ فَقَالَ لِخَادِمِهِ: «اخْرُجُ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاسْتِعْذَانَ ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَعَلِّمْهُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ » ، فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ » ، فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ » فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَذَخَلَ) \* (٢).

17 - \* (عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْم قَالَ: كُنَّا بِالْلَدِينَة فِي بَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةً، فَكَانَ ابْنُ الزُّبُيْرِ يَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةً، فَكَانَ ابْنُ الزُّبُيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَمُرُّ بِنَا يَرُدُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَمُرُّ بِنَا فَيْتُمُونُ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ (٣)، إلاَّ أَنْ يَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ (٣)، إلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ ) \* (3).

١٣- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجُنَّةِ» فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجُنَّةِ ». فَإِذَا عُمَرُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ وَبَشِّرْهُ بِالْجُنَّةِ ». فَإِذَا عُمَرُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرِهُ بِالْجُنَّةِ ، عَلَى بَلْوَى

سَتُصِيبُهُ "فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) \*(٥).

11 \* (عَنْ كَلَدَةَ بْنِ الْحَنْبَلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ: صَفْوانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنِ وَ لَيَأْ وَضَغَابِيسَ (٢) إِلَى النَّبِيِّ صَفْوانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنِ وَ لَيَأْ وَضَغَابِيسَ (٦) إِلَى النَّبِيِّ وَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْوَادِي - قَالَ: فَدَحَلْتُ عَلَيْهِ وَلَنَّيْ مُ وَلَمَّ أَسْتَأَذِنْ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «ارْجِعْ وَلَمَّ أَسْتَأَذِنْ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «ارْجِعْ فَقُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْ خُلُ؟» وَذَلِكُمْ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوانُ ) \* (٧).

10- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَاءَ عَمِيّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَتَى أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَصَالَاتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّه عَمُّكِ، فَاتْذَنِي لَهُ » فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّه عَمُّكِ، فَاتْذَنِي لَهُ » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا أَرْضَعَتْنِي الْمُرَّأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الْمَرَّأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الْمَرَّأَةُ وَلَمْ يُرْضِعِنِي الْمَرَّأَةُ وَلَمْ يَلْمُ وَلَى اللهِ عَلَيْكِ: ﴿ إِنَّهُ عَمُّكِ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: ﴿ إِنَّهُ عَمُّكِ اللهِ عَلَيْكِ » . قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ » . قَالَتْ عَائِشَةُ: يَعُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا عَلَيْكَ عَلَيْكِ . قَالَت عَائِشَةُ: يَعُرُمُ مِنَ الوَلِادَةِ ) \* (٨)

17 - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: 
دَخَلْتُ الْلَسْجِ - لَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِ - سُنْ فَلَمَّا غَرَبَ اللهُ عَلَيْهِ جَالِ - سُنْ فَلَمَّا غَرَبَ الشَّمْسُ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّهِ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ عَرْبَ الشَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ . تَذْهَبُ هَذِهِ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَ سُتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُوْذَنُ لَمَا، وَكَأَنَّهَا قَذْ قِيلَ لَهَا : ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، فَتَطْلُعُ وَكَأَنَّهَا قَذْ قِيلَ لَهَا : ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، فَتَطْلُعُ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٥١٩).

<sup>(</sup>٢) أبوداود (١٧٧ ٥) واللفظ له، وقال الحافظ في الفتح: رواه أبوداود وابن أبي شيبة بسند جيد(١١/٥).

 <sup>(</sup>٣) الإقران: أن يأكل تمرتين معًا، وهذا النهي مخصوص بوقت الحاجة والشدة.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٥٥) واللفظ له. ومسلم (٢٠٤٥)

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٧(٣٦٩٥)واللفظ له. ومسلم (٣٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) والضغابيس: حشيش يؤكل أو البقل.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٧١٠) واللفظ له وقال: حسن غريب من هذا الوجه. أبوداود (١٧٦٥) وقال الألباني في صحيح أبي داود (٤٣١١): صحيح والبخاري في الأدب المفرد برقم

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٩ (٥٣٣٩) واللفظ له ، مسلم (١٤٤٥).

مِنْ مَغْرِبِهَا»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ ) \* (١).

١٧ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَرَ فَقَالَ: «أَبَا هِرِّهِ الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ » قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأَذَنُوا فَأُذِنَ لَمُمْ فَدَخَلُوا) \* (٢).

١٨ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ مُفَاشِتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأُذِنَ لَهُ - وَهُوَ عَلَى قِلْدُ يُهُ أَوْ سَاقَيْهِ مَفَاشْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأُذِنَ لَهُ - وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ - فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ - وَهُو كَذَلِكَ - فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْمانُ فَجَلَسَ رَسُولُ كَذَلِكَ - فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْمانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَوَّى ثِيَابَهُ فَذَخَلَ فَتَحَدَّثَ ، فَلَمَّ تُحْرَجَ قَالَتْ عَلَيْهُ مَنْ تُنْالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ فَلَمْ تَهُمَانُ فَجَلَسُتَ عَلَيْهُ فَكَ مُلَا لَكُ مُ مُثَلِّ لَهُ مَعْمُ فَلَا فَعَلَاهُ وَلَمْ تَهُمَّلُ فَعَلَاهِ مَنْ رَجُلِ تَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْ رَجُلِ عَسْتَعِي مِنْ رَجُلٍ مَا لَلْكَرَاكُ مُنْ اللْكَلِكُ وَلَا اللْكَرْكَةُ اللَّهُ مُنْ مَا لِلْكُولُ مُنْ مَا لَالْكُولُ مَلْكُولُ اللْكَالِةُ مُنْ اللْكُولُ مُنْ اللْكُولُ مُنْ اللْكُولُ مُنْ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ مُنْ اللْكُولُ اللْكُولُ مُنْ اللْكُولُ اللْكُولُ مُنْ اللْكُولُ اللّهُ اللْكُولُ اللّهُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ الللْكُولُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ اللِهُ ا

١٩ - \* (عَنْ عَلِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ لِيَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ. إِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَتَنَحْنَحَ دَخَلْتُ، وإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَتَنَحْنَحَ دَخَلْتُ، وإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي ) \* (3).

· ٢- ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ

أَبُومُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ ، فَقَالَ: اسْتَأَذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِسِي فَرَجَعْتُ . فَقَال : ما مَنعَك ؟ قُلْتُ: اسْتَأَذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ \_ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ اسْتَأَذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ \_ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا اسْتَأَذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ﴾ فَقَالَ : وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً . أَمِنكُمْ أَحَدُ سَمِعَهُ مِنَ فَقَالَ : وَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ النَّبِي عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ : وَاللهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ النَّبِي عَلَيْهِ أَلْ فَلْ ذَلِكَ) \* أَصْغَرَ الْقَوْمِ \_ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرُتُ عُمْرَ أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ ذَلِكَ) \* (٥).

٢١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يُجُلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا ») \* (٦).

٢٢ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ:
 «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ (٧) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكُرُ
 حَـتَّى تُسْتَأْذُنَ » قَـالُوا يَـا رَسُولَ الله وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟
 قَالَ: « أَنْ تَسْكُتَ ») \* (٨).

٢٣ \_\* (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ وَهِ وَ مُسْتَقْبِلُ البَابِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لاَ تَسْتَأْذِنْ وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ البَابِ»

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُو فِي بَيْتٍ فَقُمْتُ مُقَابِلَ الْبَابِ فَاسْتَأْذَنْتُ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ تَبَاعَدْ. ثُمَّ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ: «وَهَلِ الاسْتِئْذَانُ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ») \* (٩).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٤٢٤) وهذا لفظه، مسلم (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري - لفتح ١١ (٦٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٠١).

 <sup>(</sup>٤) النسائي (٣/ ١٢) وقال في جامع الأصول: حديث حسن
 (٦/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٢٤٥) واللفظ له مسلم (٢١٥٣).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٨٤٤), الترمذي (٢٧٥٢) وقال مخرج صحيح

الجامع ٥٣): إسناده حسن ، وقال ابن مفلح: حسن (١/ ٤٠٥) ، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٩١٨/٣): برقم (٤٠٥٤)حسن.

<sup>(</sup>٧) الأيّم: الثيب، وتستأمر: تستشار.

<sup>(</sup>٨) البخَاري\_الفتح ٩(١٣٦)، مسلم (١٤١٩) متفق عليه.

<sup>(</sup>٩) ذكره في المجمع وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح (٨/ ٤٣).

٢٤ ـ \* (عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يَوُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، وَلاَ يَوْمً يُصَلِّي وَهُو حَاقِنٌ (١) حَتَّى يَتَخَفَّفَ») \* (٢).

٢٥ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ اطلَّعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْ نِمِمْ
 فَقَدْ حَلَّ لَمُمْ أَنْ يَفْقَأُوا عَيْنَهُ ») \* (٣).

77 ـ \* (عَنْ أَنَ ـ سٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: فَيَقُولُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ . خَلقَ ـ كَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَ تَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْهَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ مَلاَئِكَ تَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْهَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا . فَيقُولُ : لَسْتُ مُنَاكُمْ مُ وَيَذُكُ رُ ذَنْبُهُ فَيَسْتَحِي \_ ائتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوّلُ وَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ:

لَسْتُ هُنَاكُمْ \_ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي \_ فَيَقُولُ: اثْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَن . فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ .انُّثُوا مُوسىَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَ أَتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ \_ وَيَـذْكُرُ قَتْلَ النَّفْس بِغَيْر نَفْسٍ فَيَسْتَحِى مِنْ رَبِّهِ - فَيَقُولُ: ائتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِـدًا ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَحْمَدُهُ بتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ، فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ . فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي \_ مِثْلَهُ \_ ثُمَّ أَشْفَعُ ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ . ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: «مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ") \*(١).

# الأحاديث الواردة في «الاستئذان» معنًى

٢٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: «جَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ (٥) لَهُ فَقَالَ:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟)\* .

حديث حسن بشواهده (٥/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٢ (٦٨٨٨)،مسلم (٢١٥٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٨ (٤٤٧٦) واللفظ له ، مسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>٥) المشربة: الغرفة.

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤/ ٢٦٧) واللفظ له، نسخة شاكر وقال: إسناده صحيح، قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>١) حاقن: اسم فاعل من حقن بمعنى حبس والمراد لا يصلي: وهو محتبس البول.

<sup>(</sup>٢) أبوداود(٩٠)، والترمذي (٣٥٧) وقال: حسن، أحمد (٨٠/٥)، البخاري في الأدب المفرد برقم (١٠٩٨) واللفظ له وفيه قال أبو عبد الله البخاري: أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث، وذكره في الترغيب والترهيب وعزاه أيضًا لابن ماجة (٣/ ٤٣٧)، وقال محقق جامع الأصول:

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهٌ في «الاستئذان»

٢٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي
 فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ») \* (١).

٩٩ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ عَنَّةَ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمُرَقِ . فَصَانَع (٢) لِرَسُولِ اللهِ عَنَّةَ فَمَا لَا : ﴿ وَهَاذِهِ ﴾ لِرَسُولِ اللهِ عَنَيْ : ﴿ لا ﴾ . فَعَادَ لِعَائِشَةَ ؟ . فَقَالَ : لا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ : ﴿ لا ﴾ . فَعَادَ يَدْعُوهُ . فَقَالَ : لا . قَالَ يَدْعُوهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ : ﴿ لا ﴾ . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ : ﴿ لا ﴾ . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ : ﴿ وَهَذِهِ ؟ ﴾ . قَالَ : نَعَمْ فِي التَّالِثَةِ . فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتِيَا مَنْزِلَهُ ﴾ \* (٣) . حَتَّى أَتِيَا مَنْزِلَهُ ﴾ \* (٣) .

٣٠ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنَّ النَّبِسِيَّ عَنَّهُ إِذَا أَتَى بَابًا يُرِيدُ يَسْتَأْذِنُ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ ، جَاءَ يَدِمِينًا وَشَرِاً لاَ، فَاإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلاَّ انْصَرَفَ ) \* (١٠).

٣١ ـ \* (عَنْ أَبِي مَسْعُ و د \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَا رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ : اصْنَعْ لِي طَعَامَ خُسَةٍ لَعَلِّي لَكَامٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ : اصْنَعْ لِي طَعَامَ خُسَةٍ لَعَلِّي أَدْعُو النَبِي عَلَيْ خَامِسَ خُسَةٍ \_ وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَبِي عَلَيْ الْمُعَنِي النَّبِي عَلَيْهِ خَامِسَ خُسْةٍ \_ وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَبِي عَلَيْ اللهِ النَّبِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ النَبِي اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٢ - \* ( عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، يَعْنِي ابْنَ عُبَادَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : زَارَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في مَنْزِلِنَا فَقَالَ: « السَّلِامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ » فَرَدَّ سَعْدٌ ردًّا خَفِيًّا. قَالَ قَيْشٌ: فَقُلْتُ: أَلاَ تَأْذَنُ لرَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَـالَ: ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَـا مِنَ السَّـلاَم ، فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْكُ : «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ » فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ: «السَّلاَمُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ». ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ. قَالَ فَانْ صَرِفَ مَعَـهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهَ سَعْدٌ بِغُسْلِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا ، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُو يَقُولُ: « اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ». قَالَ: ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمَّا أَرادَ الانْصِرافَ قَرَّبَ لَـهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا قَيْسُ؛ اصْحَبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ قَيْسٌ: فَقَالَ لِي رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «ارْكَبْ»، فَأَبَيْتُ، ثُـمَّ قَالَ: « إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ ». قَال: فَانْصَرَفْتُ) \* (٢٦).

٣٣ ـ \* ( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : كَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُ عَلِيْ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ

 $<sup>(1 \</sup>Lambda 9 / \xi)$ 

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٥(٢٤٥٦) واللفظ له، مسلم (٢٠٣٦).

<sup>(</sup>٦) أبوداود(٥١٨٥) ، البزار(٢/ ٤٢٠) كما في كشف الأستار، وقال ابن كثير: قد روي هذا من وجوه أخر فهو حديث جيد قوي والله أعلم (٣/ ٢٧٩). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة مسندًا ومرسلاً، أحاديث(٣٢٤\_٣٢٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) فصنع لرسول الله ﷺ : أي أقام له مأدبة طعام.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٣٧).

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٥١٨٦) وفيه زيادة قوله: ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، الأدب المفرد للبخاري برقم (١٠٨٢) واللفظ له، أحمد

يُمَرَّضَ (١) فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَيَّ بَيْنَ رَجُلِ النَّبِيُّ عَيْلَ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ، رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَا فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَاشْتَدَ وَجَعُهُ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ قَالَ بَعْدَ مَا ذَخَلَ بَيْنَهُ وَاشْتَدَ وَجَعُهُ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ

سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ ثُحُلَ لَ أَوْكِيَتُهُ نَ (٢)، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ». وَأُجْلِسَ فِي خِخْصَبٍ لِحَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ . ثُمَّ حَرَجَ إِلَى النَّاسِ) \*(٣).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الاستئذان»

١ - \* (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 «مَنْ مَلاَ عَيْنَهُ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُـؤْذَنَ لَهُ فَقَـدْ فَسَقَ ») \* (٤).

٢- \*( قَالَ أَبُو سُويْدٍ الْعَبْدِيُّ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَجَلَسْنَا بِبَابِهِ لِيُوْذَنَ لَنَا فَأَبْطاً عَلَيْنَا الإِذْنُ فَقُمْتُ إِلَى فَجَلَسْنَا بِبَابِهِ لِيُوْذَنَ لَنَا فَأَبْطاً عَلَيْنَا الإِذْنُ فَقُمْتُ إِلَى جُحْرٍ فِي الْبَابِ فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ فِيهِ فَفَطِنَ بِي، فَلمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ: أَيُّكُم اطَّلَعَ آنِفًا فِي دَارِي؟ قُلْتُ: أَنَا. فَالَ : بِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَحْلَلْتَ أَنْ تَطَلِعَ فِي دَارِي؟ قُلْتُ: أَنَا. قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَحْلَلْتَ أَنْ تَطَلِعَ فِي دَارِي؟ قُلْتُ: أَبْطَأْتُ عَلَيْنَا فَنَظَرْتُ ، فَلَمْ أَتَعَمَّدُ ذَلِكَ) \* (٥).

٣- \* ( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ: «أَيَسْتَأْذِنُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا) \* (٦).

٤ ـ \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ: فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْهَا نُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْهَا نُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْهَا نُكُمْ اللهَ حَكِيمٌ رَوُّوفٌ أَيْهَا نُكُمْ اللهَ حَكِيمٌ رَوُّوفٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِيمُ التَّسَتُّرَ ، وَكَانَ النَّاسُ لِيْسَ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِيمَ التَّسَتُّرَ ، وَكَانَ النَّاسُ لِيْسَ

لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ فَرُبَّهَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوِ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ وَالْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ، فَأَمَرَ اللهُ بِالاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْغُورَاتِ»)\*(٧).

٥ ـ \* (قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، قَالَ : « لاَ يُؤْذَنُ لَـ هُ حَتَّى يَبْـدَأَ بِالسَّلاَمِ») \* (^^).

٦ \_ \* (قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] \_ « يَسْتَأَذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ وَأُمِّهِ \_ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا \_ وَأَخِيهِ وَأُخِيهِ وَأُبِيهِ ») \* (٩).

٧ ـ \* ( قَالَ أَبُو مُوسَى \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى وَالِدَتِهِ فَلْيَسْتَأْذِنْ ») \* (١٠).

٨- \*( قَـالَتْ زَيْنَبُ الشَّقَفِيَّةُ ، امْرَأَةُ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) -: « كَانَ عَبْدُاللهِ إِذَا جَـاءَ مِنْ حَاجَةٍ فَـانْتَهَى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ كَـرَاهَةَ أَنْ يَهْجُمَ مِنَّا عَلَى أَمْرِ يَكْرَهُهُ » (١١).

وَقَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ \_ يَعْنِي ابْنَ

الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح . انظر(ص ٣٦٥)منه. (٧) الآداب الشرعية (١/ ٣٩٣).

(٨) الأدب المفرد للبخاري برقم (١٠٧٠) ، وقال: لا يـؤذن له حتى يأتي بالمفتاح السلام . منه برقم (١٠٦٧).

(٩) الأدب المفرد للبخاري برقم (١٠٦٦) وقال المعلق: قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح .انظر ص ٣٦٥ منه .

(١٠) الآداب الشرعية (١/ ٣٩١).

(١١) ابن كثير في التفسير (٣/ ٢٨٠) وقال: إسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) يمرَّض: أي يعالج مرضه ويقاوم لِيَشْفَى، ومصدره التمريض.

<sup>(</sup>٢) أَوْكِيَتُهُ ـنَّ : الوكاء هو ما يربط به فم قربة الماء من حبل وسيور وخلافه.

<sup>(</sup>٣) البخاري - لفتح ١(١٩٨) واللفظ له، مسلم (١١٨).

<sup>(</sup>٤) الأدب المفرد للبخاري برقم (٩٢١).

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٦) الأدب المفرد للبخاري حديث (١٠٦٣) وقال المعلق: قال

مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِذَا دَخَلَ الذَّارَ اسْتَأْنَسَ «تَكَلَّمَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ») \* (١) .

٩ ـ \* ( قَالَ عَطَاءٌ: قُلْتُ لابْن عَبَّا سٍ ـ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: « أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِي ؟ فَقَالَ : نَعَمْ. فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ : أُخْتَانِ فِي حِجْرِي - وَأَنَا أَمُونُهُمَا (٢) وَأَنْ فَقُلْتُ : أُخْتَانِ فِي حِجْرِي - وَأَنَا أَمُونُهُمَا (٢) وَأَنْ فَقُلْتُ : نَعَمْ . وَأَنْ فَقُلْتُ : فَعَمْ اللَّذِينَ وَلَا تَكِيْهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . أَتُحِبُ أَنْ تَرَاهُمَ عُرْيَانَتِيْنِ ؟ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ المَعْوَا لِيَسْتَأْذِنْ كُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ عَلْفُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ قَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعُشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴿ (النور/ ٥٨). قَالَ: فَلَمْ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴿ (النور/ ٨٥). قَالَ: فَلَمْ يُومَوْ هَوُ لِاءَ بِالإِذْنِ إِلاَّ فِي هَذِهِ العَوْرَاتِ الثَّلاثِ . قَالَ ابنُ الْعِشَاءِ ثَلاثَ مَنْ قَبْلِهِ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ عَلَى النَّاسِ السَّتَأْذُنَ الَّذِي مِنْ قَبْلِهِ مِنْ أَنْ وَاجِبُ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ : فَالْإِذْنُ وَاجِبُ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَلَى النَّاسِ عَبَّاسٍ : فَالْإِذْنُ وَاجِبُ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَلَى النَّاسِ عَبَّاسٍ : فَالْإِذْنُ وَاجِبُ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَلَى النَّاسِ عُلَيْمُ \* ) \* (أَلَور/ ٥٩).

١٠ - \*( قَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ ـ : « دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أُمِّي فَدَخَـلَ فَا تَّبَعْتُ هُ، فَالْتُفَتَ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي حَتَّى أَقْعَدَنِي عَلَى اسْتِي ثُمَّ قَالَ : أَتَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ »)\*(٤).

١١ \_ \* (قَالَ قَتَادَةُ فِي مَعْنَى ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ﴾: « هُوَ الاسْتِئْذَانُ ثَلاثًا فَمَنْ لَمْ يُوْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ . أَمَّا اللَّوْنِيَةُ فَلْيَرُجِعْ . أَمَّا اللَّأُولَ: فَلِينُسْمِعَ الْحَيَّ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِيَأْخُذُوا

حِذْرَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَإِنْ شَاءُوا أَذِنُوا وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا ، وَلاَ شَاءُوا رَدُّوا ، وَلاَ تَقِفَ نَّ عَلَى بَابِهِمْ. فَإِنَّ لِلنَّاسِ حَاجَاتٍ وَلَمُ مُ أَشْغَالُ وَاللهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ») \*(٥).

١٢ ـ \* ( قَـالَ قَتَادَةُ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ : " قَالَ بَعْضُ اللهُ تَعَالَى ـ : " قَالَ بَعْضُ اللهُ اَجْرِينَ: لَقَـدْ طَلَبْتُ عُمْرِي كُلَّهُ هَذِه الآيةَ فَهَا أَدْرَكْتُهَا أَنْ أَسْتَـأُذِنَ عَلَى بَعْضِ إِخْوَانِي فَيَقُـولُ لِي أَدْرَكْتُهَا أَنْ أَسْتَـأُذِنَ عَلَى بَعْضِ إِخْوَانِي فَيَقُـولُ لِي الْرَجِعْ فَأَرْجِعُ وَأَنَا مُغْتَبِطٌ ") \* (٦).

١٣ \_ \* ( قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ (النور/ ٢٧-٢٩): «هَذِهِ آدَابٌ شَرْعِيَّةٌ أُدَّبَ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَلِكَ فِي الاسْتِئْذَانِ، أَمَرَهُمُ أَلاَّ يكْ خُلُوا بْيُوتًا غَيْرَ بْيُوتِهِمْ حَتَّى يَسْتَأْنِسُوا أَيْ يَسْتَأْذِنُوا قَبْلَ الدُّخُولِ وَيُسَلِّمُوا بَعْدَهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ ثَلاَثَ مَرَّاتِ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلاَّ انْصَرَفَ. ويَنْبَغِي لِلمُسْتَ أَذِن عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ أَنْ لاَ يَقِفَ تِلْقَاءَ البَابِ بِوَجْهِهِ وَلْيَكُنِ الْبَابُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ ، وَلاَ يَقُولُ الْمُسْتَأْذِنُ: أَناً. إِذَا قِيلَ مَنْ؟ لأَنَّ هَذَا مَكَ رُوهٌ، وَإِنَّمَا كُرهَ ذَلِكَ لأَنَّ هَلَذِهِ اللَّفْظَةَ لاَ يُعْرَفُ صَاحِبُهَا حَتَّى يُفْصِحَ بِاسْمِهِ أَوْ كُنْيَتِهِ الَّتِي هُوَ مَشْهُورٌ بَهَا، وَ إِلاَّ فَكُـــلُّ أَحَدٍ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَا، فَلاَ يَحْصُلُ بِهَا الْمُقْصُودُ مِنَ الاسْتِئْدَانِ الَّذِي هُوَ الاسْتِئْنَاسُ السَّمَا مُورُ بهِ فِي الآيةِ »)\*(٧).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) أمونها: أي احتمل نفقتها.

 <sup>(</sup>٣) الأدب المفرد للبخاري برقم (١٠٦٧) وقال معلقه: قال
 الحافظ ابن حجر: ، إسناده صحيح . انظره ص ٣٦٥ منه.

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأدب المفرد برقم (١٠٦١)، وقال المعلق:

قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، انظره (ص ٣٦٥) منه.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير(٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٢٧٩) بتصرف يسير.

18 - \* ( قَالَ الشَّنْقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «اعْلَمْ أَنَّ الْشُنْتَ أَذِنَ إِنْ ثَحَقَّقَ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْسِ سَمِعُوهُ لَرَوْمَهُ اللهُ سَمِعُوهُ ، وَلَمْ يَأْذُنُوا لَهُ الانْصِرَافُ بَعْدَ الشَّالِيَّةِ ؛ لأَنَّهُم لَا سَمِعُوهُ ، وَلَمْ يَأْذُنُوا لَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الإِذْنِ، وقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ وَلَكَ عَلَى عَدَمِ الإِذْنِ، وقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الثَّلاَثِ ، خِلاَفًا لِمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ عَدَمَ الزِّيادَةِ عَلَى الثَّلاَثِ ، خِلاَفًا لِمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلاَثِ مُطْلَقًا، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمُ يَدْرِ هَلْ سَمِعُوهُ أَوْ لاَ ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الانْصِرَافُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ . ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي يَظْهَرُ لَنَا رُجْحَانُهُ مِنَ الأَوْلِيَ .

أَنَّه إِنْ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَمْ يَسْمَعُوا اسْتِئْذَانَهُ لاَ يَزِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ بَلْ يَنْصَرِفُ بَعْدَهَا لِعُمُومِ الأَّدِلَّةِ ، وَعَدَمِ تَقْيِيدِ شَيْءٍ مِنْهَا بِكَوْنِهِمْ لَمْ يَسْمَعُوا خِلاَفًا لِمَنْ قَالَ: لَهُ النِّيادَةُ ، وَمَنْ فَصَّلَ فِي ذَلِكَ، قَالَ: وَالصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - هُو مَا قَدَّمْنَا مِنْ عَدَمِ الزِّيادَةِ عَلَى الثَّلاثِ ؛ لأَنَّهُ ظَاهِرُ النُّصُوصِ وَلاَ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ ظَاهِرِ النَّصُوصِ وَلاَ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ ظَاهِرِ النَّي بِدَلِيلِ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ ») \* (۱).

## من فوائد «الاستئذان»

(١) يُتِيحُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَشَاءُ بِمَا يُرْضِي اللهَ فَيَأْذَنُ لِمَنْ يُرِيدُ مِنْ يُرِيدُ بِغَيْرِحَرَجٍ.

(٢) سَـــ تُ الذَّرَائِعِ إِذْ إِنَّ عَدَمَ الاسْتِئْذَانِ يَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ النَّــ ظَرِ عَلَى مَـالاً يَحِلُّ ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا سَبَبًا لِفِتْنَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ .

(٣) الاسْتِئْذَانُ يَرْفَعُ الْخَرَجَ عَنِ الْمُسْتَأْذِنِ وَالْمُسْتَأْذَنِ عَلَيْه.

(٤) الاسْتِئْذَانُ يُشِيعُ جَوَّ الأَمَانِ فِي الْمُجْتَمَعِ فَيَأْمَنُ كُلُّ

عَدَمَ اقْتِحَامِ الْبَيْتِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

(٥) تُؤَدِّي فَضِيلَةُ الاسْتِئْذَانِ إِلَى الغِبْطَةِ وَالسُّرُ ورِ.

(٦) الاسْتِئْذَانُ يُؤَدِّي إِلَى الأُنْسِ وَإِزَالَةِ الرَّهْبَةِ وَالْخَوْفِ.

(٧) الاسْتِئْذَانُ يُتِيحُ الفُرْصَةَ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ بِأَنْ يُدارِيَ عَوْرَاتِهِ وَكُلَّ مَا يَكْرَهُ.

(٨) بِالاسْتِئْذَانِ تَرْضَى النُّفُوسُ وَلاَ يَنْزِلُ بِهَا الغَضَبُ وَتَحُفْظُ الْخُرُمَاتُ.

#### الاستخارة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| V      | ١        | _      |

#### الاستخارة لغةً:

الاسْتِخَارَةُ: مَصْدَرُ اسْتَخَارَ. وَهِي مِنْ مَادَّةُ (خَيَ رَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْعَطْفِ وَالْمَيْلِ، فَالْخَيْرُ خِلَافُ الشَرِّ، لأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَمِيلُ إِلَيْهِ وَيَعْطِفُ عَلَى خِلَافُ الشَرِّ، لأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَمِيلُ إِلَيْهِ وَيَعْطِفُ عَلَى صَاحِبِهِ ، والحِيرَةُ: الْخِيَارُ ، وَالاسْتِخَارَةُ أَنْ تَسْأَلَ خَيْرَ الْأَمْرَيْدِ نِ لَكَ ، وَتَدُلُّ الاسْتِخَارَةُ أَنْ تَسْأَلَ خَيْرَ الْأَمْرِ فَي ذَلِكَ السِّتِخَارَةُ أَيْضًا عَلَى الاسْتِغَطَافِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ اسْتِخَارَةُ الضَّبُعِ، وَهُو الاسْتِغَلَ خَشَبَةً فِي ثُقْبَةٍ بَيْتِهَا حَتَّى تَغْرُجَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى الْشَيْعَلَ خَشَبَةً فِي ثُقُبَةٍ بَيْتِهَا حَتَّى تَغْرُجَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى الْشَيْعَ وَهُو النَّيْعَلَ خَشَبَةً فِي ثُقْبَةٍ بَيْتِهَا حَتَّى تَغْرُجَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى الْشَيْعَ وَهُو النَّيْعَ فِي اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ فِيهِ الخِيرَةِ فِي اللهُ لَكَ فَيهِ الخِيرَةِ ، وَخَارَ اللهُ لَكَ فَيهِ الخِيرَةَ ، وَخَارَ اللهُ لَكَ : أَعْطَاكُ مَا هُو خَيْرٌ لَكَ ، وَجَعَلَ لَكَ فِيهِ الخِيرَةَ ، وَخَارَ اللهُ لَكَ : أَعْطَاكُ مَا هُو خَيْرٌ لَكَ ، وَجَعَلَ لَكَ فِيهِ الخِيرَةَ ، وَخَارَ اللهُ لَهُ لَهُ : أَعْطَاكُ مَا هُو خَيْرٌ لَكَ ، وَجَعَلَ لَكَ فِيهِ الخِيرَةَ ، وَخَارَ اللهُ لَلُهُ لَهُ : أَعْطَاهُ مَا هُو خَيْرٌ لَكَ ، وَجَعَلَ لَكَ فِيهِ الخِيرَةَ ، وَخَارَ اللهُ لَهُ لَهُ أَعْمُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ الْخَيْرَةَ الْحُلَاهُ مَا هُو خَيْرٌ لَكَ ، وَجَعَلَ لَكَ فِيهِ الْعَيْرَةَ ، وَخَارَ اللهُ لَهُ الْمَا الْعَلَى الْكَ فَيهِ الْتَعْمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَيْمَ الْعَلَاهُ الْعَلَى الْعَلَاهُ اللهُ الْعَلَا الْعَلَاهُ الْعَلَالُ اللهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَالُ اللهُ الْعَلَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَالُ اللهُ الْعَلَاهُ اللهُ الْعَلَاهُ اللْعَلَاهُ الْعَلَالُكُ الْعَلَاهُ اللْعَلَاقُ الْعُلُولُ الْعَلَالُهُ الْعَلَاهُ

وَاسْتَخَارَ اللهَ: طَلَبَ مِنْهُ الْخِيَـرةَ ، وَخَيَـــُـرتُهُ بَيْنَ الشَّـيْـئَيْنَ : أَيْ فَوَّضْتُ إِلَيْهِ الْخِيَارَ .

وَيُقَالُ: اسْتَخِرِ اللهَ يَخِرْ لَكَ ، وَاللهُ يَخِيرُ للعَـبْدِ إذَا اسْتَخَارَهُ .

وَأَمَّا قَوْلُكَ: اسْتَخَارَ الْنَّزِلَ: أَيِ اسْتَنْظَفَهُ، وَاسْتَنْظَفَهُ، وَاسْتَخَارَ السَّرُجُلَ: أَيْ اسْتَعْطَفَهُ وَدَعَاهُ إِلَيْهِ، وَفِي اسْتَخَارَ السَّرِجُلَ: أَيْ اسْتَعْطَفَهُ وَدَعَاهُ إِلَيْهِ، وَفِي الْخَدِيثِ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا، الْخِيَارُ الاسْمُ مِنَ الْخَدِيثِ: إِمَّا إِمْضَاءُ الْبَيْعِ أَوْ الاخْتِيَارِ وَهُوَ طَلَبُ خَيْرِ الأَمْرَيْنِ: إِمَّا إِمْضَاءُ الْبَيْعِ أَوْ

فَسْخُهُ، أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ» فَمَعْنَاهُ اطْلُبُوا مَا هُوَ خَيْرُ الْمُنَاكِحِ وَأَزْكَاهَا (١).

#### واصطلاحًا:

الاسْتِخَارَةُ: طَلَبُ خَيْرِ الأَمْرَيْنِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَى أَحَدِهِمَا (٢).

وَصَلاةُ الاسْتِخَارَةِ: هِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُؤُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِهَا شَاءَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ، ثُمَّ يَحْمَدُ اللهَ وَيُصَلِّى عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَدْعُو بِالدُّعَاءِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ (انْظُرِ الحَدِيثَ الْأَوَلَ فِيمَا يَلِي مِنْ أَحَادِيثِ الاسْتِخَارَةِ)(").

#### ضرورة الالتزام بالوارد في الاستخارة:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَاجِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: علَى الْمَرْءِ أَنْ يَعُذَرَ عِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ، عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ بِحِكْمَةِ الشَّرْعِ الشَّريفِ فِي أَلْفَاظِهِ الْجَامِعَةِ لِللْأَسْرَارِ بِحِكْمَةِ الشَّرْعِ الشَّريفِ فِي أَلْفَاظِهِ الْجَامِعَةِ لِللْأَسْرَارِ الْعَلِيَّةِ، لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَخْتَارُونَ لِأَنْفُسِهِمْ اسْتِخَارَةً عَيْرَ مَا الْوَارِدَةِ . وَهَذَا فِيهِ مَا فِيهِ مِنَ اخْتِيَارِ الْمُرْءِ لِنَفْسِهِ عَيْرَ مَا الْوَارِدَةِ . وَهَذَا فِيهِ مَا فِيهِ مِنَ اخْتِيَارِ الْمُرْءِ لِنَفْسِهِ عَيْرَ مَا الْحَتَارَةُ لَهُ مَنْ هُو أَرْحَمُ بِهِ وَأَشْفَقُ عَلَيهِ مِنْ نَفْسِهِ فَيْرَ مَا وَوَالِدَيْهِ ، العَالِمُ بِمَصَالِحِ الأُمُورِ الْمُرْشِدُ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَوَالِدَيْهِ ، العَالِمُ بِمَصَالِحِ الأُمُورِ الْمُرْشِدُ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) فقه السنة (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۳/ ۱۲۹۸ - ۱۳۰۰)، الصحاح (۱/ ۲۰۱) ۲۰۲)، والمختار منه (۱۹۵)، و فتح الباري (۱۱/ ۱۸۳)، ومقاييس اللغة لأحمد بن فارس (۲/ ۲۳۲).

والنُّجْحُ وَالْفَلَاحُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. وَبَعْضُهُمْ يَسْتَخِيرُ الاسْتِخَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَيَتَوَقَّفُ بَعْدَهَا حَتَّى يَرَى مَنَامًا يَفْهَمُ مِنْهُ فِعْلَ مَا اسْتَخَارَ فِيهِ أَوْ تَرْكَهُ أَوْ يَرَاهُ غَيْرُهُ. وَهَذَا لَيْسَ بشيءٍ، لأَنَّ صَاحِبَ الْعِصْمَةِ عَيْكُ أَمَر بِالاسْتِخَارَةِ وَالاسْتِشَارَةِ لَا بِمَا يُرَى فِي الْمُنَام، وَلَا يُضِيفُ إِلَيْهَا شَيْئًا ، وَيَا شُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ صَاحِبَ الشَّرْع صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ قَدِ اخْتَارَ لَنَا أَلْفَاظًا مُنتُقَاةً جَامِعَةً لِخَيْرَي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، حَتَّى قَالَ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ فِي صِفَتِهَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ، وَالْخَضِّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِأَلْفَاظِهَا وَعَـدَم الْعُدُولِ إِلَى غَيْرِهَا: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاستِخَارَةَ في الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُغَيَّرَ أَوْ يُزَادَ فِيهِ أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى حِكْمَةِ أَمْرِهِ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُكَلَّفِ بِأَنْ يَـرْكَعَ رَكْعَتَيْن مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِأَنَّ صَاحِبَ الاسْتِخَارَةِ يُرِيدُ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ اللهِ تَعَالَى قَضَاءَ حَاجَتِهِ ، وَقَدْ قَضَتِ الْحِكْمَةُ أَنَّ مِنَ الأَدَبِ قَرْعَ بَابِ مَنْ تُرِيدُ حَاجَتَكَ منْهُ، وقَرْعُ بَابِ الْمُوْلَى - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - إِنَّا هُوَ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ مِنْ تَحْصِيلِ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ الْجَمَّةِ أَمَرَهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ بِالدُّعَاءِ الوَاردِ .

#### فضل صلاة الاستخارة:

وَلَوْ لَمَ يَكُنْ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ إِلاَّ أَنَّ مَنْ فَعَلَهَا كَانَ مُ مُ تَثِلاً لِلسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ مُحَصِّلاً لِبَركَتِهَا، ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ تَحْصُلُ لهُ بَركَةُ النُّطْقِ بِتِلْكَ الأَلْفَاظِ الَّتِي ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ تَحْصُلُ لهُ بَركَةُ النُّطْقِ بِتِلْكَ الأَلْفَاظِ الَّتِي

تَرْبُو عَلَى كُلِّ حَيْرٍ يَطْلَبُهُ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ وَيَخْتَارُهُ لَمَا. فَيَا سَعَادَةَ مَسَنْ رُزِقَ هَذَا الْحَالَ، وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَفْعَلَهَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَتَمَثَّلَ مَا وَرَدَ مِنَ السُّنَةِ فِي أَمْرِ اللَّعْمَاءِ، وَهُو أَنْ يَبْدَأَ أَوَّلاً بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ ثُمَّ يُصلِّي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي وَيَعْ ، ثُمَّ يَأْخُذُ فِي دُعَاءِ اللَّمْتِخَارَةِ الْوَارِدِ ثُمَّ يَخْتِمُهُ بِالصَّلَاةِ علَى النَّبِي وَيَعْ ، ثُمَّ الْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الاسْتِخَارَةِ وَالاسْتِشَارَةِ وَقَلا مُنْ يَضُولُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّمْتِ اللهِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الاسْتِخَارَةِ وَالاسْتِشَارَةِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ اللَّالْفَيْدُ مِنْ كَمَالِ الامْتِشَالِ لِلسَّنَةِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ اللَّالَيْ اللهُ اللهُ

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَهْعَلَ بَعْدَ الاسْتِخَارَةِ مَا يَنْشَرِحُ لَهُ، وَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى انْشِرَاحٍ كَانَ فِيهِ هَوَى قَبْلَ الاسْتِخَارَةِ ، بَلْ يَنْبَغِي لِلْمُسْتَخِيرِ تَرْكُ اخْتِيَارِهِ رَأْسًا، الاسْتِخَارَةِ ، بَلْ يَكُونُ غَيْرَ صَادِقٍ فِي وَإِلاَّ فَلَا يَكُونُ غَيْرَ صَادِقٍ فِي طَلَبِ الْخِيرَةِ وَفِي التَّبَرِي مِنَ العِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَإِثْبَاتِهَا لللهِ تَعَالَى، فَإِذَا صَدَقَ فِي ذَلِكَ تَبَرَّأُ مِنَ الْحَلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَإِثْبَاتِهَا لللهِ تَعَالَى، فَإِذَا صَدَقَ فِي ذَلِكَ تَبَرَّأُ مِنَ الْحَلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَإِثْبَاتِهَا للهِ تَعَالَى، فَإِذَا صَدَقَ فِي ذَلِكَ تَبَرَّأُ مِنَ الْحَلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَإِثْبَاتِهَا للهِ الْخَيْرَةِ وَلِي وَالْقُورَةِ وَمِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْمُؤْمِقِ وَمِنَ الْحَلْمِ وَالْقُدُورَةِ وَالْمُؤْمِقِ وَمِنَ الْعَلْمِ وَالْقُورِ وَالْقُورَةِ وَمِنَ الْعَلْمِ وَالْقُدُورَةِ وَمِنَ الْعَلْمَ وَالْقُورَةِ وَمِنَ الْعَلْمِ وَالْقُدُورَةِ وَالْمَلْمِ الْعُلْمِ وَالْقُورِةِ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْقُورَةِ وَمِنَ الْعَلْمَ وَالْقُدُورَةِ وَالْمَالَةِ وَمِنَ الْعَلْمَ وَالْقُدُورَةِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْفُورِ وَالْفُورِ وَالْمَالِمُ الْمُعْمِيلُونَ الْعَلْمَ وَالْمَعْمِيلُونَ وَالْمُعْمِيلُونَ وَالْمُ الْعَلْمِ وَالْمُعْمِيلُونَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُعْمِيلُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمُهُمْ وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلِهُ وَالْمُؤْمِيلُونُ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونُ الْعِلْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِيلُولُولُولُ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونُ وَالْمُؤْمِيلُونُ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونُ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونُ وَالْمُؤْمِيلُونُ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُونَ وَالْمُؤْمِيلُومُ وَالْمُؤْمِيلُومُ وَالْمُؤْمِيلُومُ وَالْمُؤْمِيلُومُ وَالْمُؤْمِيلُومُ وَالْمُؤْمِيلُومُ وَالْمُؤْمِيلُومُ وَالْمُؤْمِيلُومُ وَالْمُؤْمِيلُومُ وَالْمُو

[للاستزادة: انظرصفات: الاستعانة \_ الاستعاذة \_ الإنابة \_ التوكل \_ الدعاء \_ الذكر \_ القنوت \_ الضراعة والتضرع .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض \_ الأمن من المكر \_ الكبر والعجب].

<sup>(</sup>۱) بتصرف يسير من كتاب المدخل (٣٦/٤).وفقه السنة للشيخ سيد سابق(١/ ٢١١-٢١١).

## الأحاديث الواردة في «الاستخارة»

ا - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنَّهُ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ مَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِي فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِي فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِي فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِي أَنْ يَعْلَمُ وَلَا أَعْدَرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَعْدَرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَّ ، إِنْ كُنْتَ تَعَلَمُ أَنَّ هَذَا

الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي \_ أَو قَالَ فِي حَاجِلِ أَمْرِي \_ أَو قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي \_ أَوْ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَاصْرِفْهُ عَنِي، وَاصْرِفْنِي عَنهُ ، وَاصْرِفْنِي عَنهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، وَيُسَمِّي عَاجَلَهُ ) \* (1).

#### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « الاستخارة »

ا - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: « لَمَّا تُهُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ بِالْلَدِينَةِ رَجُلُ قَالَ: « لَمَّا تُهُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ بِالْلَدِينَةِ رَجُلُ يَلْحَدُ ( رَبَّنَا، وَنَبْعَثُ يَلْحَدُ ( رَبَّنَا، وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَ الْمَاتِقِ صَاحِبُ إِلَيْهِمَ الْمَسْبَقَ صَاحِبُ اللَّهُمِ الْمَسْبَقَ صَاحِبُ اللَّهُمِ الْمَسْبَقَ صَاحِبُ اللَّهُمِ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُولُولُ اللَّهُ اللللْ

٢ - \*( عَنْ عَطَاءٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ: كَا احْتَرَقَ النّبُتُ وَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةً ، حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشّامِ، الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةً ، حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشّامِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ، تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ . حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمُوْسِمَ . يُريدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ ( أَوْ يُحَرِّبَهُمْ ( أَوْ يُحَرِّبَهُمْ ( ) عَلَى النَّاسُ الْمُؤسِمَ . يُريدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ ( أَوْ يُحَرِّبَهُمْ ( ) عَلَى النَّاسُ الْمُؤسِمَ . يُريدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ ( أَوْ يُحَرِّبَهُمْ ) عَلَى النَّاسُ الْمُؤسِمَ . يُريدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ ( أَوْ يُحَرِّبَهُمْ )

أَهْلِ الشَّامِ . فَلَمَّ صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَوْ الشَّامِ الْكَعْبَةِ أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَنِنِي بِنَاءَهَا. أَوْ أَصْلِحُ مَا وَهَى (٦) مِنْهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنِي قَدْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا . أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا . فُرِقَ (٧) لِي رَأْيُ فِيهَا . أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا . فَرُقَ رَبّ لِي رَأْيٌ فِيهَا . أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا . وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ . وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ . وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ . وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ . فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْزِ لَوْ عَلَيْهَا النَّبِي وَيَهِا النَّبِي وَيَهِ . فَقَالَ ابْنُ الزُّبَعِيْزِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ ، مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ (٨) . كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ ، مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ (٨) . فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّي ثَلَاثًا . ثُمَّ وَكِيهِ النَّلَاثُ ، أَجْعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ وَعَلَى أَنْ وَالْمَعُ عَلَى أَنْ وَالْمَالَ عَلَى أَنْ اللَّلَاثُ ، أَجْعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ وَالْقَلَاثُ ، أَجْعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ١١ (٦٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) يلحد: أي يجعل للميت لحدًا وهو الشق يكون في عرض القر.

<sup>(</sup>٣) يضرح: أي يدفن بلا لحد.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (١٥٥٧) وقال في الزوائد: إسناده صحيح ، أحمد (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) أو يُحَرِّبَهُمْ: قيل يغيظهم بها يرونه قد فعل بالبيت، وقيل:

يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها، وروى الحديث أيضًا بلفظ يحزبهم \_ بالزاي \_ أي يشد قوتهم ويميلهم إليه ويجعلهم حزبًا له.

<sup>(</sup>٦) ما وهي من الكعبة : أي ما تَهَدُّم منها.

<sup>(</sup>٧) فرق له رأي : أي بدا له وظهر.

<sup>(</sup>٨) يجده: أي يجعله جديدًا.

يَنْقُضَهَا . فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ . حَتَّى صَعِلَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً . فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا. فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الأَرْضَ . فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً . فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ . حَتَّى ارْتَفَعَ بنِاؤُهُ. وَقَالَ ابْنُ الزُّبِيْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْلاَ أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ \_ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُع، وَكِحَلْتُ لَهَا بَابًا يَـدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ ». قَالَ: فَأَنَا اليَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ. وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ. قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُع مِنَ الْحِجْرِ . حَتَّى أَبْدَى أُشًا(١) نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ . فَبَنَى عَلَيْهِ البِنَاءَ ، وَكَانَ طُولُ الكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا . فَلَمَّ زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُع ، وَجَعلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ ، والآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ . فَلَمَّا قُتِلَ ابْـنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِالْلَكِ بْنِ مَرْوَان يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ البِنَاءَ عَلَى أُسِّ نَظَرَ إِلَيْهِ العُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً . فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُالْلِكِ : إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخ ابْنِ الزُّبَيْرِ (٢) فِي شَيْءٍ. أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ . وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ) \*(٣).

٣-\*(قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:
«الاسْتِخَارَةُ فِي الأُمُّ ورِ الْلُبُاحَةِ وَفِي الْلُسْتَحَبَّاتِ إِذَا
تَعَارَضَا فِي الْبَدْءِ بِأَحَدِهِمَا ، أَمَّا الوَاجِبَاتُ وَأَصْلُ
المُسْتَحَبَّاتِ والْمُحَرَّماتِ والْمُكُروهَاتِ كُلُّ ذَلِكَ لاَ
يُسْتخَارُ فِيهِ ")\*(1).

٤ - \* ( وقالَ أَيْضًا: " الحِكْمَةُ فِي تَقْدِيمِ الصَّلاةِ عَلَى دُعَاءِ الاسْتِخَارَةِ: أَنَّ الْمُرَادَ حُصُولُ الجَمْعِ بَيْنَ خَيْسرَيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَيُحْتَاجُ إِلَى قَرْعِ بَابِ الْلَكِ ، وَلاَ شَيْءَ لِذَلِكَ أَنْجَعُ وَلاَ أَنْجَعُ مِنَ الصَّلاةِ لِهَا فِيهَا وَلاَ شَيْءَ لِذَلِكَ أَنْجَعُ وَلاَ أَنْجَعُ مِنَ الصَّلاةِ لِهَا فِيهَا مِسْنُ تَعْظِيمِ اللهِ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالاَفْتِقَارِ إِلَيْهِ مَالاً وَحَالاً» \* (٥).

٥ - \* (قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «سِيَاقُ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الاسْتِخَارَةِ يَدُلُّ عَلَى الاعْتِنَاءِ التَّامِ
 جَا») \* (٢) .

٢ - \*( قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: "مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعًا لَمْ يُمْنَعُ الْدَيدَ، وَمَنْ لَمْ يُمْنَعُ الْدَيدَ، وَمَنْ لَمْ يُمْنَعُ اللَّهِ يَعْلَى الشُّكْرَ لَمَ يُمْنَعِ الْمَزِيدَ، وَمَنْ أُعْطِيَ اللَّسْتِخَارَةَ لَمْ أُعْطِيَ اللَّسْتِخَارَةَ لَمْ أُعْطِيَ اللَّسْتِخَارَةَ لَمْ يُمْنَعِ الْقَبُولَ ، وَمَنْ أُعْطِي اللَّسْتِخَارَةَ لَمْ يُمْنَعِ الْخِيرَةَ ، وَمَ ل أُعْطِي الْلَشْورَةَ لَمْ يُمْنَعِ الْخِيرَةَ ، وَمَ ل أُعْطِي الْلَشُورَةَ لَمْ يُمْنَعِ الْشَورَة لَمْ يُمْنَعِ الْتَسْورَة لَمْ يُمْنَعِ الْشَورَابَ ») \* (٧).

٧ - \* (قَالَ بَعْضُ الأُدْبَاءِ: «مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ ») \* (^^).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) الفتح (١١/ ١٨٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١١/ ١٨٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١١/ ١٨٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين (١/٢٠٦).

<sup>(</sup>٨) أدب الدنيا والدين (٣٠٩).

<sup>(</sup>۱) حتى أبدى أسا: أي حفر من أرض الحجر ذلك المقدار إلى أن بلغ أساس البيت الذي أسس عليه إبراهيم عليه السلام حتى أرى الناس أساسه . فنظروا إليه فبنى البناء عليه.

<sup>(</sup>٢) إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير: يريد بذلك سبه وعيب فعله يقال: لطخته ، أي رميته بأمر قبيح . يعني إنا برآء مما لوثه بها اعتمده من هدم الكعبة.

## من فوائد « الاستخارة »

- (١) دَلِيلٌ عَلَى تَعَلَّقِ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ بِاللهِ ـ عَنَّ وَجَلَّ ـ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ .
  - (٢) الرِّضَا بِهَا قَسَمَ اللهُ لِلإِنْسَانِ وَقَدَّرَ.
  - (٣) مِنْ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
- (٤) رَاحَةُ الإِنْسَانِ حَيْثُ يَسْعَى بِهَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ اللهِ وَحَيْثُماً الْأَسْبَابِ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ وَحَيْثُماً رَضِيَ وَقَنِعَ فَارْتَاحَ.
- (٥) الْحَاجَةُ إِلَيْهَا مُسلِحَّةٌ فِي كُلِّ أَمْسرٍ صَغِيرٍ أَوْ كَسِير.
- (٦) الاسْتِخَارَةُ تَــرْفَعُ الـرُّوحَ الْمُعْنَــوِيَّـةَ لِلْمُسْتَخِيرِ
   فَتَجْعَلُهُ وَاثِقًا مِنْ نَصْرِ اللهِ لَهُ.

- (٧) الاسْتِخَارَةُ تَزِيدُ ثَوَابَ الْمُرْءِ وَتُقَرِّبُهُ مِنْ رَبِّهِ وَذَلِكَ لِمَا يَصْحَبُهَا مِنَ الصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ.
- (٨) الاسْتِخَارَةُ دَلِيلٌ عَلَى ثِقَةِ الإِنْسَانِ فِي رَبِّهِ وَوَسِيلَةٌ لِلْقُرْبِ مِنْهُ.
- (١٩) الْمُسْتَخِيرُ لاَ يَخِيبُ مَسْعَاهُ وَإِنَّمَا يُمْنَحُ الْخِيرَةَ وَيَبْعُدُ عَنِ النَّدَم.
  - (١٠) فِي الاسْتِخَارَةِ تَعْظِيمٌ اللهِ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ.
- (١١) فِي الاسْتِخَارَةِ مَخْرَجٌ مِنَ الْحِيرَةِ وَالشَّكِّ وَهِيَ مَدْعَاةٌ لِلطُّمَأْنِينَةِ وَرَاحَةِ الْبَالِ.
- (١٢) فِي الاسْتِخَارَةِ امْتِثَالٌ لِلسُّنَةِ الْمُطَهَّرَةِ وَتَحْصِيلٌ لِيَسُنَةِ الْمُطَهَّرَةِ وَتَحْصِيلٌ لِيَرَكَتِهَا.

#### الاستعاذة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | 97       | 10     |

#### الاستعادة لغة:

الاسْتِعَاذَةُ مَصْدَرُ اسْتَعَاذَ وَهِيَ مِنْ مَادَّةِ(ع و ذ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الالْتِجَاءِ إِلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ لَصَـقَ بِشَيْءٍ أَوْ لَازَمَهُ. قَـالَ الْخَلِيلُ: تَقُـولُ أَعُوذُبِاللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَيْ أَجْلَ إِلَيْهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى عَوْذًا وَعِيَاذًا ، وَيُقَالُ فُلَانٌ عِيَاذٌ لَكَ أَيْ مَلْجَأٌ ، ومِنْ هَـذَا قَوْلُهُمْ:عَاذَ به يَعُوذُ عَـوْذًا وعِيَاذًا وَمَعَاذًا: لَاذَ بِـهِ وَلَـجَأَ إِلَيْهِ وَاعْتَصَهَ. وَمَعَاذَ اللهِ أَيْ عِيَاذًا بِاللهِ . قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُهُ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ﴾ (يوسف/ ٧٩) أَيْ نَعُوذُ بِاللهِ مَعَاذًا أَنْ نَأْخُذَ غَيْرَ الجَاني بِجِنَايَتِهِ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّـهُ تَـزَوَّجَ امْرَأَةً مِـنَ العَرَبِ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ فَا لْحَقِي بِأَهْلِكِ . وَالْمَعَاذُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الَّذِي يُعَاذُ بهِ . والْعَاذُ: الْمُصْدَرُ وَالْكَانُ وَالزَّمَانُ . أَيْ قَدْ لَجَأْتُ إِلَى مَلْجَأٍ وَلُـذْتُ بِمَلَاذٍ . وَاللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - مَعَاذُ مَنْ عَاذَ بِهِ وَمَلْجَأُ مَنْ جَاأَ إِلَيْهِ، وَالْلَاذُ مِثْلُ الْمُعَاذِ ، وَهُوَ عِيَاذِي أَيْ مَلْجَئِي. وَعُلْتُ بِفُلَانٍ وَاسْتَعَذْتُ بِهِ ، أَيْ لَجَأْتُ إلَيْهِ. وَفِي التَّنْزِيل: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ﴾ (النحل/ ٩٨) مَعْنَاهُ إِذَا أَرَدْتَ قِـرَاءَةَ القُرْآنِ فَقُلْ: أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَوَسْوَسَتِهِ.

وَالْعُوذَةُ وَالْمَعَاذَةُ وَالتَّعُويِذَةُ: الرُّفْيَةُ يُرْفَى بِهَا الإِنْسَانُ مِنْ فَزَعٍ أَوْ جُنُونٍ لِأَنَّهُ يُعَاذُ بِهَا. وَقَدْ عَوَّذَهُ ، يُقَالُ: عَوَّذْتُ فَلَانًا بِاللهِ وَأَسْمَائِهِ وَبِاللهِ عَرِّذَتَيْنِ إِذَا قُلْتَ أُعِيذُكَ بِاللهِ فَلْانًا بِاللهِ وَأَسْمَائِهِ وَبِاللهِ عَرِّذَتَيْنِ إِذَا قُلْتَ أُعِيذُكَ بِاللهِ وَأَسْمَائِهِ مِنْ كُلِّ ذِي شَرِّ وَكُلِّ داءٍ وَحَاسِدٍ وَعَيْنِ. وَأَسْمَائِهِ مِنْ كُلِّ ذِي شَرِّ وَكُلِّ داءٍ وَحَاسِدٍ وَعَيْنِ. وَالْمُعَوِدْتَانِ ، بِكَسْرِ الْوَاوِ: سُورَةُ الْفَلَقِ وَتالِيتُهَا ؛ لِأَنَّ وَالْمُعَوِدْتَانِ ، بِكَسْرِ الْوَاوِ: سُورَةُ الْفَلَقِ وَتالِيتُهَا ؛ لِأَنَّ مَمْدَأَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (قُلْ أَعُوذُ ». وَأَمَّا التَّعَاوِيذُ الَّتِي عَنْ تُكْتَبُ وَتُعَلَّقُ عَلَى الإِنْسَانِ مِنَ الْعَيْنِ فَقَدْ نُبُي عَنْ تُعْلِيقِهَا، وَهِي تُسَمَّى الْمَعَاذَاتُ أَيْضًا (١ عَنْ الْعَيْنِ فَقَدْ نُبُي عَنْ تَعَلِيقِهَا، وَهِي تُسَمَّى الْمَعَاذَاتُ أَيْضًا (١ ).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: الاسْتِعَاذَةُ فِي كَلَامِ العَرَبِ: الاسْتِعَاذَةُ فِي كَلَامِ العَرَبِ: الاسْتِجَارَةُ وَالتَّحَيُّزُ إِلَى الشَّيْءِ عَلَى مَعْنَى الامْتِنَاعِ بِهِ مِنَ الْمُكْرُوهِ، يُقَالُ عُذْتُ بِفُكَانٍ وَاسْتَعَذْتُ بِهِ ؟ أَيْ مِنَ الْمُكُرُوهِ، يُقَالُ عُذْتُ بِفُكَانٍ وَاسْتَعَذْتُ بِهِ ؟ أَيْ مِنَ الْمُكُرُوهِ، وَهِيَ عِيَاذِي أَيْ مَلْجَئِي (٣).

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: لَفْظُ عَاذَ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ يَدُلُ عَلَى التَّحَرُّزِ وَالتَّحَصُّنِ وَالنَّجَاةِ، وَفِي أَصْلِهِ قَوْلَانِ: عَلَى التَّحَرُّزِ وَالتَّحَصُّنِ وَالنَّانِي أَنَهُ مَأْخُوذٌ مِنَ السِّتْرِ، وَالثَّانِي أَنَهُ مَأْخُوذٌ مِنَ اللَّيْبِ اللَّيْتِ الَّذِي المُجَاوَرَةِ وَالالْتِصَاقِ، وَمِنَ الأَوَّلِ قَوْهُم لِلْبَيْتِ الَّذِي فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ (عُودٌ " لِآنَهُ عَاذَ بِالشَّجَرَةِ وَاسْتَتَرَ مِنْ عَدُقِهِ بِمَنِ فِي أَصْلِهَا، وَكَذَلِكَ العَائِذُ قَدِ اسْتَتَرَ مِنْ عَدُقِهِ بِمَنِ الشَّعَاذَ بِهِ مِنْهُ، وَمِنَ المُعْنَى الثَّانِي قَوْهُمُ لِلَحْمِ إِذَا لَصَقَ السَّعَاذَ بِهِ مِنْهُ، وَمِنَ المُعْنَى الثَّانِي قَوْهُمُ لِلَحْمِ إِذَا لَصَقَ بِالْعَظْمِ فَلَمْ يَتَخَلَصْ مِنْهُ (عُودٌ " لِأَنَّهُ اسْتَمْسَكَ بِهِ بِالْعَظْمِ فَلَمْ يَتَخَلَصْ مِنْهُ (عُودٌ " لِأَنَّهُ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَاعْتَصَمَ، وَفِي المَثَلِ أَطْيَبُ اللَّحْم عُودُهُ (وَهُ وَمَا المَّلِ أَطْيَبُ اللَّحْم عُودُهُ (وَهُ وَمَا مَا

<sup>(3/37/1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>۱) الصحاح للجوهري (۲/ ٥٦٧)، والنهاية لابن الأثير (۳/ ۳۱۸)، ولسان العرب (٤/ ٣١٦٢)، ومقاييس اللغة

الْتَصَقَ مِنْهُ بِالعَظْمِ)، وَكَذَلِكَ الْعَائِدُ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْسُتَعَاذِ بِهِ وَاعْتَصَمَ بِهِ وَلَزِمَهُ، وَالْقَوْلَانِ حَقُّ، وَالْقَوْلَانِ حَقُّ، وَالاَسْتَعَاذِ بِهِ وَاعْتَصَمَ بِهِ وَلَزِمَهُ، وَالْقَوْلَانِ حَقُّ، وَالاَسْتَعِاذَ مُسْتَتِرٌ وَالاَسْتَعِادَ مُسْتَتِرٌ بِمَعَاذَهِ مُسْتَمْسِكٌ بِهِ (١).

#### الاستعادة اصطلاحًا:

هِيَ اللَّجُوءُ إِلَى اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَالاَعْتِصَامُ بِهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذي شَرِّ (٢).

وَالاَسْتِعَاذَةُ تَتَضَمَّنُ مُسْتَعَاذًا بِهِ وَمُسْتَعَاذًا مِنْهُ وَصِيغَةً ، وَسَنتَنَاوَلُ ذِلِكَ بِإِيجَازَ \_ فِيهَا يَلِي : – المُستعَاذُ به :

وَيُسَمَّى المَعَاذُ وَالمُسْتَعَاذُ، وَهُوَ اللهُ وَحُدَهُ، وَلَا تَنْبَعِي الاسْتِعَاذَةُ إِلَّا بِهِ جَلَّ وَعَلا وَبِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى، وَكَلِمَاتِهِ التَّامَةِ، "وَلَا يُسْتَعَاذُ بِخَلْقِهِ أَنْ خَلْقِهِ التَّامَةِ، "وَلَا يُسْتَعَاذُ بِخَلْقِهِ أَنَّ خَلْقِهِ التَّامَةِ، "وَلَا يُسْتَعَاذَ بِخَلْقِهِ أَنَّ خَلْقِهِ التَّامَةِ، "وَلَا يُسْتَعَاذَ بِخَلْقِهِ أَنَّ اسْتِعَاذَتَهُ زَادَتْهُ طُغْيَانًا وَرَهَقًا (٢). قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُؤْمِنِي الجِنِ "وَوَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ مُؤْمَنِي الجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (الجن / ٦) يَقُولُ النَّ بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (الجن / ٦) يَقُولُ النِن بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (الجن / ٦) يَقُولُ النِن مِنَ الجَرْبِ فِي تَفْسِيرِهَا: كُنَّا نَرَى أَنَ لَنَا فَضَلًا عَلَى الإِنْسِ كِعُودُونَ بِنَا إِذَا نَزَلُوا وَادِيًا أَوْ مَكَانًا مُوحِشًا لِأَنُمُ كَانُوا يَعُودُونَ بِنَا إِذَا نَزَلُوا وَادِيًا أَوْ مَكَانًا مُوحِشًا مِنَ البَرَارِي كَمَا كَانَتْ عَادَةُ العَرَبِ فِي جَاهِلِيَّهَا مِن البَرَارِي كَمَا كَانَتْ عَادَةُ العَرَبِ فِي جَاهِلِيَّهَا يَعُودُونَ بِعَظِيمٍ ذَلِكَ المَكَانِ مِنَ الجَانِ أَنْ يُصِيبَهُ مُ مِنْ هُو وَفَى بَعْظِيمٍ مَنْهُمْ زَادُوهُمْ مْ خَوْفًا وَإِرْهَابًا وَذُعْرًا حَتَّى مِنْ الْجَانِ مَنْ الْجَالِ وَوُهُمْ مَنْهُمْ زَادُوهُمْ مْ خَوْفًا وَإِرْهَابًا وَذُعْرًا حَتَّى مِنْ الْجَانِ وَيُعْمُ الْعَرَفِ مِنْ مِنْهُمْ زَادُوهُمْ مْ خَوْفًا وَإِرْهَابًا وَذُعْرًا حَتَّى مِنْ الْمُوحِقَى مِنْ الْمُؤْمُ وَادُوهُمْ مْ خَوْفًا وَإِرْهَابًا وَذُعْرًا حَتَّى مِنْ الْمُوحِقَى مِنْ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَلُومُ مَنْ مُؤْمًا وَالْمُؤْمُ وَالْوَالِمُ وَدُومًا وَالْمُوالِولُومُ اللْمُ الْمُؤُمُ وَلُومُ مَنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُولُ وَالْمَا وَلُومُ الْمَا وَالْمُؤْمُ وَلُومُ الْمَالِ وَلَا الْمَالَ وَلَا الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمَالِولُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

يَنْقَوْا أَشَدَّ مِنْهُمْ نَخَافَةً وَأَكْثَرَ تَعَوُّذًا» (٤). المُستعَاذُ منه:

المُسْتَعَاذُ مِنْهُ هُو كُلُّ مَا يُصِيبُ الإِنْسَانَ مِنَ الشَّرِ وَقَدْ لَحَضَ ابْنُ القَيِّمِ وَرَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَأَنْوَاعِ هَذَا الشَّرِ فَقَالَ: الشَّرُ الَذِي يُصِيبُ الإِنْسَانَ لَا يَخْلُو مِنْ قِسْمَيْنِ: إِمَّا ذُنُوبٌ وَقَعَتْ مِنْهُ، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى مِنْ قِسْمَيْنِ: إِمَّا ذُنُوبٌ وَقَعَتْ مِنْهُ، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى الإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِهِ، الإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِهِ، الإِنْسَانِ مَنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ الْغَيْرُ إِمَّا مُكلَّفٌ أَوْ غَيْرُ مُكلِّفٍ، وَالمُكلَّفُ إِمَّا مُكلِّفٌ أَوْ غَيْرُ مُكلِّفٍ، وَالمُكلَّفُ إِمَّا المُعَيْرُ وَوَلَى الْغَيْرُ إِمَّا مُكلِّفٌ أَوْ لَيْسَ نَظِيرَهُ وَهُو الجِنِّيُّ، وَغَيْرُ المُكلَّفِ مِثْلُ الْهَوَامِ وَذَوَاتِ الحُمَةِ (٥) وَنَحْوِهَا. وَقَدْ المُكلَّفِ مِثْلُ الْهُوَامِ وَذَوَاتِ الحُمَةِ (٥) وَنَحْوِهَا. وَقَدْ المُكلَّفِ مِثْلُ الْهُوَامِ وَذَوَاتِ الحُمَةِ مِنْ هَذِهِ الشُّرُورِ، فَفِي المُنتِعَاذَةَ مِنْ هَذِهِ الشُّرُورِ، فَفِي سُورَةَ الْفَلَقِ الاسْتِعَاذَةُ مِنْ :

١ - شَرِّ المَخْلُوقَاتِ الَّتِي لَهَا شَرٌّ عُمُومًا.

٢ - شُرِّ الغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ (أَي اللَّيْلِ إِذَا دَخَلَ وَأَقْبَلَ).

٣- شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ.

 $3 - \tilde{m}_{\tilde{u}}$  الحَاسِدِ إِذَا حَسَدَ (v).

أمَّا سُورَةُ النَّاسِ فَقَدْ تَضَمَنَتِ الاسْتِعَاذَةَ مِنَ الشَّرِ الَّذِي هُ وَ سَبَبُ ظُلْمِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ (أَي الشَّرُ الشَّرُ اللَّاجِيُّ) وَهُو الْوَسُوسَةُ النَّاجِمَةُ عَنِ الشَّيْطَانِ، وَهُو شَرُّ الدَّاجِيُّ) وَهُو الْوَسُوسَةُ النَّاجِمَةُ عَنِ الشَّيْطَانِ، وَهُو شَرُّ الدَّاجِيُّ وَهُ وَ شَرُّ المَّائِبِ، وَالنَّهْ يُ وَهُ وَ شَرُّ المَعَائِبِ، المَّا الَّذِي فِي سُورَةِ الْفَلَقِ فَهُ وَ شَرُّ المَصَائِبِ، المَّا الَّذِي فِي سُورَةِ الْفَلَقِ فَهُ وَ شَرُّ المَصَائِبِ، وَالشَّرُ كُلُّهُ يَرْجِعُ إِمَّا إِلَى المَعَائِبِ وَإِمَّا إِلَى المَصَائِبِ، وَالشَّرُ كُلُّهُ يَرْجِعُ إِمَّا إِلَى المَعَائِبِ وَإِمَّا إِلَى المَصَائِبِ، وَالشَّرُ كُلُّهُ يَرْجِعُ إِمَّا إِلَى المَعَائِبِ وَإِمَّا إِلَى المَصَائِبِ، وَالشَّرُ وَقُدْ جَاءَ وَصْفُهُ وَالشَّرُ المَعَائِبِ وَالْمَوسُواسُ هُ وَ الشَّيْطَانُ نَفْسُهُ، وَقَدْ جَاءَ وَصْفُهُ

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ص ٥٣٨ - ٥٣٩ بتصرف واحتصار.

<sup>(</sup>٢) قرة عيون الموحدين للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ يرحمه الله (٥٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير القيم ص ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٤/ ٥٤٧ ، وانظر أيضًا التفسير القيم في

الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) ذوات الحُمّة: كل ما يلدغ من العقارب والحيّات ونحوها.

<sup>(</sup>٦) المعوذتان هما سورتا الفلق والناس.

<sup>(</sup>٧) التفسير القيم ص ٥٤٣، ٥٤٥.

بِ الْخَنَّاسِ (١) لأَّنَهُ كُلَّمَا ذُكِرَ اللهُ انْخَنَسَ، أَيْ تَوَارَى وَاخْتَفَى، ثُمَ إِذَا غَفَلَ الْإِنسَانُ عَاوَدَهُ بِالْوَسْوَسةِ (٢).

وَقَـدْ وَرَدَتِ الاسْتِعَاذَةُ فِي الْقُـرْآنِ الْكَـرِيم مِـنَ الْجَهْلِ (انظر الآيات ٨، ٩)، وَمِنَ الْفُحْشِ (الآية َ ١٠، ١٢) وَمِنَ الظُّلُم (آية ١١)، وَمِنَ الْمُتَّكَبِّرِيـنَ الْكَافِرِينَ (آية ١٣)، وَمِنَ الرَّجْمِ (آية ١٤)، أَمَّا فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيف، فَقَدْ وَرَدَتِ الاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْع وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَالْفَرْجِ (حديث ٣) وَمِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وِآجِلِهِ (حديث ٧ ، ١٧)، وَمِنْ عَـذَابِ الْقَبْرَ وَعَذَابِ جَهَنَّـمَ وَمِـنْ فِتْنَـةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَـةِ الْمَهَاتِ وَفِتْنَةِ الْسَيعِ الدَّجَّالِ (حديث ١٤) وَمِنْ شَرِّ الْمُوْأَةِ وَالْخَادِمِ (حديث ١٦)، وَشَرِّ الرِّيَاحِ وَمَا أُرْسِلَتْ بِهِ (حديث ١٧)، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامِ (حديث ٢٤) وَمِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ شَر مَا عَمِلَ الإِنْسَانُ (مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمُعَاصِي) (حديث ٣١ ، ٣٦)، وَمِنْ سَخَطِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ (حديث ٣٢)، وَمِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَيْقَلِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ (حديث ٣٣)، وَمِنْ زَوَالِ النِّعْمَةِ وَتَحَوُّلِ الْعَافِيَةِ (حديث ٤٠)، وَشَرِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ (حديث ٤٦، ٤٧).

#### حكم الاستعاذة وصيغتها:

الاسْتِعَاذَةُ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ مَطْلُوبَةٌ، وَالجُمْهُورُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَى أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ، وَذُكِرَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ (٣). أَمَّا

صِغَتُهَا فَقَدِ اخْتَارَ الجُمْهُورُ أَنْ يَقُولَ القَارِىءُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَعِلَّةُ اخْتِيَارِ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي النَّصِ بِلَفْظِ الأَمْرِ الَّذِي مَعْنَاهُ التَّرْغِيبُ، وَذَلِكَ فِي النَّصِ بِلَفْظِ الأَمْرِ الَّذِي مَعْنَاهُ التَّرْغِيبُ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللهِ مَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (النحل/ ٩٨)، فَحَضَّنَا اللهُ عَلَى الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » عِنْدَ القِرَاءَةِ قَوْلِ «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» عِنْدَ القِرَاءَةِ وَعَلَيْنَا امْتِثَالُ هَذَا الَّذِي رَغَبَنَا فِيهِ عِنْدَ افْتِتَاحِهَا (٤).

وَقَالَ ابْنُ البَاذَشِ: وَالَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مُعْظَمُ أَهْلِ الأَّدَاءِ «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» لِمَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُ - عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ، وَجَاءَ تَصْدِيقُهُ فِي التَّنْزِيلِ (٥).

أَمَّا الاسْتِعَادذَةُ فِي الْمُوَاطِنِ الأُخْرَى فَحُكْمُهَا النَّدْبُ أَيْضًا (٦)، وَلَمَا صِيَغٌ عَدِيدَةٌ جَاءَتْ بِهَا الْآيَاتُ مِثْلُ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، ﴿... رَبِّ النَّاسِ ﴾، وَالْأَحَادِيثُ مِثْلُ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْوذُ بِكَ، أَعْوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ، أَعْوذُ بِكَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ وَقُدْرَتِهِ، أَعْوذُ بِكَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ...، اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ بِرِضَاكَ...، اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كَذَا».

[للاستحانة - الاستعانة - الاستعانة - الاستعانة - الاستغاثة - الاستخارة - الابتهال - التوكل - الدعاء - الضراعة والتضرع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الغي والإغواء\_ الفتنة ـ الغرور ـ الغفلة ـ الكبر والعجب].

التفسير القيم لابن القيم ص ٦٠٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٠٧.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٥/١٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/ ٩.

<sup>(</sup>٥) كتاب الاقناع في القراءات السبع ١/١٥١.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>۱) الْخَنَّاسُ، مَأْخُوذٌ مِنْ خَنَسَ وَمَعْنَاهَا الاختفاء بعد الظهور، وقيل: الرجوع إلى الوراء والْخَنَّاس مأخوذ مِن هذين المعنيين لأن العبد إذا غفل عن ذكر الله تعالى جشم على قلبه الشيطان وبذر فيه الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها، فإذا ذكر العبد ربه، واستعاذ به انخنس وانقبض ووَقَلَّ هاربًا لأنه جبان وضعيف يهرب عند ذكر الله تعالى.

## الآيات الواردة في « الاستعاذة »

### أولًا: المستعاذ منه هو الشيطان:

- اِذْ قَالَتِ اَمْرَاتُ عِمْرَنَ رَتِ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَافِى بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلِ مِنْ آَيْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ثَلَيْ اَلْمَا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيْسَ الذَّكُرُكُ الْأُنْثَى وَإِنِي سَمَيْتُهَا بِمَا وَضَعَتُ وَلِيْسَ الذَّكُرُكُ الْأُنْثَى وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَعُ وَإِنِي الْمَعَيْتُهَا مَرْيَعُ وَإِنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ
  - ٢ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَنِ نَـزْغُ فَأَسْتَعِذَ
     بِاللَّهِ إِنَّهُ, سَمِيعُ عَلِيمُ (())
  - ٣- فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَ انَ فَاسْتَعِدُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ
     الرَّحِيمِ (١٣)
  - ٤ وَقُل زَّتِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَ طِينِ ﴿
     وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿
  - ٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ
    ٱللَّهِ بِعَنْ يُرسُلُطُنِ ٱتَنَاهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ
    إِلَّا كِبُرُّمَنَاهُم بِسَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِاللَّهُ
    إِلَّا كُوهُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (أَنَّ) (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

- وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ
   إِنَّهُ مُعُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلْمُ
- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ إِلَهِ النَّاسِ ۞ مِن شَرِ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ ۞ الَّذِى يُوسُوشُ فِ صُدُودِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞
- ثانيًا: المستعاذ منه هو الجهل أو الظلم أو الظلم أو الظالمين أو الشر عمومًا:
  - ٨- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْ بَعُواْ بَقَرَةً قَالُوٓ الْنَتَخِذُ نَا هُزُوَّ قَالَ الْعُودُ بَدُنَا هُزُوَّ قَالَ الْعُودُ بَاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمَهَلِينَ (إِنَّ اللهِ اللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمَهَالِينَ (إِنَّ اللهِ اللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمَهَالِينَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ المَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُلْ المُلْحِلْمُ المَالْ
- وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ وَفَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِينَ شَ قَالَ يَسُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِيحٌ فَلَا تَسْتَنْ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِي آعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ الْجَنِهِ لِينَ الْبَيْ

(V) الناس : ١ - ٦ مكية

(٨) البقرة : ٦٧ مدنية

(٤) المؤمنون: ٩٨ - ٩٨ مكية

(٥) غافر : ٥٦ مكية

(٦) فُصِّلت: ٣٦ مكية

(١) آل عمران : ٣٥ – ٣٦ مدنية(٢) الأعراف : ٢٠٠ مكية

(٣) النحل : ٩٨ مكية

١٣ - وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّحِمُ
 مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَآيؤُمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إلَّا)

٥٤ - ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا فَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ
 رَسُولُ حَرِيمُ ﴿
 أَنَ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿
 وَأَن لَا نَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِي عَالِيمُ إِنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنْ عَالِيمَ اللَّهِ إِنْ عَلَيْ اللَّهِ وَأَن لِللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥١- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴿
 مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿
 وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿
 وَمِن شُرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿
 وَمِن شُرِّ عَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿

قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَ إِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ (()

١٠ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَاعَن نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ
 ٱلْأَبُورَ بَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ
 إِنَّهُ رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَائ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 ٱلظَّلِلمُون (\*\*)
 الظَّلِلمُون (\*\*)

11- قَالُواْيَّا أَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَعَالَمُ الْعَرْفِ أَنَّا الْمَا الْعَدْنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا الْمَرْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّا أَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظُلْلِمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

اَذُكُرُ فِ ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ
 مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴿
 فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مَ حِمَا بَا فَأْرُسَلْنَا
 إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿
 قَالَتْ إِنِيَ آعُودُ بِالرَّمْ مَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴿

<sup>(</sup>٥) غافر : ۲۷ مكية

<sup>(</sup>١) هــود : ٤٥ – ٤٧ مكية

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۲۳ مكية(۳) يوسف: ۷۹ - ۷۹ مكية

## الأحاديث الواردة في « الاستعاذة »

1- \* (عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ صُرَدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُ فَاشْتَدَ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُ فَاشْتَدَ إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمةً لَوْ قَالَ هَا لَذَهبَ عَنْهُ وَلَا لَنَجْدُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِ الْرَجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِي اللهِ مِنَ الشَّيْطِ النَّبِي وَقَالَ: أَتَرَى بِي بِأُسٌ، أَعَنُونٌ أَنَا ؟ اذْهَبُ) \* (١).

٢- \*( عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى
قَدَمِهِ فَقُلْتُ تُ : أَقْرِئْنِي سُورَةَ هُ وِدٍ . أَقْرِئْنِي سُورَةَ
يُوسُفَ. فَقَالَ: «لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ »)\*(٢).

٣- \* (عَـنْ شَـكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَـالَ: أَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَـوَّذُ بِهِ النَّبِي تَعَوُّذًا أَتَعَـوَّذُ بِهِ قَالَ: فَأَخَـذَ بِكَتِفِي فَقَالَ: ﴿ قُـلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مَانَ شَرِّ سَمْعِي، وَمِـنْ شَرِّ لِسَـانِي، مِـنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِـنْ شَرِّ لِسَـانِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَـانِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَـانِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي» يَعْنِي فَرْجَهُ ﴾ ﴿ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي » يَعْنِي فَرْجَهُ ﴾ ﴿ (٣).

٤ - \* (عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ : "سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى رَبِّي لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَهْ دِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَع مُتَ ، أَبُوعُ لَا يَغْفِرُ لِي فَإِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ » قَالَ: بِذِنبِي. اغْفِرْ لِي فَإِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ » قَالَ: وَمَنْ قَالَمَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنَّا بِهَا فَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو يَنْ اللَّيْلِ وَهُو يُعْمِي فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو يُعْمِي فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو اللَّهُ الْمَالَ الْمُ يُعْفِر فَى اللَّيْلِ وَهُو اللَّانِ اللَّهُ الْمَا مِنَ اللَّيْلُ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلُ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلُ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ قَالَمُا مِنَ اللَّيْلُ وَهُو مِنْ أَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْفُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

٥ \_ \* (عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَربِ . فَأَمَرَ أَبَا قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا . فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا . فَقَدِمَتْ ، فَنَزَلَتْ أَسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا . فَقَرْمَتْ ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ (١) بَنِي سَاعِدَةَ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا . فَلَا مَرَأَةٌ مُنكَسَةٌ رَأْسَهَا . فَلَمَ عَلَيْهَا . فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكَسَةٌ رَأْسَهَا . فَلَمَ عَلَيْهَا . فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكَسَةٌ رَأْسَهَا . فَلَمَ عَلَيْهَا . فَلَا عَلَيْهَا . فَلَا اللهِ عَنْكَ . قَالَ: « قَدْ كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ . قَالَ: « قَدْ أَعَدْ دُباللهِ مِنْكَ . قَالَ: « قَدْ أَعَدُ دُباللهِ مِنْكَ . قَالَ: « قَدْ أَعَدْ دُباللهِ مِنْكَ . قَالَ: « قَدْ أَعَدْ دُبُولُ اللهِ عَنْهُ . فَقَالُوا لَهَا: أَتَدُورِينَ مَنْ هَذَا ؟

<sup>(</sup>۱) (۱) البخاري \_ الفتح ۱۰ (۲۰٤۸) واللفظ له ، ومسلم (۲۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٨/ ٢٥٤) واللفظ له ، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٤٧٩) ، قد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٧٦ - ٥٧٣) طرقًا كثيرة لهذا الحديث ختمها بقوله: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٤٩٢) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن

غريب ، وأبوداود(١٥٥١) ، والنسائي (٨/ ٢٥٥) ، والنسائي (٨/ ٢٥٥) ، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٣٢-٥٣٣) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وهو في الصحيحة (١٥٤٢) .

<sup>(</sup>٤) أبوء: أي أعترف وأقر.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_الفتح(١١/ ٦٣٠٦) .

<sup>(</sup>٦) أجم: هو الحصن، وجمعه آجام.

فَقَالَتُ: لا . فَقَالُوا: هَـذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَكِ لِيَخْطِبَكِ . قَالَتُ: أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ (' ). قَالَ سَهْلٌ : فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ في سَهْلٌ : فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ . ثُمَّ قَالَ «اسْقِنَا» سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُو وَأَصْحَابُهُ . ثُمَّ قَالَ «اسْقِنَا» لِسَهْلٍ . قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَمُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لنا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: «أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَفْسِهِ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى (٣) نَفَثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ . فلمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الذي تُؤُفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفُتُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي الذي تُؤُفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفُتُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كان يَنْفُثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِي وَ عَلَيْهُ عَنْهُ ") \* (٥).

٧- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا هَذَا الدُّعَاء: « اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمَهَا هَذَا الدُّعَاء: « اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلَمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ سَأَلَكَ عَنْدُكَ وَنَبِيُّكَ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَنْدُكَ وَنَبِيُّكَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجُنَّةُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا عَنْدُكَ وَنَبِيُّكَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجُنَّةُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا

(٢) البخاري ـ الفتح ٩(٥٢٥٤)، مسلم (٢٠٠٧) واللفظ له.

(۳) اشتکی: مرض.

(٤) نفث : أي تفل بغير ريق أو مع ريق خفيف.

(٥) البخاري \_ الفتح ٧(٤٣٩) وصحيح البخاري ١٦١٤/٤ برقم (٤١٧٥) كتاب المغازي باب مرض النبي على ووفاته

مِنْ قَولٍ أَوْ عَمَلٍ . وَأَعُوذُ بِكَ من النَّارِ ومَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجَعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا ») \*(٢).

٨- \*(عَنِ ابْنِ عَابِسٍ اجْهُ نِي - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ: « يَا ابْنَ عَابِسٍ ، أَلاَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ: « يَا ابْنَ عَابِسٍ ، أَلاَ أَدُرُكَ بِأَفْ ضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْدُيكَ » أَوْ قَالَ: « أَلاَ أُخْرِرُكَ بِأَفْ ضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ المُتُعَوِّدُونَ » قَالَ: « لَل يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: « قُلْ أَعُوذُ اللهِ ، قَالَ: « قُلْ أَعُودُ اللهِ ، قَالَ: « قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ هَاتَيْنِ بِرَبِ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ ») \* (٧).

9- \*( عَسنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمَ كَان يُعَلِّمُهُمُ هَذَا الدُّعَاءَ . كَمَا يُعَلِّمُهُمُ اللهُ وَرَقَ مِنَ الْقُرْآنِ . يَقُولُ : « قُولُ وا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . يَقُولُ : « قُولُ وا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْهِ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ ») \*(^^).

١٠ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَ كَانَ إِذَا كَـانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ (٩) يَقُولُ: «سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَـلاَئِهِ عَلَيْنَا . رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا . رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا . عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ») \*(١٠٠).

١١ - \* ( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ

واللفظ له ، ومسلم (۲۹۱۲).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجـة (٣٨٤٦) وصححه الألباني ، صحيح سنـن ابن ماجه (٣١٠٢) وهو في الصحيحة له (٢٤٥١).

<sup>(</sup>٧) النسائي (٨/ ٢٥١) وصححه الألباني (٥٠٢٠) ، وهو في الصحيحة (١١٠٤) .

<sup>(</sup>۸) مسلم (۹۰).

<sup>(</sup>٩) أسحر: معناه قام في السحر وركب فيه .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۸۷۲).

النَّبِيَّ عَلَيْ (كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ القَضَاءِ ، وَمِنْ دَرَكِ النَّبِيَ عَلَيْ (٢) اللَّعْدَاءِ ، وَمِنْ جَهْدِ الشَّقَاءِ (١) ، وَمِنْ شَمَا تَةِ (٢) الأَعْدَاءِ ، وَمِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ (٣) »)\*(٤) .

١٣ - \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النَّهَ قَفِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّه شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - أَنَّه شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَمَّ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللهِ ثَلاَثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ") \* (١).

(١) درك الشقاء: معناه ، أعوذ بك أن يدركني شقاء.

(٢) شماتة الأعداء: هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه .

(٣) جهد البلاء: هي الحالة الشاقة.

(٤) البخاري ــ الفتح ١١(٦٣٤٧)، ومسلم (٢٧٠٧) واللفظ له.

(٥) الترمذي (٣٣٦٦)واللفظ لـه وقال: هـذا حـديث حسـن صحيح، والحاكم في المستـدرك (٢/ ٥٤١) وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(۲) مسلم (۲۲۰۲).

(٧) النسائي (٨/ ٢٦٢) وصححه الألباني ، صحيح سنن

عَنْكَ ، قَالَ: فَالْزَمْهُنَّ يَا بُنَيَّ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ ») \* (٧).

10- \* (عَنْ أَبِي مَسْعُسودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّهُ كَـانَ يَضْرِبُ غُلاَمَهُ . فَجَعَـلَ يَقُولُ : أَعُـوذُ بِاللهِ . قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ . فَقَالَ: أَعُـوذُ بِرَسُولِ اللهِ (٨) . فَتَرَكَهُ فَقَـالَ وَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ : « وَاللهِ ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ فَتَرَكُهُ فَقَـالَ وَمُسُولُ اللهِ عَيْنِيْ : « وَاللهِ ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ » قَالَ : فَأَعْتَقَهُ ) \* (٩) .

١٧- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِي عَلَيْهُ إِذَا عَصَفَتِ النَّبِي عَلَيْهُ إِذَا عَصَفَتِ النَّبِي عَلَيْهُ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ (١١) قَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرَ مَا

النسائي (٥٠٤٨) والحاكم في المستدرك (١/ ٣٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٨) أعوذ بسرسول الله: أي ألجأ إليك وأعتصم بك. والمشروع من ذلك ما كان في حياته على أما بعد وفاته على فلا تشرع الاستعاذة به ولا بغيره من باب أولى.

(٩) مسلم (٩٥٦١).

(١٠) أبوداود(٢١٦٠) واللفظ له، وابن ماجة (٢٢٥٢)، وحسنه الألباني، صحيح سنن ابن ماجة (١٨٢٥).

(١١) عصفت الريح: أي اشتد هبوبها.

فِيهَا ، وَخَــيْرَ مَـا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِـنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ .. الحديث»)\*(١).

ما - \* (عَنْ جَرِيرِ عَنْ سُهَيْلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَا مُرُنَا \* إِذَا أَراَدَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنَامَ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِهِ الأَيْمَ نِ . ثُمَّ يَ عُولُ: يَنَامَ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِهِ الأَيْمَ نِ . ثُمَّ يَ عُولُ: اللَّهُ مَ رَبَّ السَّمَ وَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعُوثِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ . فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوى . العَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ . فَالِقَ الْحَبِ وَالنَّوى . وَمُنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ . أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَمُنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ . أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ بُعْدَكَ شَيْءٌ . وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ . وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ . وَأَنْتَ الْمَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ قَيْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنِ النَّيِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنِ النَّهُ عَنْ النَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنِ النَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ الللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ال

19 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ، فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ . فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا . وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيتَ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ . فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا . وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيتَ اللهَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّا سَمَا رَأَتْ شَعْطَانًا») \* (٣) . شَعْطَانًا») \* (٣) .

٢٠ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ:
 إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانُوا يَرُوْنَ
 الرُّوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا شَاءَ اللهُ - وأَنَا غُلامٌ

حَدِيثُ السِّنِ وَبَيْتِي الْسُجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ - فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَوُلاَءِ فَلَمَّ اضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَلْرِنِي رُوْيًا، فَبَيْنَهَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ فَارِنِي رُوْيًا، فَبَيْنَهَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدِ يُقْبِلاَنِ بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا وَاحِدِ مِنْهُمَا أَدْعُو الله: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مَنْ جَهِنَّمَ وُمَّ أُرَانِي لَقِينِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ : لَمْ تُرَعْ (1) لَقَيْنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ : لَمْ تُرَعْ (1) فَيْمُ اللَّهُ مَا الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ . فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى نَعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ . فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى نَعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ . فَانْطَلَقُوا بِي حَلَي الْبِيْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيدِهِ مِقْمَعَةٌ وَقُولُ إِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِي مَطُويَّةٌ كَطَيِ الْبِيْرِ مِنْ كُلِ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيدِهِ مِقْمَعَةٌ وَقُولُ فِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِي مَطُويَةٌ كَطَيِ الْبِيْرِ وَقُولُ فِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِي مَطُويَةٌ كَطَي الْبِيْرِ وَيُ الْبِيْرِ بَيْنَ كُلِ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيدِهِ مِقْمَعَةٌ وَقُولُ إِي عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ فِيهَا رِجَالاً مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ، مُنْ قُرَيْ وَلُولُ الْيَمِينِ ») ﴿ وَالْمُعُلُولُ إِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ ») ﴿ وَالْمَالِمُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ مِنْ فَلُولِهِ عَلَى فَانْطُكُولُولُ الْيَمِينِ وَالْمَالِكُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْكُ مِنْ فَلَولَ الْمَعْرَفُولُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُ لَلْكُ الْمَالِلَةُ مَلْ الْمُلْقُلُولُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِلُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُلْقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِلَةُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمِلْكُ الْمِلِي الْمَالِلَةُ الْمَالِلَةُ الْمُؤْلُولُولُ الْمَالِلَةُ الْم

٢١- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ . ﴿ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَ الرَّحِمُ فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ العَائِلِ فِينَ اللهَ طَيعَةِ ، قَالَ : نَعَمْ . أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ . قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَذَاكِ لَكِ . . الحديث ») \* (1)

٢٢ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « إِنَّ لِلَّه مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۹۹).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٣٠٣)، ومسلم (٢٧٢٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) لم ترع: أي لم تفزع.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١٢ (٧٠٢٨) واللفظ له، ومسلم (٧٠٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح١ (٥٩٨٧)،مسلم (٢٥٥٤)واللفظ له .

يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُ وا إِلَى حَاجَتِكُم، قَالَ: فَيَحُفُّ ونَهُمْ بِأَجْنِحَتِ هِمْ إِلَى السَّمَاءِ اللَّذُنيَا ، قَالَ : فَيَسْأَلُهُم رَبُّهُم -عَزَّ وَجَلَّ - وَهُ وَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ : مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالَ: تَقُولُ: يُسَبِّحُ ونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ : فَيَقُولُ : هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ. قَالَ: فَيَقُولُ ولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟. قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدُّ لَكَ تَمْجِيدًا ، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ: يَقُولُ: فَهَا يَسْأَلُونَنِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا ؟. قَالَ: يَقُولُونَ: لاَ وَاللهِ يَارَبِّ مَارَأُوْهَا. قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْهُ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا؟.قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ ؟. قَالَ : يَقُولُونَ : مِن النَّارِ. قَالَ : يَقُولُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟. قَالَ فَيَقُولُونَ : لا وَاللهِ يَارَبّ مَا رَأَوْهَا . قَالَ : يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟. قَالَ : يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَمَا نَحَافَة، قَالَ: فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَيِّي قَدْ غَفَرْتُ لَمُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّا جَاءَ لِحَاجَةِ . قَالَ : هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى جَلِيسُهُمْ ") \*(١٠).

٢٣ \* (عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ عَلِيا فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَار، عَلَى بَعْلَةٍ

لَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ ، إِذْ حَادَتْ بِهِ (٢) فَكَادَتْ تُلْقِيهِ . وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، فَقَالَ: « مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذَهِ الأَقْسِبُر؟». فَقَالَ رَجُلٌ:أَنَا. قَالَ: «فَمَتَى مَاتَ هَـؤُلاَءِ؟». قَالَ: مَاتُـوا فِي الإِشْرَاكِ. فَقَالَ: «إِنَّ هَــــنِهِ الأُمَّــةَ تُبْتَلَى فِي قُبُــورِهَا . فَلَــوْلاَ أَنْ لاَ تَــدَافَنـُـوا (٣) لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَ كُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ أَ». ثُم أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ عَذَابِ النَّارِ ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. فَقَالَ: « تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَابِرِ . قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الفِتَن، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَنَ ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الفِتَن ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . قَالَ: « تَعَوَّذُوا بَاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ) \*(1).

٢٤ \* ( عَنْ أَبِي هُنُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السُّوءِ في دَارِ الْـمُـقَام؛ فَإِنَّ جَارَ البادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ ") \*(٥).

٢٥ \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ . قَالَ : « أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِْن شَرّ مَا خَلَقَ ، لَمْ تَضُرَّكَ ») \*(١).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٤٠٨) واللفظ له ، مسلم (PAFY).

<sup>(</sup>٢) حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت.

<sup>(</sup>٣) فلولا أن لا تدافنوا: أصله تتدافنوا ، والمعنى لولا مخافة أن لا تدافنوا.

<sup>(3)</sup> amla (VFAY).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٨/ ٢٧٤) ، والحاكم في المستدرك: (١/ ٥٣٢) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه اللهجي وهو في صحيح الجامع للألباني (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۰۹).

٢٦- \* (عَنْ أَبِي النَّبَاحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ خَنْبُشَ التَّمِيمِيِّ - وَكَانَ كَبِيرًا -: أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ : كَيْفَ صَنعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نِعَمْ. قَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ تَحَدَّرَتْ تِلْكَ لَيْلَةَ كَادَتْهُ الشَّيَاطِينَ عَقَلَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ تَحَدَّرَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ وَمِنْهُمْ اللَّيْلَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ وَمِنْهُمْ شَيْطَانٌ بِيدِهِ شُعْلَةُ نَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَحْرِقَ بِهَا وَجُهَ رُسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، شَيْطَانٌ بِيدِهِ شُعْلَةً نَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَحْرِقَ بَهَا وَمِنْ شَرِّ مَا تَحْمَدُهُ فَهَبَطَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ اللهِ السَّلَام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَلْ، قَالَ: قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ اللهِ قُلْنُ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ (أَوْ بَرَأً) وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ (أَوْ بَرَأً) وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مَا اللَّهُ إِلَى السَّاعَ عَوْدُ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَاللهُ تَبَارِكُ وَلِيلًا طَارِقًا يَطُرُقُ بِحَيْهِ وَلَا اللهُ تَبَارَكُ وَلِيلًا طَارِقًا يَطُرُقُ بِحَيْهِ وَلَا اللهُ تَبَارَكُ وَمِنْ شَرِّ مُاللهُ تَبَارَكُ وَمِنْ مَا خَلَادُ فَلَفُوسَتُ نَارُهُ مُ وَهَ زَمَهُ مُ اللهُ تَبَارَكُ وَمِنْ مَا خَلَادَ فَلَوْتَتَ نَارُهُ مِنْ وَهَ زَمَهُ مُ اللهُ تَبَارَكُ وَلِيلًا عَلَادُ وَمُنْ مَا خَلَدَ فَلَوْتَتَ نَارُهُ مَ وَا وَمِنْ شَرِّ مَا اللهُ تَبَارَكُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ تَبَارَكُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ ا

٢٧ - \*( عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : " الرُّؤْيَا الصَّالِخَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ اللهَيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ شِمَالِهِ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ . وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتُرَاءَى بِي ") \*("").

٢٨ - \* (عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدِ قَالَ: سَأَلْتُ
 عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: بَأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتُ رَسُولُ
 اللهِ ﷺ قِيَامَ اللَّيْلِ ؟. فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا

سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ . كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللهَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ اللهَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ وَالْتَعْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ وَالْرَدُّقُ نِي عَشْرًا وَقَالَ وَالْرَدُّقُ نِي وَعَافِنِي، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْقُامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») \* (٤٠).

٢٩ - \*( عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الأَشْجَعِيّ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ الله.
 قَالَتْ : كَانَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا قَالَتْ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ ») \*(٥).

٣٠ - \* (عَنْ حُلَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ . فَقُلْتُ : يُصَلِّي فَقُلْتُ أَنَ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ . ثُمَّ مَضَى . فَقُلْتُ : يُصَلِّي فَقُلْتُ أَنَ يَرْكَعُ بِهَا . ثُمَّ افْتَتَحَ الْمِعْدِانَ فَقَرَأُهَا . يُصَلِّي النِّسَاءَ فَقَرَأُهَا . ثُمَّ افْتَتَحَ الْمَعْمِرانَ فَقَرَأُهَا . يَقْرَأُ مَرَّ سِلاً . إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ . وَإِذَا مَرَّ بِسُوالٍ سَأَلَ . وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذِ تَعَوَّذَ . ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ بِسُوالٍ سَأَلَ . وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذِ تَعَوَّذَ . ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ بِشُوالٍ سَأَلَ . وَإِذَا مَرَّ بِتِعَوُّذِ تَعَوَّذَ . ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: " شُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ " فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ يَقُولُ: " شُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ " فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ يَقِامِهِ . ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيبًا عِنَّ رَكَعَ . ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : "سُبْحَانَ رَبِّي طُويلاً قَرِيبًا عِنَّ رَكَعَ . ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : "سُبْحَانَ رَبِّي اللهُ لِيلًا قَرِيبًا عَنْ وَيَامِهِ ) \* (السُبْحَانَ رَبِّي) اللهُ عَلَى " فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ) \* (اللَّعْلَى " فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ) \* (اللَّعْلَى " فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ) \* (اللَّعْلَى " فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ) \* (اللَّعْلَى " فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ) \* (اللَّعْلَى " فَكَانَ سُعُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ) \* (اللَّعْلَى " فَكَانَ سُعُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ) \* (اللَّعْلَى " فَكَانَ سُعُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ) \* (اللَّعْلَى " فَكَانَ سُعُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ) \* (اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْعَلِيبُ الْمَالَ الْمُعُولُ الْمُ الْمَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَ الْمَالَ الْمِهُ الْمُعُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَ الْمُؤْمِةُ الْمَالَ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِيبًا مِنْ قَلْمَ الْمَالَ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

٣١ ـ \* (عَنْ عَبْداللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الحَاجَةِ «الْحَمْـ دُ لِلَّهِ

<sup>(</sup>١) طارق الليل: وهي ما ينوب من النوائب في الليل.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۳/ ۱۹) واللفظ له، وأبو يعلى ٦ (٦٨٠٩)، وذكره الألباني في الصحيحة برقم (٨٤٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، والطبراني بنحوه، ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح. مجمع الزوائد (١٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري-الفتح ١٢(٦٩٩٥) ، ومسلم (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٧٦٦) واللفظ له ، والنسائي (٣/ ٢٠٩) ، وابن ماجة (١٣٥٦) وصححه الألباني صحيح ابن ماجة (١١١٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٧١٦).

<sup>(</sup>٦) فقلت: أي في نفسي ، يعني ظننت أنه يركع عند مائة آية.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۷۷۲).

نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّخَاتِ أَعْمَا لِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران/ ١٠٢)، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء/ ١)، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (الأحزاب  $( \cdot ) )$ ) (الأحزاب  $( \cdot ) )$ 

٣٢ \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ. فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَـدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ (٢). وَهُمَا مَنْصُوبَتَاِن. وَهُو يَقُولُ: « اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسكَ»)\*(۳).

٣٣ \_ \* (عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لأبي طَلْحَةَ: « الْتَمِسْ لِي غُلاّمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلاَمٌ رَاهَقْتُ الْخُلُمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ

رَسُولَ اللهِ عَيْكَ إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّسِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْخَزَنِ ، وَالْعَجْنِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَع الدَّيْنِ (١) وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ \_ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا \_ فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْع صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ . فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى صَفِيَّةً. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يُحَوِّي لَمَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجُلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَب، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدِ فَقَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرَّهُ مَا يَئِنَ لاَبَتَيْهَا بِمِثْل مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ " ) \* (٥).

٣٤ \* ( عَنْ أَبِي هُ وَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِرَجُلِ : « مَا تَقُولُ فِي الصَّلَةِ؟» قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الجَنَّةَ ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ أَمَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنتَكَ (٦)، وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَادٍ. قَالَ: 

٣٥ ـ \* ( عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

(٤) ضلع الدين: ثقل الدين .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨٩٣)، ومسلم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) ما أحسن دندنتك : أي كلامك الخفي.

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (٣٨٤٧) وفي الزوائد: إسناده صحيح ، ورجاله

<sup>(</sup>١) النسائي (٣/ ١٠٥) واللفظ له، وأبوداود (٢١١٨) وصححه الألبساني (١٨٦٠)، والترمذي (١١٠٥) وقال: حديث

<sup>(</sup>٢) المسجد: الموضع الذي كان يصلي فيه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٤).

قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ أُعِيذُكَ بِاللهِ يَا كَعْبُ ابْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمُراءَ يُكُونُونَ (مِنْ) بَعْدِي ، فَمَنْ غَشِي ابْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِيهِمْ وأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحُوْضَ، وَمَنْ غَشِي فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحُوْضَ، وَمَنْ غَشِي فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحُوْضَ، وَمَنْ غَشِي عَلَيْسَ مَنِي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحُوْضَ، وَمَنْ غَشِي عَلَيْ الْمُومِمْ فَهُ وَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَيَ الْحُوْضَ. عَلَي ظُلْمِهِمْ فَهُ وَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَيَ الْحُوْضَ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ : الصَّلاَةُ بُرُهَانٌ ، وَالصَّومُ جُنَّةٌ كَمَا يُطْفِي أُللُاءُ النَّارَ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ : إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحُمَّ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إلاَّ يَا تَكُعْبُ بْنَ عُجْرَةَ : إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحُمَّ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» \* (1) عَلَيْ اللهُ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» \* (1) عَلْمُ اللهُ النَّارُ أَوْلَى بِهِ ) \* (1).

٣٦ ـ \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: «قَدْ أَنْ ـزَلَ اللهُ عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ نَّ ﴿ قُلْ اللهُ عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ نَ ﴿ قُلْ اللهُ ورَةِ وَ ﴿ قُلْ اللهُ ورَةِ السُّورَةِ وَ ﴿ قُلْ الْعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ») \* (٢).

٣٧ ـ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْمَتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ، ثُمَّ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِ مَا صُنِعَ لَهُ " \* (").

٣٨ \* ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

«كَانَ رَسُ ولُ اللهِ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الجَانِّ وَعَيْنِ الجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ»)\*(١٤)

٣٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَدْعُو: « اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَـذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ») \* (٥).

• ٤ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الأَوْدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوُلاَ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوُلاَ اللهِ عَلَيْهُ لَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُ مَ الصَّلاَةِ : « اللَّهُ مَّ إِنِي أَعُوذُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُ مَ الصَّلاَةِ : « اللَّهُ مَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مَنْ اللهُ مَ إِنِي الْعُمُنِ اللهُ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الْعُمُنِ فَصَدَّقَهُ ) \* (٢) .

ا ٤- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي قَالَ : كَانَ مِنْ ذُوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ ، وَفُجَاءَة فَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ ، وَفُجَاءَة نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ ») \* (٧).

٤٢ \* (عَـنْ أُمِّ حَبِيبَـةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_
 زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَـتْ: اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي،

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٣٥١١)، والترمذي (٢٠٥٨) وقال: حديث حسن، والنسائي (٨/ ٢٧١) واللفظ لمه، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (٢٩١٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٧٧) واللفظ له ، ومسلم (٥٨٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٦(٢٨٢٢).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۷۳۹).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۱٤) واللفظ له وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن ، والنسائي (۷/ ۱۹۰) والحاكسم في المستدرك (۲۲/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨١٤)، الترمذي (٣٣٦٧) وهذا لفظه وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٧٦٧) وقال:هذا حديث حسن غريب صحيح.

رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيةَ. فَقَالَ النَّبِيُ وَيَلِيَّةٍ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيةَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: « قَدْ سَأَلَتِ اللهَ لآجَالٍ مَضْرُوبةٍ، وَأَيْامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومةٍ . لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ. أَوْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ. أَوْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُعَدِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ . وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ ») \* (١) .

٣٤ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا فَاللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا فَاللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا فَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرِّ السّنَادِ وَمِيكَائِدِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ السّنَادِ وَمِيكَائِدِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ السّنَادِ وَمِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ» \*(٢).

٤٤ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا : « مَنِ اسْتَعَاذَ باللهِ فَأَعِيدُوهُ ، وَمَنْ اسْتَجَارَ بِاللهِ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْـطُوهُ ، ومَنْ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَعْـطُوهُ ، ومَنْ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجْرُوهُ ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ قَلْجِيرُوهُ ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ قَجْدُوا فَادْعُوا لَهُ ، حَتَى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأَتْمُوهُ ») \*("").

2 3 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: ( مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْخُرْبِ . وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيًّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيًّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيًّ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيًّ إِلَيًّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ . وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيًّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي بَالنَّ وَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي

21 \* ( عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَنْ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُودُ بِكِلَهَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ ») \* خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ ») \* (٥٠).

٧٤ ـ \* (عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَحْتُ وَإِذَا أَمْسَحْتُ وَإِذَا أَمْسَحْتُ وَإِذَا أَمْسَحْتُ وَالِذَا أَمْسَحْتُ وَاللَّهُ مَّ فَاطِرَ أَمْسَحْتُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ قُلِ: « اللَّهُ مَّ فَاطِرَ السَّهَاوَةِ لاَ إِلَهُ إلاَّ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلَهَ إلاَّ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِلْيكُهُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِلْيكُهُ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ أَقْرَفِ عَلَى نَفْسِي فَوْسِي وَمِلْ أَوْ أَقْرَفِ عَلَى نَفْسِي اللهُ عَلَى نَفْسِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٤٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ . حَتَّى يَقُولَ: مَـنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بَاللهِ وَلْيَنتُهِ ») \*(٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۲۲).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٨/ ٢٧٨) وصحيح الجامع (١٣٠٥) والصحيحة للألباني (١٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٥١٠٩) وصحيح سنن أبى داود (٢٢١) والنسائي (٥/ ٨٢) واللفظ له. وصححه الألباني: صحيح سنن النسائي (٢٤٠٧) وهو في الصحيحة ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ١١(٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۷۰۸).

<sup>(</sup>٦) الترمذي(٥/ ٣٥٢٩) واللفظ له وقال: حديث حسن غريب، وأبوداود (٥٠٦٧)، وقال محقق جامع الأصول (٢٣٨/٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤).

# الأحاديث الواردة في « الاستعاذة » معني

24 - \* (عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّيْمِيِ عَنْ عَمِّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَمِّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مَ فَقَالُوا: إِنَّا أُنْبِئْنَا أَنْكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ حِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ وَعَنْدِ هَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ مَّا ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ ؟ . قَالَ : دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ مَّا ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ ، قَالَ : فَقَلْنَا: نَعَمْ . قَالَ: فَجَاءُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ ، قَالَ : فَقَلْنَا: نَعَمْ . قَالَ: فَجَاءُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ ، قَالَ : فَقَلْنَا: نَعَمْ . قَالَ: فَجَاءُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ ، قَالَ : كُلَّ عَمْ مُنْ أَكُنْ مَنْ أَلُو وَعَشِيَّةً كُلَّ عَمْ مُنْ أَكُنْ مَنْ أَكُنْ مَنْ أَكُنْ مَنْ أَكُنْ بِرُقْيَةٍ وَعَشِيَّةً وَعَشِيَّةً وَعَشِيَّةً وَعَشِيَّةً وَعَلْمُ وَيَ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «كُلُّ فَلَعُمْرِي مَنْ أَكُلُ بِرُوقْيَةٍ (١) عَمْ مُنْ أَكُلُ بِرُوقْيَةٍ حَقٍ ») \* (١) اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «كُلُ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ حَقٍ ») \* (١) اللهِ اللهُ الْكُذُاتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍ ») \* (١) .

• ٥- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ عَيْقِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟. فَقَالَ: « نَعَمْ ». قَالَ: « بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ . مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ يُؤْذِيكَ . مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ») \*(٣).

٥٠ \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِي عَنْهُا - زَوْجِ النَّبِي عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَنْهُ رَأًى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً (1) فَقَالَ: «بِهَا سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَنْهُ رَأًى بِوجْهِهَا سَفْعَةً (1) فَقَالَ: «بِهَا سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَنْهُ رَأًى عِنِي بِوَجْهِهَا صُفْرَةً (١) فَاسْتَرْقُوا لَمَا » يَعْنِي بِوَجْهِهَا صُفْرَةً (٣) \*

٥٢ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ «أَن رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ «أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُوهَا أَنْ تَسْتَرْ قِيَ مِنَ الْعَيْنِ » ) \* (٧٠).

٥٣ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَنْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ مَرُّوا بِهَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ - فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَاقٍ ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلاً لَدِيغًا ، أَوْ سَلِيمًا. فَانْطلَقَ مِنْ رَاقٍ ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلاً لَدِيغًا ، أَوْ سَلِيمًا. فَانْطلَقَ رَجُلٌ مِنْهُم فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأً فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُ وا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَحدنْتَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُ وا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَحدنْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالُوا: يَعْرَبُ وَلَى اللهِ أَجْرًا، فَقَالُ رَسُولُ يَا اللهِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ يَا اللهِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، أَخَذَ تَسَمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، أَخَذَ قَلَى مَا أَخَذْتُ مُ عَلَيْهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، أَخَذَ قَلَى مَا أَخَذْتُ مُ عَلَيْهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ » أَخَدَ قَلَى مَا أَخَذْتُ مُ عَلَيْهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ») \*(^^).

30- \* (عَنْ أَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا فِي حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُ مْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُ مْ . فَلُدغَ سَيِّدُ ذَلِكَ فَاسْتَضَافُوهُ مْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُ مْ . فَلُدغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ . فَقَالَ الحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ . فَقَالَ لَا يَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَوْلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ . فَاتُوهُ مُ فَقَالُوا : لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ . فَاتَوْهُمْ مُ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهُ طُ ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، يَا اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ ، فَاللَّوا : يَا أَيُّهَا الرَّهُ طُ ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، فَلَا شَعْهُ ، يَا الرَّهُ طُ ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، فَلَا لُوا بِكُمْ وَاللَّهُ إِلَا الرَّهُ طُ أَنْ يَلُونُ إِلَى سَيِدَنَا لُدِغَ ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، فَيَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، فَاللَّوا بَعْضُوهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْعَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءً ، فَلَالُوا بِكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمَالِكُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوِا الْمَالَّةُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>١) الرقية : تعنى التعويذ.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤/ ٣٩٠١) وصححه الألباني : صحيح أبي داود (٣٣٠١) وهو في الصحيحة (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۱۸۲).

<sup>(</sup>٤) السفعة: قد فسرها في الحديث بالصفرة ، وقيل: سواد.

وقيل هي لون يخالف لون الوجه.

<sup>(</sup>٥) نظرة: النظرة هي العين ، أي أصابتها عين .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٧٣٩)، ومسلم (١٩٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧)البخاري\_الفتح١٠(٥٧٣٨)، ومسلم (٢١٩٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۸) البخاري\_ الفتح ۱۰ (۵۷۳۷).

لاَينْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ؟. فَقَالَ بَعْضُهُمْ ، وَاللهِ إِنِّي لَرَاقٍ ، وَلَكِنْ وَاللهِ لقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى جَعْمُ وَلَا الْعَلْمِ مِنَ الْغَنَمِ . فَصَالحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ . فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ فَانْطَلَقَ يَمْشِي فَانْطَلَقَ وَمَتَى لَكَأَنَّا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي الْعَالَمِينَ ﴿ حَتَّى لَكَأَنَّا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي الْعَالَمِينَ ﴿ حَتَّى لَكَأَنَّا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ (١٠) . قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالحُوهُمْ مَا بِهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا . فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ فَذَكُرُوا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكُرُوا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكُرُوا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكُرُوا لَهُ وَلَيْ فَلَكُوا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكُرُوا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكُرُوا لَهُ اللهُ وَلَيْ فَعَلُ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكُرُوا لَهُ اللهُ وَاللهُ وَلَكُوا لَهُ اللهُ وَلَكُوا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنَا اللهُ الل

00 \* (عَنِ البَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا: ﴿ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ (٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ (٣) فَتَوضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ . ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُل : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ (٤) . وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ . وَأَجْاَتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ (٥) ، رَغْبَةً وَوَقَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ . وَأَجْاَقُ طَهْرِي إِلَيْكَ (١) ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ (١) . لاَ مَلْجَاً وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ .

(١) ما به قَلَبَةٌ : أي ما به داء يُقْلَبُ لَهُ .

آمَنْتُ بِكِتَ ابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ . وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. وَالْبَيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ لَيْلَتِكَ ، مُتَّ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ لَيْلَتِكَ ، مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (٧٧)» (٨٠).

70- \* (عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ: 
دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ ثَابِتٌ: 
يَاأَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ . فَقَالَ أَنَسٌ : أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ 
رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ . قَالَ : بَلَى . قَالَ: « اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، 
مُذْهِبَ الْبَاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ ، 
شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا ») \* (٩) .

٥٧ ـ \* (عَنْ أَنَسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: رَخِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِي فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ (١٠٠) \* (١١٠).

٥٨ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : رخَّصَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْهُمَا - قَالَ لأَسْاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : « مَالِي أَرَى أَجْسَامَ الْحَيَّةِ. وَقَالَ لأَسْاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : « مَالِي أَرَى أَجْسَامَ بنِي أَخِي ضَارِعَةً (١٢) تُصِيبُهُمْ الحَاجَةُ؟ » قَالَتْ: لأ. وَلَكِنِ العَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ . قَالَ: «ارْقِيهِمْ ». قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «ارْقِيهِمْ ») \* (١٣).

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ۱۰ (۵۷٤۹) واللفظ له، ومسلم (۲۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) إذا أخذت مضجعك: أي إذا أردت النوم في مضجعك.

<sup>(</sup>٤) أسلمت وجهي إليك: أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك.

<sup>(</sup>٥) ألجأت ظهري إليك: أي توكلت عليك واعتمدتك في أمري كله، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده.

<sup>(</sup>٦) رغبة ورهبة إليك: أي طمعًا في ثوابك وخوفًا من عقابك.

<sup>(</sup>٧) الفطرة: الإسلام.

<sup>(</sup>۸) البخاري \_ الفتح ۱۱(۱۱۱۱)، مسلم (۲۷۱۰) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١٠ (٥٧٤٢) ، ونحوه عند مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها (٢١٩١).

<sup>(</sup>١٠) الْحُمَةُ بالتخفيف السُّمُّ، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السُّمَّ مِنْهَا يخرج. والنملة: هي قروح تخرج في الجنب.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۲۱۹۲).

<sup>(</sup>١٢) ضارعة: أي نحيفة.والمراد أولاد جعفر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱۳) مسلم (۱۹۸).

9 - \* (عَنْ أَبِي خُزَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اَ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ أَرَأَيْتَ رُفًى نَسْتَرْ قِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَقِيهَا، هَلْ تَسَرُدُ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْسَتًا ؟ . قَالَ : «هِيَ مِسْنْ قَسَدَرِ اللهِ شَيْستًا ؟ . قَالَ : «هِيَ مِسْنْ قَسَدَرِ اللهِ شَيْستًا ؟ . قَالَ : «هِيَ مِسْنْ قَسَدَرِ اللهِ شَيْستًا ؟ . قَالَ : «هِيَ مِسْنْ قَسَدَرِ اللهِ شَيْستًا ؟ . قَالَ : «هِيَ مِسْنُ قَسَدَرِ اللهِ شَيْستًا ؟ . قَالَ : «هِيَ مِسْنُ قَسَدَرِ اللهِ شَيْستًا ؟ . قَالَ : «هِيَ مِسْنُ قَسَدَرِ اللهِ شَيْستًا ؟ . قَالَ : «هِيَ مِسْنُ قَسَدَرِ اللهِ شَيْستًا ؟ . قَالَ : «هِيَ مِسْنُ قَسَدَرِ اللهِ شَيْستًا ؟ . قَالَ : «هَا هَا مِنْ قَدِرِ اللهِ شَيْسَتًا ؟ . قَالَ : «هَا مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْسَتًا ؟ . قَالَ : «هَا مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْسَتًا ؟ . قَالَ : «هَا مَا لَهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ شَيْسَتُونُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله

• ٦- \* (عَنِ الأَسْوَدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ فَقَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَمْ لِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فِي مُوَ (٢) \* (٣).

11 ـ \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: يَـارَسُولَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: يَـارَسُولَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: يَـارَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: « اعْـرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ. لاَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: « اعْـرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ. لاَ بَأْسَ بالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ ») \* (3)

٦٢ \* (عَنْ عِمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنٍ قَالَ : « لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ ») \* (٥).

77- \*( عَنْ عَبْدِالرَّ مْنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَيْتِ . فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلغَنِي عَنْكَ فِي الْآيَتِيْنِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ . فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللهَيَّةِ: " الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأُهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (٢)») \*(٧).

75- \*(عَنْ عُثْهَانَ بْنِ أَبِي الْعَسَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ فِي صَلاَتِي ، حَتَّى مَا الطَّائِفِ، جَعَلَ يَعْرِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلاَتِي ، حَتَّى مَا أَصَلِي . فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ ، رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنَى مَا أُصَلِي . فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ ، رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى . فَلَمَّ : ﴿ ابْنُ أَبِي الْعَسَاصِ؟ ﴾. قُلْتُ: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

- 70 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم إِذَا أَرَادَ أَنْ يِأْتِيَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم إِذَا أَرَادَ أَنْ يِأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُ مَّ جَنِبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزِقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ الشَّيْطَانَ مَا رَزِقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُمَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا») \*(٩).

77 - \* (عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - تَالَ : لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقْرَبٌ ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ أَرْقِي؟. رَسُولِ اللهِ أَرْقِي؟. قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرْقِي؟. قَالَ: « مَن اسْتَطَاعَ مِنْ كُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلَيْفُعَلْ ») \* (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٠٦٥) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) الحمة: أنظر معناها في حديث رقم ٥٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٧٤١)، ومسلم (٢١٩٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) الترمذي(٢٠٥٧) واللفظ له ، وأبوداود(٣٨٨٤) وصححه الألباني، صحيح أبي داود(٣٢٨٩) .

<sup>(</sup>٦) كفتاه: أي دفعتا عنه الشر والمكروه.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٩ (٥٠٠٩) ، ومسلم (٨٠٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) ابن ماجة ٢(٣٥٤٨) وصححه الألباني ، صحيح ابن ماجة(٢٨٥٨).

<sup>(</sup>۹) البخاري \_ الفتح ۱۳ (۷۳۹٦) واللفظ له، ومسلم (۱۶۳۶).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۱۹۹).

٦٧- \* (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النَّكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ») \* (١١).

٦٨ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَٰـ هَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ
 لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْلُلْكُ وَلَـ هُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ، فِي يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ . كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ. وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ سَيِّنَةٍ . وَكُانَتْ لَهُ مِائَةُ سَيِّنَةٍ . وَكَانَتْ لَهُ مِائَةُ سَيِّنَةٍ . وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ ، حتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ ، حتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ يَأْتِ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ يَأْتِ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، خُطَّايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ ») \* (٢).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « الاستعاذة »

79 ـ \* (عَنْ أَبِي هُ مَرَيْ وَ مَضَانَ، فَأْتَانِي اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: «وَكَّلْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأْتَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَ فَقَالَ: إِذَا أُويْتَ إِلَى وَرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيّ، لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ عَلَيْكُ مِنَ اللهِ عَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْكَ مَن اللهِ عَلَيْكَ مَن اللهِ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ مَن اللهِ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ مَن اللهِ عَلَيْكَ مَن اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهِ عَلَيْكَ مَن اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ عَلَيْكُ مَنْ عَلْكُ مَنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلْكُ مَنْ عَلْكُ مَا عَلَيْكُ مَنْ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلْكُ مَنْ عَلَيْكُ مَنْ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْ عَلْكُ مَنْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُونُ مَا عَلَيْكُ مَاللهُ مَا عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُ مَا عَلَي

٧٠ \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اَ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ. كَبَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: «﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَفَرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِ بُونَ ﴾
 هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِ بُونَ ﴾

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ،اللَّهُمَّ هَوِنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَالْعَمَلِ مَا تَرْضَى ،اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَاطْهِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ. اللَّهُمَّ وَإِذَا رَجَعَ قَالَمُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ : آيبُسونَ تَابُبُونَ عَابِدُونَ وَلِينَا حَامِدُونَ عَابِدُونَ وَلِرَبِنَا حَامِدُونَ» (3).

٧١ ـ \* ( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نِ اللهِ عَمْرِو بْنِ نِ اللهِ عَلْهُ كَانَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ كَانَ يَدْعُو بِهَوُ لاَءِ الْكَلِمَ اتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ ، وَشَمَا تَةِ الأَعْدَاءِ ») \* (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۰۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١١ (٦٤٠٣)، مسلم (٢٦٩١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٦(٣٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٨/ ٢٦٥) واللفظ له وصححه الألباني ، صحيح سنن النسائي (٥٠٥٥) وهو في الصحيحة (١٥٤١) • كما أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٥٣١) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

٧٧- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقُ وَلُ : " اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُ وذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ (') وَالْمُرْمِ ('') وَالْمُؤْمِ ('') وَالْمُأْتُمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُ وذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَفِئْنَةِ النَّارِ، وَفِئْنَةِ النَّارِ، وَفِئْنَةِ الْفَقْرِ . وَمِنْ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِئْنَةِ النَّارِ، وَفِئْنَةِ الْفَقْرِ . وَمِنْ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وشَرِّ فِئْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِئْنَةِ الْفَقْرِ . وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْفَقْرِ . وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْفَقْرِ . وَمِنْ الْقَبْرِ، وَنَتَقِ قَلْبِي مِنَ الْخَلْمَ اعْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْمِ وَالْبَرَدِ . وَنَتَقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى التَّوْبُ الشَّرِ مِنَ الْخَيْبِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى التَّوْبُ اللَّهُمُ مِنَ الدَّنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى التَّوْبُ اللَّهُمْ مِنَ الدَّنْسِ . وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا يَاكَيَ كَمَا اللَّابُ مِنَ اللَّهُمْ اعْرِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا يَنْقَى التَّوْبُ اللَّهُمُ مِنَ الدَّنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا يَاكَمَا يَاكَمَا يَاكَمَا يَاكَمَا يَاكَمَا يَاكَمُ لَكُمَا اللَّهُمْ وَالْمَرْقِ وَالْمُعْرِبِ») \*. (3)

٧٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَنِيْ كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْ مِنْ وَالقِلَةِ وَالسَدِّلَةِ ، وَأَعُ وذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُطْلَمَ » ( \* فَا مُنْ اللّهُ مُنْ ) \* ( \* فَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْل

٧٤ = \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمُ. لاَ العَظِيمُ الحَلِيمُ . لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمُ. لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ وَرَبُّ العَرْشِ وَرَبُّ العَرْشِ وَرَبُّ العَرْشِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمُ ») \* (١٠).

٧٥- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُ مَّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ . وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ . وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ . وَبِكَ خَاصَمْتُ ، اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَبِكَ خَاصَمْتُ ، اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَالْإِنْسُ أَنْ تُضِلَّنِي. أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ » (٧).

٧٦- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ») \* (^^).

٧٧- \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ، قَالَ : «بِاسْمِ اللهِ، النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ، قَالَ : «بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَ أَوْ أَضِلَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُطْلَمَ أَوْ أُطْلِمَ أَوْ أُطْلِمَ أَوْ أَطْلِمَ أَوْ أُطْلِمَ أَوْ أَطْلِمَ أَوْ أُطْلِمَ أَوْ أُطْلِمَ أَوْ أُطْلِمَ أَوْ أُطْلِمَ أَوْ أُطْلِمَ أَوْ أُطْلِمَ أُولُمْ أَوْ أُطْلِمَ أُولِكُ أَوْ أَطْلِمَ أُولُولَمَ أُولُمْ أَوْ أُطْلِمَ أُولُولَمَ أُولُولَمُ أَوْ أَطْلِمَ أُولُمْ أَوْ أُطْلِمَ أُولُولُهُ أَوْ أُطْلِمَ أُولُمْ أَوْ أُطْلِمَ أُولُولُمْ أُولُمْ أُولُولُمْ أُولُولُمُ أُولُولُولُولُولُولُولُمْ أُولُولُمْ أُلُولُولُمْ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلِمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلِمُ أُلُولُمُ أُلُولُمِ أُلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلُولُمُ أُلِمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلِمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أُلِمُ أُلُولُمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلُولُمُ أُلُولُمُ أ

٧٨ \* ( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِي عَنِهَا - أَنَّ النَّبِي عَنِهَا - أَنَّ النَّبِي عَنِهَا كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ : « اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْسِيحِ الدَّجَّالِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْسَيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ وَالْمَعْرَمِ » . قَالَتْ : فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا

<sup>(</sup>١) الكسل: هـ و عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبـ فيه ، مع إمكانه.

<sup>(</sup>٢) الهرم: المراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر.

<sup>(</sup>٣) المغرم : هو الدين .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٣٧٥) واللفظ له، ومسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود(١٥٤٤) واللفظ له، والنسائي (٨/ ٢٦١)، وصححه الألباني (٥٠٤٦) وهو في الصحيحة (١٤٤٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٣١)وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۳۰).

<sup>(</sup>٧) البخاري -الفتح ١٣ (٧٣٨٥)،مسلم (٢٧١٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) أبسوداود (١٥٣٧) واللفط له ، والحاكسم في المستدرك (٢/ ١٤٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأكبر ظني أنها لم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٩) ابن ماجة ٢(٣٨٨٤) والنسائي (٨/ ٢٦٨) واللفظ له، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (٥٠٦١).

تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمُغْرَمِ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ: « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ (١) حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ») \*(٢).

٧٩ ـ \* (عَنْ عَائِشَـةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: « اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِهِ وَيَقُولُ: « اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِهِ وَيَقُولُ: « اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِهِ وَيَقُولُ: » للشَّافِي ، لا شِفَاءَ إلاَّ شِفَاءً إلاَّ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَفَاءً لا يُغَادِرُ سَفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَلًا» (\*\*).

• ٨- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّهُمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَبَاكُمَا ( ) كَانَ يُعَوِّذُ بِمِهَا إِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ: أَعُوذُ أَبِهَا إِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ: أَعُوذُ أَبِهَا إِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكِلَمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ( ) ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنَ لِأَمَّةٍ ( ) ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنَ لِأَمَّةٍ ( ) .

٨١ ـ \* (عَنْ أَنَسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ مَانَ النَّبِيَّ عَنْهُ مِنَ الْبَرَصِ عَنْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ، وَالْجُنَام، وَمِنْ سِيّءِ الأَسْقَامِ») \* (٧).

٨٢ - \* ( عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهُ اللهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهُ اللهُ يَنْ يُصَلِّي صَلَّةً ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ

كَثِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً » ثَيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْشِهِ (^^) وَهُمْزِهِ ») \*. (٩)

٨٣. \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ : « أَعُودُ بِاللهِ العَظَيمِ وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ قَالَ : « قَالَ : أَقَطُّ (١١٠) عُلْتُ : الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». قَالَ : أَقَطُ (١١٠) عُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ : حُفِظَ مِنَي سَائِرَ الْيُوْم) \* (١١).

٨٠- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُ وزَانِ مِنْ عُجُ زِيهُو دِ المَدِينةِ فَقَالْتَا لِي: وَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُ وزَانِ مِنْ عُجُ زِيهُو دِ المَدِينةِ فَقَالْتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ القُبُورِ يُعذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ ، فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أَنْعَمْ أَنْ أَصْدِقَهُمَا فَخَ رَجَتَا . وَدَخَ لَ عَلَيَّ النَّبِ يُ ﷺ فَنْ أَصُدِقَهُمَا فَخَ رَجَتَا . وَدَخَ لَ عَلَيَّ النَّبِ يُ ﷺ فَقَالَ: فَقَالَ: «ضَدَقَتَا، إِنَّهُ مِ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا». فَمَا رَأَيتُهُ بَعْدُ فِي صَلاةٍ إِلاَّ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ) \* (١٢).

٨٥ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةً إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا

<sup>(</sup>٨) نَفْتُهُ: الشِّعْرُ، ونفخه: الكِبْرُ لأن المتكبر ينتفخ ويتعاظم وهمزه: الْمُوتَةُ وهي الجنون ؟لأن المجنون ينخسه الشيطان.

<sup>(</sup>٩) أبو داود (٧٦٤) وقال محقق جامع الأصول (٤/ ١٨٥ - ١٨٦): للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، وكذا الحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١٠) أقط: معناها هل هذا فحسب.

<sup>(</sup>١١) أبوداود(٤٦٦)، وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود(٤٤١).

<sup>(</sup>١٢) البخاري - الفتح ١١ (٦٣٦٦) واللفظ له، ومسلم (٩٠٣).

<sup>(</sup>١) إذا غرم: أي لزمه دين.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٢ (٨٣٢) ، ،مسلم (٥٨٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٧٤٣) واللفظ له، ومسلم (٢١٩١).

<sup>(</sup>٤) أبا كما: يريد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٥) الهامة: واحدة الهوام وهي الحيات.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٦(٣٣٧١).

<sup>(</sup>٧) أبو داود ٢(١٥٥٤) واللفظ له، والنسائي (٨/ ٢٧٠) وصححه الألباني (٥٠٦٨)، والبغوي في شرح السنة (٥/ ١٧٠) وقال محققه: إسناده قوي.

وَأَمْسَى الْلُكُ للهِ وَالْحَمْدُ اللهِ. لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْلُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْلُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِ مَا بَعْدَهَا. اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مِن الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ. اللَّهُمَ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ») \*(١).

٨٦ \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا فِي كَفَيْهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثُ فِي كَفَيْهِ بِهِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴿ ، وَبِاللّهُ عَوِذَتَيْنِ جَمِيعًا ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِ وَجُهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ . بَهَا وَجُهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ . فَلَمَّ الشَّتَكَى كَانَ يَأْمُ رُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ ) \* (٢) .

٨٧- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: « اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْعٍ ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْعٍ ، وَمِنْ نَفْعٍ لاَ يَشْمَعُ ») \*(٣).

٨٨ - \* (عَنْ أَبِي اليَسَرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُ وَلُ : « اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهَ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِي ، وَالهَدْمِ وَالغَرِيقِ ، وَأَعُ وذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمُوْتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمُوْتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ

أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا (٤)، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَديغًا»)\*(٥).

٨٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
كَانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَ الْجُوعِ فَإِنَّه بُئِسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَ الْجُوعِ فَإِنَّه مُنِ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَ الْجُوعِ فَإِنَّه أَبِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَ الْجُوعِ فَإِنَّه أَبِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَ اللهَ عَلَيْهَ اللهَ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَا اللهَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• ٩- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي قَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي قَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (٧)») \* (٨).

٩١- \* (عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ عَنْ عَمِّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي اللهُ عَنْهُ ] - قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُلَيْهُ عَنْهُ ] لِ أَعُسوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَلِ والأَعْمَالِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ» \*(٩).

97- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا بَدَعُ هَوَ لَا الدَّعَواتِ، حِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۲۳).

<sup>(</sup>۲) البخاري ، الفتح ۱۰ (۵۷٤۸).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٥٤٨) واللفظ له ، والترمذي (٣٤٨٢) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٨/ ٢٥٤، ٢٥٥) وصححه الألباني ، صحيح سنن النسائي (٥٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) أن أموت في سبيلك مدبرًا: أي فارًّا من القتال يوم الزحف.

<sup>(</sup>٥) النسائي (٨/ ٢٨٢)واللفظ له وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (٥١٠٤)، وأبو داود(١٥٥٢) وصحيح أبي داود(١٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٨/ ٢٦٣)، وأبوداود (١٥٤٧) وحسنه الألباني، صحيح أبي داود(١٣٦٨).

<sup>(</sup>V) الخبث والخبائث: ذكران الشياطين وإناثهم.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١(١٤٢) واللفظ له، ومسلم (٣٧٥).

<sup>(</sup>۹) الترمذي (۳۰۹۱)واللفظ له وقال: هذا حبديث حسن غريب، وصحيح الجامع للألباني، (۱۲۹۸). وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٣٦٤): رواه الطبراني وابن حبان وحسنه الترمذي وهو كها قال.

خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأُعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»)\*(١١).

97- ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ : ﴿ قُلْ هُ وَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَاعُوذُ بِوَجْهِكَ » ، فَقَالَ : ﴿ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ قَالَ: ﴿ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ قَالَ: ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْعًا ﴾ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ هَذَا أَيْسَرُ » ) \* قَالَ: ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ﴾ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : ﴿ هَذَا أَيْسَرُ » ) \* (٢).

98 \* (عَنْ عُفْ بَهَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ وَمِنْ السُّوءِ وَمِنْ صَاعَةِ السُّوءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ المُقَامَةِ ») \* (٣).

90 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَيْقِيً كَانَ إِذَا حَزَبَهُ (١) أَمْرٌ يَدْعُو : يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَهَا تَةِ الأَعْدَاء ») \* (٥).

٩٦ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ

لَبِيدَ بْنَ الأَعْصَمِ اليَهُودِيُّ سَحَرَ النَّبِيِّ عَيْكُ وَصَلَ فِيهِ تِمْثَالاً فِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً، فَأَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ وَجَعٌ شَدِيدٌ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ يُعَوِّذَانِهِ. فَقَالَ مِيكَائِيلُ يَاجِبْرِيلُ إِنَّ صَاحِبَكَ شَاكٍ . قَالَ أَجَلْ . قَالَ: أَصَابَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَم اليَهُودِيُّ وَهُ وَ فِي بِئْرِ مَيْمُونٍ فِي كَرَبَّةٍ تَحْتَ صَخْرَةِ الْمَاءِ . قَالَ . فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ؟ قَالَ : تَنْزَحُ البِئْرُ ثُمَّ تَقْلِبُ الصَّخْرَةَ فَتَأْخُذُ الْكَرَبَةَ (٦) فِيهَا تِمْثَالٌ فِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً فَتُحْرَقُ. فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِإِذْنِ اللهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَهْ طِ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر فَنَزَحَ الْمَاءَ فَوَجَدُوهُ قَدْ صَارَ كَأَنَّهُ مَاءُ الْحِنَّاءِ. ثُمَّ قُلِبَتِ الصَّخْرَةُ إِذَا كَرَبَةٌ فِيهَا صَخْرَةٌ فِيهَا تِمْثَالٌ فِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً ، فَأَنْزَلَ اللهُ يَا مُحَمَّدُ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾ الصُّبْحَ، فَانْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ﴿ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ ﴾ مِنَ الْجِنّ وَالإِنْسِ، فَانْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ اللَّيْل وَمَا يَجِيءُ بِهِ اللَّيْلُ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي العُقَدِ ﴾ السَّحَّارَاتِ الْمُؤْذِيَاتِ فَانْحَلَّتْ ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ) \* (٧).

ضغطه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه رزين ، ذكره محقق الجامع (٤/ ٢٩٥) وهذا لفظ جامع الأصول وأصله عند البخاري ١١ (٦٣٤٧). ومسلم (٢٧٠٧). دون قوله: «كان إذا حذبهُ أمر يدعو».

<sup>(</sup>٦) الْكَرَبَةَ : من أصول سعف تيبس فتصير مثل الكتف.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١٠ (٥٧٦٣). .

<sup>(</sup>۱) أبو داود(۵۰۷۶)، والنسائي (۸/ ۲۸۲) وصححه الألباني صحيح أبي داود(۲۳۹٤)، وابن ماجة(۲/ ۳۸۷۱) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١٣(٧٤٠٦).

 <sup>(</sup>٣) صحيح الجامع للألباني (١٢٩٩) وعزاه للطبراني في الكبير والصحيحة له(١٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) في القاموس المحيط. وحزبه الأمر: نابه واشتد عليه أو

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الاستعاذة »

١ - \* (كَتَبَ أَبُوعُبَيْدَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ لَمَّا وُلِّيَ الخِلافَةَ فَقَالاً: «مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجِرَّاحِ وَمُعاذِ بْنِ جَبَلِ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. سَلاَمٌ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا عَهِدْنَ اكَ وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مُهِمٌّ ، فَأَصْبَحْتَ قَدْ وُلِّيتَ أَمْرَ هَذه الأُمَّةِ أَحْرَهَا وَأَسْوَدِهَا . يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ، وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ، وَلَكُلّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدْلِ. فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ فَإِنَّا نُحَــنِّرُكُ يَـوْمًا تَعْنَى فِيــهِ الْــوُجُـوهُ، وَتَجِفُ فِيــه الْقُلُوبُ، وَتَنْقَطِع فِيهِ الْحُجَجُ ، لِحُجَّةِ مَلِكِ قَهَرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ ، فَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ أَمْرَ هَـذِهِ الأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي آخِر زَمَانِهَا إِلَى أَنْ يَكُونُوا إِخْوَانَ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّريرَةِ. وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا إِلَيْكَ سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَـزَلَ مِنْ قُلُوبِنَا، فَإِنَّهَا كَتَبْنَا بِهِ نَصِيحَةً لَكَ وَالسَّلاَّمُ عَلَيْكَ) \*(١).

٢ \* ( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَوَّذَ فِي الْمُاءِ ثُمَّ يُعَالَجُ بِهِ الْمُرِيضُ)\*(٢).

٣- \* (عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الدُّنْكَ اقَدْ آذَنَت (٣) بِصُرْم (١) وَوَلَّتْ حَنَّاءَ (٥). وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ (٦) كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ. يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا . وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ هَا . فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَ تِكُمْ . فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةٍ جَهَنَّمَ. فَيَهُوي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا. وَوَاللهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. وَلَيَا تُعِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ (٧) مِنَ الزِّحَامِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّحِر. حَتَّى قَرِحَتْ (^) أَشْدَاقُنَا. فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْن سَعْدِ بْن مَالِكٍ (٩) فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاتَّزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا. فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْر مِنَ الأَمْصَارِ . وَإِنِّي أَعُدوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا . وَإِنَّهَا لَمُ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إلاَّ تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا. فَسَتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا») \*(١١٠).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) شرح السنة للبغوي (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) آذنت : أي أعلمت.

<sup>(</sup>٤) بصرم: الصرم الانقطاع والذهاب.

<sup>(</sup>٥) حذاء: مسرعة الانقطاع.

<sup>(</sup>٦) صبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء .

<sup>(</sup>٧) كظيظ: أي ممتلىء.

<sup>(</sup>٨) قرحت: أي صار فيها قروح وجراح ، من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته.

<sup>(</sup>٩) سعد بن مالك : هو سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۹۲۷).

٤- \*( قَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ: لَوْلاَ كَلِمَاتٌ أَقُوهُمُنَّ الْحَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا ، فَقِيلَ لَه وَمَا هُنَّ ؟ قَال: « أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ العَظِيمِ ، الَّذِي لَيْسَ شَدِيْ \* أَعْظَمَ مِنْهُ. بِوَجْهِ اللهِ العَظِيمِ ، الَّذِي لَيْسَ شَدِيْ \* أَعْظَمَ مِنْهُ. وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجاوِزُهُ نَّ بَرُّ وَلاَ فَاجِرْ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ المَّسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ أَعْلَمْ مِنْ فَي وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ أَعْلَمْ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ وَذَرَأً وَبِراً \*) \*(١).

٥- \*( قَالَ مَالِكٌ ، دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ عَلَى فَاطِمَةَ امْرَأْتِهِ فَطَرَحَ عَلَيْهَا خَلَقَ سَاجٍ عَلَيْهِ (٢) ، ثُمَّ ضَرَبَ فَخْذَهَا فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ لَنَحْنُ لَيَالِيَ دَابِقٍ (٣) أَنْعَمُ مَنَّا الْيَوْمَ ، فَذَكَّرَهَا مَا كَانَتْ نَسِيتُهُ مِنْ عَيْشِهَا ، فَضَرَبَتْ يَدَهُ ضَرْبَةً فِيهَا عُنْفٌ . فَنَحَّتْهَا عَنْهَا وَقَالَتْ: فَضَرَبَتْ يَدَهُ ضَرْبَةً فِيهَا عُنْفٌ . فَنَحَّتْهَا عَنْهَا وَقَالَتْ: لَعَمْرِي لَآنْتَ الْيُوْمَ أَقْدَرُ مِنْكَ يَوْمَئِذٍ فَقَامَ وَهُوَ يَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ: يَا فَاطِمَةُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي بِصَوْتٍ حَزِينٍ: يَا فَاطِمَةُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿ (الأنعام / ١٥) ، فَبَكَتْ فَاطِمَةُ عَذَابَ يَوْمَانَدُ: «اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٥) » فَبَكَتْ فَاطِمَةُ وَقَالَتْ: «اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٤ أَنْ عَلَى اللَّهُمُ أَعِذْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٤ أَنْ اللَّهُمُ أَعِذْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٤ أَنْ اللَّهُمُ أَعِذْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٤ أَنْ اللَّهُمُ مَا أَعِدْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٤ أَنْ اللَّهُمُ مَا أَعِدْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٤ أَنْ اللَّهُمُ مَا أَعِدْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٤ أَنْ اللَّهُ مَا أَعِدْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٤ أَنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا أَعِدْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٤ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مَا أَعِدْهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٤ أَنْهُ اللَّهُمُ مَا أَعْدَاهُ مَنْ النَّهُ مَا أَعْدُهُ مَنْ النَّهُ الْعَلَى الْعَلَاهُ مَا أَعْدُوهُ مِنَ النَّهُ مَا أَعْدَاهُ مِنْ النَّهُ مَا أَلْمَاهُ مَا أَعْدُولُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّعْلَمُ مَا أَنْ الْعَلْمُ أَعْمَاهُ مَا أَنْ الْعُومُ عَلْهُ مِنْ النَّهُ مَا أَنْ الْعَلَامُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْ الْعَلَامُ مَا الْعَامِ الْعَلَامُ أَنْ الْعَلَمُ مَا أَنْهُ مُنَالِعُ الْعَلَمُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ الْعَلَامُ مَا أَنْ الْعَلَامُ مَا أَنْهُ أَلَالَامُ مِنْ الْعَلَمُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ أَلَامُ أَعْمُ أَلْهُ مِنْ الْعَلَامُ مَا أَنْهُ أَلَامُ الْعُلَامُ أَنْهُ أَلَامُ أَنْهُ أَعْمُ أَلَامُ أَل

7 - \* (عَنْ عَدِيّ بْنِ سُهَيْلٍ الأَنْصَارِيّ قَالَ: قَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، الَّذِي يَنْفَى ، وَيَفْنَى سِوَاهُ ، وَالَّذِي بِطَاعَتِهِ يَنْفَعُ أَوْلِيَاءَهُ، ويَضُرُّ بِمَعْصِيتِهِ أَعْدَاءَهُ.. وَأَن لِلنَّاسِ نَفْرَةً عَنْ شُعُطُ أَعْدِهِ فَعَائِذٌ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكَنِي ») \* (٥).

٧ - \* ( ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ عِنْدُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا

يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّـهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وَأَمَّا أَمْرُهُ بِالاسْتِعَاذَةِ فَلِكَوْنِ تِلْكَ الوَسَاوِسِ مِنْ آشَارِ الشَّيْطَانِ . وَأَمَّا الأَمْرُ بِالانْتِهَاءِ فَعَنِ الرُّكُونِ إِلَيْهَا وَالالْتِفَاتِ نَحْوَهَا. فَمَنْ كَانَ صَحِيحَ الإِيمَانِ وَاسْتَعْمَلَ مَا أَمَرَ بِهِ رَبُّهُ وَنَبِيُّهُ نَفَعَهُ وَانْتَفَعَ بِهِ. وَأَمَّا مَنْ خَاجَهُ الشُّبْهَةُ وَغَلَبَ عَلَيْهِ الْحِشُّ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الانْفِكَاكِ عَنْهَا فَلاَبُدَّ مِنْ مُشَافَهَتِهِ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيّ كَمَا قَالَ ﷺ لِلَّذِي خَالَطَتْهُ شُبْهَةُ الإِسل الْخُرْبِ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ عِن الْاَعَدْوَى). وَقَالَ أَعْرَابِيُّ: فَمَا بَالُ الإِبِل تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ أَجْرَبَهُا؟ فَقَالَ عَلَيْ: «فَمَن أَعْدَى الأَوَّلَ» فَاسْتَأْصَلَ الشُّبْهَةَ مِنْ أَصْلِهَا. فَلَمَّا يَئِسَ الشَّيْطَانُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ بِالإِغْرَاءِ وَالإِضْلاَلِ أَخَذَ يُشَوِّشُ عَلَيْهِمْ أَوْقَاتَهُمْ بِتِلْكَ الأَلْقِيَاتِ وَالْوَسَاوِسِ التُّرُّهَاتِ؛ فَنَفَ رَتْ عَنْهَا قُلُ وبُهُمْ وَعَظُم عَلَيْهِمْ وُقُوعُها عنْدُهُمْ)\*(٦).

٨ - \*( قَالَ عِصَامُ بْنُ الْمُصْطَلِقِ دَخَلْتُ الْلَدِينَةَ فَرَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ \_ عَلَيْهِمَ السَّلاَمُ \_ فَأَعْجَبَنِي فَرَأَيْتُ الْحَسَدُ مَا كَانَ يُجِنَّهُ صَمْتُهُ وَحُسْنُ رُوَائِهِ، فَأَثَارَ مِنِّي الْحَسَدُ مَا كَانَ يُجِنَّهُ صَدْرِي لأَبِيهِ مِنَ الْبُعْضِ ، فَقُلْتُ: أَنْتَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ!
 قَالَ نَعَمْ. فَبَالَغْتُ فِي شَتْمِهِ وَشَتْمِ أَبِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ نَظْرَةَ عَاطِفٍ رَءُوفٍ ، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عَاطِفٍ رَءُوفٍ ، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

<sup>(</sup>٤) سيرة عمر بن عبدالعزيز، لابن الجوزي (١٦٤)

<sup>(</sup>٥) مناقب عمر بن الخطاب (١٨٤)

<sup>(</sup>٦) القرطبي (٢٢١).

<sup>(</sup>١) جامع الأصول (٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) خَلَقٌ ساج عليه : ثياب خلقة كان يرتديها.

 <sup>(</sup>٣) ليالي دابق: أيّام كنا بدابق قبل أن يصبح خليفة، ودابق بلد في الشام قريبة من حلب.

الرَّحِيم. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ خُدِ العَفْو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ فَقَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا هِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ فَقرَأَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا هُمْ مُلْعُرُونَ ﴾ (الأعراف/ ١٩٨ – ٢٠١) ثُمَّ قَالَ لِي: خَفِّضْ عَلَيْكَ اسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكَ. إِنَّكَ لَوِ اسْتَعْتَنَنَا أَرْفَدْنَاكَ، وَلَوِ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْفَدْنَاكَ، وَلَوِ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْفَدُنَاكَ، وَلَوِ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْفَدُنَاكَ، وَلَوِ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْفَدُنَاكَ، وَلَوِ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْفَدُنَاكَ، وَلَوِ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْفَدْنَاكَ، وَلَوِ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْفَدُنَاكَ، وَلَوِ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْفَدْنَاكَ، وَلَوِ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْفَدْتَاكَ، وَلَو اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْفَدُ مَعْ مَا فَرَطَ مِنِي فَقَالَ. ﴿ لاَ اللهُ لَكُمْ وَهُمْ وَ أَرْحَمُ اللهُ وَبَيَّاكَ. اللهُ وَمَنَاكَ اللهُ وَبَيَّاكَ. اللهُ وَبَيَّاكَ. اللهُ وَبَيَّاكَ. وَعَافَاكَ، وَلَوْسَفُ إِلَيْنَا فِي حَوَائِجِكَ وَمَا يَعْرِضُ نَعَمْ. فَقَالَ: شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَحْزَمَ حَيَّاكَ اللهُ وَبَيَّاكَ. وَعَافَاكَ، وَاَوَاكَ، انْبَسِطْ إِلَيْنَا فِي حَوَائِجِكَ وَمَا يَعْرِضُ لَكُمْ مُنْ أَعْنِ اللهُ أَنْ اللهُ وَبَيَّاكَ. لَكَ مَعْدَاقَتَ عَلَيَ الأَرْضُ بِهَا رَحْبَتْ، وَوَدِدْتُ أَنْهَا مَنْ أَيْدِكَ فَلَا عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ أَكِي وَعُولُ اللهُ وَمَا عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ أَحِيهُ الْمَرْضُ الْمَاءَ اللهُ وَمِنْ أَيِيهِ ﴾ فَضَا أَيْدِ وَلَا عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ أَحِيهُ الْمَرْضُ الْمَاءَ اللهُ وَمِنْ أَيِهِ الْمَاءَ اللهُ وَمِنْ أَيْهِ الْمَاءَ اللهُ وَمِنْ أَيْهِ وَمِنْ أَيْهِ الْمَاءَ اللهُ وَمَا عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ أَحِيهُ الْمَاءَ اللهُ وَمِنْ أَيْهِ الْمَاءَ اللهُ وَمِنْ أَيْهِ الْمَاءَ اللهُ وَمِنْ أَيْهِ الللهُ وَمِنْ أَيْهِ الْمَاءَ اللهُ وَمِنْ أَيْهِ اللهُ وَمِنْ أَيْهِ اللهُ وَمِنْ أَيْهِ اللْمُ الْمُعْلِ اللهُ وَمُا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضُ الْمَاءَ اللهُ الل

9 - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنّهُ رَأَى فِي عُنُقِ امْ رَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ سَيْرًا فِيهِ تَمَائِمُ فَقَطَعَهُ، وَقَالَ: إِنَّا آلَ عَبْدِاللهِ أَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ، ثُمَّ قَالَ: التَّولَةُ وَالتَّمَائِمُ وَالرُّقَى مِنَ الشِّرْكِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: إِنَّ الشَّرْقِي ، فَإِذَا اسْتَرْقَتْ ظَنَتْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِ إِحْدَانَا لَتَشْتَكِي رَأْسَهَا فَتَسْتَرْقِي ، فَإِذَا اسْتَرْقَتْ خَبَسَ، فَإِذَا الْتَيْقُ لَنْ الشَّيْطَانَ يَأْتِ إِحْدَاكُنَّ فَيَنْ خُسُ فِي رَأْسِهَا فَإِذَا اسْتَرْقَتْ حَبَسَ، فَإِذَا الْ تَسْتُرْقِ نَحْرَ فَلَوْ أَنَّ إِحْدَاكُنَّ تَدْعُو بِمَاءٍ فَتَنْضَحُهُ عَلَى رَأْسِهَا وَوَجْهِهَا ثُمَّ تَقُولُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ثُمَّ رَأْسِهَا وَوَجْهِهَا ثُمَّ تَقُولُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ثُمَّ رَأْسِهَا وَوَجْهِهَا ثُمَّ تَقُولُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ثُمَّ

تَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ نَفَعَهَا ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ ) \* (٢).

١٠ - \*(أَخْرَجَ الطَّسْتِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَ - أَنَّ نَافِعَ بْنَ الأَزْرَقِ قَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الطَّبْحِ تَعَالَى ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الطَّبْحِ إِذَا انْفَلَقَ عَنْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ. قَالَ: وَهَلْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ إِذَا انْفَلَقَ عَنْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ. قَالَ: وَهَلْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ . أَمَا سَمِعْتَ زُهَيْرَ بْنَ أَبِي سُلْمَى يَقُولُ:

الفَارِجُ الْهُمِّ مَسْدُ ولاً عَسَاكِرُهُ

كَمَا يُفَرِّجُ غَمَّ الظُّلْمَةِ الفَلَقُ) \*(٣). ١١ - \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ 
﴿الوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ \* قَالَ: مَثْلُ الشَّيْطَانِ كَمَثَلِ ابْنِ 
عِرْسٍ يَضَعُ فَمَهُ عَلَى فَمِ القَلْبِ فَيُوَسُوسُ إِلَيْهِ فَإِذَا ذَكَرَ 
الله خَنَسَ، وَإِنْ سَكَتَ عَادَ إِلَيْهِ فَهُ وَ ﴿الوسُواسِ النَّنَّاسِ \*) \* (١٠).

١٢ - \*( عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ ﴿ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ قَالَ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ شَيَاطِينَ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَيَاطِينَ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالْجِنِّ) \* (٥).

١٣ - \* (عَنِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: الْخَنَّاسُ الَّذِي يُوسُوسُ مَرَّةً وَيَخْنُسُ مَرَّةً مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، وَكَانَ يُوسُوسُ مَرَّةً وَيَخْنُسُ مَرَّةً مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، وَكَانَ يُقَالُ: شَيْطَانُ الإِنْسِ أَشَدُّ عَلَى النَّاسِ مِنْ شَيْطَانِ الْجِنِّ يُوسُوسُ وَلاَ تَرَاهُ وَهَذَا يُعَاينُكَ مُعَاينَةً ) \* (٢).

<sup>(</sup>١) القرطبي (٢٢٢ - ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور (٨/ ٦٨٦ - ٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٨/ ٦٨٨ - ٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٨/ ٦٩٤).

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور (٨/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٨/ ٦٩٤).

١٤ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ
 قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ عَلَى قَلْبِهِ الْوَسْوَاسُ فَإِذَا ذَكَرَ

الله خَنَـسَ. وَإِذَا غَفَلَ وَسْـوَسَ، فَـذَلِـكَ قَـوْلُـهُ: ﴿ الوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴾) \* (١) .

## من فوائد « الاستعاذة »

- (١) حِصْنٌ جَصِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم.
- (٢) مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ وَاعْتَصَمَ بِهِ أَعَاذَهُ اللهُ.
- (٣) صِمَامُ أَمْنِ فِي الْحَيَاةِ وَجُنَّةٌ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ.
- (٤) إِظْهَارُ الضَّعْفِ وَالذِّلَّةِ وَالانْكِسَارِ لِلَّهِ وَتِلْكَ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ.
  - (٥) الوِقَايَةُ خَيْرٌ مِنَ العِلاَجِ.
  - (٦) الأَخْذُ بِالأَسْبَابِ لاَ يُنَافِي التَّوَكُّلَ عَلَى اللهِ
  - (٧) الاسْتِعَاذَةُ تُزِيلُ الغَضَبَ وَتُرِيحُ النَّفْسَ.
  - (٨) الاسْتِعَاذَةُ تَقِي الإِنْسَانَ مِنْ شُرُورِ جَوَارِحِهِ.
  - (٩) الاسْتِعَاذَةُ مَظْهَرٌ مِنْ أَهَمّ مَظَاهِرِ الاسْتِغْفَارِ.

(١٠) فِي الاسْتِعَاذَةِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ أَثْنَاءَ الْمَرْضِ اتِبَاعٌ لِسُنَّةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ وَكَفَى بِذَلِكَ بَرَكَةً وَخَيْرًا.

(١١) بِالاسْتِعَاذَةِ مِنْ جَارِ السُّوءِ يَحْمِي الإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَيَصُونُ عِرْضَهُ.

(١٢) الاسْتِعَاذَةُ تَقِي الإِنْسَانَ مِنْ ضَرَرِ الْحَيَوَانِ الْمُؤْذِي كَالأَفَاعِي وَنَحُوهَا.

(١٣) بِالاسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ يَنْدَفِعُ الأَثَرُ النَّفْسِيُّ السَّيِّءُ النَّاجِمُ عَنِ الْحُلْم.

(١٤) بِالاسْتِعَاذَةِ يَتَجَنَّبُ الإِنْسَانُ الضَّرَرَ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ الَّذِي تَعَوَّذَ فِيهِ.

#### الاستعانة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | ۱۷       | ٧      |

#### الاستعانة لغة:

مَصْدَرُ اسْتَعَانَ وَهُوَ مِنَ الْعَوْنِ بِمَعْنَى الْمُعَاوَنَةِ وَالْمُطَاهَرَةِ عَلَى الشَّيْءِ ، يُقَالُ: فُلاَنٌ عَوْنِي أَيْ مُعِينِي وَقَدْ أَعَنَّهُ ، وَالاسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْعُوْنِ ، قَالَ تَعَالَى: وَقَدْ أَعَنَّهُ ، وَالاسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْعُوْنِ ، قَالَ تَعَالَى: وَقَدْ أَعَنَّهُ ، وَالاسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْعُوْنِ ، قَالَ تَعَالَى: وَالْمَعْيَنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ﴾ (البقرة / 83)، وَالْعُونُ الظَّهِيرُ عَلَى الأَمْرِ ، الوَاحِدُ وَالْإِنْنَانِ وَالْجَمْعُ وَالْمُؤَنَّ ثُ لِللَّهِيرُ عَلَى الأَمْرِ ، الوَاحِدُ وَالْإِنْنَانِ وَالْجَمْعُ وَالْمُؤَنَّ وَالْعَرَبُ الظَّهِيرُ عَلَى الأَمْرِ ، الوَاحِدُ وَالْإِنْنَانِ وَالْجَمْعُ وَالْمُؤَنَّ وَالْعَرَبُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَقَدُ حُكِي فِي تَكْسِيرِهِ أَعْوَانُهُ ، وَالْعَرَبُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَقَدُ حُكِي فِي تَكْسِيرِهِ أَعْوَانُهُ ، وَلَعْرَبُ وَلَعْرَبُ فَيْ وَلَا السَّنَةُ بَا السَّنَةُ جَاءَ مَعَهَا أَعْوَانُهُ ، وَلَعَرَبُ لَكَ وَاللَّعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّعَلَقُهُ وَاللَّيْ وَلَعُونَ وَاللَّوْمُ وَتَعُونُ وَالْمَعْنَدُ وَ وَلَيْرُ اللَّهُ وَلَهُ وَالْمَعْنَدُ وَ وَلَكُلُ شَيْءٍ وَتَعَاوَنُوا عَلَيَّ وَاعْتَونُوا: أَعَانَ بَعْضُهُ مُ بَعْضًا ، وَاللَّعْونَةُ وَالْمَعْنَدُ وَ وَلَذَى اللّهُ وَلَهُ وَرَجُلٌ وَتَعُونُ الْعُونَةُ ، وَرَجُلٌ مَعْوَانٌ حَسَنُ الْمُعُونَةِ ، وَكَثِيرُ الْمُعُونَةُ اللّهُ العِبَادَةِ (١) . وَكَثِيرُ الْمُعُونَةُ عَوْنٌ عَلَى العِبَادَةِ (١) . وَعَلْ لَكَ كَالصَّوْمِ عَوْنٌ عَلَى العِبَادَةِ (١) .

## واصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «الاسْتِعَانَةُ: طَلَبُ الْعَوْنِ مِنَ اللهِ ، وَيُطْلَبُ مِنَ الْمَخْلُوقِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ». (٢)

## الاستعانة الإيمانية والاستعانة الشركية:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « إِنَّ الْعَـبْدَ جَجْبُ ولٌ عَلَى أَنْ يَقْصِدَ شَيْئًا وَيُرِيدَهُ وَيَسْتَعِينَ بِشَيءٍ

وَيَعْتَمِدَ عَلَيْهِ فِي تَحْصِيلِ مُرَادِهِ ، وَهَذَا الْمُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى قِسْمَيْنِ وَهُمَا:

الْقِسْمُ الأَوَّلُ: مَا يُسْتَعَانُ بِهِ لِنَفْسِهِ فَيَكُونُ هُوَ الغَايَةَ الَّذِي يَعْتَصِدُ الغَايَةَ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَيَعْتَضِدُ بِهِ، لَيْسَ عِنْدَهُ فَوْقَهُ غَايَةٌ فِي الاسْتِعَانَةِ.

وَالْقِسْمُ الثَّآنِ : مَا يَكُونُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ الأَعْضَاءِ مَعَ القَلْب، وَالْمَالِ مَعَ الْمَالِكِ، وَالآلاَتِ مَعَ الصَّانِع . وَالنَّاظِرُ فِي أَحْوَالِ الخَلْقِ يَجِدُ أَنَّ النَّفْسَ لاَ بُدَّ لَمَا مِنْ شَيْءٍ تَثِقُ بِهِ وَتَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي نَيْلِ مَطْلُوبَهَا هُوَ مُسْتَعَانُهَا سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ هُو اللهُ أَمْ غَيْرَهُ وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَعَانُ غَيْرَ اللهِ فَقَـدْ يَكُونُ عَامًّا ، وَهُوَ الْكُفْرُ كَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ مُطْلَقًا أَوْ سَأَلَ غَيْرَ اللهِ مُطْلَقًا. وَقَدْ يَكُونُ خَاصًّا فِي الْمُسْلِمِينَ عِنَّنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ حُبُّ الْمَالِ أَوْ حُبُّ شَخْصٍ أَوْ حُبُّ الرّيَاسَةِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا وَيَسْتَعِينُ بَهَا ، وَمَا أَكثر مَا تَسْتَلْرُمُ العِبَادَةُ الاسْتِعَانَةَ ، وَصَلاَّحُ العَبْدِ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَاسْتِعَانَتِهِ بِهِ ، وَمَضرَّتُهُ وَهَلاَكُهُ وَفَسَادُهُ فِي عِبَادَةٍ غَيْرِ اللهِ وَالاسْتِعَانَةِ بِمَا سِوَاهُ ، وَتَوْحِيدُ اللهِ وَإِخْلاَصُ الدِّين لَـهُ فِي عِبَادَتِهِ وَاسْتِعَانَتُهُ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًّا؛ بَلْ هُو قَلْبُ الإِيهَانِ، وَأَوَّلُ الإِسْلاَم وَآخِـرُهُ، وَهَذَا هُـوَ دِينُ الإِسْـلاَم الْعَامُّ الَّذِي بُعِثَ بِهِ جَمِيعُ الرُّسُلِ ، فَلاَ يُصْرَفُ لِغَيْرِ اللهِ

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي(۱/۳۰۱).

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابس منظور (٥/ ٣١٧٩ - ٣١٨٠) ، وانظر الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٦٨ - ٢١٦٩).

شَيْءٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ والاسْتِعَانَةِ ، إِذْ إِنَّ أَنْوَاعَ العِبَادَةِ مَتَعَلِّقَةٌ بُوبُ وبِيَّتِهِ ، مُتَعَلِّقَةٌ كُلُّهَا بِأُلُوهِيَّتِهِ، وَالاسْتِعَانَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِرُبُ وبِيَّتِهِ ، وَالاسْتِعَانَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِرُبُ وبِيَّتِهِ ، وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ هُوَ ، وَلاَ رَبَّ لَنَا غَيْرُهُ ، لاَ مَلَكُ وَلاَ نَبِيُّ وَلاَ غَيْرُهُ ، لاَ مَلَكُ وَلاَ نَبِيُّ وَلاَ غَيْرُهُ ، لاَ

## الاستعانة بالأعمال الصالحة:

جَاءَ الأَمْرُ الإِلَهِيُّ بِالاسْتِعَانَةِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ فِي الآيَةِ الْكَرِيمَةِ ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ﴾ (البقرة / ٤٥)، وَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (البقرة / ١٥٣) فَمَا مَعْنَى الاسْتِعَانَةِ بِذَلِكَ؟

يَقُ ولُ الإِمَامُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ: ﴿ وَاسْتَعِينُوا عِلَى الوَفَاءِ بِعَهْدِي ﴿ وَاسْتَعِينُوا عَلَى الوَفَاءِ بِعَهْدِي اللَّذِي عَاهَدْ مُعُونِي فِي كِتَابِكُمْ ، مِنْ طَاعَتِي وَاتِبَاعٍ أَمْرِي وَتَرْكِ مَا تَهُووْنَهُ مِنَ الرِّيَ اسَةِ وَحُبِّ الدُّنْيَا إِلَى مَا تَكْرَهُ وِنَهُ مِنَ الرِّيَ اسَةِ وَحُبِّ الدُّنْيَا إِلَى مَا تَكْرَهُ وِنَهُ مِنَ التَّسْلِيمِ لأَمْرِي وَاتِبَاعِ رَسُولِي مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَالصَّلْةِ ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَعْنَى الصَّبْرِ فِي الصَّبْرِ فَي الصَّبْرِ فَي الصَّبْرِ فِي الصَّبْرِ فَي الصَّبْرِ فِي السَّبْرِ فَي الصَّبْرِ فِي الصَّبْرِ فَي الصَّبْرِ فِي الصَّبْرِ فَي الصَّبْرِ فِي السَّبْرِ فِي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فَي الصَّبْرِ فَي السَّبْرِ فِي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فِي السَّبْرِ فِي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فِي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فِي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فِي السَّبْرِ فَي السَّبِي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فِي السَّبْرِ فَي السَّبْرِ فَي السَّبْرِي السَّبْرِ الْعَلْمُ السَّبْرِ الْعَلْمُ السَّبْرِ الْعَلْمُ السَّبْرِ الْعَلْمُ السَلْمُ السَّبْرِ الْعَلْمُ السَلِيلِ السَّبِي السَّبْرِ الْعَلْمُ السَلْمُ السَّبْرِ الْعَلْمُ السَلْمُ الْعَلْمُ السَّبْرُ الْعَلْمُ السَلْمُ الْعَلْمُ السَّبْرُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ السَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ السَلْمُ الْعَلْمُ ا

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : « الْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إِلَى الاسْتِعَانَةِ بِاللهِ فِي فِعْلِ المَّأْمُورَاتِ وَتَرْكِ الْمَحْظُ ورَاتِ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَقْدُورَاتِ كُلِّهَا فِي الدُّنْيَا وَعِنْدَ الْمُوْتِ وَبَعْدَهُ مِنْ أَهْ وَالِ الْبُرْزَخِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الإَعَانَةِ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_.. وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الاسْتِعَانَة عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَعَانَهُ اللهُ ،

وَمَنْ تَرَكَ الاسْتِعَانَةَ بِاللهِ وَاسْتَعَانَ بِغَيْرِهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى مَنِ اسْتَعَانَ بِهِ ، فَصَارَ خُذُولاً وَهُو كَذَلِكَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا اللهُ عَالَى بِمَلْبِ مَصَالِهِ وَدَفْعِ لأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الاسْتِقْ الآل بِجَلْبِ مَصَالِهِ وَدَفْعِ مَضَارِهِ ، وَلا مُعِينَ لَهُ عَلَى مَصَالِحِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ جَمِيعًا إِلاَّ مَصَارِهِ ، وَلا مُعِينَ لَهُ عَلَى مَصَالِحِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ جَمِيعًا إِلاَّ اللهُ عَنَى وَلاَ مُعَانَ وَمَنْ اللهُ عَلَى مَصَالِحِ وَينِهِ وَدُنْيَاهُ جَمِيعًا إِلاَّ اللهُ اللهُ عَنَى وَلاَ عَانَهُ اللهُ فَهُ وَ الْمُعَانُ وَمَنْ خَذَل لَهُ اللهُ فَهُ وَ الْمُعَانُ وَمَنْ عَوْلِ اللهِ اللهُ وَهَدَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

### معنى الاستعانة:

وَقَالَ فِي تَعْرِيفِهِ]: التَوَكُّلُ والاسْتِعَانَةُ: حَالٌ لِلْقَلْبِ وَقَالَ فِي تَعْرِيفِهِ]: التَوَكُّلُ والاسْتِعَانَةُ: حَالٌ لِلْقَلْبِ يَنْ أَعْنُ مَعْرِفَتِهِ بِاللهِ تَعَالَى، والإِيهَانِ بِتَقَرُّدِهِ بِالحَلْقِ، والإَيهَانِ بِتَقَرُّدِهِ بِالحَلْقِ، والتَّدْبِيرِ والضُّرِّ والنَّفْعِ، والْعَطَاءِ والْمَنْعِ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ شَاءَهُ النَّاسُ، فَيُوجِبُ لَهُ هَذَا اعْتِهَا دًا عَلَيْهِ (واسْتِعَانَة بِهِ، وَيَقِينًا بِكِفَايَتِهِ لِمَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلِمُمَانَيْتِهِ لِمَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلِمُمَانِينَةِ بِهِ، وَيَقِينًا بِكِفَايَتِهِ لِمَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ فِيهِ وَاسْتِعَانَ بِهِ، وَيَقِينًا بِكِفَايَتِهِ لِمَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ فِيهِ وَاسْتَعَانَ بِهِ عَلَيهِ، وَأَنَّهُ مَا فَيْ بِهِ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَشيئِتِهِ، وَاسْتَعَانَ بِهِ عَلَيهِ، وَأَنَّهُ مَا فَيْ بِهِ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَشيئِتِهِ، قَالَا النَّاسُ ذَلِكَ أَم أَبُوهُ (١٠).

## منزلة الاستعانة ومكانتها:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: الاسْتِعَانَةُ تَجْمَعُ أَصْلَيْنِ: الثِّقَةَ بِاللهِ، والاعْتِهَا دَ عَلَيهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَتْقُ بِاللهِ، والاعْتِهَا دَ عَلَيهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَتْقُ بِاللهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لاَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ لِيَالُو الْعَبْدُ عَلَيْهِ لِي اللهِ عَنْهُ، وَقَدْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ - مَعَ عَدَمِ ثِقَتِهِ بِهِ - لاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ، وَقَدْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ - مَعَ عَدَمِ ثِقَتِهِ بِهِ -

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (١٨٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>۱) مجمـوع الفتـاوي (۱/ ۳٤ ۷۲) بتصرف شــديـد، وتفسير الطبري (۲/۸۹۱).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١/ ٢٩٨).

لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ، وَلِعَدَمِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى اعْتِهَادِهِ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ واثِقٍ بِهِ، وَمِثْلُ الاسْتَعَانَةِ التَّوكُّلُ إِذْ هُو أَيْضًا يَلْتَرِّمُ مِنْ هَذِيْنِ الأَصْلَيْنِ (الثَّقَةُ والاعْتِهَادُ) وَهَذَان الْأَصْلانِ وَهُمَا: التَّوَكُّلُ (الاسْتِعَانَةُ) مِنْ نَاحِيةٍ وَالْعِبَادَةُ مِنْ نَاحِيةٍ أَخْرَى قَدِ اقْتَرَنَا فِي القُرْآن الكريم فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا:

٢ ـ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَلُواتِ
 وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
 (هود/ ۱۲۳).

٣ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ شُعَيْبٍ: ﴿ وَمَا تَوفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (هود/ ٨٨).

٤ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ: هُـوَ رَبِّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴾ (الرَّعد/ ٣٠).

٥ قَـوْلُهُ عَـزَّ مِنْ قَـائِل - حِكَايـةً عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ الْمُضِينُ ﴿ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِينُ ﴾ (الممتحنة/ ٤).

٦ ـ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُرِ السَّمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ
 تَبْتِيلًا \* رَبُّ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ لاَ إِلِنْهَ إِلاَّ هُـوَ فَا تَخِذْهُ
 وَكِيلاً \* (المزمل/ ٨-٩).

فَهَذِهِ سِتَّةُ مَـوَاضِع جَمَعَ فِيْهَا القُرَآنُ الكَـرِيمُ بَيْنَ الْأَصْلَين وَهُمَا:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ أَيْ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالسَّعِانَةِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ التَّوَتُّلُ (١).

### لماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟

لِتَقْدِيمِ الْعِبَادَةِ عَلَى الاسْتَعَانَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ التَّوَكُّلِ فِي آيَةِ الفَاتِحَةِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وَفِي التَّوَكُّلِ فِي آيَةِ الفَاتِحَةِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وَفِي غَيْرِهَا أَسْبَابُ عَدِيدَةٌ أَشَارَ إِلَيْهَا ابْنُ الْقَيِّمِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَتَقْدِيمُ الْعِبَادَةِ عَلَى الاسْتِعَانَةِ لِلَهُ يَلِي:

١- لأنَّ الْعِبَادَةَ غَايَةُ الْعِبَادِ الَّتِي خُلِقُوا لَهَا (٢).
 والاسْتِعَانَةُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهَا، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ
 تَقْدِيم الْغَايَاتِ عَلَى الْوَسَائِلِ.

٢ لأَنَّ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ مُتَعَلِّتٌ بِأُلُوهِيَّتِهِ - سُبْحَانَهُ - ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ مُتَعَلَّقٌ بِرُبُوبِيَّتِهِ.

" وَلأَنَّ تَقْدِيمَ العِبَادَةِ عَلَى الاسْتَعَانَةِ يَتَنَاسَبُ مَعَ تَقْدِيم اسْمِ «اللهِ» عَلَى لَفْظِ «الرَّبِّ» الْلَذْكُ ورَيْنِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ (").

حَيْثُ إِنَّ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ قِسْمُ الرَّبِّ، فَكَانَ مِنَ الشِّطْرِ الْأَوَّلِ، الَّذِي هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، لِكَوْنِهِ أَوْلَى بِهِ، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قِسْمُ الْعَبْدِ، فَكَانَ مِنَ الشَّطْرِ اللَّهِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الشَّطْرِ بِهِ، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قِسْمُ الْعَبْدِ، فَكَانَ مِنَ الشَّطْرِ اللَّهُ وَهُو ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ إِلَى آخِرِ الشُّورَةِ.

٤ - وَلأَنَّ الْعِبَادَةَ الْمُطْلَقَةَ تَتَضَمَّنُ الاسْتِعَانَةَ مِنْ
 غَيْرٍ عَكْسٍ، فَكُلُّ عَابِدٍ لللهِ عُبُودِيَّةً تَامَّةً، مُسْتَعِينٌ، وَلاَ

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ٨٦ ٨٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن القيم بذلك إلى قول الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقُتُ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقُتُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٣) يشير بذلك الى قَوْلُـهُ سبحانه في الآيـة الثانيـة ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

يَنْعَكِسُ الْأَمْرُ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَغْرَاضِ وَالشَّهَ وَاتِ قَدْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى شَهَوَاتِهِ، فَكَانَتِ الْعِبَادَةُ أَكْمَلَ وَأَتَمَّ، وَلِهَذَا كَانَتْ قِسْمَ الْمَوْلَى - عَزَّ وَجَلَّ -.

٥ ـ وَلأَنَّ الاسْتِعَانَةَ جُنزٌ مِنَ الْعِبَادَةِ مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ عَكْسٍ (فَقُدِّمَ الْكُلُّ عَلَى الْجُزْءِ).

٦ وَلَأَنَّ الاسْتِعَانَةَ طَلَبٌ مِنْ هُ سُبْحَانَهُ، وَالْعِبَادَةُ
 طَلَبٌ لَهُ فَقُدِّم مَا هُوَ لَهُ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ.

٧ ـ وَلاَّنَّ الْعِبَادَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ مِنْ خُولِمِي،
 وَالاسْتِعَانَةُ تَكُونُ مِنْ خُولِمِي وَمِنْ غَيْرِ خُولِمِي، وَمِنْ
 ثَمَّ قُدِّمَ مَا هُوَ عَمْضُ الْإِخْلاَصِ.

٨ وَلأَنَّ الْعِبَادَةَ حَقُّ اللهِ اللَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَى العَبْدِ وَالاسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْعَوْنِ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَذَلِكَ بَيَانٌ لِصَدَقَتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْكَ، وَأَدَاءُ حَقِّهِ أَهَمُّ مِنَ التَّعَرُّضِ لِصَدَقَتِهِ (فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الْأَهُمِّ عَلَى اللهُمِّ.

9 وَلِأَنَّ الْعِبَادَةَ شُكْرٌ لِنِعْمَتِهِ عَلَيْكَ، وَاللهُ يُحِبُّ أَنْ يُشْكَرَ، وَالْإِعَانَةُ فِعْلُهُ بِكَ وَتَوْفِيقُهُ لَكَ، فَإِنِ الْتَزَمْتَ عُبُودِيَّتَهُ، وَدَخَلْتَ تَعْتَ رِقِّهَا أَعَانَكَ عَلَيْهَا، فَكَانَ عُبُودِيَّتَهُ، وَدَخَلْتَ تَعْتَ رِقِّهَا أَعَانَكَ عَلَيْهَا، فَكَانَ الْتِزَامُهَا وَالدُّخُولُ تَحْتَ رِقِّهَا سَبَبًا لِنَيْلِ الْإِعَانَةِ، وَكُلّها الْتِزَامُهَا وَالدُّخُولُ تَحْتَ رِقِّهَا سَبَبًا لِنَيْلِ الْإِعَانَةِ، وَكُلّها كَانَ اللهِ أَعْظَمَ، كَانَ اللهِ أَعْظَمَ، كَانَ اللهِ أَعْظَمَ، وَمِنْ اللهِ أَعْلَمَ، وَمِنْ اللهِ أَعْلَمُ، وَمِنْ اللهِ أَعْلَمَ، وَلِهُ اللّهَ مِنْ اللهِ أَعْلَمُ اللهِ الْمَسْتِ عَلَى اللهِ الْمَنْ اللهِ أَعْلَمَ، وَمِنْ اللهِ أَعْلَمُ اللهُ الْمُسَبِّبِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الْمُسْتِبِ عَلَى اللهِ الْمُسْتِبِ عَلَى اللهِ الْمُسَاتِ الْمُعْرَادُ الْعَبْدَامُ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِكُمْ اللهِ الْمُسْتِلِ اللهِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِ الْمُسْتِكُمْ اللهِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الْعَبْدَامُ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الْعُلْمُ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الللهِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلُولُ الْمُسْتِلُولُ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِيْ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلِ الْمُسْتِلُ الْمُسْتِلِ الللهِ الْمُسْتِ الْمُسْتِ اللهِ اللهِ الْمُسْتِلِ الللهِ الْمُسْتِلُولُ الْعُلْمُ الْمُسْتِلِ الللهِ اللهِ الْمُسْتُ اللّهِ اللّهُ الْمُسْتَعِلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهِ اللّهُ الْمُسْتِ الللهِ الللهُ اللّهِ الللهُ الللهُ الْمُسْتُولُ الللهُ اللّهُ

· ١ - وَلأَنَّ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ اللهِ ، ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ اللهِ ، ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ بِهِ، وَالَّذِي لَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا بِهِ، لإنَّ مَا لَهُ

مُتَعَلِّقٌ بِمَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ والَّذِي (يَكُونُ) بِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَشِيئَتِهِ، وَمَا تَعَلَّقَ بِمَحَبَّتِهِ، أَكْمَلُ مِثَا تَعَلَّقَ بِمُجَرَّدِ مِشْيئَتِهِ، إِذِ الْكَوْنُ كُلُّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَشِيئَتِهِ كَذَلِكَ، مَشِيئَتِهِ، إِذِ الْكَوْنُ كُلُّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَشِيئَتِهِ كَذَلِكَ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَّارُ وَالطَّاعَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَّارُ وَالطَّاعَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَّارُ وَالطَّاعَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَّارُ وَالطَّاعَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَهْلُ مَعَبَّتِهِ، وَلِهَذَا لاَ فَالْكُفَارُ أَهْلُ مَعَبَّتِهِ، وَلِهَذَا لاَ يَسْتَقِرُ فِي النَّارِ شَيْءٌ للهِ أَبَدًا، وَكُلُّ مَا فِيهَا فَإِنَّهُ بِهِ تَعَالَى وَبِمَشِيئَتِهِ (١).

### أوجه الاستعانة باللهِ تعالى:

لِلرَّغْبَةِ إِلَى اللهِ فِي طَلَبِ الْمَعُونَةِ (الاسْتِعَانَةِ) وَجُهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَسْأَلَ اللهَ تَعَالَى مِنْ أَلْطَافِهِ مَا يُقَوِّي دَوَاعِيهِ وَيُسَهِّلُ الْفِعْلَ عَلَيْهِ، وَمَتَى لَطَفَ لَهُ بِأَنْ يُعْلِمَهُ أَنَّ لَهُ فِي فِعْلِهِ الشَّوَابَ الْعَظِيمَ زَادَ ذَلِكَ فِي يَعْلِمِهُ الشَّوَابَ الْعَظِيمَ زَادَ ذَلِكَ فِي نَشَاطِهِ وَرَغْبَتِهِ.

وَالْآخَرُ: أَنْ يَطْلُبَ (بِاسْتِعَانَتِهِ) بَقَاءَ كَوْنِهِ قَادِرًا عَلَى طَاعَتِهِ الْـمُسْتَقْبَلَةِ بِأَنْ تُجَدَّدَ لَـهُ الْقُدْرَةُ حَالاً بَعْدَ حَالاً بَعْدَ حَالاً بَعْدَ حَالاً بَعْدَ حَالاً بَعْد

## تقسيم الناس بحسب الاستعانة:

يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ الْقَيِّمِ أَنَّ النَّاسَ بِحَسَبِ الْعِبَادَةِ وَالاسْتِعَانَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَام:

القِسْمُ الأَوَّلُ: أَهْلُ العِبَادَةِ وَالاسْتِعَانَةِ بِاللهِ عَلَيهَا، وَهَذَا أَجَلُّ الْأَقْسَامِ وَأَفْضَلُهَا.

القِسْمُ الشَّانِي: أَهْلُ الْإِعْرَاضِ عَنِ الْعِبَادَةِ وَالاَسْتِعَانَةِ بِهِ فِي مَرْضَاتِهِ إِنْ سَأَلَهُ أَحَدُهُم وَاسْتَعَانَ

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان في تفسير القرآن (١/ ٥٥).

بِهِ، فَعَلَى حُظُوظِهِ وَشَهَ وَاتِهِ، لاَ عَلَى مَرْضَاةِ رَبِّهِ وحُقُوقِهِ. وَهَؤُلاَءِ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ لَهُ نَـوْعُ عِبَادَةٍ بِلاَ اسْتِعَانَةٍ أَوْ بِاللهِ اسْتِعَانَةٍ أَوْ بِاللهِ اسْتِعَانَةٍ نَاقِصَةٍ وَهَوْلاء صِنْفَان:

١- الْقَدَرِيَّةِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ فَعَلَ بِالْعَبْدِ جَمِيعَ مَقْدُورِهِ إِعَانَةٌ لَهُ مَقْدُورِهِ إِعَانَةٌ لَهُ مَقْدُورِهِ إِعَانَةٌ لَهُ عَلَى الْفِعْلِ، إِذْ قَدْ أَعَانَهُ بِخَلْقِ الْآلاَتِ وَسَلاَمَتِهَا عَلَى الْفِعْلِ، إِذْ قَدْ أَعَانَهُ بِخَلْقِ الْآلاَتِ وَسَلاَمَتِهَا وَتَعْرِيفِ الطَّرِيقِ وإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَتَعْكِينَهُ مِنَ الْفِعْلِ، وَلَا يَعْدَ هَذَا إِعَانَةٌ مَقْدُورَةٌ يَسْأَلَهُ إِيَّاهَا.

٢ ــ مَنْ لَهُمْ عِبَادَاتٌ وَأُوْرَادٌ، وَلَكِنْ حَظُّهُمْ اللَّوَصِّ مِنَ التَّوَكُّلِ وَالاسْتِعَانَةِ فَهَوُّلاَء وَأُولَئِكَ لَهُم نَاقِصٌ مِنَ التَّوْفِيقِ والنَّفُوذِ والتَّأْثِير بِحَسَبِ اسْتِعَانَتِهِمْ وَتَوكُّلِهِمْ، وَلَهُمْ مِنَ الْخُذْلاَنِ وَالضَّعْفِ وَالْمَهَانَةِ وَالْعَجْزِ بِحَسَب قِلَّةِ اسْتِعَانَتِهِم وتَوكُّلِهِم، وَلَوْ تَوكَّلَ وَالْعَجْزِ بِحَسَب قِلَّةِ اسْتِعَانَتِهِم وتَوكُّلِهِم، وَلَوْ تَوكَّلَ اللهِ حَقَّ اسْتِعَانَتِهِم وتَوكُّلِهِم، وَلَوْ تَوكَّلَ اللهِ حَقَّ اسْتِعَانَتِهِم وَلَوَكُّلِهِم عَلَى اللهِ حَقَّ اسْتِعَانَتِهِ) في النَّه حَقَ السَّعَانَتِهِ) في

إِزَالَةِ جَبَل عَنْ مَكَانِهِ وَكَانَ مَأْمُورًا بِإِزَالَتِهِ لأَزَالَهُ.

القِسْمُ الرَّابِعُ: هُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ تَفَرُّدَ اللهِ بِالنَّهْ عِ وَالضُّرِ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمَ يَكُنْ، وَلَمْ يَدُرْ مَعَ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَمَعَ ذَلِكَ تَوكَّلَ عَلَيْهِ وَاسْتَعَانَ بِهِ عَلَى حُظُوظِهِ وَشَهَوَاتِهِ وَأَغْرَاضِهِ، فَقُضِيتُ وَاسْتَعَانَ بِهِ عَلَى حُظُوظِهِ وَشَهَوَاتِهِ وَأَغْرَاضِهِ، فَقُضِيتُ لَهُ وَأُسْعِفَ بِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَالاً أَو جَاهًا عِنْدَ الْخَلْقِ، لَهُ وَأُسْعِفَ بِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَالاً أَو جَاهًا عِنْدَ الْخَلْقِ، هَوُلاءِ لاَ عَاقِبَةَ لَهُم وَلاَ يَعْدُو مَا أَعْطَوْهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَوْلاً عِنْ اللهِ تَعَالَى الظّاهِ وَالْقُرْبِ مِنَ اللهِ تَعَالَى (۱).

[للستخارة - الاستخارة - التوسل - الضراعة والتضرع - التوكل - الدعاء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الغرور الغفلة ـ الكبر والعجب ـ القنوط ].

## الآيات الواردة في « الاستعانة »

- بِسَسِ اللّهِ الْخَرْالِيَ فَلَا الْحَمْدُ اللّهِ وَمَتِ الْعَالَمُ اللّهِ وَمَتِ الْعَالَمُ اللّهِ وَمَ اللّهِ وَمِ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ وَمِ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ وَمِ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ اللّهِ وَمِ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل
  - ٢- ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ النَّاسَةِ فَا لَكِنبَ أَفلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَأَسْتَعِينُ وَالْصَلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةً وَاسْتَعِينُ وَالصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةً وَاسْتَعِينُ النَّا لَا عَلَى لَخَيْفِينَ النَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلكَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْعُونَ النَّهُم مُلكَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ لَيْعُونَ إِلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْعُونَ إِلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُمْ اللَّهُ وَالْتَهْمُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَالْتَهْمُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَالْتَهْمُ اللَّهُ وَالْتَهْمُ اللَّهُ وَالْتَعْمُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا الْتَعْلَقُولَ الْتَعْلَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْفَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل
- ٣ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوْةِ
   إِذَّا اللَّهَ مَعَ الصَّلِرِينَ شَيْ
  - - ٥- وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ

- قَالُواْ يَثَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّ نَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلُهُ الذِّشِّ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُ تَنَاصَدِقِينَ اللَّا وَجَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرُ فَصَبْرُ جَمِيلٌ اللَّهُ الْمُسَوِّلَةِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُثَلِّمُ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُونَ اللَّهُ الْمُلْتَلِقُ الْمُلْعُلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ
- حَقَّ إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُومًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا اللَّهِ قَالُواْ يُنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ جَعَلُ لَكَ خَرْجًا مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ جَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ آَن جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا اللَّيْ قَالَ مَامكَنِّ فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوقٍ إِلَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُمْ رَدِّمًا اللَّهِ وَيَنْهُمُ رَدْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ الللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ال
- ٧- فإن تَوَلَّوْا فَقُ لْ ءَا ذَننُكُمْ عَلَى سَوَآءً وَ وَإِنْ الْحَرْدَةِ الْحَدْدِيَ الْحَرْدِيَ الْحَرْدِيَ الْحَرْدِي الْحَدْدِي الْحَدْدُ الْحَدْدُي اللّهِ الْحَدْدُي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(٦) الكهف: ٩٣ – ٩٥ مكية

(V) الأنبياء: ١٠٩ - ١١٢ مكية

(٤) الأعراف: ١٢٨ مكية

(٥) يوسف: ١٦ - ١٨ مكية

(١) الفاتحة : ١ - ٧ مكية(٢) البقرة : ٤٤ - ٤٤ مدنية

(٣) البقرة : ١٥٣ مدنية

## الأحاديث الواردة في « الاستعانة »

١-\*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: « إِنَّ السِّدِينَ يُسْرُ وَلَنْ يُشَادَّ اللِّدِينَ أَحَدُ إِلاَّ عَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِ بُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ (١) وَالرَّوْحَة (٢) وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجْوَ<sup>(٣)</sup>»)\*(١٤).

٧- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ ضِمَادًا (يَعْنِي ابْنَ ثَعْلَبَةَ) قَدِمَ مَكَّةً. وَكَانَ مِنْ أَذْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ (٥). فَسَمِعَ سُفَهَاء مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا جُنُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّي مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا جُنُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّي مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا جُنُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ. وَإِنَّ وَلَيْتُ مَلَّا الرَّجُلَ لَعَلَ اللهُ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ . قَالَ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنِي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ. وَإِنَّ اللهُ يَشْفِيهُ عَلَى يَدَي . وَإِنَّ اللهُ يَشْفِيهُ عَلَى يَدَي مَنْ شَاءً . فَهَالَ لَكَ؟ فَقَالَ رَصُولُ اللهِ يَعْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءً . فَهَالَ لَكَ؟ فَقَالَ مُضِلَّ لَهُ . وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ . وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ . وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ . وَأَشْعَينُهُ مَنْ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُ اللهِ عَيْفِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَلَمَ اللهُ عَلَى كَلَمَ اللهُ عَلَى كَلَمَ اللهُ عَلَيْ كَلَمَ اللهُ عَلَيْ كَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَوَوْلَ السَّحْرَةِ وَقُولُ السَّحْرَةِ وَقُولُ السَّحْرَةِ وَقُولُ الشَّعَرَاءِ . فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

أُبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلاَمِ. قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الإِسْلاَمِ. قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ: فَبَعَثَ اللهِ عَلَى قَوْمِي. قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَوْمِي. قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي. قَقَالَ صَاحِبُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

٣- \* (عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: "سَأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ وَهِي أُمُّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ لَمَّ قِيلَ فِيهَا مَاقِيلَ وَهِي أَمُّ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ إِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ إِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا وَهَي تَقُولُ: فَعَلَ اللهُ بِفُلانٍ وَفَعَلَ. اللهُ بِفُلانٍ وَفَعَلَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ نَمَى ذِكْرَ الْحَدِيثِ (٩)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مُقَى بِنَافِضٍ (١٠٠. فَقَالَتْ: فَقَالَ: "مَا لِمَلْ وَعَلَيْهَا مُعَى بِنَافِضٍ (١٠٠. فَقَالَ: "مَا لِمَلْ وَعَلَيْهَا مُعَى بِنَافِضٍ (١٠٠. فَقَالَ: "مَا لِمِلْهِ وَعَلَيْهَا مُعَى بِنَافِضٍ (١٠٠. مَنْ أَجُلِ حَدِيثٍ عُكِيْقٍ فَقَالَ: "مَا لِمِلْهِ وَعَلَيْهَا مُعَى بِنَافِضٍ (١٠٠. مَنْ أَجْلِ حَدِيثٍ عُكِيْقٍ فَقَالَ: "مَا لِمِلْهِ وَعَلَيْهَا مُعَى بِنَافِضٍ (١٠٠ مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ عُكْرِثَ بِهِ فَقَعَدَدَتْ. فَقَالَتْ: وَاللهِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ عُكْرِثَ بِهِ فَقَعَدَدَتْ. فَقَالَتْ: وَاللهِ يَعْفُونَ وَبَيْدِ وَلَيْنِ عَلَيْنَا مُ مَنْ لَى عُقُوبَ وَبَيْدِهِ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَمَثَلُكُمْ كَمَثُلِ يَعْقُوبَ وَبَيْدِهِ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَرَسُولَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَرَسُولَ اللهُ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَلَكُ اللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَلِيسِوسَفَ اللّهُ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَلَا اللهُ الْمُسْتَعَانُ عُلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الغدوة: السير أول النهار من الغداة إلى طلوع الشمس.

<sup>(</sup>٢) الروحة: السير فيها بعد الزوال.

<sup>(</sup>٣) الدلجة: السير آخر الليل ، وقيل سير الليل .

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ١ (٣٩).

<sup>(</sup>٥) الريح: الريح هنا بمعنى مس الجن أو الجنون.

<sup>(</sup>٦) ناعوس البحر: وفي روايات أخرى قاموس البحر، وهو

وسطه وَلُجَّته، ولعل لفظ ناعوس تصحيف.

<sup>(</sup>٧) مِطْهَرَة : هي الإناء الذي يتوضأ به ويتطهر به.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۸۲۸).

<sup>(</sup>٩) الحديث: أي حديث الإفك.

<sup>(</sup>١٠) حمى بنافض : أي حمى برعدة شديدة كأنها نفضتها أي حرَّكَتْها.

فَانْصَرَفَ النَّبِيُ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ مَا أَنْزَلَ، فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ: «بِحَمْدِ اللهِ لاَ بِحَمْدِ أَحَدٍ») \*(١٠).

٤- \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ( ثَلاثَةٌ حَتَّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ:
 الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالْمُكَاتَبُ (٢) الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ،
 وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ») \*(٣).

٥- \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: 
« دَعَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَيْئًا قُلْنَا: 
يَا رَسُولَ اللهِ! دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا. 
فَقَالَ: ﴿ أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُولُ: 
وَقَالَ: ﴿ أَلا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُولُ: 
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَالُكَ مِن خَيْرٍ مَا سَأَلكَ مِنْهُ نَبِيلُكَ مُحَمَّدٌ، وَأَنْتَ 
وَنَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيلُكَ مُحَمَّدٌ، وَأَنْتَ 
المُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ البَلاَعُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُل وَلاَ قُل وَلاَ قُلْ وَلاَ قُلْ وَلاَ قُل وَلاَ قُلْ وَلاَ عُلَاللهِ 
باللهِ ") \* (1)

٦- \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ خُطْبَةَ الحَاجَةِ: ﴿ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، فَسَتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُودُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَسْتِعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُودُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَمْدِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، يَمْدِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَسُولُهُ ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى يُكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء/ ١) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران/ ١٠٢) ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا فَولاً سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَولاً سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب ٧٠ / ٧١) ») \* (٥٠)

٧- \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - اللهُ عَنْهُا - اللهُ عَنْهُا اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمِ الْفَرِيضَةِ ، الأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، هُمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، فَمَّ يَقُولُ : اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأَسْتَعِينُكَ بِعَلْمِكَ، وأَسْتَعِينُكَ بِعَلْمِكَ، وأَسْتَعِينُكَ بِعَدْرَتِكَ ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَمُ الغُيُوبِ ، وَلاَ أَعْلَمُ ، وأَنْتَ عَلاَمُ الغُيُوبِ ، ولَا أَعْلَمُ ، وأَنْتَ عَلاَمُ الغُيُوبِ ، ولَا أَعْلَمُ ، وأَنْتَ عَلاَمُ الغُيُوبِ ، ومَعَاشِي وعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِوْ فُي وَيِنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي الْأَمْرِ شَرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِوْهُ لَمْ وَالْمَالُ وَيَهِ وَالْمَالِ وَاللهِ ، وَيَسِّرُهُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِوْهُ وَ عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِوْهُ وَ عَاقِبَةِ وَعَاقِبَةِ وَالْمَالُونُ وَلَا أَوْلِ وَالْمَالُونُ وَلَا أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِوْهُ وَعَاقِبَةِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُولُ وَاللّهِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ الْمُولِي وَآجِلِهِ فَاصْرِوهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ الْمُولِ وَالْمَالُولُ وَلَا اللهُ وَالْمَالِ اللْمُولِي وَالْمِلِهُ وَالْمَلْمُ وَلَا اللْمُولِ وَالْمَالِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالِوْمُ وَلَا اللْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالِ اللْمُولِ وَالْمُولِ اللْمُولِ وَلَا اللْمُولِ وَلَا اللْمُولِ وَالْمِلْوِلَ وَلَا اللْمُولِ اللْمُولِ وَالْمُولِ اللْمُولِ وَالْمِلْمُ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ الْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمِلْمُ اللْمُولِ اللْمُولِي اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولُولُ اللْمُو

حدیث(۳۰۱۷) ، و ابن ماجه(۲۵۱۸).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٥٢١) وقال: حسن غريب، وذكره النووي في أذكاره ونقل كلام الترمذي (٦٠٥).

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٢١١٨) واللفظ له، الترمذي(١١٠٥) وقال: حسن وصحيح سنن الترمذي (٨٨٢)، النسائي (٦/ ٨٩)، ابن ماجه(١٨٩٣) وأصله في مسلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ٦ (٣٣٨٨) وللحديث أطراف في (۱) البخاري ـ الفتح ١ (٤٧٥١)، ومسلم من حديث عائشة بسياق طويل جدًّا.

<sup>(</sup>٢) المكاتب: العبد الذي كاتبه سيده على شيء ما نظير عتقه في حالة الأداء.

 <sup>(</sup>٣) الترمذي (١٦٥٥) واللفظ لـه وقال: هذا حديث حسن ،
 والنسائي (٦/ ٦١) وقال الألباني (٦/ ٦٧٧) : حسن

وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ الْفَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ) \*(١).

٨ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا فَقَالَ: "يَاغُلامُ، وَإِنَّ أُعَلِّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَعْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ يَعْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ عَبْدُهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وإِذَا اسْتَعَنْتَ عَبِدُهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ الله ، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ الله ، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَلَ اللهَ عَلَى أَنْ يَضُعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَو يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَو اجْتَمَعُ عَلَى أَنْ يَضُمُّ ولَكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَو اجْتَمَعُ حَلَى أَنْ يَضُمُّ ولَكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُمُّ ولَكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ لَلهُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلِامُ ، وَجَفَّتِ اللهُ حُفُلُ» ) \* (أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ ، وَجَفَّتِ اللهُ حُفُلُ» ) \* (أَنْ ).

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْسُعِيْةِ: « الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُ لُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَلَى مَا يَنْفَعُ لُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلُ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ: قُلْ: ، وَلَكِنْ قُلْل: قَدُرُ اللهِ . وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » ﴾ "".

١٠ \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقَرَأُ فِيهَا بِأُمِّ اللهُ عَنْهُ مَا مِ فَقِيلَ لأَبِي الْقُرْآن فَهِ يَ خِدَاجٌ (أَلْ لاَتُمًا) غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لأَبِي الْقُرْأَ مِا فِي نَفْسِكَ.
 هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ: اقْرَأْ مِمَا فِي نَفْسِكَ.

(۱) النسائي (۸۰/٦) واللفظ له وذكره الشيخ محمد ناصر الدِّين الألباني في الصحيحة (۲/ ٦٨٦، ٦٨٧) ، وهو في البخاري بغير هذا اللفظ.

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ. يَقُولُ «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا شَأَلَ. فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ. قَالَ سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: الرَّحْنِ الرَّحِيمِ. اللهُ تَعَالَى: مَّذِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: الرَّحْنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْم اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَرَّةً ) فَوْضَ إِلَيَّ اللهِ يَعْدِي. وَإِذَا قَالَ مَرَّةً ) فَوْضَ إِلَيَّ عَبْدِي. وَقَالَ مَرَّةً ) فَوْضَ إِلَيَّ عَبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ: فَالَ: عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: هَالَ المَّرَاطَ النَّيْسِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: هَالَ المَّرَاطَ النَّيْسِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: هَالَ المَّالَةِ فَيْ الْمُعْتَقِيمَ صِرَاطَ النَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ. قَالَ: هَالَ : هَالَ الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. وَالْمَالَةُ اللّهَالَةِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ : هَالَ: هَالَذَا الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَى ) \* (أَنْ المَّالَةُ اللَّهُ الْمَالِينَ . قَالَ: هَالَذَا الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَى ) \* (أَنْ المَالَةُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمُعْرِدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَى ) أَنْ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولِ الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولِ الْمَلْمِي وَلِعَلْمَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِعُلِي الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقَالِهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالِعُمْ الَ

الد ﴿ وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنهُ وَمَنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِسِ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِلًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِلًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ وَاللهُ لِهِ عَوْنِ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اللهُ لَوْ يَتَدَارَسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ لِهُ لِللهُ لِهُ يَعْمَلُ اللهُ وَيَتَدَارَسُ وَنَهُ بَيْنَهُمْ مُ اللهُ عَمَلُهُ لَمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ مُ وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمُ اللهَ عُمَلُهُ لَمْ وَمَنْ بَطَا لَهِ عَمَلُهُ لَمْ

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥١٦) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح ، أحمد (١/ ٢٩٣، ٣٠٣) وقال الشيخ أحمد

شاکر: إسناده صحیح (٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠) حدیث (۲۷٦٣).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٤) والخداج: النقصان.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٩٥).

يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ ")\*(١).

١٢ ـ \* (عَنْ عَبْدِالرَّ مْنِ بْنِ سَمُرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَا عَبْدَالرَّ مْنِ بْنَ سَمُرَةَ : لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ

وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْ يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَارْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»)\*(٢).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عليه في « الاستعانة »

١٣ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ فَيْ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ فَيَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي ، وَبِكَ أُقَاتِلُ ») \* (٣).

18 - ﴿ عَـنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ: خَـرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ـ قِبَلَ بَدْدِ. اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ: خَـرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ـ قَبَلَ بَدْدِ. فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الـوَبَرَةِ ( ٤) أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَـانَ يُذْكُرُ مِنْهُ فَلَمَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَأُوهُ. جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَأُوهُ. فَلَمَّ أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : جِئْتُ لأَتَبِعَكَ وَأُصِيبَ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ: ﴿ تُسَوِّ مِنْ بِاللهِ مَعَـكَ . قَـالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ تُسؤّمِ ـ نُ بِاللهِ وَرَسُولِ اللهِ عَلَى : ﴿ قَـالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَكَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ » . قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ : «تُوْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ؟ » . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «فَانْطَلِقْ » ) \* (٥) . قَالَ: نَعَمْ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «فَانْطَلِقْ » ) \* (٥) . من اللهُ عَنْهُا - ٥ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ يَدْعُو : « رَبِّ أَعِنِي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ ، وَامْكُ وَ ! « رَبِّ أَعِنِي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ ، وَامْكُ وَ لِي وَلاَ تَمْكُ وَ عَلَيَّ ، وَامْكُ وَ لِي وَلاَ تَمْكُ وَ عَلَيَّ ، وَامْكُ وَلِي وَلاَ تَمْكُ وَلاَ تَمْكُ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ ، وَامْكُ وَلِي وَلاَ تَمْكُ وَلاَ تَمْكُ وَ عَلَيْ ، وَامْكُ وَلِي وَلاَ تَمْكُ وَلاَ تَمْكُ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَ ، وَامْكُ وَلِي وَلاَ تَمْكُ وَلاَ تَمْكُ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْ ، وَامْكُ وَلِي وَلاَ تَمْكُ وَلاَ تَمْكُ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْ ، وَامْكُ وَلِي قَلْ عَلَيْ وَلاَ تَمْكُ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْ ، وَامْكُ وَلِي قَلْ عَلْ عَلَيْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيْ ، وَامْكُ وَلِي قَلْ عَلْ وَلاَ تَمْكُ وَلِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيْ وَالْ عَلَى وَلاَ تَعْمُ وَالْعَلْ فَلِلْ عَلَيْ وَلاَ تَعْمُ وَالْ عَلَى وَلَوْ اللهِ عَلَيْ هُ وَالْعُلْوِقُ اللهُ وَالْعَلَاقُ اللهُ عَلَيْ وَلَا تَنْصُونُ وَلِهُ عَلَيْ وَلاَ تَعْمُ وَالْعَلَاقُ اللهُ عَلَيْ وَلَا تَعْمُ وَالْعَلَيْ وَلَا تَعْمَلُونُ عَلَيْ عَلَيْ وَلَا تَعْمَلُونُ وَلَا تَعْمُونُ عَلَيْ وَلاَ عَلَا عَنْ عَلَيْ وَلَا تَعْمُ وَالْعَلْمُ وَلَا تَعْمُ وَالْعَلَاقُ وَلَا عَلَيْ وَلِهُ عَلَيْ وَلِوْ عَلَا تَعْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَالِي وَلِهُ عَلَيْ وَلَا تَعْمُ وَالْعَلَا قَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَ

١٦\_\*(عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨١٧).

<sup>(</sup>٦) حوبتي: أي إثمي.

<sup>(</sup>٧) سخيمة قلبي: سخيمة القلب هي الحقد في النفس.

<sup>(</sup>۸) أبو داود (۱۵۱۰)، وابن مناجه (۳۸۳۰)، وأحمد (۸) أبو داود (۲۲۷/۱)، وابن مناجه (۳۸۳۰)، وأحمد (۲۲۷/۱) ، الحاكم (۱۹۱۹-۵۲۰) وقال: صحيح ووافقه الذهبي، وكذلك قال فيه الترمذي: حسن صحيح وذكره النووي في أذكاره (۲۰۲).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (١٩٣٠) ومسلم (٢٦٩٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٣ (٧١٤٧) واللفظ له، مسلم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٥٨٤)واللفظ له وقال: حسن غريب وعزاه المزي في التحفة إلى سنن النسائي الكبرى وعمل اليوم والليلة (١/ ٢٠٤)ص (٣٩٣–٣٩٤). وأحمد (٣/ ١٨٤) وأبوداود (٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) حرة الوبرة :موضع على نحو أربعة أميال من المدينة.

قَالَ: مَا مَنعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدُرًا إِلاَّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي، حُسَيْلٌ (١). قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ. قَالُوا: إِنَّكُمْ حُسَيْلٌ (١). قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ. مَا نُرِيدُ إِلاَّ الْمُدِينَةَ تُريدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ. مَا نُرِيدُ إِلاَّ الْمُدِينَةِ وَلاَ فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمُدِينَةِ وَلاَ نُقَاتِلُ مَعَهُ. فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَعَلِيدٍ فَأَخَبَرْنَاهُ الخَبَرَ. فَقَالَ: «انْصَرِفَا. نَفِي لَمُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَنَسْتَعِينُ اللهُ عَلَيْهِمْ ») \* (١).

١٧- \* (عَنْ مَسْرُوقٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: بَيْنَهَا رَجُلٌ - يُحَانٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ رَجُلٌ - يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَأْخُدُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ يَأْخُدُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ النَّكُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ النَّكُامِ، فَفَزِعْنَا فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ النَّكَاسَ فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ فَجَلَسَ فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ

أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِلَا لاَ يَعْلَمُ لاَ أَعْلَمُ ؛ فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيهِ : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْتُكَلِّفِينَ ﴾ (ص / ٨٦). وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطأُوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : «اللَّهُمَ عَنِ الإِسْلاَمِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : «اللَّهُمَ عَنِ الإِسْلاَمِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِي عُنَيْهِ، فَقَالَ : «اللَّهُمَ عَنِ الإِسْلاَمِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِي عُنَاقًا أَنْ فَقَالَ : «اللَّهُمَ عَنْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ » فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ (٣) مَتَى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ » فَأَخَذَتْهُمْ مَنَةٌ وَالْعِظَامَ ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَتَى مَا يَنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيْئَةِ اللَّخَانِ ، فَحَاءَهُ أَبُو مَا يَنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيْئَةِ اللَّهُ خَانِ ، فَحَاءَهُ أَبُو مَنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيْئَةِ اللَّهُ خَانِ ، فَعَالَةُ الرَّحِمِ ، مَا يَنْ السَّمَاءُ وَالأَرْضِ كَهَيْئَةِ اللَّهُ فَارْتَقِبْ يَوْمَ سُفَيْانَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إ جِئْتَ تَأْمُونَا بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، مُنْ السَّمَاءُ وَلَا لَكُوا ، فَادْعُ الله . فَقَرَأَ ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ وَاللَّهُ مَلِكُ وَا ، فَادْعُ الله . فَقَرَأَ ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِدُونَ ﴾ وَإِلَّ قَوْلَاهِ مُعْلَالًا اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلَهُ الْمُعْتَولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الاستعانة »

ا ـ \* (كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَىيْكَ الْشُتَكَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ، وَعِلَى الْمُسْتَغَاثُ، وَعِلَى الْمُسْتَغَاثُ، وَعِلَى الْمُسْتَغَاثُ، وَعِلَى المُسْتَغَاثُ، وَعِلَى المُسْتَغَاثُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قَنُوّةً إِلاَّ بِكَ ») \* (٥).

٢- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَ ـ قَالَ : كَا وَقَفَ الزُّبيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ عَنْهُ اَ ـ قَالَ : كَا بُنَيَ ! لاَ يُقْتَلُ اليَوْمَ إلاَّ ظَالِمٌ أو مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لاَ أُرَانِي إِلاَّ سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لاَ أُرَانِي إِلاَّ سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ

مِنْ أَكْبَرِ هَمِي لَدَيْنِي ، أَفَتْرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَ بِعْ مَالَنَا ، فَاقْضِ دَيْنِي . وأَوْصَى بِالثُّلُثِ ، وثُلُثِهِ لِبَنِيهِ - يَعْنِي بَنِي عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبيْرِ ، يَقُولُ: ثُلُثُ وثُلُثِهِ لِبَنِيهِ - فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالنِا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ الثُّلُثِ - فَإِنْ فَصَلَ مِنْ مَالنِا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لُولَدِكَ . قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِاللهِ قَدْ فَثَلَاثِي بَعْضَ بَنِي الزُّبيْرِ - خُبَيْبٌ وعَبَّادٌ - وَلَهُ يَوْمَئِذ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبيْرِ - خُبَيْبٌ وعَبَّادٌ - وَلَهُ يَوْمَئِذ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَانَاتٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَجَعَلَ تُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَابُنَيَ النَّ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَابُنَيَ النَّ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَابُنَيَ النَّا عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَابُنِيَ الْإِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَيَقُولُ: يَابُنِي اللهِ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ عَنْ شَيْءً مِنْهُ وَيَقُولُ: يَابُنِينَ وَاللهِ اللهِ عَبْدُونَ عَنْ شَيْءً مِنْهُ وَيَقُولُ: يَابُنِينَ وَاللّهِ اللهِ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءً مِنْهُ وَيَقُولُ : يَابُنِينَ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) حُسَيْلٌ: اسم والدحذيفة، ويقال له حذيفة بن حِسْل (٣) السنة : هي العام من الجدب.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٨(٤٧٧٤).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١/ ١١٢)

ويقال حُسَيْلٌ. (۲) مسلم (۱۷۸۷).

فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَيَ قالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَاأَبَتِ مَنْ مَـوْلاَكَ ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَـوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ: يَامَـوْلَى الزُّبَيْرِ، اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ . فَقُتِلَ الزُّبيُّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ وَلَمُ يَدَعْ دِينَارًا وَلاَ دِرْهَا ، إلاَّ أَرْضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالكُوفَةِ، وَدارًا بِمِصْرَ . قَالَ: وَإِنَّهَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبِينُ لاَ، وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَة . وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةَ خَرَاجِ وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وَعُثْهَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَنْفٍ وَمِائَتَيْ أَنْفٍ، قَالَ:فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَام عَبْدَاللهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ. فَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ، فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُم تَسَعُ لِحَذِهِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَنْفَى أَنْفٍ وَمِائَتَى النَّفِ؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَلَاا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَـنْ شَعِيْءٍ مِنْـهُ فَاسْتَعِينُوا بِي. قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومِائِدَةِ أَلْفٍ . فَبَاعَهَا عَبْدُاللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّائَةِ أَلْفٍ. ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَتُّى فَلْيُـوَافِنَا بِالغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبْدُاللهِ بْـنُ جَعْفَرِ ـ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبِيْرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَنْفٍ لَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ

شِئتُمُ تَرَكْتُهَا لَكُمْ . قَالَ عَبْدُاللهِ : لاَ . قَالَ: فَإِنْ شِئتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيهَا تُوَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ. قَـالَ : قَـالَ : فَاقْطَعُوا لِي قِطْعـَـةً . قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا . قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ، وبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيةً \_ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْهَانَ والْمُنذِرُ بْنُ الزُّبَيْر، وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْم مِائَةُ أَلْفٍ ، قَالَ : كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ : أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفُ . فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهًا بِهِائِةِ أَلْفٍ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْاً بِهِائَةِ أَنْفٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كُمْ بَقِيَ ؟ فَقَالَ:سَهْمٌ وَنِصْفٌ. قَالَ: أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرِ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّائَةِ أَلْفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبِيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ. قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا. قَـالَ: لاَ واللهِ، لاَ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَـادِيَ بِالْمُؤْسِم أَرْبَعَ سِنِسِينَ: أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلْسَى الزُّبيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ اللَّهُ فَلِيَةُ ضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمُوْسِم فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ . قَالَ: وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ») \*(١)

٣\_ \* (قَالَتْ عَائِشَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ « لَمَّا قِيلَ لَمَانَ فَ مَالَكِ وَلِلدَّيْنِ ؟ قَالَتْ : أَلْتَمِسُ عَوْنَ اللهِ لِلعَبْدِ يَسْتَدِينُ عَلَى نِيَّةِ الأَدَاءِ ») \* (٢).

٤ ... (قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ... رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ... وَقَدْ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : « لاَ تَسْتِعَنْ بِغَيْرِ اللهِ فَيَكِلَكَ اللهُ إِلَيْهِ ») \*(١).

٥- \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ وَالفَيْرُوزَابَادِيِّ - رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى ... (التَّوَكُّلُ نِصْفُ الدِّينِ ، وَالنِّصْفُ النَّانِي اللهُ تَعَالَى ... (التَّوكُّلُ نِصْفُ الدِّينِ ، وَالنِّصْفُ النَّانِي الإِنَابَةُ ؛ فَالتَّوكُّلُ هُوَ الإِنَابَةُ هِيَ الْعِبَادَةُ ") \* (١) .

7 - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : ﴿ إِنَّ عِبَادَةَ اللهِ هِيَ الْمُقْصُودَةُ وَالْاسْتِعَانَةُ بِهِ وَسِيلَةٌ إِلَيْهَا وَجَمِيعُ الخَلْقِ وَإِنْ كَانَوا أَلْفَ أَلْفٍ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَيَفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ » \* وَيَفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ » \* (7).

٧ - \* ( قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ : "يَارَتِ، عَجِبْتُ لِمَنْ عَرِفُكَ كَيْفَ يَسْرُجُو غَيْرَكَ ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُكَ كَيْفَ يَسْرُجُو غَيْرَكَ ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُكَ يَعْرِفُكَ » ( 3 ) .

٨ - \*( قَالَ لَنَا قَائِلٌ: قَدْ عَلِمْنَا مَعْنَى الأَمْرِ بِالاسْتِعَانَةِ بِالصَّبْرِ عَلَى الوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الطَّاعَةِ، فَهَا مَعْنَى الأَمْرِ بِالاسْتِعَانَةِ بِالصَّلاَةِ عَلَى طَاعَةِ الطَّاعَةِ، فَهَا مَعْنَى الأَمْرِ بِالاسْتِعَانَةِ بِالصَّلاَةِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَتَرْكِ مَعَاصِيهِ، وَالتَّعرِّي عَنِ الرِّيَاسَةِ وَتَرْكِ الدُّنْيَا. اللهِ وَتَرْكِ الدُّنْيَا. قِيلَ: إِنَّ الصَّلاَةَ فِيهَا تِلاَوَةُ كِتَابِ اللهِ الدَّاعِيةِ آيَاتُهُ إِلَى وَفْضِ الدُّنْيَا ، وَهَجْرِ نَعِيمِهَا الْمُسَلِّيَةِ النَّفُوسَ عَنْ زِينَتِهَا وَغُرُورِهَا، اللهُ فِيهَا لأَهْلِهَا، وَغُرُورِهَا، اللهُ فِيهَا لأَهْلِهَا،

فَفِي الاعْتِبَارِ بِهَا الْمُعُونَةُ لأَهْلِ طَاعَةِ اللهِ عَلَى الْجِدِّ فِيهَا. كَمَا رُوِيَ عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَنِعَ إِلَى الصَّلاَةِ»)\*(٥).

9 - \* (قَ ال الطَّبَرِيُّ عِنْدَ قَ وَلِهِ تَعَ الَى ﴿ وَالْسَتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ﴾ أَمَ رَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الَّذِينَ وَصَفَ أَمْرَهُمْ مِنْ أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ يَجْعَلُوا الَّذِينَ وَصَفَ أَمْرَهُمْ مِنْ أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ يَجْعَلُوا مَفْزَعَهُمْ - فِي الوَفَاءِ بِعَهْدِ اللهِ الَّذِي عَاهَدُوهُ - إِلَى الاَسْتِعَانَةِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ. كَمَا أَمَرَ نَبِيّهُ مُحَمَّدًا ﷺ مُحَمَّدًا عَلَى مَا يَقُولُونَ، بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ: ﴿ فَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ) عَلَى مَا يَقُولُونَ، بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ: ﴿ فَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ) عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ وَمِنْ ءَانَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ وَمِنْ ءَانَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ وَمِنْ ءَانَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ (طَه/ ١٣٠) فَأَمْرَهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي نَوَائِمِهِ بِالْفَزَعِ إِلَى الصَّبْرِ وَالصَّلاةِ \* \* ﴿ الصَّهُ وَالْمَارَةُ \* فَي نَوَائِمِهِ بِالْفَزَعِ إِلَى الطَّبْرِ وَالصَّلاةِ \* \* \* الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَاقُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَلِي وَالصَّلاةِ \* \* فَا السَّمْرُ وَالصَّلاةِ \* \* ﴿ السَّوْلُ الْمُعَلِي الْعَلَقَ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُ الْمَالَاقُولُ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلْولِ السَّلْكِ الْمُلْلُولُ الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُسْتِعْ الْمُعْرِقِي الْمُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرِقُ الْمُؤْمُ اللْمُولُ الْمُعْلِي الْمُعْرِقِي الْمُؤْمِ اللْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرَافِي الْمُعْلِي الْمُعْلَقِيْلِ الْمُعْلِي الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُلْمُولُولُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعِلْمُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْل

• ١ - \* (عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نُعِيَ إِلَيْهِ أَخُوهُ قُثْمُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ تَنَحَى عَنِ الطَّرِيتِ، فَأَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا ثُمَّ تَنَحَى عَنِ الطَّرِيتِ، فَأَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْحُلُسوس، ثُمَّ قَامَ يَمْشِي إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهُ وَ يَقُول: ﴿ وَاسْتَعِينُ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (\* وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (\* ) .

١١ - \* (قَالَ أَبُوالعَالِيَةِ: فِي ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ﴾، قَالَ يَقُولُ: اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١٨٢)

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۱۱۸/۲) ، بصائر ذوي التمييز (۲/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (١٨٢).

<sup>(</sup>٥) الطبري (١/ ٢٩٨). وانظر المقدمة اللغوية(٢١٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١/ ٢٩٨-٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١/ ٢٩٩).

وَالصَّلاَةِ عَلَى مَرْضَاةِ اللهِ، وَاعْلَمُ وا أَنَّهَا مِنْ طَاعَةِ اللهِ» ﴾ (١).

١٢ - \* (قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْاَةِ ﴾ قَالَ: إِنَّهُمَا مَعُونتَانِ عَلَى رَحْمَةِ اللهِ ») \* (٢).

١٣ - \*(قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ﴾ الآية، قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ وَاللهِ

يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَتَدْعُونَا إِلَى أَمْرٍ كَبِيرٍ قَالَ: إِلَى الصَّلَاةِ وَالإِيمَانِ بِاللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ »)\*(").

١٤ - \*( يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عَبِيدَهُ فِيهَا يُؤَمِّلُونَ مِنْ خَيْرِ اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ بِالاَسْتِعَانَةِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ كَهَا قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ اسْتَعِينُوا عَلَى طَلَسبِ الآخِرَةِ بِسالصَّبْرِ عَلَى الفَسرَائِضِ عَلَى طَلَسبِ الآخِرةِ بِسالصَّبْرِ عَلَى الفَسرَائِضِ وَالصَّلاَةِ») \*(١).

## من فوائد « الاستعانة »

(١) الاسْتِعَانَةُ بِاللهِ مِنْ مَظَاهِرٍ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ.

(٢) بِالاسْتِعَانَةِ بِاللهِ يُوَاجِهُ الإِنْسَانُ الْأَخْطَارَ الْمُحْدِقَةَ بِاللهِ مِن اللهِ عَلَمَ المُحْدِقَةَ بِاللهِ مِن اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ ا

(٣) شُعُورُ الْمُسْلِمِ بِالْقُوَّةِ لِإِنَّهُ لاَ يُوَاجِهُ الْمَسَاكِلَ وَحْدَهُ
 بَلْ مَعَهُ رَبَّهُ .

(٤) نَزْعُ شُعُورِ الْعَجْزِ مِنْ نَفْسِهِ .

(٥) صَلاَحُ قَلْبِهِ وَسَدُّ خَلَّةِ رُوحِهِ .

(٦) الاسْتِعَانَةُ تُذَلِّلُ الصِّعَابَ وَتَقَوِّي الْمَرْءَ مَعَ إِخْوَانِهِ عَلَى مَالاَ يَسْتَطِيعُهُ بِمُفْرَدِهِ .

(٧) الاَسْتِعَانَةُ بِاللهِ تَجْعَلُ الْفَرْدَ الْمُسْلِمَ وَثِيقَ الصِّلَةِ بِرَبِّهِ يُجِيبُهُ إِذَا سَأَلَهُ، وَيُفَرِّجُ عَنْهُ كَرْبَهُ، وَيَغْفِرُ لَهُ ذَنْهُ.

<sup>(</sup>١) الطبري (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ٢٩٩).

#### الاستغاثة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | ۸        | ١٦     |

#### الاستغاثة لغة:

الاسْتِغَاثَةُ مَصْدَرُ اسْتَغَاثَ وَهُو مَا خُوذٌ مِنَ الْغَوْثِ بِمَعْنَى الْإِغَاثَةِ وَالنُّصْرَةِ عِنْدَ الشِّدَةِ ، وَيُقَالُ الْغَوْثُ فِي الْمَطَرِ ، وَاسْتَغَثْتُهُ طَلَبْتُ مِنْهُ الْغَوْثُ أَوِ الغَيْثَ الْغَيْثُ فَا الْغَيْثِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَأَعَاثَنِي مِنَ الغَيْثِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَأَعَاثَنِي مِنَ الغَيْثِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَأَعَاثَنِي مِنَ الغَيْثِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَأَعَاثِنِي مِنَ الغَيْثِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَأَعَاثُوا بِهَاءٍ كَالْمُهْلِ ﴿ (الكهف ١٩٧) مَنَ الْغَيْثِ ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الغَيْثِ ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الغَيْثِ ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْغَيْثِ ، وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْغَوْاثُ مِنَ الْغَيْثِ ، وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْغَيْثِ ، وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْغَوْاثُ الْعَلَقِ ، وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْغَوْاثُ مِنَ الْغَيْثِ ، وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْغَيْثِ ، وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَوْثُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْعَلَقُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ مُنُونَ أَنْ وَلَامُ وَالْمُ وَلَا عَوْثُ . وَتَقُولُ الْوَاقِعُ فِي الْبَلِيَّةِ : أَعِثْنِي أَيْ وَلَا عَوْثُ . وَتَقُولُ الْوَاقِعُ فِي الْبَلِيَّةِ : أَعِثْنِي أَيْ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَاللّهُ وَلَامُ وَلَى اللّهُ اللهُ الل

#### واصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: الاسْتِغَاثَةُ طَلَبُ الغَوْثِ وَهُو لِإِزَالَةِ الشِّدَّةِ كَالاسْتِغَاثَةُ طَلَبُ النَّصْرِ ، وَالاسْتِعَانَةِ طَلَبُ

#### الْمُعُونَةِ (٢).

## المغيث من أسهاء اللهِ الحسني:

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .. ( الْمُغِيثُ ) وَهُوَ بِمَعْنَى الْمُجِيبِ لَكِنِ الإِغَاثَةُ أَخَصُّ بِالأَفْعَالِ ، وَالإِجَابَةُ أَخَصُّ بِالأَقْوَالِ.

## الفرق بين الاستغاثة والدعاء:

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْفَرْقُ بَيْنَ الاسْتِغَاثَةِ وَالدَّعَاءِ. أَنَّ الاسْتِغَاثَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ مِنَ الْمُحُرُوبِ وَالدَّعَاءُ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ؛ إِذْ إِنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْمُحُرُوبِ وَغَيْره . فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ يَجُومَانِ فِي دُعَاء الْمُكُرُوبِ، وَيْنفرِدُ الدُّعَاءُ عَنْهَا فِي عَيْرِ ذَلِكَ ، فَكُلُّ اسْتِغَاثَةٍ دُعَاءٌ، وَلَيْسَ كُلُّ دُعَاءٍ السَّتِغَاثَةَ دُعَاءٌ، وَلَيْسَ كُلُّ دُعَاءٍ السَّتِغَاثَةَ دُعَاءٌ، وَلَيْسَ كُلُّ دُعَاءٍ السَّتِغَاثَةَ اللَّهُ عَنْهَا فِي السَّتِغَاثَةَ اللَّهُ عَنْهَا فِي السَّتِغَاثَةَ اللَّهُ عَاءٌ، وَلَيْسَ كُلُّ دُعَاءٍ السَّتِغَاثَةَ اللَّهُ عَنْهَا فَي السَّتِغَاثَةَ اللَّهُ عَنْهَا فَي السَّتِعَاثَةَ اللَّهُ عَنْهَا فَي السَّتِعَاثَةُ وَلَيْسَ كُلُّ دُعَاءٍ السَّتِعَاثَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا فَي السَّتِعَاثَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلُلُ السَّتِعَاثَةُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُقُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَقِ الْمُتَعَلَقُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَقِلَ الْمُعْتَلُونُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَعُمُ الْمُعْتَعُونُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَقُونُ الْمُعْتَعُونُ اللَّهُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَلِيْسَ اللَّهُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعِلَعُ الْمُعْتَعَلَّةُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعَلَّةُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعَلَعُولُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعَامِ الْمُعْتَعَامِ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْ

وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَلِيمِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ -: الْغَيَّاثُ هُوَ اللهُ تَعَالَ -: الْغَيَّاثُ هُو الْمُغِيثِينَ، وأَكْثَرُ مَا يُقَالُ غِيَاثُ الْمُسْتَغِيثِينَ، وَمَعْنَاهُ الْمُدرِكُ عِبَادَهُ فِي الشَّدَائِدِ إِذَا دَعَوْهُ، وَمُجِيبُهُمْ وَمُعْنَاهُ الْمُدرِكُ عِبَادَهُ فِي الشَّدَائِدِ إِذَا دَعَوْهُ، وَمُجِيبُهُمْ وَمُعْنَاهُ الْمُدرِكُ عِبَادَهُ فِي الشَّدَائِدِ إِذَا دَعَوْهُ، وَمُجِيبُهُمْ وَمُعْنَاهُ اللَّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد (١٦٥ ـ ١٦٦) بتصرف شديد.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١/١١١).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (٦/ ٣٣١٢) ، وانظر الصحاح (١/ ٢٨٩)، والمختار (٤٨٣)، ومقاييس اللغة (٤/ ٤٠٠) ، ومفردات الراغب (٣٦٧).

## أنواع الاستغاثة:

١ - الاستِغَاثَةُ غَيْرُ الْمَشْرُوعَةُ : قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_\_ في بَيَانِ مَعْنَى الاسْتِغَاثَةِ الْمُشْرُوعَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرُوعَةِ: مَنْ تَوَسَّلَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِنَبِيّهِ فِي تَفْسِرِيجِ كُمْرْبَةٍ فَقَدِ اسْتَغَاثَ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِلَفْ ظِ الاسْتِ غَاثَةِ أَوِ التَّوَسُّلِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا هُو فِي مَعْنَاهُمَا، وَقَوْلُ الْقَائِلِ: أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ يَا إِلْهِي برَسُولِكَ أَوْ أَسْتَغِيثُ بِرَسُولِكَ عِنْدَكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي: اسْتِغَاثَةٌ حَقِيــقِيَّةٌ بِالرَّسُولِ فِي لُغةِ العَرَبِ وجَمِيعِ الأُمُم، والتَّوَسُّلُ بالرَّسُولِ اسْتِغَاثَةٌ بِهِ ، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ إِلاَّ في حَيَاتِهِ وحُضُورِهِ لا في مَوْتِهِ ومَغِيبِهِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِيها يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الأُمُورِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ (الأنفال/ ٧٢) وَكَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُةِهِ ﴿ (القصص / ١٥). أَمَّا فِيهَا لاَيَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ فَلاَ يُطْلَبُ إِلاَّ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَلِهَذَا كَانَ الْـمُسْلِمُونَ لا يَسْتَغِيثُونَ بِالنَّبِي عَلَيْ ، وَلا يَسْتَسْقُونَ بِهِ وَلاَ يَتَوَسَّلُونَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: «أَنَّ عُمَـرَ بْنَ الْخَطَّـابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَجْدَبْنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَيِّينَا فَتَسْقِينًا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا

وَ أَمَّا التَّوَسُّلُ بِغَيْرِ النَّبِيِّ عَيْدٍ سَوَاءٌ سُمِّيَ اسْتِغَائَةً أَوْ لَمْ يُسَمَّ، لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ فَعَلَهُ، وَلاَ رُوِيَ فيه أَثَرٌ ؛ بَلْ لاَ نَعْلَمُ فيهِ إِلاَّ الْمَنْعَ (١).

٢ - أَمَّا الاسْتِغَاثَةُ الْمُشْرُوعَةُ فَتَكُونُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ أُوِ الْأُنْبِيَاءِ فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ بِالصَّالِينَ مِنْ عِبَادِ اللهِ حَالَ حَيَاتِهِمْ لا بَعْدَ مَوْتِهِمْ فِيهَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ.

وقَالَ رَحِمَهُ اللهُ: وَالاسْتِغَاثَةُ بِرَحْمَتِهِ اسْتِغَاثَةٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا أَنَّ الاسْتِعَاذَةَ بِصِفَاتِهِ اسْتِعَاذَةٌ بِهِ فِي الْحَقيقَة (٢).

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّم \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : وَمِنْ أَنْوَاع الشِّرْكِ: طَلَبُ الْحَوَائِسِجِ مِنَ الْمُؤتِّى والاسْتِغَاثَةُ بِهِمْ وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِمْ ، وهذَا أَصْلُ شِرْكِ العَالَم ؛ فَإِنَّ الْمَيِّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَهُو لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلا ضَرًّا، فَضْلاً عَمَّن اسْتَغَاثَ بِهِ أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَى

[ للاستزادة: انظر صفات: الاستعاذة ـ الاستعانة \_ الإغاثة \_ التعاون على البر والتقوى \_ الدعاء \_ التوسل \_ الضراعة والتضرع \_ الابتهال.

وفي ضد ذلك: انظر صفات:الإعراض - الشرك - الغفلة - الكسل - القنوط - الكبر والعجب - اليأس].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۱۰۱ ـ ۱۰۵) بتصرف شدید.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/١١١).

## الآيات الواردة في « الاستغاثة »

فَوَكَزَهُ,مُومَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣- وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِلدَيْهِ أَفِّ لَكُما الْتَعِدَ انِنِي أَنْ أُخْرَجَ
 وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ
 وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ
 مَاهَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ (إِنَّ) (")

١- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِدُّكُم بِٱلْفِ مِنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِين ﴿ مُعِدُّكُم بِٱلْفِ مِنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِين ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴿

٧- وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فِيهَا
 رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ عَوْهَ لَدَا مِنْ عَدُوّةٍ مُّ
 فَاسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوّهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى

# الآيات الواردة في « الاستغاثة » معنًى

(٣) الأحقاف : ١٧ مكبة

مُلَكَقُوا اللّهِ كَم مِن فِئ قَو قَلِي لَةٍ غَلَبَتْ فِئَةُ كَثِيرَةً إِإِذْ نِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ اللهُ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَكَ آفَرِغْ عَلَيْنَا صَكَبْرًا وَثُكِيْتَ أَقْدَامَنَكَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفرِينَ (\*)

٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمَوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا مُبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَى ثُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ

(١) الأنفال : ٩ - ١٠ مدنية

(٢) القصص : ١٥ مكية

فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَاقُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ (آ) (١)

وقال مُوسَىٰ يَقَوْم إِن كُنْهُمْ ءَامَنهُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ
 إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ﴿
 فَقَالُواْ عَلَى للّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْ نَدَّ لِلْقَوْمِ
 الظَللِمِينَ ﴿
 وَغِينَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْفَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿

٧- وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَالَهُ، فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرُّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَنِينَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَ أَغْرَقْنَكُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَيْ مَسَنِى ٱلصَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾
 وأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾
 فأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُمُ شَفْنَا مَا بِعِمِينَ ضُرِّرٌ وَعَلَمُ مَعَهُمُ وَمَعَهُمُ وَمَعْلَمُ مَعَهُمُ وَمَعَهُمُ وَمَعَهُمُ وَمَعْلَمُ مَعَهُمُ وَمَعْلَمُ مَعَهُمُ وَمَعْلَمُ مَعَهُمُ وَمَعْلَمُ مَعَهُمُ وَمَعْمَدُهُمُ مَعَهُمُ وَمَعْلَمُ مَعَهُمُ وَمَعْلَمُ مَعَهُمُ وَمَعْمَدُهُمُ مَعَهُمُ وَمَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمْ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ وَمَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمُعْلَمُ مَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلِمُ عَلَيْ عَلِيمِ وَعَلَمْ مَعْلَمُ وَالْمَعُلِمُ مَعْلَمُ وَالْمُعُمْلِ مَعْلَمُ وَعَلَمْ عَلَيْهُمُ وَالْمُعُمْلِكُمْ مَعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ مَعْلَمُ وَالْمُعُمْلِكُمْ مَعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَمُ عَلَيْكُمْ مَعْلَمُ مَا عَلَيْكُمْ مَعْلَمُ مَا عَلَمْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ مَعْلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عِع

٩ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ
 عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَىهَ إِلَّا أَنتَ
 سُبْحَننك إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِين ﴿

فَٱسْتَجَبْنَالَهُ، وَنَغَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْغَيِّرَ وَكَذَلِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

١٠ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّ بُونِ إِنَّ قَوْمِى كَذَّ بُونِ إِنَّ قَوْمِى كَذَّ بُونِ إِنَّ قَوْمِى كَذَّ بُونِ إِنَّ قَوْمِ يَنْ الْمَثَلِي وَمَن مِّعِى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْمِنَّ وَمَن مِّعِى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْمِنَّ فَعَلَى الْمَشْحُونِ إِنَّ الْمَثْمَحُونِ اللَّهِ فَا أَغَلَلْكِ ٱلْمَشْحُونِ إِنَّ الْمَثْمَدُونِ اللَّهِ مُنْ أَغُرَقُنَا بَعَدُ الْبَافِينَ إِنَّ اللَّهِ الْمَشْحُونِ اللَّهِ مُنْ أَغُرَقُنَا بَعَدُ الْبَافِينَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَشْحُونِ اللَّهِ مُنْ أَغُرَقُنَا بَعَدُ الْبَافِينَ إِنَّ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ الْمَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ ا

١١- رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿

١٢ - أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ
 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ آءَ ٱلأَرْضُ أَء كُهُ
 مَعَ ٱللَّهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُون (اللَّهُ ١٠٠)

١٣ - فَزَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَثَرُقَّ أَثُوفًا لَ رَبِّ نَجِينِ
 مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١٠)

١٤ - وَٱذْكُرْعَبْدُنَاۤ أَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُۥ اَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ
 بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (إِنَّ)

ٱڒڮؙڞؙؠؚڔۣڿٙڸڬؖۿڵڶٲؙمُغْتَسَلُّ بَارِدُّوَشُرَابُ ۗ ۞ وَوَهَبْنَالَهُۥ آهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ مَنْ مَا ذَهِ مَعْلَمُ مُنَالًا مُنْ مَا مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْثَافَاً ضُرِب بِهِ عَوَلاَ تَحْنَثَ (١٠) إِنَّا وَجُدْنِنُهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّا الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٨) النمل: ٦٢ مكية

<sup>(</sup>٩) القصص : ٢١ مكية

<sup>(</sup>۱۰) ص : ٤٦ – ٤٤ مكية

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٨٧ - ٨٨ مكية

<sup>(</sup>٦) الشعراء: ١١٧ - ١٢٠ مكية

<sup>(</sup>٧) الشعراء: ١٦٩ مكية

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٢ مدنية

<sup>(</sup>۲) يونس : ۸۶ – ۸٦ مكية (۳) الأنبياء : ۷۱ – ۷۷ مكية

<sup>(</sup>عُ) الْأُنْبِياء : ٨٣ – ٨٤ مكّية

١٦ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَ لَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِنْ فَالتَّ رَبِّ اَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِن فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِن فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِن فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَيْنِ مِن فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِن فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَيْنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْتِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَهِ عَلَيْهِ مِن فِي اللّهُ اللّهِ عَلَى إِنْ إِلَيْ اللّهِ عَلَى إِنْ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلْمَا لَهِ عَلَيْ إِلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

٥١ - فَدَعَارَبَهُ وَأَنِي مَعْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ﴿
 فَفَئِحْنَا أَنُوبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُنْهُم ﴿
 وَفَجَرَنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى آمْرِ
 قَدْ قَدُر ﴿
 وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرِ ﴿
 تَعْرِى بِأَعْدُننَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِر ﴿

# الأحاديث الواردة في « الاستغاثة »

١ - \*( عَـنْ سَعِيدِ بْـنِ جُبَيْرِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ قَالَ:قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْنِصْطَقَ (١) مِنْ قِبَسِلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّى أَثَرَهَا عَلَى سَارَّةَ ، ثُمَّ جَاءَ بَهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ - وَهِي تُرْضِعُهُ - حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمُسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذِ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بَهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا ، فَنَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْهَاعِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَثْرُكُنَا جَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيه إنْسٌ وَلا شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ لَـهُ ذَلِكَ مِـرَارًا، وَجَعَلَ لأَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا . فَقَالَتْ لَـهُ : آللهُ أَمَرَكَ بَهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَتْ: إِذَنْ لاَ يُضَيِّعُنَا (٢) . ثُمَّ رَجَعَتْ. فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ التَّبِيَّةِ (٣) حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَوُّلاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْر ذِي زَرْع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ (إبراهيم/ ٣٧). وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى \_ أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ \_ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلِ فِي الأَرْضِ

يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا (٤) ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الإنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ، ثُمَّ أَتَتْ المُزُوةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ﴿ فَلِـذَلِكَ سَعْمِي النَّاسِ بَيْنَهُمَ] » . فَلَمَّا أَشَرَفَتْ عَلَى الْمُروةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ: صَهِ (٥) \_ تُريدُ نَفْسَهَا ـ ثُمَّ تَسَمَّعَ ـ ثُ أَيْضًا فَقَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ ، فَإِذَا هِيَ بِالْلَّكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بعَقِبهِ \_ أَوْ قَالَ بجَنَاحِهِ \_ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تَحُوضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « يَرْحَهُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَركَبَ نُمْنَهَ » أَوْ قَالَ: « لَوْ لَمُ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ لَكَانَتْ زَمْ زَمُ عَيْنًا مَعِينًا ». قَالَ : فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَمَا الْلَّكُ: لا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ ؛ فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللهِ يَبْنِيهِ هَـٰذَا الْغُلاَمُ وَأَبُـوهُ ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُضَيِّعُ أَهْلَـهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُـ ذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِمِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم \_ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُم \_

<sup>(</sup>٤) درع المرأة: قميصها.

<sup>(</sup>٥) صَـهِ: اسم فعل أمر بمعنى اسكت، وكـأنها تطلب من نفسها إلانصات حتى تعلم مصدر الصوت .

<sup>(</sup>١) المنطق بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء: هو ما يشد به الوسط .

<sup>(</sup>٢) إذن لا يُضَيّعُنا بضم العين في فتح الباري .

<sup>(</sup>٣) النَّنِيَّةُ: العَقَبَةُ أو طريقها أو الجبل أو الطريق فيه أو إليه.

مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ (١)، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ ، فَرَأُوْا طَائِرًا عَائِفًا ، فَقَالُوا: إِنَّ هَـٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بَهَذَا الْـوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ ، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا (٢) أَوْ جَريَّنْ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ فَأَقْبُلُوا - قَالَ وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ - فَقَالُوا: أَتَأْذُنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ ، وَلَكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ في المَاءِ. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: «فَأَلْفَى (٣) ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ \_ وَهِيَ تُحِبُّ الأُنْسَ »\_ فَنَزَلُوا ، وَأَرْسَلُ وا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَنْفَسَهُمْ مْ(١) وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ. وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعَدْمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرَكَتَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْهَاعِيلَ ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِم وَهَيْتَتِهِم، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرِّ، نَحْنُ فِي ضِيقِ وَشِدَّةٍ. فَشَكَتْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ . قَالَ : فَهَـلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ:

نعَمْ . أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَايِكَ . قَالَ: ذَاكَ أَبِي ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكِ ، الْحَقِي بِأَهْلِمُ أَخْرَى . فَلَبِثَ عَنْهُمْ أَخْرَى . فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِلَّمْ لِيكِ. فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى . فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِلَّمْ لِيكِدُهُ ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ عَلَمُ فَلَمْ يَجِدُهُ ، فَلَرَثَ عَنْهُمْ عَلَى الْمُرَأَتِهِ فَسَأَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا . قَالَ: عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْتَتِهِمْ . فَقَالَتْ: نَحْنُ كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْتَتِهِمْ . فَقَالَتْ: نَحْنُ كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْتَتِهِمْ . فَقَالَتْ: نَحْنُ طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتْ: اللَّهُمَّ بَارِكُ هُمْ فِي اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَالَتِ: اللَّهُمَّ بَارِكُ هُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاء . قَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ ع

قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَمُرِيهِ يُشْبِثُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ فَالَتْ: نَعَمْ ، هُو يَقْرَرُ عَلَيْكَ السَّلاَم، وَيَأْمُرُكَ أَنْ قَالَتْ: نَعَمْ ، هُو يَقْرَرُ عَلَيْكَ السَّلاَم، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تَشْبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أَبِي ، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ ، أَمَرَنِي تَشْبِكَ فَي السَّلاَم، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ أَنْ أَمْسِكَكِ. ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ فَلِكَ وَإِسْبَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلِلً لَهُ تَعْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَإِسْبَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلِلً لَهُ تَعْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَإِسْبَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلِكً لَهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ وَإِسْبَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلِلً لَهُ تَعْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَإِسْبَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَعْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ

<sup>(</sup>١) كداء بفتح الكاف ممدود: هـو الموضع الذي دخل النبي ﷺ مكة منه .

<sup>(</sup>٢) جَرِيٌّ - كغني - الوكيل والرسول. قال ابن حجر: سمي بذلك لأنه يجري مجرى موكله أو مرسله. ينظر: القاموس المحيط وفتح الباري، جـ ٦ ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) فألفى: قال ابن حجر: فألفى ذلك: أي وجد أُمَّ

إسهاعيل بالنصب على المفعولية، وهي تحب الأنس بضم الهمزة ضد الوحشة ويجوز الكسر أي تحب جنسها. فتح الباري جـ ٦ ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) أَنْفَسَهُمْ: بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة أي إنه أكثرهم نفاسة وشرفًا، ولذلك أعجبهم فكثرت رغبتهم فيه فزوّجوه

زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ ، فَصَنعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَلَدِ ، ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ ، إِنَّ اللهَ أَمَرِنِي وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ، ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ ، إِنَّ اللهَ أَمَرِنِي وَالْمَوْ . قَالَ: وَتُعِينُنِي ؟ بِأَمْرٍ . قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمرَكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَتُعِينُنِي ؟ قَالَ: فَإِنَّ الله أَمَرِنِي أَنْ أَبْنِي هَا هُنَا وَالله أَمَرِنِي أَنْ أَبْنِي هَا هُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعةٍ عَلَى مَا حَوْلِهَا ـ قَالَ: فَعِنْدُ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ بَيْتًا لِ فَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ بَعْنَدُ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ بَعْنَدُ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ، خَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بَهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُو يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ بَعْنَا إِللهَ إِلَى اللهَ وَهُو يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ بَعْنَا إِنْكَ مَنْ اللهَ وَهُو يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ مَنَا إِنَّكَ اللهَ مِنْ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولُانِ : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ مَنْ يَلُولِ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولُانِ : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ يَلُولُ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولُانِ : ﴿ وَبَنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ مَلَى اللهَ مِنَا إِنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ قَالَ: فَجَعَلاَ يَبْنِيانِ حَتَّى يَدُورَا وَلَانِ عَلَى الْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وَالبَقِرة / ١٢٧ ) ﴾ ﴿ وَلَا اللهُ مِنْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَالبَقِرة / ١٢٧ ) ﴾ ﴿ وَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْمَالِ الْعَلَى الْمَالِ اللهُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللهُ الل

٢ - \*( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّ ثَنَاهُ عَنِ الدَّجَالِ. وَحَذَّ رَنَاهُ . فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الأَرْضِ مُنْ لُهُ ذَرَأَ اللهُ دُرِيَّةَ فَي الأَرْضِ مُنْ لُهُ ذَرَأَ اللهُ دُرِيَّةَ وَاللهَ دُرِيَّةَ الدَّجَالِ. وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلَّا اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلاَّ حَنَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ. وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ مَ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ. وَأَنْتُمْ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ. وَأَنْتُمْ آخِرُ الأَمْمِ. وَهُ وَ خَارِجٌ فِيكُمْ لاَ مَحَالَةَ. وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا اللهَ مَمْ وَهُ وَخَارِجٌ فِيكُمْ لاَ مَحَالَةَ. وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا اللهُ مَا مِنْ ظَهْرَانَيْكُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَى اللهُ خَلِيفَتِي مِنْ خَلَةٍ وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَإِنَّ هُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَةٍ (٢) بَيْنَ الشَّامِ وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَإِنَّ هُ يَعْمِينًا وَيَعِيثُ شِمَالاً . يَا عِبَادَ اللهِ وَالْعِرَاقِ . فَيَعِيثُ يَمِينًا وَيَعِيثُ شِمَالاً . يَا عِبَادَ اللهِ وَاللهِ مَرَاقٍ . فَيَعِيثُ يَمِينًا وَيَعِيثُ شِمَالاً . يَا عِبَادَ اللهِ وَالْعِرَاقِ . فَيَعِيثُ يَمِينًا وَيَعِيثُ شِمَالاً . يَا عِبَادَ اللهِ وَاللهُ مَرَاقٍ . فَيَعِيثُ يَمِينًا وَيَعِيثُ شِمَالاً . يَا عِبَادَ اللهِ وَاللهُ مَرَاقٍ . فَيَعِيثُ يَمِينًا وَيَعِيثُ شَمْ اللهَ عَلَاهُ اللهُ عَبَادَ اللهِ الْمَامِ وَاللهُ عَبَادَ اللهِ اللهُ الْمَامِ وَاللهُ عَلَيْ المَّامِ الْمَامِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْمَامِ وَاللهُ الْمَلِي عَلَى الْمُلْمِ وَاللهُ وَلَيْعِيثُ وَيَعِيثُ المَامِلَةُ وَلَهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِدُ وَاللهُ اللْمُ الْمَامِ وَاللهُ اللهُ الْمَامِ وَاللهُ اللهُ الْمَلِمُ اللهُ المَالَةُ اللهُ اللهَ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

فَانْبُتُوا؛ فَإِنِّي سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِيٌّ قَبْلِي. إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ وَلاَ نَبِيَّ بَعْدِي. ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ وَلاَ نَبِيَّ بَعْدِي. ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ وَتَى تَمُوتُوا. وَإِنَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَلَ تَرُوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. وَإِنَّهُ فَيَقُولُ: وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ فَيَقُولُ: كَانِ رَبَّكُم لَيْسَ بِأَعْوَرَ. وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهُ: كَافِرٌ . يَقْرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ وَإِنَّهُ وَجَنَّتُهُ وَإِنَّ مِنْ فِنْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا. فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ وَجَنَّتُهُ وَجَنَّتُهُ وَجَنَّتُهُ وَلَيْقُرِأُ فَيَارِهُ فَلْ يَسْتَغِتْ بِاللهِ وَلْيَقْرَأُ فَوَاتِحَ الْكَهُ وَلَيْقُرِا فَلَكُونَ عَلَيْهِ بَرُدًا وَسَلاَمًا . كَمَا كَانَتِ فَوَاتِحَ الْكَهُ فِي إِبْرَاهِيمَ . . الحَدِيثُ ")\*. (")

٣- \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: عَنِ النّبِيِّ

﴿ عَنْ أَنُوسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: عَنِ النّبِيِّ

اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَ أُتُونَ آدَمَ فَيَقُولُ ولُونَ : أَنْتَ

أَبُوالنَّاسِ . خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتهُ ،

أَبُوالنَّاسِ . خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتهُ ،

وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا . فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي ، ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثُهُ اللهُ إِلَى فَيْقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَيَذْكُرُ سُولًا اللَّرْضِ . فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَيَذْكُرُ سُولًا الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَهُ ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ . ائْتُوا مُوسَى ، عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ ، فَيَأْتُونَهُ مُولَى اللهُ وَرَعَهُ وَيَعُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ . ائْتُوا فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ . ائْتُوا فَيَسُولِ بَعْيْرِ نَفْسٍ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ . ائْتُوا فَيَسُى عَبْدَاللهِ وَرَسُولُهُ فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَاللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا عِيسَى عَبْدَاللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا وَكِلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا وَكِلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ: فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا وَيَسَولُهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ: فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا وَكُلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ: فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا وَيَسَولُهُ وَكُلِمَةُ اللهِ وَرُوحَهُ: فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا وَيَسَى عَبْدَاللهِ وَرَسُولُهُ وَكُلُومُ وَكُلُهُ مُنَاكُمْ ، ائْتُوا وَلَومَهُ مُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُنْتُولُ الْمُنَاكُمْ ، النَّولُ اللهُ وَرُومَ مُ الْمُؤَلِّ اللهُ عَلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللهُ وَلُومُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الْمُؤُلُومُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) خَلِّةٌ: طريق ضيق بين البلدين لا يسع إلا فردًا واحدًا أو فردين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري مقطعًا برقم (٧١٢٢-٧١٣٣) و(٧١٣٢ - ٧١٣٢) ، واللفظ لابن ماجة سنن ابن ماجة (٢٠٧٧/٢).

مُحَمَّدًا عَلَيْ مَبْدًا عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُوْذَنَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، واشْفَعْ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، واشْفَعْ تُقَلَّعُ مَا شَاءَ، ثُمَّ تَقُفُهُ مُ الْجَنَّةُ ثُمَّ أَعُودُ إلَيْهِ. تَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ ثُمَّ أَعُودُ إلِيَهِ. فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِيَةَ . ثُمَّ أَعُودُ الرَّالِعَة فَا فُودُ الرَّالِعَة فَا أَعُودُ الرَّالِعَة فَا فُودُ النَّالِ إلَا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ الْمُ الْفُرْآنُ وَوَجَبَ

وَلَهُ لَفْظُ آخَرُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ: ﴿ إِنَّ

الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدِيَّ فَيَ وَزَادَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي اللَّيثُ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي اللَّهُ مَقَامًا اللهُ مَقَامًا حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبُهُ مَقَامًا عَمْوهِ وَاللَّهُ مَقَامًا اللهُ مَقَامًا عَمْدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ ") \*(٢).

٤ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا ـ أَنَّه قَالَ: « أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ بَواكِ ـ يَ (٣) »، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْشًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا مَرِيعًا فَعَالَ: فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْشًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا عَلَيْهِمُ غَيْرَ ضَارٍ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ ». قَالَ: فَأَطْبَ قَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ ») \*(٥).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في « الاستغاثة »

٥- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمَا

- أَنَّهُ أَخْبَرَ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا (٢)

لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ ،

فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيشْفَعَ لَـهُ إِلَيْهِ. فَجَاءَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَ الْيُهُودِيَّ لِيَأْخُدَ تَمْرُ نَخْلِهِ بِالَّتِي

لَهُ فَأَبَى ، فَذَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ،

ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ ، فَجَدَّهُ (٧)

بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَوْفَ لَهُ الَّذِي لَهُ ، فَجَدَّهُ (٧)

بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَوْفَ لَهُ الَّذِي لَهُ ، فَجَدَّهُ (٧)

وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا ، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوجَدَهُ يُصَلِّي العَصْرَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوجَدَهُ يُصَلِّي العَصْرَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ ، فَقَالَ: «أُخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَبَرَهُ بَا فَعَمَلُ اللهِ عَمَرَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الْخَطَّابِ » ، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَكُ لَيُبَارَكَنَ فِيهَا) \* (٨).

٢ - \*(عَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمُسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٨(٤٧٦) واللفظ له ، مسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٣(١٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) بواكي : جمع بائك وهو الباحث عن الماء.

<sup>(</sup>٤) الْمَرِيعُ: الْمُخْصِبُ النَّاجِعُ، يُقَالُ: أَمْرَعَ الوَادِي، وَمَرُعَ مَرَاعَةً انظر النهاية (٥/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) أبىو داود (١١٦٩)، وذكره الألباني في صحيحه بـرقـم (١٠٣٦) وقال: صحيح (٢/ ٢١٦)، ابن ماجة (١٢٧٠)

من حديث ابن عباس وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) الوَسْق: مِكْيَلَةٌ مَعْلُومَةٌ، وهي ستُّونَ صاعًا، وَالصَّاعُ خمسة أرطال وثلث.

<sup>(</sup>٧) فجَدَّهُ: أي قطع ثمره من جدَّ الثمرة يَجدُّها أي يقطعها.

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٥(٢٣٩٦).

نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللهَ يُغِثْنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رسُولُ اللهِ عَيْنَ يَكَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا.اللَّهُمَّ أَغِثْنَا.اللَّهُمَّ أَغِثْنَا » . قَـالَ أَنَسٌ : وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابِ وَلاَ قَرَعَةٍ (١) ، وَمَا بَيْنَنَا وَيَيْنَ سَلْعِ (٢) مِنْ يَيْتٍ وَلاَ دَارٍ . قَالَ : فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ(٣) فَلَمَّا تَوسَّطَتِ السَّهَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ: فَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا (٤) قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَة المُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلاَ عَلَيْنَا،اللَّهُمَّ عَلَى الآكَام (٥) وَالظِّرَابِ(٢) وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». فَانْقَلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ») \*(٧).

٨ ـ \*(عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو الله وَ يَسْتَغِيثُهُ وَ يَسْتَنْصِرُهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ) \*(٩).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الاستغاثة »

السّلامُ مَنيّ الصّلاةُ وَعَلَى نَبِيّ نَا الصّلاةُ وَالسّلامُ مَنيّ الصّلاةُ وَالسّلامُ مَيَّ وَلُ : « اللّهُمّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ وَعَلَيْكَ النُّكُلانُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ ») \* (١١).

٢ - \*(قَالَ أَبُو يَزِيدَ (الْبِسْطَامِيِّ) - رَحِمَهُ اللهُ
 تَعَالَى - : « اسْتِغَاثَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْمَخْلُوقِ كَاسْتِغَاثَةِ
 الْغَريق بالْغَريقِ » ) \* (١١١).

َ ٣٠ \* (قَالَ الطَّبَرِيُّ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَنُـوحًا إِذْ

<sup>(</sup>١) قزعة: قطعة من الغيم صغيرة.

<sup>(</sup>٢) سلع: جبل بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٣) التُّرس بضم التاء ما يُتَوَقَّى بِهِ ، ومن جَلَدِ الأرض : الغليظ منها ، ويبدو أن هذا الأخير هو المراد كما يشير إلى ذلك تشبيه السحابة به.

<sup>(</sup>٤) سبتاً :أي قطعة من الزمان .

<sup>(</sup>٥) الآكام: دون الجبل وأعلى من الرابية ،وقيل جمع أكمة وهي التل.

<sup>(</sup>٦) الظراب: الروابي الصغار.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٢ (١٠١٣) ، مسلم (٨٩٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۷۲۳).

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبري (مجلد٦/ جـ٩/ ١٢٦\_١٢٧).

<sup>(</sup>۱۰) مجموع الفتاوي (۱/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (١/٦٠١).

نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ \* وَنَصَرْنَاهُ... (الأنبياء/٧٦ ـ ٧٧). يَقُولُ ـ تَعَالَى ذِكْرُهُ ـ: وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ نُوحًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَلُوط وَسَأَلْنَا أَنْ نُبْلِكَ قَوْمَهُ اللّهَ فِيهَ يَتَوَعَّدَهُمْ بِهِ مِنْ وَعِيدِهِ، وَكَذَّبُوا اللهَ فِيهَا تَوَعَّدَهُمْ بِهِ مِنْ وَعِيدِهِ، وَكَذَّبُوا اللهَ فِيهَا تَوَعَّدَهُمْ بِهِ مِنْ وَعِيدِهِ، وَكَذَّبُوا اللهَ فِيهَا تَوَعَّدَهُمْ بِهِ مِنْ وَعِيدِهِ، وَكَذَّبُوا لَلهَ فِيهَا تَوَعَّدَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَقَالَ: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (نوح/ ٢٦) لَا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (نوح/ ٢٦) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ دُعَاءَهُ، وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ – أَيْ أَهْلَ الْإِيكَانِ – فَاسْتَجَبْنَا لَهُ دُعَاءَهُ، وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَوْ اللهَ أَيْ أَهْلَ الْإِيكَانِ مِن الْكَذِينَ اللّهُ لَا اللّهِ يَكُنْ وَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهِ يَكُنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ يَكُنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّ

٤ \_\_ \*(قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿إِذْ تَسَتَخِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُحِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ (الأنفال/ ٩) أَيْ تَسْتَجِيرُونَ بِهِ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَتَدْعُونَهُ لِلْنَصْرِ عَلَيْهِمْ (فَاسْتَجَابَ لَكُمْ) أَيْ: أَجَابَ دُعَاءَكُمْ بِ قَلْ مُحِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ اللَّارِئِكَةِ ﴾ أَجَابَ دُعَاءَكُمْ بِ فَلَّ مُحِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ اللَّارِئِكَةِ ﴾ يَردف بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَتْلُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا) \*(٢).

٥ - \*(قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كَذَّبَتُ قَبْلُهُ مْ قَوْمُ نُوحٍ ... فَذَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ \* فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ.. ﴾ الآيات (القمر/ ٩-١٥). أَيْ: دَعَا عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ نُوحٌ وَقَالَ: رَبِّ ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ ﴾ أَيْ: دَعَا عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ نُوحٌ وَقَالَ: رَبِّ ﴿ أَنِي مَغْلُوبٌ ﴾ أَيْ غَلَبُونِي بِتَمَرُّ دِهِم ﴿ فَانْتَصِرْ ﴾ أَيْ فَانْتَصِرْ لِي. وَفَعَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ ﴾ أَيْ فَأَجَبْنَا دُعَاءَهُ، وَأَمَرْنَا بِإِتِّخَاذِ السَّفِينَةِ وَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ ﴿ بِمَاءٍ مُنْهُمِ ﴾ أَيْ كثير..) \* (٣).

٦ - \*( قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِاللهِ الْقُرَشِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ..: «اسْتِغَاثَةُ الْمُخْلُوقِ بِالْمُخْلُوقِ كَاسْتِغَاثَةَ اللهُ تَعَالَى ..: «السَّجِينِ بِالسَّجِينِ»)\*(٤٠).

٧ - \* (قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى ــ: «قَالَ الْعُلَمَاءُ اللهُ تَعَالَى ــ: «قَالَ الْعُلَمَاءُ اللهُ مَغِيثُ عَلَى كُلِّ اللهُ اللهُ مُغِيثَ عَلَى الإطْلاَق مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنْ لاَ غَيَّاتَ وَلاَ مُغِيثَ عَلَى الإطْلاَق إلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ كُلَّ غَوْثٍ فَمِنْ عِنْدِهِ ») \* (٥).

## من فوائد « الاستغاثة »

(١) فِيهَا صَرْفُ الْمِمَّةِ كُلِّهَا إِلَى اللهِ الْتُصَرِّفِ فِي الْكَوْنِ كُلِّهَا إِلَى اللهِ الْتُصَرِّفِ فِي الْكَوْنِ كَكُلُهِ بِكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَالْيَقِينُ بِأَنَّ الْخَلْقَ يُنَفِّذُونَ قَدَرَهُ وَأَمْرَهُ.

(٢) الاسْتِغَاثَةُ فِي الأُمُورِ الَّتِي لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلاَّ اللهُ مِنَ التَّوْ مِنَ التَّهُ مِنَ التَّوْ حِيدِ ؛ فَهِيَ دَلِيلُ الإِيهَانِ بِهِ وَحْدَهُ.

(٣) بِالاسْتِغَاثَةِ تَقْوَى عَزِيمَةُ الإِنْسَانِ لِمَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ مَنْ
 يَسْتَغِيثُ بِهِ قَادِرٌ عَلَى إِغَاثَتِهِ.

- (٤) الاسْتِغَاثَةُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ النَّصْرِ كَمَا حَدَثَ لِلمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ.
- (٥) الاسْتِغَاثَةُ تُقَوِّي الرُّوحَ المَعْنَوِيَّةَ لِلْمُسْتَغِيثِ وَتُعْلِمُهُ بِأَنَّ الْفَرَجَ قَرِيبٌ.
- (٦) الاسْتِغَاثَةُ مَجْلَبَةٌ لِلْخَيْرِ، وَبِهَا يَعُمُّ الْخَيْرُ الْعِبَادَ وَالْبِلاَدَ.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١/ ١١٠-١١١).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري(مجلد٩/ جـ٧١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (مجلد٦/ جـ٩/ ١٢٦\_١٢٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (جـ١٧/ ١٣١).

## الاستغفار

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | ٥٧       | 100    |

## الاستغفار لغةً:

الاسْتِغْفَارُ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: اسْتَغْفَرَ يَسْتَغْفِرُ وَهُوَ مَا أَخُودُ أَمِنْ مَادَّةِ (غَ فَ رَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى السَّتْرِ فِي مَا أُخُودُ أَمِنْ مَا لَا قَلْمُ السَّتْرُ وَالْغَفْرُ وَالْغُفْرُ وَالْغُفْرُ وَالْغُفْرُ وَالْغُفْرُ وَالْغُفْرَ وَالْغُفْرُ وَمَعْفِرَةً وَغُفْرَانًا، وَاحِدٍ) ، يُقَالُ: غَفَرَ اللهُ ذَنْبَهُ غَفْرًا وَمَعْفِرَةً وَغُفْرَانًا، قَالَ الشَّاعِرُ فِي الْغَفْرِ:

فِي ظِلِّ مَنْ عَنَتِ الْوُجُوهُ لَهُ

مَلِكُ الْمُلُوكِ وَمَالِكُ الْعُفْرِ وَقَالَ الْنُ مَنْظُورٍ: أَصْلُ الغَفْرِ التَّغْطِيَةُ وَالسَّتْرُ. وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: أَصْلُ الغَفْرِ التَّغْطِيةُ وَالسَّتْرُ. يُقَالُ: اللَّهُ مَ اغْفِرْ لَنَا مَعْفِرَةً وَغَفْورًا وَغُفْرَانًا، وَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الغَفَّارُ يَا أَهْلَ المَغْفِرَةِ. غَفَسرَ اللهُ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الغَفَّارُ يَا أَهْلَ المَغْفِرَةِ. غَفَسرَ اللهُ مِنْ ذَنْبِهِ وَلِذَنْبِهِ فَلَذَنْبِهِ وَلِذَنْبِهِ وَلِذَنْبِهِ مَعْفِرةً وَغَفْرًا وَغُفْرًا نَا.

وَفِي الْحَديثِ: غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لهَا. قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ:
يَـحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دُعَاءً لهَا بِالْمَغْفِرَةِ أَوْ إِخْبَارًا أَنَّ اللهَ
تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لهَا. وَاسْتَغْفَرَ اللهَ ذَنْبَهُ ، عَلَى حَذْفِ
الحَرْفِ ، طَلَبَ مِنْهُ غَفْرَهُ. أنشَدَ سِيبَوَيْهِ:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ

رَبَّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ

وَتَغَافَرَا: دَعَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ الصَاحِبِهِ بِالْمُغْفِرَةِ. وَامْرَأَةٌ غَفُورٌ ، بِغَيْرِ هَاءٍ (١).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الغَفْسِرُ: إِلْبَاسُ مَا يَصُونُهُ عَنِ الدَّنَسِ وَمِنْهُ قِيلَ: اغْفِرْ ثَوْبَكَ فِي الدُّعَاءِ وَاصْبُعْ ثَوْبَكَ فِي الدُّعَاءِ وَاصْبُعْ ثَوْبَكَ فَإِلَّهُ مِنَ اللهِ هُو فَإِنَّهُ أَغْسِونَ اللهِ هُمُو الغُفْرَانُ وَالمُغْفِرَةُ مِنَ اللهِ هُو أَنْ يَصُونَ اللهِ مَن اللهِ هُو أَنْ يَصُونَ الْعَبْدَ مِنْ أَنْ يَمَسَّهُ الْعَذَابُ. وَالاسْتِغْفَالُ طَلَبُ ذَلِكَ بِالْقَالِ وَالْفِعَالِ ، وَقِيلَ: اغْفِرُوا هَذَا الأَمْرَ بِعُفْرَتِهِ ، أَي اسْتُرُوهُ بِهَا يَجِبُ أَنْ يُسْتَرَ بِهِ (٢).

الْغَفُورُ وَالْغَفَّارُ وَغَافِرُ الذَّنْبِ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى:

الغَفُورُ الغَفَّارُ - جَلَّ ثَنَاؤُه - وَهُمَا مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُتَالَغَةِ، وَمَعْنَاهُمَا السَّاتِرُ لِذُنُوبِ عِبَادِهِ الْمُتَجَاوِزُ عَنْ خَطَايَاهُمْ وَذُنُوبٍ مِ.

وَالغُفْرَانُ وَالْمُغْفِرَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى: أَنْ يَصُونَ اللهُ الْعُبْدَ مِنْ أَنْ يَصُونَ اللهُ الْعَبْدَ مِنْ أَنْ يَمَسَّهُ الْعَذَابُ.. وَغَافِرُ الذَّنْ السَّمِ مِنْ أَسْهَا عِللهِ الْخُسْنَى الَّتِي تُضَمُّ إِلَى التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ اسْمًا الْمَشْهُورَةِ (٣).

قَالَ الْغَزَالِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: الغَفَّارُ: هُوَ الَّذِي أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ القَبِيحَ، وَالذُّنُوبُ مِنْ جُمْلَةِ القَبَائِحِ

<sup>(</sup>٣) المقصد الأسنى (٨٠).

<sup>(</sup>١) لسان العرب( ٥/ ٢٥، ٢٦) باختصار.

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (٣٦٢).

الَّتِي سَتَرَهَا اللهُ بِإِسْبَالِ السَّثْرِ عَلَيْهَا فِي الـدُّنْيَا، والتَّبْورُ عَنْ عُقُوبَتِهَا فِي الآخِرَةِ. وَالغَفْرُ هُوَ السَّتْرُ.

وَالغَفُ ورُ بِمَعْنَى الغَفَّارِ ، وَلَكِنَّهُ بِشَيْءٍ يُنْبِىءُ عَنْ نَوْعٍ مُبَالَغَةٍ لاَ يُنْبِئُ عَنْهَا الغَفَّارُ. فَالفَعَّالُ يُنْبِيءُ عَنْ نَوْعٍ مُبَالَغَةٍ لاَ يُنْبِئُ عَنْهَا الغَفَّارُ. فَالفَعَالُ يُنْبِيءُ عَنْ جَودَتِهِ وَكَهَالِهِ عَنْ كَثْرَةِ الفِعْلِ ، وَالفَعُولُ يُنْبِيءُ عَنْ جَودَتِهِ وَكَهَالِهِ وَشُمُولِهِ (١).

وَقَالَ الْحَطَّ ابِيُّ الْحَافِظُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
الغَفَّارُ هُو الَّذِي يَغْفِرُ ذُنُوبَ عِبَادِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ،
كُلَّا تَكَرَّرَتِ التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْ بِ تَكَرَّرَتِ الْمَعْفِرَةُ.
فَالغَفَّارُ: السَّ تَّارُ لِذُنُوبِ عِبَادِهِ ، وَالْمُسْدِلُ عَلَيْهِمْ
ثَوْبَ عَطْفِهِ وَرَأْفَتِهِ ، وَمَعْنَى السَّ رُفِي هَذَا أَنَّهُ لاَ يَكْشِفُ أَمْ لِ الْعَبْدِ لِخَلْقِهِ وَلاَ يَهْتِكُ سِتْرَهُ بِالعَقُوبَةِ التَّي تُشَقِّرُه فِي عُيُونِهِمْ (٢).
التِّي تُشَهِّرُه فِي عُيُونِهِمْ (٢).

#### واصطلاحًا:

الاسْتِغْفَارُ مِنْ طَلَبِ الْغُفْرَانِ. وَالغُفْرَانُ: تَغْطِيَةُ الذَّنْبِ بِالعَفْوِ عَنْهُ.

وهو أيْضًا طَلَبُ ذَلِكَ بِالْمُقَالِ وَالْفِعَالِ (٣).

#### الفرق بين الغفران والعفو:

قَالَ الكَفَوِيُّ: إِنَّ الغُفْرَانَ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ العِقَابِ وَنَيْلَ الكَفَوِيُّ: إِنَّ الغُفْرانَ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ العِقَابِ وَلاَ يَسْتَحِقُّهُ إِلاَّ الْمُؤْمِنُ وَلاَ يُسْتَعْمَلُ إِلاَّ فِي (حَقِّ) البارى تَعَالَى، وَالْعَفْوُ يَقْتَضِي يُسْتَعْمَلُ إِلاَّ فِي (حَقِّ) البارى تَعَالَى، وَالْعَفْوُ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ اللَّوْمِ وَالنَّدَمِ وَلاَ يَقْتَضِي نَيْلَ الثَّوَابِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْعَبْدِ أَيْضًا.

وَقَالَ أَبُوهِ لا الْعَسْكَرِيُّ: لاَ يُقَالُ غَفَرَ زَيْدٌ لَكَ إِلاَّ شَاذًا قَلِيلاً وَالشَّاهِدُ عَلَى شُـذُوذِهِ أَنَّهُ لاَ يَتَصَرَّفُ فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، أَلاَ تَرَى صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، أَلاَ تَرَى صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: اسْتَغْفَرْتُ الله تَعَالَى وَلاَ يُقَالُ: اسْتَغْفَرْتُ الله تَعَالَى وَلاَ يُقَالُ: اسْتَغْفَرْتُ زَيْدًا، وَالْمَحُوُ أَعَمُّ مِنَ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانُ (٤).

وَهُنَاكَ فُرُوقٌ بَيْنَ الْغُفْرَانِ وَكُلِّ مِنَ السَّرْ وَالصَّفْح. (انْظُر صِفَتَي السَّنْرِ وَالصَّفْح).

[للاستزادة: انظر صفات: الابتهال - الإنابة - التوبة - الدعاء - الذكر - الضراعة والتضرع - القنوت.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإصرار على الذنب\_الإعراض الغفلة الغرور القنوط].

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) شأن الدعاء للخطابي (٥٢، ٥٣).

<sup>(</sup>٣) له الأسماء الحسنى للشرباصي (٢/٣٢).

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوي (٦٦٦ - ٦٦٧)، والفروق لأبي هلال

<sup>.(190)</sup> 

### الآيات الواردة في « الاستغفار »

### أولًا: تأميل الراجين وتأنيس المذنبين بمغفرته سبحانه لأنه هو الغفور الغفار:

- - ٢- إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ عِلْمَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ اللَّهِ فَمَرَ الْحَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهَ عَنْرَ اللَّهَ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهَ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهَ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ عَنْدُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٣- فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ
   بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿
  - ٤- وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِئْنِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْفَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ الْمَسْجِدِ الْفَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَدَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ (إِنَّ فَإِن النَّهُ وَافَاتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ (إِنَّ فَإِن النَّهُ وَافَانَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (إِنَّ فَإِن النَهُ وَافَانَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (إِنَّ فَإِن النَهُ وَافَإَن اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (إِنَّ فَإِن النَهُ وَافَإِنَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِنَا اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِنَا إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

- ٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ أُوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَجِيدُ اللَّهِ
- آلَذِينَ يُوْلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُّ فَإِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله
- ٧- وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ

  النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ

  أَنَكُمْ سَتَذَكُونَهُ نَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ

  سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْمُ وُوفَا وَلاَ تَعْزِمُوا

  عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ الْكِئنَ الْمَعْمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَفُورُ عِلِيمٌ اللَّهُ الْمَعْمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ

  وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ

  وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ

  فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَفُورُ عِلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ عِلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الل
  - ٨- الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم إِلْفَحْشَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ اللهِ هَا
  - ٥ قُل إِن كُنتُ رَبُّحِبُونَ اللَّهَ فَأُنتَّ عُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
     وَيَغْفِرْ لِكُورُ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيبُ رُاللَّهُ

(٧) البقرة: ٢٣٥ مدنية

(٨) البقرة : ٢٦٨ مدنية

(٩) آل عمران : ٣١ مدنية

(٤) البقرة : ١٩١ - ١٩٢ مدنية

(٥) البقرة : ٢١٨ مدنية

(٦) البقرة: ٢٢٦ مدنية

(١) البقرة : ٥٨ مدنية(٢) البقرة : ١٧٣ مدنية

(٣) البقرة : ١٨٢ مدنية

٠١- إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَفَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُّ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ كَلِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُرُ كَلِيدُ اللَّ

ا - مُرِّمَتْ عَلَيْ حَمُّمْ أُمَّهُ لَكُمْ وَ بَنَا ثُكُمْ وَ وَبَنَيْ بُكُمُ النّبِي وَالْمَهُ مَن فِسَا يَهِ حُمُ وَ رَبَيْبُ حَمُّ النّبِي وَالْمَهُ مَن فِسَا يَهِ حُمُ وَرَبَيْ بُعُمُ النّبِي فَي مُحُودٍ حَمْ مِن فِسَا يَهِ حُمُ وَرَبَيْ بُعُمُ النّبِي فَي مُحُودٍ حَمْ مِن فِسَا يَهِ حُمُ النّبِي فَي مُحُودٍ حَمْ مِن فِسَا يَهُمُ النّبِي مَن فَلَا مُن عَلَيْ فَو اللّهُ مَن فَلَا يَعْمُ وَحَلَيْهِ لَكُمْ النّبِي فَي مُعُولًا يَقِي مَنْ فَلَا يُعْمَى وَمَلَيْهِ فَلَا يَعْمُ وَمَلَيْهِ فَلَا يَعْمُ وَمَلِي فَلَا يَعْمُ وَمِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا فَلْ مَنْ فَلَوْلًا وَحِيمًا اللّهُ وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّهُ كَانَ عَفُولًا رَحِيمًا اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّهُ كَانَ عَفُولًا رَحِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّهُ كَانَ عَفُولًا رَحِيمًا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّهُ وَلَا تَحْمَعُوا رَوْمِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَحْمَعُوا بَيْنَ اللّهُ كَانَ عَفُولًا رَحِيمًا اللّهُ اللّهُ

١١- وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُخْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلكَتُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلكَتُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلكَتُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بِعَضْكُم مِنْ ابْعَضْ فَانكِحُوهُنَ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضَكُم مِنْ ابْعَضْ فَانكِحُوهُنَ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضَكُم مِنْ ابْعَضِ فَانكِحُوهُنَ بِإِيمَانِكُمُ بَعْضَكُم مِنْ ابْعَضِ أَجُورَهُنَ بِإِنْ أَمْلِهِنَ وَءَا تُوهُ مِن أَجُورَهُنَ بِإِلَّمَ عُمْ مَن فِحَتِ وَلا مِنْ أَمْدُونِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلا مُتَعْمُونِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلا مُتَعْمُونِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلا مُتَعْمَدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصَفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْمَىنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَاكِ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ (٣)

١٣ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ شَكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مِّنَ أَنْهُمَ مَّ فَى اَوْعَلَى عَارِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مِّنَ ٱلْغَا يِطِ سَفَرٍ أَوْجَى اَ أَحَدُ مِن اَلْغَا يِطِ سَفَرٍ أَوْجَى اَ أَحَدُ مِن اَلْغَا يِطِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْقُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَعُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

المَّ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ الْوَلِي الضَّرَرِ وَالْمُخْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَالْفُسِمِمْ عَلَى الْفُسِمِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُحْهِدِينَ بِأَمَوَلِهِمْ وَالْفُسِمِمْ عَلَى الْفَعِدِينَ وَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّ لُاللَّهُ الْمُحَلِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ الْجُراعِظِيمَا (إِنَّ اللَّهُ حَلَيْهِ مِنَ عَلَى الْقَعِدِينَ الْجُراعِظِيمَا (إِنَّ اللَّهُ حَلَيْهِ مِنَ عَلَى الْقَعِدِينَ الْجُراعِظِيمًا (إِنَّ اللَّهُ حَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ الْعَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ الْعَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْمَالِي الْمَعْمِي اللْهُ الْعَلَيْمِ اللْهُ الْمُعَلِيْمَ الْمُلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِلُ الللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِيْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعَلِي الْمُعْمِي الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ

٥١ - إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَكِيكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَكُنُنُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالُوٓ ا

اَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَا حِرُواْ فِيهَاْ فَأُوْلَتِهِكَ مَاْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْدَنِ لِاَيسَتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَالْوَلَيْهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورًا ﴿

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يُعَرِّجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَا جِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ يُدْرِكُهُ اللّهِ ثُلَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ مَكَى اللّهِ ثَلَمَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٦- وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ اللَّهُ يَسْتَغْفِرِ
اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ <u>عَـفُورًا رَّ</u>جِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْ

النشتطيعُوّا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءَ
 وَلَوْحَرَصْتُمْ فَكَاتَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
 فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَعَوُا
 فَإِنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُلُهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

١٨ - وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ
 أَحَدِمِنْهُمْ أُولَ يَكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ أُجُورَهُمُّ
 وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

١٩ - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُسْخُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللهُه

٢٠- إِنَّمَاجَزَ وَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواً
أَوْيُصَكِلَبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَارْجُلُهُم مِنْ خِلَنفٍ أَوْيُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ وَلَيْ فَوَا مِنَ الْأَرْضِ وَلَيْكُمُ اللَّهُ فَي الدَّيْنَا وَلَكَ لَهُمْ فِي الدَّيْنَا وَلَكَ مَعْ فِي الدَّيْنَا وَلَكُمْ وَا الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْمٍ مَن فَاعْلَمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْحَلُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَ

٢١- وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوَا أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عِمَا كَسَبَانَ كَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ اللهِ

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٥٢ مدنية

فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ <u>عَفُورٌ رَّحِيمٌ</u> ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

٢٢- أعْلَمُوۤ أَأَتُ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ
 عَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ

٧٤ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيكِتِنَا فَقُلُ سَكَامُ عَلَىٰ نَفْسِ الرَّحْ مَةً عَلَىٰ نَفْسِ الرَّحْ مَةً أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوء البِحَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَ أَنْهُ مَنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوء البِحَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مِعْفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ مَنْ عَمْوُرٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ مَنْ عَلَى مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ مَنْ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللْلِي اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِلْمُ الل

٥٢- قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحكر مَّاعَلَى طَاعِدِ
 يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمَا مَسْفُوحًا
 أَوْلَحُمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ
 لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَصَنِ اصْطُرَ عَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَصَنِ اصْطُرَ عَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ الْحَالَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

٢٦- وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتْ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ
 بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنْ لِيَبْلُوكُمْ
 في مَا ءَاتَكُمُ أَ إِنَّ رَبَكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ
 لَعَفُورٌ رَحِيمُ ﴿

٧٧- وَإِذْ تَأَذَّ نَرَبُكُ لِبَعْتُنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفِيْسَةِ الْعَدَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْقِقَابِ وَإِنَهُ, لَغَفُورُ رَحِيثُ الْآَلَ وَمَا الْعَدَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْقِقَابِ وَإِنَهُ, لَغَفُورُ رَحِيثُ اللَّهُ مَ الْقَعْدَ اللَّهِ مَا أَعْمَا مِنْهُمُ وَوَنَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَما مِنْهُمُ وَوَنَ وَلِكَ وَبَلُونَهُم الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم الصَّلِحُونَ اللَّهِ الْعَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٨- فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمُ وَخُذُوهُمْ وَٱخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَحَيْثُ وَجَدَتُمُ وَهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ حَكُلَ مَ صَدْ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتُوا ٱلصَّلَوَةَ وَعَمْدُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَمْدُرُدَ حَيدٌ (أَنَّ اللَّهُ عَمْدُرُدَ حَيدٌ (أَنَّ اللَّهُ عَمْدُرُدَ حَيدٌ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدُرُدَ حَيدٌ (أَنَّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

(٧) الأعراف: ١٦٩ - ١٦٩ مكية

(٨) التوبة: ٥ مدنية

(٤) الأنعام : ٥٤ مكية

(٥) الأنعام: ١٤٥ مكية

(٦) الأنعام: ١٦٥ مكية

(١) المائدة: ٣٨ \_ ٣٩ مدنية

(٢) المائدة: ٩٨ مدنية

(٣) المائدة: ١٠١ مدنية

- ١٩ - لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيَوْمَ حَنَيْنٍ إِذَ أَعَجَبَ تَكُمُ مَكَمُ رَتُكُمُ اللَّهُ وَكَوْمَ عَنَكُمُ مَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَكَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ

- وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَسيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ اللَّهُ عَذَابُ ٱلِيدُ اللَّهِ فَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلْمِدَى وَلَاعَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى لَيْسَعَلَى ٱلصَّعَفَ الَّهَ وَلَاعَلَى ٱلْمُرْضَى وَلَاعَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى اللَّهِ مَا عَلَى ٱلْمُرْضَى وَلَاعَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَلَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهُ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهُ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنْ وَرُسُولِهُ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنْ وَرُسُولِهُ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيدٌ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ وَاللَّهُ عَنْ فُورُ رَحِيدٌ اللَّهُ عَنْ فَوْلَا لَا اللَّهُ عَنْ فُورُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُرْسَلِيقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِيقُ وَاللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيقِ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِيقِيقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيقُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيقِيلِي وَاللَّهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِيقِ اللَّهُ الْمُعْمَلِيقِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلِيقِ اللَّهُ الْمُعْمَلِيقِ اللَّهُ الْمُعْمَلِيقِ اللَّهُ الْمُعْمَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلِيقِ اللْمُعْمَلِيقُولُ اللْمُعْمَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِيقُ اللْمُعْمِيلِيقِ اللْمُعْمِلِيقِ اللْمُعْمِلِيقِ اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِيقِ الْمُعْمِيلِيقِ اللْمُعْمَلِيقِ اللْمُعْمِيلُولُ اللْمُعْمِيلُولُ اللْمُعْمِيلِيقِ الْمُعْمِيلُولُ اللْمُعْمِيلِيقُ الْمُعْمِيلُولُ الْمُعْمِيلِيقِ الْمُعْمِيلُولُ الْمُعْمِيلُولُ الْمُعْمِيلُولُ الْمُعْمِيلُولُ اللْمُعْمِيلُولُ اللْمُعْمِيلُولُ اللْمُعْمِيلُولُ اللْمُعِلَى الْمُعْمِيلُولُ اللْمُعْمِيلُولُ اللَّهُ اللْمُعْمُولُ اللْم

٣٧ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَتَعْلَمُهُمُّ فَعُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اللَّهُ وَعَاخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ يِذُنُو بِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِعًا وَعَاخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ يِذُنُو بِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِعًا وَعَاخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ يِذُنُو بِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِعًا وَعَاخَرُ سَيِقًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

و إِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ الْمُوَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و وَإِن يُرِدْكَ بِعَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَضْ لِهِ عَيْصِيبُ (٥)

بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ عَوْهُوا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ

٣٤ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النَّنُورُ قُلْنَا آخِيلَ فِيهَا
مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ آثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ
عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْءَا مَنَّ وَمَآءَا مَنَ
مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿
هُ وَقَالَ آرَكَ بُواْ فِهَ إِسْدِ اللَّهِ بَعْرِدِهَا
وَمُرْسَنِهَ أَ إِنَّ رَتِي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿
اللهِ عَرِدِهَا
وَمُرْسَنِهَ أَ إِنَّ رَتِي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿
اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٥٥ ﴿ وَمَآ أَبَرِّئُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوَءِ إِلَّامَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّيغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (٧)

(٦) هود: ٤٠ ــ ٤١ مكية

(٧) يوسف : ٥٣ مكية

(٤) التوبة: ١٠١ ــ ١٠٢ مدنية

(٥) يونس: ١٠٧ مكية

(١) التوبة : ٢٥ ــ ٢٧ مدنية

(۲) التوبة : ۹۰ ــ ۹۱ مدنية

(٣) التوبة : ٩٩ مدنية

تُسَيِّحُلَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمُعَالَمُ الْأَنْفَقَهُونَ

٤٢- وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلْعَجَّلَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَهُم مَوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمْوِيلًا (((\*))) مَوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمْوِيلًا ((((\*))))

٣٥- وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قَبِ لُوَا أَوْمَا تُواْلِكَ زُرُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلًا يَرْضَوْنَهُ أَو إِنَّ ٱللَّهَ لَكُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلًا يَرْضَوْنَهُ أَو إِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ خَلِيمٌ وَلِي الْآ

٤٤ - وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَعَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَلِمَآيِكُمُ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ .. وَٱللَّهُ وَسِعُ عَكِيدٌ (آ) وَلْيَسْتَغْفِ ٱلَّذِينَ لَا يَعِدُ وَنَ نِكَا عًا حَتَىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِةً . وَٱلَّذِينَ يَسْغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَا مَلكَتَ مَن فَضْلِةً . وَٱلَّذِينَ يَسْغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَا مَلكَتَ أَيْمَنْ كُمْ فَكَا تِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم أَيْمَنْ كُمْ فَكَا تِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مَا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَلْكُتَ ٣٦- وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ فَبَلَ الْحَسَنَةِ
وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ لَّ
وَإِذَ رَبَكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (())

٣٧- ﴿ نَبِيَّ عِبَادِى أَنِيَّ أَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مُ الْفَافُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا أَنَّ عَدَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُنَالِقًا لَعَدَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مُنَالِقًا لَعَلَا الْعَالَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّالُّ مُنْ اللَّا لُمُ مُنْ ا

٣٨- وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (٣)

٣٩- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ
مَافَتِنُواْ ثُمَّ جَمَّهُ دُواْ وَصَبَرُوۤ الِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيثُ ﴿

إنّ مَاحَرَم عَلَيْ حَمُ الْمَيْتَة وَالدَّم وَلَحْمَ
 الْخِيزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اصْطُرَ
 غَيْرَ بَاعِ وَلَا عَادٍ فَإِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

٤١ - وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا الْفُرَّءَ انِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نَفُورًا ﴿نَهُ قُل لَوْكَانَ مَعَهُ ءَ الِهَ ثُهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بِنَعَوْا إِلَى ذِى الْعَرْ سِسِيلًا ﴿نَهُ سُبْحَنْهُ ، وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴿نَهُ سُبْحَنْهُ ، وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴿نَهُ

(٧) الكهف ٥٨ مكية

(٨) الحج: ٥٨ \_ ٦٠ مدنية

(٤) النحل: ١١٠ مكية

(٥) النحل: ١١٥ مكية

(٦) الإسرآء: ٤١ \_ ٤٤ مكية

(١) الرعد : ٦ مدنية

(٢) الحجر: ٤٩ \_ ٥٠ مكية

(٣) النحلّ : ١٨ مكية

مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي َ اتَ لَكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيَاتِكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ الْرَدِّن تَعَصُّنَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضُ الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ لَهُ نَا الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ لَهُ نَا اللَّهُ مِن ابْعَلْدِ إِكْرَهِ لِهِنَّ عَلَى اللَّهُ مِن ابْعَلْدِ إِكْرَهِ لِهِنَّ عَلَى اللَّهُ مِن ابْعَلْدِ إِكْرَهِ لِهِنَّ عَلَى اللَّهُ مِن ابْعَلْدِ إِكْرَهِ فِي نَا اللَّهُ مِن ابْعَلْدِ إِكْرَهِ فِي نَا اللَّهُ مِن ابْعَلْدِ إِكْرَهِ فِي نَا اللَّهُ مِن ابْعَلَم اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُعْمِلُولُ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْمُؤْمِ الللْهُ مِنْ اللْمُوالْمُ الللْهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِ اللللْمُولِي اللْمُنْفِي الللْمُوالْمُ اللْمُنْفِي مِنْ الللْمُ الللْمُ اللْمُنْ الْمُؤْمِ الْ

٥١- وَقَالَ النَّينَ كَفَرُوَ الْإِنْ هَنَدَ آلِ لَآ إِفْكُ اَفْتَرَنَهُ وَأَعَانَهُ،
عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُ وظُلْمًا وَزُولًا ۞
وَقَالُوۤ الْسَنطِيرُ الْأَوْلِينَ اَحْتَبَهَا
فَهِى تُمُلِى عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ۞
فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ۞
فَلْ اَنزَلَهُ اللّذِى يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ مُكَانَ عَفُورًا تَحِيمًا ۞

يُضَعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَمُ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَمَانًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٠- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِنَّا ٱحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِي ءَاللَّهُ أَجُورَهُ مِنَ وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءً ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّلَيْكَ مِمَّا أَفَاءً ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّلَيْكَ أَلَيْ هَاجُرْنَ وَبَنَاتٍ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ وَأَمْلَةً مُوْمِنَاتٍ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ وَأَمْلَةً مُوْمِنَاتٍ خَلَائِكَ ٱلنِّي هَاجُرْنَ مَعَكَ وَأَمْلَةً مُوْمِنَاتٍ خَلَائِكَ ٱلنَّيْقِ اللَّهِي مَعْكَ وَأَمْلَةً مُؤْمِنِينٌ قَدْعَلِمْتَ اللَّهُ مَعْ فَا أَرْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَ تَعْلَيْكَ مَنَا اللَّهُ مَ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ اللَّهُ مَ لَكُنْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ اللَّهُ مَ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ اللَّهُ مَ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ اللَّهُ مَا مَلَكَ عَرَبُ اللَّهُ عَنْ وَرَاتَحِيمًا وَاللَّهُ وَكُلْكَ مَا مَلْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ مَ لِكُنْ لَكُونَ عَلَيْكَ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاتَ إِلَيْكُونَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكِ مَا اللَّهُ الْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَاكِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولَ اللَّهُ الْمَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الخَمَدُ لِلَهِ الذِي لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَلَهُ الْخَمَدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَجِيمُ الْخَجِيرُ ﴿
 يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُلُ
 مِن السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِيمُ
 الْعَفُورُ ﴿

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمُ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ

مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِ كِتَبِ مُبِينِ۞ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتُ أُولَتِهِكَ لَمُمْ مَغْفِرةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ (()

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَامِن إِلَه إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ الْفَهَارُ (١٠)
 رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِثْنَهُ مَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَرُ (١٠)

• ٥- خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الْيَلَ عَلَى النَّمَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارِ عَلَى الْيَلِّ وَسَحَّرَ النَّهَارِ عَلَى الْيَلِّ وَسَحَّرَ النَّهَارِ عَلَى الْيَالِ وَسَحَّرَ النَّهَا مَسَ وَالْقَدَمَرُ حَمُّ لَيُجَرِي لِأَجَلِ السَّمَّ مَسَ وَالْقَدَمُرُ حَمُّ لَيَجَرِي لِأَجَلِ السَّمَّ مَسَاعً مَّ الْاهُو الْعَرَيْرُ الْغَقَيْرُ فَيْ (")

مُسَمَّ مَّ الْاهُو الْعَرِيرُ الْغَقَيْرُ فَيْ (")

٥٢ حمّ ﴿ مَا اللَّهُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ مَا اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ مَا اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ مَا عَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ الْعُلَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٥٣- وَقَالَ الَّذِئَ ءَامَنَ يَنفَوْمِ التَّبِعُونِ
الْهَدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿
يَفَوْمِ إِنَّمَا هَنذِهِ الْحَيوَةُ الدُّنْيَا مَتَنعُ
وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرارِ ﴿
مَنْ عَمِلَ سَيِّمَةً فَلَا يُحَرِّزَى إِلَّامِثُلُهَا مَنْ عَمِلَ سَيِّمَةً فَلَا يُحَرِّزَى إِلَّامِثُلُهَا مَن عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِ إِلَّا مِثْلُهَا مُن وَهُو مُؤْمِنُ فَأَوْلَتِهَا مِن ذَكَرٍ الْوَالْفَي وَهُو مُؤْمِنُ فَأَوْلَتِهَا مِن ذَكَ مِلُونَ الْجَانَةُ وَهُو مُؤْمِنُ فَا الْمِنْ الْمِن الْمَالِ الْمَالِكُونَ الْجَانِ الْمَالِ الْمَالِكُونَ الْجَانِ الْمَالِ الْمَالِقُونَ الْجَانِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالَةِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَلْمُلِكِ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمِ الْمَالِي الْمَلْمُلِي الْمُلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْمِ الْمِلْمُلِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمُلْمُلِي الْمَلْمُلِي الْمُلْمِ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

وَيَنقَوْمِ مَالِىٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِىٓ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِى لِأَكَّ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ، مَا لَيْسَ لِى بِهِ ، عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَرِ ﴿ لِى بِهِ ، عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَرِ ﴿

ان الذين قالواربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه م النين قالواربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه م الني الله عليه م المنه م الني الم المنه م المنه الم

٥٥- مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَاقَدُقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَلْرُسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَلْرُسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَكَ لَلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِي اللللْمُ اللَّل

(۷) فصلت : ۳۰ ۲۳ مکنة

(۸) فصلت : ٤٣ مكية

(٤) الزمر: ٥٢ ـ ٥٣ مكية

(٥) غافر : ١ ــ ٣ مكية

(٦) غافر : ٣٨\_ ٤٢ مكية ـ

(١) سبأ : ١ \_ ٤ مكية

(٢) ص: ٦٥ ـ ٦٦ مكية

(٣) الزمر: ٥ مكية

٥٥- تَرَى الظَّرلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَ سَبُواْ وَهُو وَاقِعُ بِهِ مِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكلِحُتِ فِي رَوْضَ اِنَ الْجَنَاتِ هُمُ مَّايشَاءُ ونَ عِندَ رَبِهِ مَّ ذَلِكَ هُواَلْفَضْلُ الْكِيدُ شَيْ ذَلِكَ الَّذِي يُبَقِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا وَالصَّلِحَتِ قُلْلاً السَّنُكُمُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا الْمَودَةَ فِي الْقُرْقُ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ رَفِيها حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورُ شَيْ

٥٧- وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمُعَالَّمُ الْكَالَةُ فَيْ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّالِمُ ال

أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ أَفَتَرَيْتُهُ. فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيَةٍ كَفَى بِهِ. شَهِيذَا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿

٥٨- وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْحَتَى غَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ وَ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (٣) وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (٣)

٥٥ - وَلِلَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَبَحْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسَّنَى ﴿
اللَّذِينَ يَعْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَعْفِرَةِ هُواَعَلَمُ بِكُرُ إِذْ أَسْنَا كُر مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَسَّرَا جَنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهُ مَتِكُمُ فَلا تُرَكُّوا أَنْفُسَكُمُ هُواَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَقَىٰ ﴿

- تَدْسَمِعُ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلْتِي تُحْدِلُكَ فِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ
 تَعَاوُرَكُمَ أَإِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ ﴿ لَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَالَمُ لَكُمْ مِن السَابِهِ عِمْ مَا هُرَى ٱلْذِينَ يُطَابِهِ رُونَ مِن كُم مِن السَابِهِ عِمْ مَا هُرَى ٱلْذِينَ يُطَابِهِ رُونَ مُن كُم مِن السَابِهِ عِمْ مَا هُرَى أُمْ هَا لَهُ مُن اللَّهِ عَلَيْ وَلَدْ نَهُمْ أَلِلَا ٱلنِي وَلَدْ نَهُمْ وَاللَّهُ وَلَوْنَ مُن كَالِمَ اللَّهِ عَلَيْ وَلَدْ نَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَلَدُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِن الْسَابِعِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِكُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُلْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْل

٦١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَدَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوْدَنَكُوْ صَدَقَةً ذَاكِ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرْ يَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (1)

٦٢- تَبَوَكَ الَّذِى بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَىءِ قَدِيرُ ۞
الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ اَلْتُكُورُ الْحَسَنُ عَمَلًا 
وَهُوَالْعَزِيزُ الْعَفُورُ ۞
(٧)

٣٠- إِنَّ بَطُّشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ۞

إِنَّهُ, هُوَيُبُدِئُ وَيُعِيدُ ۞

وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ۞

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞

فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞

فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞

(٧) الملك : ١ ــ ٢ مكية

(٨) البروج: ١٦\_١٦ مكية

(٤) النجم: ٣١\_٣١ مكية

(٥) المجادلة: ١ ــ ٢ مدنية

(٦) المجادلة : ١٢ مدنية

(١) الشورى: ٢٢ - ٢٣ مكية(٢) الأحقاف: ٧ ـ ٨ مكية

(٣) الحجرات: ٥ مدنية

#### ثانيًا : أمر الله بالاستغفار:

٦٤- ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ دَّحِيمٌ اللَّهَ

٥٥- ﴿ وَسَادِعُوٓ اٰإِلَى مَغْفِرَةٍ مِن دَّيِكُمْ وَجَنَةٍ
عَرْضُهُ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿
لِلْمُتَّقِينَ ﴿
اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ
وَالْحَكَظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ
وَالْحَكَظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينِ ﴿
﴿
(٢)
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينِ ﴿
﴿
(٢)

٦٦- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا ٱرَّنِكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيعًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ ٱللَّهُ إِلَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُوزًا رَّحِيمًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ ٱللَّهُ آاِتَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوزًا رَّحِيمًا ﴿

٧٧- لَّقَدْ حَفَرَ الَّذِينَ قَالُو آ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا وَمَامِنْ إِلَنهِ إِلَّآ إِلَنهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَعَ عَذَابُ اليَّمُ ﴿ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُّ مَا اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُّ مَا اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُّ مَا اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُّ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُّ مَا اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُّ مَا اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَرُدَا اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَرُدَا اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَرُدُونَ اللَّهُ وَلَيْسَتَغُفِرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَرُدُونَ اللَّهُ وَلِيَسْتَغُفِرُونَ اللَّهُ وَلَيْلَا اللَّهُ وَلَيْلُونَ اللَّهُ وَلِيسْتَغُفِرُونَ اللَّهُ وَلَيْلُونَ اللَّهُ وَلِيسْتَغُورُونَ اللَّهُ وَلِيسْتَغُورُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلُونَ اللَّهُ وَلِيسْتَغُورُونَ اللَّهُ وَلِيسْتَغُورُونَ اللَّهُ وَلِيسْتَغُورُونَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلِيسْتَعُونَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِكُ اللَّهُ وَلِيسْتَعُونُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالْكُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّذِي اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِيْنَا اللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُعَلِي الْمُعْلَمُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعُولُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُو

٦٨- وَلَقَدْءَالَيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا
 بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ (آ)
 هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَئِ (آ)
 فَأُصْبِرْ إِنَ وَعْدَاللّهِ حَقَّ وَٱسْتَغْفِرُ لِلْاَئْلِكَ
 وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ (آ)

٦٩- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مَِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى َأَنَمَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ كُورَ اللَّهُ اللَّهُ كُورَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالِ الللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُو

٧٠ فَاعْلَرُ أَنَهُ الآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَ نُبِكَ
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
 وَمَثْوَنَكُمْ الْإِلَى (٧)
 وَمَثُونَكُمْ الْإِلَى (٧)

١٧- ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُثِي اليَّلِ وَضِفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَآلَهُ يُفَدِّرُ الْيَلُ وَضَفَهُ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ الْيَلُ وَطَآلُهُ يُفَدِّرُ الْيَلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ الْيَلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(٧) محمد: ١٩ مدنية

(۸) المزمل : ۲۰ مدنیة

٧٤) المائدة: ٧٣ \_ ٧٤ مدنية

(٥) غافر : ٥٣ \_ ٥٥ مكية

(٦) فصلت : ٦ مكية

(١) البقرة: ١٩٩ مدنية

(٢) آل عمران :١٣٣ \_ ١٣٤ مدنية

(٣) النساء: ١٠٥ \_ ١٠٦ مدنية

٧٧- إِذَاجَاءَ نَصْرُاللَّهِ وَٱلْفَتْحُ الْ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا أَنَّ فَاسَتَغُفِرُهُ إِنَّهُ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّانَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الل

ثالثًا: دعوة الأنبياء والصالحين أقوامهم للاستغفار:

٧٣- الَّرْكِنَنَبُ أَعْرَكَتَ اَيْنَكُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خِيرٍ ۞ ٱلَاتَعْبُدُوۤ إِلَّا اللَّهُ إِنَّنِى لَكُرِّمِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۞

أَلَاتَعَبُدُوَا إِلَّا اللَّهَ إِنِي لَكُومِنْهُ نَذِيرُ وَبَشِيرٌ ﴿ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهُ مَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُولِلللْمُ الللِّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

٧٤- وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَدَقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُدَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُد اللّهُ مَنْ رُون ﴿ اللّهُ مُنْ رُون ﴾ يَفَوْمِ لاَ أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي يَفَوْمِ لاَ أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي فَطَرَقَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٧- ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمُ صَـٰلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ
اللّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ عَيْرُهُۥ هُو أَنشَا كُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُونُو ٱلْإِلَيْةِ إِنَّ رَبِّ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُونُو الْإِلَيْةِ إِنَّ رَبِّ
وَرِيبُ تَجْيبُ ﴿ ( ) 
وَرِيبُ تَجْيبُ ﴿ ( ) 
وَرِيبُ تَجْيبُ ﴿ ( ) 
وَرَيبُ تَجْيبُ ﴿ ( ) 
وَرَيبُ تَجْيبُ ﴿ ( ) 
وَاللّهُ مَا لَكُونُ اللّهِ الْعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٦- وَيَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمُ شِقَاقِ آَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ شَ وَاَسْتَغْفِرُواْ رَبَكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ شَيْ

٧٧- فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ, قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللَّا مُوسُفُ أَعْرِضْعَنْ هَنذَا <u>وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ</u> إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُلُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَامِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامُ الْمُنْ ا

٧٧- ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكَّ فَاطِرِ
السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مَ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ
مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ
مُّسَمَّى قَالُوٓ الْإِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ
مُّسَمَّى قَالُوٓ الْإِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ
أَن تَصُدُّ وَنَا عَمَاكاتَ يَعْبُدُ ءَابَا وَيُنافَأَتُونَا
بِسُلُطَن مُّ مِينٍ ﴿ ﴿ ﴾ 
بِسُلُطَن مُّ مِينٍ ﴿ ﴾ 
بِسُلُطَن مُّ مِينٍ ﴿ ﴾ 
بِسُلُطَن مُعِينٍ ﴿ ﴾ 
بِسُلُطَن مُعِينٍ ﴿ ﴾ 
بِسُلُطَن مُعِينٍ ﴿ ﴾ 
مِسْلُطَن مُعِينٍ ﴿ ﴾ 
مِسْلُطَن مُعِينٍ ﴿ ﴾ 
مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّه

<sup>(</sup>٦) يوسف: ٢٨ ــ ٢٩ مكية

<sup>(</sup>٧) ابراهيم: ١٠ مدنية

<sup>(</sup>٤) هود: ٦١ مكية

<sup>(</sup>٥) هود: ٨٩ ـ ٩٠ مكية

<sup>(</sup>۱) النصر : ۱ ـــ مدنية (۲) هود : ۱ ــ ٤ مكية

<sup>(</sup>٣) هود: ٥٠ \_ ٥٢ مكية

٧٩- إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - أَنَ أَنَدْرَقُومَكَ مِن قَبْلِ

أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللهِ قَالَيَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللهِ قَالَى مَعْمُ مِلْ اللهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ اللهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ اللهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ اللهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ اللهَ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُهُوبِكُمْ وَيُوحَ خِرَكُمُ إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُهُوبِكُمْ وَيُوحَ خِرَكُمُ إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى اللهَ إِذَاجَاءَ لَا يُؤخِّرُ لُوكُمْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### رابعًا: الاستغفار من صفات الأنبياء والصالحين:

٨٠ - ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا آنُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَلَيْهِ عَنَ الْمَوْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَتِ كَنِهِ عَرَكُيْهِ عَلَيْهِ عَ

وَٱغْفِرْ لِنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ (٢)

٨١- وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِيتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَهَاسَتَكَانُوا وَاللهَ يُعِبُ الصَّنبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا الْغَفِرُ لِنَا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا الْغَفِرُ لِنَا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا الْغَفِرُ لِنَا اللهُ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا الْغَفِرُ لِنَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَالله اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الني خَلْق السّمون و الأرض و الخيلف النيل و الني

فَوْسُوسَ هَمُمَا الشَّيَطِكُ لِيُبُدِى هَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَدِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ الْخَيلِدِينَ ﴿ مِنَ الْخَيلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَدَلَنَهُمَا يِغُرُورٍ فَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرة بَدَتْ هُمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطُفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْلِمَا وَاللَّهُ مَا عَن تِلْكُمَا وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا

ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمُا إِنَّ ٱلشَّيْطُن لَكُمَا عَدُوُّ مَّبِينٌ ﴿ الشَّيْطُن لَكُمَا عَدُوُّ مَبِينٌ ﴿ قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنا الْفُسَادَ وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَّحَمْنا لَنَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

قَالَ ٱهْبِطُواْبِعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

وَلَكُرُ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١

٨٠- وَاتَخَذَقُومُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِنْ حُلِيتِهِ مَّ عِجْلًا
جَسَدُاللَّهُ حُوارُّ الْمَدِرِوْا اَنَّهُ لَا يُكْلِمُهُمْ
وَلاَيَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَخَذُوهُ
وَكَانُواظَلِمِينَ ﴿ الْمَحْدُوهُ وَكَانُواظَلِمِينَ ﴿ وَكَانُواظَلِمِينَ ﴿ وَكَانُواظَلِمِينَ ﴿ وَكَانُواظَلِمِينَ ﴿ وَكَانُوا النَّهُمْ فَدْصَلُوا فَا لَوْاللَهِ لَهُمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُلَنَا فَالُواللَهِ لَمَ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُلَنَا فَالُواللَهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُل

٥٨- وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقَنِيْنَا فَلَمَا الْمَعْمَ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّنَا أَيْنَ اللَّهُ فَهَا هُمِنَا أَإِنْ هِي مِن قَبْلُ بِهَا مَن نَشَاءُ وَتَهْدِع مَن قَشَاهُ اللَّهُ فَا لَيْ الْمَعْنِينَ الْمَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْ

٨٦- وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَالْدَىٰ وَالْهُ وَلَا الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّهُ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحُنِي مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ وَعَدَكَ ٱلْمَصْلِحَ قَالَ يَسْفُونَ الْهُلِكَ إِنّهُ وَعَلَمُ إِنِي آعِظُكَ أَن تَكُونَ فَلَا تَسْعَلُ مِنَ ٱلْجَنْهِلِينَ (إِنَّ عَلَيْ الْمَاكِلُ مَا لَيْسَ فَلَ رَبِّ إِنِي آعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ فِي الْمَاكِ وَتَرْحَمُنِي آلَكُ مَا لَيْسَ فِي الْمَاكِ وَتَرْحَمُنِي آلَكُ مَا لَيْسَ فِي الْمَاكِ وَتَرْحَمُنِي آلَكُ مَا لَيْسَ فِي وَتَرْحَمُنِي آلَكُ وَاللّهُ مَا لَيْسَ فِي وَتَرْحَمُنِي آلَكُ مَا لَيْسَ فِي وَاللّهُ وَتَرْحَمُنِي آلَكُ مَا لَيْسَ فَي وَاللّهُ مَا لَيْسَ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا لَيْسَ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَالْتَالُولُ وَاللّهُ وَلَكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

۸۷- قَالُواْ لَن نُوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَا فَضِى فَطَرَنَا فَا فَضِى الْبَيْنَاقِ اللَّهُ نَيا آنَ اللَّهُ اللَّذِا اللَّهُ اللْمُلْل

٨٨- إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ هَ امَنَا فَاغْفِرُ لِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ الْكَ فَاتَّخَذْ نُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُ مِمْنَهُمْ مَنْهُمْ ٩٢ - وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فَهَا رَجُكَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ ـ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ مُ فَأَسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَذُقِهِ ء فُوكَزْهُ ومُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلَ ٱلشَّيْطُانُ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلٌّ مَّبِينٌ ﴿ إِنَّا قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَعُفَرَ لِيهُ إِنْكُهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٩٣- ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِمِ إِذْ نَسَوَرُواْ المحراب الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِ دَفَفَرِعَ مِنْهُمُ قَالُواْ لَاتَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ نَا بِٱلْحَقِ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ (أَنَّ) إِنَّ هَٰذَآ أَخِي لَهُ, تِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَّةٌ فَقَالَأَ كُفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَٱلۡغُلُطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمْ عَلَى بَعۡضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَقَليلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغُفَرَرَيَّهُ. وَخَرَّرًا كِعًا وَأَنَابَ ١ اللَّهِ اللَّهِ فَعَفَرُنَا لَهُ وَذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ وِعِندَنَا لَزُلُفَى

٩٤ - وَلَقَدُ فَتَنَّا شُلَهُمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ -جَسَدًاثُمُّ أَنَابَ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (وَيَّ)

٨٩- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقِّي لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ شَ وَمَن يَذْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَ اخْرَلَا بُرْهَن لَهُ بِعِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ،عِندَرَبِهِ ۚ إِنَّهُ ،لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَقُلدَّتِ ٱغْفِرُواُرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُالرَّحِينَ (إِنَّهُ)

٩٠ - قَالَ ءَامَنتُ مِلَهُ وَقِبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (٥ إِنَّانَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِنَارَبِّنَا خَطَائِنَاۤ أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

٩١- قَالَأَفَرَءَ يَتُعُمَّا كُنْتُو تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَنتُم وَءَابَاؤُكُمُ ٱلأَفْدَمُونَ ١ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّارَبَّ ٱلْعَنْكِمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَسَقِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَيَشْفِينِ ﴿ ٢ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ إِلَّهَا وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيٓتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّهُا ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَحُسْنَ مَثَابٍ ١

<sup>(</sup>٥) ص : ٢١ - ٢٥ مكية

<sup>(</sup>٦) صَ : ٣٤ - ٣٥ مكية

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٧٥ - ٨٢ مكية (٤) القصص: ١٥ - ١٦ مكية

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١١٥ - ١١٨ مكبة

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٤٩ - ٥١ مكبة

97- رَبِّنَا لَا يَعَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرُ لِنَا

رَبِّنَا لَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَيكِمُ ﴿

لَقَذْكَانَ لَكُونِهِم أَسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ

وَالْيُوْمُ الْآخِرَ وَمَن يَنُولً فَإِنَّ اللَّهَ هُواَلْغِنَى الْحَيدُ ﴿

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْنَكُو وَيَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم

مِنْهُم مَّوَدَةً وَاللَّهُ فَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلْمُ وَرَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم

مِنْهُم مَّوَدَةً وَاللَّهُ فَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلْمُ وَرَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم

٩٧- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ تُوبُوَّا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا
الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزِي اللّهُ النَّيِّيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَةٌ, ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ
مَعَةٌ, ثُورُهُمْ مَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا ثُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

خامسًا: الاستغفار يكون للنفس وللغير:

٩٨- وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْمُتُمَّ لَمَغْفِرَةً اللّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

وَلَمِن مُتُمْ أَوْقَتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطُكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهُ وَلَوُ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُواَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ أُلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (\*)

الَّذِي الْعَفِرُ لِي وَلِأَخِى وَ أَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الزَّحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَا لَمُمُ عَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَة فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَكَذَالِكَ مَن رَبِهِمْ وَذِلَة فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَكَذَالِكَ مَن رَبِهِمْ وَذِلَة فِي الْحَيْوةِ الدُّنَيا وَكَذَالِكَ مَن رَبِهِمْ وَذِلَة فِي الْحَيْوةِ الدُّنَيا وَكَذَالِكَ وَالذِينَ عَمِلُوا السَّيِنَاتِ ثُعَةً تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَاللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِنَاتِ ثُعَةً تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَا مَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورُ رَحِيمُ اللَّهُ الْمَالِيَةِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِيَةِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِي الْعَلَى ا

١٠١- قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ الْيُومِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّ

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١٥١ ــ ١٥٣ مكية

<sup>(</sup>۷) يوسف : ۹۲ مکية

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٥٧ ــ ١٥٩ مدنية

<sup>(</sup>٥) النساء: ٦٤ مدنية

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٠ مدنية

<sup>(</sup>٢) المتحنة : ٥ - ٧ مدنية

<sup>(</sup>٣) التحريم : ٨ مدنية

رَبَّنَاوَسِعْتَ كُلَّشَى ءِرَّحْمَةً وَعِلْمَا فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ أَلِحِيمٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَقَهِمْ عَذَابَ أَلِحُمِمٍ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ وَقِهِمْ عَذَابَ أَلِحُمِمٍ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

١٠٦-حم ١٠٦

كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِا اللَّذِي اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُل

تُكَادُ السَّكُورَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَكَيِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَ بِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ الْآإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿

١٠٧- يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكَ فِي اِللّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُن أَوْلَا دَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْ تَنْنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِي فَبَايِعْهُنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِي فَبَايِعْهُنَ

١٠٨ - وَقَالَ نُوحُ رَّبِ لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًانَ ١٠٢- فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَنهُ عَلَى وَجْهِهِ عَادُرَتَدُ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا اَسْتَغْفِرُ لِنَا ذُنُو بَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ إِنَّ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنَ إِنَّهُ هُواً لَغَفُورُ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنَ إِنَّهُ هُواً لَغَفُورُ الرَّحِيمُ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

١٠٣- رَبِّ اَجْعَلِنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَ اوَتَقَبَّ لَ دُعَآ اِنَّ رَبِّنَ الْغَفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (\*) الْحِسَابُ (\*)

١٠٤- يَتَأَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّمُنِ فَ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًا الْ فَا فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًا الْ فَا قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ الِهَ حِي يَتَإِبْرَهِيمُ لَيِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكُ وَاهُجُرْ فِي مَلِيًا الْ فَا تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكُ وَاهُجُرْ فِي مَلِيًا اللَّهُ عَلَيْكُ سَانَسْتَغْفِرُ لِكَ قَالُ سَلَمُ عَلَيْكُ سَانَسْتَغْفِرُ لِكَ قَالُ سَلَمُ عَلَيْكُ سَانَسْتَغْفِرُ لِكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَدْعُوا وَأَعْتَرُ لُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا وَيَعْتَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْكُونُ وَاللَّهُ وَالْكُونُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللْعُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ

١٠٥ - ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ

(٥) الشورى: ١ ــ٥ مكية

(٦) المتحنة: ١٢ مدنية

(٣) مريم ٥٥ ـ ٤٨ مكية

(٤) غَافر ٰ: ٧ مكية

(۱) يوسف: ٩٦ ــ ٩٨ مكية

(٢) ابراهيم: ٤٠ ــ ٤١ مكية

إِنَّكَ إِن مَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤاْ إِلَّا فَاحِرًا كَفَّارًا۞ رَّبِ<u>ٱغْفِرُ</u> لِي وَلِوَلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُوْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَانْزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا۞

فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالَاطِيّبَأُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إَنَ اللَّهَ عَفُورُ رَحِيثُ اللَّ يَمَا يُهَا النَّيَ قُل لِمَن فِي آيَدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِن مُ مَا وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ رَحِيدُ اللَّهُ اللَّهُ

١١٢ - وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن فَبْلُّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ اَلسُّوَ عَ بِحَهَ لَهَ ثُمَّ تَسَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَعْفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ

١٠٩- وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِظَةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا نَغَفِرُ لَكُمْ خَطِيّئَةِكُمْ سَنزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

١١٣- ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيّاهُ وَبِأُلُولِدَيْنِ

إِحْسَنَا إِمّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا

أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنهُرْهُمَا

وَقُل لَهُمَا فَوْلاَكُورِيمًا ﴿

وَقُل لَهُمَا فَوْلاَكُورِيمًا ﴿

وَقُل زَبِ ٱرْحَمْهُما كَارَبِيا فِي صَغِيرًا ﴿

وَقُلْ رَبِ الْمُعْمُولِ الْمَالِمِينَ فَالْمُولِ الْمَالِمِينَ فَا فَوْرًا ﴿

وَالْمَالِمِينَ عَفُورًا ﴿

وَالْمُؤْمِدُولُ ﴿

وَالْمُولِ الْمَالَةُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ ا

١١٠- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُّ فُرُقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُرُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ الْأَلْفَ الْعَالِمِ الْأَلَّالَةُ لَا الْعَظِيمِ الْأَلَّا

١١٤ - يَنبَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطَّورِ إِلْأَيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويُ (﴿ اللَّهُ اللّ

١١١- مَاكَاتَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَرَى حَقَى يُثَخِ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُوتَ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ مَكِيدٌ ﴿ لَوْ لَا كِنَابُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿

<sup>(</sup>٥) النحل : ١١٨ ــ ١١٩ مكية (٦) الإسراء : ٢٣ ــ ٢٥ مكية

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ٢٩ مكية (٤) الأنبال : ٢٧ مكية

<sup>(</sup>٤) الأنفال : ٦٧ ــ٧٠ مكية

قَالُواْ يَكَفُّوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللِّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالْمُلْلَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

١١٩- سَابِقُوۤ أَ إِلَى مَغْفِرَةِ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا

كَعُرْضِ ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ فِاللَّهِ وَرُسُلِةً دَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُوَّ تِيهِ

مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ (اللَّهُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْم

۱۲۰ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰكُوْ عَلَى جَعَرَةِ نُسَجِيكُو مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَجَمَعِدُونَ فِ سَبِيلِ لَلَّهِ بِأَمَوَلِكُوْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَلِكُونَ فَرَاكُونَ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَمُونَ ﴿ مَغْفِرُ لَكُونَ فُوبَكُو وَلَدٌ خِلْكُونَ فَي مَعْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَمُونَ ﴿ الْأَنْهُ رُومَسَلِينَ طَيِّبَهُ فِي جَنَّنتِ عَذَنْ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ ﴾ كُلُواْمِن طَيِّبَنْتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي عَلَيْكُمْ عَضَبِي فَقَدْهُوَىٰ لَآنَ فَقَدْهُوَىٰ لَآنَ وَإِنِّى لَغَفَارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْ تَذَىٰ لِآنَا ثُمَّ أَهْ تَذَىٰ لِآنَا

١١٥ - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَا تُوَا بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءً فَا الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَا تُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدَةً أَبَدُا فَا الْمُحْدَدُ اللَّهُ الْمُحْدَدُ اللَّهُ الْمُحْدَدُ اللَّهُ عَلَوْلًا وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُولًا لَيْ اللَّهَ عَفُولًا لَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُولًا لَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُولًا لَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللِي عَلَيْكُولُولُكُ اللْمُعُلِي اللْمُعَلِي عَلَيْكُولُكُ اللِهُولُولُكُ اللِهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللِهُ عَلَيْكُولُكُ اللْمُعُلِل

١١٦- وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓ أَّالَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهَ عَفُورٌ يَّحِيمُ ﴿ إِنَّا وَاللَّهَ عَفُورٌ يَّحِيمُ ﴿ إِنَّا

١١٧ - يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَكَنِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدُفَ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَنَّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّجِيمًا (أَنَّ)

١١٥ - وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ
 ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُو ٓالْنَصِتُوا ۚ
 فَلَمَّا قُضِى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞

(٦) الحديد: ٢١ مدنية

(V) الصف: ۱۰ \_ ۱۲ مدنية

(٤) الأحزاب: ٥٩ مدنية

(٥) الأحقاف: ٢٩\_٣١ مكية

(۱) طه: ۸۰ ـ ۸۲ مکية

(٢) النور: ٤ - ٥ مدنية

(٣) النور: ٢٢ مدنية

سابعًا: الاستغفار المقبول يرتسبط بمشيئة الله ـ عز وجل ـ:

١٢١ - لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْإِنَّيَ

١٢٢ - وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغُفِرُ لِمَن السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

١٢٣- وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ أَبْنَ وَٱللَّهِ وَالنَّصَكَرَىٰ خَنُ أَبْنَ وَٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ أَهُ لَ فَلِم يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن وَمَا بَيْنَهُ مَآ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ الْأَنْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَصِيرُ الْأَلَاقُ الْمَصِيرُ الْأَلَاقُ الْمَصِيرُ الْأَلَاقُ الْمَصِيرُ الْمَالِقُونَ وَمَا بَيْنَهُ مَآ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ الْمَالِقَ الْمَصِيرُ الْمَالَقُونَ وَالْمَعْمِيرُ الْمَالِقَ الْعَلَيْمُ الْمَالِقَالُونُ وَالْمَصِيرُ الْمَالُونَ وَالْمَعْمِيرُ الْمَالِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمِلُونَ الْعَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْمُعْلِيلُونَا اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالُونَا اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالُونَا اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلِيلُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

١٢٤ - أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَٰ تِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ حَصُّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ (\*)

٥٧٥ - وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَلْنَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ إِن كُنُتُ قُلْتُهُ, فَقَذْ عُلِمَتُهُ, تَعْلَمُ مُا فِي نَفْسِى

١٢٦- لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَكَانَ

يَرْجُواْ اللَّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرَوَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا اللَّهُ وَلَمَّارَءَ الْمُؤْمِنُونَ الْآخِرَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ

إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَنْنَظِرُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهُدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَنْنَظِرُ فَمِنْهُم مَنْ يَنْنَظِرُ وَمَابَدُ لُواْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَنْنَظِرُ وَمَابَدُ لُواْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَنْنَظِرُ وَمَابَدُ لُواْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَنْنَظِرُ وَمَابَدُ لِيَا لَا اللَّهُ كَانَ لَيْحَرِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِبَ وَمَابَدُ لِيَا اللَّهُ كَانَ لَيْحَرِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِبَ لِيَا اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُمْ إِلَى اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُمْ إِلَى اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى الْمُنْ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنَ

۱۲۷ وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ) (()

عَفُورًا رَّحِيمًا (17)

(٦) الأحزاب: ٢١ \_ ٢٤ مدنية

(٧) الفتح : ١٤ مدنية .

(٤) المائدة: ٤٠ مدنية

(٥) المائدة: ١١٦ ـ ١١٨ مدنية

(١) البقرة :٢٨٤ مدنية

(٢) آل عمران :١٢٩ مدنية

(٣) المائدة : ١٨ مدنية

### ثامنًا: قبول الاستغفار يكون للمؤمنين والمتقين:

١٢٨ - وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ اللَّهُ الصَّلِحَاتِ اللَّهُ الْمُ

١٢٩ - مَّثَلُلُ الْمَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنَهُ لَّرُّ مِن مَّا عَيْرِ عَاسِنِ وَأَنَهُ لَّمِن لَهُنِ لَمَ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهُ لَّ مِنْ خَرِ لَذَّةٍ لِلشَّرِينَ وَأَنْهُ لَمُّ مِنْ عَسَلِ مُصَفِّى وَلَمْمْ فِهَا مِن كُلِ الثَّمَرَتِ وَمَغْفِرةً ثُمِن رَّبِهِمْ كُمَنْ هُوَ خَلِا كُولُ لِنَّالِ وَشُقُوا مَا الْحَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعًا آءَ هُرْ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَامَةُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامَةُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْم

١٣٠ - إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّهِينَا ١٣٠

لِيَغْفِرَكِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞

١٣ - مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْشِدَّ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَعُهُمْ رُكُعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا
مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا السِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا السِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِنَ اللَّهِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي اللِّنِيمِ لِكُرْزِعِ أَخْرَجَ شَطْحَهُ فَعَاذَرَهُ وَمَثَلُهُمْ فَاسْتَغَلَظَ فَاسَتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَيْعَجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظُ بِمِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِ حَتِ مِنْهُم مَغَفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْهُ الْوَقَامِيمًا (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِحَاتِ مِنْهُم مَغَفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ )

١٣٢ - يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
النَّبِي وَلَا بَعْهَ رُواْ لَكُمْ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾
لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعُضُونَ أَصُولَتُهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ
الْوَلَيْمِ كَالَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوئُ
لَهُم مَعْفِرَةً وَالْحَرَّ عَظِيمٌ ﴿
إِنَّ ٱللَّذِينَ كَنَا دُونَكَ مِن وَرَاءَ ٱلْحُجُرَاتِ
الْمَالِيَ اللَّذِينَ كَنَا دُونَكَ مِن وَرَاءَ ٱلْحُجُراتِ
الْحَارُمُ مُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿
الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمِنْ وَلَاءَ الْحُجُراتِ
الْحَارُمُ مُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿
الْحَارِينَ الْمُونَ الْمَالُونَ الْحَالَةُ الْحَلَى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَةُ الْحَلَى الْمُولَةُ الْعَلَى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعْلَقِيمُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْعَلَى الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُولَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَةُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَالِقَالَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقُولَةُ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَةُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولَةُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْم

١٣٣ - يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ء يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ ء وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمَشُونَ لِهِ ء وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١)

١٣٤ - فَأَنْقُواْ اللَّهُ مَا اَسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِ عُواْ وَأَنْفِ عُواْ خَيْراً لِإَنْفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ - فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ

١٣٥ - إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم <u>مَّغْفِرَةٌ</u> وَأَلْفَيْبِ لَهُم <u>مَّغْفِرَةٌ</u> وَأَلَّهُم وَأَجْرُّكِيرٌ ﴿

(٧) التغابن: ١٦ ــ٧١ مدنية

(٨) الملك: ١٢ مكبة

(٤) الفتح: ٢٩ مدنية

(٥) الحجرات: ٢ \_ ٤ مدنية

(٦) الحديد: ٢٨ مدنية

(١) المائدة: ٩ مدنية

(۲) محمد : ۱۰ مدنیة(۳) الفتح : ۱ ـ ۲ مدنیة

## تاسعًا: قبول الاستغفار يكون للكافر إذا أسلم وحسن إسلامه:

١٣٦- وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ
وَهُو فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿
كَيْفَ يَهْ دِى ٱللّهُ قَوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمُ
وَشَهِدُوۤ ٱلنَّا الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَنَتُ
وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿
وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿
وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿
وَالْمَلْتَهِ كَا وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿
وَالْمَلْتَهِ كَا وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿
وَالْمَلْتِهِ كَا وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿
وَالْمُلْتُونَ فِيهَا لَا يُحَفِّقُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَاهُمْ عَلَيْنِ وَالْمِينَ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُو

١٣٧- قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَإِن يَنتَهُوا<u>ْ يُغَفَّرُ لَهُم</u> مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴿ (''

عاشرًا: لا يقبل الله استغفارًا من مشرك أو فاسق:

١٣٨ - إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدَّ ضَلَّضَلَنَلُ بَعِيدًا ﴿ (")

١٣٩- الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَيْحِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرًاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمُ عَذَابُ الْمُ الْآ اسْتَغْفِرْ لَمُمُ أَوْلا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ

اَسْتَغْفِرْهُمُ أَوْلَا تَسْتَغُفِرُهُمُ إِن تَسْتَغَفِرُهُمُ اِن تَسْتَغَفِرُهُمُ اَسَتَغُفِرُهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ صَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَا يَهْدِى صَحَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِةً عَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ( ) ( ) الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ( )

حادي عشر: الأوقات المفضلة للاستغفار:

١٤٠- ﴿ قُلْ أَوُّنِيَكُكُر بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاً
عِندَرَبِهِ مَجَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَرُ
خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكَرَةٌ وَرِضُوْتُ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ الْإِلْمِسَبَادِ ﴿ فَاللَّهُ مَلَهُ الْمِسَبَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ الْإِلْمِسَبَادِ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٤١- إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ اللهُ اللهُ

وَبِأَلْأَسْعَارِهُمْ بَسْتَغْفِرُونَ ١

(٥) آل عمران : ١٥ ـ ١٧ مدنية

(٦) الذاريات: ١٥ ـ ١٨ مكية

(٣) النساء: ١١٦ مدنية

(٤) التوبة : ٧٩ ــ ٨٠ مدنية

(١) آلِ عمران : ٨٥ ــ ٨٩ مدنية

(٢) الأنفال : ٣٨ مدنية

### ثالث عشر: البشارة بالمغفرة ودخول الجنة في الآخرة:

١٤٦ - وَٱلَّذِيكِ إِذَافَعَ لُواْ فَحِشَةً أَوْظَلَمُوۤا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِلْأُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَ لُواْ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَ لُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيَ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَ لُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ اللَّهُ مَا فَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَعَنْ اللَّهُ ال

اللَّهُ وَجِلَتُ اللَّهُ وَمِنُونَ اللَّهِ مِنْ إِذَا ذُكِراً اللَّهُ وَجِلَتُ فَكُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْمُ مُ ايَنَهُ وُرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَنَهُ مُ اللَّهِ عَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ اللَّهِ عَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ اللَّهُ عَلَى رَبِهِمْ وَمَعْفِرَتُ الصَّلَوةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يَنُوفُونَ ﴾ المُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمَّهُمُ دَرَجَنَتُ عِندَ وَيَهِمْ وَمَعْفِرَةً وَرَزْقُ كَرِيمٌ ﴾ المُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمَّهُمْ دَرَجَنَتُ عِندَ وَيَهِمْ وَمَعْفِرَةً وَوَرِزْقُ كَرِيمُ ﴿ اللَّهِمْ وَمَعْفِرَةً وَوَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِعْفِرَةً وَوَرَزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِيلِيْ اللَّهُ اللْمُعْمِلْ اللَّهُ الْمُعْمِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللل

١٤٨ - وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوۤاْ اَٰ وُلَيَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤۡمِنُونَ حَقَّالَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ٱلْمُؤۡمِنُونَ حَقَّالَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ ﴾

# ثاني عشر: أثر الاستغفار في الدنيا منع العذاب \_ استجلاب الرحمة \_ الإمداد بالأموال والبنين):

١٤٢ - وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ آنَ

١٤٣ - وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ الْهُدَىٰ وَمَامَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّهُ الْعَدَابُ قُبُلًا ﴿ اللَّهُ الْعَدَابُ قُبُلًا ﴿ اللَّهُ الْعَدَابُ قُبُلًا ﴿ اللَّهُ الْعَدَابُ قُبُلًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

١٤٤ - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ
اللَّهُ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ إِنَ يَغْتَصِمُونَ (أَنَّ)
قَالَ يَنْقَوْمِ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِالسَّيِّنَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ
قَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (\*\*)
لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (\*\*)
لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (\*\*\*)

٥٤٥ - ثُمَّ إِنِّ اَعَلَنتُ لَمُمُ جِهَارًا ﴿
ثُمَّ إِنِّ أَعَلَنتُ لَمُمُ وَأَسْرَدْتُ لَمُمُ إِسْرَارًا ﴿
فَقُلْتُ أَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴿
يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِتْدَرَارًا ﴿
وَيُمْدِدُكُمُ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ

وَيُمْدِدُكُمُ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ

لَكُوْ أَنْهُ رَارًا ﴿
لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

(٦) الأنفال: ٢ \_ ٤ مدنية

(٧)الأنفال : ٧٤ مدنية

(٤) نِوح: ٨ – ١٢ مكية

(٥) آل عمران : ١٣٥ \_ ١٣٦ مدنية

(١) الأنفال : ٣٣ مدنية(٢) الكهف ٥٥ مكنة

(٣) النمل : ٤٥ \_ ٤٦ مكية

١٤٩ - وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ وَلَيَّوُسُّ كَفُورٌ ۞ وَلَيِنَ أَذَقَنْهُ نَعْمَا ٓ بَعْدَ ضَرَّآ وَمَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ وَلَيِنَ أَذَقَنْهُ نَعْمَا ٓ بَعْدَ ضَرَّآ وَمَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ وَلَيِنَ أَذَقَنْهُ نَعْمَا ٓ بَعْدَ الْفَرِحُ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ وَلَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِهَ كَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجَرُّ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَعْفِرَةٌ وَأَجَرُّ كَبِيرٌ ﴾ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجَرُّ كَبِيرٌ ۞ (١)

١٥٠ - قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ مَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ مَا مَغْفِرَةٌ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ الْمُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِذْقُ كُرِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّ

المُعْوَافِ الدُّنْ الْمُحْصَنَاتِ الْعَالِمَ الْمُعْمَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْمُوْمِنَاتُ الْمُوْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوْمِ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللل

١٥٢- إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِنِينَ وَٱلْقَنِينَتِ وَٱلْصَّدِوِينَ وَالصَّدِقَتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّدِيرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ

وَٱلْخَشِعَتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظنتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ مَغْفِرَةً وَلَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ (\*)

۱۵۳ إِنَّمَانُنْذِرُ مَنِ أَتَبَعَ ٱلذِّكَرَوَخَشِى ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَ رِيعٍ اللهِ (٥)

١٥٤ - وَمَالِى كَآ أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَفِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ مَا أَغَبُدُ اللهِ عَالِهِ عَالِهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

٥٥٥ - أَعْلَمُوَ أَأَنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْ وَ وَذِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اَيَنْ كُمْ وَتِكَا ثُرِّ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِ لَا كَمْتُلِ غَيْثٍ أَعْبَ الكُفَّا رَبَالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلَمًا وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَّ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُورِ فَيْ

<sup>(</sup>٦) يس : ۲۲ ــ ۲۷ مكية

<sup>(</sup>٧) الحديد: ٢٠ مدنية

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٣٥ مدنية

<sup>(</sup>٥) يس : ١١ مكية

<sup>(</sup>۱) هود: ۹ ــ ۱۱ مكية

<sup>(</sup>٢) الحج: ٤٩ \_ ٠ ٥ مدنية (٣) النور: ٢٣ – ٢٦ مدينة

### الأحاديث الواردة في «الاستغفار»

١- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ (١) عَنْ بِعَنْ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ قَلْ : بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ ثَوْبِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلْ : بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَ هَا فَاعْفِرْ لَهَا وَإِنْ اللهُ اللهَ الْمِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الل

٢- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ عَنْ اللهُ عَنْ هُ - عَن اللهُ عَنْ النّبِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: "أَذْنَبَ عَبْدُ ذَنْبًا، فَعَالَ: اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، اغْفِرُ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ لِلذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ لَكُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ لِلذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ لِلذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ لِلذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. اعْمَلْ مَا شَعْتَ، اعْمَلْ مَا شَعْتَ، الأَعْلَى: لاَ أَدْرِي قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: لاَ أَدْرِي الْمَالُ فَي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِعْتَ» اللَّعْلَى: لاَ أَدْرِي الْمَالُ فَي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِعْتَ» اللَّعْلَى: لاَ أَدْرِي الْمَالُ فَي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَاشِعْتَ» اللَّعْلَى: لاَ أَدْرِي الْمَالُ فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِعْتَ» اللَّعْلَى: لاَ أَدْرِي الْمَالُ فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شَعْتَ» اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شَعْتَ» اللَّعْلَى: لاَ أَوْرِي الْمَالُ فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شَعْتَ» اللَّعْلَى: لاَ أَوْرِي

٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قُلْنَا: بَلَي قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عَيْكُ فِيهَا عِنْدِي. انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رجْلَيْهِ ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ. فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْشَهَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ، وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا ، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ أَن رُوَيْدًا . فَجَعَكْتُ دِرْعِي (٥) فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ (٦) وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي. ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ. حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ تُسلاَثَ مَرَّاتٍ . ثُُم انْحَرَفَ فَانْهِكَرُفْ ثَانْهُ مَرَّاتٍ . فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ. فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ . فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرَ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ . فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ. فَقَالَ: «مَالَكِ يَا عَائِشُ؟ حَشْيَا رَابِيَةً (٧)». قَالَتْ: لاَ شَيْءَ. قَالَ: (لَتُخْبِرِنِّ أَوْ لَيُخْبِرَنِّ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ". قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ؟ بأبي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَ رُتُهُ. قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟». قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَني (٨) فِي صَدْري لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي. ثُمَّ

 <sup>(</sup>١) صَنِفَةِ : بفتح الصاد وكسر النون وفتح الفاء : هـي حاشية الثوب.

<sup>(</sup>۲) البخاري ـ الفتح ۱۳ (۷۳۹۳)واللفظ له، ومسلم (۲۷۱٤).

<sup>(</sup>٣) حديث قدسي: أخرجه البخاري - الفتح ١٣ (٧٥٠٧) ،ومسلم (٢٧٥٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أجافه : أغلقه.

<sup>(</sup>٥) درعى: درع المرأة قميصها.

<sup>(</sup>٦) اختمرت: لبست خماري.

<sup>(</sup>٧) حشيا رابية : يجوز في عائش فتح الشين وضمها وحشيًا معناه قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه المحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره.

<sup>(</sup>۸) لهدني : ضربني .

قَالَ: "أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُ هُ؟". قَالَتْ: مَهْ اَ يَكْتُم النّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: "فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَسَانِي حِينَ رَأَيْتِ. فَنَادَانِي. فَأَخْفَاهُ مِنْكِ. فِأَجْبُتُهُ. فَأَخْفَاهُ مِنْكِ. فَلَا جَبْتُهُ. فَأَخْفَاهُ مِنْكِ. وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ فَأَجُبْتُهُ. فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ. وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَلَا يَنْتُ وَقَدْ رَقَدْتِ. فَكَرِهْتُ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ. وَطَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظكِ. وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْجِشِي فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ" قَالَتْ: "قُولِي:السَّلاَمُ عَلَى يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ الْبُقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ" قَالَتْ: "قُولِي:السَّلاَمُ عَلَى كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "قُولِي:السَّلاَمُ عَلَى كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "قُولِي:السَّلاَمُ عَلَى كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "قُولِي:السَّلاَمُ عَلَى أَشُولِ اللهِ؟ قَالَ: "قُولِي:السَّلاَمُ عَلَى اللهُ عَلْكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٤ ـ \* ( عَـ نْ أَبِي هُـ رَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «اللَّهُـمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ ». قَالُـوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ . قَالَ: «اللَّهمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ . قَالَهَا ثَلاَئَةً ، قَـالَ «وَلِلْمُقَصِّرِينَ») \* (٢).

٥ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَ مَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلَا نُصَارِه وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ» (٣).

َهُ ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا ﴿ أَنَّ ابْنِ عُمَرَ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا ﴿ أَنَّ عَبْ عَلَيْهِ عَبْ لَا النَّبِي عَلَيْهُ فَلِهِ ، وَصَلِّ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ . فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَمِيصَهُ .

فَقَالَ: آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ. فَآذَنهُ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ. فَآذَنهُ. فَلَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ وَقَالَ: أَلَيْسَ اللهُ قَدْ خَلَيْهِ جَذَبه عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: ﴿ أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ » نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: ﴿ أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ » قَالَ: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ فَالَ: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِر اللهُ لَمُمْ فَالتَ عِنْمَ اللهُ لَمُمْ فَالتَ وَبِهُ ﴿ ٨٨) . فَصَلَّى عَلَيْهِ . فَنَا زَلَتْ ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ عَلَيْهِ . فَنَا زَلَتْ ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ عَلَيْهِ . فَنَا زَلَتْ ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ عَلَيْهِ . فَنَا زَلَتْ ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ عَلَيْهِ . فَنَا زَلَتْ ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ

٧ - \* (عَـنْ جُنْدَبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً قَالَ : وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ حَدَّثَ: « أَنَّ رَجُلاً قَالَ : وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنِ . وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى (٥) عَلَيَّ اللهُ لِفُلاَنِ . وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى (٥) عَلَيَّ اللهُ لِفُلاَنِ . وَأَحْبَطْتُ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ . وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » أَوْ كَمَ قَالَ ) \* (٦).

٩ - \*(عَن أَبِي هُ ـ رَنْ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَن النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: « إِنَّ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مَا لاَئِكَةً سَيَّارَةً

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٣(١٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) يتألى: يحلف.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٣ (٥٠٦)، ومسلم (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۷۶).

<sup>(</sup>۲) البخاري ـ الفتح ۳ (۱۷۲۸) واللفظ له ، ومسلم (۱۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٠٦).

فُضْلاً يَتَّبعُ ونَ تَجَالِسَ الذِّكْرِ. فَإِذَا وَجَدُوا تَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَحَنَفَّ بَعْضُهُمْ مَ بَعْضًا بَأَجْنِحَتِهِمْ . حَتَّى يَمْلأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاء الدُّنْيَا. فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ: فَيَسْ أَكُمُ اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ - وَهُو أَعْلَمُ جِمْ - مِنْ أَيْنَ جِئتُمْ؟. فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ ، يُسَبّحُ ونَكَ ، وَيُكَبّرُونَكَ ، وَيُهَلِّلُ ونَكَ وَيَحُرَلُ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟. قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّكَ . قالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟. قَالُوا: لاَ. أَيْ رَبّ، قالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوا جَنَّتِي ؟. قَالُوا: وَيسْتَجِيرُونَكَ . قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي ؟. قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَارَبّ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟. قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟. قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَك . قَالَ : فَيَقُولُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا. قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ. إِنَّا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ . قَالَ : فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ. هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ")\*(١).

١٠ - \* (عَنْ جُنْدَبِ بْسِنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيّ اللهُ عَنْهُ مَ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى عَسْعَسِ بْنِ سَلاَمَةَ ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى عَسْعَسِ بْنِ سَلاَمَةَ ، وَمَنَ فِنْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَ الَ : اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّ تَهُمْ . فَلَمَّ اجْمَعُ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوانِكَ حَتَّى أُحَدِّ تَهُمْ . فَلَمَّ اجْمَعُ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوانِكَ حَتَّى أُحَدِّ تَهُمْ . فَلَمَّ اجْمَعُوا جَاءَ جُنْدُبُ وَعَلَيْهِ بُرْنُسُ (٢) أَصْفَرُ . فَقَالَ : تَحَدَّثُوا بِهَا كُنتُمْ جُنْدُبُ وَعَلَيْهِ بُرْنُسُ (٢) أَصْفَرُ . فَقَالَ : تَحَدَّثُوا بِهَا كُنتُمْ تَعَدَّدُونَ بِهِ . حَتَى دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ

حَسَرَ البُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ . فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلاَ أُريدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ . إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْم مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمْ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُل منَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ ، قَالَ : وَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَتَلَهُ. فَجَاءَ البَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ . حَتَّى أَخْسَبَرَهُ خَسَبَرَ الرَّجُل كَيْفَ صَنَعَ ، فَدَعَاهُ ، فَسَالُهُ . فَقَالَ : « لِهَ قَتَلْتَهُ ؟». قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ. وَقَتَلَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا. وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى السِّيْفَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِي: « أَقَـ تَلْتَهُ ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ : «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَـوْمَ القِيَامَةِ؟». قَالَ: يَـارَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ: « وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟». قَالَ: فَجَعَلَ لاَ يَزيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَـوْمَ الْقِيَامَة؟»)\*(٣).

المد الله عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِينَ وَثَلاَثِهِ مِفْصَلٍ . فَمَنْ كَبَرَ اللهَ ، وَحَمِدَ اللهَ ، وَمَسَتَحَ اللهَ ، واسْتَغْفَ رَ اللهَ ، وَعَزَلَ اللهَ ، وَمَسَبَّحَ اللهَ ، واسْتَغْفَ رَ اللهَ ، وَعَزلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ

<sup>(</sup>۱) البخاري\_ الفتح ۱۱ (۲۶۰۸)، مسلم ٤ (۲٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) بُرْنُسٌ : كل ثوب رأسه منه ملتزق به.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٧).

النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، عَـدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ والثَّلاثِهَا قَةِ السُّلاَمَى. فَإِنَّهُ يَمْشِي يَـوْمَئِذٍ وَقَـدْ زَحْنَحَ نَفْسَهُ عَـنِ النَّارِ ». قَـالَ أَبُو تَـوْبَةَ : وَرُبَّهَا قَـالَ : (يُمْسِي ) \* (١) .

١٢ ـ \* ( عَـنْ أَبِي السَّائِبِ مَـوْلَى هِشَام بْـنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ فِي بَيْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي . فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ . فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا في عَرَاجِينَ (٢) في نَاحِيَةِ البَيْتِ . فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ . فَوَثَبْتُ لِإقْتُلَهَا . فَأَشَارَ إِليَّ: أَنِ اجْلِسْ. فَجَلَسْتُ . فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ في الدَّارِ. فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا البَيْتَ؟. فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَّى مِنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بعُرْسٍ . قَالَ : فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الخَنْدَقِ . فَكَانَ ذَلَكَ الفَتَى يَسْتَأَذِنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ . فَاسْتَأْذَنَهُ يَـوْمًا. فَقَـالَ لَهُ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ . فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةً». فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاَحَهُ . ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ البَابَيْنِ قَائِمَةً . فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ . وأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ. فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُ فْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَ جَنِي. فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطُوبَةٍ عَلَى الفِرَاشِ . فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ . ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَ زَهُ فِي الدَّارِ . فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ. فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ

أَسْرَعَ مَوْتًا . الحَيَّةُ أَمِ الفَتَى؟ قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَذَكُوْنَا ذَلِكَ لَهُ. وَقُلْنَا : ادْعُ اللهَ يُعْيِيهِ لنَا . فَقَالَ : «اللهِ عَفْورُوا لِصَاحِبِكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «إنَّ بِالمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ . فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّا هُوَ شَيْطَانٌ») \* (7).

١٣ - \* (عَنْ مُمْرَانَ مَوْ لَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ اللهُ عَنْهَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ وَاللهُ عَنْهَا وَضُوءٍ فَأَفْرَعَ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ رَأَى عُثْهَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَعَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْحَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ، ثُمَّ مَّضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ، ثُمَّ عَسَلَ فِي الْوَضُوءِ ، ثُمَّ مَّضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ، ثُمَّ عَسَلَ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ ثِلاَثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَجُهَهُ ثَلاَثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ ثِلاَثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْقِ لَا يَتَوَضَّا نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا وَقَالَ : "مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا وَقَالَ : "مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، وَضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ") \* (3)

11 - \* (عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنِي كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللهُ مِنْهُ بِهَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ اللهُ مِنْهُ بِهَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ ، وَإِنّهُ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ ، وَإِنّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ الله عَلَى اللهَ عَفَرَ لَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأُ اللهَ الآ غَفَرَ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأُ هَذَهِ الآيَةَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۰۷).

<sup>(</sup>٢) عراجين: أراد بها الأعواد التي في سقف البيت شبهها بالعراجين والعراجين مفردة عرجون وهو العذق الذي يُعوَجُ وَيُقْطَع منه الشاريخ فيبقى على النخل يابسًا.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١(١٦٤) واللفظ له، مسلم (٢٣٢) مختصرًا.

أَنْفُسَهُ مْ ذَكَرُوا اللهَ ﴾ (آل عمران/ ١٣٥) إِلَى آخِرِ الآيَةِ») \* (١٠٠) اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

١٥ - \* ( عَـنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا رَسُـولُ اللهِ ﷺ في الْمَسْجِـدِ ، وَنَحْنُ قُعُـودٌ مَعَـهُ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يارَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا. فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ . ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمهُ عَلَى . فَسَكَتَ عَنْهُ . وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ . فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللهِ عَيْدُ قَالَ أَبُوأُمَامَةَ: فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ حِينَ انْصَرَفَ. وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ أَنظُرُ مَا يَـرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ . فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَى . قَالَ أَبُوأُمَامَةَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟». قَالَ: بَلَى. يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: « ثُمَّ شَهدْتَ الصَّلاَةَ مَعَنَا؟». فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَر لَكَ حَدَّكَ \_ أَوْقَالَ \_ ذَنْئكَ»)\*(٢).

١٦- ﴿ عَنْ مَسْرُوقٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ : جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ رَجُلُ فَقَالَ: تَرَكْتُ فِي الْمُسْجِدِ رَجُلاً يُفَسِّرُ اللهِ رَجُلاً يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ. يُفَسِّرُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّاءُ لِللَّكَةَ: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّاءُ لِللَّكَةَ : ﴿ يَوْمَ اللَّيْ السَّاءُ لِللَّكَةَ اللَّالَةَ اللَّهَاءُ لِللَّكَةَ اللَّهَاءُ لَا لَكَانُ اللَّهُ اللَّهَاءُ لِللَّهَاءُ لَا لَهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

الْقِيَامَةِ دُخَانٌ فَيَأْخُذُ بِأَنْفَاسِهِمْ. حَتَّى يَأْخُذَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ: مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقَنُلْ بِهِ. وَمَنْ لَمَّ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ : اللهُ أَعْلَمُ . فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُل أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ : اللهُ أَعْلَمُ . إِنَّهَا كَانَ هَذَا، أَنَّ قُرَيْ شًا لَا اسْتَعْصَتْ عَلَى النَّبِي عَلَيْ دَعَا عَلَيْهِمْ بسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّهَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ . وَحَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ . فَأْتَى النَّبَيَّ عَيْدٍ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! اسْتَغْفِر اللهَ لَمُضَرَء فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا. فَقَالَ: «لِمُضَرَ؟ إِنَّكَ جَرِيءٌ ».قَالَ فَدَعَا الله لَهُم فَأَنْزَلَ اللهُ عَنزً وَجَلَّ : ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَلَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ (الدخان١٥). قَالَ: فَمُطِرُوا. فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيـةُ قَالَ: عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَارْتَقِبْ يَـوْمَ تَأْتِي السَّهَاءُ بِـدُخَانٍ مُبِين \* يَغْشَـى النَّاسَ هَـذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (الدخان/١٠-١١) ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَّقِمُونَ ﴾ (الدخان/١٦) قال: يَعْنِي يَوْمَ بَدْرِ»)<sup>(۳)</sup>.

١٧ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ قَا لَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ،طَهِرْنِي. فَقَالَ: «وَيُحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهُ وَتُبْ إِلَيْهِ ». قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ؛ طَهِرْنِي. فَقَالَ

حسن ، وقد حسنه غير واحد.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۲۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١/ ٤٨٢١)، مسلم (٢٧٩٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۰۰٦) ، أبوداود (۱۵۲۱) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲۸۳۱): صحيح، ابن ماجة (۱۳۹۰) ، جامع الأصول (۲۳۰۶) وقال محققه: إسناده

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبُ إِلَيْهِ ». قَالَ : فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدِ . ثُمَّ جَاءَ . فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟». فَقَالَ: مِنَ الزَّنَى . فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « أَبِهِ جُنونٌ ؟». فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونِ . فَقَالَ : « أَشَرِبَ خُمْرًا ؟». فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ (١) فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَزَنَيْتَ ؟». فَقَالَ: نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ . قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ. لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيتَتْهُ . وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزِ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ فَوَضَع يَدَهُ في يَدَيْهِ . ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ . قَالَ : فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً . ثُمَّ جَاء رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ: « اسْتَغْفِرُوا لِلَاعِز بْن مَالِكِ ». قَالَ: فَقَالُوا: غَفَر اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ». قَالَ ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ (٢)مِنَ الأَزْد، فَقَالَـتْ: يَـــارَسُــولَ اللهِ! طَهِـــرْنِي . فَقَــالَ : « وَيُحَكِ! ارْجِعِـــي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ». فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُريدُ أَنْ تُردِّدَن كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ . قَالَ : «وَمَا ذَاكِ؟». قَالَتْ : إِنَّهَا حُبْلِي مِنَ الزِّنَي. فَقَالَ : «آنْتِ ؟». قَالَتْ :

نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا: «حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ». قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَ عَيَّةُ فَقَالَ: «إِذًا لأَ النَّبِيَ عَيَّةٌ فَقَالَ: «إِذًا لأَ نَرُجُهُا، وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَ اللهِ، وَلَدَهَا رِفَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَ اللهِ، قَالَ: «فَرَجَمَهَا») \* (٣).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . فَقَامَ فَرَعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ . حَتَّى أَتَى الْسُجِدَ. فَقَامَ يُصلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاَةٍ بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاَةٍ قَطُّ . ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ النَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لاَ تَكُونُ لَقَلُهُ يُرْسِلُ اللهُ لاَ تَكُونُ لِهَا لَوْتِ أَوْتِ اللهَ يُرْسِلُ اللهُ لاَ تَكُونُ لِهَا لَوْتِ أَوْنَ بِهَا لَوْتَ اللهَ يُرْسِلُ اللهُ يَرْسِلُهَا يُخَوِفُ بِهَا عَبَادَهُ . فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِه وَلَا اللهَ يَتُعْفَى اللهَ يَوْ اللهَ يَكُونُ اللهَ يَعْفَى اللهَ يَعْفَى فِي وَلَيْقَ ابْنِ الْعَلَاءِ : كَسَفَتِ وَاسْتِغْفَى الرّهِ »، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْعَلاءِ : كَسَفَتِ وَاسْتِغْفَى الرّهِ »، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْعَلاءِ : كَسَفَتِ الشَّهُ مُسُ . وَقَالَ : "يُخَوِّفُ عِبَادَهُ") \* (١٤).

19 - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شُدَتَّ بَصَرُهُ (). فَأَغْمَضَهُ ؟ ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ». فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ. فَقَالَ: « لاَ قُبِضَ تَبِعَهُ الْبُصَرُ ». فَضَجَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ. فَقَالَ: « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ . فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤُمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةً عَلَى مَا تَقُولُونَ ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةً

<sup>(</sup>١) فاستنكهه: أي شم رائحة فمه.

<sup>(</sup>٢) غامد: بطن من جهينة.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١٢(١٦٨٠) مختصرًا ، مسلم (١٦٩٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢ (١٠٥٩) ومسلم (٩١٢) واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) شُقَّ بَصَرُهُ: يضبط بالفتح والضم هو المشهور وهو الذي حضره الموت ، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه.

وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِه (١) الْغَابِرِينَ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَـهُ يَارَبُّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ») \*(٢).

• ٢ - \* (عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ : « سَيِّدُالاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُ مَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى آ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ». قَالَ: «وَمَنْ قَالَا مِنَ النَّهُ الِ مُوقِنَا بِهَا فَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُ وَ مُوقِنَّ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ») \* (\*\*).

11 - \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيّا أَيْ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ ثَلاَثًا، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ شُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ للهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ شُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْ رِينَ \* وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَ الْمُدُلِهُ ثَلاَثًا، مُثَّ صَالَ: الْحَمْدُ للهِ ثَلاَثًا، مُثَّ صَالَ: الْحَمْدُ للهِ ثَلاَثًا، وَاللهُ أَكْبَرُ ثَلاَثًا، سُبْحَانَ لَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاللهُ أَكْبَرُ ثَلاَثًا، سُبْحَانَ لَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاللهُ أَكْبَرُ ثَلاَثًا، سُبْحَانَ لَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَعْفِرُ الذُّنُ وبَ إِلاَّ أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ. فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَعْفِرُ الذُّنُ وبَ إِلاَّ أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ. قَالَ: عَنْ أَي شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟. قَالَ: قَلْتُ مِنْ أَيّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟. قَالَ: قَلْ مَنْ أَيّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟. قَالَ: قَالَ: عَنْ أَيّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟. قَالَ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَارَسُولَ اللهِ ؟. قَالَ: "إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ») \*(٤).

٢٢ - \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنَافَةً عَلَى جِنَازَةٍ. فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللهِ عَنَافَةً اغْفِرْ لَهُ وَارْحَهُ وَعَافِهِ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ . وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ . وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ . وَاغْسِلْهُ وَاعْشِلْهُ وَاعْشِلْهُ . وَاغْشِلْهُ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبِ اللَّهُ يَعْمُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ اللَّهُ يَعْمُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ اللَّهُ يَعْمُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةُ ، وَأَعْدِهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ). قَالَ: وَأَعِدُهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ). قَالَ: وَتَعَمَّ مَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ ») \* (٥) .

٣٧- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - تَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى مَلاَتِهِ فِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ : "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي اللهِ عَلَيْةِ ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً . وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ المُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ . لاَ يَنْهَزُهُ (٢) إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرْيدُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرْجَةً . وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً . حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ . وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً . حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ . وَحُطَ قَا الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ الصَّلاةُ فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ المَّلِيَةُ الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاة

<sup>(</sup>١) اخلفه في عقبه : أي كـن له خليفة في ذريته والغـابرين أي الباقين.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١١(٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) أبوداود رقم (٢٦٠٢) والترمذي (٣٤٤٦) قال: وفي الباب

عن ابن عمر رضي الله عنها، وقال: حديث حسن صحيح. قال محقق جامع الأصول (٢٨٨/٤): وهو كما قال. ورواه أيضًا ابن حبَّان رقم (٢٦٨٩) «الإحسان».

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٦٣).

<sup>(</sup>٦) لا ينهزه : لا ينهضه.

٢٤ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ اللهُ : يَا ابْنَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ : يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلا أُبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ، لَـوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ (٢) فِيكَ وَلا أُبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ، لَـوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ (٢) السَّمَاءِ ، ثُمَّ اسْتَغْمَ فَوْتَنِي غَفَرْتُ لَـكَ وَلا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ (٣) خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الأَرْضِ (٣) خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ") \* (٤).

آ آ يَّ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : "قَدِمَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : "قَدِمَ النَّبِيُّ عَنْهُ الْلَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَمُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي النَّيْوِي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو السَّيُوفَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو السَّيُوفَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو السَّيُوفَ، كَلَّى النَّجَارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ بَكُرٍ رِدْفُهُ (٥) وَمَلأُ بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي النَّجَارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي النَّجَارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَلِي النَّجَارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَلِي النَّجَارِ وَيُلُهُ أَمْرَ بِبِنَاءِ الْصَلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَأَنَّهُ أَمْرَ بِبِنَاءِ الْشَعِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاً مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ : "يَا النَّجَارِ فَقَالَ : "يَا النَّجَارِ فَقَالَ : "يَا الْسَعِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاً مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ : "يَا الْسَعِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلا مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ : "يَا

بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ (٢) هَذَا». قَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ. فَقَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ : قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَفِيهِ خَرِبٌ ، وَفِيهِ نَخْلُ. فَأَمُرَ النَّبِيُ عَلَيْ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، ثُمَّ نَخْلُ. فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِيتَ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ . فَصَفُّوا النَّخْلَ بِالْخَرِبِ فَسُويِيتَ ، وَجَعَلُوا بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ . فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلُهَ الْمُسْجِدِ ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ (٧) الْخِجَارَةَ ، وَجَعَلُوا يَعْفُونَ ، والنَّبِيُ عَلَيْ مَعَهُمْ وَهُو يَعْفُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْ تَجَزُونَ ، والنَّبِيُ عَلَيْ مَعَهُمْ وَهُو يَعْفُونَ ، والنَّبِيُ عَلَيْ مَعَهُمْ وَهُو يَعْفُونَ ، والنَّبِي عُنَا المَّحْدِ وَهُمْ يَرْ تَجَزُونَ ، والنَّبِي عُنَا اللَّهُمْ مَعَهُمْ وَهُو يَعْفُونَ الصَّحْدِ وَهُمْ يَرْ تَجَزُونَ ، والنَّبِي عُنَا اللَّهُ مَعَهُمْ وَهُو النَّرِي عَمْوَلَ السَّحْدِ وَهُمْ يَرْ تَجَزُونَ ، والنَّبِي عُنَا الْمَحْدِ وَهُمْ يَرْ تَجَزُونَ ، والنَّبِي عُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمَالِقُونَ الصَّحْدِ وَهُمْ يَرْ تَجَزُونَ ، والنَّبِي عُنَا اللَّهُ مَعَهُمْ وَهُو اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْرِيقِيقَ الْمَسْتِ لَعْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَا وَالْمَالِي الْمَالِقُونَ الْمَالِقُ الْمَالِقُونَ الْمُعْرِيقِ الْمَنْ الْمَالِيقِيقُ الْمَعْمُ مَالْمُ الْمُلْتَعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُونَ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيقُونَ الْمُعْمِي الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللْمُعْلَى اللْمُعْمُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْعُلَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْم

اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِـرَهْ ") \*(٨).

٢٦ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النّبِيِ عَلَيْ وَ قَالَسَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ لَكُرُجَ سَفَمًا، النّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْلَمُهَا، يَغْرُجَ سَفَمًا اللهِ عَلَيْ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا خَرَجَ مِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَنْ وَوَ غَزَاهَا . فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي . فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْ زِلَ الحِجَابُ. فَأَنَا أُحْمُلُ فِي هَوْدَجِي ، وَأُنْ زَلُ فِيهِ، مَسِيرَنَا . حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ عَنْ وَهِ، وَقَفَلَ (٩) ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْلَاينَةِ ، اللهِ عَلَيْ مِنْ عَنْ وَهِ، وَقَفَلَ (٩) ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْلَاينَةِ ، اللهِ عَلَيْ مِنْ عَنْ وَهِ، وَقَفَلَ (٩) ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْلَاينَةِ ، اللهِ عَلَيْ مِنْ الْلَايَدِينَةِ ، وَالْمُنْ مَنْ الْمَالُو عِيلِ. فَقُمْ عَنْ عَنْ الْمَنْ مِنْ الْمَالِي فَمَشَيْتُ مِنْ الْمَالِي فَلَا مَنْ الْمَالِي فَلَا مِنْ الْمَنْ مَنْ شَأْنِي فَقَمْ مَتْ عَنْ وَاتُ الْمَالُولُ اللهِ عَلَى جَاوَزْتُ الْمَالُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ شَأْنِي فَقَمْ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا عَنْ الْمُنْ مَنْ الْمَالُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا مِنْ الْمَالُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللّ

وقال: رواه ابن حبان وصححه.

<sup>(</sup>٥) ردفه: أي راكب وراءه.

<sup>(</sup>٦) ثامنوني بحائطكم: أي اذكروا لي ثمن بستانكم .

<sup>(</sup>V) عضادتيه: عضادتا الباب خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على جانبيه.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١ (٤٢٨) واللفظ له ، مسلم (١٨٠٥).

<sup>(</sup>٩) قَفَلَ : أي رجع .

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۱ (٤٤٥) ، مسلم (٦٤٩)، وأحمد (٢/ ٢٥٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) عنان : بفتح العين السحاب، وبكسرها لجام الدابة.

<sup>(</sup>٣) بقُراب الأرض- بضم القاف - أي بها يقارب ملأها وهو مصدر قارَب يقارب.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٥٤٠). قال محقق جامع الأصول (٨/ ٤٠): حسنه الترمذي وهو كها قال ، و ذكره الحافظ في الفتح

أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل. فَلَمَسْتُ صَدْري فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَنْع ظَفَارٍ <sup>(١)</sup> قَدِ انْقَطَعَ . فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاوُّهُ. وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَـوْدَجِي (٢) . فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّـذِي كُنْتُ أَرْكَبُ . وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ . قَالَتْ : وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا . لَمْ يُهَبِّلْنَ (٣) وَلَـمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ. إِنَّهَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ (٤) مِنَ الطَّعَامِ . فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَـدِيثَةَ السِّنِّ. فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا . وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ . فَجِئْتُ مَنَازِهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلاَ مُجِيبٌ. فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ. وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَومَ سَيَفْقِدُونِ فَيرْجِعُونَ إِلَيَّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ . وَكَسانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّل السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكْوانِيُّ، قَدْ عَرَّسَ (٥) مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ<sup>(٦)</sup>. فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي . فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ<sup>(٧)</sup> نَائِمٍ. فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي . وَ قَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ. فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ (٨) حِينَ عَرَفَنيي. فَخَمَّرْتُ وَجْهِي (٩) بَجِلْبَابِي. وَوَاللهِ

مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ. حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ. فَوَطِيءَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا. فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَلَيْشَ. بَعَلَمَا نَزلُوا مُوغِرِينَ في نَمحْرِ الظَّهيرَةِ (١٠). فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي . وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ (١١) عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيّ بْنِ سَلُولَ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. فَاشْتَكَيْتُ، حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْرًا. وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْل الإِفْكِ(١٢). وَلاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . وَهُـوَ يَـريبُني في وَجَعِي أَيِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟». فَذَاكَ يَريبُنِي. وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِ . حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقِهْتُ (١٣) وَخَرَجَتْ مَعِي أَمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِعِ (١٤). وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا . وَلاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْـلِ . وَذَلِـكَ قَبْـلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا. وأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَب الأُوَلِ فِي التَّنَزُّهِ. وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ أَنْ نَـتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُ وتِنَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهُم ابْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ . وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ

<sup>(</sup>٧) سواد إنسان: أي شخصه.

<sup>(</sup>٨) باسترجاعه: أي بقوله: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٩) فخمرت وجهي: أي غطيته.

<sup>(</sup>١٠) موغرين في نَحْرِ الظهيرة : الموغـر النازل في وقت الوغرة، وهي شدة الحر.ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر.

<sup>(</sup>١١) تولى كِبْرَه : أي معظمه .

<sup>(</sup>١٢) يفيضون في قول أهل الإفك: أي يخوضون.

<sup>(</sup>١٣) نَقِهْتُ : أي أفقت من المرض.

<sup>(</sup>١٤) المنَاصِع: هي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها.

<sup>(</sup>١) عِقْدِي من جزع ظفار: و العقد نحو القلادة والجزع خرز يهاني. وظفار قرية باليمن .

<sup>(</sup>٢) هودجي: الهودج مركب من مراكب النساء.

 <sup>(</sup>٣) لَمْ يُهَبَّلُنَ : يقال هَبَّكَهُ اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه .

<sup>(</sup>٤) العلقة: أي القليل، ويقال لها أيضًا: البلغة .

<sup>(</sup>٥) قد عرس: التعريس النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة.

<sup>(</sup>٦) فَادَّلَجَ : الادلاج هو السير آخر الليل .

عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . وَابْنُهَا مِسْطَحُ بِنْ أَثَاثَةَ بِنْ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهْم قِبَلَ بَيْتِي. حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا. فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا(١). فَقَالَتْ: تَعِسَ (٢) مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَمَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ. أَتَسُبِّينَ رَجُلاً قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَتْ: أَيْ هَـنْتَاهُ (٣) أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَـالَ ؟. قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ؟. قَالَتْ : فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي . فلمَّا رَجَعْتُ إلى بَيْتِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : «كَيْفَ تِيكُمْ؟». قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟. قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِ ] . فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْكُ . فَجِئْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لأُمِّى : يَا أُمَّتَاهُ، مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟. فَقَالَتْ: يَابُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَيْكِ. فَوَاللهِ لَقَلَّهَ كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ (١) عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا ، وَلَهَا ضَرَائِرُ ، إِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ : قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ وَقَـدْ تَحِدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟. قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَـرْقَـأُ (٥) لِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْم (٦) ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي. وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَـةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ

الوَحْيُ (٧). يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالذِّي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَمُمْ مِنَ الوُدِّ. فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ، هُـمْ أَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا. وَأَمَّا عَلَىُّ بْنُ أَبِي طَالِب فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّق اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ . وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قَالَتْ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ! هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَريبُكِ مِنْ عَائِشَةَ؟». قَالَتْ لَـهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَـكَ بِالْحِكِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ (٨) عَلَيْهَا ، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٩) فَتَأْكُلُهُ . قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَاسْتَعْذَرَ (١٠٠ مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! مَنْ يَعْدِرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي. فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا . وَلَقَدْ ذَكَـرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا. وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي ". فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَادِ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْدِرُكَ مِنْهُ يَارَسُ ولَ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ. وَإِنْ

<sup>(</sup>٧) استلْبَثَ الوحي: أي أبطأ ولبث ولم ينزل.

<sup>(</sup>٨) أغمصه: أي أعيبها به.

<sup>(</sup>٩) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى. ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلًا ولا فيها شيء من غيره، إلا نومها عن العجين.

<sup>(</sup>١٠) استعذر: معناه: من يعذرني فيمن آذاني في أهلي ، وقيل معناه من ينصرني . والعذير الناصر .

<sup>(</sup>١) في مرطها المرط الكساء من صوف .وقديكون من غيره.

<sup>(</sup>٢) تعس : أي هلك ، وقيل : سقط بوجهه .

<sup>(</sup>٣) هَنتُاه : معناه يا هذه وقيل : يا امرأة ، وقيل : يا بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم.

<sup>(</sup>٤) وضيئة : هي الجميلة الحسنة . والوضاءة الحسن .

<sup>(</sup>٥) لا يرقأ: أي لا ينقطع.

<sup>(</sup>٦) ولا أكتحل بنوم: أي لا أنام.

كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَوْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ . قَالَتْ : فَقَـامَ سَعْدُ بْـنُ عُبَادَةَ،وَهُــوَسَيِّـدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُــلاً صَالِحًا، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ (١). فَقَالَ لِسَعْدِ بْن مُعَاذٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ، وَهُوَ ابْنُ عَمّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ:كَذَبْتَ.لَعَمْرُ اللهِ لِنَقْتُلَنَّهُ ؛ فَإِنَّكَ مُنَافِتٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ.فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ (٢) ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المنْبَرِ. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُخْفِضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ . لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ . لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. فَبَيْنَهَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي ، وَأَنَا أَبْكِي ، اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا. فَجَلَسَتْ تَبْكِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَل عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ . فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ . قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ . وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّتُكِ اللهُ. وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ . فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِ ثُمَّ تَـابَ ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ». قَالَـتْ : فَلَمَّا

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ ، قَلَصَ دَمْعِي (٣) حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً. فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهَا قَالَ . فَقَــَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْنَ . فَقُلْتُ لأُمِّى: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ عَيْنِي . فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقُلْتُ \_ وأَنَا جَارِيَةٌ حَديثةُ السِّنِّ، لاَ أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ \_: إِنِّي ، وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُ م بهَ لَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نُفُ وسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ. فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، لاَ تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ. وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُونَنِي. وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف/ ١٨). قَالَتْ: ثُمَّ تحَوَّلْتُ فَاضْطَّجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي. قَالَتْ: وَأَنَا وَاللهِ حِينَئِدٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ. وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي. وَلَكِنْ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَى. وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ لِ عَـَزَّ وَجَلَّ لِ فِيَّ بِأَمْرِ يُتْلَى. وَلكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَـرَى رَسُـولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا. قَالَتْ: فَــوَ اللهِ مَا رَامَ (٤) رَسُولُ اللهِ ﷺ مَلِسَهُ ، وَلاَ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَلَى نَبيّه عَلَىْ . فَا خَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ (٥)عِنْدَ

<sup>(</sup>١) اجْتَهَلَتْهُ الحمية: استخفته وأغضبته وحملته على الجهل.

<sup>(</sup>٢) فشار الحيان الأوس والخزرج: أي تناهضوا للنزاع والمعربة

<sup>(</sup>٣) قَلَصَ الدمع : أي ارتفع وذهب.

<sup>(</sup>٤) ما رام: أي ما فارق.

<sup>(</sup>٥) البرحاء: هي الشدة.

الوَحْيِ. حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنهُ مِثْلُ الْجُهَانِ (١) مِنَ الْعَرِقِ، فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا اللهُ فَقَلْ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَاعَائِشَةُ! أَمَّا اللهُ فَقَدُ دُبَرَّ أَكِ». فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَاعَائِشَةُ! أَمَّا اللهُ فَقَلْتُ: وَاللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ. وَلاَ أَحْدُ إِلاَّ قُومِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: فَالنَّذِي وَاللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ . وَلاَ أَحْدُ إِلاَّ قُومِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: فَالْنَرْلَ اللهُ صَعْرَةً مِنْكُمْ وَاللهِ مَعْ وَمَعْ مَنْ مُنْكُمْ وَاللهِ فَكُ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ وَاللهِ وَكَ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ فَالنَّور (١١) عَشْرَ آيَاتٍ. فَالْنَزْلَ اللهُ صَعْبَةٌ مِنْكُمْ وَاللهِ فَكُ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ وَاللهِ فَكُ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ وَاللهِ فَكُ عَصْبَةٌ مِنْكُمْ وَاللهِ فَكُ عَصْبَةٌ مِنْكُمْ وَاللهِ لاَ أُنْفِقُ مَنْ وَفَقْ رِهِ: وَاللهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لاَ أُنْفِقُ مَا لَكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يَغُورُ اللهُ لَكُمْ وَاللهَ لَكُمْ وَاللهُ لَكُمْ وَاللهَ لَكُمْ أَلُولُ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ لَكُمْ وَاللّهُ لَكُمْ وَاللهُ لَلهُ لَكُمْ وَاللهُ لَا لَهُ لَهُ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ لَا لَهُ مَلْكُ اللهُ لَا لَكُمْ وَاللهُ لَا لَهُ مَلْ وَلَا لللهُ لَا لَهُ مَلَى اللهُ لَكُمْ وَاللهُ لَا لَكُمْ اللهُ لَا لَهُ مَلَ اللهُ لَا لَلهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ لَا لَكُمْ اللهُ لَا لَا لَا لَا لَعُولُوا اللهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَلْهُ لَ

قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى : قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ لَلهِ اللهِ . فَقَالَ اللهِ . فَرَجَعَ إِلَى أَبُوبَكْرٍ : وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي . فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ . وَقَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا .

قَالَتْ عَـائِشَةُ: وَكَانَ رَسُـولُ اللهِ سَــأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَمْرِي : «مَا عَلِمْتِ؟

أَوْ مَا رَأَيْتِ ؟». فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَمَعْرِي وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ التِّي كَانت تُسَامِينِي (٢) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَائِشَةُ: وَهِيَ التِّي كَانت تُسَامِينِي وَطَفِقَتْ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَيْهِ. فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ فِيمَنْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا (٣) فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ) \*(١).

٧٧\_ \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الأَعْمَالِ بِهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِهَا يُطِيقُونَ. قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: "إِنَّ أَنْقَاكُمْ يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: "إِنَّ أَنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا") \* (٥).

٢٨- \* (عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخُطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ ابْنُ الْخُطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ ، سَأَهُمْ : أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ : أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ : مَنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟. قَالَ : نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ بِكَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟. قَالَ : نَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ مَقَالَ : نَعَمْ مَقَالَ : نَعَمْ مَقْلَ نَعَمْ مَنْ قَرَنٍ؟ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلِ لَكَ وَالِدَةٌ ؟ . قَالَ: نَعَمْ مَنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمِ بِعَالَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ أَوْسُمَ إِلَا مَوْضِعَ دِرْهُمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ أَوْسُمَ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهُمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرَضٌ فَرَنْ بَوْ أَوْسُمَ إِلَا مَوْضِعَ دِرْهُمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرَصٌ فَرَا لُو أَقْسَمَ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهُمْمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرَتُ بُكُمْ أَوْسُمُ بُنُ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَا مِنْهُ وَلِهُ الْمُ الْمُ أَوْسُمَ إِلَا مَوْضِعَ دِرْهُمْمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرَنْ مُرَادٍ أَنْ فَالْ أَنْ فَالْمُولُ اللّهُ وَالِدَةٌ هُو بَهَا بَرَنْ مَوْ فَالْمَ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمَالِولَةُ اللّهُ الْمُؤْلِولَةُ الْمَالِولَةُ الْمُ الْمُؤْلِولَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الجمان : الدر . شبهت قطرات عرقه على بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن .

<sup>(</sup>٢) تساميني: تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) وطفقت أختها تحارب لها: أي جعلت تتعصب لها فتحكى

ما يقوله أهل الإفك .

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٧ (١٤١٤)، مسلم (٢٧٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١ (٢٠).

<sup>(</sup>٦) أمداد أهل اليمن: هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو. واحدهم مدد.

عَلَى اللهِ كَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَـلْ». فَاسْتَغْفِرْ لِي . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.فَقَالَ لَهُ عُمَـرُ:أَيْنَ تُرِيدُ؟.قَالَ: الْكُوفَة. قَالَ: أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟. قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ (١) أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ. فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ. قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ (٢) قَلِيلَ الْتَاعِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ. كَانَ بِهِ بَرَضٌ فَبَرَاً مِنْهُ . إلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَم. لَهُ وَالِدَةُ هُوَ بِهَا بَرٌّ . لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ . فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ». فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ . فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ. فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ . فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ . فَانْطلَقَ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ أُسَيْتُ : وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً.. فَكَانَ كُلَّهَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لأُويْسِ هَذِهِ النُرْدَةُ؟)\* (٣).

٢٩ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ ، فَكَأَنَّ بعْضَهُمْ وَجَدَ (٤) فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ : لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ . فَدَعَا ذَاتَ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ . فَدَعَا ذَاتَ

يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَهَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلاَّ لِيُرْيَهُمْ. قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا نَحْمَدُ الله وَنَسْتَعْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَرَسَتَعْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَقَالَ لِي: أَكَذَلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَقَالَ لِي: أَكَذَلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ : هُو أَجَلُ رَسُولِ فَقُلْتُ : هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَعْلَمُ لَهُ وَالْفَتْحُ ﴾ فَقُلْت : هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ أَعْلَمُ لَهُ وَالْفَتْحُ ﴾ وَذَلِكَ عَلْمُ وَالْفَتْحُ ﴾ وَذَلِكَ عَلَمُ لَهُ وَالْفَتْحُ ﴾ وَالْفَتْحُ بَا مَنْ مَوْلِ عَلَمَهُ لَهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا وَالْفَتْحُ اللهُ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهُ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهُ وَالْفَتْحُ اللهُ وَالْفَتْحُ اللهُ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهُ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهُ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالْفَتْحُ اللهُ وَالْفَامُ مُنْ اللهُ وَالْفَتْحُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَلَالَا عُمْرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا وَاللّهُ مَلْ اللهُ اللهُ وَلَالَا عُمْرُدُ مَا أَعْلَمُ مُ مِنْهَا لَالَهُ اللهُ اللهُ وَلَالَا عُمْرُدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

• ٣- \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِياءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُدُ ولَدُ: «اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُ مُ لاَ يَعْلَمُونَ») \* (٦).

٣١ ـ \* (قال كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ :

لَمْ أَتَخَلَّفْ عَسنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلاَّ
فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ عَيْرَ أَنِي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةٍ بَدْرٍ . وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ ، إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَهُ مَا تَبُ فَوَ عَيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُ مُ وَالْمُسْلِمُ وَنَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُ مُ وَاللهُ بَيْنَهُ مُ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ . وَلَقَدْ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ . حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلام .

<sup>(</sup>١) غبراء الناس: أي ضعافهم وصعاليكهم وأُخلاطهم الذين لا يؤبه لهم .

 <sup>(</sup>۲) رث البيت: هو بمعنى قليل المتاع . والرثاثة والبذاذة بمعنى واحد وهو حقارة المتاع وضيق العيش .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٤) وَجَد: أي غضب.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٨(٤٩٧٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٦(٣٤٧٧) واللفظ له، مسلم ٣(١٧٩٢).

وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بَهَا مَشْهَدَ بَدْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ في النَّاسِ مِنْهَا. وَكَانَ مِنْ خَبَرِي ، حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَـبُوكَ ، أَنِّـى لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى ، وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّى حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَــزْوَةِ. وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ. فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرِيٍّ شَدِيدٍ. وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا (١١). وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا. فَجَلاَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُم لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزُوهِم. فَأَخْبَرَهُمْمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُريدُ. وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ كَثِيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُ كِتَابٌ حَافِظٌ ( يُريدُ بذَلِكَ اللِّيوَانَ ) . قَالَ كَعْبٌ : فَقَلَّ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَتَعَيَّب، يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ .. وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّيَارُ وَالظِّلاَلُ. فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ (٢) فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عِيْكُ وَالْنُسْلِمُونَ مَعَهُ . وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ. فَأَرْجِعُ وَلَمُ أَقْضِ شَيْئًا. وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ ، إِذَا أَرَدْتُ. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَهَادَى بي حَتَّى اسْتَمَرَّ بالنَّاسِ الْجِدُّ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَادِيًا وَالْلُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمُ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ ولَمْ أَقْضِ شَيْئًا. فَلَـمْ يَـزَلْ ذَلِكَ يَتَهَادَى بي حَتَّى

أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ (٣) الغَزْوُ. فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ. فَيَالَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي. فَطَفِقْتُ إِذَا خَـرَجْتُ فِي النَّاسِ ، بَعْدَ خُـرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُحْزِنُنِي أَنِّي لاَ أَرَى لِي أُسْوَةً. إِلاَّ رَجُلًا مَعْمُوصًا (٤) عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ. أَوْ رَجُلًا مُمَّنْ عَلَمَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ. وَلَمْ يَذْكُوْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا (٥) فَقَالَ ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْم بِتَبُوكَ : « مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟». قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ : يَارَسُولَ اللهِ حَبَسَهُ بُـرُدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ (1) فَقَالَ لَـهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل : بِئْسَ مَا قُلْتَ . وَاللهِ يَارَسُ وَلَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا. فَ سَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَيْنَمَا هُو عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلاً مُبَيِّضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «كُنْ أَبَاخَيْثَمَةَ». فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ. وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَزَّهُ الْمُنَافِقُونَ (٧). فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَوجَّهَ قَافِلاً (٨) مِنْ تَبُوكَ، حَضَرَنِي بَثِّي (٩)، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَـذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي . فَلَمَّا قِيلَ لِي: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَظَلَ قَادِمًا ، زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ ، حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا. فَأَجْمَعْتُ

<sup>(</sup>١) ومفازًا: أي برية طويلة قليلة الماء، يخاف فيها الهلاك .

<sup>(</sup>٢) أصعر: أميل.

<sup>(</sup>٣) تفارط الغزو: أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.

<sup>(</sup>٤) مغموصًا عليه في النفاق: أي متهمًا به .

<sup>(</sup>٥) تبوكاً : هـو في أكثر النسخ بالنصب وكـذا هو في نسـخ البخاري وكأنه صرفها(نوّنها) لإرادة الموقع دون البقعة.

<sup>(</sup>٦) النظر في عِطْفَيهِ: أي جانبيه . وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولياسه .

<sup>(</sup>٧) لمزه المنافقون: أي عابوه واحتقروه.

<sup>(</sup>٨) توجه قافلًا : أي راجعًا .

<sup>(</sup>٩) البث: أشد الحزن.

صِدْقَهُ . وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِمًا. وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ، بَدَأَ بِالمُسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ ، فَطَفقُوا يَتَعَذَّرُونَ إِلَيْهِ ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَهَانِينَ رَجُلاً . فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ ، وَبَا يَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ ، حَتَّى جِئْتُ ، فَلَّا سَلَّمْتُ ، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ ، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ». فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ لي: «مَا خَلَّفَك؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرِكَ (١٠)؟». قَالَ قُلْتُ: يَـارَسُولَ اللهِ! إِنِّي ، وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِه بِعُذْرٍ . وَلَقْد أُعْطِيتُ جَدَلاً (٢). وَلَكِنِّي ، واللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ ، لَئِنْ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِي، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَى ٓ . وَلَئِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ (٣) ، إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ. وَاللهِ مَا كَـانَ لِي عُذْرٌ. وَاللهِ مَـا كُنْتُ قَـطُ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ: «أَمَّا هَذَا ، فَقَد ْ صَدَقَ. فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ ». فَقُمْتُ . وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْ نَاكَ أَذْنَبُ تَ ذَنْبًا قَبْلِ هَذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَ ذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُ وِنَ ، فَقدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ لَكَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَازَالُوا

يُوَنِّبُ ونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ، فَأْكَذِّبَ نَفْسِي . قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ هَُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدِ؟. قَالُوا: نَعَمْ. لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلاَنِ. قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ . فَقِيلَ لَهُمَّا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ . قَالَ قُلْتُ : مَنْ هُمَا؟. قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ ، وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِلَا بَدْرًا ، فِيهِمَا أُسْوَةٌ . قَالَ : فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي. قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا، أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ ، مِنْ بِينِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ. قَالَ: فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ. وَقَالَ: تَعَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي في نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَايَ، فَاسْتَكَانَا وقَعَدَا في بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْم وَأَجْلَدَهُمْ. فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَـدُ الصَّلاَةَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُ نِي أَحَدٌ. وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي جَبْلِسِه بَعْدَ الصَّلاَةِ . فَأَقَولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لاَ ؟. ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ. فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي نَظَرَ إِلَى وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي . حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ المُسْلِمِينَ ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةً (٤)، وَهُو ابْنُ عَمِيِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ . فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ . فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ! أَنْشُدُكَ بِاللهِ (٥) هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّي أُحِبُّ

<sup>(</sup>١) ابتعت ظهرك: أي اشتريت مركبًا تركبه.

<sup>(</sup>٢) جَدَلاً : أَي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة.

<sup>(</sup>٣) تجد عليّ فيه: أي تغضب.

<sup>(</sup>٤) تسوّرت جدا رحا ئط أبي قتادة: أي علوته وصعدت سوره.

<sup>(</sup>٥) أنشدك بالله: أي أسألك بالله.

الله وَرَسُولَهُ ؟. قَالَ : فَسَكَتَ. فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ ، فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. فَبَيْنَا أنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ، عِنَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْلَدِينَةِ. يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ. حَتَّى جَاءَني فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ. وَكُنْتُ كَاتِبًا. فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ. فَالْحَقْ بِنَا نُـوَاسِكَ (١). قَالَ: فَقُلْتُ، حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلاءِ. فَتَيَا مَنْتُ بَهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بَهَا (٢). حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (٢)، إذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَـزِلَ امْرَأَتَكَ. قَالَ: فَقُلْتُ : أُطَلِقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟. قَالَ : لاَ. بَلِ اعْتَزِهْاَ. فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا. قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْل ذَلِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: الْحَقِي بَأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الأَمْرِ . قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِـ الآلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟. قَالَ: «لاَ. وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ ». فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَـرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ. وَوَاللهِ مَازَالَ يَبْكِي مُنْـذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا .

قَالَ : فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي : لَـوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأْتِكَ؟. فَقَدْ أَذِنَ لامْرَأَةِ هِلاَكِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ . قَالَ : فَقُلْتُ : لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَيْكَةِ. وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، إِذَا اسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ . قَالَ: فَلَبثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ. فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنَا قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَّةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ بُيُوتِنَا . فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا. قَدْ ضَاقَتْ عَلِيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلِيَّ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحَ أَوْفَى عَلَى سَلْع (٤) يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ. قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا . وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. قَالَ فَ اَذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسُ بتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ . فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا. فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ . وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا ، وَسَعَى سَاع مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي، وَأَوْفَى الجَبَلَ فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ. فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي. فَنَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُما إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ. وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَـوْمَئِذٍ. وَاسْتَعَـرْتُ ثَـوبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا. فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتَلَقَّانِ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنِّثُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِثْكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. حَتَّى دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ . فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ في الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ. فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللهِ

<sup>(</sup>١) نواسك: أي نواسيك ونشاركك فيها عندنا.

<sup>(</sup>٢) سَجَرْتُهَا بها: أي أحميتها بها يقال: سجر التنور: أحماه والتنور: موقد النار.

<sup>(</sup>٣) استلبث الوحي: أي أبطأ.

<sup>(</sup>٤) أَوْفَى عَلى سَلْعٍ: أي صعده وارتفع عليه . وسَلْع: جبل بالمدينة معروف

يُهُرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي. وَاللهِ مَا قَامَ رَجُلُ مِنَ اللهِ مَا قَامَ رَجُلُ مِنَ اللهِ مَا قَامَ رَجُلُ مِنَ اللهِ عَالِمَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ.

قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُولُ: « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَـوْم مـرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ». قَالَ:فَقُلْتُ:أَمِنْ عِنْدِكَ. يَارَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ فَقَالَ : «لا. بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ». وَكَمَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُــهُ.كَأَنَّ وَجْهَهُ وَطِعْتُ قَمَرِ قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ. قَالَ : فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْيَتِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ : «أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ. فَهُ وَ حَـُيْرٌ لَكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. قَالَ: وَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ إِإِنَّ اللهَ إِنَّهِ مَا أَنْجَالَى بالصِّدْق. وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْلُسْلِمِينَ أَبْ لِأَهُ اللهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ، مُنْ ذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَــَذَا أَحْسَـنَ مِمَّا أَبْلاَني الله به. وَاللهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، إِلَى يـوْمِــى هَـــذَا. وَإِنِّــى لأَرْجُــو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيهَا بَقِي . قَالَ: فَأَنْ زَلَ اللهُ عَنَزَّ وَجَـلَّ: \_ ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْهُاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ

رَحِيمٌ \* وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَلَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٩/ التوبة/ ١١٧ - ١١٨) حَــتَّى بَلَغَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٩/ التوبة/ ١١٩). قَالَ كَعْبِ ؛ وَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ لِلإِسْلاَم ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِن صِـدْقِي رَسُـولَ اللهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُونَ كَـذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا. إِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ الْأَحَدِ. وَقَالَ اللهُ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُم فَإِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَى عَن الْقَوْم الْفَاسِقِينَ﴾ (٩/ التوبة/ ٩٥-٩٦). قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّفْنَا ، أَيُّهَا الثَّلاَئَةُ ، عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ. فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَمُمْ. وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ . فَبَذَلِكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُ وا ﴾. وَلِيْسَ السَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا ، تَخَلُّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ. وإِنَّهَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا ، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا ، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ ﴾ (١)

٣٢ ـ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ الْمُ الْزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ الْمُ وَأَنْ يَنْ مِنْ أَذْوَاجِ النَّبِي عَلَيْهُ وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمُ وَأَنْ يَنْ مِنْ أَذْوَاجِ النَّبِي عَلَيْهُ

اللَّتَيْنَ قَالَ اللهُ لَهُمَّا: ﴿ إِنْ تَتُّوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَعْتَ قُلُوبُكُمَ ﴾ . فَحَرجَجْتُ مَعَهُ ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَرعَهُ بِالإِدَاوَةِ (١)، فَتَبَرَّزَ ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّاً . فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَن الْمُؤَاتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّتَ انِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجِئَّ لَهُ مَا: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾. فَقَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَمَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةٌ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَجازٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ في بَنِي أُمِّيَّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِيَ مِ ـ نْ عَـ والي الْلَدِينَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّوٰولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَنْزِلُ يَـوْمًا وأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْم مِنَ الأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ . وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذْ هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي ،فَرَاجَعَيْنِي،فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ عِيْكُ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ. فَأَفْزَعَتْنِي فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ . ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةُ، أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اليَوْمَ حَيتًى اللَّيْل؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ . فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ . أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَب رَسُولِهِ فَتَهْلِكِينَ؟ لاَ تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيهِ ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ

وَلاَ يَغُرَّنَّك أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِي أَوْضَأَ (٢) مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ( يُرِيدُ عَائِشَةَ ). وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَع عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَثَمَّ هُو ؟ فَفَرْعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ : مَا هُوَ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟. قَالَ : لاَ. بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نِسَاءَهُ قَالَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ. فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ عِينَا اللَّهِيِّ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ ، أَوَ لَمَ أَكُنْ حَنَّرْتُكِ؟. أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟. قَالَتْ: لاَ أَدْرِي، هُوَ ذَا فِي الْمُشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذا حَوْلَهُ رَهْ طُ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ المَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا ، فَقُلْتُ لِغُلام لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، ثُمَّ خَرِجَ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْ طِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ \_ فَذَكَرَ مِثْلَهُ \_ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْ طِ الَّذِينَ عِنْدَ الْنِبْرِ. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجئْتُ الغُلاَمَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ \_ فَذَكَرَ مِثْلَهُ \_ فَلَمًّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الغُلامُ يَدْعُوني. قَالَ : أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ

فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ ، مُتَّكِيءٌ عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟. فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ : ﴿ لَا ۗ . ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَارَسُ ولَ اللهِ ، لَوْ رَأَيْتَ نِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْم تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ . فَذَكَرُهُ . فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ: لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ (يُرِيدُ عَائِشَةَ)، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى . فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ . ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ البَصَرَ غيرَ أَهَبَةٍ (١) ثَلاَثٍ ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللهَ . وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: «أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا بْنَ الخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا». فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي . فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ عَيْلَةٍ مِنْ أَجْل ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، مِنْ شِلَّةِ مَوْجِدَتِهِ (٢) عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ . فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُـلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا بِتِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»، وَكَانَ ذَلِكَ الشُّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ. قَالَتْ عَائِشَةُ:

فَأَنْزَلَ آيَةَ التَّخْيِيرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ. فَقَالَ: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ». قَالَتْ: قَدْ أَعْلَمُ أَنْ أَبُويَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي أَبُويْكِ». قَالَتْ: "إِنَّ الله قَالَ: "يَّهُ النَّبِيُّ قُلْ لِي فِيرَاقِكَ - ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الله قَالَ: "يَهُ النَّبِيُّ قُلْ لله لَأَنْوَاجِكَ النَّبِيُ قُلْ - "عَظِيمًا (الأحزاب/ ٢٨- لأَنْوَاجِكَ اللهُ عَلْ لِهِ - "عَظِيمًا (الأحزاب/ ٢٨- لاَنْوَاجِكَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمِ أَبُويَ ، فَإِنِّي أُريدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ. فَقُلْنَ مِثْلَ مَا وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ. فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ عَائِشَةً اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ اللهُ عَائِشَةً اللهُ ا

٣٣ ـ \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ قَالَ : كَا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) موجدته : أي حزنه.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٥ (٢٤٦٨).

<sup>(</sup>١) أهبة : بحركات جمع إهاب على غير قياس ، وهو الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ.

تَهُدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللهَ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو َ أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَيْ (٢٨/ القصص/ ٥٦) \*(١).

٣٤ \_ ﴿ ( عَنْ أَبِي مُوسَى \_ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ \_ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عِيلًا مِنْ حُنَيْن بَعَثَ أَبَا عَامِرِ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلقِي دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ . قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ ، فَرُمِي أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ ، رَمَاهُ جُشَمِيُّ (٢) بِسَهْم فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا عَمِّ! مَنْ رَمَاكَ؟. فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي ، فَقَصَدْتُ لَهُ، فَلَحِقْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى، فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحِي؟ أَلاَ تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ . فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لأَبِي عَامِر: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ. قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ (٣). قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَقْرِيءِ النَّبِيِّ السَّلامَ وَقُلْ لَـهُ:اسْتَغْفِرْ لِـي. وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ. فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ. فَرَجَعْتُ فَكَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرَمَّلِ (١)، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ وَقَالَ: قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي ، فَدَعَا بِهَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ،

فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِيلَهِ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ النَّاسِ». فَقُلْتُ: وَلِيَ فَاسْتَغْفِرْ. مِنْ النَّاسِ». فَقُلْتُ: وَلِيَ فَاسْتَغْفِرْ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفرْ لِعَبْدِاللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُدْخَلاً كَرِيمًا». قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إِحْدَاهُمَا لأبِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيمًا». قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إِحْدَاهُمَا لأبِي عَامِرٍ، وَالأُخْرَى لأبِي مُوسَى ) \* (٥).

٣٥ - \* (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَادِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَادِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّه قَالَ: « لَوْ أَنَّكُمْ لَمُ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ ، يَغْفِرُهَا اللهُ لَكُمْ ، لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ لَمُمْ ذُنُوبٌ ، يَغْفِرُهَا لَمُمْ ») \* (١).

٣٦ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ جَلَسَ فِي جَلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ جَلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ النَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ عَبِيسِهِ فَلِكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ ، إِلاَّ غُفِر رَلَهُ مَا كَانَ فِي جَمْلِسِه فَلِكَ » (٧) .

٣٧ ـ \* (عَنْ زَيْدِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ مَوْلَى اللهُ عَنْهُ \_ مَوْلَى اللهُ عَنْهُ \_ مَوْلَى اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَنْ قَالَ النَّبِي عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٣ (١٣٦٠) ، ومسلم (٢٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) جشمي: رجل من بني جشم.

<sup>(</sup>٣) نزا منه الماء: أي انصب من موضع السهم.

<sup>(</sup>٤) سريرمُرمَّل: بميم مشددة مفتوحة - أي معمول بالرمال وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسِرّة.

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ الفتــح ٨ (٤٣٢٣) واللفــظ لـه، مسلــم (٢٤٩٨) وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷٤۸).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٤٣٣) وقال: حديث حسن غريب واللفظ له، وابن حبان (٢٣٦٦) في صحيحه . وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٢٧٧): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٨) أبوداود(١٥١٧) واللفظ له، والحاكم (١/١٥) من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود(١/٢٨٣): صحيح، الترمذي (٣٥٧٢).

٣٨ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَـهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْتَسِبُ ») \* (١).

٣٩ ـ \*(عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِي اللهُ عَنْ هَا ـ قَالَتْ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « ذَاكِ لَوْ كَانَ قَالَتْ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيُ فَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنْ حَيُ فَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنْ حَيُ فَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ إِنِّي لأَظُنْتُكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاثُكْلِيّاهُ، وَاللهِ إِنِّي لأَظُنْتُكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظُلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا (٢) بِبَعْضِ أَرْوَاجِكَ ، فَقَالَ للظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا (٢) بِبَعْضِ أَرْوَاجِكَ ، فَقَالَ النّبِي عَيْنَ : « بَلْ أَنَ وَارَأْسَاهُ ، لَقَدْ هَمَمْتُ ـ أَوْ أَرَدْتُ ـ النّبِي عَيْنَ : « بَلْ أَنَ وَارَأْسَاهُ ، لَقَدْ هَمَمْتُ ـ أَوْ أَرَدْتُ ـ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ (٣) أَنْ يَقُولَ (٤) أَنْ يَقُولَ (٤) القَاعِلُونَ ، أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَأْبَى اللهُ وَيَأْبَى اللهُ وَيَلْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى اللهُ وَيَأْبَى اللهُ وَيَأْبَى اللهُ وَيَأْبَى اللهُ وَيَابُى اللهُ وَيَابُعِي اللهُ وَيَابُى اللهُ وَيَابُعُ وَلَا اللهُ وَيَابُعِلُونَ . أَوْ يَدَفْعُ اللهُ وَيَأْبَى اللهُ وَيَابُعِ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَاللهُ وَيَالِيْكُونَ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَيَالَا اللهُ وَاللّهُ وَيَالِكُونَ اللهُ وَيَالِكُونَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ اللهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُ واللهُ يَكُمْ ، وَلَحَاءَ بِقَوْمٍ يُلْذِنبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ لَذَهُ مَ اللهُ عَفْرُ لَهُمْ ») \*(١).

١٤ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ الطُّفَيْلَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ الطُّفَيْلَ اللهِ!
 ابْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنعَةٍ؟ ( قَالَ حِصْنٌ كَانَ

لِدَوْسٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ) فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ عِلَيْ اللَّذِي ذَحَرَ اللهُ لِلأَنْصَارِ. فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ عَمْرٍ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ اللهُ لِلأَنْصَارِ. فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ عَمْرٍ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ اللهُ لِلأَنْمِ الطُّفُيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَا عَنْ اللهِ الطُّفُيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَهِ مَنَامِهِ فَرَآهُ مَشَاقِصَ (١٠) لَهُ ، فَقَطَعَ بِهَا برَاجِمَهُ (١٠) مَشَاقِصَ (١٠) لَهُ ، فَقَطَعَ بِهَا برَاجِمَهُ (١٠) يَشَخبَتْ (١٠) يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ . فَرَآهُ الطُّفُيْلُ بْنُ عَمْرٍ و فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْتَ يَدُاهُ حَتَّى مَاتَ . فَرَآهُ الطُّفُيْلُ بْنُ عَمْرٍ و فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْتَ يَدُاهُ حَتَّى مَاتَ . فَرَآهُ مُعَطِيًّا يَدَيْهِ . فَقَالَ لَهُ: مَا صَنعَ وَهَيْتُ مُنَا أَرَاكَ مُغَطِيًّا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ بِكَ رَبُّ لَكَ ؟ فَقَالَ : قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدُتَ . فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقِ . فَقَالَ مِنْكُ مَا أَفْسَدُتَ . فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

27 - ﴿ عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّبِي عَلَيْهُ ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يَا عِبَادِي ! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ عُكَمَّا فَلاَ تَظَالَ مُوا. يَاعِبَادِي ! كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَرَيْهُ . فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ هَنْ أَطْعَمْتُهُ . فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ . فَاسْتَعْمُونِي أَطْعِمْكُمْ . يَاعِبَادِي ! كَلُّكُمْ عَائِكُمْ عَالِي اللَّكُمُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ كَسُوتُهُ . فَاسْتَكُمُ ونِي أَطْعِمْكُمْ . يَاعِبَادِي ! كَلُّكُمْ عَائِكُمْ اللهُ يُولِ إِلاَّ مَنْ كَسُوتُهُ . فَاسْتَكُمُ ونِي أَطْعِمْكُمْ . يَاعِبَادِي ! كَلُّكُمْ عَلَيْهُ إِلاَّ مَنْ كَسُوتُهُ . فَاسْتَكُمُ ونِي أَنْهُ وَلَ اللَّيُلُ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا . وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا . فَاسْتَعْفُورُ لَكُمْ . يَا عِبَادِي ! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا الذَّنُوبَ جَمِيعًا . فَاسْتَعْفُورُ الذُّنُوبَ عَلَيْهُ إِلاَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا . فَاسْتَعْفُورُ لَكُمْ . يَا عِبَادِي ! إِنَّكُمْ لَـ مُنْ تَبْلُغُوا اللَّهُ وَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ عَمْكُمْ لَـ نُ تَبْلُغُوا اللَّونَ وَقَوْرُ لَكُمْ . يَا عِبَادِي ! إِنَّكُمْ لَـ نُ تَبْلُغُوا اللَّهُ فَو رُلُونِ إِلَا يَعْفِرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالْمُعُمْ لَـ مُنْ تَبْلُغُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِقُولُونَ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِ

<sup>(</sup>۱) أبو داود(۱۰۱۸) واللفظ له ، أحمد في المسند (۲۲۳٤) تحقيق أحمد شاكر وصحح إسناده ، وابن ماجة (۳۸۱۹).

<sup>(</sup>٢) معرسًا: عَرَّس بزوجه:أي بني بها ثم استعمل في كل جماع.

<sup>(</sup>٣) فأعهد: أي أوصي.

<sup>(</sup>٤) أن يقول : أي لئلا يقول.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح١٠(٥٦٦٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٧) اجْتَوَوُّا المدينة: أي كرهوا المقام فيها أو أصابهم الْجَوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول.

<sup>(</sup>٨) مشاقص : سهام طوال.

<sup>(</sup>٩) براجمه: مفاصل أصابعه.

<sup>(</sup>۱۰) شخبت: أي سال دمها.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۱۱٦).

ضَرِّي فَتَضَرُّ وِنِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى لَوْ أَنَّ أَوَّلُكُمْ وَاجِدِ مِنْكُمْ مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ . مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ . وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ . كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، وَأَنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ أَوْفِيكُمْ إِيَّاهَا . فَمَنْ وَجَدَا اللهَ عَلَى كُمْ أَوْفِيكُمْ إِيَّاهَا . فَمَنْ وَجَدَا الْبَحْرَ . يَاعِبَادِي إِنَّ كَا يَلُومَ مَنَ إِلاَّ نَفْسَهُ » (١) وَمَنْ وَجَدَا عَنْ يُرَدُلِكَ فَلا وَحِدَ مَنِرًا فَلْيَحْمَدِ الللهَ . وَمَنْ وَجَدَا عَنْ يُرَاكُ فَلاَ وَحِدُ مَنْ إِلاَ نَفْسَهُ » (١) يَلُومَ مَنَ إِلاَ نَفْسَهُ » (١)

٤٣ \_ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَدَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ

تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاسْتِغْفَارَ. فَإِنِّي رَأَيْتُ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُ نَّ ، جَزْلَةٌ (٢) ، وَمَالَنَا يَارَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ . وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ العَشِيرَ . وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍ (٣) مِنْكُنَّ » قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا نُقْصَانُ لِذِي لُبٍ (٣) مِنْكُنَّ » قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا نُقْصَانُ العَقْلِ فَشَهَادَةُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ رَجُلٍ . فَهَذَا نُقْصَانُ العَقْلِ فَشَهَادَةُ رَجُلٍ . فَهَذَا نُقْصَانُ العَقْلِ فَشَهَادَةُ وَمُلِي وَمُضَانُ ، فَهَذَا نُقْصَانُ ، فَهَذَا نُقْصَانُ ، فَهَذَا نُقْصَانُ العَقْلِ فَشَهَادَةً رَجُلٍ . فَهَذَا نُقْصَانُ ، فَهَذَا نُقْصَانُ ، فَهَذَا نُقْصَانُ العَقْلِ فَاللّهِ إِنَّ مَا تُصَلِّي ، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا نُقْصَانُ الجَيْنِ » فَهَذَا نُقْصَانُ الجَيْنِ » (٤٤ مَضَانُ الجَيْنِ عَنْ مَضَانَ ، فَهَذَا نُقْصَانُ الجَيْنِ » (٤٤ مَضَانُ الجَيْنِ عَلَيْ وَمَضَانُ الجَيْنِ عَنْ مَا تُصَلِّي ، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا نُقْصَانُ الجَيْنِ » (٤٤ مَنْ اللّيَالِي مَا تُصَلِّي ، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا لَيْ مَا تُصَلِّي . (٤٤ مَنْ الجَيْنِ عَنْ اللّيَالِي مَا تُصَلّي ، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا لَعْشَانُ الجَيْنِ » (٤٤ مَنْ اللّيَالِي مَا تُصَلّي مِاللّيَالِي مَا تُصَلّي . (٤٤ مَنْ اللّيَالِي مَا تُصَلّي مَا تُصَانَ المَالِي اللّيَالِي مَا تُصَلّي مَا عُلَالَيْنِ » (٤٤ مَلَا اللّيَالِي مَا تُصَانَ المِقْلِ فَلْمُ اللّيَالِي مَا تُصَلّي مَا اللّيَالِي مَا تُصَانَ المِلْرِقُ اللّي الْمَالِقُولُ اللّيَالِي مَا تُصَانَ المَعْلِ فَالْمُ اللّيَالِي مَا تُصَانَ الْمَالَالَيْنَ اللْكَانِ الللّيَالِي اللْمَالِقِ اللْمُ اللّي اللّيُولِ اللللْمُلْلُ اللْمَالِقُ الللّي اللْمَالِقُ اللْمُلْولُ اللللْمُ اللّي اللْمُلْلِقُ اللْمُ الْمُلْولُ اللْمُلْمُ اللّي اللْمُلْمُ اللّي اللْمُلْمُ الللّي الللّي الللللّي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللّي اللللللْمُ اللللْم

٤٤ - \*(عَنْ أَبِي هِ مُرِيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ السَّمَاءِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: « يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ ، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيمُ ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيمُ ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيمُ ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيمُ ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيمَ ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيمَ ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيمَ كَ؟ .

<sup>(</sup>١) حديث قدسي رواه مسلم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) جَزْلَةٌ : ذات عقل ورأي.

<sup>(</sup>٣) اللب : العقل ، والمراد هنا كمال العقل.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٩) واللفظ له، ووردت ألفاظ متقاربة عند البخاري.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٤٩٤)، مسلم (٧٥٨) واللفظ له.

### المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «الاستغفار»

٥٥ - \* (عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ وَ لِلأَنْصَارِ . قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ « وَلِذَرَادِيِّ الأَنْصَارِ » وَلِمَوَالِي الأَنْصَارِ » لا أَشُلُكُ قَالَ « وَلِذَرَادِيِّ الأَنْصَارِ » لا أَشُلُكُ في اللهُ ا

٢٤ - \*( عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي الكَعْبَةِ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ وَدَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَ وَلَمْ يَرْكَعْ ، وَلَمْ يَسْجُدْ)\*(٢).

٧٤ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنْ كُنَا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا في المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِائَةَ مَرَةٍ \* رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ \*) \* ("").

٨٤ ـ \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ (وَجَهْتُ وَجْهِيَ (٤) لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا (٥) وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ . إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَعَيْنَايَ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ . إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَعَيْنَايَ وَمَاتِي اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ وَعَمْتِي اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمُونَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الْمَاكِةُ إِلاَ اللهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُمَ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهِ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ . ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا . إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الـذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَيَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلاَّ أَنْتَ . لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ. وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْكَ. أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ • تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ»، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ . وَبِكَ آمَنْتُ . وَلَكَ أَسْلَمْتُ. خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي. وَمُخِيّى وَعَظْمِى وَعَصَبِى » وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَ وَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا يَيْنَهُمَ } وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ». وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ. وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَـقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ . تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينِ» ، ثُـمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ «اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ . وَمَا أَسْرَفْتُ . وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي . أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۰۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٢١٠) وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند ٣(٢٢٧): إسناده صحيح وهو في مجمع الزوائد (٣/ ٢٩٣) ...ورجاله رجال الصحيح.

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (١٥١٦) ، والحاكم (١/١١٥) وقال: حديث
 صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>٤) وجهت وجهي: قصدت بعبادي للذي فطر السهاوات والأرض أي ابتدأ خلقها .

<sup>(</sup>٥) حنيفاً: قال الأكثرون: معناه مائلًا إلى الدين الحق وهو الإسلام وأصل الحنف الميل . ويكون في الخير والشر. وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة ،وقيل: المراد بالحنيف، هنا المستقيم . قاله الأزهري وآخرون . وقال أبوعبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم على الحال . أي وجهت وجهى في حال حنيفيتى .

المُؤَخِّرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ") \*(١).

٩٤ - \* (عَنِ الأَغَرِّ المُزنِیِّ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : " إِنَّـ هُ لَيُعَانُ (٢) عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي اليَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ ») \* . (٣)

• ٥ - \* (عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِه، اسْتَغْفَرَ ثَلَاتًا وَقَالَ: « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، وَمَنْكَ السَّلامُ ، وَمَنْكَ السَّلامُ ، وَمَانَكَ السَّلامُ ، وَمَانَكَ السَّلامُ ، وَقَالَ الولِيدُ - أَحَدُ رُواةِ الْحَدِيثِ - فَقُلْتُ : لِلأَوْزَاعِيّ: كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ ؟ وَاللهُ : قُلْتُ : لِللَّوْزَاعِيّ: كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ: تَقُولُ: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ ) \* (٤)

١٥- \*(عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ
وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لى يَتَأْوَّلُ القُرْآنَ )\* (٥).

٥٢ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا فَيُكُثِرُ مِنْ قَوْلِ «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه أَسْتَغْفِرُ اللهُ وأَتُوبُ إِلَيْهِ» . قَالَتْ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَا سَتَغْفِرُ اللهُ وأَتُوبُ إِلَيْهِ ؟ . فقال : ﴿خَبَرَنِي رَبِي أَنِي اللهِ وَبِحَمْدِهِ سَأَرَى عَلاَمَةً فِي أُمَّتِي. فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سَأَرَى عَلاَمَةً فِي أُمَّتِي. فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ

رَأْيْتُهَا ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالفَتْحُ ﴾ فَتْحُ مَكَّةَ ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ ) \* (٦)

٥٣ \_ \* (عَن ابْن عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ حَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَتٌّ ، وَقَوْلُكَ حَتٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَتٌّ، وَالنَّارُ حَتٌّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَتُّ ، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْ حَتٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَتُّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ المُسَقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ـ أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ». قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ عَبْدُالْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ « وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » قَـالَ سُفْيَانُ: قَالَ سُلَيْهَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِم: سَمِعَهُ مِنْ طَاؤُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ﴾\* .

٥٤ \_ \* ( عَنِ ابْنِ عُمَـرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۷۱).

<sup>(</sup>٢) والغين والغيم ما يتغشى القلب.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۷۰۲).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٩١) ، وفي حديث عائشة (٥٩١) «ياذا الجلال».

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٨(٩٦٨)، ومسلم (٤٨٤) متفق عليه.

ومعنى قول عائشة : يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به في قوله \_ عز وجل \_ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٨ (٤٩٦٧) مختصرًا ،و مسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٣ (١١٢٠) واللفظ له، ومسلم (٧٦٩).

٥٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا وَمُ مِنْ جُلِسِ إلاَّ قَالَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْ يَقُومُ مِنْ جُلِسِ إلاَّ قَالَ: «سُبْحَانَ لَكَ اللَّهُ مَّ رَبِّي وَبِحَمْ لِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْ تَ السُّهُ مَا أَكْثَرُ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ \* فَقُلْتُ لَهُ : يَارَسُولَ اللهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَقُولُ هَوْلاً وَالكَلَمَ تِ إِذَا قُمْتَ . قَالَ : «لاَ يَقُومُ مِنْ جَعْلِسِهِ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي مِنْ أَحَدٍ حِينَ يَقُومُ مِنْ جَعْلِسِهِ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي

ذَلِكَ المَجْلِسِ»)\*(٢).

٥٦ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مِنْهُ اللهَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: "وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْم أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ») \* (٣).

٥٧ - ﴿ (عَنْ أَبِي أَيتُّوبَ الأَنْصَادِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي أَيتُّوبَ الأَنْصَادِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لِ اَلنَّ النَّبِ عَنْ هُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُ وا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا » قَالَ أَبُو أَيُسوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا عَرَبُوا » قَالَ أَبُو أَيُسوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفَرُ اللهَ مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفَرُ اللهَ تَعَالَى ) ﴿ (٤) .

# من الآثار الواردة في «الاستغفار»

ا ـ \* ( قَ الَ عَبْدُ الرَّ حَمْنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَ الِكِ : كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الجُمْعَةِ فَسَمِعَ الأَذَانَ ، اسْتَغْفَرَ لأَبِي أُمَامَةَ ، أَسْعَدَ ابْنِ زُرَارَةَ ، وَدَعَا لَهُ ، فَمَكَثْتُ حِينًا أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ ، ابْنِ زُرَارَةَ ، وَدَعَا لَهُ ، فَمَكَثْتُ حِينًا أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ ، ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي : وَاللهِ ، إِنَّ ذَا لَعَجْزٌ . إِنِّي أَسْمَعُ هُ لَثَمَّ مُثَلًى السَمِعَ أَذَانَ الجُمْعَةِ يَسْتَغْفِرُ لأَبِي أُمَامَةَ ، وَيُصَلِّي كَلًا سَمِعَ أَذَانَ الجُمْعَةِ يَسْتَغْفِرُ لأَبِي أُمَامَةَ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَلاَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَ هُو ؟ فَخَرَجْتُ بِهِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى الجُمْعَةِ . فَلَمَّ سَمِعَ الأَذَانَ اسْتَغْفَرَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ . فقُلْتُ لَهُ : يَا أَبْتَاهُ أَرَأَيْتَكَ صَلاَتَكَ صَلاَتَكَ عَلَى

أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّهَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ بِالجُمُعَةِ لِمَ هُـو؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلاةَ الجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدِم رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةَ ، فِي نَقِيعِ الْخَضَمَاتِ ، فِي مَقْدِم رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةَ ، فِي نَقِيعِ الْخَضَمَاتِ ، فِي هَدْمٍ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ . قُلْتُ: كَمْ كُنتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: هَرْمٍ مِنْ حَرَّة بَنِي بَيَاضَة . قُلْتُ: كَمْ كُنتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ رَجُلاً ﴾ (٥) .

٢ - \*(قَالَ أَبَوُ مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «كَانَ لَنَا أَمَانَانِ ، ذَهَبَ أَحَدُهُمَا ـ وَهُو كَوْنُ الرَّسُولِ
 فِينَا وَبَقِيَ الاسْتِغْفَارُ مَعَنَا ، فَإِنْ ذَهَبَ هَلَكْنَا»)\* (٢٠٠.
 ٣ - \*(قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْم (تَابِعِيٌّ مِنَ

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١١( ٦٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١ (٣٩٤) واللفظ له ، مسلم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٦) التوبة إلى الله ،للغزالي(١٢٤).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/ ۲۷) وقال محقق المسند الشيخ أحمد شاكر(۷/ ۱۹۰):إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٢٩٦/١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

الثَّانِيَةِ) «: تَضَرَّعُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَادْعُوهُ فِي الرَّحَاءِ فَإِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ دَعَانِي فِي الرَّحَاءِ أَجَبْتُهُ فِي الشِّدَّةِ ، وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَمَنْ تَضَرَّعَ لِي سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَمَنْ تَضَرَّعَ لِي رَفَعْتُهُ ، وَمَنْ تَضَرَّعَ لِي رَفِعْتُهُ ، وَمَنْ اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ ») \* (١٠).

٤ - \*( قَالَ الفُضَيْلُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - :
 «اسْتِغْفَارٌ بِلاَ إِقْلاَعٍ تَوْبَةُ الكَذَّابِينَ؛ وَيُقَارِبُهُ مَا جَاءَ عَنْ رَابِعَةَ الْعَدَوِيَّةِ: اسْتِغْفَارُنَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارِ كَثِيرٍ»)\*(٢).

٥ - \* (سُئِلَ سَهْلُ عَنِ الاسْتِغْفَارِ الَّذِي يُكَفِّرُ اللَّ اللَّهُ عَنِ الاسْتِغْفَارِ الَّذِي يُكَفِّرُ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّهُ ، ثُمَّ التَّوْبَةُ . فَالاسْتِجَابَةُ أَعْمَالُ الجَوَارِحِ ، وَالإَنَابَةُ أَعْمَالُ الجَوَارِحِ ، وَالتَوْبَةُ إِقْبَالُهُ عَلَى مَوْلاَهُ ، بَأَنْ وَالإَنَابَةُ أَعْمَالُ القُلُوبِ ، وَالتَوْبَةُ إِقْبَالُهُ عَلَى مَوْلاَهُ ، بَأَنْ وَالإَنَابَةُ أَعْمَالُ القُلُوبِ ، وَالتَوْبَةُ إِقْبَالُهُ عَلَى مَوْلاَهُ ، بَأَنْ وَالْإِنَابَةُ اللهَ مِنْ تَقْصِيرِهِ اللَّذِي هُو يَ يَتْرُكُ الخَلْقَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللهَ مِنْ تَقْصِيرِهِ اللَّذِي هُو وَ

فِيهِ»)\* <sup>(۳)</sup>.

آ \_ \*( قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ: «أَهْلَكْتُ بَنِي آدَمَ بِاللَّنْتِغْفَارِ وَأَهْلَكُونِي بِالاَسْتِغْفَارِ وَأَهْلَكُونِي بِالاَسْتِغْفَارِ وَبِ وَأَهْلَى مُنْ اللَّهُ مُ يَشْتُونَ فَلاَ يَتُوبُونَ ، لأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يَعْسَبُونَ أَنْهُمْ يَعْمَلُونَ أَنْهُمْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَنْهُمْ يَعْنَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَنْهُمْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَنْهُمْ يَعْلِيلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ وَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُونَ أَنْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ أَنْ إِنْ يَعْلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُ وَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَاكُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

٧- \*( وَعَنْ بَعْضِ الأَعْرَابِ أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ وَهُ وَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنَّ اسْتِعْفَارِيَ مَعَ إِصْرَادِي لَكُعْبَةِ وَهُ وَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنَّ اسْتِعْفَارَ مَعَ عِلْمِي بِسَعَةِ عَفْوكِ لُؤُمٌّ ، وَإِنَّ تَرْكِيَ الاسْتِعْفَارَ مَعَ عِلْمِي بِسَعَةِ عَفْوكَ لَعَجْزٌ ، فَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنِّعَمِ مَعَ غِنَاكَ عَنِي، لَعَجْزٌ ، فَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنِّعَمِ مَعَ غِنَاكَ عَنِي، وَأَتَبَعَّضُ إِلَيْكَ ، يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَقَى ، وَإِذَا تَوَعَد مَعْ فَقْرِي النَّكَ ، يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَقَى ، وَإِذَا تَوَعَد مَعْوكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ») \* (٥٠).

### من فوائد «الاستغفار»

- (١) الاسْتِغْفَارُ يَجْلِبُ الْغَيْثَ الْمُدْرَارَ لِلْمُسُتَغْفِرِينَ وَيَجْعَلُ لَمُمُ أَنْهَارًا.
- (٢) الاسْتِغْفَارُ يَكُونُ سَبَبًا فِي إِنْعَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى الْسُتِغْفِرِينَ بِالرِّزْقِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْبَنِينَ.
- (٣) تَسْهِيلُ الطَّاعَاتِ ، وَكَثْرَةُ الدُّعَاءِ ، وَتَيْسِيرُ الرَّعَاءِ ، وَتَيْسِيرُ الرَّدْق.
  - (٤) زَوَالُ الوَحْشَةِ الَّتِي بَيْنَ الإِنْسَانِ وَبَيْنَ اللهِ.
    - (٥) الْمُسْتَغْفِرُ تَصْغُرُ الدُّنْيَا فِي قَلْبِهِ.
    - (٦) ابْتِعَادُ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالْجِنِّ عَنْهُ.
      - (٧) يَجدُ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ .
        - (٨) حُصُولُ عَجَبَّةِ اللهِ لَهُ.

- (٩) الزِّيَادَةُ فِي الْعَقْلِ وَالإِيمَانِ.
- (١٠) تَيْسِيرُ الرِّزْقِ وَذَهَابُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْخُرْنِ.
  - (١١) إِقْبَالُ اللهِ عَلَى الْمُسْتَغْفِرِ وَفَرَحُهُ بِتَوْبَتِهِ .
- (١٢) وَإِذَا مَاتَ تَلَقَّتْهُ الْلَائِكَةُ بِالْبُشْرَى مِنْ رَبِّهِ .
- (١٣) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ النَّاسُ فِي الْحَرِّ وَالْعَرَقِ، وَهُوَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ.
- (١٤) إِذَا انْصَرَفَ النَّاسُ مِنِ الْمُوْقِفِ كَانَ الْمُسْتَغْفِرُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ الْمُتَّقِينِ.
- (١٥) تَحْقِيقُ طَهَارَةِ الفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ مِنَ الْأَفْعَالِ السَّيِّنَةَ السَّيِّنَةَ
  - (١٦) دُعَاءُ حَمَلَةِ عَرْشِ رَبِّنَا الْكَرِيم لَهُ.
  - (٤) مفتاح دار السعادة لابن القيم (١/ ١٤٢).
    - (٥) الأذكار(٤٨٢).

- (١) منهاج الصالحين(٩٥١).
  - (٢) الأذكار(٤٨١).
- (٣) التوبة إلى الله للغزالي(١٢٥).

#### الاستقامة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | 19       | ٤٩     |

#### الاستقامة لغةً:

مَصْدَرُ اسْتَقَامَ عَلَى وَزْنِ اسْتَفْعَلَ، وَهُوَ مَا نُحُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (قَ وَ مَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا مِنْ مَادَّةِ (قَ وَ مَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ وَالآخَرُ انْتِصَابٌ أَوْ عَزْمٌ، وَإِلَى هَذَا الْعَنَى ترجِعُ الاسْتِقَامَةُ فِي مَعْنَى: الاعْتِدَالِ ، يُقَالُ قَامَ الشَّيْءُ وَاسْتَقَامَ لَهُ الأَمْرُ. الشَّيْءُ وَاسْتَقَامَ لَهُ الأَمْرُ. أَيْ الْعَتْدَلُ وَاسْتَوَى. يُقَالُ اسْتَقَامَ لَهُ الأَمْرُ. أَي اعْتَدَلَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ﴾ (فصلت/ ٦): أَيْ فِي التَّوجُهِ إِلَيْهِ دُونَ الآلِهَةِ ، وَمَعْنَى الاسْتِقَامَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ السَّقَامُوا ﴾ (فصلت/ ٣٠): عَمِلُوا بِطَاعَتِهِ وَلَزِمُوا سُنَةَ اسْتَقَامُوا ﴾ (فصلت/ ٣٠): عَمِلُوا بِطَاعَتِهِ وَلَزِمُوا سُنَةً نَبِيهِ عَيْقًا .

وَقَوْلُ القَائِلِ: اسْتَقَامَ فُلاَنٌ بِفُلاَنٍ: أَيْ مَدَحَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ .

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: اسْتَقَامَ الشِّعْرُ: اتَّـزَنَ. وَقَوَّمَ السِّعْرُ: اتَّـزَنَ. وَقَوَّمَ السِّلْعَةَ واسْتَقَامَهَا: قَدَّرَهَا.

وَقِوَامُ الأَمْرِ (بِالْكَسْرِ): نِظَسامُهُ وَعِهَادُهُ، وَكَاذُهُ، وَكَاذَلِكَ مِلاَكُهُ اللَّذِي يَقُومُ به، أَمَّا القَوَامُ (بِالفَتْحِ) فَمَعْنَاهُ العَدْلُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (الفرقان/ ٦٧).

# وَالْقَائِمُ: الثَّابِتُ، وَكُلُّ مَنْ قَامَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْ شَيْءٍ فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ مُسْتَمْسِكٌ بِهِ.

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ ﴾ (آل عمران/١١٣) الْمُرَادُ: الْمُوَاظَبَةُ عَلَى الدِّين القَائِمَةُ بِهِ.

وَيُقَالُ: فُلانٌ قَائِمٌ بِكَذَا إِذَا كَانَ حَافِظًا لَهُ مُتَمَسِّكًا بِهِ .

قَالَ ابْنُ بَرِّي: « القَائِمُ عَلَى الشِّرَاءِ: الثَّابِتُ عَلَى الشِّرَاءِ: الثَّابِتُ عَلَيْهِ. وَالْقَيِّمُ الْمُعْتَدِلَةُ وَكَذَلِكَ الْمُعَتَدِلَةُ وَكَذَلِكَ الأُمَّةُ الْقَيِّمَةُ ». (١)

### مَعْنَى القَيُّوم في أسماء الله تعالى:

وَأَمَّا القَيُّومُ فِي أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى فَمَعْنَاهُ: الَّذِي يَقُومُ بِلْهِ اللهِ تَعَالَى فَمَعْنَاهُ: الَّذِي يَقُومُ بِلَا يُشْتَرَطُ فِي دَوَامِ وَحُرْدِهِ وَجُودُ غَيْرِهِ، وَيَقُومُ بِهِ كُلُّ مَوْجُودٍ حَتَّى لاَ وَجُودُ وَيَقُومُ بِهِ كُلُّ مَوْجُودٍ حَتَّى لاَ يُتَصَوَّرَ لِلْأَشْيَاءِ وُجُودٌ، وَلاَ دَوَامُ وُجُودٍ إِلاَّ بِهِ (٢).

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: القَيُّومُ: القَائِمُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللَّائِمُ بِلاَ زَوَالٍ ، وَيُقَالُ: هُوَ الْقَيِّمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِالرِّعَايَةِ لَهُ ، وَيُقَالُ: قُمْتُ بِالشَّيْءِ: إِذَا وَلِيتَهُ بِالرِّعَايَةِ وَالْمَصْلَحَة (٣).

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى للغزالي (١٣٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) شأن الدعاء ،للخطابي(٨١،٨٠) .

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۲(۲۷۸۱ – ۳۷۸۷)، الصحاح (۱) د ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸).

#### واصطلاحًا:

الاسْتِقَامَةُ: « هِيَ سُلُوكُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَهُوَ الدِّينُ القَوِيمُ مِنْ غَيْرِ تَعْوِيجٍ عَنْهُ يَمْنَةً وَلاَ يَسْرَةً، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ فِعْلَ الطَّاعَاتِ كُلِّهَا الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ وَتَرْكَ الْمُنْهَيَّاتِ كُلِّهَا كَذَلِكَ» (١٠).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «الاستقامَةُ كِنَايَةٌ عَنِ التَّمَسُّكِ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى فِعْلاً وَتَرْكًا» (٢).

وَيَقُولُ الْجُرْجَانِيُّ: الاسْتِقَامَةُ: هِي كَوْنُ الْخَطِّ بِحَيْثُ تَنْطَبِقُ أَجْزَاؤُهُ الْفَرُوضَةُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ عَلَى جَمِيعِ الأَوْضَاعِ ، وَفِي اصْطِلاَحِ أَهْلِ الْعِلْمِ: هِي الوَفَاءُ بِالعُهُ ودِ كُلِّهَا ، وَمُلاَزَمَةُ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ بِرِعَايَةِ حَدِّ التَّوسُ طِ فِي كُلِّ الأُمُورِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ ، التَّوسُ طِ فِي كُلِّ الأُمُورِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ ، وَفِي كُلِّ الأَمُورِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ ، وَفِي كُلِّ أَمْرٍ دِينِيٍّ وَدُنْيُويٍّ ، فَذَلِكَ هُو الطَّرِيقُ المُستقِيمُ.

وَعرَّفَ بعْضُهُمُ الاَسْتِقَامَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَدَاءِ الطَّاعَةِ ، وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي ؛ وَقِيلَ: الاَسْتِقَامَةُ ضِدُّ الاَعْوِجَاجِ ، وَهِيَ مُرُورُ الْعَبْدِ فِي طَرِيقِ الْعُبُودِيَّةِ بِإِرْشَادِ الشَّرْع وَالعَقْلِ (٣).

وَأَوْرَدَ الْمَاوَرْدِيُّ خَمْسَةَ أَوْجُهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ اسْتَقَامُ وا ﴾ : مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ (فصلت/ ٣٠).

أَحَـدُهَا: ثُـمَّ اسْتَقَـامُوا عَلَى أَنَّ اللهَ رَبُّهُمْ وَحُـدَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَمُجَاهِدٌ.

الثَّانِي: اسْتَقَامُوا عَلَى طَاعَتِهِ وَأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ.

الثَّالِثُ : عَلَى إِخْلاَصِ اللَّينِ وَالْعَمَلِ إِلَى الْنَوْتِ، قَالَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالسُّدِّيُّ.

الرَّابِعُ: ثُمَّ اسْتَقَامُوا فِي أَفْعَالِمِمْ كَمَا اسْتَقَامُوا فِي أَقْوَالِمِمْ.

الخَامِسُ: ثُمَّ اسْتَقَامُوا سِرًّا كَمَا اسْتَقَامُوا جَهْرًا. قَالَ: « وَيَحْتَمِلُ سَادِسًا: أَنَّ الاسْتِقَامَةَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي؛ لأَنَّ التَّكْلِيفَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَمْرٍ بِطَاعَةٍ يَبْعَثُ عَلَى الرَّغْبَةِ ، وَنَهْيٍ عَنْ مَعْصِيةٍ يَدْعُو إِلَى الرَّهْبَةِ» (3).

#### الاستقامة طريق النجاة:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - «الاسْتِقَامَةُ هِيَ لُزُومُ الْمُنْهَجِ القَوِيمِ . قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْلَائِكَةُ ﴾ (فصلت/ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْلَائِكَةُ ﴾ (فصلت/ ٣٠) . وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ (الأحقاف/ ١٣)، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ : ﴿ فَاسْتَقِمْ وَلِهِ: ﴿ فَاسْتَقِمْ وَاللّهَ عَلَى لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ (هود/ ١١٢) إلى قَوْلِهِ: ﴿ بَعْلَمُونَ ﴾ ، فَقَالَ : ﴿ قَالَ السِّقَامَةَ بِعَدَمِ الطُّغْيَانِ ، وَهُو كَمَا أُمْرِثَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ (هود/ ١١٢) إلى قَوْلِهِ: فَيُعِرِقُ أَنَّ الاسْتِقَامَةَ بِعَدَمِ الطُّغْيَانِ ، وَهُو كَمَا أُمُرْتَ وَمَنْ أَنَّ الاسْتِقَامَةَ بِعَدَمِ الطُّغْيَانِ ، وَهُو كَمَا أَكُمْ يُلُوحَى فَيَالَ : ﴿ قُلْ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُلُوحَى الْمَاتِقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾ إلَّكُ مُ إلَّكُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾ (فصلت/ ٦). وَالْقُصُودُ مِنَ الْعَبْدِ الاسْتِقَامَةُ وَهِي السَّقَامَةُ وَهِي السَّقَامَةُ وَهِي السَّقَامَةُ وَعِيْلُا مُسْلَمٍ مِنْ السَّدَادُ. وَإِنْ لَمُ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَالْقُارَبَةُ . وَعِنْذُ مُسْلِمٍ مِنْ السَّدَادُ . فَإِنْ لَمُ يُقْدِرْ عَلَيْهَا فَالْقُارَبَةُ . وَعِنْذُ مُسْلِمٍ مِنْ السَّدَادُ . فَإِنْ لَمُ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَالْقُارَبَةُ . وَعِنْذُ مُسْلِمٍ مِنْ السَّقِيمُولُولُهُ السَّلَمُ مَنْ الْعَبْدِ الاسْتِقَامَةُ وَهُ عَلَى السَّلَمُ مِنْ الْعَبْدِ الاسْتِقَامَةُ وَالْمَالُمُ مِنْ الْعَبْدِ الْاسْتِقَامَةُ وَهُ مِنَ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْعَبْدِ الْعُمُولُولُولُولُولُولُولُ مَالِمُ مَنْ الْعَبْدِ الْاسْتِقَامَةُ وَلَا اللْمُ الْمُ الْمُنْتَامُ الْعَنْهُ اللْعُلُولُ وَالْمُعُولُولُ الْمُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُعُولُولُ الْمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلَالَةُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (١٩) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون: تفسير الماوردي (٥/ ١٧٩، ١٨٠).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ، لابن رجب (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) الفتح (١٣/ ٢٥٧).

حَدِيثِ أَي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: « سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاعْلَمُ وا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُ وَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ . قَالُوا: وَلاَ أَنْ اللهُ إِلَّ أَنْ اللهِ ؟ قَالَ: وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَعَمَّدُنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ » فَجَمَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَامَاتِ الدّينِ كُلَّهَا . فَأَمَرَ بِالاسْتِقَامَةِ وَهِي السَّدَادُ ، مَقَامَاتِ الدّينِ كُلَّهَا . فَأَمَرَ بِالاسْتِقَامَةِ وَهِي السَّدَادُ ، مَقَامَاتِ الدِّينِ كُلَّهَا . فَأَمَرَ بِالاسْتِقَامَةِ وَهِي السَّدَادُ ، وَالإصابة فِي النِّياتِ وَالأَقْوَالِ . وَأَخْبَرَ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَالإَصَابَة فِي النِّياتِ وَالأَقْوَالِ . وَأَخْبَرَ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ أَنَّهُمْ لا يُطِيقُونَهَا فَنَقَلَهُ مُ إِلَى الْقُقَارَبَةِ ، وَهِي أَنْ يَقْرَبُوا أَنْهُ مِنَ الاسْتِقَامَةِ بِحَسْبِ طَاقَتِهِ مْ ، كَالَّذِي يَرْمِي إِلَى الْقَرَبَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ أَخْبَرَهُمْ مِنَ الاسْتِقَامَة وَالْقُلَارَبَةَ لا تُنْجِي يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَلاَ الْعَرَضِ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ يُقَارِبُهُ . وَمَعَ هَذَا فَقَدْ أَخْبَرَهُمُ مُ اللهُ وَغُفْرَانِهِ وَفَضْلِهِ . فَالاسْتِقَامَة بِهُ بَلْ إِنَّ مَا لَيْ يَكِي اللهِ يَوْمَ القِيَامَ بَلْ إِنَى اللهُ وَغُفْرَانِهِ وَفَضْلِهِ . فَالاسْتِقَامَة كَلِمَةُ وَلَا لَيْتِهِ وَفَضْلِهِ . فَالاسْتِقَامَة كَلِمَة وَلَا لَيْنَ يَدَى اللهِ يَتَامَ مُ يَنْ يَدَي اللهِ بَالْعَهْدِ . وَالوَفَاءِ بِالْعَهْدِ .

وَالاَسْتِقَامَةُ تَتَعَلَّقُ بِالأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ . فَالاَسْتِقَامَةُ فِيهَا ، وُقُوعُهَا للهِ وَبِاللهِ وَعَلَى أَمْرِ اللهِ .

قَالَ بَعْضُهُمْ: كُنْ صَاحِبَ الاسْتِقَامَةِ ، لاَ طَالِبَ الْكَرَامَةِ ، وَرَبُّكَ الكَرَامَةِ ؛ فَإِنَّ نَفْسَكَ مُتَحَرِّكَةٌ فِي طَلَبِ الْكَرَامَةِ ، وَرَبُّكَ يُطَالِبُكَ بِالاسْتِقَامَة . فَالاسْتِقَامَةُ لِلْحَالِ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ فَهُوَ مَيِّتٌ مِنَ البُدَنِ ، فَكَمَا أَنَّ البَدَنَ إِنْ خَلاَ عَنِ الرُّوحِ فَهُوَ مَيِّتٌ مِنَ البُدَنِ ، فَكَمَا أَنَّ البَدَنَ إِنْ خَلاَ عَنِ الرُّوحِ فَهُوَ مَيِّتٌ فَكَا أَنَّ البَدَنَ إِنْ خَلاَ عَنِ الرُّوحِ فَهُوَ فَاسِدٌ . وَكَمَا فَكَذَلِكَ الْخَالُ إِذَا خَلاَ عَنِ الاسْتِقَامَةِ فَهُوَ فَاسِدٌ . وَكَمَا أَنَّ حَيَاةَ الأَحْوَالِ بِهَا ، فَنْ زِيَادَةُ أَعْمَالِ النَّ الْعَمَلِ وَلاَصِحَة وَنُورُهَا وَزَكَاوُهُا بِهَا ، فَلاَ زَكَاءَ لِلْعَمَلِ وَلاَصِحَة وَنُورُهَا وَزَكَاوُهُا بِهَا ، فَلاَ زَكَاءَ لِلْعَمَلِ وَلاَصِحَة

بِدُونِهَا(١).

#### إذا استقام القلب استقامت الجوارح:

قَالُ ابْنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى -: ﴿ أَصْلُ الاَسْتِقَامَةِ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ عَلَى التَّوْحِيدِ ، وَقَدْ فَسَرَ أَبُوبِكُرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الاَسْتِقَامَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ ثُمَّ اَسْتَقَامَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا ﴾ : بِأَنَّهُمْ لَمُ ﴿ إِنَّ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُ القَلْبُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللهِ ، يَلْتَفِتُوا إِلَى غَيْرِهِ ، فَمَتَى اسْتَقَامَ القَلْبُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللهِ ، وَعَلَى خَشْيَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَرَجَائِهِ وَعَلَى خَشْيَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَرَجَائِهِ وَعَلَى خَشْيَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَرَجَائِهِ وَعَلَى خَشْيَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَرَجَائِهِ وَلَيْعُ وَالتَّوكُّلِ عَلَيْهِ وَالإِعْرَاضِ عَمَّا سِواه ، وَهُ التَّقَامَ اللّهُ لُبُ هُوَ وَرَجَائِهِ السَّتَقَامَ اللّهَ الْعَلَى اللّهُ فَا عَلَى طَاعَتِهِ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ هُوَ اللّهُ مَا يُرَاعَى اسْتِقَامَ الْلَكُ التَّقَامَتُ اللهُ عَنْ وَرَعَايَاهُ . وَأَعْظَمُ مَا يُرَاعَى اسْتِقَامَ الْلَكُ اسْتَقَامَتُ مُنُ وَرَعَايَاهُ . وَأَعْظَمُ مَا يُرَاعَى اسْتِقَامَتُهُ السَّقَامَةُ وَرَعَايَاهُ . وَأَعْظَمُ مَا يُرَاعَى اسْتِقَامَتُهُ السَّقَامَةُ وَيَعَايَاهُ . وَأَعْظَمُ مَا يُرَاعَى اسْتِقَامَتُهُ السَّقَامَةُ وَيَعَايَاهُ . وَأَعْظَمُ مَا يُرَاعَى اسْتِقَامَتُهُ الْعَلَى السَّقَامَةُ اللَّهُ الْمَالِيَةُ الْمُ الْمُؤْمِةُ عَلَى الْمُؤْمَةُ الْمُ الْمُؤْمِةُ وَيَعَايَاهُ . وَأَعْظَمُ مَا يُرَاعَى اسْتِقَامَتُهُ الْمُؤْمِةُ وَيَعَايَاهُ . وَأَعْظَمُ مَا يُرَاعَى اسْتِقَامَتُهُ الْمُؤْمِةُ وَلَعُمْ الْمُؤْمِةُ وَرَعَايَاهُ . وَالْعَلَيْ الْمُؤْمِةُ وَلِهُ الْمُؤْمِةُ وَلَعُلَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِةُ وَلَاعُ اللّهُ الْمُؤْمِةُ وَلَعَلَمُ الْمُؤْمِةُ وَلَعَلَى الْمُؤْمِةُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱۰۳/۲ - ۱۰۹)، وانظر بصائر ذوي التمييز (۱۱/۶ -۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) بتصرف من التفسير القيم (١٠٩).

بَعْدَ القَلْبِ مِنَ الْجَوَارِحِ اللِّسَانُ ، فَإِنَّهُ تُرْجُمَانُ (١) الْقَلْبِ وَالْمُعَبِّرُ عَنْهُ». (٢)

وَأَوْرَدَ الطَّاهِرُ بنُ عَاشُورِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ مَا يَلي:

الاسْتِقَامَـةُ حَقِيقَـتُهَا: عَدَمُ الاعْوِجَـاجِ وَالْمَيْلِ، وَالسِّينُ وَالتَّاءُ فِيهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّفَوُّم، فَحَقِيقَةُ اسْتَقَامَ: اسْتَقَلَ غَيْرَ مَائِلِ ، وَلاَ مُنْحَنِ. وَتُطْلَتُ الاسْتِقَامَةُ أَيْضًا عَلَى مَا يُجْمَعُ مَعْنَى حُسْنِ الْعَمَل وَالسَّيْرِ عَلَى الْحَقِّ وَالصِّدْقِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَاسْتَقِيمُ وَا إِلَيْهِ واسْتَغْفِرُوهُ ﴾ (فصلت/ ٦)وَقَالَ : ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ (هود/ ١١٢) فَاسْتَقَامُوا تَشْمَلُ مَعْنَى الْوَفَاءِ بِمَا كُلِّفُ وا بِهِ ، وَأَوَّلُ مَا يَشْمَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَثُبُتُ وا عَلَى التَّوْحِيدِ، أَيْ لاَ يُعَيِّرُوا وَلاَ يَرْجِعُوا عَنْهُ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ : ﴿ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ لَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَعَنْ عُمَرَ : اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِطَاعَتِهِ ثُمَّ لَمْ يَرُوغُوا رَوَعَانَ الثَّعَالِب. وَقَالَ عُثْمَانُ: ثُمَّ أَخْلَصُوا العَمَلَ اللهِ ، وَعَنْ عَليّ : ثُمَّ أَدَّوُا الفَرَائِضَ. وَكُلُّ هَذِهِ الأَقْوَالِ تَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى الاسْتِقَامَةِ فِي الإِيهَانِ وَآثَارِهِ.

وَالاسْتِقَامَةُ زَائِدَةٌ فِي الْمُرْتَبَةِ عَلَى الإِقْرَارِ بِالتَّوْحِيدِ ؛ لأَنَّهَا تَشْمَلُهُ وَتَشْمَلُ الثَّبَاتَ عَلَيْهِ والعَمَلَ بِمَا يَسْتَدْعيه.

وَجَمَعَ قَوْلُهُ: ﴿ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ أَصْلَي الْكَهَالِ الإِسْلاَمِيّ ، فَقَوْلُهُ: ﴿ فَاللَّهِ اللَّهُ ﴾ يُشِيرُ إِلَى الْكَمَالِ النَّفْسَانِيِّ وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ لِلاهْتِدَاءِ بِهِ ،

وَمَعْرْفَةُ الْخَيْرِ لأَجْلِ الْعَمَلِ بِهِ

وَالْخُلاَصَةُ أَنَّ الاسْتِقَامَةَ \_ كَمَا يَقُولُ صَاحِبُ الْبَصَائِرِ - كَلِمَةٌ آخِذَةٌ بِمَجَامِعِ الدِّينِ ، وَهِيَ الْقِيَامُ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَى عَلَى حَقِيقَةِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِالأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَالنِّيَّاتِ، وَالاسْتِقَامَةُ فِيهَا وُقُوعُهَا للهِ وَبِاللهِ وَعَلَى أَمْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (٣).

وَقَوْلُهُ: ﴿ اسْتَقَامُوا ﴾ يُشِيرُ إِلَى أَسَاسِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، وَهُـوَ الاسْتِقَامَةُ عَلَى الْحَقِّ ، أَيْ أَنْ يَكُونَ وَسَطًا غَيْرَ مَا ئِلِ إِلَى طَرَفَي الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ... فَكَمَالُ الاعْتِقَادِ رَاجِعٌ إِلَى الاسْتِقَامَةِ ، فَالاعْتِقَادُ الْحَقُّ أَنْ لاَ يَتَوَغَّلَ فِي جَانِبِ النَّفْيِ إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي إِلَى التَّعْطِيلِ، وَلاَ يَتَوغَّلَ فِي جَانِبِ الإِثْبَاتِ إِلَى حَيْثُ يَنتُهِي إِلَى التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ ؛ بَلْ يَمْشِي عَلَى الخَطِّ الفَاصِل بَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ ، وَيَسْتَمِرُّ كَذَلِكَ فَاصِلاً بَيْنَ الْجَبْرِيِّ وَالقَدَرِيّ، وَبَيْنَ الرَّجَاءِ وَالقُنُوطِ، وَفِي الأَعْمَالِ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالتَّفْريطِ (٤).

[للاستزادة: انظر صفات: الاتباع ـ الإيمان ـ الإخلاص \_ الإسلام \_ الأدب \_ التقوى \_ تعظيم الحرمات \_ حسن الخلق \_ الحجاب \_ حسن العشرة \_ غض البصر - حسن المعاملة - الهدى .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاعوجاج-اتباع الهوى \_ الضلال \_ الفسوق \_ الفجور \_ العصيان \_ الفساد الغي والإغواء الفحش التبرج إطلاق البصر \_الإعراض].

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (٤/ ٣١٢). (٤) التحرير والتنوير (٢ ٢ / ٢٨٢ - ٢٨٤).

<sup>(</sup>١) تُرْجُمَان: بفتح التاء وضمها وهـ و المعبِّر عن لسان بلسان

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١٩٣ -١٩٤) بتصرف يسير.

### الآيات الواردة في « الاستقامة »

- الْحَمْدُينَهِ رَبِّ الْعَسَلَمِينَ ۞
  الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ ۞
  مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞
  إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞
  الْهُدِنَا الْصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞
  صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ
  الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّرَا لِينَ ۞
  الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّرَا لِينَ ۞
- السَّعَهُ لَ السُّعَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُ مَ عَن قَبْلَهُمُ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ قَبْلَهُمُ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ قَبْلَهُمُ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (إِنَّ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْم
- ٣- كَانَ النَّاسُ أُمَّةُ وَحِدةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّيتِ نَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئْبَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئْبَ وَالْمَنْ الْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اُخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اُخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اُخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْعَدِ مَن اللَّهُ مَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ مَا اللَّهُ يَهُدَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاعُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمِالْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم
  - إِنَّ ٱللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ اللَّهُ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللل

- ٥- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اَإِن تُطِيعُوا فَرِبِهَامِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ يَرُدُوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِنَ ۞ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَٱنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيحَمُّمْ رَسُولُهُ أُرُومَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إلى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ۞
- 7- فَلا وَرَبِكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَبَيْنَهُمْ مُثُمَّ لا يَجِدُوا فِي اَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَصَيْبَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴿ وَلَوَ أَنَا كَنَبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُكُوا أَنفُسَكُمْ وَلَوَ أَنَا كَنَبِّمْ أَنِ اقْتُكُوا أَنفُسَكُمْ أَو الْحَرُبُوا مِن دِيرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ حَيْرًا لَمَّهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ مِن لَدُن الْمَالَّا فَي مَا فَعَلُوهُ إِلَا قلِيلٌ مِن اللَّهُمُ مَن اللَّهُ الْمَالِقُ وَلَيْكُ مَن اللَّهُمُ مِن لَدُن الْمَالِقِيمَا اللَّهُ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صَرَطا مُسْتَقِيمًا اللَّهُ وَلَهَدَيْنَا هُمْ مَن لَدُن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُمُ اللْمُعِلِي ال
  - ٧- يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّبِكُمْ
    وَأَنزَلْنَا إِلْيَكُمْ نُورًا مُّبِينَا إِنَّ مَا الْلَهِ وَاعْتَصَمُواْبِهِ مَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْبِهِ مَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ مَا فَسَكُيدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَّلٍ وَيَهْدِيهِمْ
    فَسَكُيدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَّلٍ وَيَهْدِيهِمْ
    إليّه صِرَطًا مُستَقِيمًا إلَيْنَ الْمَالَّةِ مَا الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

(٦) النساء : ٦٥ – ٦٨ مدنية
 (٧) النساء : ١٧٥ – ١٧٥ مدنية

(٤) آل عمران : ٥١ مدنية

(٥) آل عمران : ١٠٠ - ١٠١ مدنية

(١) الفاتحة : ٧-٢ مكية

(٢) البقرة : ١٤٢ مدنية

(٣) الْبقرة : ٢١٣ مدنية

٨- يَكَأَهُلُ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ
 رَسُولُنَ الْبُيِّنُ لَكُمُ كُمْ كَثِيرًا مِمَا
 حَنْنَهُمْ ثَغَفُونَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْ جَاءَ كُم
 مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينٌ شَيْ
 مَن اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينٌ شَيْ
 يَهْ دِي بِهِ اللّهُ مَن اتّبَعَ رِضُونَ لَهُ
 سُهُ لَلَ السّكَامِ وَيُخْ رِجُهُم مِن الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ فِإِذْ نِهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ وَيَهْ لِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ وَيَهْ لِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ وَيَهْ لِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

هما من دَابَةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَاطَآبِرِ يَطِيرُ بِعِنَاحَيْهِ
 إلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً
 ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ اللّٰهِ عَلَى مَن شَعْ إِلَى لَا مُعْ اللّٰهُ كُمْ اللّٰهِ عَلَى صَرَطِ مَن يَشَا أَيْعَعَلَهُ عَلَى صِرَطِ مَنْ يَشَا يَعْعَلَهُ عَلَى صِرَطِ مَنْ مَشَا يَعْمَا لَهُ عَلَى صِرَاطِ مَنْ مَشَا يَعْمَا لَهُ عَلَى صِرَاطِ مَنْ مَنْ يَشَا يَعْمَا لَهُ عَلَى صِرَاطِ مَنْ مَنْ مَنْ يَشَا يَعِمْ عَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مَنْ مَنْ مَنْ يَشْرُونَ مِنْ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

٥٠ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ ءَ نَرْفَعُ مَرَجُنتِ مَن نَشَاء أَإِنَ رَبَكَ حَكِيمُ عَلِيمُ الله وَرَجَنتِ مَن نَشَاء أَإِنَّ رَبَكَ حَكِيمُ عَلِيمُ الله وَوَهَبَ نَا لَهُ وَإِسْحَلقَ وَيَعْ فَوْبَ حُكِلًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيّتِهِ عَمَد مَن الله وَيُوسُف وَمُوسَى هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيّتِهِ عَد دَاوُر دَ وَسُلَيْمَانَ وَ أَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى دَاوُر دَ وَسُلَيْمَانَ وَ أَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَا رُونَ وَكَذَا لِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ هَا وَعَلَى الله عَرْقَ الله عَرْقَ الله عَلَى الله عَرْقَ الله عَلَى الله الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلُّ وَكُلُّ فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اللهِ وَمِنْ عَابَابِهِ مَ وَذُرِيَّ اللهِ مَ وَالْحَوَانِ مَ وَالْحَابِينَ اللهِ وَهَدَيْنَا هُمُ اللهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَسْتَا هُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُ مِ مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ اللهِ اللهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَسْتَا هُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُ مِ مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ اللهِ اللهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَسْتَا هُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُ مِ مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ اللهُ وَلِيَكَ اللّهِ يَكُولُ الْحَبِطَ عَنْهُ مِ مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ اللهُ وَالنّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

11- فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ وَيَشْرَحُ صَدِّرُ وُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلُهُ وَيَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِقًا وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلُهُ وَيَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّما يَصَعَدُ فِي السّمَاءَ عَكَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَكُلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللّهِ يَن كَلُون فَي اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللّهِ اللهِ وَهَذَا لِي مَعْمَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهِ وَهَذَا لِي مَنْ وَنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّه

وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ السُّبُلُ فَلَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ عَلَيْكُمْ وَكَاتَنْ عُولًا السُّبُلُ فَلَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ عَلَيْكُمْ وَكُمْ تَنْقُونَ اللهُ اللهُ

(٥) الأنعام: ١٥٣ مكية

(٣) الأنعام: ٨٣ - ٩٠ مكية

(٤) الأنعام: ١٢٥ - ١٢٦ مكية

(١) المائدة: ١٥ – ١٦ مدنية

(٢) الأنعام: ٣٨ - ٣٩ مكية

١٧- وَأُوْحَيِّنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَءَ الْقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُونًا وَآجْعَ لُواْ بِيُونَكُمْ قِبْ لَهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةُ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِينِ ﴾ وَقَالِكَ مُوسَىٰ رَسَّآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلاَ هُ وَنِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَطْمِسُ عَلَى أَمُولِهِ مَ وَٱشۡدُدۡ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمُ ١ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَافَٱسْتَقِيمَا

١٨- إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّاهُو ءَاخِذُ بِنَاصِيَئِمَ أَإِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَا نَتِّعَانَ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ \* )

١٩- وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنْ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِيَّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فأُستَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَّعُ مَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَلَا تَرَكُنُوۤ إِلِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ هَ ثُمَّ لَانْتُصِرُونَ ١

١٣- مَنْ حَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْمُ أَمْثَا لِهَا وَمَنْ حَآءَ بِٱلسِّينَةِ فَلَا يُعْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَايُظَلِّمُونَ إِنَّ قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي دَبِّقَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ١ لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ

14- قَالَ فَبِمَآ أَغُونِتَنِي لَأَقَعُكُنَّ أَكُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (اللَّهُ ثُمَّ لَأَتِينَهُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنهمُ وَعَن شَمَآيِلِهِمَّ وَلَا يَجَدُأُ كُثَرَهُمْ شَبَكِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٥- كَيْفَيْكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُهُ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا

١٦ - وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَهَدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ (فَ)

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ۗ وَلَا مَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَادِلَّةُ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فيهَاخَلِدُونَ ١

<sup>(</sup>٥) يونس: ٨٧ - ٨٩ مكية

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٧ مدنية (٦) هود:٥٦ مكية

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٠ - ١٦٣ مكبة

<sup>(</sup>٤) يونس: ٢٥ – ٢٦ مكية

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٦ – ١٧ مكية

وَأَقِهِ ٱلصَّكَوْهَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِ بْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴿

ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴿

(١)
وَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرً ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

(١)

٢٠ قَالَ رَبِ عِمَا أَغُويَ لِنَي لَأُرْيَ نَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
 وَلَأُغُوينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿
 إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿
 قَالَ هَـٰذَاصِرَ طُلِّ عَلَى مُسْتَقِيدً ﴿
 إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ
 مِنَ الْغَاوِينَ ﴿

٢١- ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَ الْاعَبْدَا مَّمُلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن زَرَقْنَ لَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُويُنفِقُ مِنْ هُ سِرًّا وَجَهْ رَّا هَلْ يَسْتَوُنَ الْمُمُدُلِلَةً بِلَ اَحْتُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ الْمَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ مَدُلِلّةً بِلَ اللّهَ مَثَلًا زَجُلَيْنِ اَحَدُهُ مَا اَبْحَمُ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا زَجُلَيْنِ اَحَدُهُ مَا اَبْحَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوكَ لَيْ اَحَدُهُ مَا اَبْحَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوكَ لَيْ اَعْدَلُو هُوَ عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِى هُووَمَن أَيْنَ مَا يُوجِهَةً لَا يَأْتِ بِعَنَيْرٍ هُلًا يَسْتَقِى هُووَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَهُوعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ (\*)\*\*

يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَهُوعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ

٢٢- إِنَّ إِثْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتَ اللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ
 مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ

شَاكِرًا لِأَنْعُمِذِ آجْتَبَنُهُ وَهَدَنُهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (أَنَّا)

٧٣- وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْمُتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٤- فَأَتَّ بِهِ ، فَوْمَهَا تَعْمِلُهُ ، فَالُواْ يَـمَرْيَـمُ

لَقَدْ حِنْتِ شَيْءَا فَرِيّا اللّهِ لِمَاكَانَ أَبُولِهِ آمَرَا سَوْءِ وَمَاكَانَتُ لَقَدُ خِنْتِ هَدُونَ مَاكَانَ أَبُولِهِ آمَرَا سَوْءِ وَمَاكَانَتُ لَمُلُهِ بَعْنَا اللّهِ الْمُلْكِنَةِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِمُ مُنكَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا الله مَنكَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا الله مَنكَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا الله قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللّهِ ءَاتَهُ نِي ٱلْكِئَبَ وَجَعَلَنِي بَيتًا الله وَجَعَلَنِي بَيتًا الله وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا صَعُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَلَوةِ وَمَادُمْتُ حَيًّا الله وَيَوْمَ أُبُولِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًّا الله وَيُومَ أُبُولِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًّا الله وَيُومَ أُبُولِدَ قَ وَيَوْمَ أُولِد تُ وَيَوْمَ أُمُولَتُ وَيُومَ أُبُولِدَ قَ وَيُومَ أُبُولِدَ قَ وَيُومَ أُمُولِتُ وَيُومَ أُبُولِدَ قَ وَيَوْمَ أُمُولِتُ وَيُومَ أُبُولِدَ قَ وَيَوْمَ أُمُولِتُ وَيَوْمَ أُبُعِثُ حَيًّا اللهِ وَيُومَ أُبُعِثُ حَيًّا اللهِ وَيَوْمَ أُبُولِدَ قَ وَيَوْمَ أُولِد تُ وَيَوْمَ أُمُولِكَ وَيُومَ أُبُعِثُ حَيًّا الله وَيُومَ أُبُعِثُ حَيًّا الله وَيُومَ أُبُعِثُ حَيًّا الله وَيُومَ أُبُعِثُ حَيًّا اللهُ وَيُومَ أُبُعِثُ حَيًّا الله وَيُومَ أُبُعِثُ حَيًّا الله وَيُومَ أُبُعِثُ حَيًّا اللّهُ وَيُومَ أُبُعِثُ حَيًّا اللّهُ وَيُومَ أُبُعِثُ حَيْلًا اللّهُ وَيُعْمَ أُبُعِثُ حَيْلًا اللّهُ وَيُعْمَ أُبُعِلُ مَا مُعْلِكُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْقِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللْهُ وَلِهُ اللْهُ وَيُومَ اللْهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَ

ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ قُولِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (أَنَّ) مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ (أَنَّ) إِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ (أَنَّ)

وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ وَأَعَبُدُوهُ وَأَعَبُدُوهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّهُ وَأَ

(٥) الإسراء : ٣٥ مكية(٦) مريم : ٢٧ - ٣٦ مكية

(٣) النحل: ٧٥-٧٦ مكية

(٤) النحلُّ : ١٢٠ – ١٢١ مكية

(۱) هود: ۱۱۰ - ۱۱۵ مکية

(٢) الحُجر: ٣٩-٤٢ مكيةً

إِنِى لَكُمُّمُ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَالْطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَكُمُ مَا لَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّا ال

٣٠- يس ٥ وَالْفُرْءَانِ الْمُحْكِيمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ الْعَزْمِزَ الرَّحِيمِ ۞

٣١- ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِيَّ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ
الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ وَلَكُوْ عَدُوُّ مُبِينٌ ۞
وَ أَنِ أَعْبُدُونِ ۚ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۗ ۞

٣٢- وَلَقَدُمَنَنَاعَلَى مُوسَىٰ وَهَدُووَ ﴿
وَ فَعَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿
وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ ﴿
وَعَالَيْنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَيِينَ ﴿
وَعَالَيْنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَقِينَ ﴿
وَهَدَيْنَهُمَا ٱلْصِرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿
وَهَدَيْنَهُمَا ٱلْصِرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿

٥٧- وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَيِّكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ وَتُكُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَا دِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (أَنَّ)

٢٦- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ
 فَلَايُسْزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ

٧٧- وَلَوِاتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَتُ
وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ثَ بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَعْرِضُونَ فَيْ فَعُرْضُونَ فَيْ فَعُرْضُونَ فَيْ فَعُرْضُونَ فَيْ الْمَرْسَلُهُمْ خَرْجًا فَخُرَاجُ رَيِّكَ خَيْرٌ أَنْ وَهُوخَيْرُ الرَّرْفِينَ فَيْ وَعُرْسُولَ مُسْتَقِيمِ لِيَّ وَهُوخَيْرُ الرَّرْفِينَ فَيْ وَالْمَا لَكُونَ اللَّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢٨- لَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَاينتٍ مُّبيّنَتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآ ءُ
 إلى صرطٍ مُسْتَقِيمٍ (١)

٢٩ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنْقُونَ اللَّهُ

(۷) يس : ٦٠ – ٦٦ مكية

(٨) الصافات: ١١٤ - ١١٨ مكنة

(٤) النور : ٤٦ مدنية

(٥) الشعراء: ١٧٧ - ١٨٢ مكية

(٦) يس : ١ - ٥ مكية

(١) الحج : ٥٤ مدنية

(۲) الحج : ۲۷ مدنیة
 (۳) المؤمنون : ۷۱ – ۷۶ مکیة

٣٣- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ اللَّهُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَيْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَوَيْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْفِرُوهُ وَوَيْلُ اللَّهُ مَا يَعْفِرُونُ وَوَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ مَرِكِينَ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالَةُ اللْمُواللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّالِمُ اللَّالِمُ الل

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوْهَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ اَجْرُغَيْرُمَمْنُونِ ﴿ اَجْرُغَيْرُمَمْنُونِ ﴿

٥٥- فَلِذَلِكَ فَأَدُّعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَانَلَيْعُ الْفَوْاءَ هُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَبِ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَا عُمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُوكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُوكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُولُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمُولُمُ أَعْمِلُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمِلْكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمِلْكُمْ أَعْمِلْكُمْ أَعْمِلْكُمْ أَعْمِلْكُمْ أَعْمِلْكُمْ أَعْمِلْكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلْكُمْ أَعْمُلْكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمُ أَعْمُ

٣٦- وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَذْرِى مَا الْكِنْثُ وَلَا أَلِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِى مِا الْكِنْثُ وَلَا أَلِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِى بِعِدِمَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَطِ مِعْدِمِ مَا فَعَلْمَ مُسْتَقِيمِ إِنْ اللَّهِ مُسْتَقِيمِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُسْتَقِيمِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَقِيمِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ، مَا فِي السَّمَنُوتِ (٤) وَمَا فِي السَّمَنُوتِ وَمَا فِي السَّمَنُوتِ (٤)

٣٧- فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مَسْتَقِيمِ (آنَا) ( مُسْتَقِيمِ

وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكٌ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿

٣٨- وَإِنَّهُ.لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتُرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٣٩- إِنَّ اَلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَنَمُواْ فَلَاخُوْفُ عَلَيْهِ مِّ وَلَاهُمُ يَعَنَ زُنُونَ ﴿ عَلَيْهِ مِّ وَلَاهُمُ يَعَنَ زُنُونَ ﴿ أَوْلَيْهِ كَا أَصْحَابُ الْجَنَاةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

٤- وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَعِعُونَ
 ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواً
 فَلَمَا قُضِى وَلَّوْا إِلَى قَرْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿
 قَالُواْ يَنَقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا حَيَتَبَا أُنزِلَ
 مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿

<sup>(</sup>۱) فُصّلَت : ۲ – ۸ مكنة (٤) الشورى : ٥٢ – ٥٣ مكية (٧) الأحقاف : ١٣ – ١٤ مكية

<sup>(</sup>٢) فُصِّلَت : ٣٠ – ٣٢ مكية (٥) الزخرف : ٤٣ – ٤٤ مكيّة (٨) الأحقاف : ٢٩ – ٣٠ مكية

<sup>(</sup>٣) الشُّوري : ١٥ مكية ﴿ ﴿ (٦) الزُّخرَف : ٦١ مكية

٤٤- وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءُ عَدَفًا ١ لِّنَفْنِنَاهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسَلُكُهُ عَذَابًاصَعَدًا ﴿ عُدَابًا صَعَدًا

٥٤ - إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ الْإَعْالَمِينَ الْإِنَّا لِمَن شَاءً مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ١ وَمَانَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ) (°)

٤١ - إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتَحَامَبِينَا ١ لَيَغَفَرَ لِكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وُيْتِمَ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطُا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصِّرًا عَزِيزًا (٢)

٤٢- وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِعَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَعَدِيكُمْ صِرَطَامُسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ مُسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ

٤٣- أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَلَهُ ذَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰصِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ثَالَ اللَّهُ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ثَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# الآيات الواردة في «الاستقامة» معنِّي

٤٨- وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاآءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَقِّت أَن يَهْ دِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ (أَنَّ) (١)

٤٩- إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِ دَفَفَرِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَأَحُكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَلَا نُشْطِطْ وَآهْدِ نَآ إِلَى سَوْآءَ ٱلصِّرَطِ ١٩٠٠

٤٦- الرَّكِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَر إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيِيدِ ١ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ّ وَوَيْلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْعَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ ﴾ ٰ

٤٧- قُلُكُلُّ مُّرَيِضٌ فَرَبِصُوا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(٧) طه: ١٣٥ مكية

(٤) الجن: ١٦ – ١٧ مكبة

(١) الفتح : ١ – ٣ مدنية

(٨) القصص: ٢٢ مكية

(٥) التكوير: ٢٧ – ٢٩ مكية

(۲) الفتح : ۲۰ مدنیة(۳) الملك : ۲۲ مكیة

(٩) ص : ٢٢ مكية

(٦) إبراهيم: ١-١ مكية

### الأحاديث الواردة في «الاستقامة»

رَسُــولُ اللهِ ﷺ : « اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْ لَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْهَا لِكُمُ الصَّلاَةُ ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضورِ إِلَّا مُؤْمِنُ ﴾)\* .

أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَقِيمُوا، ونِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلاَةُ ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ ») \* (٢).

أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي قَالَ: «اعْبُدِ اللهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا» قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ زِدْنِي قَالَ: «إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ». قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ زِدْ. قَالَ: «اسْتَقِمْ وَلْتُحْسِنْ خُلُقَكَ»)\*(٣).

٤ ـ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ

٢ ـ \* ( عَـنْ أَبِي أُمَامَـةَ الْبَاهِلِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

ناصر في الصحيحة وعزاه لابن حبان (٣/ -٢٣) رقم

أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ أَعْضَاءَهُ تُكَفِّرُ <sup>(٤)</sup>

اللِّسَانَ تَقُولُ: اتَّـقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّكَ إِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا

أَنَّهُ قَالَ: « خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: هَذَا

سَبِيــــلُ اللهِ ، ثُمَّ خطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهَالِهِ ثُمَّ

قَالَ: هَـذِهِ سُبُلٌ (مُتَفَرِّقَةٌ) عَلَى كُلِّ سَبِيلِ مِنْهَا شَيْطَانٌ

يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

واللفظُ الآخَرُ: ﴿ هَذِهِ سَبِيلُ اللهِ مُسْتَقِيمًا ﴾) \*(٦).

٦ \_ \* (عَن النَّوَّاسِ بْن سَمْعَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِرَاطًا

مُسْتَقِيرًا وَعَلَى جَنبَتَي الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ

مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ

وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾) \*.

٥ \_\* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا»)\*(٥).

- (٤) تكفر: تذل له وتخضع لأمره.
- (٥) الترمــذي (٢٤٠٧). أحمد (٣/ ٩٦) رقــم (١١٩٢٧) واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن ورواه أيضًا ابن خزيمة والبيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا
- (٦) الحاكم (٢/ ٣١٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . أحمد (١/ ٤٣٥ ، ٤٦٥) ، رقسم (٤١٤٢ ، ٤٤٣٧) واللفظ له،قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح في الموضعين (٦/ ٨٩ ، ١٩٩) ، وذكره ابن كثير في التفسير (٢/ ١٩٠) وعزاه كذلك للنسائي في تفسيره وهو فيه (١/ ٤٨٥) وقال مخرجاه (سيد الجليمي وصبري الشافعي): صحيح.
- (١) ابن ماجه (٢٧٧) وقال في الـزوائد: إسناده ثقات أثبات إلا أن فيه انقطًاعا بين سالم وثموبان . ولكمن أخرجه الـدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلاً والحديث في المدارمي (١/ ١٧٤) رقم (٦٥٥) . أحمد (٥/ ٢٧٧ ، ٢٨٢) واللفظ له. الحاكم (١/ ١٣٠) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.وقال الألباني في صحيح الجامع: صحيح (١/ ٣٢٥) رقم (٩٥٢).
- (٢) ابن ماجه (٢٧٩) واللفظ له، وقال في الزوائد: إسناده ضعيف.وذكره الألباني في صحيح الجامع ، وقال: صحيح وعزاه للطبراني من حديث عبادة بن الصامت (١/ ٣٢٥) رقم (۹۵۳)
- (٣) الحاكم (٤/ ٢٤٤) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالله بن صالح وقد وثق وضعفه جماعة ، وأبو السميط سعيد بن أبي مولى المهري لم أعرفه (٨/ ٢٣) واللفظ له، وذكره الشيخ

دَاعٍ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ اذْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلا تَتَفَرَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْف الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحْ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ لاَ تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ وَالصِّرَاطُ الإِسْلاَمُ وَالسُّورَانِ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ وَالصِّرَاطُ الإِسْلاَمُ وَالسُّورَانِ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَعَالَى وَالأَبْوَابُ اللَّفَتَحَةُ تَحَارِمُ اللهِ - تَعَالَى - وَالأَبْوَابُ اللَّفَتَحَةُ تَحَارِمُ اللهِ - تَعَالَى - وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ وَجَلَّ - وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ وَجَلَّ مُسْلِم ") \* (١).

٧ ـ \* (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ الثَّقَفِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَ بُنِ عَبْدِاللهِ الثَّقَفِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ: قُلْ لِي فِي الإِسْلاَمِ قَوْلاً ، لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ . قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ (٢) » (٣).

٨ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ:
 كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ: « اللَّهُمَّ
 رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَ ائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاواتِ

وَالأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنَتْ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَ كَمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَ أَنَتْ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَ أَنْ الْحَتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحِقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم») \* (3).

9 - \* (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَنْ يَزَالَ يُفَقِّهُ فِي اللّهِ اللهُ وَلَنْ يَزَالَ عَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ وَلَنْ يَزَالَ لَمُ فَقَهُ هُ فِي اللّهِ اللهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ اللهُ ال

١٠ - \* (عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ اللَّيْشِيِّ أَوْ الدَّوْسِيِّ وَاسْمُهُ أُنَيْسٌ وَقِيلَ عَبْدُ بْنُ أُنَيْسٍ صَحَابِيٌّ سَكَنَ الشَّامَ وَمِصْرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّنْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ .قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 ﴿عَلَيْكَ بِالْهِ جُرَةِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهَا»)\*(٢).

وتعالى إلى أن تُوفُّوا على ذلك.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٧٠) .

<sup>(</sup>٥) البخاري \_الفتح ١٣ (٧٣١٢) واللفظ له، مسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٧/ ١٤٥) واللفظ له، وقال الألباني: حسن صحيح (٣/ ٨٣٧) رقم (٣٨٨٥) . ابن ماجه (٢/ ٤٥٧) وفيه قال: عليك بالسجود؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة . وأحمد (٣/ ٤٢٨) بلفظ آخر.

<sup>(</sup>۱) أحمد (٤/ ١٨٢) واللفظ له ، الترمدذي نحوه (٢/ ١٨٥) وقال: حديث غريب ، والحاكم (٢/ ٧٣) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . وذكره ابن كثير في تفسيره وقال: رواه الترمذي والنسائي (٢/ ١٩١) . وذكره في المشكاة (١٩١) وذكر الشيخ ناصر: كلام الحاكم والذهبي وقال: هو كها قالا (١/ ٧٣) .

<sup>(</sup>٢) قل آمنت بالله فاستقم:قال القاضي عياض - رَحِمهُ اللَّهُ - هذا من جوامع كلمة ﷺ وهو مطابق لقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا ﴾، أي وحدوا الله وآمنوا به، ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه

# الأحاديث الواردة في «الاستقامة» معنًى

١١ ـ \* ( عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ (١) أَوْ قَالَ: بِقَدِيدٍ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنَّا يَسْتَأْذِنُونَهُ إِلَى أَهْلِيهِمْ فَيَأْذَنُ لَمُمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُونُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُ وَلَ اللهِ ﷺ أَبْغَضَ إِلَيْهِمْ مِنَ الشِّقّ الآخَرِ» فَلَمْ نَرَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بِأَكِيًّا ، فَقَالَ رَجُلِّ: إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذَا لَسَفِيهٌ فَحَمِدَ الله، وَقَالَ: حِينَدِذ: «أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لاَ يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ، وَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا عَلْابَ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّؤُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَذُرّ يَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّة » ، وَقَالَ : ﴿إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ : ثُلُثَا اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللهُ-عَزَّ وَجَلَّ \_ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ لاَ أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي أَحَدًا غَيْرِي مَنْ ذَا يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ ؟ مَنِ الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي أُعْطِيهِ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ ") \*(٢).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ الدِّينَ يُسُرُ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَصُدُ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا إِللهَ عَلَبَهُ ، وَلَنْ يُعْرَوا، وَاسْتَعِينُوا إِللهَ عَلَيْهُ وَقَالَ وَقَارِبُوا وَقَالِرُبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا إِللهَ عَلَيْهُ وَ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّبُحَة ») \* (٣).

١٣ - \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَارِ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرِنِ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ عِا خُطْبَتِهِ: "أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرِنِ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ عِا خُطْبَتِهِ: "أَلاَ إِنَّ رَبِّي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاًلُ. عَلَمْنِي ، يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاًلُ. وَإِنِّهُمْ أَتَنْهُمُ وَإِنِّهُمْ أَتَنْهُمْ وَإِنِّهُمْ أَتَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ (1) عَنْ دِينِهِمْ . وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ (1) عَنْ دِينِهِمْ . وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَنْ لِنِ لِيهِ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَنْ لِنِ لِيهِ الشَّيْطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَنْ لِنِ لِيهِ الشَّافِيقُ مَا لَكُونَاتِ مَا لَمُ أَنْ لِيهِ السَّعْفِرُونَ فَمَقَتَهُمْ ، عَرَبَهُمْ فَلَا اللهُ وَيَقَالَنَا وَإِنَّ اللهُ أَمْرِنِ إِنَا اللهُ أَمْرَنِي أَنْ يَعْفِلُ اللهُ أَمْرِنِ أَنْ اللهُ أَمْرِنِ أَنْ يَعْفِلُهُ الْمُاءُ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ لَكَ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَعْشِلُهُ الْمُاءُ (1) وَأَنْفِقُ فَسَنَتْفِقَ عَلَيْكَ وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ لَكَ عَلَيْكَ وَاغْرُونُ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ لَكَ عَلَيْكَ وَاغْرُهُمْ مُنَى اللهُ أَمْرَنِي أَنْ لَكَ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. وَابْعَتْ جَيْشًا نَبْعَتْ خُمْمُ خُمْ مَا فَلَا وَاللهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. وَابْعَتْ جَيْشًا نَبْعَتْ خُمْمُ خُمْ مَنْ عَصَاكَ. وَأَنْفِقُ فَسَنَانُ فِقَ عَلَيْكَ. وَابْعَتْ جَيْشًا نَبْعُتُ خُمْمُ خُمْ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الفتح ١ (٣٩)واللفظ له. ومسلم (٧٨٢) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ .

<sup>(</sup>٤) فاجتالهم : أي اسْتَخَفُّوهم فذهبوا وأزالوهم عما كانوا عليه.

<sup>(</sup>٥) لا يغسله الماء: أي محفوظ في الصدور.

<sup>(</sup>٦) يثلغوا : يشدخوا.

<sup>(</sup>٧) خبزة : كالرغيف.

<sup>(</sup>٨) نُغْزِكَ أي نُعينُك.

<sup>(</sup>١) الكديد: موضع على اثنين وأربعين ميلًا من مكة (معجم البلدان (٤/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/ ١٦) واللفظ له، والطبراني في الكبير (٥/ ٤٩) • ٥) برقم (٥٥٦) واللفظ له، مجمع الزوائد (١٠/ ٤٠٨) وقال: رواه الطبراني والبزار ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح ، وعند ابن ماجه طرف منه يسير والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٧٥).

12 ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ (٤) لَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لُكُهُ لِكُ مُنْ خُلُقِهِ، لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ، وَكَرَمٍ ضَرِيبَتِهِ (٥) \*)\*

10 - \* (عَنْ أَبِي أَيُّـوب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ قَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجُنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: «تَعْبُدُ اللهُ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاة، وَتُوثِي

الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ ذَا رَحِكَ » ، فَلَمَّا أَدْبَر قَالَ رَسُولُ السَّيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

١٦ ـ \* (عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَيْ مَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيَّ : "قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي (^) واذْكُرْ بِي رَسُولُ اللهِ عَيَّ : "قُلْ: اللَّهُمَّ الطَّرِيــقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ بِيالُهُدَى هِدَايَتَكُ (٩) الطَّرِيــقَ، وَالسَّدَادِ سَدادَ السَّهُم») \* (١٠).

17 - \*(عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْدِينَةِ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثْرُ الْخُشُوعِ . فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، تَجَوَّزَ فِيهِمَا ، ثُمَّ خَرَج وَتبِعْتُهُ . فَقُلْتُ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، تَجَوَّزَ فِيهِمَا ، ثُمَّ خَرَج وَتبِعْتُهُ . فَقُلْتُ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، تَجَوَّزَ فِيهِمَا ، ثُمَّ خَرَج وَتبِعْتُهُ . فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . قَالَ : وَاللهِ مَا يَنْبُغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَالاَ يَعْلَمُ . الْجَنَّةِ . قَالَ : وَاللهِ مَا يَنْبُغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَالاَ يَعْلَمُ . وَسَأْحَدِثُ لُكَ لِمَ ذَاكَ ؟ رَأَيْتُ رُوْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي يَكُنِي وَسَأُحَدِثُ لَكَ لِمَ ذَاكَ كُمْ مِنْ فَصَعْتُهُا عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ (ذَكَرَ مِنْ فَقَصَصْتُهُا عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ (ذَكَرَ مِنْ فَقَصْمُ تُهَا عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ (ذَكَرَ مِنْ مَنِي اللّهُ فَي سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا) وَسُطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي اللّمَ عُلِهُ فَي السَّمُ فَي السَّمَاءِ ، فِي أَعْلَاهُ عُرُوةٌ ، فَقِيلَ لِي اللّمُ رُقَةٌ ، فَقِيلَ لِي السَّمُ فِي السَّمُ فَي السَّمُ عَنْ وَاللهُ عَرُوةٌ ، فَقِيلَ لِي الرَّوْقَةُ . قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ . فَأَتَانِي مِنْصَفٌ (١١١) فَرَفَعَ ثِيَافِي الْوَقَهُ . قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ . فَأَتَانِي مِنْصَفَ (١١١) فَرَفَعَ ثِيَافِي

<sup>(</sup>١) لا زبر له : لا عقل له يمنعه من الوقوع في الخطأ أي ضعيف الرأي.

<sup>(</sup>٢) الشِّنظير : هو الفحاش سيىء الخلق.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) المسدد: المستقيم المقتصد في الأمور.

<sup>(</sup>٥) الضريبة : الطبيعة والسجية .

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢/ ١٧٧) رقم (٦٦٤٨) وقال شاكر: إسناده صحيح (١٠/ ١٣٤) واللفظ له. وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه: ابن لهيعة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح (٨/ ٢٢). وكذا المنذري في الترغيب والترهيب( ٣/ ٢٥٧). وذكره الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٦٤) رقعم (١٩٤٥). وفي الصحيحة

<sup>(</sup>٢/ ٥٨) رقم (٥٢٢) وعزاه كذلك إلى مكارم الأخلاق للخرائطي .

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ٣ (١٣٩٦). ومسلم (١٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>A) سددني: أي وفقني واجعلني مصيبًا في جميع أموري مستقياً، وأصل السداد: الاستقامة والقصد في الأمور. وسداد السّهم: تقويمه.

<sup>(</sup>٩) معنى اذكر بالهدى هدايتك : أي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه، وقيل: ليتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى لئلا ينساه.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۷۲۵).

<sup>(</sup>١١) المنصف والوصيف: الخادم.

مِنْ خَلْفِي ، فَرَقِيتُ، حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا . فَأَخَذْتُ فِي الْعُرْوَةِ . فَقِيلَ لَهُ: اسْتَمْسِكْ ، فَاسْتَيْقَظْتُ ، وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِي عَيْقِيَّ فَقَالَ: «تلْكَ الفَّوْضَةُ الإِسْلاَمُ ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ وَتِلْكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ وَتِلْكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ وَتَلْكَ الْعُووَةُ عُمُودُ الإِسْلاَمِ حَتَّى تَمُوتَ»، الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوِصْدِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلام») \* (١) .

١٨ ــ ﴿ عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ــرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ : «لاَ يَخْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ »، قِيلَ: مَنْ هُمْمُ يَارَسُولَ اللهِ؟ يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ »، قِيلَ: مَنْ هُمْمُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ، ثُمَّ سَدَّدَ (٢) ») \* (٣).

١٩ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « لاَ يَسْتَقِيمُ إِيهَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمُ إِيهَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ ، وَلاَ يَسْتَقِيمَ قِلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ ، وَلاَ يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ») \* (١٠).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الاستقامة»

ا - \* (عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَا تَقُ - ولُونَ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْهُ اللّهُ قَالَ: مَا تَقُ - ولُونَ فِي هَاتَيْنِ الآيَتِيْنِ ﴿ إِنَّ اللّهُ عُنْهُ اللّهُ قُمَّ اللّهُ ثُمَّ اللّهَ عُلَيْسُوا إِيمَا نَهُمْ وَهَا إِيمَا نَهُمْ وِظُلْمٍ ﴾ ؟ قَالُوا: لَمْ يُدْنِبُوا قَالَ: لَقَدْ حَمَلْتُمُ وَهَا عَلَى أَمْرٍ شَدِيدٍ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَا نَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ عَلَى أَمْرٍ شَدِيدٍ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَا نَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ يَقُولُ: بِشِرْكِ و ﴿ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ السَّقَامُوا ﴾ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ) \* (٥٠).

٢ - \* (سُئِلَ صِدِّيتُ الأُمَّةِ وَأَعْظَمُهَا اسْتِقَامَةً أَبُوبَكْرٍ الصِّدِّيتُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الاسْتِقَامَةِ
 فَقَالَ: «أَلَّا تُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا» يُرِيدُ الاسْتِقَامَةَ عَلَى عَضِ
 التَّوْحِيدِ») \* (1).

٣ - \* ( وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - «الاسْتِقَامَةُ: أَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَى الأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَلاَ تَرُوغَ رَوَغَانَ الثَّعَالِبِ») \* (٧).

٤ - \* ( وَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ «اسْتَقَامُوا: أَخْلَصُوا الْعَمَلَ للهِ») \* (^).

٥- \* (وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا - «اسْتَقَامُوا أَدَّوُا وَاللهُ عَنْهُمَا - «اسْتَقَامُوا أَدَّوُا الْفَرَائِضَ ») \* (٩)

٦ - \* ( وَقَالَ الْحَسَنُ: «اسْتَقَامُ وا عَلَى أَمْرِ اللهِ فَعَمِلُوا بِطَاعَتِهِ وَاجْتَنَبُوا مَعْصِيتَهُ») \* (١٠).

٧ - \* ( وَقَالَ مُجَاهِدٌ «اسْتَقَامُوا عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ٧(٣٨١٣) واللفظ له. مسلم (٢٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) سدد: استقام على الطريقة المثلى.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٩١).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣/ ١٩٨) واللفظ له، وقال في مجمع النوائد: رواه أحمد وفي إسناده على بن مسعدة، وثقه جماعة وضعفه آخرون (١/ ٥٣) وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور (٧/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) مـدارج السالكين (١٠٨/٢)، وبصـائر ذوي التمييـز (٣١٢/٤).

<sup>(</sup>۷) مدارج السالكين (۲/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق.نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ حَتَّى خَفُّوا بِاللهِ ») ﴿ (١).

٨ - \* (عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُوبَكْ رٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْسَ يُقَالُ لَمَا ذَيْنَ مُ اهْرَآهِ مِنْ أَحْسَ يُقَالُ لَمَا ذَيْنَ مُ اهْرَاهَا لاَ تَكَلَّمُ ، فَقَالَ: « مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ ؟ قَالُوا: زَيْنَ مُصْمِتَهُ ، قَالَ لَمَا: تَكَلَّمِي ؛ فَإِنَّ هَذَا لاَ يَكِلُ ، هَذَا لاَ يَكِلُ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: قَالَ: امْرُوُّ مِنَ المُهَاجِرِينَ ، قَالَتْ: أَيُّ المُهَاجِرِينَ ؟ قَالَ: إِنَّكِ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْتَ ؟ قَالَ: يَقَاقُونَا عَلَى هَذَا الأَمْوِلَى السَّعُولُ ، أَنَا أَبُوبَكُرٍ قَالَتْ: مَا بَقَاقُونَا عَلَى هَذَا الأَمْوِلَى السَّعُولُ ، أَنَا أَبُوبَكُرٍ قَالَتْ: مَا بَقَاقُنَا عَلَى هَذَا الأَمْوِلَى السَّعُولُ ، أَنَا أَبُوبَكُرٍ قَالَتْ: مَا بَقَاقُنَا عَلَى هَذَا الأَمْوِلَى السَّعُولُ ، أَنَا أَبُوبَكُرٍ قَالَتْ: مَا بَقَاقُونَا عَلَى هَذَا الأَمْوِلَى الشَّولِ اللَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ: بَقَاقُ كُمْ عَلَى هَذَا الأَمْوِلَ السَّعُامُ مُنْ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ: بَقَاقُكُمُ مُ السَّقَامَتْ بِكُمْ أَتِمَّالُكُمْ مُ الْكَانِ لِقَوْمِ لِ وَالْمَالِ فَهُمْ مُ أُولِئِكَ عَلَى اللّهُ مِنْ وَلَوْمُ لَوْمَالِهُ فَالَتْ : وَمَا الأَلْمَالَ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِيلًا عُلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

9 ـ \* (قَالَ حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَهَانِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] ـ: «يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُ وا، فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فَ فَي مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُ وا، فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فَ فَي إِنْ أَخَدْتُمْ ضَلِلاً فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَللاً فَي إِنْ أَخَدْتُمْ ضَللاً وَشِهَا لا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَللاً بَعِيدًا» ("").

١٠ - \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾: « اسْتَقَامُ وا عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ » وَقَالَ اللهُ تُمَا : أَخْلَصُوا لَهُ الدِّينَ وَالْعَمَلَ . وَقَالَ فِيهَا: اسْتَقَامُوا عَلَى طَاعَةِ اللهِ ») \* (3) .

١١ ـ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ فِي قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى قَالَ: عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ) \* (٥).

١٢ - \* ( وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهُ أَرْجَى ؟ قَالَ: قَوْلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَرْجَى ؟ قَالَ: قَوْلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَنْ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهِ قِيلَ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٦).

١٣ - \* (قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ
 تَعَالَى -: « أَعْظَمُ الْكَرَامَةِ لُزُومُ الاسْتِقَامَةِ ») \* (٧).

١٤ - \*( وَقَالَ أَيْضًا: « اسْتَقَامُوا عَلَى حَبَّتِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ ، فَلَمْ يَلْتَفِتُوا عَنْهُ يَمْنَةً وَلاَ يَسْرَةً ») \*(^^).

### من فوائد «الاستقامة»

(١) الاسْتِقَامَةُ مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلاَم.

(٢) بِهَا يَنَالُ الإِنْسَانُ الْكَرَامَاتِ وَيَصِلُ إِلَى أَعْلَى الْكَارَامَاتِ. الْقَامَاتِ.

(٣) اسْتِقَامَةُ القُلُوبِ اسْتِقَامَةٌ لِلْجَوَارِحِ.

(٤) الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِ مِنَ الأَعْمَالِ الَّتِي

يُتَطَوَّعُ بِهَا .

(٥) صَاحِبُهَا يَثِقُ بِهِ النَّاسُ ، وَيُحِبُّونَ مُعَاشَرَتَهُ .

(٦) الاسْتِقَامَةُ أَعْظَمُ الْكَرَامَةِ.

(٧) دَلِيلُ اليَقِينِ وَمَرْضَاةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(٥) الدر المنثور (٧/ ٣٢٢).

(٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها .

(۷) مدارج السالكين (۲/ ۱۱۰).

(٨) المرجع السابق (٢/ ١٠٩).

(۱) مدارج السالكين (۲/ ۱۰۹)

(٢) البخاري\_الفتح ٧(٣٨٣٤).

(٣) البخاري\_ الفتح ١٣(٧٢٨٢). (٤) جامع العلوم والحكم(١٩٢).

## الإسلام

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 1.     | ۸١       | 0 •    |

#### الإسلام لغة:

الإسْلاَمُ مَصْدَرُ أَسْلَمَ وهُو مَا خُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (سَ لَ مَ) التي تَدُلُّ فِي الغَالِبِ عَلَى الصِّحَةِ وَالعَافِيةِ. فَالسَّلاَمَةُ أَنْ يَسْلَمَ الإِنْسَانُ مِنَ العَاهَةِ وَالأَذَى. وَاللهُ فَالسَّلاَمَةُ أَنْ يَسْلَمَ الإِنْسَانُ مِنَ العَاهَةِ وَالأَذَى. وَاللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ هُ وَ السَّلاَمُ لِسَلاَمَتِهِ مِمَّا يَلْحَقُ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ العَيْبِ وَالنَّقْصِ وَالفَسَادِ، وَمِنَ البَابِ الإسْلاَمُ وَمَنَ الإَبَاءِ وَالامْتِنَاعِ وَمِنَ الإَبَابِ الإِسْلاَمُ وَهُو النَّيْمَ مِنَ الإَبَاءِ وَالامْتِنَاعِ وَمِنَ الإَبَابِ الإِسْلاَمُ وَهُو الشَّلَمُ مِنَ الإَبَاءِ وَالامْتِنَاعِ وَمِنَ الإَبَابِ الإِسْلاَمُ وَهُو الشَّلَمُ مِنَ الإَبَاءِ وَالامْتِنَاعِ وَمِنَ وَمِنَ الإَبَابِ أَيْضًا السِّلْمُ وَهُو الصَّلْحُ (١). الإِسْلاَمُ وَهُو السَّلاَمُ وَهُ وَ الشَّلِمُ اللهِ وَالشَّامِ اللهِ وَالشَّانِ أَيْ هُو اللَّا اللهِ وَالشَّانِ أَيْ هُو اللَّمْ اللَّي عَلَى اللهِ وَالشَّامُ الشَّيءَ لِفُلاَنِ أَيْ خَلَصَ لَهُ الشَّيءَ لِفُلاَنِ أَيْ خَلَصَ لَهُ الشَّيءَ لِفُلاَنِ أَيْ خَلَصَ لَهُ الشَّيءَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّي خَلَصَ لَهُ (١).

قَالَ الرَّاغبُ: ﴿ وَالإِسْلاَمُ الدُّخُولُ فِي السَّلْمِ، وَهُو أَنْ يَسْلَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْالَهُ مِن أَلَمَ صَاحِيهِ. وَمُصْدَرُ أَسْلَمْتُ الشَّيْءَ إِلَى فُلاَنٍ إِذَا أَخْرَجْتُهُ إِلَيْهِ وَمِنْهُ السَّلَمُ فِي الشَّرْعِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: السَّلَمُ فِي الشَّرْعِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا دُونَ الإيمَانِ وَهُو الاغْتِرَافُ بِاللِّسَانِ، وَبِهِ أَحَدُهُمَا دُونَ الإيمَانِ وَهُو الاغْتِرَافُ بِاللِّسَانِ، وَبِهِ يُعْشَلُ، وَإِيَّاهُ يُعْقَنُ الدَّمُ حَصَلَ مَعَهُ الاغْتِقَادُ أَوْ لَمْ يَعْصُلْ، وَإِيَّاهُ يُعْمَلُ، وَإِيَّاهُ

قَصَدَ بِقَوْلِهِ: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ اَمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (الحجرات/ ١٤) ، وَالثّانِي: فَوْقَ الإِيهَانِ ، وَهُو أَنْ يَكُونَ مَعَ الاعْتِرَافِ اعْتِقَادٌ بِالْفِعْلِ وَاسْتِسْلاَمٌ للهِ فِي جَمِيعِ مَا فَوْقَ الْإِيهَانِ ، وَوَفَاءٌ بِالْفِعْلِ وَاسْتِسْلاَمٌ للهِ فِي جَمِيعِ مَا فَضَى وَقَدَّرَ ، كَمَا ذُكِرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فِي قَضَى وَقَدَّرَ ، كَمَا ذُكِرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فِي قَوْلِهِ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ قَوْلِهِ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الدِّينَ اللهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ (البقرة/ ١٣١)، وقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الدِّينَ اللهِ الإِسْلاَمُ ﴾ (آل عمران/ ١٩)، وقولُهُ ﴿ تَوفَنِي عِنْنِ اسْتَسْلَمَ مُسْلِيًا ﴾ (يوسف/ ١٠١) أي اجْعَلْنِي مِنَّنِ اسْتَسْلَمَ مُسْلِيًا ﴾ (يوسف/ ١٠١) أي اجْعَلْنِي مِنَّنِ اسْتَسْلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّيْتُونَ اللَّهِ الْأَبْدِينَ اللهُ اللَّهُ وَلَي الْعَنْ اللهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْعَنْمُ اللَّهُ اللَّائِيثُونَ اللَّذِينَ الْقُادُوا مِنَ الأَنْبِيَاءِ اللَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ أُولِي الْعَزْمِ الْأُولِي الْعَزْمِ اللَّهُ وَلِي الْعَزْمِ اللَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ أُولِي الْعَزْمِ الْأُولِي الْعَزْمِ اللَّهُ وَلِي الْعَزْمِ الْأُولِي الْعَزْمِ اللَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ أُولِي الْعَزْمِ الْأُولِي الْعَزْمِ اللَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ أُولِي الْعَزْمِ اللَّهُ وَلِي الْعَزْمِ الْأُولِي الْعَزْمِ اللَّهُ وَلِي الْعَزْمِ الْأُولِي الْعَزْمِ الْأُولِي الْعَزْمِ الْأُولِي الْعَزْمِ الْأُولِي الْعَزْمِ اللْمُولِي الْعَزْمِ الْمُعْلِي الْعَرْمُ اللْمُولِي الْعَزْمِ الْمُولِي الْعَرْمِ الْهُ وَلِي الْعَرْمُ الْأُولِي الْعَرْمُ اللْمُولِي الْعَرْمُ الْعُلِي الْمُولِي الْعَرْمِ الْمُولِي الْعَرْمُ اللْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْم

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (الْبقرة/ ٢٠٨)، قَالَ: عُنِيَ بِهِ الإسْلاَمُ وَشَرَائِعُهُ كُلُّهَا.

والسِّلْمُ: الإِسْلاَمُ، قَالَ الأَّحْوَصُ: فَذَادُوا عَدُوَّ السِّلْمِ عَنْ عُقْرِ (٤) دَارِهِمْ

وَأَرْسَوْا عَمُودَ الدِّينِ بَعْدَ التَّهَا يُلِ

<sup>(</sup>٣) المفردات (٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) العقر: أصل كل شيء ومعظمه.

<sup>(</sup>۲) اللسان - سلم (۲۰۸۰).

وَمِنْهُ قُولُ امْرِى ِ القَيْسِ بْنِ عَابِسٍ: فَلَسْتُ مُبَكِّلاً بِاللهِ رَبَّا،

وَلاَ مُسْتَبْدِلاً بِالسِيِّلْمِ دِينا »(١).

#### واصطلاحًا:

إِظْهَارُ القَبُولِ والخُضُوعِ لِمَا أَتَى بِهِ مُحَمَّدٌ عَيْقُ وَقِيلَ: إِظْهَارُ القَبُولِ والخُضُوعِ لِمَا أَتَى بِهِ النبيُّ عَيْقُ وَقِيلَ: إِظْهَارُ الشَّرِيعَةِ ، وَالْتِزَامُ مَا أَتَى بِهِ النبيُّ عَيْقَ وَقِيلَ: وَقِيلَ: وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالخُلُوصِ مِنَ الشِّرْكِ. وَقِيلَ: الإِسْلامُ أَنْ بِالطَّاعَةِ وَالخُلُوصِ مِنَ الشِّرْكِ. وَقِيلَ: الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقيمَ الصَّلاةَ ، وتُطُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُبَّ الْبَيْتَ الضَّلاةَ ، وتَطُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُبَّ الْبَيْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .

وَقَالَ الْكَفُويُّ: الإِسْلاَمُ عَلَى نَوْعَيْن:

الأَوَّلُ: دُونَ الإِيمَانِ وَهُوَ الاعْتِرَافُ بِاللِّسَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُفَّ لَهُ اعْتِقَادٌ، وَبِهِ يُحْقَنُ الدَّمُ.

الآخَرُ: فَوْقَ الإِيمَانِ، وَهُوَ الاعْتِرَافُ (أَيِ الإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ). مَعَ الاعْتِقَادِ بِالْقَلْبِ وَالوَفَاءِ بِالْفِعْلِ<sup>(٢)</sup>. الفرق بين الإسلام والإيمان \*\*:

قَالَ الغَزَائِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الإِسْلاَمَ هُو الإِيهَانُ أَوْ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ ، فَهَلْ هُو مُنْفُصِلُ عَنْهُ يُوجَدُ دُونَهُ ، أَوْ مُرْتَبِطٌ بِه يُلاَزِمُهُ ؟ . فَقِيلَ : إِنَّهُا شَيْئَانَ لاَ يَتَوَاصَلاَنِ، وقِيلَ : إِنَّهُمُ أَحَدُهُمَا بِالآخِرِ .

وَالْحَقُّ أَنَّ فِي هَذَا ثَلاَّئَةَ مَبَاحِثَ:

بَحْثٌ عَنْ مُوجِبِ اللَّفْظَيْنِ فِي اللَّغَةِ ، وَبَحْثٌ عَنِ الْمُوادِ بِهِمَا فِي إِطْلاَقِ الشَّرْعِ ، وَبَحْثٌ عَنْ حُكْمِهِمَا فِي إِطْلاَقِ الشَّرْعِ ، وَبَحْثٌ عَنْ حُكْمِهِمَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

الْسَمْبَحَثُ الأَوَّلُ لُعُسُويٌ وَالثَّانِ تَفْسِيرِيٌ ، وَالثَّالِثُ فِقْهِيٌ شَرْعِيٌ .الْبُحَثُ الأَوَّلُ: فِي مُوجِبِ اللَّغَةِ ، وَالْخَقُ فِيهِ أَنَّ الإيهانَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّصْدِيقِ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا ﴾ (يوسف/١٧) أَيْ بَمُصَدِقٍ ، وَالإسْتِسْلاَم بِمُصَدِقٍ ، وَالإسْتِسْلاَم بِمُصَدِقٍ ، وَالإِسْلاَمُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّسْلِيم ، وَالاسْتِسْلاَم بِالإِدْعَانِ وَالانْقِيَادِ وَتَرْكِ التَمَّرُّدِ وَالإِبَاءِ وَالْعِنَادِ ، وَاللَّسَانُ تُرْجُمَانُ . وَاللِّسَانُ تُرْجُمَانُ . وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِح ، وَأَمَّا التَّسْلِيمُ ؛ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي الْقَلْبِ هُو تَسْلِيمٌ وَتَرْكُ الإِبَاءِ وَالْبَاعِ وَالْبَسَانِ وَالْجَوَارِح ، وَأَمَّا التَّسْلِيمُ ؛ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي الْقَلْبِ هُو تَسْلِيمٌ وَتَرْكُ الإِبَاءِ وَالْبَسَانِ وَالْجَوَارِح ، وَأَمْ اللَّسَانِ وَالْجَوَارِح ، وَأَمْ اللَّسَانِ وَالْجَوَارِح ، وَأَمْ اللَّسَانِ وَالْجَوَارِح ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ وَالْانِقِيَادُ بِالْمِسَانِ ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ وَالاَيْعَ اللَّهُ وَ اللَّسَانِ ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ وَالاِيهَانَ عَبْرَاقُ عَنْ أَشْرَفِ أَجْزَاءِ وَالْإِيهَانَ أَعْرَافٍ بِاللِسَانِ ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ وَالاِيهَانَ الإِيهَانَ عَبْرَاقُ عِبَارَةً عَنْ أَشْرَفِ أَجْزَاءِ وَالإِيهَانَ الْإِيهَانُ عَبْرَاقً عَنْ أَشْرَفِ أَجْزَاءِ وَالإِيهَانَ الْإِيهَانُ عَبَارَةً عَنْ أَشْرَفِ أَجْزَاءِ وَالإِيهَانَ الْإِيهَانُ عَبَارَةً عَنْ أَشْرَفِ أَجْزَاءِ وَالْإِيهَانَ الْمُتَلِيمُ ، فَإِذَنْ كُلُّ تَصْدِيتِ تَسْلِيمٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ تَسْلِيمُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِيقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ الْمَالِيقُولُ اللَّهُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي (١١٢).

<sup>(\*)</sup> انظر: صفة الإيهان.

<sup>(</sup>۱) الصحاح للجوهري (٥/ ١٩٥٠). ولسان العرب (۲۹۳/۱۲ - ۲۹۵).

عَلَيْ «بُنييَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَسْسٍ...». وَسُئِلَ رَسُولُ الله عَيْنَ مَرَّةً عَنِ الإِيمَانِ فَأَجَابَ بَهَذِهِ الْخَمْسِ. وَأَمَّا الاخْتِلاَفُ فَقَـوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ (الحجرات/ ١٤) وَمَعْنَاهُ اسْتَسْلَمْنَا فِي الظَّاهِرِ ، فَأَرَادَ بِالإِيهَانِ هَهُنا التَّصْدِيقَ بِالْقَلْبِ فَقَطْ، وَ بِالإِسْلَامِ الاسْتِسْلاَمَ ظَاهِرًا بِاللِّسَانِ وَالْجُوَارِحِ ، وَفِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الإِيمَانِ فَقَالَ: ﴿ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِه وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمُوْتِ وَبِالْحِسَابِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، فَقَالَ: فَمَا الإِسْلاَمُ ؟ فَأَجَابَ بذِكْرِ الْخِصَالِ الْخَمْسِ، فَعَبَّرَ بِالإِسْلاَم عَنْ تَسْلِيم الظَّاهِ رِ بِالْقَوْلِ وَالعَمَلِ . وَفِي الحَديثِ عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ عَيْ أَعْطَى رَجُلاً عَطَاءً ، وَلَمْ يُعْطِ الآخَرَ . فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَارَسُ وَلَ اللهِ تَرَكْتَ فُلانًا لَمُ تُعْطِهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فَقَالَ ﷺ: « أَوْ مُسْلِمٌ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ عِيْكُ ، وَأَمَّا التَّدَاخُلُ فَمِمَّا رُوِيَ أَيْضًا أَنَّهُ سُئِلَ: فَقِيلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟. فَقَالَ عَيْ إِن الإِسْلاَمُ». فَقَالَ: أَيُّ الإِسْلاَم أَفْضَلُ؟. فَقَالَ عَلَيْ : «الإِيمَانُ». وهَذَا دَلِيلٌ عَلَى الاخْتِلَافِ وَعَلَى التَّدَاخُلِ، وَهُو أَوْفَقُ الاسْتِعْ اللَّائِدِ فِي اللُّغَةِ؛ لأَنَّ الإِيسَانَ عَمَـلٌ مِنَ الأَعْمَالِ ، وَهُوَ أَفْضَلُهَا، وَالإِسْلاَمُ هُو تَسْلِيمٌ إِمَّا بِالْقَلْبِ، وَإِمَّا بِاللِّسَانِ ، وَإِمَّا بِالْجَوَارِحِ ، وَأَفْضَلُهَا الَّذِي بِالْقَلْبِ، وَهُوَ التَّصْدِيْتُ الَّذِي يُسَمَّى إِيمَانًا،

وَالاسْتِعْمَالُ لَهُمَا عَلَى سَبِيلِ الاخْتِلاَفِ، وعَلَى سَبِيلِ الاخْتِلاَفِ، وعَلَى سَبِيلِ التَّدَاخُلِ وَعَلَى سَبِيلِ التَّرَادُفِ، كُلُّهُ عَيْرُ خَارِجٍ عَنْ طَرِيقِ الاسْتِعْمَالِ فِي اللُّغَةِ .

الْبُحَثُ الثَّالِثُ : عَنِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ. للإِسْلاَمِ وَالإِيمَانِ حُكْمَانِ أُخْرَوِيٌّ وَدُنْيُوِيٌّ .

أَمَّا الأُخْرَوِيُّ : فَهُوَ الإِخْرَاجُ مِنَ النَّارِ، وَمِنهُ التَّخْلِيدُ (١).

أَمَّا الدُّنْ يَوِيُّ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِالإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ ؟ لَأَنَّ الإِيمَانَ ( وَالإِسْلاَمَ ) كَمَا يَقُولُ العَيْنِيُّ هُوَ بِالْكَلِمَةِ فَإِذَا قَالَمَا حَكَمْنَا بِإِيهَانِهِ اتِّفَاقًا بِلاَ خِلاَفٍ وَتُطَبَّقُ عَلَيْهِ فَإِذَا قَالَمَا حَكَمْنَا بِإِيهَانِهِ اتِّفَاقًا بِلاَ خِلاَفٍ وَتُطَبَّقُ عَلَيْهِ فَإِذَا قَالَمَا حَكَمْنَا بِإِيهَانِهِ اتِّفَاقًا بِلاَ خِلاَفٍ وَتُطبَّقُ عَلَيْهِ حِينَئِدٍ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَيْثُ الدَّفْنُ فِي مَقَابِرِهِمْ وَالْتِزَامُ مَوَارِيتِهِمْ وَعَدَمُ أَخْذِ الجِزْيَةِ ... إلخ .

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: لَفْظُ الْإِسْلاَمِ يُسْتَعَمَلُ عَلَى وَجْهَيْنِ: مُتَعَدِيًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ (النساء/ ١٢٥) وَيُسْتَعْمَلُ لاَزِمًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (البقرة / ١٣١).

وَهُ وَ يَجْمَعُ مَعْنَيْنِ أَحَدُهُمَا: الانْقِيَادُ وَالاسْتِسْلاَمُ ، وَالشَّانِي: إِخْلاَصُ ذَلِكَ ، وَإِفْرَادُهُ وَالاسْتِسْلاَمُ ، وَالشَّانِي: إِخْلاَصُ ذَلِكَ ، وَإِفْرَادُهُ وَعُنْوَانُهُ (٢) قَوْلُ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » ، وَلَهُ مَعْنَيَانِ: أَحُدُهُمَا: الدِّينُ الْمُشْتَرِكُ وَهُ وَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لاَ أَحَدُهُمَا: الدِّينُ الْمُشْتَرِكُ وَهُ وَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، الَّذِي بُعِثَ بِهِ جَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ ، وَالشَّانِي: مَا شَرِيكَ لَهُ ، الَّذِي بُعِثَ بِهِ جَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ ، وَالشَّانِي: مَا

<sup>(</sup>٢) العُنْوَانُ - بالضم والكسر -: سِمَةُ الكتاب في الأصل، ثم استعمل سمة لكل شيء.

<sup>(</sup>۱) انظر إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (۱/ ۱۱۲ - ۱۱۷). وأصول (۱/ ۱۱۹). وأصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (ص۹). وعمدة القاري (۱/ ۱۰۹) بتصرف يسير.

اختُصَّ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ والشِّرْعَةِ وَالْمِنْهَاجِ، وَهُو الشَّرِيعَةُ وَالطَّرِيقَةُ ، وَلَهُ مَرْبَبَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: الظَّاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ، وَهِيَ الْبَبَانِي الْخَمْسَةُ ، وَالثَّانِيةُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الظَّاهِرُ مُطَابِقًا لِلْبَاطِنِ، وَهُو وَالثَّانِيةُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الظَّاهِرُ مُطَابِقًا لِلْبَاطِنِ، وَهُو أَعَمُّ مِنَ الإِيمَانِ فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ، وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ أَعَمُّ مِنَ الإِيمَانِ فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ، وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا ، وَبِالتَّقْسِيرِ الثَّانِي يُقَالُ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ مُؤْمِنًا ، وَبِالتَّقْسِيرِ الثَّانِي يُقَالُ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِيمَانِ الإِيمَانِ الإِيسَانِ الإِيمَانِ الإِيمَانِ الإِيمَانِ الإِيمَانِ الإِيمَانِ الإِيمَانِ الإِيمَانِ الإِيمَانِ الإِيمَانَ التَّفْسِيرِ التَّامُّ ، وَالدِّينُ وَالإِسْلاَمُ سَواءً (١٠).

### الإسلام في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : الإِسْلَامُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهِ :

أَحَدُهَا: اسْمٌ لِلدِّينِ الَّذِي تَدِينُ بِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ السِدِّينِ عِنْدَ اللهِ الاسْلَامُ ﴾ (آل عمران/ ١٩).

وَالثَّانِي: التَّوْحِيدُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَحُكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ (المائدة/ ٤٤)..

وَالثَّالِثُ : الإِخْلَاصُ (إِخْلَاصُ الْعِبَادَةِ للهِ)

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ لَـهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (البقرة / ١٣١).

وَالرَّابِعُ: الاسْتِسْلَامُ، وَمِنْهُ قَـوْلُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلِ: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ طَـوْعًا وَكَرْهًا ﴾ (آل عمران/ ٨٣).

وَالْخَامِسُ: الاقْرَارُ بِاللِّسَانِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْهُ لَعُالَى: ﴿ قُلْهُ لَكُمْنَا ﴾ (الحجرات/ الحجرات/).

وَيُمْكِنُ أَنْ يُضَافَ إِلَى ذَلِكَ وَجْهٌ سَادِسٌ وَهُوَ الإِقْرارُ بِاللَّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالأَرْكَانِ.

[للاستزادة: انظرصفات: الإيان - الاتباع - الإخلاص - الاستقامة - إقامة الشهادة - التوحيد - الحج والعمرة - الزكاة - العبادة - الصلاة - الطاعة - معرفة الله عز وجل - الهدى - اليقين.

وفي ضد ذلك : انظر صفات : الكفر - الإلحاد - الشرك - النفاق - الضلال - الزندقة - الإعراض - ترك الصلاة - الفسوق - العصيان - الفساد - اتباع الهوى ].

# الآيات الواردة في « الإسلام »

### أولًا: الإسلام هو إخلاص العبادة لله وحده:

٧- وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا نَقَبَّلُ
مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْآَقِ
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَ يُنِ لَكَ وَمِن ذُرِّ يَتِنَا آلُمَّةً
مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا أَمَّةً
إِنَّكَ أَنتَ التَّوَا بُ الرَّحِيمُ (الآَقَا اللَّهُ الرَّحِيمُ (الآَقَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣- وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلَة إِنْرهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنيا وَإِنّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِن الصَّلِحِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

٤- قُولُواْ ءَامَنَكَ ابِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِنْ الْمَحِمَّ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ وَتَعْلَىٰ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ وَنَعْلَىٰ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَنَعْلَىٰ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِيلُونَ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِيلُونَ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُلِيَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا ال

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَـُ رَىٰ تَهْتَدُواْ

قُلْ بَلِ مِلَّةَ إِنْ هِهِ مَ حَسْفًا أَ

وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١

11- قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو إِنَّ هَاذَا
لَمَكُرُ مُّ كَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا لَهُ الْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا لَهُ الْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا لَهُ الْمَدُونَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمَعْلِينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٢- عَلِفُونَ بِأللّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَمُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَىٰ هُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ, مِن فَضْلِهِ \* فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمَنَّ وَإِن يَتَوَلَّوَا يُعَذِّبُهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَانَصِيرِ (اللهُ اللهُ اللهُو ٥- ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَادِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَعْنُ مُ اَنْصَارُ اللَّهِ عَامَنَا بِأَللَّهِ اللَّهِ وَامْنَا بِأَللَّهِ وَامْنَا بِأَللَّهِ وَامْنَا بِأَللَّهِ وَامْنَا بِأَللَّهِ وَامْنَا بِأَللَهِ وَامْهَا دُبِأَنَا مُسْلِمُونَ وَأَنْ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَلَيْ اللَّهِ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُونَ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُ وَالْمُونَالِ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُولُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُل

٧- مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِحِنكَانَ وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِحِنكَانَ وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِحِنكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (إلَّا تَعْمَاكُانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (إلَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٨- مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِكُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّهُ الْكَانِ كُونُواْ عِبَ ادَالِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّائِيَةِ نَ بِمَا كُنتُمْ تَدَرُسُونَ فَي تُعَلِمُونَ الْكِئَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ فَي قَلَى الْكِئَابُ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ فَي وَلَا يَا مُرَكُمُ أَن تَنْجُذُواْ الْلَكِيكَةَ وَالنَّيِيتِ مَنَ أَرْبَابًا وَلِيَا مُرْكُمُ إِنْ لَكُفْرِيعَ دُواْ الْلَكِيكَةَ وَالنَّيِيتِ مَنَ أَرْبَابًا اللَّهُ مُسْلِمُونَ فَي أَرْبَابًا اللَّهُ مُسْلِمُونَ فَي إِنْ الْكُفْرِيعَ دُواْ الْلَكِيكَةَ وَالنَّينِيتِ مَنَ أَرْبَابًا اللَّهُ مُسْلِمُونَ فَي أَرْبَابًا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الْمُلْعُلِي الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَ

٩- وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَهِ
 وَهُو مُحْسِنٌ وَٱتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَ حَنِيفًا وَهُو مُحْسِنٌ وَٱتَبَعَ مِلَّةً إِبْرَهِي مَ خَلِيلًا (﴿)
 وَاتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِي مَ خَلِيلًا (﴿)

<sup>(</sup>٧) الأعراف : ١٢٣ – ١٢٦ مكية

<sup>(</sup>٨) التوبُّة : ٧٤ مدنية

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٧٩ - ٨٠ مدنية

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٢٥ مدنية

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٧١ مكية

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٢ مدنية

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٦٤ مدنية

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٦٧ مدنية

١٣- ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْمِ مْ نَبَأَنُوجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِنْكَانَ كَبُرْ عَلَيْكُو مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِ عُوَّا أَمْرَكُمْ وَشُرَكآ عَكُمْ ثُمَّ لَايَكُنَ وَكُمْ عَلَيْكُو عُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو عُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ الْفَصُوا إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ الْمُعْلِقِي فَاسَا لَتُكُومُ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَا فَإِنْ وَلَا نُظِرُونِ إِنَّ الْمُعْلَمِينَ الْمَعْلَمِينَ الْمُعْلَمُ عَلَيْكُمُ مَنَ أَجْرً إِنْ آجْرِي إِلَا عَلَى اللّهِ وَأُمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْإِنَا الْمُعْلَمِينَ الْإِلَى اللّهِ وَالْمُعْلَمِينَ الْإِلَى الْمُعْلَمِينَ الْإِلَى الْمُعْلَمُ مَنْ الْمُعْلَمُ مِنَ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْإِلَى الْمُعْلَمُ مَنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْإِلَى الْمُعْلِمُ اللّهِ وَالْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْإِلَى اللّهِ وَالْمُعْلِمُ اللّهِ وَالْمُعْلَمُ مُنْ اللّهِ وَالْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ اللّهِ وَالْمُعْلَمُ مُنْ الْمُعْلَمُ مُنْ الْمُعْلَمُ مُنْ اللّهُ وَالْمِ الْعَلَيْدِ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُعْلَمُ مُنْ الْمُعْلَمُ مُنْ الْمُعْلَمُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَمُ مُنْ اللّهُ وَالْمُصَامِعُ مَنْ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُ الْمُولِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥١- ﴿ رَبِّ قَدْءَ اَيَّنْ تَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْ تَنِي
 مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ
 أنت وَلِيّ عِن ٱلدُّنْ يَا وَٱلْاَ خِرَةً تَوَفَّنِي
 مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ الْكَارِينَ الْكُولُونِ الْكَارِينَ الْكَارِينَ الْكَارِينَ الْكُولُ الْكَارِينَ الْكَارِينَ الْكَارِينَ الْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللْكُولُ الْكُولُونَ الْكُولُونِ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللْكُولُونَ الْمُعَالِينَ الْكُولُونَ الْكُونُ الْكُولُ الْكُولُونَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْكُولُ الْكُولُونَ الْكُلْكُونِ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْكُلُونِ اللَّهُ الْكُلُونُ الْكُونُ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونُ الْكُلُونِ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْلِيلُونُ الْكُلُونُ الْلِيلُونُ الْلِيلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْلُهُ الْلِلْلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْلُلُونُ الْكُلُونُ الْلُلُونُ الْلُلُونُ ا

٥٥ن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَعَرِيلًا وَهُو مُحْسِنٌ فَعَدَا اللهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَعَدَا اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَلَ اللهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ شَا (٤)

٧٧- قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ الدِّينَ ﴿ وَاللَّهُ مُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

### ثانيًا: الإسلام هو الدين الحق:

19 - إِنَّ ٱلدِينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْكُمُّ وَمَا ٱخْتَكُفَ

الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ

الْفِلْرُبَعْ يَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ

فَإِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ إِنَّ فَإِن مَا تَجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِى لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَبَعَنَّ فَإِن مَا تَبَعَنَ وَقُل لِلَّهِ وَمَن التَّبَعَنَ عَالَى اللَّهِ وَمَن اللَّهُ وَمَن التَّبَعَنُ وَقُل لِلَّهِ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٠ قُلُ ءَامَنَكَ إِلَّهُ وَمَا أُنْ زِلَ عَلَيْ نَا وَمَا أُنْ لِلَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِلْاً سَمَاطِ وَمَا أُوقِي مُوسَىٰ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاطِ وَمَا أُوقِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّوبَ مِن دَبِهِمْ لَانُفْرَقُ بَيْنَ اعْدِ مِنْ لَهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّي الْحَدِينَ الْمُؤْلِقُ بَيْنَ وَمَن يَبْتَعِ عَيْرًا لِإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَنْ وَمُولِ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ وَمُن يَبْتَعِ عَيْرًا لِإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢١- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ء وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّهُ وَلَا تَمُوثَنَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>۷) آل عمران : ۱۹ – ۲۰ مدنیة

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ٨٣ - ٨٥ مدنية

<sup>(</sup>٤) لقهان : ٢٢ مكية

<sup>(</sup>٥) الزمر: ١١ - ١٢ مكية

<sup>(</sup>٦) غافر : ٦٦ مكية

<sup>(</sup>۱) يونس : ۷۱ - ۷۲ مكية (۲) هود : ۱۳ – ۱۶ مكية

<sup>(</sup>۳) يوسف: ۱۰۱ مكية

٧٤ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَعْمَلُ صَدْرَهُ وَضَيِقًا وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ أَن يَضِلُهُ أَن يُضِلَّ مَا يَضَعَدُ فِي السَّمَاءَ عَلَى اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ حَكَ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فَيَ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فَيَ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعُلِيْ اللَّهُ ال

٥٢- قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَقِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمَا مِلَةَ إِنَرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَةَ إِنَرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مَلَى وَمَعَياى وَمَعَاقِ بِلَهِ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُشْكِى وَعَيّاى وَمَعَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ مَنْ الْمَشْرِيكَ اللَّهُ وَيِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا ٱوَلَ ٱلْشَيلِينَ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الْعِي رَبَّا وَهُورَبُ كُلِ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْعِي رَبَّا وَهُورَبُ كُلِ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْعِي رَبَّا وَهُورَبُ كُلِ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ حَكُم اللَّهُ اللَّهِ الْعِي رَبَّا وَهُورَبُ كُلِ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ حَكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعِيمَ الْإِلَى الْمَعْلَمَ الْمُؤْمِنَ وَلَا تَكْسِبُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعُ اوَلاَ نَفَرَقُواً
وَاذَكُرُوا نِعْمَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ
عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كُذَلِك
يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ عَايَتِهِ عَلَيْكُرُ نَهْ تَدُونَ ﴿
يُبَيِنُ اللهُ لَكُمْ عَايَتِهِ عَلَيْكُرُ نَهْ تَدُونَ ﴿
يَلْعَرُونِ وَيَنْهُ وَنَ عَنِ الْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ
ولَتَكُن مِنكُمْ أَمَّةً يُذَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
فِلْتَكُن مِنكُمْ أَمَّةً يُذَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
فِلْتَكُن مِنكُمْ أَمَّةً يُذَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
فِلْتَكُونُ وَيَنْهُ وَنَ عَنِ الْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ وَيَنْهُ وَنَ عَنِ الْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ
وَلاَتَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ
مَاجَاءَهُمُ الْبِينَتُ وَأُولَتِيكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿
فَا مَاجَاءَهُمُ الْبِينَتُ وَأُولَتِيكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

٢٣- قُل أَغَيْراً لللهِ أَغَيْدُ وَلِيًا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ
 وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِيَّ أُمِن تُ أَن أَحُونَ
 أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٤ - ١٦ مكية (٥) الأنعام ١٦١ - ١٦٤ مكية

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰۲ - ۱۰۵ مدنیة (۲) المائدة : ۳ ( نزلت بعرفة)

بَأْسَكُمْ مَكَذَلِكَ يُسِّغُ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَلَّكُمُ لَكُمْ اللَّهُ الْكَثَمُ الْمُسِينُ الْكَالَمُ الْمُسِينُ اللَّهُ الْمُسِينُ اللَّهُ الْمُسِينُ اللَّهُ الْمُسِينُ اللَّهُ الْمُسِينُ اللَّهُ الْمُسِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسِينُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل

٧٧ ـ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِ مِنْ أَنَفُسِمٍ مَّ وَرَخُنَا عَلَيْكَ وَجَنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلآ ۚ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِيْرَ الْكَلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

٢٨- وَإِذَا بَدُّلْنَآءَ اليَّهُ مَّكَانَءَ اليَّهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْع

٢٩- وَجَهِدُواْ فِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَهُ وَاجْتَبَكُمُّ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فَ الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِي مَّ هُوَاجَتَبَكُمُ الْسَيلِينَ مِن مَّلَ أَبِيكُمْ وَالدِّينِ مِن حَرَجٌ مِلَةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِي مَّ هُوَسَمَّ كُمُ الْسَيلِينَ مِن مَّلَ لَ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَوَيَعَمُونُ السَّلُوةَ وَتَعَمَّمُ وَاللَّهُ هُومَ وَلَكُمُّ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُومَ وَلَكُمُّ وَاعْتَصِمُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُونَ وَعْمَ النَّصِيمُ اللَّهُ الْمَوْلُى وَنِعْمَ النَّصِيمُ النَّهُ اللَّهُ الْمُولُونَ وَاعْتَصِمُ وَاعْتُوا اللَّهُ الْمُؤْلِى وَنِعْمَ النَّهُ الْمُؤْلِى وَعْمَ النَّهُمُ الْمُؤْلِى وَنِعْمَ النَّهُ الْمُؤْلِى وَعْمَ النَّهُ الْمُؤْلِى وَعْمَ النَّهُ الْمُؤْلِى وَعْمَ النَّهُ الْمُؤْلِى وَعْمَ الْمُؤْلِى وَعْمَ الْمُؤْلِى وَعْمَ النَّهُ الْمِيمُ الْمُؤْلِى وَعْمَ الْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَلَعْمَ الْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمُع

٣٠- إِنَّمَا آَمُرْتُ أَنَّ أَعْبُدَ رَبِ هَلَاهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ رُكُلُ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ حَرَّمَهَا وَلَهُ رُكُلُ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَمْدُكُ لَ شَيْءً وَأُمِرْتُ أَنْهُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانَّ فَعَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُلُ الْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهِ مَقُلُ اللَّهِ مَا لَكُ لِكُ مَا لَكُ لِهِ مَنْ عَرِفُونَهَ أُومَا رَبَّكَ بِعَنْ فِلْ عَمَّا لَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣١-أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْكَمِ فَهُوَعَكَى نُورِ مِن زَيِّهِ ءَ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مَّيِينٍ ﴿

٣٧ ـ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَدِيرًا لَكُلُسُلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## ثالثًا: الإسلام هوالتوحيد:

٣٣- إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَنَهُ فِيهَا هُدُى وَنُورُ يُعَكُمُ بِهَا النَّيْسُولَ اللَّذِينَ هَادُواْ النَّيْسُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ وَالزَّجْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا مِن كِنْبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ تَخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايْقِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَكَانِي فَا أَلْكَافُووَن اللَّهُ وَمَن لَمْ يَعْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَكَانَتُ اللَّهُ وَمَن لَمْ يَعْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَكَانِي لَا قَلْمِ اللَّهُ وَمَن لَمْ يَعْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن لَمْ يَعْمُ الْكَنْفِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَمَن لَمْ يَعْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنْفِرُونَ الْنَافِقُولُونَ الْمُنْ اللَّهُ الْكُنُورُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْهُ اللَّهُ الْمُعْرِفُونَ الْنَالُهُ اللَّهُ الْكُنُولُونَ الْمُؤْنَا اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْنِي اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُولُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

٣٤ - وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبَِّنَ أَنْ ءَامِنُو أَبِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَا وَٱشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴿

(۷) فصلت: ۳۳ مكنة

(٨) المائدة: ٤٤ مدنية

(٩) المائدة : ١١١ مدنية

(٤) الحج: ٧٨ مدنية

(٥) النمل: ٩١ – ٩٣ مكية

(٦) الزمر : ٢٢ مكية

(١) النحل: ٨١ – ٨٢ مكية

(۲) النحل : ۸۹ مكية (۳) النحل : ۱۰۱ – ۱۰۲ مكية

#### ه ومَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوجَى إِلَى أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَنْهُ وَحِدَّ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ۞

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَننُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ

وَإِنْ أَدْرِي ٓ أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿

٣٦\_ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ ء هُم بِهِ عِنْ مِنُونَ (ا وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ ۦۤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ

إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ۽ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ۽ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّا أُوْلَيَكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّزَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَىٰةِٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٣٧- ﴿ قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِين قُولُوٓ أَأَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْايَلِتَكُر مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ)

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُورَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ الْمُرْسِلُونَ ﴿ إِنَّا قَالُوٓ أَإِنَّا أَزْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ (١٠) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ مُسَوِّعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠٠) فَاوَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّ) وَتَرَكُّنَافِهَآءَايَةً لِلَّذِينَ يَعَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ آَيُ

### رابعًا: الإسلام هوالاستسلام والانقياد:

٣٩ - أَفَفَكَرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طُوَعَـاوَكَرُهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ

٤٠- ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْزَءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ مَبَغُيَّا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلآ إِللَّهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنتُ بِهِ ءِ بُنُوَ أَ إِسْرَءِ مِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّا ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَنْتَ قَدْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّكَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَلِنَا لَغَنفِلُونَ (إِنَّا

٤١- وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكُمُّ فَإِلَاهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِرِ ٱلْمُخْمِينِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمَاۤ رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٢٠)

٤٢- قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينَ بِعَرْشِهَا فَبْلَأُن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ْ ءَالِيكَ بِهِ ، قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَويُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّ

(٦) يونس: ٩٠ – ٩٢ مكية

(٧) الحج : ٣٤ - ٣٥ مدنية

(٤) الذاريات: ٣١ - ٣٧ مكية (٥) آل عمران: ٨٣ مدنية

(١) الأنبياء: ١٠٧ - ١٠٩ مكية (٢) القصص: ٥١ – ٥٤ مكية

(٣) الحجرات: ١٤ مدنية

قَالَ الَّذِي عِندُهُ عِلْرُمِن الْكِنْ الْكَانِ الْمَا الْيَا الْيَكَ مِلْ وَالْكُولُ الْمُسْتَقِرًا عِندَهُ وَقَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُلَّا الْمَلُولُ الْمَالَ الْمُلُولُ الْمَالُ الْمُلُولُ الْمَالُكُولُ الْمَالُكُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٤- إِنَّكَ لَا شَيْعُ الْمَوْقَ وَلَا شَيْعُ الْصَّمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِيِنَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

٤٤ ﴿ وَلا تَجَدِلُوا الْهِ لَا الْحِتَنِ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّم

ه ٤ - فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْمِرِينَ (اللهُ وَمَا أَنتَ بِهَدِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَئِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِنَا يَئِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (اللهُ) (اللهُ)

٤٦- ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

29- وَوَضَيْنَا الْإِنسَنَ بِوَالِدَ يُهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُها أَوْحَمُ لُهُ وَفِصَا لُهُ وَلَا ثَوْنَ شَهْراً حَقَى إِذَا بَلِغَ أَشُدَهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ حَقَى إِذَا بَلِغَ أَشَكُرُ يَعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمَتَكَ عَلَى الْوَيْعَ الْعَيْمَ اللَّهِ الْعَمَلَ عَلَى وَعَلَى وَالْمَا أَشَكُرُ يَعْمَتَكَ اللِّي الْعَمَلَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا فَرْضَانُهُ وَالْمَا فَي وَلَى وَالْمَا فِي وَرُرِيَّ قَيْ إِنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَا فَي وَلَا مَا فَي وَلَا مَا فَي وَلَا مَا فَي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# رابعًا: الإسلام هوالإقرار باللسان والعمل بالأركان:

٤٨ - إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَنِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُنْدِينَ وَٱلْمَنْدِينَ وَٱلْصَّلِينَ وَٱلصَّلِينَ وَٱلْصَلِينَ وَٱلصَّلِينَ وَٱلصَّلِينَ وَٱلصَلِينَ وَٱلْصَلِينَ وَٱلْصَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ مِنْ اللْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَانِ الْمَلْمِينَانِهِ اللْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ فَلْمِينَانِهِ وَلَامِينَانِهِ وَلَامِلْمِينَانِهِ وَلْمُلْمِينَانِهِ وَلَامِلُمِينَانِهِ وَلَامِينَانِهِ وَلَامِينَان

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٥٣ - ٥٤ مكية

<sup>(</sup>٦) الأحقاف ١٥ مكية

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٤٦ مكية

<sup>(</sup>٤) الروم: ٥٢ - ٥٣ مكية

<sup>(</sup>١) النمل: ٣٨ - ٤٤ مكية

<sup>(</sup>٢) النمل : ٨٠ - ٨١ مكية

٤٩ - يَعِبَادِ لَاخُونُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ
 عَمْزَنُونَ ﴿

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِتَايَنِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَودَ اللَّهِ اللَّهِ الدُّخُلُونُ اللَّهِ الدُّخُلُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

.ه عَسَىٰ رَبُّهُ اللَّهَ كُنَّ أَن يُبَدِلَهُ الْوَاجَاخَيْرُا مِنكُنَّ مَ مَسْلِمَتِ مُؤْمِنَتٍ قَلِمَاكُنَّ أَن يُبَدِيَ الْمَدَاتِ سَيَحِتٍ مُسْلِمَتٍ مُؤْمِنَتٍ قَلِمَاتٍ تَيْبَكَتٍ عَلِيدَاتٍ سَيَحِتٍ مُسْلِمَتٍ مَلْمَاتِ وَأَبْكَارُا فَيْ (٣)

وَٱلْخَشِعَنِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَنِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظنتِ وَٱلذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَاتِ أَعَدَّاللَّهُ هُمُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَ وَمَاكَانَ لِمُوْمِنَ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَ أَمْرًا أَن يَكُونَ هَلُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ وَمَن يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَصَلَالًا ثَمْبِينًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَصَلَالًا ثَمْبِينًا ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْحَلْمُ اللَّهُ الْمَؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْعَلَى الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْم

# الأحاديث الواردة في « الإسلام »

١ - \* (عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْهُ أَرِيدُ الإسْلامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ (١)») \* (٢).

٢ ـ \* (عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودِ السُّلَمِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ بأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ اللهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قال: «نَهَ سَلَ اللهِ جَئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قال: «ذَهَ سَ أَهْلُ تُ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ «ذَهَ سَ أَهْلُ تُ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُسَانِعُهُ ؟ قَالَ: «أَبَايِعُهُ عَلَى الإسْلَمَ وَالإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ . قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي اللهُ عَنْهُمَا لَلْدَّةِ النَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي أَنَ اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي إِلَى اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي عَظِيمَ الرُّومِ - قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكُلْبِيُ فَرَقُلَ حَرْيَةُ الْكُلْبِي عَظِيمَ الرُّومِ - قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكُلْبِي عَظِيمَ الرُّومِ - قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكُلْبِي عَظِيمَ اللهُ وَمَ اللهِ عَظِيمَ اللهُ عَظِيمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّومِ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإسْلاَمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَ يُنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرْيسِيّنَ (٥) هُوْلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا وَلاَ يَتَخِذَ بَعْضُنَا وَلاَ نَعْبُدُ وَنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بَأَنَّا مَسْ دُوا بَأَنَا مَنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بَأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران/ ٦٤)») \* (أل عمران/ ٦٤)») \* (أل

٤ - \*(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : كَيْفَ تَصُومُ ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غَضَبَهُ.
قَالَ : رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَعُصودُ بِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُ وَدُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ ، فَجَعَلَ عُمْرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُردِّدُ هَذَا الْكَلامَ حَتَّى سَكَنَ عُضَبُهُ ... الحَدِيثَ ») \* (٧).

٥ ـ \* (عَــنْ عَبْدِاللهِ بـْـنِ عَمـْرٍو ــ رَضِـيَ اللهُ عَنْهُ ] ـ. أَنَّ رَجُلاً سَــأَلَ النَّبِيَ ﷺ: « أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟.
 قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرأُ السَّــلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ

والزراعون، ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع انقيادًا فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا، الثاني: أنهم اليهود والنصارى وهم أتباع عبد الله ابن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى والثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها.

<sup>(</sup>١) السدر: شجر النبق.

<sup>(</sup>۲) أبوداود (۳۵۵)واللفظ له . والترمذي (۲۰۵)وقال: هذا حديث حسن .والبغوي في شرح السنة (۱۷٦:۱۰) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري-الفتح ٧(٤٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله ﷺ : أي الصلح يوم الحديبية.

<sup>(</sup>٥) الأريسيين: الأشهر أنهم الأكارون أي الفلاحون

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ١(٧) . ومسلم (١٧٧٣) واللفظ له .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۱۲۲).

لَمْ تَعْرِفْ »)\*(١).

7- \*(عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: "أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرِنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي وَمِي هَذَا ، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ (٢). وَإِنِّي يَوْمِي هَذَا ، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ (٢). وَإِنِّي يَوْمِي هَذَا ، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ (٢). وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءً كُلَّهُمْ (٣) وَإِنَّهُمْ أَلَّتُهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ (أَ عَنْ دِينِهِمْ. وحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ فَاجْتَالَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَالَمُ أُنْ زِلْ بِهِ سُلْطَانًا ، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (٥) عَرَبُهُمْ وَيَقْلُ وَإِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (٥) عَرَبُهُمْ وَيَقْلُ وَأَبْتَلِي بِكَ (٧). وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا وَعَثَمُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا فِي مَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا وَعَثَمُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا فِي مَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا وَعَثَمُهُمْ أَنْ يُسْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (٥) عَرَبَهُمْ وَيَعْمُ وَاللهَ وَعَمَهُمُ مُ إِلاَّ بَقَالِيَكَ وَأَبْتَلِي بِكَ (٧). وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَيْعُسِلُهُ اللّهُ اللهُ الْمُأْمُ (١٤ أَنْ أَنْ أُولِمُ اللهُ اللهُ

(١) البخاري\_الفتح ١(١٢).

(٢) كل مال نحلته عبدًا حلال: في الكلام حذف. أي قال لله تعالى: (كل مال... إلخ. ومعنى نحلته أعطيته. أي كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهو له حلال. والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك. وإنها لم تصر حرامًا بتحريمهم. وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق.

- (٣) حنفاء كلهم: أي مسلمين.
- (٤) فاجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهم . وجالوا معهم في الباطل .
- (٥) فمقتهم: المقت أشد البغض والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله ﷺ .
- (٦) إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل .
- (٧) إنها بعثتك لأبتليك وأبتلي بك: معناه لأمتحنك بها يظهر من قيامك بها أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من

رَأْسِي (٩). فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْزُهُمَمْ نُغْزِكَ (١٠). وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقُ عَلَيْكَ. وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ جَسْمةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ عَلَيْكَ. وَابْعَثْ مَسْمةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ الْطَاعِكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُو سُلُطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوفَقٌ . وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ. وعَفِيفٌ مُتَعَقِّفٌ ذُو الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ. وعَفِيفٌ مُتَعَقِّفٌ ذُو عَيْلِ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَسْةُ الضَّعِيفُ اللَّذِي لاَ زَبُر عَلَى النَّارِ خَسْهُ الضَّعِيفُ اللَّذِي لاَ زَبُر وَلِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُونَ أَهْ لاَ وَلاَ مَالاً. لَهُ النَّذِي لاَ يَشْعُونَ أَهْ لاَ وَلاَ مَالاً. وَالْخَيْنُ الَّذِي لاَ يَضْحِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ وَرَجُلٌ لاَ يُصْحِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ وَرَجُلٌ لاَ يُصْحِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ وَرَجُلٌ لاَ يُصْحِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ وَرَجُلٌ لاَ يُصْحِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ وَمَالِكَ. وَمَالِكَ. وَذَكَرَ الْبُخْلُ أَو الْكَذِبَ وَالشِنْظِيرُ (١٣) الْفَحَاشُ ») \* (١٤).

٧ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ -

الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى وغير ذلك.

وأبتلي بك من أرسلتك إليهم . فمنهم من يظهر إيهانه ويخلص في طاعته ومنهم من يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق .

- (٨) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الزمان .
- (٩) إذا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبرز أي يكسر .
  - (۱۰) نغزك: أي نعينك .
  - (١١) لا زبر له: أي لا عقل له يزجره ويمنعه مما لا ينبغي .
- (١٢) والخائن الذي لا يخفى لـ ه طمع؛ معنى لا يخفى: لا يظهر. وقال أهـل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته. وأخفيته إذا سترته وكتمته.
- (١٣) الشنظير:فسره في الحديث أنه الفحاش. وهـو السيء الخلق.
  - (۱٤) مسلم (۱۲۸).

أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا. فَقَالَ رَجُلِّ: فَمَا أَخَافُ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا. فَقَالَ رَجُلِّ: يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا. فَقَالَ رَجُلِّ: يَعْرَضُولَ اللهِ! أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟. فَسَكَتَ النَّبِيُ عَلَيْهِ. فَقَلَ رَجُلِّ فَقِيلَ لَـهُ: مَا شَأْنُكَ؟ تُكلِّمُ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَلاَ يُكلِّمُكَ وَلاَ يُكلِّمُكَ وَفَقَالَ : فَوَاللَّهُ وَلاَ يُكلِّمُكَ وَلاَ يُكلِّمُكُ وَلَا يُكلِّمُكُ وَلَا يُكلِّمُ وَلاَ يُكلِّمُكُ وَلاَ يُكلِّمُكُ وَلاَ يُكلِّمُ النَّبِي وَكَانَّهُ مَوْدَهُ وَقَالَ: "إِنَّهُ لاَ فَقَالَ: "إِنَّهُ لاَ فَقَالَ: "إِنَّهُ لاَ فَقَالَ: "إِنَّهُ لاَ يَنْ الشَّرِي وَلِنَّ مِلَا يُنْفِئُ وَلاَ يَعْمَلُ وَلاَ يَسْعُ يَقْتُلُ أَوْ يَكْلِمُ اللَّهُ وَمِلَا عَلَى اللَّيْ وَالْمَقِيلُ وَإِنَّ مِلَا يَعْمَلُ وَلاَ يَسْعُ عَنْ الشَّمْسِ فَعَلَطَتْ (٥) يُلِمُ مَنْ الشَّمْسِ فَعَلَطَتْ (٥) يُلِمُ وَلَا يَسْبَعُ مَنْ الشَّمْسِ فَعَلَطَتْ (٥) وَكَالَتُ عَيْنَ الشَّمْسِ فَعَلَطَتْ (٥) وَكَالَتُ عَيْنَ الشَّمْسِ فَعَلَطَتْ (٥) وَكَا قَالَ النَّي وَلَيْكِي وَالْمَتِيمَ وَالْمَلِيمِ وَالْمَتِهِمَ وَالْمَلِيمِ وَالْمَتِمْ وَالْمَلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْمِتِيمَ وَالْمَلِ مَا الْمُلْكِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْمِتِيمَ وَالْمَلِ مَا الْمَلِيمِ وَلَا لَكُولُ شَهِيدًا عَلَيْهِ وَلَا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ وَقَلِهُ مَا الْقِيَامَةِ ") \* (١) وَلَا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بَعْيْرِ مَا الْقِيَامَةِ ") \* (١) وَلَا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ مَنْ يَأْخُذُهُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ وَلَا يَسْبَعُ الْمُؤْقُ ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

٨ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمُؤْتِ - أَنَّهُ بَكَى طَوِيلاً، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمُؤْتِ - أَنَّهُ بَكَى طَوِيلاً، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ : يَا أَبْتَاهُ! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِكَذَا؟. قَالَ : اللهِ عَلَيْ بِكَذَا؟. قَالَ : فَا لَ نَعْ بِكَذَا؟. قَالَ : فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ فَأَنْ لَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى قَدْ كُنْتُ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ (٧) لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِـرَسُولِ اللهِ عَلِي مِنِّـي وَلاَ أَحَـبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَـدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ . فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَّا يعْكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ : فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: « مَالَكَ يَاعَمْرُو؟». قَالَ: قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ ، قَالَ : «تَشْتَرِطُ بِهَاذَا؟». قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ: « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟. وَأَنَّ الْمِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ؟. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟». وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ وَلاَ أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ ، وَمَا كُنْتُ أُطِيتُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ. وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَفْتُ؛ لِأَنِّي لَمُ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ. وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا. فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ . فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا (^) عَلَى التُّرَابَ شَنَّا، ثُـمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا. حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَنظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيِ»)\*(٩).

٩ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ هُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : " إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ

<sup>(</sup>١) الرحضاء : العرق من الشدة، وأكثر مايسمى به عرق

<sup>(</sup>٢) يلم: أي يقارب الهلاك.

 <sup>(</sup>٣) إلا آكلة الخضراء. أي إلا الماشية التي تأكل الخضر وهي
 البقول التي ترعاها المواشي .

<sup>(</sup>٤) امتدت خاصرتاها: أي امتلأت شبعًا وعظم جنباها .

<sup>(</sup>٥) ثلطت: ثلط البعير إذا ألقى رجيعًا سهلًا رقيقًا.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٣(١٤٦٥) واللفظ له ومسلم (١٠٥٢).

<sup>(</sup>٧) كنت على أطباق ثلاث: أي على أحوال ثلاث.

<sup>(</sup>٨) شُنُّوا علي التراب: بالسين المهملة وبالمعجمة وكذا قال القاضي قال: وهو الصبُّ وقيل بالمهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٢١).

فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا (١). وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، الْخَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا إِلَى سَبْعِ اِنَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّتُهُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا») \* (٢).

• ١ - \* (عَنْ الْقُدَادِ بْنِ عَمْرِو- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلِكُولُ وَاللهُ و

١٢ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عُنَاهُ : « أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَـ هُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْثٍ أَدُّ عَلَىٰ اللهُ الجَنَّةَ . قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ ؟ . قَالَ : « وَاثْنَانِ؟ . ثُمَّ لَمُ وَثَلاَثَةٌ » . قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ . قَالَ : « وَاثْنَانِ؟ . ثُمَّ لَمُ اللهُ عَن الْوَاحِدِ) \* (\*) .

١٣ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَىٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُعْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَىٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدُا وَسُولُ اللهِ وَيُعْمُوا الصَّلاَة ، وَيُوتُوا الزَّكَاة ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ») \* (٨).

١٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْإِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ عَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، تُكْتَبُ لَه بِعَشْرِ أَمْثَ الْهَا إِلَى سَبْعِ إِنَة ضِعْف، وَكُلُّ سَيِّنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِها) \* (٩)

١٥ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَيْهُ : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَـدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْهُ ، وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ ، وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ ، وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ ، وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ ، ﴾ (١٠) وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْهُ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ » (١٠) . (عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهُ » (عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹٤۸).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١ (٢٥) واللفظ له. ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ١ (٤٢).

<sup>(</sup>١٠) أحمد في المسند (٢/ ٣٩٩). وهو في الصحيحة للألباني (٦٢٧). والحاكم (١٢٦/٤)واللفظ له.

<sup>(</sup>١) زلفها: اقترفها وفعلها .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١(٤١) واللفظ له . مسلم (١٢٩).

<sup>(</sup>٣) لاذ: احتمى.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٧(٤٠١٩) واللفظ له. ومسلم (٩٥).

<sup>(</sup>٥) قديد وعُسفان : موضعان بين الحرمين (الحرم المكي والحرم المدني)

عَنْهُ مُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا ، وَمَعَهُ نَبْلُ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نِصَالِهَا (١)». أَوْ قَالَ: « فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ») \*(١).

١٧ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ َ اللهُ عَنْهُ َ اللهُ عَنْهُ َ اللهُ عَنْهُ َ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ لِكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ (٣) وَحُسْنِ خُلُقِهِ ») \* (١٤) اللهِ عَنْ وَجَلَّ لِكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ (٣) وَحُسْنِ خُلُقِهِ ») \* (١٤)

١٨ - \* (عَنْ ثَـوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ قَالَ : « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَـاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَـزَلْ فِي خُرْفَةِ (٥) الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ») \* (٢).

١٩ ـ \* (عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيرًا مِنْ أَمْسِرِ الدُّنْيَا وَالآخِرِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ. وَذَلِكَ كُلَّ أَمْسِرِ الدُّنْيَا وَالآخِرِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ. وَذَلِكَ كُلَّ أَمْسِرِ الدُّنْيَا وَالآخِرِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ » ﴾ (٧).

٢٠ ــ \* ( عَــنْ سَعِيدِ بْـنِ زَيْـدٍ - رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: « إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الإِسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ حَقٍ») \*(^^).

٢١ ـ \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ عَيْرِ الشَّنْ اللهُ عَنْهُ ( ١٠ ) ، وَإِخْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ النَّالُ اللهُ اللهُو

٢٢ ـ \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ تَالَى: بايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَنَنِي: «فِيهَ النَّبِيَّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَنَنِي: «فِيهَا اسْتَطَعْتَ ، وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِم») \* (١٢).

٢٣ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيعُودُ غَرِيبًا كَمَ بَدَأً . فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ») \* (١٣) .

٢٤ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِـرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَال لَـهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَـارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِـدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَقَـالَ: «مَاذَا

<sup>(</sup>۷) مسلم (۷۵۷).

<sup>(</sup>A) أبوداود (٤٨٧٦) وقال محقق جامع الأصول (٨/ ٤٤٩): إسناده صحيح

<sup>(</sup>٩) الغلو: التشدد ومجاوزة الحد.

<sup>(</sup>١٠) الجافي عنه: أي البعيد عنه.

<sup>(</sup>۱۱) أبوداود(٤٨٤٣) قال النووي: حديث حسن وحسن سنده الحافظان: العراقي وابن حجر.

<sup>(</sup>١٢) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٢٠٤) ومسلم (٥٥)واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۳) مسلم (۱٤٥).

<sup>(</sup>١) النصال: جمع نصل وهو حد السهم .

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١٣(٧٠٧٥) واللفظ له مسلم (٢٦١٥)

<sup>(</sup>٣) ضريبته : أي طبيعته وسجيته.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند (٢/ ٢٢٠) واللفظ له . والمنذري في المجمع الترغيب والترهيب (٣/ ٤٠٤) . والهيثمي في المجمع (٨/ ٢٢). والألباني ، الصحيحة (٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) خرفة الجنة: اسم ما يخترف من النخل حين يدرك. وقيل: أي في حائط النخل يخترف من ثمارها، أي يجتني.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۲۸).

عِنْدَكَ يَاثُمُ مَةُ (١) ؟ » فَقَالَ: عِنْدِي حَيْرٌ . يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ . وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّامَةُ ؟». فَقَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّامَةُ ؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ . فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ». فَانْطَلَقَ إِلَى نَحْل قَرِيبٍ مِنْ الْمُسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ دَخَلِ الْمُسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. يَا مُحَمَّدُ ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَى ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِين أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينْكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ . وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلادِ إِلَى وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ. فَهَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ . فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَـهُ قَائِلٌ : صَبَوْتَ؟ قَـالَ : لاَ وَاللهِ، ولَكِنْ أَسْلَمْتُ مَــعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولاَ وَاللهِ لاَ يَـأْتِيكُمْ مِـنَ الْيَمَامَـةِ حَبَّـةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ ﴾ (٢).

٢٥ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ حَرَجَ النَّبِيُّ وَيَالِمُ فَقَالَ: «انْطَلِقُ وا إِلَى يَهُودَ »، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمُدْرَاسِ (٣)، فَقَالَ: «أَسْلِمُ وا تَسْلَمُ وا، وَاعْلَمُ وا أَنَّ الْمُدْرَاسِ (٣)، فَقَالَ: «أَسْلِمُ وا تَسْلَمُ وا، وَاعْلَمُ وا أَنَّ الْمُدْوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ فَمَنْ يَجُدْ مِنْكُم مِنْ بَهَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ») \* (٤).

٢٦ \_ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِنِ عُمَسِرَ \_ رضِيَ اللهُ عَنْهُ ] \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ! هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ ») \* (٥)

٢٧ \_ \* ( عَنْ عَبْدِ الرَّ مْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ ، قَالَ: حَدَّثَ نَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ: « أَنَّهُمْ كَانُ وا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطلَ قَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَ أَخَذَهُ فَفَرِعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ حَبْلٍ مَعَهُ فَ أَخَذَهُ فَفَرِعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ يَجِلُ لِلسُلِمِ أَنْ يُروِعَ ( أَ ) مُسْلِمً ) \* ( ).

٢٨ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٢٩ ـ \* ( عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٥٩٣) ومسلم (٢٩٢١) واللفظ له

<sup>(</sup>٦) الروع: الفزع والخوف.

<sup>(</sup>٧) أبوداود(٤٠٠٤) واللفظ له وقال محقق جامع الأصول (٧) أبوداود(٥٨/١): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٣ (١٢٤٠) واللفظ له ومسلم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>١) ما عندك يا ثمامة: أي ما تظن أني فاعل بك .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٨(٤٣٧٢). ومسلم (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) بيت المدراس: هو البيت الذي يقرءون فيه والمدراس مفعال من الدرس.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦(٣١٦٧) واللفظ له. ومسلم (١٧٦٥).

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ مَسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ») \* (().

٣١ ـ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُو يُوعَكُ عَنْهُ ـ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُو يُوعَكُ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ " قَالَ: ﴿ أَجَلْ بِإِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ " قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. قَالَ : ﴿ أَجَلْ. ذَلِكَ قُلْتُ: ذَلِكَ بَانَ لَكَ أَجْرَيْنِ. قَالَ : ﴿ أَجَلْ. ذَلِكَ كَمَا مِنْ مُسلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى ـ شَوْكَةٌ فَمَا كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى ـ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَ هَا ـ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّنَا تِهِ، كَمَا تَحُطُّ (٤) الشَّجَرَةُ وَوَقَهَا ") \* (٥).

٣٢ ـ \* ( عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٌ قَالَ: «للهِ النَّبِيَ عَيْقٌ قَالَ: «للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ») \* (٢٠).

٣٣ \_ \* ( عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لَأَنْصُرَ هَلَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةً . فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟. قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ . قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُ ولُ فِي النَّارِ». فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُ ولُ فِي النَّارِ». فَعَالَ : يَارَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ. فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟. قَالَ : «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِيهِ») \* (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِيهِ») \* (أَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِيهِ») \* (أَنَّ

٣٤ ـ \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ مَسْعُود \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنِهُ قَالَ : « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ ») \* (^^).

٣٥ ـ \* (عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ الله

٣٦ \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ] \_ قَالَ:

<sup>(1001).</sup> 

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١ (٣١) واللفظ له و مسلم (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ١ (٤٨). و مسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٠٦٢) واللفظ له. و مسلم (١١١).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح (٨٩٧) ومسلم (٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٣٨) واللفظ له ومسلم (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) توعك: الوعك قيل: هو الحمى وقيل: ألمها.

<sup>(</sup>٤) تحط: تلقيه منتثرًا .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٠ (٥٦٤٨) واللفظ له، ومسلم

صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ: "يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُوْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ، وَلاَ تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعُ عَوْرَةً أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَعَ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَعَ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ ") \* (١).

٣٧ \_ (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْهُ : « الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ \_ زَادَ أَحْمَدُ \_ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالاً» وَزَادَ سُلَيْهَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ») \* (٢).

٣٨ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ » قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟. قَالَ: (فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعَ لُ ؟. قَالَ: (فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟. قَالَ: (فِي الْمُعُرُوفِ ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟. قَالَ: ﴿ فِي الْمُعُرُوفِ ». قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟. قَالَ: ﴿ فَالْمَنْ مُولِ اللَّهُ وَفِ ». قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟. لَمْ يَفْعَلْ ؟. لَمْ يَفْعَلْ ؟. قَالَ: ﴿ فَالْمَنْ وَفِ اللَّهُ وَفِ ». قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟. لَمُ يَفْعَلْ ؟. لَمْ يَفْعَلْ ؟. قَالَ: ﴿ فَالْمَنْ وَفِ اللَّهُ وَفِ اللَّهُ وَفِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٩ ـ \* ( عَـنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَـنهُ ـ قَـالَ رَجُـلٌ يَارَسُـولَ اللهِ : أَنُـوَّا خَـنُدُ بِهَا عَمِلْنَـا فِي

الْجَاهِلِيَّةِ؟. قَالَ: « مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمُ يُؤَاخَذُ بِهَا عَمِلَ فِي الإِسْلاَمِ لَمُ يُؤَاخَذُ بِهَا عَمِلَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ عَمِلَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ »)\*(١٤).

٤ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْ وَ بْنِ الْعَاصِ
 - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «قَدْ أَفْلَحَ
 مَنْ أَسْلَمَ ، وَرُزِقَ كَفَافًا وَقنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ ») \*(٥).

الله عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ الله عَنهُ - قَالَ : قُلْتُ: يَارَسُولَ الله : أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ قَالَ : قُلْتُ: يَارَسُولَ الله : أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ ( ) إِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ ومِنْ صَدَقَةٍ رَحِمٍ . فَهَ لْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ . فَقَالَ النَّبِي عُيَّا :
 ﴿ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ») \* (٧) .

٤٢ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ. قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟. قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ») \*(٨).

27 ـ \* (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ الثَّقَفِيِ قَالَ: أَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي فِي الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ؟. قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقَرِمْ») \* (٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٢ (٦٩٢١) واللفظ له ومسلم (١٢٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٥٤).

<sup>(</sup>٦) أتحنث: أتعبد.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٣٦)واللفظ له ومسلم (١٢٣).

 <sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ١(١١) ولفظه: قالوا: يارسول الله... إلخ.
 ومسلم (٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۳۸).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۰۳۲)واللفظ له وقال: حديث حسن غريب. والبغوي في شرح السنة (۱۳/ ۱۰۶) وقال محققه: أخرجه الترمذي وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) أبوداود(٣٩٤). والترمذي(١٣٥٢) وقال: حسن صحيح. والألباني في الصحيحة (١٩٠٥) وقال محقق جامع الأصول(٢/ ٦٢٩): سنده حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٠(٦٠٢١)واللفظ له ومسلم (١٠٠٨).

أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ. فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: « الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ») \* (١).

2 - \* (عَنْ أَسِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النّبِي عُلَيْ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ أَنْ تُسؤمِن بِاللهِ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ أَنْ تُسؤمِن بِاللهِ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ أَنْ تُسؤمِن بِالْبعْثِ . قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَ تُشْرِكَ الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَة، وَتُودِيَ الزَّكَاة اللهُ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَة، وَتُودِيَ الزَّكَاة اللهُ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَة، وَتُودِيَ الزَّكَاة اللهُ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَة، وَتُودِي الزَّكَاة اللهُ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقُومَ الصَّلاَة، وَتُمُومَ الإَصْلاَة، وَتُورِي الزَّكَاة اللهُ كَأَنَّ لللهُ كَأَنَّ لَكَ رَمَضَانَ . قَالَ: مَنَ السَّاعِلُ، وَسَأَخْبِرُكَ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ مَنْ السَّاعِلِ، وَسَأَخْبِرُكَ وَالَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا اللهَ عِنْدَ اللهَ عَنْدَا اللهُ عِنْدَ اللهَ عَنْ أَشْرَاطِهَا . إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا أَنْ اللهُ عِنْدَا فَقَالَ: «وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

٤٦ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ ـ رَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ (٥) النَّبِيِّ قَالَ : « كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ (٥) النَّبِيِّ قَالَ : « كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ (٥)

اللهِ يَكُونُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا ، اللهِ يَكُونُ لَوْنُ الدَّم وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ (٦)» > \*(٧).

٤٧ \_ \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْ رَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ \_ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلاَم ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ مَا أَكْرَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِي ، وَأَنَا أَبْكِسى. قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلام فَتَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُ رَيْ رَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُ عَمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ». فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِلَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فإِذَا هُوَ مُجَافٌ (٨) فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ (٩)، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُـرَيْـرَةً، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةً (١٠) الْمَاءِ. قَـالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ . قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ ، وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَـدَى أُمَّ أَبِي هُـرَيْرَةَ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ : «خَيْرًا». قَالَ : قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ

<sup>(</sup>٦) والعرف عرف المسك: أي الريح ريح المسك لينتشر في أهل الموقف إظهارًا لفضله.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١ (٢٣٧). ومسلم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>۸) مجاف: مغلق.

<sup>(</sup>٩) خشف قدمي: أي صوتهما في الأرض.

<sup>(</sup>١٠) خضخضة الماء: أي صوت تحريكه.

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٣(١٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) ربها: سيدها ومالكها.

<sup>(</sup>٣) رعاة الإبل : معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا فيها.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ١(٥٠) واللفظ له. ومسلم (٩)..

<sup>(</sup>٥) كل كلم يكلمه: أي كل جرح يجرحه.

أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا. قَالَ يُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا \_ يَعْنِي أَبَاهُرَيْرَةً \_ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا \_ يَعْنِي أَبَاهُرَيْرَةً \_ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَاللَّهُمْ عُلِي وَلاَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ » فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلاَ يَرانِي إِلاَّ أَحَبَّنِي) \* (١).

٨٤ - \* (عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا في مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ . فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، تَجَوَّزُ فِيهِمَا ، ثُمَّ خَرَجَ وَتَبَعْتُهُ . فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمُسْجِدَ ، قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْل اجْنَّةِ. قَالَ: وَاللهِ مَا يَنْبَغِى لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَالاَ يَعْلَمُ. وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ؟ رَأَيْتُ رُوْيًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ عَيْكَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ (ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا) وَسَطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ في الأَرْض، وَأَعْلاَهُ في السَّمَاءِ، في أَعْلاَهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ ليَ: ارْقَهْ. قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ . فَأَتَانِي مِنْصَفٌ (٢) فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ ، حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا . فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ . فَقِيلَ لَهُ: اسْتَمْسِكْ ، فَاسْتَيْقَظْتُ ، وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ الإِسْلاَمُ ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَم وَتِلْكَ العُرْوَةُ عُـرْوَةُ الْوُثْـقَى. فَأَنْتَ عَلَى الإِسْـلاَم حَتَّى تَـمُوتَ")\* ".

29 ـ \* ( عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْهُ فِي سَفَوٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي فَعَلْ يُدْخِلُنِي الْجُنَةَ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ : يَعَمَلٍ يُدْخِلُنِي عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرُهُ اللهُ الْقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرُهُ اللهُ عَلَيْهِ ، تَعْبُدُ اللهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحْبُمُ اللهَ النَّيْتِ» . ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبُوابِ الْخَيْرِ؟ الصَّومُ الْبَيْتَ» . ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبُوابِ الْخَيْرِ؟ الصَّومُ عَنْ اللَّيْسِلِ ». قَالَ : ثُمَّ تَلاَ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْمُعْلِيمَةَ كَمَا يُطْفِىءُ اللَّهُ النَّارَ ، وَصَلاةُ النَّارَ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْسِلِ ». قَالَ : ثُمَّ تَلا حَبْدُ وَقِ اللَّيْسِلِ ». قَالَ : ثُمَّ تَلا حَبْدُ وَقِ اللَّيْسِلِ ». قَالَ : ﴿ أَلاَ أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّ وَصَلاةُ أَلْنَارَ ، وَعَمُودُ وَ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ». قُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ : ﴿ أَلا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّ هِ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ». قُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ : ﴿ أَلا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِهِ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ». قَلْتُ : ﴿ أَلا أَخْبِرُكَ بِرَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةً سَنَامِهِ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةً سَنَامِهِ الْكُذِي وَالْ اللهِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةً سَنَامِهِ الْمُؤْمِ السَلَامُ ، وَخَرُوةً سَنَامِهُ وَالْمُؤْمِ السَلَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُودُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

• ٥ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْ قَالَ: « لا تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ». وَفَي رِوَايَةٍ أَبِي أَيُّوبَ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ». وَفَي رِوَايَةٍ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: « لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ اللَّنْصَارِيِّ: « لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُ إِللللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۶۹۱).

<sup>(</sup>٢) منصف: أي خادم من خدام الجنة .

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٧(٣٨١٣)واللفظ له. ومسلم (٣٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٦١٦) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٧٦). ومسلم (٢٥٥٩، و٥٠١) واللفظ له.

١٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا (١) وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُ وا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، الْسُلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ (٢) ، التَّقْوَى هَاهُنَا ، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ امْرِى عِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَعْقِرُ أَنْ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ يَعْقِرُ أَنَا المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ يَعْقِرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ مَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ ، وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ») \* (٣).

٥٢ \_ \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ فِي الإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَـ هُ نُورًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٤٠).

٥٣ - \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَانَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ لَهُ مَا مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّى صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا ») \* (٥).

٥٤ ـ \* ( عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ انَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « لاَ يَحِلُّ دَمُ

امْرِىء مُسْلِم إِلاَّ بَإِحْدَى ثَلاَثِ ، كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلاَمٍ ، أَوْ زِنِّى بَعْدَ إِسْلاَمٍ ، أَوْ زِنِّى بَعْدَ إِحْصَانِ ، أَوْ قَتْلُ نَفْسِ بِغَيْرِ نَفْسِ ». فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ قَطُّ ، وَلاَ أَحَسَبَتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِي اللهُ ، وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟) \* (٢) .

٥٥ ـ \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ عَـ زَّ وَجَـلً إِلَى كُـلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيَّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ » وَفِي رِوَايَةٍ غَنِ النَّارِ » وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ أَدْخَلَ عَنِ النَّارِ » ﴿ اللهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا » ﴾ (٧).

٥٦ - \* (عَنْ أَبِي هِ مُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : « لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : « لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مُنَّدِ مَنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مُنْدِي مَنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةً الْقَسَم (^) ») \* (٩) .

٥٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنِ اللهُ عَنْهُا - عَنِ النَّبِيِ وَاللهُ عَنْهُا - عَنِ النَّبِي وَاللهُ عَنْهُا : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً (١٠٠) لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي ». وَفِي لَفْظٍ آخَر : «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً وَلَكِنْ آخَر : «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً وَلَكِنْ

- (٢) لا يحقرُه : لا يحتقره.
  - (٣) مسلم (٢٥٦٤).
- (٤) أبوداود (٢٠٢٤) واللفظ له. الترميذي (٢٨٢١) وقال محقق وقال:حديث حسن. النسائي (٨/ ١٣٦) وقال محقق جامع الأصول: وإسناده حسن.
  - (٥) مسلم (٢٢٧).
- (٦) أبوداود(٤٥٠٢) واللفظ له. والترمذي (٢١٥٨) وقال:

حديث حسن. والبغوي في شرح السنة (١٤٨/١) وقال محققه: إسناده صحيح.

- (۷) مسلم (۲۲۷۷).
- (۸) تحلة القسم: أي ما ينحل به القسم وهو اليمين . (تحلة القسم): هي تحلة قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ (مريم / ۷۱) . والقسم قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَ لنَحْشُرَ مُّمُ مُ وَالشَّيَاطِينَ ﴾ (مريم / ۲۸).
- (٩) البخاري الفتح ٣(١٢٥١) . ومسلم (٢٦٣٢) واللفظ له.
  - (١٠) الخلة: الصداقة والمحبة.

<sup>(</sup>١) ولا تناجشوا: النجش في البيع أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.

أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ ")\*(١).

٥٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - ٥٨ مَا حَتُّ امْرِىء مُسْلِم لَهُ
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « مَا حَتُّ امْرِىء مُسْلِم لَهُ
 شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ
 مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ») \* (٢).

90 - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الإِسْلاَمِ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُ وَا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لاَ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُ وَا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لاَ يَعْشَى الْفَاقَةَ. فَقَالَ أَنَسٌ: ﴿ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُعْشَى الْفَاقَةَ. فَقَالَ أَنَسٌ: ﴿ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُعْشِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا ﴾ يُولِيدُ إِلاَّ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ﴾ \* (٣)

٦٠ - \* (عَنْ أَبِي السَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَـدْعُو لأَخِيهِ
 بِظَـهْ رِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَـالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ) \* (٤).

آ آ \_ \* ( عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا فَيُ يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ مُسْلِم يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ مُسْلِم يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ فَي الْجَنَّةِ ـ أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فَوَيضَةٍ ، إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ـ أَوْ إِلاَّ بُنِي لَهُ بَيْتُ

في الْجَنَّةِ \_ ") \* (٥).

٦٢ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَرْرَعُ رَسًا أَوْ يَرْرَعُ زَرْعًا فَيَا كُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ ، إِلاَّ كَانَ لَـهُ بِهِ صَدَقَةٌ ») \* (٦).

٦٣ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو بْنِ الْعَـاصِ
 - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ
 مُسْلِـم يَمُوتُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَـةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَـاهُ اللهُ
 فِتْنَةَ الْقَبْرِ »)\*(٧).

٦٤ - \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ مُسْلِمَ يْنِ يَلْتَقِيبَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَمُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقًا ») \* (٨).

70 ـ \* (عَنْ عَـائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَالَ رَسُـ وَلُ اللهِ عَنْهُ: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ، إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا») \* (٩).

٦٦ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهَا ـ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَا مِـنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّـةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ») \* (١٠٠).

٦٧ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْـخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيرَةَ

رتبة الحسن.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٧(٣٦٥٦، ٣٦٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٥(٢٧٣٨). ومسلم (١٦٢٧)واللفظ له.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۳۱۲).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٢٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٥ ( ٢٣٢٠) واللفظ له ومسلم (١٥٥٣).

 <sup>(</sup>٧) الترمذي (١٠٧٤). وأحمد في المسند. وقال محقق جامع الأصول(٩/ ٢٧٢): والحديث بمجموع طرقه لا ينزل عن

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٢٧٢٧) وقال: حديث حسن. وأبسوداود (٨) الترمذي (٢٧٢٥). صححه الألباني، صحيح الترمذي (٢١٩٧)، وهو في الصحيحة له (٥٢٥).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٥٧٢).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۹٤۷).

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « مَا يُصِيبُ اللهُ عَنْهُمَ حَنْ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِْن نَصَبٍ (١) وَلاَ وَصَبٍ (٢) وَلاَ هَمِّ وَلاَ حَزَنِ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمِّ - حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا - إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بَهَا مِنْ خَطَايَاهُ ») \* (٣).

7٨ ـ \* (عَنِ ابْنِ عُمَ رَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ . وَمَنْ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ . وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسِلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْ هُ كُرْبَةً مَنْ مُسْلِمٍ مُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْ هُ كُرْبَةً مِنْ مُسْلِمٌ مُسْلِمٌ اللهُ يَوْمَ مِنْ كُرُبَةً مَسْلِمً اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (١٤).

79 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ : « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ) - عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ ) \* (مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ) \* (٥).

٧٠ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : « مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَاللهِ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ وَاحْتِسَابًا ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ

أُحُدٍ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ») \* (٦).

٧١ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنِ اقْتَطَعَ حَتَّ امْرِيءٍ مَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنِ اقْتَطَعَ حَتَّ امْرِيءٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ مُسْلِم بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ : «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ») \* (٧).

٧٧ ـ \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « مَنْ سَنَّ فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً " سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً " سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ") \* (١٠).

٧٤ - ﴿ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ

والترمذي (٢٣١٨) واللفسظ له. والهيثمسي في المجمع (٨/ ١٨). وقال: رواه أحمد والطبراني في الشلاثة ورجال أحمد والكبير ثقات. وهو عند الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة، وانظر كلام محقق «جامع الأصول» (١١/ ٧٢٩) و(١٨/ ١٣٤).

(٩) السّنة: الطريقة والسيرة . وإذا أطلقت في الشرع فإنها يراد بها ما أمر به النبي على ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً ، مما لم ينطق به الكتاب العزيز.

<sup>(</sup>١) النصب: التعب.

<sup>(</sup>٢) الوصب: الوجع.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح .١ (٥٦٤١ ، ٥٦٤٢) واللفظ له. ومسلم (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٤٤٢) واللفظ له. مسلم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١(١٠) واللفظ له. مسلم (٤٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١ (٤٧) واللفظ له. ومسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۳۷).

<sup>(</sup>٨) أحمد في المسند ١(٢٠١)، وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۰۱۷).

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَنَ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَم كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١٠).

٧٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْ نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كُرَبِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ») \* (٢).

٧٦- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ يَا خُذُ عَنِي هَوُ لاَءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلَ بِينَ". فَقَالَ أَبُوهُ رَيْرَة : فَيَعْمَلَ بِينَ". فَقَالَ أَبُوهُ رَيْرَة : فَيَعْمَلَ بِينَ". فَقَالَ أَبُوهُ رَيْرَة : قُلْتُ : أَنَا يَارَسُولَ اللهِ. فَأَخَذَ بِيكِي فَعَدَّ خُسًا. وَقَالَ : قَالَ : " قَلْتُ : أَنَا يَارَسُولَ اللهِ. فَأَخَذَ بِيكِي فَعَدَّ خُسًا. وَقَالَ : " قَلْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْ مُسْلِمً اللهُ لَكُ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمً اللهُ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحُبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمً ، وَلا تُكُنْ مُسْلِمً ، وَلا تُكُنْ مُسْلِمً ، وَلا تُكْثِ الضَّحِكِ تُمُيت لِلنَّاسِ مَا تُحُبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمً ، وَلا تُكْرِبُ الضَّحِكِ تُمُيت اللهَ الصَّحِكِ تُمُيت وَلا تُكْرِبُ الضَّحِكِ تُمُيت اللهَ الصَّحِكِ تُمُيت اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

٧٧ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ

رَبًّا، وَبِالإِسَلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَتُ» ( الْجَنَةُ » ) \* ( 3) .

٧٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهِ عَنْهُ - عَنِ اللهِ عَنْهَ قَالَ : « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لَلَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لَا لَحُقِرَنَّ جَارَةٌ لَا يَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةٌ لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةٌ لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةٌ لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةً لَا يَعْفِرُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةً لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةً لَا لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةً لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةً لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةً لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةً لَا يَعْفِي لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَا يَعْفِرَنَّ جَارَةً لَا لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِي لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ لَا يَعْفِي لَا لللْهُ عَلَيْهِ لَا يَعْفِي لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ لَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ لَا يَعْفِرُنَّ جَارَةً لَا يَعْفِي لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ لَا يَعْفِي لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

٧٩ ـ \* ( عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَدُ ، قَالَ «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّمُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الْحَمْدُ ، لَكَ مُلْكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الْحَمْدُ ، لَكَ مُلْكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَـكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مُلِكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَـكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَـكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَالأَرْضِ ، وَلَـكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَاللَّاعَةُ حَقٌ ، وَالنَّاكُ وَالنَّالُ وَاللَّاعَةُ حَقٌ ، وَالنَّاعَةُ حَقٌ ، وَالنَّاعُةُ مَتُ ، وَالنَّاعَةُ حَقٌ ، وَالنَّاعَةُ وَاللَّاعَةُ وَلَا اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ عَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ عَاكَمْتُ ، أَوْلَا إِلَلَهُ إِلَّا أَلْتَ ، أَوْ لَا إِلَلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّا أَنْتَ ، أَوْ لَا إِلَلَهُ إِلَا اللَّهُ اللَّا أَنْتَ ، أَوْ لَا إِلَلَهُ إِلَا اللَّهُ وَلَا إِلَلَهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَارُدُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱٦٣٤) وقال: حديث حسن وصححه الألباني، صحيح الترمذي (١٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۲).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٠٥) وحسنه الألباني، صحيح الترمذي (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٨٤). ومن لفظ له: « ذاق طعم الإيمان من

رضي بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا » مسلم (٣٤).

<sup>(</sup>٥) فِرْسِن شاة: الفرسن: الظلف، وأصله في الإبل وهو فيها مثل القدم..

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٥(٢٥٦٦). ومسلم (١٠٣٠)واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٣ (١١٢٠) واللفظ له. ومسلم (٤٧٨).

# الأحاديث الواردة في « الإسلام » معنًى

٨- \*(عن عَائِشَ - آخِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ اللهِ عَنْهَا - أَنَّ اللهِ عَنْهَا أَنْ : « مَنْ اللهِ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، قَالَ : « مَنْ هَذَهِ؟ ». قَالَتْ: فُلاَنَةٌ - تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا (١) - قَالَ: «مَهْ، عَلَيْحُمْ بِهَا تُطِيقُونَ فَو اللهِ لا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى مَكُلُّ وا. وَكَانَ عَلَيْحُمْ بِهَا تُطِيقُونَ فَو اللهِ لا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى مَكُلُّ وا. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إليْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ») \* (٢).

٨١ ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرُءُ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ عَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا ، وَقَارِبُوا ، وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ» (٣).

### من الآثاروأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الإسلام »

١ - \* (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - :
 ﴿ لَا حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَركَ الصَّلاَةَ ») \* (٤).

٢ ـ \* ( قَـ الَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - :
 ﴿ إِنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَـ أُ الصَّلاَةُ وَالزَّكَاةُ لاَ يُفْرَقُ بَيْنَهُا ،
 وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وإِنَّ مِنْ أَصْلَحِ الأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالْجِهادَ ») \* (٥) .

٣- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ لا بْنِ أَيِ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ : " هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَيِ لا بْنِ أَي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ : " هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَي لا بُيكَ : لأَي قَالَ : فَإِنَّ أَيِ قَالَ لأَيكَ : لأَي قَالَ : فَإِنَّ أَي قَالَ لأَيكَ : يَا أَبَا مُوسَى! هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَمَلُنَا مُعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا اللهِ عَلَيْ لَا لَهُ اللهِ عَلَى لَا اللهِ عَلَيْ لَا اللهِ عَلَيْ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ لَا اللهِ عَلَيْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِرَأْسٍ. فَقَالَ أَبِي: لا وَاللهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيِّرًا، وَأَسْلَمَ عَلَى عَلَيْ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيِّرًا، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ، فَقَالَ أَبِي: إِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمرَ بِيدِهَ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَا بَعْدُ، نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا (٧) رَأْسًا بَرَأْسٍ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَاكُ وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي مُوسَى لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَاكُ وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي مُوسَى لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَاكُ وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي هُوسَى الْبُنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَاكُ وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ

٤ - \* (قَالَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . : «الإِسْلاَمُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُم ، الصَّلاَةُ سَهْم ، وَالنِّكَاةُ سَهْم ، وَالْجِهَادُ سَهْم ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهْم ، وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْم ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُ وَضِوْم رَمَضَانَ سَهْم ، وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْم ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُ وَفِ سَهْم ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْم ، وَالإِسْلاَمُ سَهْم . وَقَدْ خَابَ مَنْ لا سَهْم لَه ) \* (٩)

<sup>(</sup>١) تذكر من صلاتها أي تذكر كثرة صلاتها .

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١ (٤٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١ (٣٩) والدُّ بُحة السير آخر الليل.

<sup>(</sup>٤) الزهد للإمام أحمد (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) المصنف لابن أبي شيبة (٢:١١).

<sup>(</sup>٦) بَرُد لَنَا : أي ثبت ودام، يقال برد على الغريم حق أي ثبت.

<sup>(</sup>٧) كَفَافًا أي لا يوجب ثوابًا ولا عقابًا.

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٧(٣٩١٥).

<sup>(</sup>٩) المصنف لابن أبي شيبة (١١).

٥ = (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّ اصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلاَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ ، وَلَقَدْ مَكَ شُتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُتُ (١) وَلَقَدْ مَكَ شُتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُتُ (١) الإِسْلام ») \* (٢).

آ - \* (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " حَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ ، فَأَتُواْ عَلَى خَاضَةٍ ، وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ ، فَنَزَلَ عَنْهَا وَحَلَعَ خُفَيْهِ ، فَوَضَعَهُما عَلَى عَاتِقِهِ ، وَأَخَذَ بِيزِمِامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ خُفَيْهِ ، فَوَضَعَهُما عَلَى عَاتِقِهِ ، وَأَخَذَ بِيزِمِامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِمَا الْمَخَاضَةَ ، فَقَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا تَخْلَعُ خُفَيْكَ وَتَضَعُهُما عَلَى عَاتِقِكَ ، وَتَأْخُذُ بِيزِمَامِ نَاقَتِكَ وَتَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَةَ. مَا يَسُرُّ فِي أَنْ أَهْلَ بِيزِمَامِ نَاقَتِكَ وَتَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَةَ. مَا يَسُرُّ فِي أَنْ أَهْلَ اللهَ اللهَ اللهُ عَمْرُ : أَوْهِ (٣) . لَوْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ لِي اللهَ بِالْإِسْلامِ فَمَهُ مَا نَطْلُبِ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَنَا اللهُ وَأَعَنَّا اللهُ وَالْمَالِمُ فَمَهُ مَا نَطْلُبِ الْعِزَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَنَا اللهُ وَالْمَالِمُ فَمَهُمَا نَطْلُبِ الْعِزَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَنَا اللهُ وَالْمَ فَمَهُ مَا نَطْلُبِ الْعِزَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَنَا اللهُ وَاللهُ وَمَعْهُ اللهُ عُمَدًا وَقُولُ اللهُ وَالْمِ اللهُ وَالْمَالَ مَ فَمَهُ اللهُ اللهُ وَالْمَةً اللهُ وَالْمَ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِ الْمُؤْلِلِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ المُؤْمِ اللهُ ال

بهِ أَذَلَّنَا اللهُ ")\* (٤).

٧ - \* (قِيلَ لِمُحَمِّدِ بْنِ الْخَنَفِيَّةِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «أَبُوبَكْرٍ كَانَ أَوَّلَ القَوْمِ إِسْلاَمًا؟ قَالَ: لاَ. قِيلَ فَيِمَ عَلاَ أَبُوبَكْرٍ وَسَبَقَ حَتَّى لاَ يُلْدُكَرَغَيْرُ أَبِي بَكْرٍ؟ فَقَالَ كَانَ أَنْضَلَهُمْ إِسْلاَمًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَّى كَحِقَ بِاللهِ ») \* (٥).

٨ ـ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: مَا زَالَ اللهُ يُشَفِّعُ وَيَـرْحَمُ حَتَّى زَالَ اللهُ يُشَفِّعُ وَيَـرْحَمُ حَتَّى يَقُولَ: « مَنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلْيَدْخُلِ الْجَنَةَ») \* (٢).

٩ - \* (عَنِ الْخَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ:
 ﴿ إِنَّ دِينَ اللهِ وُضِعَ فَوْقَ الْغُلُوِّ وَدُونَ التَّقْصِيرِ » (٧).

١٠ ـ \* ( أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ نَوْفٍ الشَّامِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ قَالَ : « الْلُسْلِمُ ») \* (٨).

<sup>(</sup>١) المراد بثُلُث الإسلام أنه كمان بحسب علمه ثالث ثلاثة دخلوا في الإسلام والاثنان الآخران أبو بكر وخديجة .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٧(٣٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) أوه: كلمة توجع وتضجر. وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء. وربها قلبوا الواو ألفًا فقالوا: آو من كذا، وربها شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا: أوَّه، وربها حذفوا الهاء فقالوا: أوَّ، وبها حذفوا الهاء

<sup>(</sup>٤) الحاكم في المستدرك (٦٢:١) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٢)ط (دار الفكر) ١٤١٤هـ.

 <sup>(</sup>٦) ابن جرير في التفسير (٨/ ١٤). وابن أبي الدنيا في حسن الظن: (ص/ ١٤٤٠).

<sup>(</sup>٧) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٢/ ٢٢٩).

# من فوائد « الإسلام »

- (١) عِصْمَةُ الْمَالِ وَالدَّم وَالْعِرْضِ .
- (٢) إِخْرَاجُ العِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ.
  - (٣) تَحْقِيقُ العَدَالَةِ الاجْتِهَاعِيَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمُسَاوَاةِ.
  - (٤) الْقَضَاءُ عَلَى النَّظُم الوَضْعِيَّةِ وَالْمَنَاهِجِ الإِلْحَادِيَّةِ.
    - (٥) حِفْظُ كَرَامَةِ الإِنْسَانِ وَحُقُوقِهِ وَمُكْتَسَبَاتِهِ.
      - (٦) يُورِثُ هِدَايَةَ القَلْبِ.
      - (٧) الفَوْزُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ .
    - (٨) حُصُولُ الأُلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالتَّآخِي بَيْنَ النَّاسِ.
      - (٩) مَصْدَرُ العِزَّةِ وَالسَّعَادَةِ فِي الدَّارَيْنِ .
- (١٠) يُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَيُعِزُّ النَّاسَ بِسَالُسَدُّلِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ فَيَحْصُلُونَ عَلَى شَرَفِ

- الْعُبُودِيَّةِ لَهُ.
- (١١) يَحْصُلُ صَاحِبُهُ وَمُتَّبِعُهُ عَلَى كَهَالِ الْأَمْنِ وَاللهِ عَلَى كَهَالِ الْأَمْنِ وَاللهِ وَاللهُ فَي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
- (١٢) الإِسْلاَمُ يُحَقِّقُ الأَمَانَ فِي الْمُجْتَمَعِ فَيَعِيشُ كُلُّ فَرْدٍ آمِنًا مِنْ أَذَى أَخِيهِ قَوْلاً وَفِعْلاً.
- (١٣) الإِسْلاَمُ يُحَقِّقُ التَّكَافُلَ بَيْنَ الْنَاسِ فَيَأْخُـذُ غَنِيُّهُمْ بِيَدِ فَقِيرِهِمْ وَقَوِيُّهُمْ بِيَـدِ ضَعِيفِهِمْ وَيُصْبِحُ الْجَمِيعُ إِخْوَةً مُتَحَابِّينَ .
- (١٤) الإِسْلامُ يُورِثُ التَّوَاضُعَ وَيَكْسُو الْمُسْلِمَ ثَوْبَ الْمُعْزَةِ.

## الأسوة الحسنة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٧     | 7        | ٤      |

#### الأسوة لغة:

اسْمُ مَصْدَرِ مِنَ الانْتِسَاءِ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (أسو) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمُدَاوَاةِ وَالإِصْلاَحِ، مَادَّةِ (أسو) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمُدَاوَاةِ وَالإِصْلاَحِ، يُقَالُ: أَسَوْتُ الْجُرْحَ إِذَا دَاوَيْتَهُ، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الطَّبِيبُ: الآسِي، وَيُقَالُ أَسَوْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ إِذَا الطَّبِيبُ: الآسِي، وَيُقَالُ أَسَوْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ إِذَا أَصْلَحْتَ بَيْنَهُمْ، وَمِنْ هَذَا البَابِ لِي فِي فُلاَنٍ أُسُوةٌ أَصْلَحْتَ بَيْنَهُمْ، وَمِنْ هَذَا البَابِ لِي فِي فُلاَنٍ أُسُوةٌ (بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ) أَيْ قُدْوَةٌ ،أَيْ إِنِّي أَقْتَدِي بِهِ، وَأَسَدِي بِهِ، وَأَسْدِي بِهِ، وَأَسْدَةُ اللّهُ لَهُ لَكُ لَهُ: لِيَكُنْ وَأَسَيْتُ بِهِ فُلاَنٍ أُسْوَةٌ ، فَقَدْ أُصِيبَ بِمِثْلِ مَا أُصِبْتَ بِهِ فَرَضِيَ وَسَلَّمَ. لَا أَصِبْتَ بِهِ فَرَضِيَ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُور : الأَمْسُوةُ والإِسْوةٌ : القُدْوة . وَيُقَالُ : إِنْ تَسِ بِهِ أَيِ اقْتَدِ بِهِ وَكُنْ مِثْلَهُ . قَالَ اللَّيْثُ: فَلَانٌ يَأْتَسِي بِفُ لَانٍ أَيْ يَرْضَى لِنَفْسِهِ مَارَضِيَهُ وَيَقْتَدِي فُلاَنٌ يَأْتَسِي بِفُ لاَنٍ أَيْ يَرْضَى لِنَفْسِهِ مَارَضِيَهُ وَيَقْتَدِي بِهِ، وَكَانَ فِي مِثْلِ حَالِهِ، وَالْقَوْمُ أُسْوَةٌ فِي هَذَا الأَمْرِ أَيْ حَالَه، وَالْقَوْمُ أُسْوَةٌ فِي هَذَا الأَمْرِ أَيْ حَالَه، وَالْقَوْمُ أُسْوَةٌ فِي هَذَا الأَمْرِ أَيْ حَالَه، وَالتَّأْسِي فِي الأُمُورِ: الأُسْوَةُ ، وَكَذا الْأَمْورِ: الأُسْوَةُ ، وَكَذا الْأَمْورِ: الْأَسْوةُ . وَلَذَا

وَقَالَ الْبَغَوِيُّ: هِيَ فُعْلَةٌ مِنَ الاثْتِسَاءِ كَالْقُدُوةِ مِنَ الاثْتِسَاءِ كَالْقُدُوةِ مِنَ الاثْتِدَاءِ اسْمٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمُصْدَرِ ، أَيْ بِهِ اقْتِدَاءٌ حَسَنُ (٢).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الأُسْوَةُ: الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ الإِنْسَانُ عَلَيْهَا فِي اتِّبَاعِ غَيْرِهِ إِنْ حَسَنًا وَإِنْ قَبِيحًا وَإِنْ سَارًّا وَإِنْ ضَارًّا وَإِنْ ضَارًّا \*\*
ضَارًّا (\*\*).

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الأَمِينُ الشِّنْقِيطِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ...﴾ (الممتحنة / ٤): الأُسُوةُ كَالْقُدُوةِ، وَهِيَ اتِّبَاعُ الغَيْرِ عَلَى الحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا حَسَنَةً أَوْ قَبِيحَةً (٤).

قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الأُسْوَةِ بِالسَرَّسُولِ عَلَى الْإِيجَابِ أَوْعَلَى الإِيجَابِ أَوْعَلَى الاسْتِحْبَابِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُما عَلَى الإِيجَابِ حَتَّى الاسْتِحْبَابِ عَلَى الاسْتِحْبَابِ الثَّانِي عَلَى الاسْتِحْبَابِ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ. الثَّانِي عَلَى الاسْتِحْبَابِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الإِيجَابِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الإِيجَابِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَعَلَى الاسْتِحْبَابِ فِي أُمُورِ الدِّينَ وَعَلَى الاسْتِحْبَابِ فِي أَمُورِ الدِّينِ وَعَلَى الاسْتِحْبَابِ فِي أَمُورِ الدِّينِ وَعَلَى الاسْتِحْبَابِ فِي الْمُورِ الدِّينِ وَعَلَى الاسْتِحْبَابِ فِي أَمُورِ الدِّينِ وَعَلَى الاسْتِحْبَابِ فِي أَمُورِ الدِّينِ وَعَلَى الاسْتِحْبَابِ فِي أَمُورِ الدِّينَ وَعَلَى المَالْ الْمُعَالِينَ الْمُعْتِعْبَابِ فِي الْمُعْتِعْبِ فِي أَمْوِرِ الدِّينِ وَعَلَى الْمُعْتِعْبَابِ فِي أَمْوِرِ الْمِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْبَابِ فِي أَمْوِرِ الْمَعْبَابِ فِي أَمْوِرِ الْمُعْتَعْبُونِ الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْبِ الْمِينِ الْمُعْتِعْبِ فِي أَمْوِرِ الْمِينِ الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْبِ الْمِينِ الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْبِ الْمِينِ الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْبُ الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْبِ الْمِنْعِيْمِ الْمُعْتِعْبِ الْمُعْتِعْمِ الْمُعْتِعْمِ الْعِنْمِ الْمُعْتِعْمِ الْمِعْتِعْمِ الْمُعْتِعْمِ الْمُعْتِعْمِ الْمُعْتِعْمِ الْمُعْتِعْمِ الْمُعْتِعْمِ الْمُعْتِعْمُ الْمُعْتِي الْمُعْتِعْمِ الْمِعْتِعْمِ الْمُعْتِعْمِ الْمِعْتِعْمِ الْمُعْ

## لا بد للناس من مُثل واقعية ونهاذج قوية:

لَا يَتِمُّ كَسْرُ الْقُيُّـودِ إِلَّا بِرُؤْيَةِمُثُـلٍ، وَرُؤْيَةِ نَمَاذِجَ مِنَ الْبَشَرِ تُقَدِّمُ لِلنَّاسِ أَمْثِلَةً رَائِعَةً.

<sup>(</sup>٣) التوقيف(٥١)، والكليات للكفوى(١١٤).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٨/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن (١٥٥-١٥٦).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب(۱۶/ ۳۵). وانظر ابن الأثير في النهاية في غسريب الحديث (۱/ ۵۰)، والمقاييس لابن فارس (۱۰۲/۱).

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي (٣/ ٥١٩).

يَرْهَبُ الْإِنْسَانُ الْقُوَّةَ وَيَحْتَرُمُ الْبُطُولَةَ. وَتَأْخُذُ الْمُعَانِي الرَّائِعَةُ بِجِمَاع قَلْبِهِ وَتَسْرِي إِلَى فُوَّادِهِ فَتُوقِظُ مَشَاعِرَهُ وَتَتَفَتَّحُ أَمَامَهُ مَعَانِي الْحَقِّ، وَيَسْهُلُ عَلَيْهِ اتِّبَاعُهُ، وَأَعْلَى دَرَجَاتِ الْقُوَّةِ قُوَّةُ الْحَقِّ وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ وَالصَّبْرُ فِي سَبِيلِهِ. وَلَوْلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَريبينَ مِنْهُ، وَلَـوْلَا هَوُلَاءِ لَمَا كَـانَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ النَّاسِ، وَلَوْلَا الْفَتْحُ لَمَا دَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا مَادِّيًّا، وَلَكِنَّ الْقُوَّةَ الْمَادِّيَّةَ تَخْضَعُ فِي النِّهَايَةِ لِقُوَّةِ الْحَقِّ. لَقَدْ تَمَّ الْإِصْلَاحُ الَّذِي تَمَّ بِبِعْثَة مُحَمَّدٍ عَيْدٌ الَّذِي غَيَّرَ صَفْحَةَ التَّارِيخ. لَقَدْ تَمَّ ذَلِكَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَأَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَكَانُوا الْعُنْصُرَ الْعَمَلِيَّ التَّنْفِيذِيَّ، وَكَانَ الْوَحْمِي الْعُنْصُرَ الْأَوَّلَ الَّذِي كَانَ يَتَلَقَّاهُ مُحَمَّـدٌ عَيِّكِ مِنْ خَالِقِ الْأَرْضِ وَالسَّهَاءِ وَيُبَلِّغُهُ أَصْحَابَهُ. كَانَ الْوَحْيُ دَاعِيًّا إِلَى كَسْر أَغْلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ الْوَسِيلَةَ الْقَوِيَّةَ إِلَى ذَلِكَ مُحَمَّدٌ عِيِّةٍ وأَصْحَابُهُ الَّذِينَ كَانُوا نَهَاذِجَ الْخَقِّ وَالْقُوَّةِ الَّتِي حَطَّمَتِ الْأَغْلَالَ وَأَهَابَتْ بالنَّاسِ أَنْ يُخْرِجُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْقُيُودِ الْجَائِرَةِ.

وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ سَبِيلٍ إِلَّا هَـذَا السَّبِيلُ، طَلِيعَةٌ تَتَأَسَّى خُطُوَاتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَصْحَابِهِ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فِي كُلِّ ظَاهِرَةٍ وَخَفِيَّةٍ وَفِي كُلِّ دَقِيقَةٍ وَجَلِيلَةٍ، فِي الْعِبَادَةِ وَالتَّفْكِيرِ وَالْحَرْبِ وَالتَّسَدْبِيرِ وَجَلِيلَةٍ، فِي الْعِبَادَةِ وَالتَّفْكِيرِ وَالْحَرْبِ وَالتَّسَدْبِيرِ

صِرَاطِي مُسْتَقِياً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ (الأنعام/ ١٥٣) وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِهَا صَلُحَ عَلَيْهِ أَوَّلُمَا إِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ لَمْ يَعْمَدْ إِلَى الْأُمَّةِ إِلَّا بِهَا صَلُحَ عَلَيْهِ أَوَّلُما إِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ لَمْ يَعْمَدْ إِلَى إِصْلَاحٍ اقْتِصَادِيٍّ أَوْ أَخْلَاقِيًّ أَوْ صِحِّيٍّ أَوْ سِيَاسِيٍّ أَوْ إِصْلَاحٍ الْإِيهَانِ، وَدَعَا إِذَارِيٍّ أَوْ عِلْمِيٍّ، وَلَكِنَّهُ عَمَدَ إِلَى إِصْلَاحٍ الْإِيهَانِ، وَدَعَا بِدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ، فَكَانَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ كُلُّ إِصْلَاحٍ وَكُلُّ فَرَيْر

فَرَجُلُ الْعَقِيدَةِ هُوَ السَّبِيلُ الْوَحِيدُ لِعِلَاجِ أَنْوَاعِ الْانْحِرَافَاتِ، وَرَجُلُ الْعَقِيدَةِ أَعْظَمُ ذُخْرٍ نُقَدِّمُهُ لِلْعَقِيدَةِ وَأَكْبَرُ رَصِيدٍ نَعُدُّهُ فِي سَبِيلِ نُصْرَتِهَا(۱).

### أنواع الأسوة:

ذَكَرَ الشَّيْخُ صَالِحُ بْنُ مُمَيْدٍ أَنَّ الأَسْوَةَ نَـوْعَانِ حَسَنَةٌ وَسَيِّئَةٌ، فَالْحَسَنَةُ الاقْتِـدَاءُ بِأَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَصْلِ وَالصَّلاَحِ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَعَالِي الأُمُّورِ وَفَضَائِلِهَا.

وَالسَّيِّفَ أُ: تَعْنِي السَّيْرَ فِي الْمَسَالِكِ الْمَذْمُومَةِ وَالتَّبَاعَ أَهْلِ السُّوءِ وَالاقْتِدَاءَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ أَوْ بُرْهَانٍ (٢). أهمية القدوة الحسنة:

#### وَهِيَ تَكْمُنُ فِي الأُمُورِ الآتِيةِ:

١ - الْمِثَالُ الْحَيُّ الْمُرْتَقِي فِي دَرَجَاتِ الْكَمَالِ،
 يُثيرُ فِي نَفْ سِسِ الْبَصِيرِ العَامِ لِ قَدْرًا كَبِيرًا مِ نَ
 الاسْتِحْسَانِ وَالإِعْجَابِ وَالتَّقْدِيرِ وَالْمُحَبَّةِ.

٢ - القُدْوَةُ الْحَسَنَةُ تُعْطِي الآخَرِينَ قَنَاعَةً بِأَنَّ بُلُوغَ هَذِهِ الْفَضَائِلِ مِنَ الأُمُورِ الْمُحْتَلِفَةِ.

 <sup>(</sup>١) مقتطفات من كتاب المسؤولية للشيخ محمد أمين المصري
 (٣٧).

٣ - الأَتباعُ ينَظْرُونَ إِلَى القُـدُوةِ نَظْرَةً دَقِيقَةً
 فَاحِصَةً دُونَ أَنْ يَعْلَمَ (١).

#### أصول القدوة:

الأَصْلُ الأَوَّلُ: الصَّلاَحُ وَهُو يَتَحَقَّقُ بِثَلاَثَةِ أَرْكَانِ. الرُّكُن الأَوَّلُ: الإِيمَانُ ، وَالثَّانِي: العِبَادَةُ، وَالثَّالِثُ: الإِخْلاَصُ.

الأَصْلُ الثَّانِي: حُسْنُ الْخُلُقِ.

الأَصْلُ الثَّالِثُ: مُوَافَقَةُ القَوْلِ العَمَلَ (٢).

#### شَوَاهِد حية في مواقف القدوة:

يُعَدُّ الصَّحَابَةُ نَمُوذَجًا أَعْلَى فِي الْقُدْوَةِ وَعَلَى رَأْسِهِمْ إِمَامُ الأَئِمَّةِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي وَنْنَة خَلْقِ القُرْآنِ، وَكَذَلِكَ العُلَمَاءُ العَامِلُونَ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ<sup>(٣)</sup>.

### أثر القدوة الحسنة في انتشار الإسلام:

إِنَّ مِنَ الوَسَائِلِ الْهُهِمَّةِ جِدًّا فِي تَبْلِيغِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ مَن الوَسَائِلِ الْهُهِمَّةِ جِدًّا فِي تَبْلِيغِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ مُن وَامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ القُدْوَةَ الطَّيِّبَةَ لِلدَّاعِي وَأَفْعَالَهُ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ القُدْوةَ الطَّيِّبَةَ لِلدَّاعِي وَأَفْعَالَهُ

الْحَمِيدَةَ وَصِفَاتِهِ العَالِيَةَ وَأَخْلاَقَهُ الزَّاكِيَةَ مِّا يَغْعَلُهُ أَسُوةً حَسَنَةً لِغَيْرِه، يَكُونُ بِهَا نَمُوذَجًا يَقْرَأُ فِيهِ النَّاسُ مَعَانِيَ الإِسْلامِ فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهَا، وَيَنْجَذِبُونَ إِلَيْهَا؛ لأَنَّ التَّأَثُّرِ مِنَ التَّأَثُّرِ التَّالُّو وَالسُّلُوكِ أَبْلَغُ وَأَكْثَرُ مِنَ التَّأَثُّرِ بِالْأَفْعَالِ وَالسُّلُوكِ أَبْلَغُ وَأَكْثَرُ مِنَ التَّأَثُّرِ بِالْكَلام وَحْدَهُ.

إِنَّ الإِسْلاَمَ انْتَشَرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ بِلاَدِ السدُّنْيَا بِالْقُدُوةِ الطَّيِّبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّتِي كَانَتْ تَبْهَ وُ أَنْظَارَ غَيْرِ اللَّهُ لُوةَ الطَّيِّبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّتِي كَانَتْ تَبْهَ وُ أَنْظَارَ غَيْرِ الْسُلمِينَ وَتَعْمِلُهُ مْ عَلَى اعْتِنَاقِ الإِسْلاَمِ، وَالْقُدْوَةُ الْسُلمِينَ وَتَعْمِلُهُ مْ عَلَى اعْتِنَاقِ الإِسْلاَمِ، وَالْقُدُوةِ الْخَسَنَةُ الَّتِي يُحَقِّقُهَا الدَّاعِي بِسِيرَتِهِ الطَّيِّبَةِ هِي فِي الْخَسَنَةُ الَّتِي يُحَقِقُهُا الدَّاعِي بِسِيرَتِهِ الطَّيِّبَةِ هِي فِي الْخَسَنَةُ التِي يُحَقِقُهُا الدَّاعِي بِسِيرَتِهِ الطَّيِّبَةِ هِي فِي الْخَسَنَةُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ أَنَّ الإِسْلاَمَ حَتَّ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدِ اللهِ (٤).

[للاستزادة، انظر صفات: الاتباع ـ الاستقامة \_ الطاعة \_ الولاء والبراء .

وفي ضد ذلك تنظر صفات: القدوة السيئة ـ الابتداع ـ اتباع الهوى ـ الإساءة ـ موالاة الكفار ـ الاعوجاج ـ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف].

(٣) المرجع السابق (٣٢- ٣٨) بتصرف.

<sup>(</sup>١) مبادىء ونهاذج في القدوة للشيخ صالح بـن حميـد (٦

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٧ - ٨) بتصرف.

<sup>-</sup>۱۱) بتصرف . (۲) المرجع السابق (۱۱ – ۲۹)بتصرف.

## الآيات الواردة في « الأسوة الحسنة »

- القَدْكَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنكَانَ
   يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَوَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠٠

لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا آَمَلِكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَى وَ اللَّهِ مِن شَى وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا الْغَفَى الْمَصِيرُ فَي اللَّهُ مَا الْمَعْ مَا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مَا الْمَعْ مُا الْمَعْ مُن اللَّهُ مُوا الْعَبَى اللَّهُ الْمُوا الْعَبَى اللَّهُ اللَّهُ مُوا الْعَبَى اللَّهُ الْمُوا الْعَبَى اللَّهُ الْمُوا الْعَبَى اللَّهُ الْمُوا الْعَبَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُوا الْعَبَى اللَّهُ الْمُوا الْعَبَى اللَّهُ الْعَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْلُ الْعَلِيلُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْع

# ا لآيات الواردة في « الأسوة الحسنة» معنًى

٣- الذِينَ ، امنوا وَلَرْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ مِ بِطُلْمِ
الْوَلْكَتِكَ الْمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ الْمَا
وَتِلْكَ حُجَّتُ نَا اَتَيْنَهُ آ إِنْ وَلَمُ مُهُ مَدُونَ الْمَا
دَرَجَاتٍ مَّن نَشَا أُو إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلَى قَوْمِهِ مَ نَفَعُ وَوَهِ مِنْ نَشَا أُو إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ فَلْكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مِن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ مَنَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُا الْكِنْكِ وَالْمُنْبُوةَ الْكَيْنَ وَالْمُنْبُوةَ الْكَيْنَ وَالْمُنْبُوة الْكَيْنَ وَاللَّهُ مُا الْكِنْكِ وَالْمُنْبُوة الْكَيْنَ وَاللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّهُ الْكَيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُولُوا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّ

فَاصْبِرَكُمَاصَبَرَأُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُّ مُكَا نَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ
لَا يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَا رَّ بَلَكُ فُهُل يُهُلَكُ
إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِنَّا الْكُلُكُ فَهُل يُهُلَكُ
إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِنَّا الْكُلُكُ الْمُعَلِيمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِنَّا الْمُعَلِيمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِنَّا الْمُعَلِيمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِنَّا الْمُعَلِيمُ الْفَلْسِقُونَ ﴿ إِنَّا الْمُعَلِيمُ الْفَلْسِقُونَ ﴿ إِنَّا الْمُعْلِمُ الْفَلْسِقُونَ الْفَلْمِي الْمُعَلِيمُ الْفَلْسِقُونَ ﴿ إِنَّا الْمُعْلِمُ الْفَلْمِ اللَّهُ الْمُعْلَمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي اللَّهُ الْمُعْلَمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ ا

# الأحاديث الواردة في « الأسوة الحسنة »

١ ـ \* ( عَـنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَـام بْنِ عَـامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ. فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا. فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ (١) وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، لَقِيَ أُنَاسًا مِن أَهْلِ الْلَدِينَةِ. فَنَهَوْهُ عَـنْ ذلكَ وَأَخْبَرُوهُ ؛ أَنَّ رَهْطًا سِـتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَقَالَ : «أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟». فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ. وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا (٢). فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) \_ : أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ ﷺ ؟. قَالَ: مَنْ؟. قَالَ:عَائِشَةُ. فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا. ثُمَّ اثْتِنِي فَأَخْبِرْنِي بِـرَدِّهَا عَلَيْكَ (٣). فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهاَ . فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيم بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهِا (٤) فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِجِا (٥). الأَيِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ (٦) شَيْئًا فَأَبَتْ فِيهما إِلاَّ مُضِيًّا (٧). قَالَ فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى

عَائِشَةَ ، فَاسْتَأَذَنَّا عَلَيْهَا . فَأَذِنَتْ لَنَا ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا . فَقَالَتْ : أَحَكِيمٌ ؟ ( فَعَرَفَتْهُ) فَقَالَ : نَعَمْ. فَقَالَتْ : مَنْ مَعَكَ ؟. قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ. قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ ؟. قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ. فَتَرَهَّتُ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ خَيْرًا. (قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ ). فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُول اللهِ ﷺ . قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآن؟ . قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ كَانَ الْقُرْآنُ(^)، قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ ، وَلاَ أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِينِي عَنْ قِيَام رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَقَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿ يَا أَيُّهُمَا المُزَّمِّلُ ﴾؟ . قُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ - افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْل فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ. فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلاً. وَأَمْسَكَ خَاتِمَتَهَا (٩) اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ . حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ، فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ ، التَّخْفِيفَ. فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ. قَالَ: قُلْتُ : يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) الكراع: اسم للخيل .

 <sup>(</sup>۲) رجعتها: بفتح السراء وكسرها . والفتح أفصح عند
 الأكثرين. وقال الأزهري: الكسر أفصح .

<sup>(</sup>٣) بردها عليك: أي بجوابها لك.

<sup>(</sup>٤) فاستلحقته إليها: أي طلبت منه مرافقته إياي في الذهاب إليها.

<sup>(</sup>٥) ما أنا بقاربها: يعني لا أريد قربها .

<sup>(</sup>٦) الشيعتين: الشيعتان الفرقتان . والمراد تلك الحروب التي جرت . يريد شيعة على وأصحاب الجمل .

<sup>(</sup>٧) فأبت فيهما إلا مضيا: أي فامتنعت من غير المضي، وهو الذهاب، مصدر مضى يمضي: قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَطاعَوُا مُضِيًّا﴾.

<sup>(</sup>٨) فإن خلق نبي الله على كان القرآن: معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته .

 <sup>(</sup>٩) وأمسك الله خاتمتها: تعني أنها متأخرة النزول عما قبلها.
 وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلثَيَ
 اللَّيْلِ ﴾ الآية.

فَقَالَتْ : كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ. فَيَبْعَثُهُ اللهُ (١) مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ. فَيَتَسَّوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ. لاَ يَجْلِسُ فِيهَا إِلاَّ فِي الشَّامِنَةِ. فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ. ثُمَّ يَنْهَ ضُ وَلاَ يُسَلِّمُ. ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ. ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ. ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيهًا يُسْمِعُنَا . ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُـوَ قَاعِـدٌ. فَتِلْـكَ إِحْـدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يَـابُنَـيَّ . فَلَمَّا سَنَّ (٢) نَبِيُّ اللهِ عَلِي ، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ (٣)، أَوْتَرَ بِسَبْع. وَصَنَّعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الأَوَّلِ. فَتِلْكَ تِسْعٌ ، يَا بُنَيَّ. وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ إِذَا صَلَّى صَلاَّةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا. وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَام اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. وَلاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ. وَلاَ صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْح. وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْن عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا. فَقَالَ : صَدَقَتْ. لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ. قَالَ: قُلْتُ : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا (٤) مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا) \* (٥).

٢ ـ \* ( عَـنْ أَبِي قَتَـادةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَـالَ: خَطَبَ نَا رَسُ ولُ اللهِ عَلَيْ فَقَ اللهِ عَلَيْ فَقَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَ اللهِ عَلَيْهِ عَشِيَّتُكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ. وَتأْتُونَ الْمَاءَ ، إِنْ شَاءَ اللهُ، خَدًا» فَانْطَلَقَ النَّاسُ لا يَلنُوي أَحَدُ عَلَى أَحَدِ (١)، قَالَ أَبُوقَتَادَةَ: فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ (٧) وَأَنا إِلَى جُنبِهِ. قَالَ: فَنعَسَ (٨) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. فَهَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. فَأَتَيْتُهُ فُذَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ. حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِه. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ (١٠) مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ : فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ. حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر السَّحَر مَالَ مَيْلَةً. هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْيُلْتَيْنِ الأُولَيَيْنِ. حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (١١١). فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَال: « مَنْ هَذَا؟ ». قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ: «مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟». قُلْتُ : مَازَالَ هَـذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: « حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ (١٢)». ثُمَّ قَالَ : «هَلْ تَرَانَا نخْفَى عَلَى النَّاسِ؟». ثُمَّ قَالَ : «هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟ ». قُلْتُ: هَـذَا رَاكِبٌ. ثُـمَّ قُلْتُ: هَـذَا رَاكِبٌ آخَرُ. حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبِ (١٣). قَالَ:

<sup>(</sup>٧) ابهار الليل: أي انتصف.

<sup>(</sup>٨) فنعس: النعاس مقدمة النوم.

<sup>(</sup>٩) فدعمته: أي أقمت ميله من النوم ، وصرت تحته . كالدعامة للبناء فوقها .

<sup>(</sup>١٠) تهور الليل: أي ذهب أكثره . مأخوذ من تهور البناء ، وهو انهداده .

<sup>(</sup>١١) ينجفل: أي يسقط .

<sup>(</sup>۱۲) بها حفظت به نبیه: أي بسبب حفظك نبیه .

<sup>(</sup>۱۳) سبعة ركب: هو جمع راكب. كصاحب وصحب، ونظائره.

<sup>(</sup>١) فيبعثه الله: أي يوقظه ؛ لأن النوم أخو الموت .

 <sup>(</sup>٢) فلما سن: هكذا هو في معظم الأصول سن. وفي بعضها،
 أسن. وهذا هو المشهور في اللغة.

<sup>(</sup>٣) وأخذه اللحم: وفي بعض النسخ: وأخذ اللحم. وهما متقاربان. والظاهر أن معناه كثر لحمه.

<sup>(</sup>٤) لو علمت أنك لا تدخل عليها ...: قال القاضي عياض: هو على طريق العتب له في ترك الدخول عليها ، ومكافأته على ذلك بأن يحرمه الفائدة حتى يضطر إلى الدخول عليها.

<sup>(</sup>O) amba (73V)

<sup>(</sup>٦) لا يلوي على أحد: أي لا يعطف.

فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الطَّرِيقِ. فَوَضَع رَأْسَهُ. ثُمَّ قَالَ : «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا » فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرَهِ. قَالَ : فَقُمْنَا فَزِعِينَ . رُسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرَهِ. قَالَ : فَقُمْنَا فَزِعِينَ . ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوا». فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا. حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ نَزَلَ. ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ (١) كَانَتْ مَعِي فِيها شَيْءٌ وَنَ مَاءٍ. قَالَ : فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ (٢). قَالَ: وَبَقَي فِيها شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ قَالَ لأَبِي قَتَادَةَ: «احْفَظُ وَبَقَي فِيها شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ قَالَ لأَبِي قَتَادَةَ: «احْفَظُ عَلَيْنَا مِيضَاتَتكَ. فَسَيَكُونُ لَهُ اللهِ عَتَادَةَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا مِيضَالًا فِي صَلَّى اللهِ عَلَيْ رَعُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ فَكَا يَوْمٍ. قَالَ : وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ فَصَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَيَعَلَى بَعْضُنَا يَمُوسُلُ إِلَى فَصَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَكِ بَعْضُنَا يَمُوسُلُ إِلَى فَصَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ : فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَمُوسُلُ إِلَى اللهِ مَعْنَى بَعْضُنَا يَمُوسُلُ اللهِ عَلَيْ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ : فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَمُوسُلُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ لَمُ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ لَمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الصَّلاة حَتَّى يَجِيء وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنتُبِهُ لَهَا. فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ». ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: شَمَّ قَالَ: هَمَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَصْبَعَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْدَكُمْ. لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِفَكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْدَكُمْ. لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِفَكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ عِينَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا النَّاسُ عِينَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا مَكْرٍ وَعُمْرَ يَرْشُدُوا». (1). قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ النَّاسُ حِينَ اللهِ يَعْدَكُمْ أَيْهُ وَمُعِي كُلُّ شَيْءٍ. وَهُمْ يَقُولُونَ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ يَعْدُولُونَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

(١) بميضأة: هي الإناء الذي يتوضأ به ، كالركوة .

- (٧) لاهلك عليكم: أي لا هلاك.
- (٨) أطلقوا لي غمري: أي ائتوني به . والغمر القدح الصغير.
- (٩) فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها: أي لم يتجاوز رؤيتهم الماء في الميضأة تكابهم ، أي تزاحمهم على بعض .
- (١٠) أحسنوا الملأ: الملأ الخليق والعشرة . يقال: ما أحسن ملأ فلان أي خلقه وعشرته . وما أحسن ملأ بني فيلان أي عشرتهم وأخلاقهم .

<sup>(</sup>٢) وضوءًا دون وضوء: أي وضوءًا خفيفًا.

<sup>(</sup>٣) يهمس الى بعض: أي يكلمه بصوت خفي .

<sup>(</sup>٤) أسوة: الأسوة كالقُدُّوة ، والقدوة هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره . إن حسنًا وإن قبيحًا . وإن سارًّا وإن ضارًّا . ولهذا قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ . فوصفها بالحسنة . كذا قال الراغب .

<sup>(</sup>٥) ليس في النوم تفريط: أي تقصير في فوت الصلاة . لانعدام الاختيار من النائم .

<sup>(</sup>٦) مَا تَرُوْنَ النَّاسَ صَنعُوا قَالَ: ثُمَّ قَالَ...إلخ: (قَالَ النَّووِيُّ: مَعَنَى هَذَا الْكَلاَمِ أَنَّهُ ﷺ كَمَّا صَلَّى بِهِمْ الصَّبْحَ، بَعْدَ ارْتَفَاعِ الشَّمْسِ، وَقَدْ سَبَقَهُمُ النَّاسُ. وَانْقَطَعَ النَّبِيُ ﷺ وَهَوُلاَءِ الطَّائِفَةُ النَّيسِيرَةُ عَنْهُمْ. قَالَ: مَا تَظَنُّونَ النَّاسَ يَقُولُونَ الطَّائِفَةُ الْيَسِيرَةُ عَنْهُمْ. قَالَ: مَا تَظَنُّونَ النَّاسَ يَقُولُونَ

قُلْتُ: مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: حَدِّثْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ. قَالَ: مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: حَدِّثْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ. فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ (٣) \*(١٤).

٣- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ] - أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنِي فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب/ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب/

# الأحاديث الواردة في « الأسوة الحسنة » معنًى

٤ ـ \* (عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ:
 اتَّخَذَ النَّبِيُ عَلَيْ خَاتَ مَا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ
 خَواتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿ إِنِّي اتَّخَذْتُ
 خَاعًا مِنْ ذَهَبٍ ». فَنَبَذَهُ وقال : ﴿ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا
 فَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ ») \* (1)

٥ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيّ عَيْقَ وَهِي خَالَتُهُ ؟ قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَع

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَو قَبْلُهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيكِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِ (٧) مُعَلَّقَةٍ ، فَتَوضَا مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِ (٧) مُعَلَّقَةٍ ، فَتَوضَا مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوضَعَ عَلَيْ يَنْ يَلُهُ اللهُ مُنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَى اللهُ مُنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَى اللهُ مُنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَى اللهُ مُنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَى

(١) جامين رواء: أي مستريحين قد رووا من الماء . والرواء ضد العطاش جمع ريان وريا، مثل عطشان وعطشي .

(Y) في مسجد الجامع: هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته . فعند الكوفيين يجوز ذلك بغير تقدير . وعند البصريين لا يجوز إلا بتقدير . ويتأولون ما جاء بهذا بحسب مواطنه . والتقدير هنا: مسجد المكان الجامع . وفي قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي ﴾ أي المكان الغربي . وقوله

تعالى: ﴿ ولَدَارُ الآخِرَةِ ﴾ أي الحياة الآخرة.

(٣)حفظ ت: ضبطناه ،حفظته بضم التاء وفتحها. وكالاهما حسن.

- (٤) مسلم ۱ (۲۸۱).
- (٥) النسائي (٥/ ٢٣٥) أين يصلي ركعتي الطواف.
  - (٦) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٢٩٨).
  - (٧) الشَّنُّ: القربة الخلق والجمع شنان.

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤدِّنُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خُفِفْتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ»)\*(١).

٦ ـ \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْـن عَمْرُو ــ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا لِقَالَ : زَوَّ جَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ جَعَلْتُ لاَ أَنْحَاشُ (٢) لَهَا ، مِمَّا بِي مِنْ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ ، مِنْ الصَّوْم وَالصَّلاَةِ ، فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَنَتِّهِ (٣)، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ ؟. قَالَتْ: خَيْرَ الرِّجَالِ ، أَوْ كَخَيْر الْبُعُولَةِ ، مِنْ رَجُلِ لَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا ، وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَعَذَمَنِي (٤) ، وَعَضَّنِي بِلِسَانِيهِ، فَقَالَ: أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ قُرِيْشِ ذَاتَ حَسَب، فَعَضَلْتَهَا (٥) ، وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ ،ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَشَكَانِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلِياً اللَّهِيُّ عَلَيْهُ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي: أَتَصُومُ النَّهَارَ؟. قُلتُ : نَعَهُ ، قَالَ : وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَمَسُّ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، قَالَ: اقْرَإِ الْقُرآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قُلْتُ: إِني أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ ـ أَحَدُهُمَا إِمَّا حُصَيْنٌ وَإِمَّا مُغِيرَةٌ ـ : فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّام ، قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُنِ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ (٦٦) ، قَالَ :

ثُمَّ قَالَ : صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّام ، قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُني أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَمْ يَنِلُ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ : صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيام ، وَهُوَ صِيَام أَخِي دَاوُدَ، قَالَ حُصَيْنٌ فِي حَدِيثِهِ - ثُمَّ قَالَ عَالَيْ: « فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً (٧) ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتَسْرَةٌ فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ ، فَمَنْ كَانَتْ فَثْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدِ اهْتَدَى ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُّهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ »، قَالَ مُجَاهِدٌ : فَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو حَيْثُ ضَعُفَ وَكَبِرَ ، يَصُومُ الأَيَّامَ كَذَلِك ، يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعَضٍ، لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ، ثُمَّ يُفْطِرُ بَعْدَ تِلْكَ الأَيَّام، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ حِزْبِهِ كَنَذَلِكَ ، يَزِيدُ أَحْيَانًا، وَينْقُصُ أَحْيَانًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ، إِمَّا فِي سَبْع، وَإِمَّا فِي ثَلاَثٍ ، قَالَ : ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ : لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ أَوْ عَدَلَ، لَكِنِّي فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرِ أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُو أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ») \* (٩).

٨ - \* ( عَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: دَخَلْتُ

<sup>(</sup>٧) الشرة: النشاط والرغبة . والفترة : الهدوء بعد الحدة.

<sup>(</sup>۸) البخاري الفتح ٤ (١٩٧٥ و ١٩٧٦). ومسلم (٨) البخاري الفتح ١٩٧٥) وهذا لفظه . وقال الشيخ أحمد شاكر (٩/ ٢٣٥) : إسناده صحيح وهو حديث مشهور.

<sup>(</sup>٩) البخاري \_ الفتح ١ ( ٦٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١(١٨٣)واللفظ له. ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) أنحاش: لا أنفر لها ولا أقبل عليها.

<sup>(</sup>٣) الكنَّة : امرأة الابن وجمعها كنائن.

<sup>(</sup>٤) فعذمني : العذم الأخذ باللسان واللوم.

<sup>(</sup>٥) فعضلتها: فقهرتها وضيقت عليها.

<sup>(</sup>٦) أي في كل ثـلاثة أيـام ، إذا حذف المعـدود جاز في العـدد التذكير والتأنيث.

أَنَا وَيَعْيَى بْنُ جَعْدَةَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصُحَابِ الرَّسُولِ عَلَيْ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْ مَوْلاَةٌ لَبَنِي عَبْدِا لُطَّلِبِ فَقَالَ: إِنَّهَا قَامَتِ اللَّيْلَ وَتَصُومُ لِبَنِي عَبْدِا لُطَّلِبِ فَقَالَ : إِنَّهَا قَامَتِ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "لَكِنِي أَنَا أَنَامُ وَأُصَلِي النَّهَارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "لَكِنِي أَنَا أَنَامُ وَأُصَلِي وَأَصُومُ وأَفْطِرُ. فَمَنِ اقْتَدَى بِي فَهُو مِنِي وَمَنْ رَغِبَ وَمَنْ رَغِبَ وَمَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِي . إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ثُمَ قَثْرَةً ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ فَا فَعَدْ ضَلَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المَا اللهُ اللهُ

9 - \* (عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَعْطَاهُ فَأَعْطَى الْقَوْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : إِنَّ رَجُلاً أَعْطَاهُ فَأَعْطَى الْقَوْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتُ نَ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ شَرَّا مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ شَرَّا فَاسْتُنَّ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أَوْزَادٍ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أَوْزَادٍ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ

١٠ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ وَاللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١١ ـ \* (عَنْ مُجَاهِدٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ : قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَسْجُدُ فِي (صَ) (٧) ؟ فَقَرَأً : ﴿ وَمِنْ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَسْجُدُ فِي (صَ) (٧) ؟ فَقَرَأً : ﴿ وَمِنْ ذُرِيْتِهَ دَاوُدَ وَسُلَيْهَانَ ﴾ حَتَّى أَتَى ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ (٨) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ: " نَبِيُّكُمْ عَيَّا هُمَ عَنْهُ أَمِرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ: " نَبِيُّكُمْ عَيَّا هُمْ عَنْهُ أَمِرَ أَمِرَ أَمْرَ أَمْرَ أَمْرَ أَمْرَ أَمْرَ وَهِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

١٢ - \* (عَنْ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ فَأَصَبْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُ ﷺ عَلَى النَّبِي ﷺ قَالَ عَلِيٌّ: مَعَهُ أَوَاقِي فَلَمَّا قَدْمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِي ﷺ قَالَ عَلِيٌّ: وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنُضُوحٍ (١٠) قَالَ: فَتَخَطَّيْتُهُ فَقَالَتْ لِي: مَالَكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَر

<sup>(</sup>١) الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٣) واللفظ له وقال: رواه أحمد (٥/ ٤٠٩) ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٩١) واللفظ له وقال: رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة. والهيثمي في المجمع (١/ ١٦٧) وقال: رجاله رجال الصحيح. والترمذي (٢/ ٢٧٧) من حديث بلال بن الحارث نحوه وقال حسن.

<sup>(</sup>٣) منيخ : اسم فاعل من أناخ أي أبرك جمله أو ناقته.

<sup>(</sup>٤) أهلَّ المعتمر والحاج : رفع صوته بالتلبية.

<sup>(</sup>٥) أَحَلَّ المحرم لغة في حَلَّ.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٣(١٧٩٥) واللفظ له، و مسلم (١٢٢١).

<sup>(</sup>٧) أنسجد في «ص »: أي عند قوله تعالى في سورة « ص » ﴿ وَظَنَّ دَاودُ أَنَّهَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وأَنَابَ ﴾.

<sup>(</sup>٨) الآيات ٨٤-٩٠ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٢١).

<sup>(</sup>۱۰) نضح البيت: رشه، والنضوح ما يرش به. والنَّضُوح - أيضًا -: ضرب من الطيب تفوح رائحته. قال ابن الأثير في هذا الحديث: ونضحته بنضوح: أي طَيَّبَتْه. (النهاية ٥/٧٠).

أَصْحَابَهُ فَأَحَـلُوا. قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَهْلَلْتُ بَإِهْ الأَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ لِي: «كَيْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ لِي: «كَيْفَ صَنَعْت؟». قُلْتُ: إِنِّي أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ: «فَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْمَدْيَ وَقَرَنْتُ») \*(1).

١٣ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فِي أَمَّةٍ قَالَ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهِ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ قَبْلِي ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَا خُذُونَ بِسُنتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ . ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ يَا خُذُونَ بِسُنتِهِ وَيَقْتَدُونَ مِا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يَعْدِهِم خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ . وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيهَانِ حَبَّةُ خَرْدَكٍ » قَالَ مُؤْمِنٌ . وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيهَانِ حَبَّةُ خَرْدَكٍ » قَالَ مُؤْمِنٌ . وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيهَ بْنَ عُمَى مَ وَلَاهُ كَرُدَكُ عَلَى اللهِ بْنَ عُمَى مَ وَلَاهُ كَمْ مَلُ يَعُودُهُ . فَلَيْ اللهِ عَبْدُاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَا مَلْكُ عُمَرَ يَعُودُهُ . فَالْمَلْقُتُ مَعَهُ . فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ عُمْرَ اللهِ عَنْ هَذَا الْخَدِيثِ فَحَدَّ ثَنِيهِ كَمَا حَدَّ ثُنِيهِ كَمَا حَدَّ ثُنُهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ

١٤ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ يَبِيتُ أَحَدٌ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُ وَبَةٌ ، قَالَ: فَمَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدُ إِلاَّ وَوَصِيَّتِي مَوْضُوعَةٌ ») \* (٤).

٥١- ﴿ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ دَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ عَنَهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَمَالًى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ مَلَى مَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ وَبُلَهُا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُا ، ثُمَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ") \*

<sup>(</sup>١) النسائي (٥/ ١٥٧، ١٥٨) الحج بغير نية يقصده المحرم واللفظ لـه. وأصلـه عنـد البخـاري ٣(١٦٥١). ومسلـم

<sup>(</sup>۱۲۵۰) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) قناة: وادٍ من أودية المدينة (علم مؤنث).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۵۰).

<sup>(</sup>٤) أحمد وقال الشيخ شاكر (٢٤٦٩): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٦٥). وتنوير الحوالك : (١/٣١٦). وأبوداود (١٣٦٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) عشرة عينًا: أي عشرة رجال يكونون عينًا له.

<sup>(</sup>٧) وقد وردت بلفظ الهدأة وفقًا لما ورد في صحيح البخاري ـ ضبط الدكتور/ مصطفى البغا.

إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرِ عَلَى الْعَهْدِ وَالْبِيثَاقِ.مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ ابْنُ الـدَّثِيَةَ وَرَجُـلٌ آخَرُ . فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيّهم فَرَبَطُوهُمْ بَهَا ، قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْدِ، وَاللهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ ، إِنَّ لِي بِهَوُّ لاَءِ أُسْوَةً يُريدُ الْقَتْلَى فَجَرَّرُوهُ وَعَاجُوهُ ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ . فَانْطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرِ، فَابْتَاعَ بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَل خُبَيْبًا ـ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتِحِدُّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ ، فَدَرَجَ بُنَيُّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ ، فَوَجَدَتْهُ مُخْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ. قَالَتْ: فَفَزعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ. فَقَالَ: أَخَشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟. مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ. قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، وَاللَّهِ لَقَـدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوتَّقٌ بَالْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ. وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْبًا، فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فِي

الْحِلِّ. قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ تَعْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَـ لَوْلاً أَنْ تَعْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَـ لَزِدْتُ. ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِم عَدَدًا، واقْتُلْهُمْ لَحَدًا. ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ : بِدَدًا ، وَلا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا. ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ : فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا

عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ اللهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَاهِ وَإِنْ يَشَأْ

يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُوسَرُوعَةَ عُقْبَةُ بِنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ. وَكَانَ خُبَيْبُ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَةَ. وَكَانَ خُبَيْبُ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَةَ. وَأَخْبَرَ - يَعْنِي النَّبِيَ عَلَيْهِ - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا وَأَخْبَرَ - يَعْنِي النَّبِيَ عَلَيْهِ - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ . وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ - أَنْ يُوْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ - أَنْ يُوْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ فَبَعَثَ اللهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ وَتَلَ رَجُلاً عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ فَبَعَثَ اللهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبْرِ (١) فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْعًا») \* (٢) .

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الأسوة الحسنة »

ا \_ \* ( عَـنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَـاَ لَ: « جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْلَسْجِد ، قَالَ : جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي بَحْلِسِكَ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْلَسْجِد ، قَالَ : جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي بَحْلِسِكَ هَذَا. فَقَالَ : « هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدْعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْلُسْلِمِينَ ». قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . قَالَ : « هُمَا الْمُوْآنِ «لِمَ؟». قُلْتُ : لمَ يَفْعَلْ لهُ صَاحِبَاكَ. قَالَ : « هُمَا الْمُوْآنِ يُعْمَا الْمُوْآنِ يَبِهَا ») \* (١).

٢ - \*( عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ جَاءَ إِلَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ : « إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَلَتُكَ ») \* (٢).

٣- \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ رَأَى عَلَى طَلْحَة بْنِ عُبَيْ لِللهِ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَهُوَ كُومٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : «مَا هَذَا الشَّوْبُ الْمُصْبُوعُ يَا طَلْحَة ». فَقَالَ طَلْحَة أَن يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ مَا هُوَ مَدْرٌ (٣). فَقَالَ عُمَرُ : «إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَثِمَةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ فَلَوْ عُمَرُ : «إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَثِمَةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ فَلَوْ عُمَرُ : «إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَثِمَةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ فَلَوْ عُمَرُ : هَا مَا يَكُمُ النَّاسُ فَلَوْ عُمَرُ : هَا اللهِ كَانَ يَلْبَسُ الثِيّابِ الْمُصْبَغَة فِي الإِحْرَامِ، فَلاَ عُبْسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْعًا مِنْ هَذِهِ الثِيّابِ الْمُصْبَغَةِ») \* (عَلَيْ النَّيُوا النَّيْ اللهُ النَّيْ اللهُ النَّيْ اللهُ الل

٤ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - دَعَا أَخَاهُ عُبَيْدَ اللهِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طَعَامٍ، قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ،
 قَال: إِنَّكُمْ أَئِمَةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

دَعَا بِحِلاَبِ فِي هَـٰذَا الْيَـومِ فَشَرِبَ ، وَقَـالَ يَحْيَى مَـرَّةً: أَهْلُ بَيْتٍ يُقْتَدَى بِكُمْ »)\*(٥).

٥ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ : قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ. قَالَ : لِسَعْدِ : قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الطَّخْرَيَيْنِ. وَمَا آلُو مَا أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُولِيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ. وَمَا آلُو مَا اتَّة وَتَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ. فَقَالَ: ذَاكَ الطَّنَّ بِكَ بِهِ مِنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ. فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنَّ بِكَ . أَوْ ذَاكَ طَنِي بِكَ ») \* (١٠).

٦ - \* (عَنْ نَافِع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ وَظَهْرُهُ (٧) فِي الدَّارِ ، فَقَالَ: إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ اللهِ وَظَهْرُهُ (٧) فِي الدَّارِ ، فَقَالَ: إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعُامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالُ فَتُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ يَكُونَ الْعُهَارَ . فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ يُحُلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ يُحُلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلُ كَمَا اللهِ أَنْ وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا اللهِ أَنْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ فَعَلَ رَسُولِ اللهِ أَنْ عَلَى اللهِ أَنْ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَنْ عَلَى اللهِ أَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ عَلَى اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ أَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٧- \* (عَن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ؟ أَنَّهُ ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيتِ مَكَّةَ . قَالَ سَعِيدُ: فَلَلَّ خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ . ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ . فَقَالَ لِي خَشِيتُ الضَّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ . ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ . فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ ؟ . فَقُلْتُ لَهُ : خَشِيتُ الْفَجْرَ ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ ؟ . فَقُلْتُ لَهُ : خَشِيتُ الْفَجْرَ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١٣(٧٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٣(١٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) المدر: الطين.

<sup>(</sup>٤) تنوير الحوالك / شرح موطأ مالك (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١/ ٣٤٣) وقال الشيخ أحمد شاكر (٣٢٣٩):إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٧٠).

<sup>(</sup>٧) الظهر: ما يركب أو يحمل عليه في السفر.

<sup>(</sup>A) أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر (٤٤٨٠): إسناده صحيح واللفظ له. رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٩ / ٣٣٠) مختصرًا. ورواه البخاري مطولاً، ورواه مسلم كما في الفتح، انظر (٢٢٣/٦).

فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَسُوةٌ ؟. فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ ») \* (١٠).

٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْبِنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : قَدِمَ عُينْنَهُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُسْنِ وَكَانَ مِنَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ عَيْنِنَةُ لابْنِ أَخِيهِ مَ عُمَرُ ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ عَيْنِنَةُ لابْنِ أَخِيهِ : يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هَذَا لَا عُينْنَةُ لابْنِ أَخِيهِ : يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هَذَا اللهَ عَينِنَةً ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : يَا ابْنَ اللهُ يَعْلَيْهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : يَا ابْنَ اللهُ يَعْلَى الْجُزْلَ ، وَمَا تَحُكُمُ بَيْنَنَا الْخُرْنَ ، وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا الْحُرْنِ وَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجُزْلَ ، وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا الْحُرْنِ وَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجُزْلَ ، وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى قَالَ الْحُرْنِ وَاللهِ اللهُ يَعْفِي : ﴿ خُلِلْ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يُعْلِى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى فَالَ لِنَبِيّهِ وَقَالَ الْحُرْنِ اللهُ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيّهِ وَقَالَ الْحُرْنِ وَاللهِ اللهُ عَلَى مَا أَنْ عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ (الأَعراف اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

9 - \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي هَذَا الْلَكَانِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ . قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً : فَصَلَّى

بِنَا الْمُغْرِبَ ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلاَةَ، وَصلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْمُعَاتِيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في هَذَا الْكَانِ»)\*(٣).

١٠ - \*(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ ؛ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ شَيْءٍ وَكَانَتْ عِنْدِي مَسْأَ لَهُ شَدِيدَةٌ، وَكَانَتْ عِنْدِي مَسْأَ لَهُ شَدِيدَةٌ، فَقُلْتُ : رَحِمَكَ اللهُ انْظُرْ فِيهَا ، قَالَ: "إِذَا وَضَحَ لِي الطَّرِيقُ وَوَجَدْتُ الأَّدُرَ لَمْ أَحْبِسْ (١)")\*

١١ - \*( قَالَ مُجَاهِدٌ - في قَـولِ اللهِ تَعَالَى:
 ﴿وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾(الفرقان/ ٧٤) قَالَ: أَئِمَّةٌ نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا ، وَيُقْتَدَى بِنَا مِنْ بَعْدِنَا »)\*(٦).

١٢ - \*(عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ؛ قَالَ: لَقَدْ أَدْرُكَتُ أَقْواللَا بَلُو لَمْ يُجَاوِزْ أَحَدُهُمْ ظُفْرًا لَمَا جَاوَزْتُهُ، كَفَى إِزْرَاءً عَلَى قَوْم أَنْ تُخَالَفَ أَفْعَالُمُمْ)\* (٧).

١٣ - \*( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ \_: « الْعَمَلُ بِغَيْرِ إِخْلاَصٍ وَلاَ اقْتِدَاءِ كَالْمُسَافِرِ يَمْلاً جِرَابَهُ رَمْلاً يُغْقِلُهُ وَلاَ يَنْفَعُهُ ») \*(^^).

18. \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ... \*: هَذِهِ الآيةُ الْكَرِيمَة أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي التَّأْسِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوالِهِ. وَلَهَذَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ بِالتَّأْسِي بِالنَّبِي عَلَيْ يَوْمَ الأَحْزَابِ فِي صَبْرِهِ وَمُصَابِرَتِهِ وَمُرابِطتِهِ وَمُصَابِرَتِهِ وَمُرابِطتِهِ وَمُحَالِم وَلَا تَعْالَى النَّاسِ وَمُرابِ فِي صَبْرِهِ وَمُصَابِرَتِهِ وَمُرابِطتِه وَمُعَالَى النَّاسِ وَمُرابِطتِه وَمُعَالَى النَّاسِ وَمُرابِطتِه وَمُعَالِم وَلَهُ وَمُعَالِم وَالْتَطْارِهِ الْفَرَجَ مِنْ رَبِّهِ عَنْ وَبِهِ عَنْ وَبَهِ عَنْ وَبَهِ عَنْ وَبَهِ عَنْ وَبَهِ عَنْ وَبَهِ عَنْ وَجَلًى ﴾ (9)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر(٤٤٦٠): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي لم أحبس كلامي عنك.

<sup>(</sup>٥) الدارمي (١/ ٨٣) برقم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١٣/ ٢٦٥) أخرجه الفريابي والطبري وغيرهما بسند صحيح.

<sup>(</sup>۷) الدارمي (۱/ ۸۳) برقم (۲۱۸).

<sup>(</sup>٨) الفوائد(٦٧).

<sup>(</sup>٩) تفسير القرآن العظيم (٣ / ٤٨٣).

١٥ - \* (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «كَانَتْ الأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ الأَئْمَورِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْتَشِيرُونَ الأُمُنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الأُمُورِ النَّبَيِّ عَلَيْهِ المُعَلَمُ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ الْبُاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا ، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمُ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ ") \* (١).

١٦ ـ \* ( قَالَ بَعْضُهُمْ فِي التَّأْسِي بِالنَّبِيِّ ﷺ: إِذَا نَحْنُ أَدْ لَجْنَا وَأَنْتَ إِمَامُنَا

كَفَى بَا لْمَطَايَا طِيبُ ذِكْرَاكَ حَادِيًا وَإِنْ نَحْنُ أَضْلَلْنَا الطَّرِيقَ وَلَمَ نَجِدْ

دَلِيلاً كَفَانَا نُورُ وَجْهِكَ هَادِيًا) \*(٢).

١٧ ـ \*( عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ؛ قَالَ : « كَانَ جَبَّارُ

فِي بَنِي إِسْرَائِيل يَقْتُ لُ النَّاسَ عَلَى أَكْلِ كُومِ الْخَنَازِيدِ، فَلَمْ يَزَلِ الأَمْرُ ... حَتَّى بَلَغَ إِلَى عَابِدٍ مِنْ عُبَّادِهِم، فَلَمْ يَزَلِ الأَمْرُ ... حَتَّى بَلَغَ إِلَى عَابِدٍ مِنْ عُبَّادِهِم، قَالَ: فَشَتَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الشُّرْطَةِ: إِنِّي أَذْبَحُ لَكَ جَدْيًا ، فَإِذَا دَعَاكَ الْجَبَّارُ لِتَأْكُلَ فَكُلْ ، فَلَمَّ دَعَاهُ لِيَأْكُلَ أَبَى أَنْ يَأْكُلَ ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ فَكُلْ ، فَلَمَّ دَعَاهُ لِيَأْكُلُ أَبَى أَنْ يَأْكُلَ ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ فَكُلْ ، فَلَمَّ لَا عُنْقُهُ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الشُّرْطَةِ: مَا مَنعَكَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الشُّرْطَةِ: مَا مَنعَكَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الشُّرْطَةِ: مَا مَنعَكَ أَنْ تَأْكُلُ وَقَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ جَدْيٌ قَالَ: إِنِي رَجُلٌ مَنظُورٌ إِلَيْ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يُتَأْسَى بِي فِي مَعَاصِيَّ ، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مَنظُورٌ إِلَيْ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يُتَأْسَى بِي فِي مَعَاصِيَّ ، قَالَ: إِنِّي مَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَامِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# من فوائد « الأسوة الحسنة »

- (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الْمُثُلُ الأَعْلَى فِي الأَسْوَةِ الْحَسَنَةِ فِي النَّسُوةِ الْحَسَنَةِ فِي النَّسُوةِ الْحَسَنَةِ فِي النَّسُوةِ وَأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَسَائِرِ صِفَاتِهِ.
- (٢) وَالْمُسْلِمُ إِذَا رَاقَبَ اللهَ عَنْ وَجَلَّ فَ عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلاً تِهِ وَأَجْرَاهَا وَفْقَ مَا أَمَرَ اللهُ وَمَا أَمَرَ رَسُولُهُ كَانَ مُتَأْسِّيًا برَسُولِ اللهِ ﷺ .
  - (٣) دَلِيلُ الْحُبِّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَأَسَّى بِهِ.
- (٤) إِذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُ بِمَظْهَرِ التَّأَسِّي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبَّهُ النَّاسُ وَوَثِقُوا بِهِ وَجَعَلُوهُ قُدْوَةً يُحْتَذَى بِهَا.
- (٥) الْمُسْلِمُ الْمُتَبِّعُ لِنَهْجِ النَّبِيِ عَيَّ الْمُقْتَفِي أَثَرَ السَّلَفِ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ سَعَادَةً مَا بَعْدَهَا سَعَادَةٌ لأَنَّهُ يَرَى يَجِدُ فِي نَفْسِهِ سَعَادَةً مَا بَعْدَهَا سَعَادَةٌ لأَنَّهُ يَرَى نَفْسَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ وَهُدًى وَيَنْظُرُ بِنُورٍ وَيَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ.

- (٦) عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَكُونُوا قُدْوَةً لِلنَّاسِ فِي أَعْمَا لِهِمْ لأَنَّهُمْ مَوْضِعُ الأُسْوَةِ.
- (٧) فِي الأَخْذِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اقْتِدَاءٌ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.
  - (٨) بِالْأُسْوَةِ الْحَسَنَةِ يَتَحَقَّقُ النَّجَاحُ فِي مَجَالِ التَّرْبِيَةِ.
- (٩) فِي التَّشَدُّدِ وَالتَّطَرُّفِ خُرُوجٌ عَنِ الاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.
- (١٠) التَّأَسِّي فِي الدِّينِ يَكُونُ بِنَظَرِ الإِنْسَانِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَفِي الدُّنْيَا بِالنَّظَرِ لِمَنْ هُوَ دُونَهُ.
- (١١) مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ قُـدْوَةً وَتَأَسَّوْا بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) الفوائد (٥٦).

# الإصلاح

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ۱۷       | ۲٥     |

### الإصلاح لغةً:

مَصْدَرُ أَصْلَحَ يُصْلِحُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ص ل ح) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «خِلاَفِ الفَسَادِ» يُقَالُ: صَلَحَ صَلُحَ الشَّيْءُ يَصْلُحُ صَلاَحًا، وَيُقَالُ أَيْضًا: صَلَحَ (بِفَتْحِ اللاَّمِ) وَالْمَصْدَرُ صُلُوحٌ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَكَيْفَ بِأَطْرَافِي إِذَا مَا شَتَمْتَنِي

وَمَا بَعْدَ شَتْمِ الوَالِدَيْنِ صُلُوحُ وَمَا بَعْدَ شَتْمِ الوَالِدَيْنِ صُلُوحُ وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الإِصْلاَحُ: نَقِيضُ الإِفْسَادِ. وَأَصْلَحَ الشَّيْءَ بَعْدَ فَسَادِهِ: أَقَامَهُ. وَأَصْلَحَ الدَّابَّةَ: وَأَصْلَحَ الشَّيْءَ بَعْدَ فَسَادِهِ: أَقَامَهُ . وَأَصْلَحَ الدَّابَّةُ القَوْمِ أَحْسَنَ إِلَيْهَا فَصَلَحَتْ. وَالصَّلْحُ الصَّلْحُ القَوْمِ الْحُوا بَعْنَهُ م. وَالصَّلْحُ وا وَصَالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَصَالَحُوا وَصَالَحُوا وَصَالَحُوا وَسَالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالِحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَصَالَحُوا وَصَالَحُوا وَصَالَحُوا وَصَالَحُوا وَصَالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَصَالَحُوا وَصَالَحُوا وَصَالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالِمَ وَاصِدِهِ وَمَعْدُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَّالَحُوا وَاصَالَحُوا وَاصَلَحُوا وَاصَّالَمُ وَصَالَحُوا وَاصَلَعُ وَصَلاحًا فَالْمَامُ الْصَلْحُ مَا بَيْنَهُمْ وَصَالَحَهُمُ مُصَالَحُةً وصَلاحًا وَالْالْدُونُ وَيُوا وَالْمَامِ وَالْالْمُ وَصَالَحُهُمُ مُصَالَحُةً وصَلاحًا (۱).

#### واصطلاحًا:

مَأْخُوذُ مِنَ الصُّلْحِ: وَهُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ وَهُوَ وَهُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ وَهُو بِمَعْنَى الْمُصَاخَةِ، وَهُو الْمُسَاكَةُ خِلاَفُ الْمُخَاصَمَةِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الصَّلاَحِ وَهُو ضِدُّ الْفَسَادَ، وَمَعْنَاهُ دَالُّ عَلَى حُسْنِهِ الشَّاتِ ، وكَمْ مِنْ فَسَادٍ انْقُلِبَ بِهِ إِلَى الصَّلاَحِ بِحُسْنِهِ وَلِهَ لَذَا أَمْرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ عِنْدَ حُصُولِ الفَسَادِ وَالفِتَنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالفِتَنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالفِتَنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالفِتَنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالفِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالفِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤَمِّقَ خَلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِقِينَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ مَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ السَّلْحِ حَمْنُ المُومِيقَاتِ عَنْهُمُ أَلُوا اللَّاسِ، وَرَفْعَ الْمُنَازُعَاتِ الْمُومِيقَاتِ عَنْهُمُ أَلَا اللْمُومِ وَاللَّاسِ، وَرَفْعَ الْمُنَازُعَاتِ الْمُومِيقَاتِ عَنْهُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

### من أنواع الإصلاح:

إصْلاَحُ ذَاتِ البَيْنِ: وَمَعْنَى ذَاتِ الْبَيْنِ: صَاحِبَةُ البَيْنِ، وَالبَيْنُ فِي كَلْمَ العَربِ يَسْأْتِي عَلَى وَجْهَيْنِ البَيْنِ، وَالبَيْنُ فِي كَلْمَ العَربِ يَسْأْتِي عَلَى وَجْهَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ: فَيَأْتِي بِمَعْنَى الفِرَاقِ والفُرْقَةِ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الفَرَاقِ والفُرْقَةِ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الفَرَاقِ والفُرْقَةِ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الأَوِّلِ: الوَصْلِ. وَإِصْلاَحُ ذَاتِ البَيْنِ عَلَى السَمَعْنَى الأَوَّلِ:

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لابن منظور (۲/ ۵۱۲ ، ۵۱۷). وانظر: مختار الصحاح (۳۲۷). ومقاييس اللغة (۳/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (٥/ ٢٩، ٣٠). (٣) الكليات (٥٦١).

يَكُونُ بِمَعْنَى إِصْلاَحِ صَاحِبَةِ الفُرْقَةِ بَيْنَ الـمُسْلِمِينَ ، وَإِصْلاَحُهَا يَكُونُ بِإِزَالَةِ أَسْبَابِ الخِصَامِ ، أَوْ بِالتَّسَامُحِ وَالْعَفْوِ ، أَوْ بِالتَّسَامُحِ وَالْعَفْوِ ، أَوْ بِالتَّرَاضِي عَلَى وَجْهٍ مِنْ الوُجُوهِ ، وَبِهَذَا الْإِصْلاَحِ يَذْهَبُ البَيْنُ وَتَنْحَلُّ عُقْدَةُ الفُرْقَةِ . أَمَّا الْإِصْلاَحِ يَذْهَبُ البَيْنُ وَتَنْحَلُّ عُقْدَةُ الفُرْقَةِ . أَمَّا إِصْلاَحُ ذَاتِ البَيْنِ عَلَى المَعْنَى الثَّانِي، فَيَكُونُ بِمَعْنَى إِصْلاَحُ ذَاتِ البَيْنِ عَلَى المَعْنَى الثَّانِي، فَيَكُونُ بِمَعْنَى إِصْلاحِ وَالتَّكُونُ بِمَعْنَى الشَّانِي، فَيَكُونُ بِمَعْنَى الشَّانِ ، وَإِصْلاحُهَا يَكُونُ بِرَأْبِ مَا تَصَدَّعَ مِنْهَا ، وَإِصْلاحِهُ اللَّيْنَ اللَّيْنَ وَإِصْلاحِهُ وَالتَّنَانُعِ السَبِ الْخِصَامِ وَالتَّنَانُعِ وَإِزَالَةِ الْفُسَادِ اللَّذِي دَبَّ إِلَيْهَا بِسَبِ الْخِصَامِ وَالتَّنَانُعِ وَإِزَالَةِ الْفُسَادِ اللَّذِي دَبَّ إِلَيْهَا بِسَبِ الْخِصَامِ وَالتَّنَانُعِ عَلَى أَمْرِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا (۱).

### الإصلاح في القرآن الكريم:

وَقَدْ وَرَدَ الْإِصْلاَحُ فِي القُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ ،مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يُوصِي أَخَاهُ هَارُونَ : ﴿ وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ السَّلاَمُ - يُوصِي أَخَاهُ هَارُونَ : ﴿ وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ولاَ تَتَبِعْ سَبِيلَ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ولاَ تَتَبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ ﴾ ( الأعراف/ ١٤٢). وَهُو هُنَا بِمَعْنَى الرّفْق.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّ اللهِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى

مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ (هود / ٨٨). وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى الإحْسَانِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي وَصْفِ الْمُنَا فِقِينَ : ﴿ قَالُ وَا إِنَّهَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ وصْفِ الْمُنَا فِقِينَ : ﴿ قَالُ وَا إِنَّهَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (البقرة / ١١).

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ﴾ (الأعراف/ ٨٥).

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: الإصْلاَحُ هُنَا الطَّاعَةُ، ضِدُّ الإفْسَادِ وَهُوَ الْمُعْصِيَةُ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ اللهُ لِلهَ لِلهَ لِلهَ لِلهَ لِلهَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (هُود/ ١١٧) والإصلاَحُ هُنَا بِمَعْنَى الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (٢).

[ للاستزادة: انظر صفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - التعاون على البر والتقوى - حسن المعاملة - العفو - المروءة - النصيحة - التقوى - الصفح.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الفساد - التعاون على الإثم والعدوان - سوء المعاملة - العدوان].

<sup>(</sup>۱) انظر: الأضداد للأنساري: ۷۵، والأضداد للأصمعي والسجستاني وابن السكيت (۵۲، ۳۵۲ - ۳۵۲).

والأخلاق الإسلامية للميداني(٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: نزهة العيون النواظر(٣٩٧/ ٣٩٨) بتصرف.

# الآيات الواردة في « الإصلاح »

### الإصلاح بعد التوبة مطمع في الغفران:

- ١- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئْبُ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ أَلَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١
- ٢- كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُومًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ 🚳 إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْدَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَّحيهُ
- ٣- وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهَدُواْ فَأَمْسِكُوهُكِ فِي ٱلْمُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجِعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- ٤- إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَ لَ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَحِدَلَهُمْ نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْدِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَخِ اعظِيمًا ١
- ٥- وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّا وَٱلَّذِينَ كَذَّهُواْئِايكِتِنَايكَمُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١
- ٦- وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايِنِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوَّءُ الْبِحَهَ لَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ)

٨- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِالْرَبِعَةِ شُهَداءً فَاجْلِدُ وَهُرْ تَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً الْبَدَأَ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً الْبَدَأَ وَأَوْلَئِهِ مَا أَنْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا الْفَسِقُونَ ﴿ إِلَّ اللَّهِ عَفُولًا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُولًا لَيْ اللَّهَ عَفُولًا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُولًا لَيْ اللَّهَ عَفُولًا وَحِيمً ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَفُولًا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُولًا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُولًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### الأمر بإصلاح ذات البين:

٩- كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَراً حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَقِينَ شَ فَمَنْ بَدَّ لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ وَإِنْهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ فَمَنْ بَدَّ لَهُ مَعِيعً عَلِيمٌ شَيْ يُبَدِلُونَهُ وَإِنَّ ٱللّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ شَيْ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ إِنَّ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

١٠ - وَلَا تَغْمَلُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِّ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ مُنْ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِفِ آيمَنِكُمْ وَلَا كِن يُوَاخِذُكُم مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌ وَاللّهُ عَفُورُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَو لَكِن يُوَاخِذُكُم مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌ وَاللّهُ عَفُورُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَفُورُ عَلِيمٌ ﴾

١٧- الرِّجَالُ قَوَّا مُوكَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ الْعَضَهُ مُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَ قُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّدِلِحَاتُ قَدَيْنَاتُ حَلفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَعَافُونَ نَشُوزَهُ مَنَ لِمَاحَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَعَافُونَ نَشُوزَهُ مَنَ لِمَاحَفِظ اللَّهُ وَالَّذِي تَعَافُونَ نَشُوزَهُ مَنَ الْمَعَنَا فَي الْمَصَاحِعِ فَعِظُوهُ مَنَ وَاهْجُرُوهُ مَنَ فِي الْمَصَاحِعِ فَعِظُوهُ مَنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا لَبَعُواْ عَلَيْهِنَ وَاضْرِبُوهُ مَنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا لَبَعُواْ عَلَيْهِنَ مَلَى اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا فَابُعَتُواْ حَكَمًا مِن وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَتُواْ حَكَمًا مِن الْهَلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ آلِن يُويِدَ آلِصَلَاحًا لَيْهُ اللَّهُ مَنْ الْهَلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهً اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْهُلِهُ آلِن يُويِدَ آلِصَلَاحًا لَوْقَ اللَّهُ مَنْ الْهُلِهُ آلِن عَلِيمًا خَبِيرًا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا خَبِيرًا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا خَبِيرًا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا خَبِيرًا الْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا خَبِيرًا الْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا خَلِيمًا فَعَلَى اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْعُلِيمُ الْمُلْكِالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٧- ﴿ لَاَخَيْرَ فِ كَثِيرِ مِن نَجُونِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ (\*) اللّهِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ (\*)

١٤ - وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ

(١) الأعراف: ٣٥ مكية (٤) البقرة: ٢٢٤ - ٢٢٥ مدنية

(۲) النور : ٤ - ٥ مدنية (٥) البقرة : ۲۲۸ مدنية (٣) البقرة : ۱۸۰ مدنية (٣) البقرة : ۲۲۸ مدنية

(٦) النساء: ٣٤ – ٣٥ مدنية

(٧) النساء: ١١٤ مدنية

فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَنِيفِ يَتَكُمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَنْ تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنِ ٱمْرَأَةً كَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَاصُلُحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاك بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١ وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُواْ مَنْ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَ صِتُمَّ فَكَا تَعِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين أَللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١

١٥ - يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ يِلِّهِ وَٱلرَّسُولِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (إلَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مَنْ مَا اَيْهَ مَا اَيْهَ اَلْمُوْمِنِينَ اَفْتَ مَلُواْ فَاصْلِحُواْ

مَنْ مَهُمَا فَإِنْ مَعَتْ إِحْدَى هُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَائِلُواْ

الَّتِي تَبْعُي حَتَى تَفِي ءَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتُ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْ لِ وَأَفْسِطُوا إِنْ اللَّهُ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْ لِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللَّهُ

إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخْوةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ الْخُوي كُورُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ وَمِنُونَ إِخْوةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ الْخُوي كُورُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَعَلَى كُورُ مَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى كُورُ مَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى كُورُ مَعُونَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْقُولُونَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْعُلِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلِي الْعُلَ

### النهي عن الإفساد بعد الإصلاح:

المُنْفُسِدُوا فِ ٱلأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهَا وَالْأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهَا وَالْمُعَا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ وَالْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَرِيبٌ اللَّهِ عَرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَرِيبٌ اللَّهِ عَرَى اللَّهِ عَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَرَى اللَّهِ عَرَيبُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

١٩ - كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ال

(٢) الأنفال: ١ مدنية

(٣) الحجرات : ٩ - ١٠ مدنية

فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (أَنَّ)

### الأمر بالإصلاح في النبوة والإمارة :

٢١- المَّيْسَتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُّ قُلْ فِيهِ مَا إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ مَا أَكَبَرُ مِن نَفْعِهِ مَا وَيَسْتَلُونَكَ مَا ذَايُسْفِقُونَ قُلِ الْعَفُو ُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَكُمْ مَنَافَكُرُونَ الْآَا لَعَلَكُمْ مَنَافَكُرُونَ الآَآا

فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَكَنَّ فَكَ إِلْكَتَكَنَّ فَلَ إِخُوانَكُمْ فَالْمِحُمْ فَإِخُوانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِيَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِيَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَنْدَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ (")
وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَدَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ (")

٧٧- ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمَنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ الْرَبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَنَبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٣٢- قَالُواْ يَسْشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ
 مَايَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا
 مَا نَشَتَوُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿

إِنِى لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿
فَأَتَقُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
وَمَا آَسَنَهُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
وَمَا أَسَنَهُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي
إِلَّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿
إِلَّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿
فَا تَتْرَكُونَ فِي مَا هَنْ هُنَا ءَامِنِينَ ﴿
وَنَذُوعٍ وَنَحْ لِطَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿
وَرَدُوعٍ وَنَحْ لِطَلْعُهُونِ ﴿
وَرَدُوعٍ وَنَحْ لِ طَلْعُهُونِ ﴿
وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرًا لَمُسْرِفِينَ ﴿
وَلَا تَطِيعُواْ أَمْرًا لَمُسْرِفِينَ ﴿
اللّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿

١٠ - وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَى ثَمُودُ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اَعْبُدُواْ
اللّهُ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فَيْ
قَالَ يَنْفَوْ وِلِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسّيِنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ
قَالَ يَنْفَوْ وِلِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسّيِنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ
قَالُوا الطّيَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكُ قَالَ طَكَيْرُكُمْ
قَالُوا الطّيَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكُ قَالَ طَكِيرُكُمْ
عَندَ اللّهِ بَلَ أَنتُ مَقَوْمٌ تُفْتَنُونَ فَيْ
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ يَسْعَهُ وَهِ طِي نُفْسِدُونَ
وَكَانَ فِي الْمُرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ فَيْ
فَا الْمُرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ فِي فَيْ اللّهِ لَنَا مَهْ لِكَ اللّهُ اللّهُ لَنَا مُهْ لِكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ يَنَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بِيّنَةٍ مِّن رَّ بِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ مُحَثُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا هِاللَّهُ عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (هِمَ الْأَ

### ثواب الإصلاح والمصلحين:

٢٤- وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِسِّوَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ لِيَّالَّانُضِيعُ أَجُرَا لِمُصْلِحِينَ اللَّ

٥٧ - وَجَزَّ وُّا سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنَّ عَفَكَا وَ ٢٥ وَجَزَّ وُّا سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنَّ عَفَكَا وَرَبَّ وَالْمَالِحِينَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ وَلَا يَعْمِبُ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ وَلَا يَعْمِبُ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ وَلَا يَعْمِبُ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَلَا يَعْمِبُ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ إِلَيْهُ مَا اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْلِمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

# الأحاديث الواردة في « الإصلاح »

١ \_ \* ( عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «اسْتَقْبَلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْـنُ عَلِيّ مُعَاوِيَـةَ بِكَتَائِبَ أَمْنَالِ الجِبَالِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ: إِنِّي لأَرَى كَتَائِبَ لاَ تُـوَلِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً \_ وَكَانَ وَاللهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ \_ : أَيْ عَمْـرُو، إِنْ قَتَلَ هَـؤُلاَءِ هَـؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ هَـؤُلاَءِ مَنْ لِي بِـأُمُـورِ النَّاسِ؟ مَـنْ لي بِنِسَائِهِمْ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبَعَثَ إليهِ رَجُلَيْن مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ - عَبْدَالرَّحْنِ بْنَ سَمْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْنِ \_ فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَـذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولاً لَهُ وَاطْلُبًا إِلَيْهِ، فَأَتَيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ، فَتَكَلَّمَا وَقَالاً لَـهُ وَطَلَبَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَمُمَّا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ: إِنَّا بَنُو عَبْدِالْمُطَّلِبِ؛ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا. قَالاً: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا، وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ. قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا؟ قَالاً: نَحْنُ لَكَ بِهِ، فَهَا سَأَلَهُمَّا شَيْئًا إِلاَّ قَالاَ: نَحْنُ لَكَ بِهِ، فَصَالِحَهُ: فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً

الْسُلِمِينَ)\*(٧).

وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّـدُ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»)\*(١).

٢ - \*( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيامِ وَالصَّلَةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قَالُ وا: بَلَى ، قَالَ: صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِ مَا نَ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِ مِي صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِ مِي الْمَالِقَةُ ») \* (٢)

"- \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ مِلْحَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ لَيَأْدِزُ (٣) إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ، وَلَيَعْقِلَ لَنَّ الدِّينُ مِنَ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ، وَلَيَعْقِلَ لَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الأَرْوِيَّةِ (٤) مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ. إِنَّ الدِّينَ الْحَجَازِ مَعْقِلَ الأَرْوِيَّةِ (٤) مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ. إِنَّ الدِّينَ بَدَا غَرِيبًا ، فَطُوبَ عَلْمُ وَبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ بَدَا غَرِيبًا ، فَطُوبَ عِنْ سُنَتِي » إِنْ الدِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَتِي ») \* (٥).

٤ ـ \* ( عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

\_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ

الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ عَلَى أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ

يُفْدُوا عَانِيَهُمُ (٦) بِالْمُعُرُوفِ، وَالْإِصْدَارَح بَيْنَ

<sup>(</sup>٥) الترمذي ٥(٢٦٣٠). وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) عانيهم: العاني الذليل والأسير.

<sup>(</sup>٧) أحمد (١/ ٢٧١) واللفظ له. والهيثمي في المجمع (٢٠٦/٤) وأشار إلى رواية أحمد وقال: فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس ولكنه ثقة .. وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (١١/ ١٢٥) ، ح ٢٩٠٤) : إسناده صحيح. وأشار إلى رواية ابن عباس أيضًا (ح ٢٤٤٣).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٥(٢٧٠٤) واللفظ في ١٣ (٧١٠٩).

<sup>(</sup>۲) أبوداود ٤(٩١٩٤). والترمذي ٤(٢٥٠٩) واللفظ له وقال: «هي هذا حديث صحيح، ويروى عن النبي الله أنه قال: «هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين..». وقال محقق جامع الأصول(٦/٨٦٦): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) يأرز إلى الحجاز: أي يجتمع وينضم كما تأرز الحية إلى جحرها .

<sup>(</sup>٤) الأروية: هي أنثى الوعول ، برؤوس الجبال وجمعها: أروى.

٥ \_ \* ( عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ إِذْ رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ تَنَايَاهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا أَضْحَكَكَ يَارَسُولَ اللهِ بأبي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَالَ: « رَجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِي جَثَيَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَارَبِّ خُذْ لِي مَظْلِمَتِي مِنْ أَخِي. فَقَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لِلطَّالِبِ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: يَارَبِّ فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي». قَالَ: وَفَاضَتَ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالْبُكَاءِ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ عَظِيمٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ . فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلطَّالِب: ارْفَعْ بَصَرَكَ فَانْظُرْ فِي الْجِنَانِ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: يَا رَبّ أَرَى مَـذَائِنَ مِنْ ذَهَـبِ وَقُصُورًا مِـنْ ذَهَبٍ مُـكَـلَّكَـةً بِاللُّؤْلُو لِأَيِّ نَبِيّ هَـذَا؟ أَوْ لأَيِّ صِدِّيتٍ هَذَا؟ أَوْ لأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ. قَالَ: يَا رَبِّ وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْتَ تَمْلِكُهُ. قَالَ: بِهَاذَا؟. قَالَ: بِعَفْ وِكَ عَنْ أَخِيكَ. قَالَ يَارَبِّ فَإِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ. قَالَ الله [عزَّ وَجلَّ \_ فَخُذْ بِيَدِ أَخِيكَ فَأَدْخِلْهُ الْجُنَّةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : اتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بَيْنَ

الْسُلِمِينَ»)\*(١).

٦ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : " تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَسَنَّةِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ (٢) فَيُقَالُ: مَنْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنَ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنَ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنَ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنَ حَتَّى يَصْطَلِحَا») \*(١٠) .

٧- \* (عَن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : قَلِمْنَا الْحُلَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خُسُونَ شَاةً لاَ تُرْوِيهَا. قَالَ : فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ (٥). فَإِمَّا دَعَا، وَإِمَّا بَسُولُ اللهِ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ (٥). فَا مِمَّا دَعَا، وَإِمَّا بَسَقُ (٦) فِيهَا . قَالَ : فَجَاشَتْ (٧). فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا وَاللَّهِ وَقَالَ : فَبَايَعْتُهُ أَوْلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعْ وَسَطِ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : «بَايعْ عَلَى وَسُولُ اللهِ فِي أَوْلِ النَّاسِ . قَالَ : «وَأَيْنِ رَسُولُ اللهِ فِي أَوْلِ النَّاسِ . قَالَ : «وَأَيْنِ رَسُولُ اللهِ فِي أَوْلِ النَّاسِ . (يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلاَحٌ ). قَالَ : فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ فِي آخِرِ النَّاسِ حَجْفَةَ أَوْ دَرَقَةً (٩) ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ عَجْفَةً أَوْ دَرَقَةً (٩) ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ عَجْفَةً أَوْ دَرَقَةً (٩) ثُمَّ مَا يَعْ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ وَالْسُولُ اللهِ فِي آخِرِ النَّاسِ وَالْسَاسُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) الحاكم في المستدرك (٤/ ٥٧٦) واللفظ له، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . والمنذري في الترغيب (٣/ ٣٠٩) وأشار إلى تصحيح الحاكم وقال: أخرجه البيهقي .

<sup>(</sup>٢) شحناء: عداوة وبغضاء.

<sup>(</sup>٣) انظروا: أي أخروهما.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) جبا الركية: الجبا ما حول البئر . والركبي البئر . والمشهور في اللغة ركبي ، بغير هاء . ووقع هنا الركية بالهاء . وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره .

<sup>(</sup>٦) وإما بسق: هكذا هو في النسخ: بسق. وهي صحيحة. يقال: بزق وبصق وبسق. ثلاث لغات بمعنى. والسين قليلة الاستعمال.

<sup>(</sup>٧) فجاشت: أي ارتفعت وفاضت. يقال: جاش الشيء يجيش جيشانًا ، اذا ارتفع .

<sup>(</sup>٨) عَزْلاً: ضبط وه بوجهين: أحدهما فتح العين مع كسر الزاي. والثاني ضمهما . وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معه. ويقال أيضًا: أعزل ، وهوالأشهر استعمالاً .

<sup>(</sup>٩) حجفة أو درقة: هما شبيهتان بالترس.

قَالَ: أَلاَ ثَبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟». قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَارَسُولَ اللهِ فِي أَوْلِ النَّاسِ، وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ. قَالَ: قَالَ: قَالَ: هَا سَلَمَةُ الْأَالِثَةَ. ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا سَلَمَةُ الْثَالِثَةَ . ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجْفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟». قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ لَقِينِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً . فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا. يَارَسُولَ اللهِ لَقِينِي عَمِّي عَامِرٌ وَقَالَ: "إِنَّ كَالَّذِي يَارَسُولَ اللهِ لَقِينِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً . فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا. قَالَ الأَوْلُ (1): اللَّهُمَّ أَبْعِنِي (1) حَبِيبًا هُو وَ أَكَالَذِي قَالَ الأَوْلُ (1): اللَّهُمَّ أَبْعِنِي (1) حَبِيبًا هُو وَ أَحَبُ إِلَيَّ وَمَالَ اللهِ عَنْ مَنْ اللهُ وَرَسُولُهِ وَيَعْفِي وَمَالِكُونَ رَاسَلُونَا (1) الصَّلْحَ. حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ (3)، وأصطلَحْنَا. قَالَ وَكُنْتُ مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ (3)، وأصطلَحْنَا. قَالَ وَكُنْتُ مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ أَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْفِي وَمَالِي وَمَالِي وَمَالِي وَمَالِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْفِي وَمَالِي مَعْضَنَا بِبَعْضِ أَتَيْتُ شَحَرَةً مُنَا اللهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْفِي وَمَالِي مَعْضَنَا بِبَعْضِ أَتَيْتُ شَحَرَةً فَجَعَلُوا يَقَعُونَ وَاللَّهُ وَلَا فَلَا مَكَةً فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ اللهُ وَرَسُولِهِ وَيَعْ فَى مَنْ أَهْلِ مَكَّةً فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ اللهُ وَرَسُولِهِ وَيَعْمُ وَلَ أَهْلَ مَكَةً فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ اللهُ وَرَسُولِهِ وَيَعْمُ مَنْ أَهْلِ مَكَّةً فَجَعَلُوا يَقَعُونَ وَقَالَ فَلَا مَكَةً فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ اللهُ مُنَ اللهُ وَكِنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً فَجَعَلُوا يَقَعُونَ وَالْتُ اللهِ وَالْمَا مَنَ أَهُلُ مَكَةً فَجَعَلُوا يَقَعُونَ وَالْمَا مَلَ اللهُ وَلَا مَلْ مَكَةً فَجَعَلُوا يَقَعُونَ وَالْمَا مِنْ الْمُؤْمِنَ وَالْمَا مَلَا مَنْ أَنْ اللهُ مُنَا اللهُ وَلَا فَلَا اللهُ وَلَا فَلَا اللهُ وَلَا فَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا فَلَا اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۱) إنك كالذي قال الأول: الذي صفة لمحذوف. أي إنك كالقول الذي قاله الأول. فالأول: بالرفع فاعل. والمرادبه، هنا، المتقدم بالزمان. يعني أن شأنك هذا مع عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه.

(٢) أبغني: أي أعطني.

(٣) راسلونا : هكذا هو في أكثر النسخ : راسلونا ، من المراسلة .
 أي أرسلنا إليهم وأرسلوا إلينا في أمر الصلح.

(٤) مشى بعضنا في بعض : في هنا بمعني إلى. أي مشى بعضنا إلى بعض. وربها كانت بمعنى مع . فيكون المعنى مشى بعضنا مع بعض .

(٥) كنت تبيعًا لطلحة: أي خادمًا أتبعه .

(٦) وأحسه: أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه.

(٧) فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك .

(٨) فاخترطت سيفي: أي سللته .

فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَ فَابُعَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أَخْرَى. وَعَلَّقُوا سِلاَحَهُمْ، وَاضْطَجَعُوا. فَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ كَذَٰلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ كَذَٰلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ كَتَلِ الْبُنُ زُنَيْمٍ. قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي (١) ثُمَّ قُلْتُ شَمَدَدْتُ (١) عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ ، وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلاَحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِعْتُلُ (١) فِي يَدِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَاللَّذِي كَرَّمُ وَجُهَ مُحَمَّدٍ لاَ يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلاَّ مَنْكُمْ مَرْأُسَهُ إِلاَّ مَنْكُمْ مَرَالْسَهُ إِلاَّ مَنْكُمْ مَرَالْسَهُ إِلاَّ مَنْكُمْ وَجُهُ عُمَّدٍ لاَ يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ وَرُاسَهُ إِلاَّ مَنْكُمْ وَرُعْهُ عَنْكُمْ وَلُولُ اللهِ عَيْنَاهُ (١١). قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ مَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَسِ مُجَفَّفُ مِنْ الْعَبَلاَتِ (١٢) يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَسِ مُجَفَّ فِ (١٢). فِي سَبْعِينَ مِن رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَسُ مُجَفَّ فَيْ اللهِ عَلَى فَرَسُ مُ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ (١٤١)». فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَسُ مُخَفَّ عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَسُ مَعْمَلُ عَنْهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَسُ مَعْمُ مَنْهُمْ مَنُولُ اللهِ عَلَى فَرَسُ مَعْمُ اللهِ عَلَى فَرَسُ مَعْمُ مَنْهُمْ مَنُهُمْ مَنُهُمْ مَنُولُ اللهِ عَلَى فَرَسُ مَعْمُ مَنْهُمْ مَنُولُ وَمُعُولُ اللهِ يَعْمَلُ عَنْهُمْ مَنُولُ وَلُولُ اللهِ يَعْمَلُ عَنْهُمْ مَنُولُ اللهِ عَنْكُمْ وَلَوْلَ اللهُ يَعْمَلُ عَنْهُمْ مَنُهُمْ مَنُهُمْ مَنُولُ اللهُ مَنْ مَعْمُ عَنْهُمْ مَنُهُمْ مِنُ مَنْهُمْ مَنُهُمْ مَنُهُمْ مَنُهُمْ مَنُهُ مَنْهُمْ مَنُهُمْ مِنُ مَعْمُ عَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنُهُمْ مَنُولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

- (٩) شددت: حملت وكورت.
- (١٠) ضغثًا: الضغث الحزمة . يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في يده حزمة . قال في المصباح: الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد، ثم كثر حتى استعمل فيها يجمع .
  - (١١) الذي فيه عيناه: يريد رأسه .
- (١٢) العبلات: قال الجوهري في الصحاح: العبلات من قريش، وهم أمية الصغرى . والنسبة إليهم عَبَلِيٌّ . ترده إلى الواحد .
- (١٣) مجفف: أي عليه تجفاف . وهو ثـوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح . وجمعه تجافيف .
- (١٤) يكن لهم بدء الفجور وثناه: البدء هو الابتداء. وأما ثِنَاهُ فمعناه عودة ثانية . قال في النهاية: أي أوله وآخره والثني الأمر يعاد مرتين .

عَلَيْهِمْ ﴾ (الفَتْح/ ٢٤) الآية كلها... الحديث) \*(١١).

٨ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِ عَلَيْهِ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبَسِيٍّ. فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْ قَرْكِبَ حَمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِم وَنَ يَمْشُونَ مَعَهُ - وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ - فَلَمَّ أَتَاهُ النَّبِيُّ قَالَ: إِلَيْكَ عَنِي. وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حَمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ عَنِي. وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حَمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُ مُ : وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَطْيَبُ رِيعًا اللهُ نَصُارِ مِنْهُ مَ : وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَطْيَبُ رِيعًا فَشَتَمَا لَا اللهِ عَلَيْهِ أَصْرَالُهُ مَنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا لَا اللهِ عَلَيْهِ أَصْرَابُ مُنْ فَوْمِهِ فَشَتَمَا لَا اللهِ عَلَيْهُ مَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ هُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبُ

بِالْجَرِيدِ وَالأَيْدِي وَالنِّعَالِ. فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْ زِلَتْ ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَالُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ طَائِفَتَالُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ الحجرات/ ٩)\*(٣).

9 - \* (عَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللاَّتِي بَايَعْنَ النَّبِي ﷺ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللاَّتِي بَايَعْنَ النَّبِي ﷺ وَهُو يَقُولُ: " لَيْسَ الْحَبْرَتْهُ أَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يَقُولُ: " لَيْسَ الْكَلْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# الأحاديث الواردة في « الإصلاح » معنًى

١٠ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ كُلَّ يَـوْمِ تَطْلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَفَةٌ صَدَقَةٌ » ﴿ مَلَقَةٌ » ﴾ ﴿ (٧).

كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ<sup>(١)</sup> بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ")\*(٧).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « الإصلاح»

١١ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ عَنْ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَقَادًا لَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَادًا لَهُ. فَوَجَدَ الرَّجُـلُ اللهِ اللهِ عَقَادًا لَهُ. فَوَجَدَ الرَّجُـلُ اللهِ اللهِ عَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ. فَقَالَ لَهُ اللهِ عَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ. فَقَالَ لَهُ اللهِ عَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ. فَقَالَ لَهُ

الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُدْ ذَهَبَكَ مِنِي. إِنَّهَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ اللَّذِي مِنْكَ اللَّذِي مِنْكَ اللَّهْبَ. فَقَالَ الَّذِي مِنْكَ اللَّهْبَ. فَقَالَ الَّذِي مَنْكَ اللَّرْضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: شَرَى (٨) الأَرْضَ: إِنَّهَ بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۰۷).

<sup>(</sup>٢) فشتاً: هكذا في الفتح ، وعبارة البخاري (طبعة البغا): فشتمه.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٥(٢٦٩١) واللفظ له. ومسلم (١٧٩٩) وليس عند مسلم قوله « فشتها ».

<sup>(</sup>٤) ينمي: بدون تشديد بمعنى نقل ما فيه خير و إصلاح

وبالتشديد الإفساد.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٥ (٢٦٩٢). مسلم (٢٦٠٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) يعدل بين الناس: يصلح بينهم .

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٧٠٧) واللفظ له. ومسلم (١٠٠٩).

<sup>(</sup>۸) شری : باع.

فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلاَمٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكُو عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ. أَنْكُو عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ. وَتَصَدَّقَا») \*(١٠).

١٢ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْن عَـوْفٍ كَـانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ عَيْلًا فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، وَلَمْ يَانْتِ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ . فَأَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ، وَلَمْ يَـأْتِ النَّبِيُّ ﷺ . فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ عَيْدٌ حُبِسَ ، وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَـؤُمَّ النَّاسَ ؟ فَقَـالَ: نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ . فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ عَيْكُ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ (٢)حَتَّى أَكْثَرُوا ـ وَكَـانَ أَبُو بَكْرِ لاَ يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ \_ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْكُ وَرَاءَهُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي كَمَا هُـوَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَـلَّى بِالنَّاسِ . فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: « يَا أَيُّهُا النَّاسُ ، إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّفِّ، فِي صَلاَتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّهَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ تَشَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَــُدٌ إِلاَّ الْتَفَتَ. يَـا أَبَا بَكْرٍ ، مَا مَنعَـكَ حِينَ أَشَرْتُ

إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ؟» فَقَالَ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاَبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ )\*(٣).

١٣ - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اللهِ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ وَهُ وَهُ وَفِي بَيْتِهِ فَخَرَبَهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ: كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ: « يَا كَعْبُ » فَقَالَ: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ ، فَأَشَارَ بِيلِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ . فَقَالَ كَعْبُ " : قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ، فَأَشَارَ بِيلِهِ أَنْ ضَعِ الشَّهُ وَلَا اللهِ عَلَيْ : « قُمْ فَاقْضِهُ » ) \* (٤) .

18 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا مَائِيةٍ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيةٍ أَصْوَاتُهُمْ ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الأَخَرَ وَيَسْتَرْ فِقُهُ فِي أَصُواتُهُمْ ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الأَخَرَ وَيَسْتَرْ فِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا لَا اللهِ لاَ يَفْعَلُ اللهِ عَلَيْهِمَا لَا اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَا وَلَا عَلَيْهُمَا وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمَا لَا عَلَيْهُمَا لَوْلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُ اللهُ ال

١٥- ﴿ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : تُوفِي َ اللهُ عَنْهُمَا فَ قَالَ : تُوفِي َ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَا خُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبُوا ، وَلَمْ يَرُوا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبُوا ، وَلَمْ يَرُوا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّيِ عَلِيهِ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ﴿ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ النَّي عَلِيهِ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ﴿ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾. فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) التصفيح: قال النووي: التصفيح أن تضرب المرأة كفها الأيمن ظهر كفها الأيسر، وقد يحدث من الرجال كما هنا.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٦٩٠) واللفظ له. ومسلم (٢٦١).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٧١٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ الفتح ٥(٢٧٠٥). (ومعنى أَيُّ ذلك أحب) أي من الوضع أو الرفق وراجع صفة «الإحسان».

وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَة ثُمَّ قَالَ: « ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ (١)». فَمَا تَركُتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلاَّ فَأَوْفِهِمْ (ثُنَّ)». فَمَا تَركُتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلاَّ قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسُقًا: سَبْعَةٌ عَجُوةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ (٢)، أَوْ سِتَةٌ عَجُوةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ . فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ لَوْنٌ (٢)، أَوْ سِتَةٌ عَجُوةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ . فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدُ الْمُعْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ : « اثْتِ

أَبَابَكْرٍ وَعُمَـرَ فَأَخْبِرْهُمَا » فَقَالاً: لَقَدْ عَلِمْنَا - إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا صَنعَ - أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ ) \*(٣).

١٦ - \* (عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَ وْا بِالحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: « اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ بَيْنَهُمْ ») \* (٤).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الإصلاح »

١ - \* (رُوِيَ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدْرَةَ الدُّوَلِيَّ - وَكَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَخْلَعُ النِسَاءَ اللاَّتِي يَتَزَوَّجُ بِهِنَ ، فَطَارَتْ لَهُ فِي النَّاسِ مِنْ ذَلِيكَ أُحْدُوثَةٌ يَتَزَوَّجُ بِهِنَ ، فَطَارَتْ لَهُ فِي النَّاسِ مِنْ ذَلِيكَ أُحْدُوثَةٌ يَتَزَوَّجُ بِهِنَ ، فَلَمَّ عِلَا لَكُمْ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ كَنَّى أَتَى بِهِ إِلَى مَنْ لِهِ ، ثُمَّ قَالَ لاَمْرَأَتِهِ: أُنْشِدُكِ بِالله حَتَّى أَتَى بِهِ إِلَى مَنْ لِهِ ، ثُمَّ قَالَ لاَمْرَأَتِهِ: أُنْشِدُكِ بِالله عَلْ اللهُ عَلْمَ فَي اللهُ عَنْهُ وَقَالَ : فَإِنِي مَعْ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ : فَإِنِي أَنْشِدُكِ الله وَقَالَ تَنْعُمْ . فَقَالَ لاَبْنِ الأَرْقَمِ . أَتَسْمَعُ ؟ فَمَّالَ لاَبْنِ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : إِنَّكُمْ أُنْشِدُكِ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا أَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْرَأَةِ الْبِنِ أَي الْمَرَأَةِ الْبِنِ أَي عَلْمَ اللهُ الْمَرَأَةِ الْبِنِ أَي الْمُ اللهُ الْفَوْمِنِينَ اللهُ وَعَمَّتُهَا ، فَقَالَ : إِنَّ اللهُ تَعَالَ الْمِ اللهُ الْمُ أَوْمِنِينَ ؟ قَالَ تَعَالَ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُولِ اللهُ تَعَالَى . إِنَّهُ اللهُ الْمُ أَوْمِنِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَوَالَتَ : إِنَّ أُولُ مَنْ اللهِ تَعَالَى . إِنَّهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الله

فَاكْذِي، فَإِنْ كَانَ إِحْدَاكُنَّ لاَ ثُحِبُّ أَحَدَنَا فَلاَ ثُحَدِّنْهُ لِاَ ثُحِبُّ أَحَدَنَا فَلاَ ثُحَدِّنْهُ لِلْذِي بُنِي عَلَى الْخُبِّ وَلَكِنَّ لِلْأَلْفِ بَالْإِسْلَام وَالأَحْسَابِ») \* (٥). النَّاسَ يَتَعَاشَـرُونَ بِالْإِسْلَام وَالأَحْسَابِ») \* (٥).

٢ - \* (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِلَا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: الْحَرْبُ ، وَكَدِيثُ الرَّجُلِ الْمُرَأَتَهُ وَالإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ الْمُرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْرَّأَةِ زَوْجَهَا ») \* (٢).

"- \* ( قَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ : " إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَ - أَحَبَّ الْسَكَذِبَ فِي الإِصْلاَحِ ، وَأَبْغَضَ الصِّدْقَ فِي الْفَسَادِ») \* (٧) .

٤ - \*( يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ : " فَ الصُّلْحُ اللهُ : " فَ الصُّلْحُ اللهُ يَنُ الْسُلِمِينَ هُ وَ الَّذِي يَعْتَمِدُ فِيهِ رِضَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَرِضَى الْخُصْمَيْنِ ، فَهَ ذَا أَعْدَلُ الصُّلْحِ شُبْحَانَهُ وَرِضَى الْخُصْمَيْنِ ، فَهَ ذَا أَعْدَلُ الصُّلْحِ وَأَحَقُّهُ ، وَهُوَ يَعْتَمِدُ الْعِلْمَ وَالْعَدْلَ ، فَيَكُونُ الْمُصْلِحُ وَأَحَقُّهُ ، وَهُوَ يَعْتَمِدُ الْعِلْمَ وَالْعَدْلَ ، فَيَكُونُ الْمُصْلِحُ

<sup>(</sup>١) فأوفهم: أي أعطهم وأوسع عليهم .

<sup>(</sup>٢) اللون: ماعدا العجوة، وقيل: هو الدقل وهو الرديء، وقيل: اللون اللين واللينة، وقيل: الأخلاط من التمر

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٥(٢٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين(٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٥(٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) منهاج الصالحين للبليق(٢٠).

عَالِمًا بِالْوَقَائِعِ ، عَارِفًا بِالْوَاجِبِ ، قَاصِدًا لِلْعَدْلِ ، فَاصِدًا لِلْعَدْلِ ، فَدَرَجَةُ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ دَرَجَةِ الصَّائِم الْقَائِم») \*(١٠).

٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقَالَ: أَصْلَحْتُ بَيْنَ قَوْمٍ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ: أَصَبْتَ. لَكَ مِثْلُ أَجْرِ الْمُجَاهِدِينَ، ثُمَّ قَرَأً ﴿لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ...﴾ (النساء/ ١١٤))\*(٢).

7 - \*( قَالَ الْعُلَمَاءُ: لاَ تَخْلُو الفِئتَانِ مِنَ الْسُلِمِينَ فِي اقْتِنَا لِهِمَا، إِمَّا أَنْ يَقْتَتِلاَ عَلَى سَبِيلِ البَعْيِ مِنْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ؛ فَالوَاجِبُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَمْشَى بَيْنَهُمَا بِمَا يُصْلِحُ ذَاتَ الْبَيْنِ، وَيُشْمِرُ الْمُكَافَّة يُمْشَى بَيْنَهُمَا بِمَا يُصْلِحُ ذَاتَ الْبَيْنِ، وَيُشْمِرُ الْمُكَافَّة وَالْمُوَادَعَة. فَإِنْ لَمْ يَتَحَاجَزَا وَلَمْ يَصْطَلِحَا وَأَقَامَتَا عَلَى البَعْيِ صِيرَ إِلَى مُقَاتَلَتِهِمَا، وَأَمَّا إِنْ كَانَ النَّانِي وَهُو أَنْ البَعْي صِيرَ إِلَى مُقَاتَلَتِهِمَا، وَأَمَّا إِنْ كَانَ النَّانِي وَهُو أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الأُخْرَى، فَالوَاجِبُ أَنْ تُقَاتَلَ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الأُخْرَى، فَالوَاجِبُ أَنْ تُقَاتَلَ وَعُدُونَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الأُخْرَى، فَالوَاجِبُ أَنْ تُقُلَتَلُ وَتَكُونَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الأُخْرَى، فَالوَاجِبُ أَنْ تُقَاتَلَ وَعَلَى النَّانِي وَهُو أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الأَخْرَى، فَالوَاجِبُ أَنْ تُقَاتَلَ وَيَتُوبَ بَنْ الْبَعْي إِلَى أَنْ تَكُفَ وَتَتُوبَ؟ فَإِنْ فَعَلَتْ أَصْلِحَ بَيْنَهَا وَيَنْ الْبُغِي عِمَلِيهَا بِالْقِسْطِ وَالْعَدْلِ، فَإِنْ الْتَحَمَ الْقِتَالُ وَبَيْنَ الْمُعْتِيَّ عَلَيْهَا بِالْقِسْطِ وَالْعَدْلِ، فَإِنْ الْتَحَمَ الْقِتَالُ وَيَنْ الْمُنْهُ وَ ذَخَلْتَ عَلَيْهَا بِالْقِسْطِ وَالْعَدْلِ، فَإِنْ الْتُحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَا الْمُنْ عِنْ الْمُنْ عَلَى الْمُلِحَةُ وَلَاعَامُا عِنْدَ أَنْفُسِهِمَا مُعَقَدُّهُ وَالْمَا عَلْدَا أَنْفُسِهِمَا عَنْدَ أَنْفُسِهِمَا عَنْدَ أَنْفُسِهمَا عَنْدَ أَنْفُسِهمَا عُلَقَالًا الْمُنْ الْمُنْ عِلَى الْمُنْ عَلَى الْعَلْمُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْلِقَالُ الْمُنْ عَلَى الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُولِقُ الْمُ الْمُنْ عِلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُو

فَ الوَاجِبُ إِزَالَةُ الشُّبْهَةِ بِالْحُجَّةِ النَّيِّرَةِ وَالْبَرَاهِينِ القَاطِعَةِ عَلَى مَرَاشِدِ الْحَقِ. فَإِنْ رَكِبَتَا مَثْنَ اللِّجَاجِ وَلَمُ تَعْمَلاَ عَلَى شَاكِلَةِ مَا هُدِيتَا إِلَيْهِ وَنُصِحَتَا بِهِ مِنَ اتِّبَاعِ الْحَقِّ بَعْدَ وُضُ وحِهِ لَمُ الْقَصَدْ كَفِقَتَ ابِ الْفِئتَيْنِ الْبَاغِيَتَيْنِ الْبَاغِيَتَيْنِ) \* (٣).

٧ - \*(قَالَ الطَّبَرِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (النساء/ ١١٤) «هُوَ الإِصْلاَحُ بَيْنَهُمَا بَيْنَ المُتُبَايِنَيْنِ أَوِ الْمُحْتَصِمَيْنَ بِمَا أَبَاحَ اللهُ الإِصْلاَحَ بَيْنَهُمَا لِيَرْجِعَا إِلَى مَا فِيهِ الأُلْفَةُ وَاجْتِمَاعُ الْكَلِمَةِ عَلَى مَا أَذِنَ اللهُ وَأَمَرَ بِهِ) \*(١٤).

٨ - \*( قَالَ الفُضَيْلُ: إِذَا أَتَاكَ رَجُلٌ يَشْكُو إِلْيُكَ رَجُلٌ يَشْكُو إِلَيْكَ رَجُلٌ المُعْفُو وَالْكِنْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، فَإِنْ قَالَ: لاَ يَحْتَمِلُ قَلْبِي العَفْوَ وَلَكِنْ أَنْتَصِرُ لِلتَّقْوَى، فَإِنْ قَالَ: لاَ يَحْتَمِلُ قَلْبِي العَفْوَ وَلَكِنْ أَنْتَصِرُ كَمَا أَمَرَنِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قُلْ: فَإِنْ كُنْتَ تُحْسِنُ تَنْتُصِرُ مِثْلاً بِمِثْلِ وَإِلاَّ فَارْجِعْ إِلَى بَابِ العَفْوِ فَإِنَّهُ بَابٌ أَوْسَعُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَصَاحِبُ العَفْوِ فَإِنَّهُ بَابُ العَفْوِ يَانَهُ مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَصَاحِبُ العَفْوِ يَا يَنْهُ اللهِ اللهِ يَعْمُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

# من فوائد « الإصلاح »

(١) الإصْلاَحُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَنَازَعُوا وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ لِتَسْتَقِيمَ حَيَاةُ الْمُجْتَمَعِ وَيَتَّجِه نَحْوَ الْعَمَلِ الْمُثْمِر.

(٢) بِالإِصْلاَحِ تَحِلُّ الْمُوَدَّةُ عَلَّ الْقَطِيعَةِ، وَالْمَحَبَّةُ مَحَلَّ

الْكَرَاهِيَةِ، وَلِذَا يُسْتَبَاحُ الكَذِبُ فِي سَبِيلِ تَحْقِيقِهِ. (٣) الإصْلاَحُ بِيَنْ النَّاسِ يَغْرِسُ فِي نُفُوسِهِمْ فَضِيلَةَ الْعَفْو.

(٤) الإِصْلاَحُ مَنْبَعُهُ النُّفُوسُ السَّامِيَةُ وَلِذَا كَانَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٤/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٥/ ١١٢).

<sup>(</sup>١) أُعلام الموقعين(١/ ١٠٩ \_ ١١٠)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن الكريم (١٦/ ٢٠٨).

عَيْكِيْ يَخْرُجُ بِنَفْسِهِ وَيَسْعَى لِلإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ.

(٥) اكْتِسَابُ الْحَسَنَاتِ وَالثَّوَابِ الْجَزِيلِ مِنْ جَرَّاءِ الإِصْلاَح بَيْنَ النَّاسِ .

(٦) إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ نَافِلَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ .

(٧) يُثْمِرُ الْمُغْفِرَةَ لِلْمُتَخَاصِمِينَ عِنْدَ الْمُصَالِحَةِ.

(٨) عَدَمُ الإِصْلاَحِ يُؤَدِّي إِلَى اسْتِشْرَاءِ الفَسَادِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ، وَضَيَاعِ الْقِيَمِ الإِنْسَانِيَّةِ الرَّفِيعَةِ.

(٩) الإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ عَهْدٌ أُخِذَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

#### الاعتبار

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 77     | ۲.       | ١٣     |

#### الاعتبار لغةً:

مَصْدَرُ «اعْتَبَرَ» وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع ب ر) التَّبِي تَدُلُّ عَلَى النُّهُ وِذِ وَالمُضِيِّ فِي الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَبَرْتُ النَّهْ رَ عُبُورًا، وَعَبْرُ النَّهْ رِ (بِالفَتْحِ وَالكَسْرِ) شَطُّهُ.. وَالْمَعْبَرُ شَطُّ مَهْ مُو هُيِّيءَ لِلْعُبُورِ، وَالمِعْبَرُ سَفِينةٌ يُعْبَرُ عَلَيْهَا النَّهْ رُ، وَمِنَ الْبَابِ العَبْرَةُ ، قَالَ الْخَلِيلُ: عَبْرَةُ عَلَيْهَا النَّهْ رُ، وَمِنَ الْبَابِ العَبْرَةُ ، قَالَ الْخَلِيلُ: عَبْرَةُ اللَّمْعَ عَبْرَةٌ ؛ لأَنَّ الدَّمْعَ اللَّمْعَ عَبْرَةٌ ؛ لأَنَّ الدَّمْعَ اللَّمْعَ عَبْرَةٌ ؛ لأَنَّ الدَّمْعَ يَعْبُرُ أَيْ يَنْفُذُ ويَجْرِي .

فَأَمَّا الاعْتِبَارُ وَالْعِبْرَةُ فَهُمَا عِنْدَ ابِسِ فَارِسٍ مَقْيسَانِ مِنْ عِبْرِي النَّهْرِ ( أَيْ شَاطِئَيْهِ ) لأَنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْهُمَا مُسَاوٍ لِصَاحِبِهِ، فَذَاكَ عِبْرٌ لِهَذَا وَهَذَا عِبْرٌ لِلذَاكَ، مِنْهُمَا مُسَاوٍ لِصَاحِبِهِ، فَذَاكَ عِبْرٌ لِهَذَا وَهَذَا عِبْرٌ لِلذَاكَ، فَلَا تُعَلَّلُ مُسَاوِ لِصَاحِبِهِ، فَذَاكَ عِبْرًا لِذَاكَ نَظَرْتَ إِلَى الشَّيْءِ فَكَأَنَّكَ نَظَرْتَ إِلَى الشَّيْءِ فَكَانَّتُ مَا يَعْنِيكَ عِبْرًا لِذَاكَ فَتَسَاوَيَا عِنْدَكَ ، هَذَا الْمَعْقِاقُ الاعْتِبَارِ . وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الشَّيْعَلَى الْمُؤوا إِلَى مَنْ فَعَلَ الأَبْصَارِ ﴾ (الحشر/ ۲) كَأَنَّهُ قَالَ : انْظُرُوا إِلَى مَنْ فَعَلَ الأَبْصَارِ ﴾ (الحشر/ ۲) كَأَنَّهُ قَالَ : انْظُرُوا إِلَى مَنْ فَعَلَ مَا فَعَلَ فَعُوقِبَ بِهِ ، فَتَجَنَّبُوا مِثْلُ صَنِيعِهِمْ مَا فَعَلَ فَعُوقِبَ بِهِ ، فَتَجَنَّبُوا مِثْلُ صَنِيعِهِمْ لِنَاكًا يَنْ لِكُمْ مِثُلُ مَا نَزَلَ بِأُولِيكَ ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى لِئَلَا يَنْزِلَ بِكُمْ مِثْلُ مَا نَزَلَ بِأُولِيكِ ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى عِبْرَالُ الْمَالِيلِ عَلَى عَبْرَتُ الدَّيَالِيلِ عَلَى عَبْرَتُ الدَّيَالِيلِ عَلَى عَبْرَتُ الدَّيَالِيلِ عَلَى إِلَا وَزَنْتَهَا دِينَارًا وِينَارًا وينَارًا، وَالْعِبْرَةُ الاعْتِبَارُ بِهَا مَضَى (١) . إِذَا وَزَنْتَهَا دِينَارًا وينَارًا، وَالْعِبْرَةُ الاعْتِبَارُ بِهَا مَضَى (١) .

وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ العَبْرِ تَجَاوُزٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، فَأَمَّا الْعُبُورُ فَيَخْتَصُّ بِتَجَاوُزِ الْمَاءِ .. وَمِنْهُ عَبْرُ النَّهْرِ لِجَانِبِهِ حَيْثُ يَعْبُرُ إِلَيْهِ (الْمُزُءُ) أَوْ مِنْهُ ، وَاشْتُقَ مِنْهُ عَبْرُ العَـيْنِ للـدَّمْعِ وَالْعَبْرَةُ كَالدَّمْعَةِ، وَقِيلَ عَابِرُ سَبِيلِ أَي الْاَرُ وَعَبَرَ الْقَوْمُ إِذَا مَاتُوا كَأَنَّهُمْ عَبَرُوا قَنْطَرَةَ الدُّنْيَا، وَالاعْتِبَارُ والعِبْرَةُ (يَكُونُ) بِالْحَالَةِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بَمَا مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُشَاهَدِ إِلَى مَالَيْسَ بِمُشَاهَدٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ﴾ (٢) وَقَالَ: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ (٣) ﴿ قُلْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ: ﴿ فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسَى؟ قَالَ: كَانَتْ عِبَرًا كُلُّهَا »، والعِبَرُ جَمْعُ عِبْرَةِ وَهِي كَالْمُوعِظَةِ مِمَّا يَتَّعِظُ بِهِ الإنْسَانُ ويَعْمَلُ بِهِ ويَعْتَبِرُ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ (٥) وَالْعِبْرَةُ أَيْضًا: الاعْتِبَارُ بِهَا مَضَى ، وَقِيلَ: الْعِبْرَةُ الاسْهُ مِنَ الاعْسِبَار ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِكَّنْ يَعْبَرُ الدُّنْيَا وَلاَ يَعْبُرُهَا، أَيْ مِحَّنْ يَعْتَبُرُ بَهَا وَلاَ يَمُوتُ سَرِيعًا حَستَّى يُرْضِيَكَ بِ الطَّاعَةِ ، وَيُقَالُ: عَبَرَتْ عَيْنُهُ وَاسْتَعْبَرَتْ: دَمَعَتْ وَعَبَرَ عَبْرًا وَاسْتَعْبَرَ : بَـدَتْ عَبْرَتُهُ وحَـزنَ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ ذَكَرَ النَّبِيَّ يَيْكِيَّ ثُمَّ اسْتَعْبَرَ فَبَكَى هُوَ، اسْتَفْعَلَ مِنَ العَبْرَةِ وَهِيَ تَحَلُّبُ الدَّمْع<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>٤) مفردات الراغب (٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) النهاية (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (عبر) ص ٢٧٨٢.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤ / ٢٠٩، ٢١٠) (بتصريف يسير ).

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سورة آل عمران و ٢٦ من النازعات.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ من سورة الحشر.

#### والاعتبار اصطلاحًا:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الاعْتِبَارُ هُوَ النَّظَرُ فِي حَقَائِقِ الأَشْيَاءِ وَجِهَاتِ دَلاَلَتِهَا لِيُعْرَفَ بِالنَّظَرِ فِيهَا شَيْءٌ آخَرُ مِنْ جِنْسِهَا، وقِيلَ: الاعْتِبَارُ هُوَ التَّدَبُّرُ وقِيَاسُ مَا غَابَ عَلَى مَا ظَهَرَ.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: العِبْرَةُ وَالاعْتِبَارُ: الاتِّعَاظُ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الاعْتِدَادِ بِالشَّيْءِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الاعْتِدَادِ بِالشَّيْءِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الاعْتِبَارُ الْمُجَاوَزَةُ مِنْ عُدُوةٍ دُنْيَا إِلَى عُدُوةٍ دُنْيَا إِلَى عُدُوةٍ دُنْيَا إِلَى عُدُوةٍ قُصْوَى، وَمِنْ عِلْم أَدْنَى إِلَى عِلْم أَعْلَى (۱).

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْاعْتِبَارُ: أَنْ يَرَى الدُّنْيَا لِلْفَنَاءِ. وَالْعَامِلِينَ فِيهَا لِلْمَوْتِ. وَعُمْرَانَهَا لِلْخَرَابِ. وَقِيلَ: الاعْتِبَارُ اسْمٌ مِنَ الْمُعْتَبَرَةِ ، وَهِي رُؤْيَةُ فَنَاءِ الدُّنْيَا كُلِّهَا بِاسْتِعْهَا لِ النَّظْرِ فِي فَنَاءِ جُزْئِهَا (٢).

#### كيفية التفكر والاعتبار:

قَالَ الغَزَائِيُّ ـ رَحِمُهُ اللهُ ـ : اعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى الفِكْرِ هُوَ إِحْضَارُ مَعْرِفَتَيْنِ فِي الْقَلْبِ، لِيَسْتَثْمِرَ مِنْهُمَا مَعْرِفَةً هُوَ إِحْضَارُ مَعْرِفَتَيْنِ فِي الْقَلْبِ، لِيَسْتَثْمِرَ مِنْهُمَا مَعْرِفَةً ثَالِثَةً . وَمِثَالُهُ أَنَّ مَنْ مَالَ إِلَى الْعَاجِلَةِ ، وَآثَرَ الْحَيَاةَ السَدُنْيَا، وَأَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الآخِرَةَ أَوْلَى بِالإِيثَارِ مِنَ العَاجِلَةِ فَلَهُ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ أَنَّ الآخِرَةَ أَوْلَى بِالإِيثَارِ مِنَ الدُّنْيَا، فَيُقَلِّدهُ ، وَيُصَدِّقَهُ مِنْ الآخِرة أَوْلَى بِالإِيثَارِ مِنَ الدُّنْيَا، فَيُقَلِّده ، وَيُصَدِّقَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَنَّ عَيْرِ بَصِيرَةٍ بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ، فَيَمِيلَ بِعَمَلِهِ إِلَى إِيثَارِ الآخِرَةِ اعْبَرَ بَصِيرَةً بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ، فَيَمِيلَ بِعَمَلِهِ إِلَى إِيثَارِ الآخِرَةِ اعْبَادًا وَلاَ خِرَةِ اعْتِهَادًا عَلَى مُجَرَّدٍ قَوْلِهِ ، وَهَذَا يُسَمَّى تَقْلِيدًا وَلاَ خَرَةِ اعْتِهَادًا عَلَى مُجَرَّدٍ قَوْلِهِ ، وَهَذَا يُسَمَّى تَقْلِيدًا وَلاَ الآخِرة وَاعْتِهَادًا وَلاً وَهَا لَهُ مَا اللهُ عَمْلِهُ وَلَهُ اللهُ عَمْلِهُ وَلاَ عَلَى الْعَلَادُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُولِ الللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُو

يُسمَّى مَعْرِفَةً. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الأَبْقَى أَوْلَى بِالإِيثَارِ ، ثُمَّ يَعْرِفَ أَنَّ الآخِرَةَ أَبْقَى. فَيَحْصُلَ لَهُ مِنْ هاتَيْنِ الْمُعْرِفَتَيْنِ مَعْرِفَةٌ ثَالِثَةٌ ، وَهُوَ أَنَّ الآخِرَةَ أَوْلَى بِالإِيثَارِ ، وَلاَ يُمْكِنُ تَحَقُّقُ لُ الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّ الآخِرَةَ أَوْلَى بِالإِيثَارِ إِلاَّ بِالْمُعْرِفَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ.

فَإِحْضَارُ الْمُعْرِفَةِ الشَّالِثَةِ يُسَمَّى تَفَكُّرًا وَاعْتِبَارًا وَتَذَكُّرًا وَنَظَرًا بِهِ إِلَى الْمُعْرِفَةِ الشَّالِثَةِ يُسَمَّى تَفَكُّرًا وَاعْتِبَارًا وَتَذَكُّرًا وَنَظَرًا وَتَأَمُّلًا وَتَذَكُّرًا وَالْتَفَكُّرُ: فَعِبَارَاتٌ وَتَأَمُّلًا وَتَذَكُّرُا أَمَّا التَّدَبُّرُ وَالتَّأَمُّلُ وَالتَّفَكُرُ: فَعِبَارَاتٌ مُتَرَادِفَةٌ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ لَيْسَ تَعْتَهَا مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ الْمُعَانِي مُتَرَادِفَةٌ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ لَيْسَ تَعْتَهَا مَعَانٍ مُخْتَلِفَةُ الْمُعَانِي ، السَّمُ التَذَكُّرِ وَالاعْتِبَارِ وَالنَّظَرِ ؛ فَهِي مُخْتَلِفَةُ الْمُعَانِي ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمُسَمَّى وَاحِدًا ؛ كَمَا أَنَّ اسْمَ الصَّارِمِ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمُسَمَّى وَاحِدًا ؛ كَمَا أَنَّ اسْمَ الصَّارِمِ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمُسَمِّى وَاحِدًا ؛ كَمَا أَنَّ اسْمَ الصَّارِمِ، وَالْمُنَدِّ وَالسَّيْفِ مِنْ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ وَالْمُنْ مَنْ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةً . فَالصَّارِمُ يَدُلُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ مُعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةً . فَالصَّارِمُ يَدُلُ عَلَى السَّيْفِ مِنْ حَيْثُ فِي السَّيْفِ مِنْ حَيْثُ فَيْ إِلْسَامُ الْمَعْمَارِ مُ يَدُلُ ثُولَةً مُطْلَقَةً مِنْ عَيْرِ إِلْسَعَارٍ مَوْمِعِهِ، وَالسَّيْفُ يَدُلُّ دَلاَلَةً مُطْلَقَةً مِنْ عَيْرِ إِلْسَعَارٍ مَنْ عَيْرِ إِلْسَعَارِ مَالَوْقَةً مِنْ غَيْرِ إِلْسَعَارِ مَا لَوْ وَالِدِهُ الرَّوَائِدِ ( فَا اللَّالَةُ مُطْلَقَةً مِنْ غَيْرِ إِلْسَعَارِ الْمُعْتَلِقِهُ الرَّوائِدِ ( فَالْسَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقَةً مِنْ عَيْرِ إِلْسَامِ الْمَلْوَةُ الْمُؤْمِولِهُ النَّولِ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُلْعَلِقَةً مِنْ عَيْرِ إِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ السَّورُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

[للاستزادة ، انظر صفات : التدبر - التأمل - التذكر - التذكير - التفكر .

وفي ضد ذلك، انظر صفات: الإعراض - البلادة والغباء - الغفلة - التفريط والإفراط - الضلال - سوء الخلق].

<sup>(</sup>٣) المهند: السيف المطبوع من حديد الهند.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (٤/ ٢٥/٤-٤٢٦).

<sup>(</sup>۱) الكليات للكفوي(١٤٧)، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي(٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب التعريفات (٣٠).

# الآيات الواردة في « الاعتبار »

#### الاعتبار بالمشاهدات:

- اَد كَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِلُ
   فِ سَيِيلِ ٱللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم
   مِشْلَيْهِ مَرَأْ عَ ٱلْمَيْنَ وَٱللّهُ يُؤَيِدُ بِنَصْرِهِ عَمْلَيْهِ مَنْ يَشَارَهُ إِلَى الْمَائِقُ اللّهُ يُؤَيِدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاآهُ إِلَى إِنْ اللّهُ لَكِ لَمِن اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ
  - ٧- وَاللّهُ أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا أَلَى فَي فَرْلِكَ لَآية لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ لَكُرُ فِي الْمَلْونِهِ عَلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
  - ٣- وَإِنَّ لَكُونِ فِ ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَشْقِيكُ مِّمَا فِي بُطُونِهَا
     وَلَكُونِهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ شَ
     وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ شَ

- اَلْرُتْرَأَنَ اللَّهُ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَلِنَهُ ثُمَّ بَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَعْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِمَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدُ فِيصِيبُ بِهِ مِن يَشَآهُ مِن السَّمَاء مِن جِمَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدُ فِيصِيبُ بِهِ مِمَن يَشَآهُ وَيَعْمِر فَهُ مَعَن مَن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُ هَبُ مِن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُ هَبُ مِنْ يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُ هَبُ مِن يَشَآهُ يَكُادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُ هَبُ مِن يَشَآهُ يَكُادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُ هَبُ مِن يَشَآهُ لَيْ لَا تُعْمَد لِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٥- سَبَّحَ لِلَهِ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُو َالْآيِنَ ٱخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمْ لِأَوْلِ ٱلْحَشْرُ مَاظَىٰ نَتُمُ أَن يَعْرُجُواً مِن دِيرِهِمْ لِأَوْلِ ٱلْحَشْرُ مَاظَىٰ نَتُمُ أَن يَعْرُجُواً وَظَنُّوا أَنَّهُمُ ٱللَّهُ مِن حَيْثُ لَوْ يَحْتَسِبُواْ وَقَدَف فَانَسُهُمُ ٱللَّهُ مِن حَيْثُ لَوْ يَحْتَسِبُواْ وَقَدَف فِقُلُومِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُحْزِيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُوْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأْولِ ٱلْأَبْصَلِ ﴿

#### الاعتبار بالمرويات:

آفَدُكَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَتِ
 مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَكَ وَلَكِ وَلَكِ نَصَدِيقَ
 الَّذِى بَيْنَ يَكَ يْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
 وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ وُوْمِنُونَ شَيْ

(٣) المؤمنون: ٢١ - ٢٢ مكية

(٤) النور : ٤٣ - ٤٤ مدنية

(١) آل عمران : ١٣ مدنية

(٢) النحل : ٦٥ – ٦٧ مكية (٤)

(٥) الحشر: ١ - ٢ مدنية

ر (٦) يوسف: ١١١ مكية

فَكَذَّ بَوَعَصَىٰ ١ شُمَّ أَذْبَرَيْسَعَىٰ ﴿ اللَّهُ فَحَشَمَ فَنَادَىٰ اللهُ فَقَالَ أَنَارَيُكُمُ ٱلْأَعْلَى ١ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَا لَآلَاخِرَ وَوَٱلْأُولَىٰ ٥ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَيَ ﴿

٧- هَلْأَنْكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ (١٠) إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ مِا لَوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ١ أَذْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ وَطَغَى (٧) فَقُلْ هَلِ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُ ١ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ إِلَّا لَا رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَرِنْهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُثِرِينَ

# الآيات الواردة في « الاعتبار» معنّي

٨- إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَيْسُل وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرَى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخِيـَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْـَدُ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِينَجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِبَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ شَكَّ اللهُ اللهُ

٩- وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلِمَّةُ إِنَّ أَخُذُهُ وَأَلِيمٌ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ أَخُذُهُ وَأَلِيمٌ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ أَخُذُهُ وَأَلِيمٌ سَدِيدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوُمٌّ مَخْمُوعٌ لَٰهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ﴿

> ١٠- لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٠) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ المُّنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلِ 🕅

> إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِلْمُتَوسِمِينَ (اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ وَإِنَّهَا لِبَسَبِيلِ مُقِيعٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞

١١- وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُّولُوسُآءَ لْمَدَنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١ هُوَالَّذِي آنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَآءً لَكُ مَنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١ يُنْبِتُ لَكُمُ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْكُلِّ ٱلثَّمَرَاتُّ إِنَّافِ ذَلِكَ لَاَينَةُ لِقُوْمِ يَنْفَكُرُونَ ١ وَسَخَرَلَكُمُ أَلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّهُ جُومُ مُسَخَّرَتُ إِلَى المَروِّةِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (أَنَّ) (٥)

(١) النازعات: ١٥ - ٢٦ مكبة

فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ثَا وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ ثَا وَأَجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَأَجْعِينَ ﴿ ثَا وَأَجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَأَجْعِينَ ﴿ ثَا ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ثَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْآلَا فَرَيْنَ ﴿ ثَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُلْمُ الللَّهُ اللّه ۱۷ - أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ ٱلْبَكْنَا فِهَامِن كُلِّرَوْج كَرِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱكْتُرَهُم مُّوْمِنِينَ ۞ (١)

١٣ - فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِفِينَ ﴿
 فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴿

قَالَ كَلِّزَّ إِنَّ مَعِيَ رَقِّي سَيَهْدِينِ (اللَّهُ

# الأحاديث الواردة في « الاعتبار»

النبي على قال: « قَالَ رَجُلٌ: لاَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ ، النبِي عَلَيْ قَالَ: « قَالَ رَجُلٌ: لاَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ . قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ يَتَحَدَّثُونَ . تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيةٍ . قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمدُ عَلَى زَانِيةٍ . قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمدُ عَلَى زَانِيةٍ ، لَاَتُصدتَّقَنَّ بِصَدَقَتِهِ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ . تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍ ، لاَتَصَدَّقَنَ عَلَى غَنِيٍ ، لاَتَصَدَّقَنَ بَعُدَيْ مِنَ اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمدُ عَلَى غَنِيٍ ، لاَتَصَدَّقَنَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّتُونَ عَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ عَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ عَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ عَلَى عَنِي سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ عَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ عَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ عَلَى خَلِي قَالَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ عَلَى وَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَأَيْ يَ فَعَلَى الْكَالَةُ عَلَى الْكَالِيّةِ وَعَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَأَنِي قَلَى الْكَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْكَالَةُ عَلَى الْكَالِقُ الْعَلَى الْكَالَةُ عَلَى الْكَالَةُ عَلَى الْكَالِيّةِ وَعَلَى عَلَى الْكَالَةُ عَلَى الْكَالِقُ الْكَالَةُ الْكَالِقَ الْعَلَى الْكَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْكَالَةُ عَلَى الْكَالَةُ عَلَى الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالِقُ الْكَالَةُ عَلَى اللّهُ الْكَالَةُ الْكَالِقُ الْكَالِقُ الْكَالِقُ الْكَالَةُ الْكَالْمُ الْكَالِقُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْلَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالِقُ الْكَالَةُ الْكَالِقُ الْعَلَاقُ الْكَالِقُ الْ

فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ. أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ عِمَّا أَعْفِى عَلَى الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ عِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَلَىٰ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بَهَا عَلَىٰ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بَهَا عَلَىٰ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ اللهُ عَلَىٰ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

٢ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنِي رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَالَ: ( نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرَورُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً . وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ أَلاَ فَانْتَبِذُوا، وَلاَ أُحِلُ مُسْكِرًا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَكُلُوا وَادَّخِرُوا ») \* (٢).

# الأحاديث الواردة في «الاعتبار» معنًى

[انظر صفات: التدبر ـ التذكر ـ التفكر ـ الوعظ ]

<sup>(1)</sup> amba (1<sup>1</sup>)

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣٨/٣) ، وقال الحاكسم في المستدرك (١/ ٣٧٥) واللفظ له: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الاعتبار»

١ - \*( عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «يَا رُوحَ اللهِ! هَلْ عَلَى الأَرْضِ الليُوعَ مِثْلُكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، مَنْ كَانَ مَنْطِقُهُ ذِكْرًا، وَمَظَرُهُ عِبْرَةً، فَإِنَّهُ مِثْلِي ") \*(١).

٢ - \* (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ») \* (٢).

٣ - \*(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَاهَدَ قَلْبَهُ يَأْتِي الْخَرِبَةَ (٣) فَيَقِفُ عَلَى
 بَابِهَا فَيُنَادِي بِصَوْتٍ حَزِينٍ: أَيْنَ أَهْلُكِ؟ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾) \*(٤).

٥ - \* ( قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ : « مَا طَالَتْ فِكْرَةُ الْمُرِيءِ قَطُّ إِلَّا فَهِمَ امْرُؤٌ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ، وَلاَ

عَلِمَ امْرُؤٌ قَطُّ إِلاَّ عَمِلَ ") \*(٦).

٦ - \*( قَالَ شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ : «الفِكْرُ نُـورٌ يَدْخُلُ قَلْبَكَ، وَرُبَّهَا تَمَثَّلَ بِهَذَا الْبَيْتِ :
 يَدْخُلُ قَلْبَكَ، وَرُبَّهَا تَمَثَّلَ بِهَذَا الْبَيْتِ :

إِذَا الْمُرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ

فَقِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ ") \* (٧).

٧ - \* ( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْلُبَارَكِ : « مَرَّ رَجُلُ بِرَاهِبٍ عِنْدَ مَقْبَرَةٍ وَمَزْبَلَةٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا رَاهِبُ، إِنَّ عِنْدَكَ كَنْزَيْنِ مِنْ كُنُوزِ الدُّنْيَا لَكَ فِيهِا مُعْتَسَبَرٌ، كَنْزُ الرِّجَالِ وَكَنْزُ الأَمْوَالِ ») \* (٨).

٨ - \* ( قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "مَنْ لَمْ يَكُنْ كَلاَمُهُ حِكْمَةً فَهُ وَ لَغْوُ ، وَمَنْ لَمَ يَكُنْ لَمَ يَكُنْ لَمَ يَكُنْ لَمَ يَكُنْ نَظَرُهُ اعْتِبَارًا فَهُوَ سُهُوٌ ، وَمَنْ لَمَ يَكُنْ نَظَرُهُ اعْتِبَارًا فَهُوَ سُهُوٌ ، وَمَنْ لَمَ يَكُنْ نَظَرُهُ اعْتِبَارًا فَهُوَ سُهُوٌ .

٩ - \* (قَالَ حَاتِمٌ الأَصَمُّ: "مِنَ الْعِبْرَةِ يَزِيدُ الْعِبْرَةِ يَزِيدُ الْعِلْمُ، وَمِنَ النَّفَكُّرِ يَزِيدُ الْحُبُّ، وَمِنَ التَّفَكُّرِ يَزِيدُ الْحُبُّ، وَمِنَ التَّفَكُّرِ يَزِيدُ الْحُبُّ، \* (١٠٠).

١٠ - \* ( قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْ) نَ الدَّارَانِيُّ: «إِنِّي لاَّ رَأَيْتُ اللهِ لَأَخُرُجُ مِنْ مَنْزِلِي فَهَا يَقَعُ بَصَرِي عَلَى شَيْءٍ إِلاَّ رَأَيْتُ اللهِ عَلَيَ فَيه إِلاَّ رَأَيْتُ اللهِ عَلَيَ فِيهِ عِبْرَةً ») \* (١١١).

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين (٤/ ٤٢٤). ونحوه عند ابن كثير، (مج١، ج٤، ص ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦٤٥) جزء من حديث طويل.

<sup>(</sup>٣) الخربة: المكان الخرب.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ( مج ١، ج٤ ، ص ٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (مج ١، ج ٤ ، ص ٤٣٩).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ( مج ١ ، ج ٤ ، ص ٤٣٩).

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر ( مج ۱ ، ج ٤ ، ص ٤٣٩)، وإحیاء علوم الدین (۳/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>۸) تفسیر ابن کثیر (مج ۱، ج ٤، ص ٤٣٩).

<sup>(</sup>٩) إحياء علوم الدين (٤/٤٢٤).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>۱۱) تفسیر ابن کثیر (مج ۱ ، ج ٤ ، ص ٤٣٩).

١١ - \* (قَالَ مُغِيثُ الأَسْوَدُ: « زُورُوا الْقُبُورَ كُلُ ، وَشَاهِدُوا الْمُنْوَفِ بِقُلُوبِكُمْ ، وَانْظُرُوا كُلَّ يَوْمٍ تُفَكِّرِكُمْ ، وَشَاهِدُوا الْمُوقِفَ بِقُلُوبِكُمْ ، وَانْظُرُوا إِلَى الْمُنْصَرَفِ بِالْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْجَنَّةِ أَوِ النَّانِ وَأَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ وَأَبْدَانَكُمْ ذِكْرَ النَّارِ وَمَقَامَهَا وَأَطْبَاقَهَا ، وَكَانَ قُلُوبَكُمْ وَأَبْدَانَكُمْ ذِكْرَ النَّارِ وَمَقَامَهَا وَأَطْبَاقَهَا ، وَكَانَ يَبْكِي عِنْدَ ذَلِكَ حَتَّى يُرْفَعَ صَرِيعًا مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ » ) \* (١٠).

١٢ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً... ﴾ (النحل/ ٦٦) إِنَّ لَكُمْ أَيُّا النَّاسُ فِي الإبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ آيَةً ، وَدَلاَلَةَ حِكْمَةِ خَالِقِهَا وَقُدْرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ ») \* (٢).

١٣ - \* ( وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
 ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾ (النازعات/٢٦) أَيْ
 لِمَنْ يَتَّعِظُ وَ يَنْزَجِرُ) \* (٣).

١٤ - \* ( وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ﴾
 (النور/ ٤٤) أَيْ لَدَلِيلاً عَلَى عَظَمَتِهِ تَعَالَى ) \* (١٤).

10 - \* (قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -:
 «يَاخَاطِبًا حُورَ الْجَنَّةِ وَهُو لاَ يَمْلِكُ فَلْسًا مِنْ عَزِيمَةٍ ،
 افْتَحْ عَيْنَ الْفِكْرِ فِي ضَوْءَ الْعِبَرِ لَعَلَّكَ تُبْصِرُ مَوَاقِعَ خِطَابكَ ») \* (٥).

١٦- \* ( وَقَالَ أَيْضًا \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: « الْعَجَبُ

عِينْ يَقُولُ: اخْرُجْ إِلَى الْقَابِرِ فَاعْتَبِرْ بِأَهْلِ الْبِلَى وَلَوْ فَطِنَ عَلِمَ الْبِلَى وَلَوْ فَطِنَ عَلِمَ أَنَّهُ مَقْبَرَةٌ يُغنِيهِ الاعْتِبَارُ بِهَا فِيهَا عَنْ غَيْرِهَا خُصُووصًا مَنْ قَدْ أَوْغَل (٢) فِي السِّنِ ، فَإِنَّ شَهْوَتَهُ ضَعُفَتْ ، وَقُواهُ قَلَّت ، وَالْحَوَاسُ كَلَّت (٧) وَالنَّشَاطُ فَعَنَ مَ وَالْحَوَاسُ كَلَّت (٧) وَالنَّشَاطُ فَاتِرُ (٨) ، وَالشَّعْرُ أَبْيضُ. فَلْيَعْتَبِرْ بِهَا فَقَدَ وَلْيَسْتَغْنِ عَنْ فَاتِرُ مَنْ فَقَدَ ، فَقد اسْتَغْنَى بِهَا عِنْدَهُ عَنِ التَّطَلُّعِ إِلَى ذِي مَنْ فَقَدَ ، فَقد اسْتَغْنَى بِهَا عِنْدَهُ عَنِ التَّطَلُّعِ إِلَى غَيْرِهِ ») \* (٩) .

١٧ - \* (وَ قَالَ الْحُسَانُ بُسِنُ عَبْدِ الرَّحْن : لَذَّةُ الْمُؤْمِنِ الْعِبَرْ نُزْهَةُ الْمُؤْمِنِ الْفِـــكَرْ نَحْنُ كُلُّ عَلَى خَطَرٌ نَحْمَدُ اللهَ وَحْدَهُ قَدْ تَقَضَّى وَمَا شَعَرْ رُبَّ لاَهِ وَعُمْ لَهُ قَ الْمُنَى مُونِيقَ الزَّهَرُ رُبَّ عَيْشٍ قَدْ كَانَ فَوْ نِ وَظِلِ مِنَ الشَّجَرْ في خرير مِنَ العُيُـو تِ وَطَـيْبٍ مِنَ الثَّـمَرْ وَسُــرُورِ مِـنَ النَّبَــا سُرْعَةُ الدَّهْرِ بِالْغِيرُ (١٠) غَيَّــرَتْهُ وَأَهـــــلَهُ إِنَّ فِي ذَاكَ مُعْتَبَرْ نَحْمَدُ اللهَ وَحْسِدَهُ لِلَبِيبِ إِنِ اعْتَبَرْ ")\*(١١) إِنَّ فِي ذَا لَعِبْ مِنْ

١٩ -\* ( عَنْ عَمْرِو بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : ﴿ كُنْتُ بِمَكَّةَ

<sup>(</sup>٧) كلت: تعبت.

<sup>(</sup>٨) فاتر: ضعيف قد لان بعد شدته.

<sup>(</sup>٩) صيد الخاطر (٤٥٠).

<sup>(</sup>١٠) الغير: صروف الدهر وأحواله.

<sup>(</sup>۱۱) تفسیر ابن کثیر (مج ۱، ج ٤ ، ص ٤٤٠).

<sup>(</sup>١٢) إحياء علوم الدين (٤/٣/٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (مج ١ ، ج ٤ ، ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (مج ٢ ، ج ١٤ ، ص ٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (مج ٤ ، ج ٣٠ ، ص ٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ( مج ٣ ، ج ١٨ ، ص ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) صيد الخاطر (٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) أوغل: طعن فيه وتقدم وأوغل في الأرض أبعد فيها.

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ ، فَوَأَيْتُ رَجُلاً رَاكِبًا بَعْلَةً وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ ، فَوَأَيْتُ رَجُلاً رَاكِبًا بَعْلَةً وَبَيْنِ يَدَيْهِ غِلْهَانٌ يُنَفِّرُونَ النَّاسَ. قَالَ: ثُمَّ عُدْتُ بَعْدَ حِينٍ فَلَدْخَلْتُ بَعْدَادَ، فَكُنْتُ عَلَى الْجِسْرِ ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ فَلَدَخَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَافِي حَاسِرٍ (١) طَوِيلِ الشَّعَرِ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَافِي حَاسِرٍ (١) طَوِيلِ الشَّعَرِ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَتَأَمَّلُهُ فَقَالَ لِي: مَالَكَ تَنْظُرُ إِلَيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: شَبَّهْتُكَ بِرَجُلٍ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةً ، وَوَصَفْتُ لَهُ الصِّفَة ، فَقَالَ لَهُ: أَنَا يَرْجُلٍ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةً ، وَوَصَفْتُ لَهُ الصِّفَة ، فَقَالَ لَهُ: أَنَا يَرْجُلُ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةً ، وَوَصَفْتُ لَهُ الصِّفَة ، فَقَالَ لَهُ: أَنَا يَرَخُلُ الرَّجُلُ . فَقُلْتُ مَا فَعَــلَ اللهُ بِكَ؟ فَقَالَ لَهُ: أَنَا تَرَفَعْ مِنْ فِي مَوْضِعٍ يَتَوَاضَعْ فِيهِ النَّاسُ ، فَوضَعني اللهُ حَيْثُ يَتَرَفَعُ النَّاسُ » (٢).

٢٠ - \*( قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ الْحُسَيْنِ : « دَحَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ ، فَقُلْتُ لَـ هُ : عِظْنِي ، فَقَالَ : اعْمَلْ فَإِنْ مُتَّ لَمْ تَعُدْ أَبَدًا. وَانْظُرْ إِلَى الذَّاهِبِينَ هَلْ عَادُوا ؟
 مُتَّ لَمْ تَعُدْ أَبَدًا. وَانْظُرْ إِلَى الذَّاهِبِينَ هَلْ عَادُوا ؟
 تَذْهَـبُ أَيَّامُـنَا عَلَى لَعِبِ

مِنَّا بِهَا وَالذُّنُـــوبُ تَزْدَادُ أَيْنَ أَحْبَابُنَا وَبَهْجَـــتُهُمْ ؟

بِطِيبِ أَيَّامِ عَيْشِهِمْ بَادُوا)\*(٣).

٢١ - \* (قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: مَنْ نَظَرَ إِلَى اللهُ عَيْرِ الْعِبْرَةِ انْطَمَسَ مِنْ بَصَرِ قَلْبِهِ بِقَدْرِ تِلْكَ الْغَفْلَةِ» ) \* (٤).

#### ٢٢ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ :

اعْتَبرْ يَا أَيُّ هَا الْمُغْ رُورُ بِالْعُمْرِ الْكِدِيدِ صَاحِبُ الْحِصْنِ الْمُشِيدِ أَنَا شَدَّادُ بْنُ عَادٍ ساء وَالْمُلْكِ الْحَشِيدِ وَأَخُو الْقُوَّةِ وَالْبَا لي مِنْ خَوْفِ الوَعِيدِ دَانَ أَهْلُ الأَرْضِ طُرًّا بَ بِسُـلْطَانٍ شَـدِيدِ وَمَلَكْتُ الشَّرْقَ وَالْغَـرْ في ضلالٍ قَبْلَ هُلودِ فَأَتَى هُـُودٌ وَكُــنَّا هُ إِلَى الأَمْرِ الرَّشِيدِ فَدَعَانَا لَوْ قَبلْنَا مَا لَكُمْ هَلْ مِنْ مَحِيدِ فَعَصَيْنَاهُ وَنَادَى وي مِنَ الأُفْتِقِ الْبَعِيدِ فَأَتَتْنَا صَيْحَةٌ تَهْ فَتَـوَافَيْــنَا كَـــزَرْع

وَسْطَ بَيْدَاء<sup>(٥)</sup>حَصِيدِ)\*

### من فوائد « الاعتبار»

- (١) كَثْرَةُ التَّفَكُّرِ وَالاعْتِبَارِ تُقَوِّي الإِيمَانَ بِاللهِ عَنَّ وَجَلَّ.
  - (٢) تُوسِّعُ مَدَارِكَ الْمُؤْمِنِ وَتَدُلُّهُ عَلَى آيَاتِ اللهِ تَعَالَى.
- (٣) تُكْسِبُ الْمُؤْمِنَ خَوْفًا مِنَ اللهِ عَـنَّ وَجَلَّ وَمَهَابَةً مِنْ
   عقایه.
- (٤) تَجْعَلُهُ يَعْرِفُ الدُّنْيَا أَنَّهَا ظِلُّ زَائِلٌ وَأَنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ القَرَارِ.
  - (٥) يَقْنَعُ الْمُؤْمِنُ بِمَا رَزَقَهُ اللهُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.
    - (٦) يَعِيشُ الْمُؤْمِنُ بِسَعَادَةٍ وَاطْمِئْنَانٍ.
    - (٤) تفسير ابن كثير ( مج ١ ، ج ٤ ، ص ٤٣٩).
      - (٥) بيداء: صحراء واسعة.
    - (٦) زاد المسير لابن الجوزي (٩/ ١١٦–١١٧).

- (١) حاسر: مكشوف الرأس.
- (٢) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٤٣).
- (٣) برد الأكباد عند فقد الأولاد ( ٦٨).

#### الاعتذار

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 17     | ١٤       | ٩      |

#### الاعتذار لغةً:

الاعْتِذَار مَصْدَرُ اعْتَذَرَ وَهُـوَ مَأْخُـوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع ذر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ كَثِيرَةِ غَيْرِ مُنْقَادَة وَمِنْهَا: الْعُذْرُ وَهُو رَوْمُ الإِنْسَانِ إِصْلاَحَ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ بِكَلام. يُقَالُ مِنْهُ: عَذَرْتُهُ أَعْدِرُهُ عَذْرًا مِنْ بَابِ ضَرَب، وَالاسْمُ: العُذْرُ (بالضم) وَالْجَمْعُ: أَعْدَارٌ. وَيُقَالُ: فُلاَنٌ قَامَ قِيامَ تَعْذِير فِيهَا اسْتَكْفَيْتُهُ ، إِذَا لَمْ يُبَالِغْ وَقَصَّرَ فِيهَا اعْتُمِدَ عَلَيْهِ فِيهِ. وَقَدْ تُضَمُّ الذَّالُ بِالإِتْبَاعِ فَيُقَالُ «عُذُرُّ"(١). وَيُقَالُ: اعْتَذَرَ فُلاَنُ اعْتِذَارًا وَمَعْذِرةً وَعِنْرَةً مِنْ دَيْنِهِ فَعَنَزَتُهُ، وَهُوَ مَعْذُورٌ وَتَقُولُ : اعْتَذَرَ إِلَى ، طَلَبَ قَبُولَ مَعْذِرَتِهِ ، وَاعْتَذَرَ عَنْ فِعْلِهِ أَظْهَرَ عُذْرَهُ ، وَأَمَّا قَوْلُكَ : اعْتَذَرْتُ مِنْهُ فَمَعْنَاهُ شَـكَوْتَهُ ، وَعَذُرَ الرَّجُلُ صَارَ ذَا عَيْب وَفَسَادٍ، وَمِثْلُهُ أَعْذَرَ وَأَعْذَرَ فِيهِ. أَيْ بَالَغَ فِي الأَمْرِ، وَلِهَذَا فَإِنَّ مَعْنَى حَدِيثِ « أَعْـذَرَ اللهُ إِلَى مَـنْ بَلَغَ مِـنَ الْعُمُرِ سِتِّينَ سَنَةً » أَيْ لَمْ يُبْتِي فِيهِ مَوْضِعًا لِلاعْتِذَارِ حَيْثُ أَمْهَلَهُ طُـولَ هَذِهِ الْلَّةِ وَلَمْ يَعْتَذِرْ. وَأَمَّا عَذَّرَ الرَّجُلُ (بالتَّضْعِيفِ) فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ اعْتَذَرَ وَلَمْ يَأْتِ بشَيْءٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ عُذْرٌ وَأَعْذَرَ (بالأَلِفِ) يَعْنِي ثَبَتَ لَهُ عُذْرُهُ

وَجَاءَتِ الآيةُ فِي التَّوْبَةِ بِالقِرَاءَ تَيْنِ عَلَى كِلاَ الْمُعْنَيْنِ وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَ الْمُعُذِّرُونَ ﴾ (التوبة/ ٩٠) فَبِالتَّنْقِيلِ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ تَكَلَّفُوا العُذْرَ وَلاَ عُذْرَ لَهُمْ، وَبِالتَّنْقِيلِ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ عُذْرٌ، وَعَلَى هَذَا وَرَدَ الأَثْرُ عَنِ وَبِالتَّخْفِيفِ: اللَّذِينَ لَهُمْ عُذْرٌ، وَعَلَى هَذَا وَرَدَ الأَثْرُ عَنِ اللهُ المُعَذَّرِينَ وَلَعَنَ اللهُ عَنْهُمَا - رَحِمَ اللهُ المُعَذَّرِينَ وَلَعَنَ اللهُ المُعَذَرِينَ مَنْ أَنْذَرَ أَيْ بَالَغَ فِي اللهُ المُعَذِينَ وَيُعَنَ وَيَعَنَ اللهُ المُعَذَرِينَ مَنْ فَلانٍ مَعْذَرِي مِنْ فُلانٍ وَمَنْ عَذِيرِي مِنْ فُلانٍ وَعَلَى هَذُورًا وَمَنْ عَذِيرِي مِنْ فُلانٍ وَعَلَى هَذُورًا وَمَنْ عَذِيرِي مِنْ فُلانٍ وَعَلَى مَعْدِيكَ وَلِكَ عَمْرُو بِنُ مَعْدِيكَونِ .

عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ وَمَعْنَاهُ: هَلُمَّ مَنْ يَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ أَوْقَعْتَ بِهِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَهْلُ للإيقَاعِ بِهِ، فَإِنْ أَوْقَعْتَ بِهِ كُنْتَ مَعْذُورًا.

وَقَالَ بَعْضُهُ مُ: أَصْلُ العُذْرِ مِنَ العَذِرَةِ وَهِيَ الشَّيْءُ النَّجِسُ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ القُلْفَةُ العُذْرَةُ، فَقِيلَ عَذَرْتُ أَلْتَ عُذْرَتَهُ، وَكَذَا عَذَرْتُ فَعَيلَ عَذَرْتُ أَلْتَ عُذْرَتَهُ، وَكَذَا عَذَرْتُ فَعُلَانًا: أَزَلْتُ نَجَاسَةَ ذَنْبِهِ بِالْعَفْوِ كَقَوْلِكَ غَفَرْتُ لَهُ أَيْ فَلَانًا: أَزَلْتُ نَجَاسَةَ ذَنْبِهِ بِالْعَفْوِ كَقَوْلِكَ غَفَرْتُ لَهُ أَيْ مَتَرْتُ ذَنْبَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) الاتباع هنا الانسجام الصوتي بضم الذال تبعًا لِضَمة العين

<sup>(</sup>۲) الصحاح (۲/ ۷۳۷ - ۷۶۰)، ولسان العرب (۲۸۵۶ - ۲۸۵۳). والمصباح المنير (۳۹۸ - ۳۹۹) والمقاييس (٤/

۲۰۲)، وبصائر ذوي التمييز (٤/ ٣٦) والمفردات للراغب (٣٦/٨).

#### واصطلاحًا:

قاَل الْجُرْجَانِيُّ: الاعْتِذَارُ: مَعُوُ أَثَرِ الذَّنْبِ (١). وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الاعْتِذَارُ: إِظْهَارُ نَدَمٍ عَلَى ذَنْب تُقِرُّ بأَنَّ لَكَ في إِتْيَانِهِ عُذْرًا (٢).

وَقَالَ الْمُنُاوِيُّ: الاعْتِذَادُ: تَحَرِّي الإِنْسَان مَا يَمْحُو أَثَرَ ذَنْبِهِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَدْ سَوَّى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ العُذْرِ وَالاعْتِذَارِ فِي الْعُنْدَى. فَقَالَ الرَّاغِيبُ الأَصْفَهَانِيُّ: العُذْرُ تَحَرِّي الْإِنْسَان ما يَمْحُو بِهِ ذُنُوبَهُ (٤) وَإِلَى مِثْلِ هَذَا ذَهَبَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ فِي «البَصَائِرِ» (٥).

وَقَدْ فَرَقَ الْجُرْجَانِيُّ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ فَذَكَرَ أَنَّ الأَمْرَيْنِ فَذَكَرَ أَنَّ الأَعْتِذَارَ هُوَ (تَحَرِّي) مَعْوِ أَثْرِ الذَّنْبِ (كَمَا سَبَقَ)، وَأَنَّ الْعُنْدَرَ مَا يَتَعَذَّرُ عَلَى المُعنَّى (فِعْلُهُ) عَلَى مُوجِب

# الشَّرْعِ إِلاَّ بِتَحَمُّلِ ضَرَرٍ ذَائِدٍ (1). أَسُاليب الاعتذار:

قَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الاعْتِذَارُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبِ : أَنْ يَقُولَ : لَمْ أَفْعَلْ ، أَوْ يَقُولَ : فَعَلْتُ لِإِجْلِ كَذَا فَيَذْكُرُ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُذْنِبًا ، وَهَذَا وَالثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ : فَعَلْتُ وَلا أَعُودُ، وَنَحْوُ هَذَا. وَهَذَا الثَّالِثُ هُوَ التَّوْبَةُ ، وَكُلُّ تَوْبَةٍ عُذْرٌ ، وَلَيْسَ كُلُ عُذْرِ يَوْبَةً عُذْرٌ ، وَلَيْسَ كُلُ عُذْرٍ يَوْبَةً مُذَرٌ ، وَلَيْسَ كُلُ عُذْرٍ يَوْبَةً مُذَرٌ ، وَلَيْسَ كُلُ عُذْرٍ يَوْبَةً مُذَرٌ ، وَلَيْسَ كُلُ عُذْرٍ الثَّوْبَةً ، وَكُلُّ تَوْبَةٍ عُذْرٌ ، وَلَيْسَ كُلُ عُذْرٍ اللهَ وَهَذَا اللهَ وَالتَّوْبَةَ ، وَكُلُ تَوْبَةً عُذْرٌ ، وَلَيْسَ كُلُ عُذْرٍ اللهُ وَلَا أَعْدِهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَعْدِهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَعْدُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَعْدُولُ اللّهُ وَلَا أَعْدُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَعْدُولُ اللّهُ وَلَا أَعْدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَعْدُولُ اللّهُ وَلِيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ فَلَا لَعُولُ اللّهُ وَلَا أَعْدُولُ اللّهُ وَلَا أَلْولَا أَعْدُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الل

[للاستزادة، انظر صفات: الألفة \_ حسن الخلق \_ حسن المعاملة \_ حسن المعاملة .

وفي ضد ذلك، انظر صفات: الإساءة \_ سوء المعاملة \_ الهجر \_ البغض \_ الكبر والعجب \_ الغرور ].

<sup>(</sup>٥) انظر بصائر ذوي التمييز (٤/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) التعريفات ( ١٥٣) والعبارة في الأصل: ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع وقد أضفنا ما بين القوسين لتوضيح العبارة ، والمعنى هو المريض ونحوه.

<sup>(</sup>۷) بصائر ذوي التمييز (٣٦/٤) بتصرف، وراجع: المفردات في غريب القرآن (٣٢٧)والكليات للكفوي (٣٠٨).

<sup>(</sup>١) التعريفات (٢٩) ونعتقد أن هذا في قبول الاعتذار؛ لأن الْمَحْوَ من شَأْن الْمُعْتَذَرِ إليه لا الْمُعْتَذِرِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَحَرِّي الإِنْسَانِ مَحْوَ أثر الذنب.

<sup>(</sup>٢) الكليات (٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهات التعاريف (٥٥).

<sup>(</sup>٤) المفردات ( ٣٢٧ ).

# الآيات الواردة في « الاعتذار »

- ١- وَسَائَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلْتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمْ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمْ الْبَرْعُ اوَيَوْمَ كَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ الشُرْعُ اوَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ الشَّرَعُ الْكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ إِنَّ اللهِمْ اللهِ مَعْدُلِكَ نَبْلُوهُم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللهُ مُهْلِكُهُمْ وَلَا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمْ وَلَا اللهُ مُعْدَلِكُمُ مَا وَلَعَلَّهُمْ عَذَا بَا الشَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمْ وَلَا اللهَ مُعْدَلِكُمْ مَا اللهَ اللهُ مُعْدَلِكُمْ مَا وَلَعَلَّهُمْ عَذَا بَا الشَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمْ وَلَا اللهَ اللهَ اللهُ ال
  - - ڵ<u>ۘٮٙڡۜ۫ٮؘؙۮؚۯ</u>ۅؙٲڡۘٙڐڰڡؘٚڗۛٛؠٛؠڡ۫ۮٳۣؠٮٮؘڹؚػؖؗڗ۠ٳۣڹٮڡۜٚڡٛٛ عَنطَآيِڡؘٛڐؚؚڡؚٙڹػٛؠٞٮ۬ٛڡؙۮؚٚڹڟٙٳۣٙڣؘة۠ ؠٲ۫ڹۜٙهُمۡ ڪَانُواؙ مُجۡرِمِين ۞ (٢)
- ٣- وَجَآءَ ٱلْمُعَذِرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمَّمَ
   وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أَسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ
   حَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيعُ (إِنَّ) (")
- إنّ مَا السّبِ لُ عَلَى الّذِينَ يَسْتَ تَذِنُونَكَ
   وَهُمْ أَعْنِ يَآءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ
   وَطُبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللّهُ عَلَى قُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

- يَعْتَذِرُونَ إِلَّنَكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُوا لَىٰ نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَرَسُولُهُ مَنْ تَرُدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِيتُمُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيْ فَيْ مَنْ مُنْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
  - ٥- قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَافَلَا تُصَدِّحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ
  - ٣- يَوْمُ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ (٢)
     وَلَهُمُ ٱللَّعْ نَهُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدَّارِ (١)
    - ٧- بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبَصِيرَةً ﴿ اللَّهُ مَاذِيرَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ
      - وَالْمُرْسَكَتِعُمُّفَا ۞ فَالْمُصِفَتِعَصْفَا ۞ وَالنَّشِرَتِ نَشْرًا ۞ فَالْفَرِقَتِ فَرَقًا ۞ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذَرًا أَوْنُذُرًا ۞
    - ٩- هَنَانَوَمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿
       وَلَا يُؤْذَنُ لُكُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴿

<sup>(</sup>۷) القيامة: ١٤ - ١٥ مكية

<sup>(</sup>٨) المرسلات: ١ - ٦ مكية

<sup>(</sup>٩) المرسلات: ٣٥ - ٣٦ مكية

٤) التوبة: ٩٣ - ٩٥ مدنية

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٧٦ مكية

<sup>(</sup>٦) غافر : ٥٢ مكية

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٦٣ – ١٦٤ مكية

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٦٥ – ٦٦ مدنية

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٩٠ مدنية

# الأحاديث الواردة في «الاعتذار»

ا - \*(عَنِ اللَّهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَقِي لَصَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ (١) عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ لَصَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ (١) عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ، فَقَالَ : «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، فَوَاللهِ لأَنَا اللهِ عَنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ (٢) اللهِ حَرَّمَ الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ ، وَلاَ شَخْصَ أَحْبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَعْضَ أَحْبُ إِلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَكُ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ ، وَلاَ شَخْصَ أَحْبُ إِلَيْهِ المُدْحَةُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ شَخْصَ أَحْبُ إِلَيْهِ المُدْحَةُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ شَخْصَ أَحْبُ إِلَيْهِ المُدْحَةُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجُنَةَ ») \* (1)

٢ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « إِيَّاكَ وَكُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ منْهُ ») \* (٤).

٣ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ
 قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في سَرِيَّةٍ ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ

انْهَزَمْنَا فِي أَوَّلِ عَادِيَةٍ ، فَقَدِمْنَا الْلَدِينَةَ فِي نَفَرٍ لَيُهُ الْهُوَيَا اللهِ عَلَيْهُ لَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

٤ - \*( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « التَّأَنِّي مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ اللهِ، وَمَا أَحَدُ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللهِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْحَمْدِ») \*(٧).

٥ - \* (عَنْ أُمِّ رُومَانَ وَهِي أُمُّ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] \_ لَلَّا قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ ،قَالَتْ: بَيْنَهَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ إِذْ وَبَحَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَهِي تَقُولُ: فَعَلَ اللهُ بِفُلاَنٍ وَفَعَلَ . قَالَتْ: فَقُلْتُ: لِم؟ وَهِي تَقُولُ: فَعَلَ اللهُ بِفُلاَنٍ وَفَعَلَ . قَالَتْ: فَقُلْتُ: لِم؟ قَالَتْ: إِنَّهُ نَمَى ذِحْرَ (٨) الْحَدِيثِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَيُّ قَالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُسُو بَكُسْرٍ حَدِيثٍ ؟ فَأَخْ بَرَتُهَا . قَالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُسُو بَكُسْرٍ حَدِيثٍ ؟ فَأَخْ بَرَتُهَا . قَالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُسُو بَكُسْرٍ

- (۱) مصفح: هو بكسر الفاء أي غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل أضربه بحده. وفي النهاية رواية كسر الفاء من مصفح وفتحها فمن فتح جعلها وصفًا للسيف وحالاً منه ومن كسر جعلها وصفًا للضارب وحالاً منه.
- (٢) غيرة : الغيرة صفة كمال والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره.
- (٣) البخاري الفتح ١٣ (١٦ ٧٤)، ومسلم (١٤٩٩) واللفظله.
- (٤) الحاكم. و الألباني في صحيح الجامع (١/ ٥٢٠/ ٢٦٧١) و في الصحيحة له (١/ ٣٥٤) وقال: حسن وعزاه للمختارة ونقل قول المناوي عزوه للديلمي والحاكم

- والطبراني في الأوسط من حديث جماعة آخرين من الصحابة.
- (٥) العكارون: الكَرّارون إلى الحرب والعطافون نحوها. وقيل: العَكَار هو الذي يُسوَلِّي في الحروب ثم يكرُّ راجعًا (اللسان٤/ ٩٩٥).
- (۲) أحمد (۲/ ۷۰، ۹۹، ۹۹، ۱۱۱). وقال أحمد شاكر (۷/ ۲۰۳)، (۸/ ۸۹، ۱۵۳): صحيح.
- (٧) الترغيب والترهيب وقال المنذري: رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح (٣/ ٤١٨). وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٩) رجاله رجال الصحيح واللفظ لهما.
  - (۸) نمی : نقل.

وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا مُرَّى إِنَافِضٍ فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهَا ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا مُرَّى أَنْ إِنَافِضٍ فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهَا مَنْ أَجْلِ فَقَالَ: « مَا لِهَذِهِ ؟ » قُلْتُ : حُمَّى أَخَدُ نَمَّا مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحُدِّثِ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَئِنْ حَلَفْتُ حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَئِنْ حَلَفْتُ

لاَ تُصَدِّقُونَنِي، وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لاَ تَعْذِرُونَنِي، فَمَثَلِ وَمَثَلِي مَا وَمَثَلِي مَا وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. فَانْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَاأَنْزَلَ اللهُ مَا أَنْزَلَ ، فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ: بِحَمْدِ اللهِ لاَ بَحَمْدِ أَحَدِ » ) \*(٢).

# الأحاديث الواردة في « الاعتذار» معنًى

٣ - \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ ، فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ عُمَرَ ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ مُغْضَبًا، فَا تَبْعَهُ أَبُوبَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ ، فَلَمْ يَقْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابِهُ فِي وَجْهِهِ ، يَسْتَغْفِرَ لَهُ ، فَلَمْ يَقْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابِهُ فِي وَجْهِهِ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ : «أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ وَنَحْنُ عِنْدَهُ - فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَيْ : «أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ عَلَمَرَ» ، وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ فَعَدْ عَلَمَرَ» ، وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَعَلَ أَبُو اللهِ عَيْ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَى اللهِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلْ اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ اللهِ إِلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ:

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ تَنَدَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ: سَلُوا لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّ لِيَ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَجَاءَ قَـوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّ فُلانًا قَدْ نَدِمَ، وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ هَلْ لَـهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَنَرَلَتْ: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَـوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيهَا نِهِمْ ﴾ إِلَى فَرُلِه : ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَـوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيهَا نِهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ خَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأَسْلَمَ ) \* (1).

٨ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا . فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ اللَّرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ: لاَ فَقَتَلَهُ وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ: لاَ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِاثَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالَمٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالَمٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ عَنْ مَائِقَ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ عَنْ اللهُ مِنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَى مَائِقَ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ . ثَمْ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْ لِي اللهُ مِنْ عَنْ أَعْلَمُ أَهْ فَعَلَ مَائِقَ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ عَنْ اللهِ أَنْ مِنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَى مَائِقَ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَدِ مِنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهِ اللهُ عَنْ أَعْلَمُ وَلَهُ عَلَى مَائِهُ وَمَلْ بَيْنَهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ سَلَا قَلَلُكُولُ اللهُ عَنْ أَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَالَكُ عَنْ أَعْلَمُ اللّهُ لَا أَنْ سَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَالًا إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَاللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُولُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) حُمَّى بنافض : أي حمى برعدة.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٦ (٣٣٨٨) وخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة بسياق طويل جدًا. انظره بطوله في (الاستغفار).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٨(٤٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح النسائي (٣٧٩٢) وقال مخرجه: صحيح الإسناد وهو في السنن(٧/ ١٠٧) واللفظ له. وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٨٠) وقال: رواه ابن جرير ومثله النسائي. والحاكم وابن حبان، وقال أحمد شاكر في المسند: إسناده صحيح(٤/ ٤/ ٤- ٤٨) حديث رقم (٢٢١٨).

9 - \*(عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - عَنْ رَجُلٍ
 مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ :
 «لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْذِرُوا (٢) مِنْ أَنْفُسِهِمْ »)\*(٣).

١٠ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ:
 دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ النَّدَمُ تَوْبَةٌ ﴾ فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ ؟ ﴾ قَالَ:
 أَبِي: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ ؟ ﴾ قَالَ:
 نَعَمْ ﴾ ﴿ '' ).

١١ - \*( قَالَ عَائِذُ بْنُ عَمْرِو : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَبَا سُفْيَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فِي نَفَرٍ. فَقَالُوا : وَاللهِ
 مَا أَخَذَتْ سُيرُوفُ اللهِ مِنْ عُنْتِ عَدُوِّ اللهِ

مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟ فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: « يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُ مْ . لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُ مْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ ». فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ ؟ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوا: لاَ. يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيَ ») \*(٥).

١٢ - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - وَهُو أَحَدُ النَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ «أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ ... رَسُولِ اللهِ ﷺ : « يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيبَ الحديث وفيه: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيبَ عَلَى كَعْبٍ » قَالَتْ : أَفَلاَ أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأُبَشِرَهُ ؟ قَالَ : «إِذًا عَلَى كَعْبٍ » قَالَتْ : أَفَلاَ أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأُبَشِرَهُ ؟ قَالَ : «إِذًا عَلَى كَعْبٍ » قَالَتْ : أَفَلاَ أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأُبَشِرَهُ ؟ قَالَ : «إِذًا يَعْمُ مُكُمُ أَنْ النَّاسُ ، فَيَمْنَعُ ونكُمُ النَّوْمَ سَائِلَ اللَّيْلَةِ ». عَظْمُكُمُ أَنَّ النَّاسُ ، فَيَمْنَعُ ونكُمُ النَّوْمَ سَائِلَ اللَّيْلَةِ ». حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْدِ، آذَنَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا ، وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ اللهِ عَلَيْنَا ، وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ اللهِ عَلَيْنَا ، وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ وَطُعْةٌ مِنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ خُلِفُوا عَنِ الأَمْ اللهُ لَنَا اللهُ وَلَا عَنِ اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ ال

١٣ - \*( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: غَابَ عَمِي أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْدٍ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهُ عَبْ غَبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ ، لَئِينِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَ لَيَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّ كَانَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّ كَانَ

<sup>(</sup>١)البخاري - الفتح٦(٣٤٧٠).ومسلم (٢٧٦٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) يُعْذِرُوا: يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيعذروا من أنفسهم ويستوجبوا العقوبة.

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٣٤٧). وأحمد (٤/ ٢٦٠) واللفظ له. وذكره في
 جامع الأصول (١٠/ ٥٥) وقال مخرجه : إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٤٢٥٢) واللفظ له. وأحمد (١/ ٣٧٦) وقال شاكر (٥/ ١٩٥): إسناده صحيح - حديث (٣٥٦٨).

والحاكم (٤/ ٢٧٢) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٠٤)وأخبي بضم الهمز على التصغير، وهمو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة. وفي بعض النسخ بفتحها.

<sup>(</sup>٦) يحطمكم: أي يزدحمون عليكم.

 <sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٨(٢٧٧) واللفظ له. ومسلم
 (٢٧٦٩). وقد ذكر الحديث بتهامه في مواضع أخرى.

يَوْمُ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاَءِ، يَعْنِي الْمُسْرِكِينَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاَءِ، يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الْجُنَّة فَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الْجُنَّة فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الْجُنَّة فَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الْجُنَّة وَرَبِّ النَّصْرِ، إِنَّى أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ. قَالَ سَعْدُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ. قَالَ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْشُرِكُونَ فَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ مَثَلَ بِهِ الْشُرِكُونَ فَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ مَثَلَ بِهِ الْشُرِكُونَ فَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ مَثَلَ بِهِ الْشُرِكُونَ فَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ مَثَلُ بِهِ الْشُرِكُونَ فَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ مَدَّ أَنْ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ أَشْبَاهِهِ ﴿ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ (الأحزاب/ ٢٣)) إلى آخِر الآيَةِ») \* (الأحزاب/ ٢٣)) إلى آخِر الآيَةِ») \* (الأحزاب/ ٢٣)) إلى آخِر الآيَةِ») \* (الأحزاب/ ٢٣)) إلى آخِر الآيَةِ»)

النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكُرُحَ سَفَمُهَا، النَّبِي عَلَيْ مَعَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ مَعُ مُهَا، خَرَجَ مِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ خَرَجَ مِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا . فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي . فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْ زِلَ الحِجَابُ. فَأَنَا أُحْمُلُ وَيه هَوْدَجِي ، وَأَنْزَلُ فِيهِ، مَسِيرَنَا . حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ عَزُوهِ، وَقَفَلَ ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمُدِينَةِ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ . فَمَشَيْتُ حَتَّى بِالرَّحِيلِ . فَمَشَيْتُ حَتَى الْمُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَنْ وَمِن آذَنُوا بِالرَّحِيلِ . فَمَشَيْتُ حَتَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَيْلِ . فَمَشَيْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ . فَمَشَيْتُ حَيْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْلُ هِ عَنْ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ . فَمَشَيْتُ حَيْلُ اللهِ عَيْلَ مِنَ الْمُؤْمِ عِنْ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ . فَمَشَيْتُ حَيْلُ وَيَوْا بِالرَّحِيلِ . فَمَشَيْتُ حَيْلُ الْمُثَلِّ عَنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُذَالِقُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُتَلِيْفِيلًا فَيْ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُقَلِّ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِيلُ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جَاوَزْتُ الْجَيْشَ. فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ. فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْع ظَفَارِ (٢) قَدِ انْقَطَعَ. فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ. وأَقْبَلَ الرَّهْ لِمُ الَّذِينَ كَانُوا يَـرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي . فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّـذِي كُنْتُ أَرْكَبُ . وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَيِّى فِيهِ. قَالَتْ: وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا. لَمْ يُهَبَّلْنَ (٣) وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ. إِنَّهَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ . فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ. فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا . وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ. فَجِئْتُ مَنَازِهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلاَ مُجِيبٌ. فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ . وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ . فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ . وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ ، قَدْ عَرَّسَ (١) مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَذْلَجَ. فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزلي. فَرَأًى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم. فَأَتَانِسِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي. وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَى ". فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ (٥) حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّ رْتُ (٢) وَجْهِي بِجِلْبَابِ... قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: «يَامَعْشَرَ المُسْلِمِينَ؛ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي. فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦(٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) عقدي من جزع ظفار: العقد نحو القلادة. والجزع خرز يهاني". وظفار ، مبنية على الكسر. تقول: هذه ظفار ودخلت ظفار وإلى ظفار ، بكسر الراء بلا تنوين في الأحوال كلها. وهي قرية باليمن.

<sup>(</sup>٣) لم يُهبَّلْنَ: ضبطوه على أوجه: أشهرها ضم الياء وفتح الهاء والباء المشدّدة، أي يثقلن باللحم والشحم. قال أهل

اللغة: يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه.

<sup>(</sup>٤) قد عرس : التعريس النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة. وقال أبو زيد : هو النزول أي وقت كان والمشهور الأول.

<sup>(</sup>٥) استرجاعه: بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٦) فَخَمَّرْتُ: فغطيت.

إِلاَّ خَسِيْرًا. وَلَقَدْ ذَكَسَرُوا رَجُلاً مَا عَلِسَمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَسِيْرًا. وَلَقَدْ ذَكَسَرُوا رَجُلاً مَا عَلِسَمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَعِي». فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذِ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَارَسُولَ اللهِ،

إِن كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَوْانِنَا الْخَوْانِنَا الْخَوْانِنَا الْخَوْدِنِيَا الْخَوْدِيثِ (١).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الاعتذار»

١ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ قَالَ:
 رَحِمَ اللهُ الْـمُعَذَّرِينَ وَلَعَنَ اللهُ المُعُذِّرِينَ)\*(٢).

٣ - \* (عَن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِي اللهُ عَنْهُا - قَالَ مُعْتَذِرًا: يَا هَذَا - لِرَجُلٍ سَأَلَهُ - حَقُّ عَنْهُا - قَالَ مُعْتَذِرًا: يَا هَذَا - لِرَجُلٍ سَأَلَهُ - حَقُّ سُؤَالِكَ إِيَّايَ يَعْظُمُ لَدَيَّ ، وَمَعْرِفَتِي بِهَا يَجِبُ لَكَ تَكُبُرُ عَنْ نَيْلِكَ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ ، وَالْكَثِيرُ عَنْ نَيْلِكَ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ ، وَالْكَثِيرُ عَنْ نَيْلِكَ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ ، وَالْكَثِيرُ فِي وَفَاءٌ لِشُكْرِكَ ، فَإِنْ فِي ذَاتِ اللهِ قَلِيلٌ ، وَمَا فِي مِلْكِي وَفَاءٌ لِشُكْرِكَ ، فَإِنْ فِي ذَاتِ اللهِ قَلِيلٌ ، وَمَا فِي مِلْكِي وَفَاءٌ لِشُكْرِكَ ، فَإِنْ قَلِلْتَ الْمُنْسُورَ وَرَفَعْتَ عَنِي مُؤْنَةَ الاحْتِهَالِ وَالاهْتِهَامِ لِلَا قَلِلْهُ مِنْ وَاجِبِ حَقِّكَ فَعَلْتَ ، فَقَالَ : ـ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ - أَقْبَلُ وَأَشْكُرُ الْعَطِيَّةَ ، وَأَعْذِرُ عَلَى الْنَعْ، وَلَا الْمَانُ بِ وَكِيلِهِ وَجَعَلَ يُحَاسِبُهُ عَلَى نَفَقَاتِهِ حَتَّى فَدَعَا الْحَسَنُ بِوَكِيلِهِ وَجَعَلَ يُحَاسِبُهُ عَلَى نَفَقَاتِهِ حَتَّى فَدَعَا الْحَسَنُ بِوكِيلِهِ وَجَعَلَ يُعَاسِبُهُ عَلَى نَفَقَاتِهِ حَتَّى فَدَعَا الْحَسَنُ بِوكِيلِهِ وَجَعَلَ يُعَاسِبُهُ عَلَى نَفَقَاتِهِ حَتَّى فَذَعَا الْحَسَنُ بِوكِيلِهِ وَجَعَلَ يُعَاسِبُهُ عَلَى نَفَقَاتِهِ حَتَّى فَذَعَا الْحَمَا الْحَسَنُ بِوكِيلِهِ وَجَعَلَ يُعَاسِبُهُ عَلَى نَفَقَاتِهِ حَتَّى

اسْتَقْصَاهَا، فَقَالَ: هَاتِ الْفَضْلَ مِنَ الثَّلَثِ الْفَ أَلْفِ وَرُهَم مِ ، فَأَحْسِضَ خَمْسِينَ أَلْفًا قَالَ: فَمَا فَعَلْتَ وِرُهُم مِ ، فَأَحْسِضَرَ خَمْسِينَ أَلْفًا قَالَ: فَمَا فَعَلْتَ بِالْخَمْسِ اِثَةِ دِينَارِ؟ قَالَ: هِي عِنْدِي. قَالَ: أَحْضِرْهَا، فَلَفَعَ الدَّنانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ إِلَى الرَّجُلِ، قَالَ: فَأَحْضَرَهَا، فَدَفَعَ الدَّنانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ إِلَى الرَّجُلِ، قَالَ: هَاتِ مَنْ يَحْمِلُهَا لَكَ، فَأَتَاهُ بِحَمَّ لِينَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَالدَّرَاءِ مُنْ يَحُمِلُهَا لَكَ، فَأَتَاهُ بِحَمَّ لِينَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَالدَّرَاءِ أَنْ يَكُسُونَ فِي عِنْدَنا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا وَرُهُم مُ اللهِ مَا عِنْدَنا وَرُه مُ اللهِ أَجْرَدُ وَلَا اللهِ أَجْرَدُ وَاللهِ مَا عَنْدَنا عَظِيمٌ اللهِ أَجْرَدُ مَا عَنْدَنا عَظِيمٌ اللهِ أَجْرَدُ مَا اللهِ أَجْرَدُ وَاللهِ مَا عَنْدَنا وَطَيْمٌ اللهِ أَجْرَدُ وَاللهِ مَا عَنْدَنا وَاللهِ عَنْدَاللهِ أَجْرَدُ عَظِيمٌ اللهِ أَنْ يَكُسُونَ فِي عِنْدَ اللهِ أَجْرَدُ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ أَوْمُ اللهِ اللهِ الْحَارِي اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ أَجْرَدُ وَالله اللهِ الْحَمْسِينَ اللهُ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَمْلُ وَاللهِ اللهِ الْعَلَيْمُ اللهِ اللهِ الْعَلَيمُ اللهِ اللهِ الْحُمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَامُ اللهِ الْمُلْلِقُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْحُمْلُ اللهِ اللهُ اللهِ الْحَمْلُونَ اللهُ الْعُلْمُ الْمُعَلِيمُ اللهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْمُؤْلِقِيمُ الْعَلَامُ اللهِ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللهِ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللهِ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

٤ - \*( اعْتَذَرَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، فَقَالَ لَهُ: (قَدْ عَذَرْتُكَ غَيْرَ مُعْتَذِرٍ، إِنَّ اللهُ تَعَالَى ، فَقَالَ لَهُ: (قَدْ عَذَرْتُكَ غَيْرَ مُعْتَذِرٍ، إِنَّ اللهُ تَعَاذِيرَ يَشُوجُهَا الْكَذِبُ ») \*(٥).

٥ - \*( قُدِّمَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَسْرَى لِيُقْتَلُوا فَقُدِّمَ رَجُلٌ لِيُفْتَلُوا فَقُدِّمَ رَجُلٌ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ: «وَاللهِ لَئِنْ كُنَّا أَسَانًا فِي النَّفُ رَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ: «وَاللهِ لَئِنْ كُنَّا أَسَانًا فِي النَّفُ وِيَةِ » فَقَالَ الْحَجَّاجُ: «أُفِّ النَّنْ فِيهَا أَحَدٌ يُعْسِنُ مِثْلَ هَذَا؟ فَيَهَا أَحَدٌ يُعْسِنُ مِثْلَ هَذَا؟ وَأَمْسَكَ عَنِ الْقَتْلِ ») \*(١).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٧(١٤١٤)،مسلم (٢٧٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز (٤/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجسر: لا يصبح رفعه كما قال الترمذي (٢٤٢٥) وصبح وقفه على ابن مسعود كما عند البيهقي في البعث. ذكر ذلك محقق جامع الأصول

<sup>.(</sup>٤٥٥/١٠)

<sup>(</sup>٤) الإحياء (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) الصحاح (٢/ ٧٣٧).

 <sup>(</sup>٦) الآداب الشرعية (١/ ٣٥٠–٣٥١).

7 - \* (اعْتَذَرَ رَجُلٌ إِلَى سُلَيْهَانَ بُنِ وَهُبِ فَأَكُتْرَ، فَقَالَ لَـهُ سُلَيْهَانُ : حَسْبُـكَ فَإِنَّ الْوَلِـيَّ لاَ عُكَاسَبُ ، وَالْعَدُوَّ لاَ يُحْتَسَبُ لَهُ ») \* (١).

٧ - \*( اعْتَذَرَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ مِنْ ذَنْبٍ كَانَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : « تَقَدَّمَتْ لَكَ طَاعَةٌ ، وَحَدَثَتْ لَكَ تَوْبَةٌ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ مَا مِنْكَ نَبُوَةٌ ، وَلَـنْ تَعْلِبَ سَيِّئَةٌ حَسَنتَيْن ») \*(٢).

٨ - \*(قَالَ عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ الْبُارَكِ اليَزِيدِيُّ (مُوَدِّبُ وَلَدِ يَنْ عَبْدُرُ إِلَى الْمُؤدِّبُ وَلَدِ يَنْ يَعْتَذِرُ إِلَى الْمُؤونِ الْأَنَّهُ امْتَنَّ عَلَيْهِ بِتَأْدِيبِهِ إِيَّاهُ:
 الْمُمُونِ الْأَنَّهُ امْتَنَّ عَلَيْهِ بِتَأْدِيبِهِ إِيَّاهُ:

أَنَا الْمُذْنِبُ الْخَطَّاءُ وَالْعَفْوُ وَاسِعُ

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَنْبٌ لَمَا عُرِفَ الْعَفْوُ")\*("". ٩ - \*( قَالَ الشَّافِعِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ :

يَا لَمْفَ قَلْبِي عَلَى مَالٍ أَجُودُ بِهِ عَلَى مَالٍ أَجُودُ بِهِ عَلَى الْمُؤوءَاتِ عَلَى الْمُؤوءَاتِ

إِنَّ اعْتِلْدَارِي إِلَى مَنْ جَاءَ يَسْأَلُنِي

مَا لَيْسَ عِنْدِي لَمِنْ إِحْدَى الْمُصِيبَاتِ) \*(١٠). مَا لَيْسَ عِنْدِي لَمِنْ إِحْدَى الْمُصِيبَاتِ) \*(١٠ - \*( دَخَـلَ رَجُلٌ عَلَى الْمُنْصُور فَقَالَ لَـهُ:

تَكَلَّمْ بِحُجَّتِكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَوْ كَانَ لِي ذَنْبُ تَكَلَّمْتُ

بِعُذْرِي وَعَفْوُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَرَاءَتِي ") \*(٥٠).

11 - \* (أُتِيَ الْهَادِي بِرَجُلٍ مِنَ الْحَبْسِ فَجَعَلَ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِ فِ فَقَالَ الرَّجُلُ : اعْتِذَارِي رَدُّ عَلَيْكَ، وَإِقْرَارِي يُوجِبُ لِي ذَنْبًا ، وَلَكِنِي أَقُولُ : إِذَا كُنْتَ تَرْجُو فِي الْعُقُوبَةِ رَاحَةً

فَلاَ تَزْهَدَنْ عِنْدَ الْمُعَافَاةِ فِي الأَجْرِ فَعَـٰهُ »)\*(٦).

١٢ - \*( قَالَ الْخَرَائِطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
 أَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الإِسْحَاقِيُّ :
 إِذَا اعْتَذَرَ الْجَانِي مَحَا الْعُذْرُ ذَنْبَهُ

وَكَانَ الَّذِي لا يَقْبَلُ الْعُذْرَ جَانِيًا " ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ

### من فوائد « الاعتذار»

(١) الاعْتِذَارُ يَمْحُو الذُّنُوبَ.

(٢) اسْتِجْلاَبُ الْمُنَافِعِ مِنَ الْمُعْتَذَرِ إِلَيْهِ.

(٣) الأَصْلُ أَلاَّ يُقْدِمَ الإِنْسَانُ عَلَى مَا يُعْتَذُر مِنْهُ ، فَإِنْ فَعَلَ مَا يُعْتَذُر مِنْهُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَالاَعْتِذَارُ يُصَفِّي الْقُلُوبَ.

(٤) يُرْزَقُ قَابِلُ الإعْتِذَارِ مَوَدَّةَ اللهِ فَهُوَ أَكْثَرُ مَعَاذِيرَ مِنْ

كُلِّ أَحَدٍ.

(٥) يُرْزَقُ الْمُعْتَذِرُ وَالْمُعْتَذَرُ إِلَيْهِ التَّوَاضُعَ.

(٦) الْمُسْلِمُ الَّذِي يَقْبَلُ العُذْرَ مِنْ أَخِيهِ يُشَجِّعُهُ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ.

(٧) الاعْتِذَارُ يَقِى النَّاسَ مِنَ الْهَلاكِ.

(٥) الآداب الشرعية (١/ ٣٥١).

(٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

(٧) مساوىء الأخلاق ومذمومها (٣١٢).

(١) الآداب الشرعية (١/ ٣٤٩).

(٢) المرجع السابق (١/ ٣٥١).

(٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

(٤) الإحياء (٣/ ٢٥١).

### الاعتراف بالفضل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤      | 71       | ٥      |

#### الاعتراف لغةً:

مَصْدَرُ اعْتَرَفَ بالشَّيْءِ أَيْ أَقَرَّ بِهِ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (عَ رَفَ ) الَّتِي تَـدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْن: الأَوَّلُ تَتَابُعُ الشَّيْءِ مُتَّصِلاً بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَمِنْ ذَلِكَ عُرْفُ الفَرَسِ ، وَالآخَرُ السُّكُونُ وَالطُّمَأْنِينَةُ وَمِنْهُ الْمُعْرِفَةُ وَالْعِرْفَانُ ، تَقُولُ عَرَفَ فُلاَنًا عِرْفَانًا وَمَعْرِفَةً ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ لأَنَّ مَنْ عَرَفَ شَيْئًا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ، وَمَـنْ أَنْكَرَهُ تَوَحَّشَ مِنْهُ وَنَبَا عَنْهُ . وَمِنْ هَذَا الْعُنَى قَوْلُهُمْ: اعْتَرَفَ بِالشَّيْءِ إِذَا أَقَرَّهُ كَأَنَّهُ عَرَفَهُ فَأَقَرَ بِهِ (١)، وَجَاءَ فِي الصِّحَاحِ: وَالاعْتِرَافُ بالذَّنْب : الإِقْرَارُ بِهِ وَاعْتَرَفْتُ الْقَوْمَ ، إِذَا سَأَلْتَهُمْ عَنْ خَبَر لِتَعْرِفَهُ.

وَرُبَّهَا وَضَعُوا اعْتَرُفَ مَوْضِعَ عَرَفَ كَمَا وَضَعُوا عَرَفَ موْضِعَ اعْتَرَفَ (٢)، وَيُقَالُ عَرَفَ بِذَنْبِهِ عُرْفًا وَاعْتَرَفَ (اعْتَرَافًا): أَقَدَرُ". وَضِدُّ (الاعْتَرَافِ) الجُحُودُ وَالنُّكْرَانُ، وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ (النحل/ ٨٣).

وَأَمَّا الفَضْلُ : فَهُوَ الإِحْسَانُ وَهُوَ ضِدُّ النَّقْصِ وَالنَّقِيصَةِ، وَيُقَالُ: رَجُلٌ مِفْضَالٌ وَامْرَأَةٌ مِفْضَالُهُ عَلَى قَوْمِهَا إِذَا كَانَتْ ذَاتَ فَضْل سَمْحَةً، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِ

(١) باختصار وبعض تصرف عن مقاييس اللغة(٤/ ٢٨١).

وَتَفَضَّلَ بِمَعْنِّى . وَأَمَّا الْمُتَفَضِّلُ فَهُوَ الَّذِي يَدَّعِي الْفَضْلَ عَلَى أَقْرَانِهِ ، وَتَقُولُ : فَضَّلْتُهُ عَلَى غَيْرِهِ تَفْضِيلاً : إِذَا حَكَمْ تَ لَهُ بِذَلِكَ ، وَفَاضَلْتُهُ فَفَضَلْتُهُ، إِذَا غَلَبَتَهُ بِالْفَضْلِ . وَالفَضْلَةُ وَالفَضَالَةُ ، مَافَضَلَ مِنْ شَيْءٍ (١٠). الاعتراف بالفضل اصظلاحًا:

وَلا يَخْتَلِفُ الْمُعْنَى الاصْطِلاَحِيُّ لِلاعْترَافِ بِالْفَضْلِ عَنْ مَعْنَاهُ الْمَأْلُوفِ فِي اللُّعَةِ ، وَهُو أَنْ يُقِرَّ الْتُفَضَّلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ بِفَضْلِ مَنْ يَصْدُرُ عَنْهُ الْفَضْلُ وَلاَ يَجْحَدَهُ أَوْ يَتَنَاسَاهُ ، وَلاَ شَلَقَ أَنَّ الْمُؤلَى - عَزَّ وَجَلَّ - هُـوَ صَاحِبُ الْفَضْل فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ، إِذْ هُوَ الْمُتَفَضِّلُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ بِنِعَمِهِ الَّتِي لاَ تُحْصَى ، وَفِي الآخِرة يُدْخِلُ عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ اجْلَنَّهُ وَيُورِثُهُمْ دَارَ الْقُامَةِ مِنْ فَضْلِهِ .

### الاعتراف بالفضل في القرآن الكريم:

أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم بِأَلاَّ نَسْسى الْفَضْلَ فِيهَا بَيْنَنَا ، وَأَنْ نَنْسِبَ هَـذَا الْفَضْلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمَّا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ هُو صَاحِبَ الفَصْل فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ ، فَقَدِ امْتَدَحَتْ آيُ الذِّكْرِ الحَكِيم مَنْ يَعْتَرِفُ بَهَذَا الْفَضْلِ لَهُ سُبْحَانَهُ ، كَمَا نَعَى عَلَى الْكُفَّادِ

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٤/ ١٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (ع رف) (ص٢٨٩٩).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٦/ ٣٤٣٠ - ٣٤٢٨). والصحاح (0/1941-1491).

جُحُودَهُمْ وَنُكْرَانَهُمْ لِفَصْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَفَصْلِ الأَنْبِيَاءِ .

قَالَ الطَّبَرِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ ﴿ وَلَا تَنْسُوا الْفَصْلَ الْمُنْكُمْ ﴾ (البقرة/ ٢٣٧): يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلاَ تُغْفِلُوا أَيُّا النَّاسُ، الأَخْهِ لَا إِلْفَصْلِ المَّحْكُمُ عَلَى المَّعْضِ فَتَرُّكُوهُ، وَلَكِنْ لِيَتَفَصَّلِ الرَّجُلُ الْمُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ مَسِيسِهَا، فَيُكَمِّلْ لَمَا تَمَامَ صَدَاقِهَا إِنْ كَانَ لَمْ يُعْطِهَا مَسِيسِهَا، فَيُكَمِّلْ لَمَا تَمَامَ صَدَاقِهَا إِنْ كَانَ لَمْ يُعْطِهَا مَسِيسِهَا، فَيُكَمِّلْ لَمَا تَمَامَ صَدَاقِها إِنْ كَانَ لَمْ يُعْطِهَا مَسِيسِهَا، فَيُكَمِّلْ لَمَا تَمَامَ صَدَاقِها إِنْ كَانَ لَمْ يُعْطِهَا مَسِيسِهَا، فَيُكَمِّلْ لَمَا تَمَامَ صَدَاقِها إِنْ كَانَ لَمْ يُعْطِهَا فَلْيَتَفَضَّلُ عَلَيْهَا جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَضَ لَمَا، فَلْيَتَفَضَّلُ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ نِصْفُهُ عَلَيْهِا فَتَتَفَضَّلُ الْمُؤَاةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهِ بِرَدِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ نِصْفُهُ عَلَيْهَا، فَتَتَفَضَّلُ الْمُؤَاةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهِ بِرَدِ عَلَيْهَا، فَتَتَفَضَّلُ الْمُؤَاةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهِ بِرَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ. وَإِنْ لَمُ تُكُنْ اللهُ إِنْ هُمَا لَمْ يَفْعَلا ذَلِكَ وَأَنْ لَكُنْ فَرَضَ لَمَا لَمْ يَفْعَلا ذَلِكَ وَشَعَا وَتَرَكَا مَا نَدَبَهُمَا اللهُ إِلَيْهِ مِنْ أَخِدِهِمَا عَلَى وَشَعْ الْ فَرْضَ لَمَا لَوْ فَرَضَ لَمَا فَي عَقْدِ وَشَحَا وَتَرَكَا مَا نَدَبَهُمَا اللهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ فَرَضَ لَمَا فَي عَقْدِ وَشَعْلًا وَلَكَ وَلَكُ فَرَضَ لَمَا فَي عَقْدِ وَلَكَ فِي طَقْدِ وَلَكَ فَرَضَ لَمَا لَوْ فَلَعْ الْمُفْلُولُ و فَلَهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْكُولُ وَلَكُ وَلَكَ مَا لَكَ فَرَضَ لَمَا لَمْ فَي عَقْدِ وَلَكَ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكَ اللهُ وَلِكَ وَلَكَ وَلَكُ وَلِكَ وَلَكُونَ فَرَضَ لَمَا لَلْ فَي عَقْدِ وَلَكَ وَلَهُ وَلَكُولُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُولُ وَلَكُولُ وَلَكُولُ وَلَكُولُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَعُلُولُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ

#### منزلة الاعتراف بالفضل:

لِهَذِهِ الصِّفَةِ مَنْ زِلَةٌ جَلِيلَةٌ لِمَا يَعُودُ مِنْهَا مِنْ خَيرٍ عَلَى الْمُجْتَمَعِ بِأَسْرِهِ حَيْثُ يُودِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِقْرَارِ هَذَا الْمُجْتَمَعِ وَتَآلُفِ أَفْرَادِهِ وَتَشْجِيعِ ذَوِي الْفَضْلِ أَنْ السُّجَيمِ وَقَ آلُفِ أَفْ رَادِهِ وَتَشْجِيعِ ذَوِي الْفَضْلِ أَنْ يَسْتَمِرُوا فِي تَفَضُّلِهِم مُ الَّذِي يَلْقَى الاعْتِرَافَ مِن

الآخرِينَ ، وَلَمَّا كَانَ مِنْ طَبْعِ الإِنْسَانِ أَنْ يَهَشَّ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَهَشَّ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ الْخَيْرُ ، كَانَ الاغْتِرَافُ بِالشُّكْرِ ، كَانَ الاغْتِرَافُ بِالْفَضْلِ بَاعِثًا عَلَى مَرْضَاتِهِ ، بَعْدَ مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى ؟ لِأَنَّ مَنْ يَشْكُر النَّاسَ فَإِنَّا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ يَشْكُرُ الْمُولَى للَّنَّ مَنْ يَشْكُر النَّاسَ فَإِنَّا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ يَشْكُرُ الْمُولَى اللَّهَ مَنْ مَنْ يَشْكُر النَّاسَ فَإِنَّا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ فِي الْحَدِيثِ اللَّهُ مَنْ لاَ يَشْكُرِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ يَشْكُرِ النَّاسَ فَإِنَّا يَشْكُرُ النَّاسَ فَإِنَّا يَشْكُرُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ \_ أَيْضًا، وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَنزِيدُ فِي النَّعْمَةِ وَيُورِثُ الرِّضَا:

الشُّكْرُ لِلَّهِ كَنْزٌ لاَ نَفَادَ لَهُ

مَنْ يَلْزَمِ الشُّكْرَ لَمْ يَكْسِبْ بِهِ نَدَمًا وَقَالَ الآخَرُ:

وَمَنْ يَشْكُرِ الْمَخْلُوقَ يَشْكُرْ لِرَبِّهِ

وَمَنْ يَكُفُرِ الْمَخْلُوقَ فَهُو كَفُورُ (٣) وَمَنْ يَكُفُرِ الْمَخْلُوقَ فَهُو كَفُورُ (٣) [للاستزادة: انظر صفات: الإنصاف \_ الثناء \_ الشكر \_ المروءة \_ التودد \_ بر الوالدين \_ البر \_ حسن الخلق \_ الحمد .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: نكران الجميل ـ الجمود ـ عقوق الوالدين ـ التفريط والإفراط ـ الإساءة ـ الكبر والعجب ].

تفسير الطبرى(٢/٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٢١).

# الآيات الواردة في « الاعتراف بالفضل »

### الاعتراف بالفضل في القرآن الكريم:

- ١- وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ
   فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيضِفُ مَافَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَلَّذِى بِيدِهِ عُقْدَةُ
   أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيدِهِ عُقْدَةُ
   أَلْتِكَاحُ وَأَن تَعْفُو ٓ أَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ
   وَلَا تَنسَّوُ أَالْفَضْ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ
   بَصِيرٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ
  - ٧- يَتَأَيُّهُ النَّاسُ فَذَجَآءَ تَكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِن دَيِكُمْ وَعِظَةٌ مِن دَيِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصَّدُودِ وَهُدَى
    وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (﴿
    فَرْحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (﴿
    فَلْ بِفَضْ لِ اللّهِ وَبِرَحْمَةِ وَ. فَي ذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ
    هُوَخَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ (﴿
- وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ ٱحَدُهُمَا إِنِي ٓ أَرَىٰنِي ٓ إِنِي ٓ أَرَىٰنِي ٓ أَعْصِرُ حَمْراً وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنِي ٓ أَرَىٰنِي ٓ أَخْصِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرُا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ أَنْ مَنْ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿
   بِتَأْوِيلِةٍ \* إِنَّا نَرَىٰلَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿
   قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَ أَتُكُما لِعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَ أَتُكُما لِعَامُ وَرَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَ أَتُكُما لِيَا أَوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَاعَلَمَ فِي رَقِحَ لِيَا أَوْمِلُ اللّهِ إِلَىٰ وَمُعْمَ كَنْفُرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ إِلَّا خِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ إِلَا خِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ إِلَّا خِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ إِلَّا خِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ إِلَا خِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ إِلَا خِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ إِلَا لَا خِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ إِلَا لَا خَرِقَ هُمْ كَنْفِرُونَ إِلَيْهِ وَمُعْمَ لِيَالِيهِ وَهُمْ كَنْفِرُونَ وَهُمْ إِلَا لَا خَرَةٍ هُمْ كَنْفِرُونَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمِنْ الْمُعْمِلُونَ وَاللّهِ عَلَيْمُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمِنْ إِلَيْهُ وَالْمُ عَلَى الْمُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُقْلِقِي اللّهِ اللّهُ الْمُنْكُونُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

- وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيدَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا آَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مَاكَاتَ لَنَا آَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضُلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُثُرَ مِن فَضُلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَ أَكُثُرُ وَنَ الْآَثَالِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ الْآَثَالِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا فَعَلَى اللَّهُ عِلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا مِنْ فَعَلَيْنَا وَعَلَيْنِ مَا عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنُ وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَ عَلَيْكَ مَنْ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْكُ وَعَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنُ وَالْعَلَى اللَّالَاقِ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعِلْمَا عِلْمُ وَالْمَالِقُونَا فَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلْمَاكُونَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالْمِ عَلَيْنَا عَلَالْمُعُلِقَاعُ وَعَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

  - ٥- مُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنَابِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقَاتِ وَمِنْهُمْ مُوالُونَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْفَضُلُ ٱلْكَيْرِينِ اللّهِ ذَالِكَ عَنْ الْفَضُلُ ٱلْكَيْرِينِ اللّهُ مُعْ اللّهِ وَالْمَا اللّهُ مُعْ اللّهِ اللّهُ مُعْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۲) يونس: ٥٧ – ٥٨ مكية

## الأحاديث الواردة في «الاعتراف بالفضل»

٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: "لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْلَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، لاَ إِلَٰهَ اللهُ عُلْصِينَ لَهُ لاَ إِلَٰهَ اللهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ اللهُ مُحْلِصِينَ لَهُ اللهِ عَلَى وَلَهُ اللهُ مُحْلِصِينَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلَهُ اللهُ مُحْلِصِينَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

# الأحاديث الواردة في «الاعتراف بالفضل»معنّى

٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَـذِهِ خَدِيجَةُ قَـدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ (٥) أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا - عَزَّ وَجَلَّ - وَمِنِي ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ (٢) لاَ صَخَبَ (٧) فِيهِ وَلاَ نَصَبَ (٨)» \* (٩).

٤ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ (۱۱)، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِا لْمُطَّلِب، فَقَالَ النَّبِي تُعَلِيْ: « مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَقَيرًا فَقَالَ النَّبِي تُعَلِيْهِ: « مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَقَيرًا فَقَالَ النَّبِي تُعَلِيهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَأَعْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرُعَهُ وَأَعْتُدَهُ (۱۱) فِي سَبِيلِ للهِ، وَأَمَّا الْعَبَاسُ ابْنُ عَبْدِاللهُ لَلهِ، وَأَمَّا الْعَبَاسُ ابْنُ عَبْدِاللّهُ لَلهِ عَلَيْهِ صَدَقَةً لَهُ أَنْ عَبْدِاللّهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً وَمِثْلُهَا مَعَهَا») (۱۲).

- (٨) ولا نصب : النصب الحزن والإعياء.
- (٩) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٤٩٧). ومسلم (٢٤٣٣) واللفظ ك.
  - (١٠) منع ابن جميل : أي منع الزكاة وامتنع من دفعها.
- (١١) وأعتده: هي ما يعده المرء من المال والسلاح، وقيل هي الخيل خاصة.
- (١٢) البخاري\_ الفتح ٣ (١٤ ٦٨) واللفظ له. ومسلم (٩٨٣).

- (١) أثر سماء: أي بعد المطر.
- (٢) بنوء: النوء في أصله ليس هو الكوكب نفسه، فإنه مصدر ناء بمعنى سقط وغاب ثم استعمل اسمًا للكوكب.
  - (٣) البخاري ـ الفتح ٢ (٨٤٦) واللفظ له، و مسلم (٧١).
    - (٤) مسلم (٩٤٥).
    - (٥) إِداَمُ : ما يؤتدم به وهو ما يؤكل مع الخبز.
      - (٦) المراد بالقصب: اللؤلؤ المجوف.
      - (V) الصخب: الصوت المختلط المرتفع.

٥ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ : «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (١) فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَ طَعَامُ عِيَالِمِ مِبِالْدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي أَنْ طَعَامُ عِيَالِمِ مِبِالْدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي أَنْ طَعَامُ وَيَالِمِ مُ إِنَّا عَنْهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، ثَمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، ثَمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ أِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ ") \* (٢).

٦ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْ إِسْرَائِيلَ : فَارَدَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُ مُ (١) . أَبْرَصَ (٣) وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى ، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُ مُ (١) . فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا ، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ فَبَعَثَ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنْهُ عَنِي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ . قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ عَنِي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ . قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ . وَأُعْطِي لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا . قَالَ: فَأَيُ عَنِي الْذِي قَدْ وَلِي النَّاسُ . قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ اللَّهُ وَعَلَى الْإَبْلُ ، الْمَلَو اللهُ وَعَالَ : الْبَقَرُ شَكَ إِللَّا أَنَّ الأَبْرَصَ أَوِ الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبلُ ، وَقَالَ الاَحْرُزِ الْبُقَرُ مَا وَ الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبلُ ، وَقَالَ الاَحْرُزِ الْبُقَرُ مَا أَو الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإَبلُ ، وَقَالَ الاَحْرُزِ الْبُقَرُ مَا أَوْ اللَّهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ (٥) . فَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ (٥) . فَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ فَلَا فَمَسَحَهُ فَلَهُ مَلُ وَيُهُا . قَالَ فَمَسَحَهُ فَلَا هَنَى الْأَلْ الْحَرَى اللهُ لَكَ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَعْ وَالَ فَمَسَحَهُ فَلَا اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَمَسَحَهُ فَلَاهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلّى الْمُعَلّى الْمُقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُالِ أَحْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

إِلَيْكَ ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِى بَقَرَةً حَامِلًا. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ . قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟. قَالَ: الْغَنَمُ. فَأُعْطِى شَاةً وَالِدًا(١). فَأُنْتَرِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا (٧). قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبل. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْعَنَم. قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ . قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ (^) في سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَ بِكَ . أَسْأَلُكَ، بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ . أَلَمُ تَكُنْ أَبْرُصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا وَرِثْتُ هَـذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ (٩) . فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا ، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ . قَالَ : وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا. وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا . فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى في صُورَتِهِ وَهَيْئِتِهِ ، فَقَالَ:

لغة قليلة الاستعمال. والمشهور نتج ، ثلاثي. وممن حكى اللغتين الأخفش. ومعناه تولى الولادة ، وهي النتج والإنتاج. ومعنى ولد هذا ، بتشديد اللام ، معنى أنتج. والنتاج للإبل ، والمولد للغنم وغيرها ، هو كالقابلة للنساء.

<sup>(</sup>١) أرملوا: أي نفد زادهم.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح٥(٢٣٨٦).ومسلم(٢٥٠٠)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أبرص: قال في القاموس: البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ، لفساد مزاج . برص ، كفرح ، فهو أبرص. وأبرصه الله.

<sup>(</sup>٤) يبتليهم: أي يختبرهم .

<sup>(</sup>٥) ناقة عشراء: هي الحامل القريبة الولادة .

<sup>(</sup>٦) شاة والدَّا: أي وضعت ولدها ، وهو معها .

<sup>(</sup>٧) فأنتج هذان وولد هذا: هكذا الرواية: فأنتج ، رباعي وهي

<sup>(</sup>٨) انقطعت بي الحبال: هي الأسباب. وقيل: الطرق.

<sup>(</sup>٩) إنّما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر: أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبائهم ، كبيرًا عن كبير ، في العز والشرف والثروة.

رَجُلُ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ . أَسْأَلُكَ \_ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَك \_ شَاةً أَتَبَلَغُ بِهَا فِي سَفَرِي . فَكَ نَتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِليَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْت، وَدَعْ مَاشِئْت. فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ (١) شَيْئًا أَخَذْتَهُ للهِ . فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالكَ . فَإِنَّ الْبَتْلِيتُمْ . فَقَدْ رُضِي عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْك ) \* (٢)

٧- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكُتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى: يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي خُمْ جَمَلٍ غَثُّ (٣) عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرِ (٤)، لاَ رَوْجِي خُمْ جَمَلٍ غَثُّ (٣) عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرِ (٤)، لاَ سَهِلٌ فَيُرْتَقَى ، وَلاَ سَمِينٌ فَيُتُقَلُ . قَالَتِ الثَّانِيَةُ:

- (١) أَجْهَدُكَ: معناه لا أَشق عليك برد شيء تأخذه .
- (٢) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٦٤). ومسلم (٢٩٦٤) واللفظ له.
- (٣) غث: مهزول ، وهو هنا صفة اللحم ويجوز فيه الجر صفة للجمل.
- (٤) على رأس جبل وعر: المعنى أنه قليل الخير من أوجه منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، ومنها أنه غث مهزول رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة، وقولها لا سمين فينتقل: أي تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بل يتركوه رغبة عنه لرداءته.
  - (٥) لا أبث خبره: أي لا أنشره وأشيعه .
- (٦) إنى أخاف أن لا أذره: إني أخاف أن لا أترك من خبره شيئًا.
- (٧) عُجَرَه وَبُّجَرَه: المراد بهما عيوب وقال ابن الأعرابي: العُجْرَة: نفخة في الظهر، فإن كانت في السرة فهي بُجْرَة.
- (A) زوجي العشنق: العشنق: أي الطويل أو المذموم الطول أو طويل العنق ، وكل ذلك بغير نفع .
- (٩) زوجي كليل تهامة: ليس في أذى بـل هـو راحة ولـذاذة عيش كليل تهامة: معتدل لا حر ولا برد مفرط.

- (١٠) زوجي إن دخل فهد: تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وتصفه إذا صار بين الناس أو مارس الحرب بالأسد.
- (١١) زوجي إن أكل لفَّ: قال ابن الأعرابي هذا ذم له أرادت وإن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته.
- (١٢) زوجي غَياياء أو عياياء: بالعين المهملة العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها. وبالغين المعجمة مأخوذ من الغياية وهي الظلمة ومعناه: لا يهتدي إلى مسلك ، أو أنها وصفته بثقل الروح ، وأما طباقاء فمعناه المطبقة عليه أموره قمعًا أو العاجز عن الكلام.
  - (١٣) كل داء له داء : أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه.
- (١٤) شجك أو فلك :أنها معه بين شــج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهها.
- (١٥) زوجي الريح ريح زرنب: النزرنب نوع من الطيب معروف. قيل أرادت طيب ريح جسده. وقيل طيب ثيابه في الناس.

التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ (۱)، طَوِيلُ النِّجَادِ (۲)، عَظِيمُ الرَّمَادِ (۳) قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي (۱). قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ (۵)، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ ، قَلِيلاَتُ الْمُسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمُزْهَرِ (۲)، أَيْقَنَّ أَنَهُنَّ هَـوَالِكُ . قَالَتِ الْمَعَنْ صَوْتَ الْمُزْهَرِ (۲)، أَيْقَنَّ أَنَهُنَّ هَـوَالِكُ . قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ فَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ الْحَدِيةَ عَشْرَةً: وَوْجِي أَبُو زَرْعٍ فَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ عُلَي أَبُو وَرَعٍ، أَنَاسَ مِنْ عُرْمِي أَنْ فَسِي، وَجَـدَنِي فِي أَهْلِ عَلَي وَبَعَمَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، فَبَعِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَـدَنِي فِي أَهْلِ عَالْمَعِيْ فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، فَنَعْمَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ،

وَدَائِسٍ وَمُنَقِّ (۱۱) فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ وَ فَا اَلْمَ أَبِي وَمُنَقِّ (۱۲). أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ (۱۲)، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ (۱۲) ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ، عُكُومُها رَدَاحٌ (۱۲)، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ (۱۲) ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ، مَضْجِعهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ (۱۵)، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرةِ (۱۲). بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا جَارِمَ اللهُ الل

- (١) زوجي رفيع العماد موصوف بالشرف وسناء الذكر.
  - (٢) طويل النجاد : طويل القامة.
  - (٣) عظيم الرماد: جواد كثير الأضياف.
- (٤) قريب البيت من النادي: الضيفان يقصدون النادي وأصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب للنادي واللئام يتباعدون من النادي.
- (٥) زوجي مالك وما مالك الأولى وما عطف عليها اسم زوجها كررته تفخياً لشأنه ؛ وقولها مالك خير من ذلك أي خير مما أشير إليه من ثناء وطيب ذكر.
  - (٦) المزهر: هو العود الذي يضرب به٠
- (٧) أناس من حلى أذني حلاني قرطة وشنوفًا فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها.
- (٨)وملأ من شحم عضدي : معناه أسمنني وملا بدني شحيًا.
- (٩) وبَجَّحني فَبَجِحْت عظمني فعظمت عَلَيَّ نفسي أو فرَّحني ففرحت.
- (۱۰) وجدني بأهل غنيمة بشق: أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل لأن الصهيل أصوات الخيل والأطيط أصوات الإبل وحنينها، والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم وإنها يعتدون بأصحاب الخيل.
- (١١) ودائس ومنق: المقصود أنه صاحب زرع يدرسه وينقيه.

- (۱۲) فأتقنّع: بعض الناس يرويه بالميم وبعضهم يرويه بالنون فالميم معناه أروى حتى أدع الشراب من شدة الري، وبالنون معناه أقطع الشراب وأتمهل فيه.
- (١٣) عكومها رداح: العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة ، ورداح : أي عظام كبيرة.
  - (١٤) وبيتها فساح : واسع.
- (١٥) مضجعه كمسل شطبة : مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو مما يمدح به الرجل .
- (١٦) وتشبعه ذراع الجفرة والمراد أنه قليل الأكل. والعرب تمدح به.
  - (١٧) وملء كسائها: أي سمينة الجسم.
- (۱۸) وغيظ جارتها : يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها.
- (١٩) لا تبث حمديثنا تبثيثًا: أي لا تشيعه وتظهره ، بل تكتم سرنا وحديثنا كله .
- (٢٠) ولا تنقت ميرتنا تنقيتًا: الميرة الطعام المجلوب. ومعناه وصفها ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به. ومعناه وصفها بالأمانة.
- (٢١) ولا تملأ بيتنا تعشيشًا: أي لا تترك الكناسة والقهامة فيه مفرقة كعش الطائر.

خَرَجَ أَبُوزَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُخْخَصُ (۱)، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ هَا كَالْفَهْ دَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ (۲)، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً بِرُمَّانَتَيْنِ (۲)، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا شَرِيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَيَ نَعَمًا ثَرِيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَيَ نَعَمًا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، قَالَ كُلِي أُمَّ وَرُعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ (۱)، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ (۱)، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلْعَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَلْكُ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَلْكَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ (۱)» (۱)\*

٨ - \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَرَ أَبُو بَحْرٍ وَالْعَبَّاسُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اً - قَالَ: مَرَ أَبُو بَحْرٍ وَالْعَبَّاسُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اً بِمَجْلِسٍ مِنْ جَالِسِ الأَنْصَارِ ، وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا جُلِسَ النَّبِي عَيْكُ مِنَّا . فَدَخَلَ عَلَى يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا جُلِسَ النَّبِي عَيْكُ مِنَّا . فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي عَيْكُ مِنَّا . فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي عَيْكُ مَا النَّبِي عَيْكُ مَنَ اللهِ وَقَدْ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ ، وَقَدْ عَلَى يَصْعَدُ اللهِ وَأَشِهِ حَاشِيَةَ بُودٍ ، قَالَ: فَصَعِدَ اللهِ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَصْعَدُ اللهَ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَصْعَدُ اللهَ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَصْعَدُ اللهُ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ اللهُ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ اللهُ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ مَعْدَ اللهُ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ اللهُ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ اللهُ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ الله وَالله وَالْنَا وَالْهُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْمُوالِمُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ

قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي (٩) وَعَيْبَتِي (١٠) وَقَيْبَتِي وَقَدْ قَضَوُ الَّذِي لَمُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ عُصْنِهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَمُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُصِينِهِمْ وَبَقِي الَّذِي لَمُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُصِينِهِمْ ") \* (١١).

٩ - \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا بُعِثَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ عَنَيْءً فَقَالَ: يَا جَرِيرُ لأَيِّ شَيْءً جِئْتَ ؟ قَالَ: جِئْتُ لأُسْلِمَ عَلَى يَدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: فَأَلْقَى إِلَيَّ كِسَاءَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ: ﴿إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ. وَقَالَ: وَكَانَ لاَ يَرَانِي بَعْدَ خَلِكَ إِلاَّ تَبَسَمَ فِي وَجْهِي \*) \* (١٢).

اللّهِ عَنْهُ - أَنّهُ قَالَ: لَلّا قَدِمَ اللهِ عَنْهُ - أَنّهُ قَالَ: لَلّا قَدِمَ النّبِيُ عَلَيْهُ الْلَدِينَةَ أَتَاهُ اللّهَ اجِرُونَ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللّهِ ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ وَلاَ أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَنزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، لَقَدْ كَفَوْنَا مُواسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَنزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَة ، وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَأَ حَتّى خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كُلّهِ . فَقَالَ النّبِي عَلَيْ : «لاَ ،مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ

<sup>(</sup>١) والأوطاب تمخض: أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع، والأوطاب جمع وطب وهو وعاء اللبن.

<sup>(</sup>٢) يلعبان من تحت خصرها برمانتين: معناه أنها ذات كفل عظيم فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان.

 <sup>(</sup>٣) رجلاً سريًا ركب شريًا : سريًا معناه سيدًا شريفًا وشريًا هو
 الفرس الذي يستشري في سيره.

<sup>(</sup>٤) وأخذ خطيًا: الخطى الرمح.

 <sup>(</sup>٥) وأراح عليَّ نعمًا ثريًا: أي أتى بها إلى مراحها وهـو موضـع
 مبيت الماشية.

<sup>(</sup>٦) وميري أهلك: أي أعطيهم وأفضلي عليهم وصليهم بالميرة

وهي الطعام.

<sup>(</sup>٧) كنت لك كأبي زرع لأم زرع : قال العلماء : هو تطييب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٩ (١٨٩٥). ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) كرشي : بكسر الكاف أي جماعتي وموضع ثقتي وفي الكلام تشبيه لهم بالكرش.

<sup>(</sup>١٠) عيبتي : موضع سري وأمانتي أي إنهم بطانتي وخاصتي.

<sup>(</sup>١١) البخاري - الفتح ٧(٩٩٩). ومسلم (١٥١٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۲) ابن ماجة (۳۷۱۲) من حديث ابن عمر -رضي الله عنها- بدون القصة. سنن البيهقي (٨/ ١٦٨) واللفظ له. وذكره الألباني في الصحيحة (٣/ ٢٠٤) رقم (١٢٠٥).

عَلَيْهِمْ ")\* (١)

١١ - \* (عَنْ عَبدِ اللهِ بْسنِ عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُم فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُم فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُم فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ فَأَجْدِيرُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا مَا تُكَافِئُونَ كُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأُمُّوهُ » ) \* (٢)

فَفَعَلُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَمَّـا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِالْمُطّلِبِ فَهُوَ لَكُمْمْ»، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَقَالَتِ الأَنْصَارُ: مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عُينَنةُ بْنُ بَدْرِ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي فَزَارَةَ فَلا ، وَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ:أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيم فَلاَ ، وَقَالَ عَبَّاسُ ابْنُ مِرْدَاسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمِ فَلاَ، فَقَالَتِ الْحَيَّانِ (1): كَذَبْتَ ، بَلْ هُوَ لِـرَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَننْ مَّسَّكَ بِشَيْءٍ مِنْ الْفَيْءِ (٥) فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّهُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللهُ عَلَيْنَا»، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، وَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ ، يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْتَنَا بَيْنَنَا ، حَتَّى أَجْوَوهُ إِلَى شَجَرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ: رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكُسمْ بِعَدَدِ شَجَر تِهَامَةَ نَعَمُ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لاَ تُلفُونِي بَخِيلاً وَلاَ جَبَانًا وَلا كَذُوبًا » ، ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِه، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ رَفَعَهَا، فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ وَلا آ هَذِهِ إِلاَّ الْخُمُسَ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَرُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْبِخْيَطَ ، ؛ فَإِنَّ الْغُلُولَ (٦) يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا (٧)، فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ شَعَر،

عمل اليوم والليلة (٧٥).

<sup>(</sup>٤) الحَيَّان : المراد بهم بنو تميم وبنو سليم.

<sup>(</sup>٥) الفيء: الغنيمة.

<sup>(</sup>٦) الغلول: الخيانة في المغنم.

<sup>(</sup>٧) شنارًا: الشنار بالفتح العيب.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٨١٢). والترمذي (٢٤٨٧)واللفظ لـه. وقال:

هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) النسائي (٥/ ٨٢). وأبوداود(١٦٧٢) وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٦٩٢): إسناده صحيح. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣١٤): صحيح.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٠٣٥) وقال: حسن جيد غريب والنسائي في

فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ هَذِهِ أُصْلِحُ بِهَا بَرْدَعَةَ بَعِيرٍ لِي دَبِرَ (١) قَالَ: ﴿أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا إِذْ بَلَغْتُ مَا أَرَى فَلاَ أَرَبَ (٢) لِي بِهَا، وَنَبَذَهَا»)\*(٣).

10 - \* (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ أَخِدًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: « أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرً » ( أَ فَسَلَّمَ ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ : إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ وَسُولَ اللهِ : إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَامَرَ فِي فَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكِرٍ فَأَقْبُلْتُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكِي فَأَقْبُلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ: «يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكِي

11 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، إِلاَّ عَلَى خَدِيجَةَ. قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، إِلاَّ عَلَى خَدِيجَةَ. قِإِنِّي لَمُ أُدْرِكُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ، فَيَقُوولُ: أَرْسِلُوا بِهِمَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ، الشَّاةَ، فَيَقُوولُ: أَرْسِلُوا بِهِمَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ، قَالَ رَسُولُ قَالَتْ: خَدِيجَةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ قَالَتْ: خَدِيجَةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا ﴾ \* (^^).

١٧ \_ \* (عَنْ أَبِي سَعِيبِدِ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيبِدِ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لَا اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بجميلهم .

<sup>(</sup>١) دبر: الدَّبرُ بفتح الباء هو الجرح الذي يكون على ظهر البعير، والبردعة والبرذعة (بالدال والذال) الحلس الذي يلقى تحت الرحل.

<sup>(</sup>٢) أرب: الأرب الحاجة.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ١٨٤) واللفظ له، وقال شاكر: إسناده صحيح (١٨/١١) رقـــم (٢٧٢٩).. وروى أبـوداود بعضــه (٢٦٩٤). البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧). وإنها فعل بهم النبي على ذلك ؛ لأنه استرضع منهم أمه من الرضاع (حليمة السعـدية) فرد لهم فضلهم واعترف

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٧(٣٨٢١) • مسلم (٢٤٣٧) واللفظ له، عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بي إذ كفر الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني بهالها إذ حرمني الناس ، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ذكره الحافظ في الفتح (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) غامر: خاصم.

<sup>(</sup>٦) يتمعر: تذهب نضارته من الغضب.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٧(٣٦٦١).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٨١٦). ومسلم (٢٤٣٥) واللفظ له.

لِبُكَائِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّي لاَ تَخَذْتُ أَبَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّي لاَ تَخَذْتُ أَبَا بَعْ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أُخُوةُ الإسلامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لاَ يَبْقَيَنَ بَابٌ فِي الْمَسْجِدِ إلاَّ سُدَّ (') إلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ ) \* (''.

١٨ - \* (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمِ بْنِ عَدِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ: اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بُنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاَءِ النَّتَنَى (٣) لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ ») \* (٤).

١٩ \_ \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِیِّ \_ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: كَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى الْمَازِنِیِّ \_ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: كَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ یَوْمَ حُنَیْنِ قَسَمَ فِی النَّاسِ فِی الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمَ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَیْنًا ، فَكَأَبُهُمْ وَجَدُوا (٥) إِذْ لَمْ یُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسُ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: ﴿ يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ مَا أَصَابَ النَّاسُ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: ﴿ يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ أَعَدَدُكُمْ ضَلَا لاَ فَهَدَاكُمْ اللهُ بِی ، وَكُنتُمْ مُتَفَرِّقِینَ فَأَلَّفُكُمُ اللهُ بِی ، وَكُنتُمْ مُتَفَرِّقِینَ فَأَلُوا: اللهُ اللهُ بِی ، وَكَانَهُ مَا لَهُ اللهُ بِی ، وَعَالَةً فَالُوا: اللهُ اللهُ بِی ، وَكَانتُهُ مَا قَالُوا: اللهُ اللهُ بِی ، وَعَالَةً فَالُوا: اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَسُولُهُ أَمَنُ . قَالَ : مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَجِيبُوا رَسُولَ اللهِ وَرَسُولُهُ أَمَنُ . قَالَ : وَاللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهُ أَمَنُ . قَالَ : وَكَذَا . أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ : جِئْتَا كَذَا وَكَذَا . أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسِي عَلَيْ إِلَى النَّاسِي النَّسِاةِ وَالْبَعِيمِ، وَتَذْهَبُ ونَ بِالنَّسِي عَلَيْ إِلَى النَّاسُ بِالشَّاقِ وَالْبَعِيمِ، وَتَذْهَبُ ونَ بِالنَّسِي عَلَيْ إِلَى النَّاسُ بِالشَّاوِ ، وَلَوْ رَحَالِكُمْ ؟ لَوْلاَ الْمُحْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الأَنْصَارِ . وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الأَنْصَارِ وَشِعْبَا لَسَلَكُتُ وَادِي الأَنْصَارِ . وَلَوْ وَشِعْبَا لَسَلَكُ النَّاسُ وَادِيا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الأَنْصَارِ وَشِعْبَا لَسَلَكُ النَّاسُ وَقَالُ (\*) إِنَّكُمْ وَشِعْبَهَا . الأَنْصَارُ شِعَارٌ (\*) وَالنَّاسُ وِثَارٌ (\*) إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً (\*) فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِ عَلَى الْخُوضِ ") \* (\*)

• ٢ - \* (عَنْ أَبِي هُ - رَبْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، وَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَـوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَـوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَـوْ أَنْ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ») \* (١٠٠).

 $- 7 - *( َ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ _ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ وَهَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ <math>) * (11)$ .

<sup>(</sup>١) المعنى: لا تبقوا بابًا غير مسدود إلا باب أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٧(٣٦٥٤) • قال الحافظ: في الحديث فوائد منها: شكر المحسن والتنويه بفضله والثناء عليه (١٦/٧).

<sup>(</sup>٣) النتني: المراد بهم أسرى بدر المشركين.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦(٣١٣٩) • وانها قال النبي على ذلك اعترافا منه بالجميل لما أدخله في جواره بعد أن رده أهل الطائف.

<sup>(</sup>٥) وجدوا: أي غضبوا.

<sup>(</sup>٦) شعار: ما يلي الجسد.

<sup>(</sup>٧) دثار : ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار .

<sup>(</sup>٨) أثرة : استئشار بأمور الدنيا . والأصل فيه الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه.

<sup>(</sup>٩) البخاري \_ الفتح٧(٤٣٣٠) واللفظ له. ومسلم (١٠٦١).

<sup>(</sup>١٠) مسلم (٢٥٤٠)واللفظ له. والبخاري في الفتح ٧(٣٦٧٣) من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>۱۱) المسند (۲/ ۲۵۸) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر: رواه أبو داود (۲۸۱۱)، والترمذي (۱۳۲) وقال :حديث

#### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « الاعتراف بالفضل »

١ - \*( قَالَ أَبُو حَاتِم بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: " الْوَاجِبُ عَلَى الْلُوْءِ أَنْ يَشْكُرَ النِّعْمَة، اللهُ تَعَالَى -: " الْوَاجِبُ عَلَى الْلُوْءِ أَنْ يَشْكُرَ النِّعْمَة وَكَمْمَدَ الْمُعُرُوفَ عَلَى حَسَبِ وُسْعِهِ وَطَاقَتِهِ ، إِنْ قَدِرَ فَيَالْضِعْف ، وَإِلاَّ فَبِالْمُثْلِ وَإِلاَّ فَبِالْمُعْرِفَة بِوُقُوعِ النَّعْمَة فِبالضِّعْف ، وَإِلاَّ فَبِالْمُثْلُو وَإِلاَّ فَبِالْمُعْرِفَة بِوُقُوعِ النَّعْمَة عِنْدَهُ ، مَعَ بَذْلِ الْجُزَاءِ لَهُ بِالشُّكْرِ . وَقَوْلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا. وَقَالَ أَنْشَدَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ:

عَلَمَةُ شُكْرِ الْمُرْءِ إِعْلَانُ حَمْدِهِ

فَمَنْ كَتَمَ الْمُرُوفَ مِنْهُمْ فَهَا شَكَرُ وَ فَ مِنْهُمْ فَهَا شَكَرْ إِذَا مَا صَدِيقِي نَالَ خَيْرًا فَخَانَنِي

فَهَ اللهُ تَعَالَى - ٢ - ﴿ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ٢ - ﴿ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - إِذَا صَنَعَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مَعْرُوفًا حَرَصَ عَلَى أَنْ يُكَافِئهُ ، أَوْ يَتَقَضَّلَ عَلَيْهِ . قَالَ صَاحِبٌ لَهُ: فَلَقِينِي وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ ، وَقَضَّلَ عَلَيْهِ . قَالَ صَاحِبٌ لَهُ: فَلَقِينِي وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ ، وَقَدْ اشْتَرَى وَأَنَا أُرِيدُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ ، جَائِيًا مِنَ الرَّمْلَةِ ، وَقَدْ اشْتَرَى بِأَرْبَعَةِ دَوَانِيقَ (٢) ثُقَاحًا وَسَفَرْجَلاً وَخَوْخًا وَفَاكِهَةً فَقَالَ بِأَرْبَعَةِ دَوَانِيقَ (٢) ثُقَاحًا وَسَفَرْجَلاً وَخَوْزُ يَهُودِيَّةٌ فِي كُوخٍ لَمَا لِي الرَّمْةِ وَقَالَ الْمُعْرَلُ هَذَا. وَإِذَا عَجُوزٌ يَهُودِيَّةٌ فِي كُوخٍ لَمَا فَقَالَ فَقَالَ : أُحِبُّ أَنْ تُوصِّلَ هَذَا. وَإِذَا عَجُوزٌ يَهُودِيَّةٌ فِي كُوخٍ لَمَا فَقَالَ فَقَالَ : أُحِبُّ أَنْ تُوصِّلَ هَذَا. وَإِذَا عَجُوزٌ يَهُودِيَّةٌ فِي كُوخٍ لَمَا فَقَالَ : أُحِبُّ أَنْ تُوصِّلَ هَذَا. وَإِذَا عَجُوزٌ يَهُودِيَّةٌ فِي كُوخٍ لَمَا فَقَالَ : مُحْبِلُ أَنْ تُوصِّلَ هَذَا. وَإِذَا عَجُوزٌ مَهُ وَالْكَافِهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَرَرُتُ وَأَنَا عَلَى مَرَرُتُ وَأَنَا عَلَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ الل

٣ ـ \* ( وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ ــ رَحِمَهُ اللهُ

تَعَالَى -: إِنِّي لأَسْتَحِبُّ لِلمَرْءِ أَنْ يَلْزَمَ الشُّكْرَ لِلمَّنَائِعِ، وَالسَّعْيَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ قَضَائِهَا، وَالاهْتِهَامَ لِلصَّنَائِعِ ؛ لأَنَّ الاهْتِهَامَ رُبَّهَا فَاقَ الْمُعْرُوفَ، وَزَادَ عَلَى فِعْلِ الإِحْسَانِ . إِذِ الْمُعْرُوفُ يَعْمَلُهُ الْمُرْءُ لِنَفْسِهِ، وَعُلْ الْمُعْلَى الْمُعْرَوفُ يَعْمَلُهُ الْمُرْءُ لِنَفْسِهِ، وَالإِحْسَانُ يَصْطَنِعُهُ إِلَى النَّاسِ، وَهُ وَ غَيْرُ مُهْتَمَّ بِهِ وَلاَ وَالإَحْسَانُ يَصْطَنِعُهُ إِلَى النَّاسِ، وَهُ وَ غَيْرُ مُهْتَمَّ بِهِ وَلاَ مُشْفِقٍ عَلَيْهِ وَرُبَّهَا فَعَلَهُ الإِنْسَانُ ، وَهُو كَارِهُ وَالاهْتِهَامُ مُشْفِقٍ عَلَيْهِ وَرُبَّهَا فَعَلَهُ الإِنْسَانُ ، وَهُو كَارِهُ وَالاهْتِهَامُ لَا يَكُونُ إِلاَّ مِنْ فَرْطِ عِنَايَةٍ ، وَفَضْلِ وُدِّ، فَالْعَاقِلُ يَشْكُرُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنْ فَرْطِ عِنَايَةٍ ، وَفَضْلِ وُدِّ، فَالْعَاقِلُ يَشْكُرُ الاهْتِهَامَ أَكْثَرَ مِنْ شُكْرِهِ الْمُعُرُوفَ . أَنْشَدَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ الْاهْتِهَامَ أَكْثَرَ مِنْ شُكْرِهِ الْمُعُرُوفَ . أَنْشَدَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ الْنَهُ سُلَيْهَانَ:

لأَشْكُرنَّكَ مَعْرُوفًا هَمَمْتَ بِهِ

إِنَّ اهْتَهَا مَكَ بِالْمُصْرُوفِ مَعْدُرُوفَ وَفَ مَعْدُرُوفَ وَلَا أَلُدُهُ مَعْدُرُ وَفَ الْمُعْدِدِةِ وَلَا أَلُدُهُ مُعْدِدُرُ

فَ الشَّيْءُ بِالْقَدَرِالْمَجْلُ وبِ مَصْرُوفُ) \* (٤). ٤ ـ \* ( وَقَ الَ أَيْضًا \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ أَنْشَدَنِي الْنُتُصِرُ بْنُ بِلاَلٍ:

وَمَنْ يُسْدِ مَعْرُوفًا إِلَيْكَ فَكُنْ لَهُ

شَكُورًا يَكُنْ مَعْرُوفُهُ غَيْرَ ضَاعْرِ وَالْقَرْضَ فَاجْزِهِ

تكُنْ خَيْرَ مَصْنُوعٍ إِلَيْهِ وَصَالِعِ وَسَالِعِ وَالْمَالِعِ وَسَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَسَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمِنْ وَالْمَالِعِ وَالْمِنْ فَالْمِنْ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِي وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِي وَالْمَالِعِلَى الْمَالِعِ وَالْمِنْ فَالْمِنْ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُوالِمِلْمِ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمَالِمُ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنَالِمِ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِي مَالِمُونُ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَل

ذَلكَ»)\*(۳).

خرنوب.

<sup>(</sup>٣) روضة العقلاء (٣٥٢-٣٥٣)بتصرف.

<sup>(</sup>٤) روضة العقلاء (٣٥٤).

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء (٣٥٣–٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) دوانيق: مفرد دانق والدانق الإسلامي حبَّتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب ؛ و الدرهم الإسلامي ست عشرة حبة

أَحَتُّ النَّاسِ مِنْكَ بِحُسْنِ عَوْنٍ وَمَنْ كَانَ ذَا شُكْرٍ فَالَّهْلُ لِيَلْوَ مَنْ كَانَ يُنْعِمُ لَلَّ النَّعْرَفِ مَنْ كَانَ يُنْعِمُ وَأَهْلُ لِبَلْو النَّعْرَفِ مَنْ كَانَ يُنْعِمُ وَأَهْلُ لِبَلْو النَّعْرَفِ مَنْ كَانَ يُنْعِمُ وَأَهْلُ لِبَلْو النَّعْرِفِ مَنْ كَانَ يُنْعِمُ وَأَهْ لَلْ يَكُفُو النِّعْمَةَ ، وَلاَ يَتَسَخَّطُ وَأَشْكَلُ ، وَعِنْدَ المُصَائِبِ يَصْبِيُ وَقَالَ النَّعْمِ يَشْكُرُ ، وَعِنْدَ المُصَائِبِ يَصْبِيُ بِحُسْنِ صَنِيعَةٍ مِنْكُمْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ المُعْرِفِ عِنْدَهُ وَقَعْ أَوْشَكَ أَنْ لا وَقَالَ أَنْشَدَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:

وقالَ أَنْشَدَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:

وقالَ أَنْشَدَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:

يَشْكُرَ الْكَثِيرَ مِنْهُ، وَالنِّعَمُ لاَ تُستَجْلَبُ زِيَادَتُهَا ، وَلا وَقَالَ أَنْشِرِ مِنْهُ وَالنِّعِمُ لاَ تُستَجْلَبُ زِيَادَتُهَا ، وَلا وَقَعْ الْفَاتُ عَنْهَا إِلاّ بِالشَّكْرِ »)\*\*(١).

### من فوائد الاعتراف بالفضل »

- (١) اعْتِرَافٌ بِالْمُنْعِم وَالنِّعْمَةِ.
- (٢) سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ النِّعْمَةِ بَلِ الْمَزِيدِ.
- (٣) لاَ يَكُونُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ بَلِ اللِّسَانُ يُعَبِّرُ عَمَّا فِي الْخَنَانِ وَكَذَلِكَ يَكُونُ بِعَمَلِ الْجَوَارِحِ وَالأَرْكَانِ.
- (٤) كَثْرَةُ النِّعَمِ مِنَ الْمُنْعِمِ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُوَدِّي الإِنْسَانُ حَقَّها ، وَبِالشُّكُر يُؤَدِّي حَقَّها.
  - (٥) يُكْسِبُ رِضَا الرَّبِّ وَمَحَبَّتَهُ.

### الاعتصام

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 7      | ٨        | ٩      |

#### الاعتصام لغة:

يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: « الْعَيْنُ وَالصَّادُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِد "صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى إِمْسَاكٍ وَمَنْعٍ وَمُلكَزَمَةٍ، وَالْعَنَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْنَى واحِدٌ، مِنْ ذَلِكَ الْعِصْمَةُ: وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْنَى واحِدٌ، مِنْ ذَلِكَ الْعِصْمَةُ: أَنْ يَعْصِمَ اللهُ تَعَالَى عَبْدَهُ مِنْ سُوءٍ يَقَعُ فِيهِ، وَاعْتَصَم الْعَبْدُ بِاللهِ تَعَالَى: إِذَا امْتَنَعَ ، وَاسْتَعْصَمَ: النَّهَ جَالَى: إِذَا امْتَنَعَ ، وَاسْتَعْصَمَ: النَّهَ جَالَى: إِذَا امْتَنَعَ ، وَاسْتَعْصَمَ: النَّهَ جَالَى: إِذَا امْتَنَعَ ، وَاسْتَعْصَمَ:

والاعْتِصَامُ: الاسْتِمْسَاكُ بِالْشَّيَءِ، وِمْنُه قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ:

ثِهَالُ (٢) الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ للأَرَامِلِ.

أَيْ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الضَّيَاعِ وَالْحَاجَةِ، وَالْعِصْمَةُ: الْنَعُ ، واعْتَصَمَ فُلاَنٌ بِاللهِ ، إِذَا امْتَنَعَ بِهِ، والعِصْمَةُ: الْنَعُ ، وعَصَم إلَيْهِ: اعْتَصَمَ بِهِ ، وأعْصَمَهُ: هَيَّأَ لَهُ شَيْئًا يَعْتَصِمُ بِهِ ، وأعْصَمَ بِهِ ، وأعْصَمَ فِي بِهِ ، وأعْصَمَ بِالفَرَسِ: امْتَسَكَ بِعُرْفِهِ.

قَالَ الْزَّجَّاجُ: أَصْلُ الْعِصْمَة الْخَبْلُ، وَكُلُّ مَا أَمْسَكَ شَيْئًا فَقَدْ عَصَمَهُ، وَأَعْصَمَ الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ إِعْصَامًا إِذَا لَزِمَهُ (٣).

#### الاعتصام بالكتاب والسنة اصطلاحًا:

اجْتِهَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الاسْتِعَانَةِ بِاللهِ، وَالوُثُوقِ بِهِ

وَعَدَمِ التَّفَرُّقِ عَنْهُ، وَالاجْتِمَاعُ عَلَى التَّمَسُّكِ بِعَهْدِهِ عَلَى عِبَادِهِ ، وَهُو الإِيهَانُ وَالطَّاعَةُ أَوْ الْكِتَابُ (٤) (وَالسُّنَّةُ) لِأَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَبِفَرْضِ اللهِ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ كَهَا قَالَ اللهُ \_عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴿ (النساء / ٨٠)(٥).

#### أنواع الاعتصام:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: الاعْتِصَامُ نَوْعَانِ: اعْتِصَامٌ بِاللهِ ، وَاعْتِصَامٌ بِحَبْلِ اللهِ . قَالَ اللهُ تَعَالَى: هُوَاعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُ وا ﴿ (آل عمران/ ٢٠٣)، وَقَالَ: ﴿ وَاعْتَصِمُ وا بِاللهِ هُوَ مَوْلاً كُمْ فَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (الحج/ ٧٨).

وَمَدَارُ السَّعَادَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ والأُخْرَوِيَّةِ : عَلَى الاَعْتِصَامِ بِاللهِ ، وَالاَعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ ، وَلاَ نَجَاةَ إِلاَّ لِمَنْ تَمَسَكَ بِهَاتَيْنِ الْعِصْمَتَيْنِ.

فَأَمَّا الاعْتِصَامُ بِحَبْلِهِ: فَإِنَّهُ يَعْصِمُ مِنَ الضَّلاَلَةِ، وَالاعْتِصَامُ بِحَبْلِهِ: فَإِنَّهُ يَعْصِمُ مِنَ الظَّلَاكَةِ، فَإِنَّ السَّائِرَ إِلَى وَالاعْتِصَامُ بِهِ: يَعْصِمُ مِنَ الْهُلَكَةِ، فَإِنَّ السَّائِرَ إِلَى اللهِ كَالسَّائِرِ عَلَى طَرِيقٍ نَحْوَ مَقْصِدِهِ، فَهُ وَ مُحْتَاجٌ إِلَى هِدَايَةِ الطَّرِيقِ. وَالسَّلاَمةِ فِيهَا، فَلاَ يَصِلُ إِلَى مَقْصِدِه إِلاَّ بَعْدَ حُصُولِ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ لَهُ. فَالدَّليلُ كَفِيلٌ إِلاَّ بَعْدَ حُصُولِ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ لَهُ. فَالدَّليلُ كَفِيلٌ

الزمخشري (۲۰٦/۱).

<sup>(</sup>٥) أوردت كتب الاصطلاحات تعريفًا للعصمة ولم تذكر الاعتصام، ومن ذلك تعريف الجرجاني للعصمة بأنها: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها، انظر التعريفات (ص٥٥).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) ثمال اليتامى: مطعمهم وعمادهم أو ظلهم وقيل مطعمهم في الشدة.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور (١٢/ ٤٠٤-٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) اقتبسنا هذا التعريف من تفسير الكشاف. للعلامة

بِعِصْمَتِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَأَنْ يَهْدِيَهُ إِلَى الطَّرِيقِ ، والعُدَّةُ وَالْقُوَّةُ وَالسِّلاَمَةُ مِنْ قُطَّعِ وَالْقُوَّةُ وَالسِّلاَمَةُ مِنْ قُطَّعِ الطَّرِيقِ وَآفَاتِهَا.

فَ الاعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللهِ يُوجِبُ لَهُ الْهِدَايَةَ وَاتِّبَاعَ السَّلِي اللهِ يُوجِبُ لَهُ الْهُدَايَةَ وَالبَّاعَ السَّلَوِ . وَالاعْتِصَامُ بِاللهِ يُوجِبُ لَهُ الْقُوَّةَ وَالْعُدَّةَ وَالسِّلَاحَ ، وَالْمَادَّةَ الَّتِي يَسْتَلْئِمُ بِهَا فِي طَرِيقِهِ . وَلِهَذَا اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ السَّلَفِ فِي الاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ ، بَعْدَ إِشَارَتِهِمْ كُلِّهِمْ إِلَى هَذَا الْمُعْنَى .

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَمَسَّكُوا بِدِينِ اللهِ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هُـوَ الْجَهَاعَةُ ، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْجَهَاعَةِ ، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْجَهَاعَةِ ، فَإِنَّ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ تَكْرَهُونَ فِي الْفُرْقَةِ » تَكْرَهُونَ فِي الْفُرْقَةِ » وَقَالَ عُمَاءٌ « بِعَهْدِ اللهِ » وَقَالَ قَتَادَةُ وَالسُّدِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ: « هُوَ الْقُرْآنُ ».

وَقَالَ مُقَاتِلٌ : بِأَمْرِ اللهِ وَطَاعَتِهِ، وَلاَ تَفَرَّقُوا كَمَا تَفَرَّقُوا كَمَا تَفَرَّقُوا كَمَا تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

قَالَ صَاحِبُ الْمُنَازِلِ: الاعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللهِ هُوَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى طَاعَتِهِ مُرَاقِبًا لأَمْرِهِ.

وَيُرِيدُ بِمُرَاقَبَةِ الأَمْرِ: الْقِيَامَ بِالطَّاعَةِ لأَجْلِ أَنَّ اللهَ أَمَرَ بِهَا وَأَحَبَّهَا ، لاَ لِمُجَرَّدِ الْعَادَةِ، أَوْ لِعِلَّةٍ بَاعِثَةٍ ('' سِوَى امْتَالِ الأَمْرِ ، كَمَا قَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ فِي التَّقْوَى: هِي الْعَمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، تَرْجُو ثَوَابَ اللهِ ، وَتَرْكُ مَعْصِيةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، تَخَافُ عِقَابَ اللهِ .

فَالاعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللهِ يَحْمِي مِنَ الْبِدْعَةِ وَآفَاتِ

الْعَمَل ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الاغْتِصَامُ بِهِ: فَهُوَ التَّوكُّلُ عَلَيْهِ، وَالامْتِنَاعُ بِهِ، وَالامْتِنَاعُ بِهِ، وَالاَمْتِنَاءُ بِهِ، وَاللَّهُ أَنْ يَكْمِي الْعَبْدَ وَيَمْنَعَهُ، وَيَعْصِمَهُ وَيَدْفَعَ عَنْهُ، فَإِنَّ ثَمَرَةَ الاعْتِصَامِ بِهِ: هُو وَيَعْصِمَهُ وَيَدْفَعَ عَنْهُ، فَإِنَّ ثَمَرَةَ الاعْتِصَامِ بِهِ: هُو اللَّهْ عُنِ الَّذِينَ آمَنُوا، فَيَدْفَعُ عَنْ اللَّهْعُ عَنِ اللَّيْفِينَ آمَنُوا، فَيَدْفَعُ عَنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا اعْتَصَمَ بِهِ كُلَّ سَبَبٍ يُفْضِي (٢) بِهِ عَنْ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ إِذَا اعْتَصَمَ بِهِ كُلَّ سَبَبٍ يُفْضِي (٢) بِهِ إِلَى العَطَبِ، وَيَحْمِيهِ مِنْهُ، فَيَدْفَعُ عَنْهُ الشَّبُهَاتِ إِلَى العَطَبِ، وَكَيْدَ عَدُوّهِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَشَرَّ نَفْسِهِ، وَالشَّهُواتِ، وَكَيْدَ عَدُوّهِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَشَرَّ نَفْسِهِ، وَلَكَمْ فَعُ عَنْهُ مُوجِبَ أَسْبَابِ الشَّرِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا، وَيَكْنِهُ عَنْهُ مُوجِبَ أَسْبَابِ الشَّرِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا، وَيَكْنِهِ، فَتُفْقَدُ فِي حَقِّهِ بِحَسَسِ قُوّةِ الاعْتِصَامِ بِهِ وَمَكَثِنِهِ، فَتُفْقَدُ فِي حَقِّهِ إَسْبَابُ الْعَطَبِ، فَيُدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبَاتِهَا وَمُسَبِّبَاتِهَا وَمُسَبِّبَاتِهَا. (٣)

قَالَ الشَّيْخُ أَحْسَدُ شَاكِرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الشَّيْخُ أَحْسَدُ شَاكِرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُ وا ﴿ : أَمَرَهُم إِالْجَمَاعَةِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ ، وَقَدْ وَرَدَتْ الأَحَادِيثُ اللَّعَلِيَّةِ إِالنَّهُمِي عَنِ التَّفَرُّقِ وَالأَمْرِ بِالاجْتِمَاعِ وَالأَعْرِ بِالاجْتِماعِ وَالاَعْتِلافِ ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فَافْتَرَقُوا عَلَى وَالاَعْتِلافِ ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فَافْتَرَقُوا عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً مِنْهَ افِرْقَةٌ نِاجِيَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَمُسَلَّمَةٌ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَهُمُ الَّذِينَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ (نَا).

[للاستزادة: انظر صفات: الألفة \_ الاجتماع \_ التعاون على البر والتقوى \_ التعارف .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التفرق \_ التفريط والإفراط \_ التنازع \_ الضعف \_ الوهن].

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٤٩٥ ، ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) عمدة التفسير لأحمد شاكر (٣/١٦).

<sup>(</sup>١) باعشة : دافعة .

<sup>(</sup>٢) يفضي : أي يصل به.

### الآيات الواردة في « الاعتصام »

- ١- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إَإِن تُطِيعُو أُفَرِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو اَالَّذِينَ الْكِذَبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ اَلْكَ اللّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللّهِ وَقَدْ هُدِى وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أُورَ مَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أُورَ مَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ اللّهِ فَقَدْ هُدِى يَعْنَصِم اللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ اللّهِ فَقَدْ هُدِى يَعْنَصِم اللّهِ فَقَدْ هُدِى يَعْنَصِم اللّهِ فَقَدْ هُدِى اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ مَقَدْ هُدِى يَعْنَصِم اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا يَعُونُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْوَلُهُ اللّهُ مَلْمُونَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ مَلْمُونَ اللّهَ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَلْمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه
  - إِلَّهُ واسَمُ مُسَلِمُونَ لَيْ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَاسَمُ مُسَلِمُونَ لَيْ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَاعْتَصِمُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ عَإِخْوا فَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْمُ الكَنْلِكَ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْمُ الكَنْلِكَ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْمُ الكَنْلِكَ يَبْرَيُونَ الشَّالُ اللَّهُ لَكُمْ مَا لِنَتِهِ عَلَىٰ شَفَاحُونَ الشَّلُ اللَّهُ المَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال
    - ٢- إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ التَّارِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ وَالْمَلْخُوا وَاعْتَصَمُوا فِي اللَّهِ وَاخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَتِ لَكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَعْمَالُونَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُع
    - ٣- يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُم بُرْهَنَّ مِن رَّيِكُمْ
      وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿
      فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِعِيهُ
      فَسَيُدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ
      إليَّهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿

- ٤- قَالَسَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ
   لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمٌ وَحَالَ
   بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ (أَنَّ)
- ٥- وَجَهِدُواْ فِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَهُ وَاجْتَبَكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِي مَّ مَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن مَنْ مَلَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِي مَّ هُوسَمَّ لَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن مَنْ لُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَوَيَ هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَوَيَ عَلَى النَّاسِ فَأَ قِيمُوا الصَّلَوة وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُومَ وَلَكُمُ وَعَلَى النَّاسِ فَإِياللَّهِ هُومَ وَلَكُمُ وَالنَّصِيمُ وَإِللَّهِ هُومَ وَلَكُمُ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُومَ وَلَكُمُ وَعَمَ النَّقِيمِ مُوا إِللَّهِ هُومَ وَلَكُمُ وَالنَّعِيمِ وَالنَّقِيمِ مُوا إِللَّهِ هُومَ وَلَكُمُ وَاللَّهُ عَلَى النَّقِيمِ مُوا إِللَّهِ هُومَ وَلَكُمُ وَالْعَلَى وَنِعْمَ النَّقِيمِ مُوا إِللَّهِ هُومَ وَلَكُمُ وَلَيْكُمُ وَالْتَصِيمُ وَالْحَلَقِيمِ مُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى وَنِعْمَ النَّقِيمِ مُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى النَّكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ
- ٥ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمۡرَاۡتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ
   فَنَهُاعَن نَفْسِةٍ قَدۡ شَغَفَهَا حُبُّ إِنَّا لَنَرَعُهَا
   فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (١)

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مَعْكَاوَ النَّهِ فَا الْتَهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَ مَعْكَاوَ النَّهُ وَقَلَعْ الْتَهِنَّ وَقَالَتِ الْحُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَلَقَلْ عَنْ أَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حَشَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَنْذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ (١) قَالَتُ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَى فِيهِ وَلَقَدُ رُودَتُهُ وَقَلْمَ مَنَ فَاللَّهُ فَعَلَمْ مَا ءَامُرُهُ وَلَيْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ وَلَقَدُ رَودَتُهُ لَكُ عَنْ فَقُسِهِ وَفَا السَّعْطَمُ وَلَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ وَلَيْ لَلْمُ يَعْفَى لَمَا عَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا عَامُوهُ وَلَقَدُ رَودَتُهُ لَي اللَّهُ عَلَى مَا عَامُوهُ وَلَقَدُ وَلَقَدُ وَلَا مَنَ السَّعْطِينَ وَلَيْ وَلَيْ الْمَالَعُونِ مَنْ فَاللَّالَ الْمَالَعُونَ وَلَيْ الْمَلْكُ عَلَى مَا عَامُوهُ وَلَقَدُ وَلَيْ الْمَالِكُ وَلَيْ فَالْمِنْ وَلَيْ وَلَهُ وَلَقَدُ وَاللَّهُ الْمَالَعُونَ وَاللَّهُ مَا مَا مَا مَا مَا مُولِي اللَّهُ مِنْ وَلَيْ الْمَالُونُ وَلَيْ الْمَالَعُونِ مَا الْمَالِي مَا الْمَالُونُ وَلَا مَنَ الْعَلَيْدِينَ وَلَا مَنْ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ وَلَا مَنْ الْمُعْمَالَ مَا الْمُعَلِينَ الْمَالُونُ وَلَا مَا الْمَالِقُلُومُ وَلَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَيْ الْمَالُولُ وَلَيْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَعُلُولُ الْمَلْكُ الْمُولِينَ الْمُؤْمُ وَلَا مَنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ عَلَيْ وَلَا مَا مُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُولُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَلِهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰۰ – ۱۰۳ مدنیة (۲) النساء : ۱٤٥ – ۱٤٦ مدنیة

<sup>(</sup>٣) النساء : ١٧٤ – ١٧٥ مدنية (٤) هود : ٤٣ مكية

<sup>(</sup>٥) الحج: ٧٨ مدنية(٦) يوسف: ٣١-٣٦ مكية

# الآيات الواردة في « الاعتصام» معنًى

٨- ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ السّتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَيْ
 وَإِلَى اللّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَقِبَةً الْأُمُورِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَقِبَةً الْأُمُورِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْ

٩- فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي ٓ أُوحِى إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ
 مُسْتَقِيمِ (إلَّيُهُ (")

٧- لآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَد تَبْكِنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيْ فَكَن يَكُفُرْ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ يَكُفُرْ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَا لَّوَاللَّهُ سَبِيعً عَلِيمٌ (١)

## الأحاديث الواردة في « الاعتصام »

١ - \*(عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : أَخْبِرْ نِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « امْلِكْ هَذَا » وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِه ) \* (١١).

٢ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ
 عَنْهُمَا ـ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ
 يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَنْ
 حَاجٌ ... الحديث وَفِيهِ (٢) - « وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ
 تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. كِتَابَ اللهِ ... »)\* (٣)

٣ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : ﴿إِنَّ اللهَ يَـرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا ، وَ يَكْرَهُ

لَكُمْ ثَلَاثًا ، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ (١٤) جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ (٥) ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (١) ، وَإِضَاعَةَ الْلُلُ» (٧).

٤ - \*(عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِي - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ : قُلْـتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ : قُلْـتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ ، قَالَ : «قُلْ رَبِّي اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ » . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَـا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ رُسُولَ اللهِ مَـا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ : «هَذَا») \* (^^).

# الأحاديث الواردة في « الاعتصام » معنًى

٥ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : ﴿ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ (٩) ) \* (١٠). الأَطْرَافِ (٩) ) \* (١٠).

٦ - \* (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - رَحِمَهُ اللهُ - بَلَغَه أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا عَسَّكُمُ مُّمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا عَسَّكُمُ مُّمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا عَسَّكُمُ مُ

٧ - \* (عَـنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ،

- (۷) مسلم (۱۷۱۵).
- (٨) الترمذي (٢٥٢٢) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٣٩٧٢)، وصححه الألباني، صحيح سنن ابن ماجه(٣٢٠٨).
- (٩) وإن كان عبدًا مجدع الأطراف: أي مقطوعها ، والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسبة، حتى لو كان عبدًا أسود مقطوع الأطراف ، فطاعته واجنة.
  - (۱۰) مسلم (۱۸۳۷).
- (١١) أخرجه مالك في الموطأ وهو حديث حسن ، وانظر جامع الأصول : ( ص٢٧٧).

- (۱) رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد المعجم الكبير (۲) رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد المعجم الكبير لام /۲۹) (۲۹۰ ، وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (۳/ ۵۲۷). ويتقوى بشواهده عند أحمد (٥/ ۲۹۰) ، وابن المبارك في الزهد (۱۳۲).
  - (٢) انظر آل عمران (١٠٣).
    - (۳) مسلم (۱۲۱۸).
- (٤) الاعتصام بحبل الله: التمسك بعهده واتباع كتابه والتأدب بآدابه.
  - (٥) قيل وقال : هو الخوض في أخبار الناس.
- (٦) كشرة السؤال: المرادب التنطع في المسائل والإكشار من السؤال مما لا يقع ولا تدعو إليه الحاجة.

فَرَأَيْتُ هُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ ، وَهُو عَلَى رَاحِلَتَهُ ، وَالْحَرَفَ ، وَهُو عَلَى رَاحِلَتَهُ ، وَالْحَلَةُ ، وَمَعَهُ بِلاَلُ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ ، وَالْحَلَتَهُ ، وَالْحَسَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَنْ مِنْ اللهِ عَلَى وَأُسِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَنْ اللهِ عَلَى وَالْمَا مَثُولُ اللهِ عَلَى وَالْمَا عَبْدًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ الشَّمْس ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْلاً كَثِيرًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ الشَّمْس ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْلاً كَثِيرًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدَّعُ (١) أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ عَبْدُ مُجَدَّعُ (١) أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ») \*(٢).

٨ - \*( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَدَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا ، بِمَاءٍ يُدْعَى

خُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهَا أَنَا بَشَرُ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهَا أَنَا بَشَرُ وَدُ كُمْ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبَ (٣) ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَوَّهُمُ كَاللهِ فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ ، فَخُدُوا بِعَ اللهِ فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ ، فَخُدُوا بِكِ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ » فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ : « وَأَهْلُ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ أَللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ أَللهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اللهِ اللهِ فَي أَهْلِ بَيْتِي ، أُذَكِرُكُمُ أَللهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اللهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي اللهِ اللهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي اللهُ فَي أَهْلِ بَيْتِي اللهَ فَا اللهُ فِي أَهْلُ بَيْتِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِنْ اللهُ فَا اللهُ فَي أَعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ إِي اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ ال

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الاعتصام »

١ - \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ
 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَاعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ اللهِ ﴾ قسالَ :
 ﴿ وَاعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ اللهِ الْجَهَاعَةُ » ) \*(١٠) .

٢ - \*(عَنِ ابْسِنِ مَسْعُسودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: «إِنَّ هَـذَا الصِّـرَاطَ مُعْتَضَرٌ ، تَعْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ يَنادُونَ يَا عَبْدَ اللهِ هَلُـمَّ (٧) هـنَذَا هُـوَ الطَّرِيقُ ، لِيَصُدُّوا يُنادُونَ يَا عَبْدَ اللهِ هَلُـمَّ (٩) هـنَذَا هُـوَ الطَّرِيقُ ، لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ ، فَإِنَّ اللهِ ، فَإِنَّ حَبْلَ اللهِ ، فَإِنْ اللهِ ، فَا عَنْ اللهِ ، فَإِنْ اللهِ ، فَالْمُ اللهُ ، فَالْمُ اللهُ ، فَا مُنْ اللهِ ، فَا عَلَيْ اللهِ ، فَالْمُ اللهُ ، فَالْمُ اللهِ ، فَالْمُ اللهِ ، فَاللهِ ، فَالْمُ اللهُ ، فَالْمُ اللهُ ، فَالْمُ اللهُ مُ اللهُ مَا عُمْ اللهِ ، فَالْمُ اللهُ ، فَالْمُ اللهُ مَا عُنْ اللهِ ، فَالْمُ اللهُ مَا عَلَيْ اللهُ مَا عَلَيْ اللهِ ، فَالْمُ اللهُ مُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا عَلَيْ اللهُ مَا عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ ، فَالْمُ اللهُ مَا عَلَيْ اللهُ مَا عُلْمُ اللهُ مَا عَلَيْ اللهِ مَا عَلَيْ اللهُ مَا عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهِ مَا عَلَيْ اللهِ مَا عَلَيْ اللهِ مَا عَلَيْ اللهُ مَا عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ

٣ - \* (عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ﴾ قَالَ: بِالإِخْلاَصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ﴾ قَالَ: بِالإِخْلاَصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ ﴿ وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ يَقُولُ عَلَى الْإِخْلاَصِ - وَكُونُوا عَلَيْهِ إِخْوَانًا) \*(١٠).

٤ - \*(عَنِ ابْنِ زَيْدٍ فِي ﴿ وَاعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ اللهِ ﴾، قَالَ: «الإِسْلامُ») \*(١١).

٥ - \*(عَنْ سِمَاكِ بْسِ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيِ ؟ أَنَّهُ لَقِي ابْسَ عَبَّسَاسٍ فَقَالَ : « مَا تَقُولُ فِي سَللَاطِينَ عَلَيْسَا يَظُلِمُونَنَا ، وَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا ، أَلا يَظْلِمُونَنَا ، وَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا ، أَلا يَعْلَيْهُمْ ؟ ، قَالَ : لا ، أَعْطِهِمْ ، الْجَمَاعَةَ الْجَمَاعَةَ (١٢) ،

<sup>(</sup>٧) هَلُمّ : أقبل ( اسم فعل أمر ) .

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup> ٩ ) تعادوا : لا تجعلوا عداوتكم تفرقكم عليه .

<sup>(</sup>١٠) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>١٢) الجماعة الجماعة أسلوب إغراء أي الزم الجماعة.

<sup>(</sup>١) مجدع: أي مقطع الأعضاء.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) يريد ملك الموت الذي يقبضه فيلحق بالرفيق الأعلى.

<sup>(</sup>٤) يفيد هذا الإلحاح في التوصية بأهل بيته.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٠٤٢).

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٨٥).

إِنَّهَا هَلَكَتِ الأُمَّمُ الْخَالِيَةُ بِتَفَرُّقِهَا ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ ") \* (١). \* وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ ") \* (١). ٦ - \* (قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : « لاَ عِصْمَةَ لأَحَدٍ إِلَّا فِي

كِتَىابِ اللهِ، أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ، أَوْ فِي إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَعْنَى فِي أَحَدِهِمَا ») \* (٢).

### من فوائد « الاعتصام »

(١) دَلِيلُ صَلاَحِ الْمَرْءِ وَاسْتِقَامَتِهِ .

(٢) يُورِثُ مَحَبَّةَ اللهِ وَمَحَبَّةَ النَّاسِ.

(٣) يُثْمِرُ السَّعَادَةَ فِي الدَّارَيْنِ.

(٤) يُجَنِّبُ الإِنْسَانَ مَسَالِكَ الشَّيْطَانِ وَمُضِلاَّتِهِ.

(٥) دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ الإِيهَانِ وَمَحَبَّةِ الرَّحْمَنِ.

(٦) يُقَوِّي الأُمَّةَ وَيَرْفَعُهَا .

(٧) فِي الاعْتِصَامِ تَجَمُّعٌ ، وَالْجَهَاعَةُ رَحْمَةٌ ، وَالْفُرْقَةُ

(A) الاعْتِصَامُ بِاللهِ يَدْفَعُ عَنِ الْعَبْدِ وَيَحْمِي مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ.

#### الإغاثة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | 10       | 11     |

#### الإغاثة لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: أَغَاثَهُ يُغِيثُهُ، وَهُو مَاْ خُوذُ مِنْ مَادَّةِ (غ و ث)، الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الإِعَانَةِ وَالنُّصْرَةِ عِنْدَ الشِّدَّةِ، أَمَّا مَادَّةُ (غ ي ث) اليَائِيَّةُ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الحَيَا الشِّدَةِ، أَمَّا مَادَّةُ (غ ي ث) اليَائِيَّةُ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الحَيَا (المَطَرِ) النَّاذِلِ مِنَ السَّمَاءِ (()، وَقِيلَ: الغَيْثُ المَطَرُ فِي إِبَّانِهِ (()، (أَيْ فِيه)، يُقَالُ مِنْ إِبَّانِهِ (())، (أَيْ فِيه)، يُقَالُ مِنْ الأَصْلِ الثَّانِي (غ الأَصْلِ الثَّانِي (غ الشَّعَنْتُ بِهِ عِنْدَ الشِّدَةِ فَأَعَانَنِي، وَمِنَ الأَصْلِ الثَّانِي (غ اسْتَعَنْتُ بِهِ عِنْدَ الشِّدَةِ فَأَعَانَنِي، وَمِنَ الأَصْلِ الثَّانِي (غ اسْتَعَنْتُ بِهِ عِنْدَ الشِّدَةِ فَأَعَانَنِي، وَمِنَ الأَصْلِ الثَّانِي (غ اسْتَعَنْتُ بِهِ عِنْدَ الشِّدَةِ فَأَعَانَنِي، وَمِنَ الأَصْلِ الثَّانِي (غ ي ث) اسْتَعَنْتُ الله فَعَاثَنَا اللهُ وَالرُّمَّةِ: مَا رَأَيْتُ أَفْصَحَ مِنْ أَمَةِ آلِ فُلَانٍ، وَلَيْ مَا شِينَا مَا شِينَا مَا شِينَا مَا شِينَا اللهُ مُنَا عَلَى اللهُ الل

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ: غَوَّثَ الرَّجُلُ: قَالَ: وَاغَوْثَ الرَّجُلُ: قَالَ: وَاغَوْثَ وَالغُواثُ وَالغُواثُ وَالغُواثُ وَالغُواثُ وَالغَيَاثُ (بتثليثِ الغَينِ)، يُقَالُ: أَجَابَ اللهُ

دُعَاءَهُ وَغَوَاتَهُ، وَلَمْ يَرِدْ بِالفَتْحِ (أَيْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) مِنَ الأَصْوَاتِ (أَيْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) مِنْ الأَصْوَاتِ (أَنْ يَأْتِي بِالضَّمِّ مِثْلُ الأَصْوَاتِ (أَنْ يَأْتِي بِالضَّمِّ مِثْلُ البَّكَاءِ والصِّيَاحِ، البُّكَاءِ والصِّيَاحِ، وَبِالكَسْرِ مِثْلُ النِدَاءِ والصِّيَاحِ، وَشِاهِدُ ذَلِكَ قَوْلُ العَامِرِيِّ:

بَعَثْتُ لَ مَائِزاً فَلَبِثْتَ حَوْلًا

مَتَى يَأْتِي غَوَاثُكَ مَنْ تُغِيثُ؟ (٧) وَالاسْمُ مِنَ الإِغَاثَةِ: الغِيَاثُ، وَأَصْلُهُ الغِوَاثُ، صَارَتُ الوَاوُ يَاءً لِكَسْرِ مَا قَبْلَهَا (٨)، وَالغِيَاثُ: مَا أَغَاثَكَ اللهُ بِهِ (٩)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الغُوَاثُ بِالضَّمِّ: الْإِغَاثَةُ، وَقَوْفُهُمْ: اسْتَغَاثَ (مِثْلُ غَوَّثَ) أَيْ صَاحَ وَاغَوْثَاهُ بِمَعْنَى: صَاحَ وَاغَوْثَاهُ بِمَعْنَى: صَاحَ وَلَا وَيُلِيَّا لِلْغَوْثِ (١١)، وَفِي الشَّعُملُوهُ بِمَعْنَى: صَاحَ وَنَادَى طَلَبًا لِلْغَوْثِ (١١)، وَفِي اسْتَعْملُوهُ بِمَعْنَى: صَاحَ وَنَادَى طَلَبًا لِلْغَوْثِ (١١)، وَفِي حَدِيبِ هَاجَرَ (أُمِّ إِسْمَاعِيلَ)، «.. فَهَلْ عِنْدَكَ حَدِيبِ هَاجَرَ (أُمِّ إِسْمَاعِيلَ)، «.. فَهَلْ عِنْدَكَ غُواثُ بِالْفَتْحِ كَالغِيَاثِ بِالكَسْرِ مِنَ غُواثٌ؟»، الغَواثُ بِالفَتْحِ كَالغِيَاثِ بِالكَسْرِ مِنَ الإَغَاثَةِ بِمَعْنَى الإِعَانَةِ (١٢)، وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الآخَرُ:

<sup>(</sup>۱) ابن فارس: مقاييس اللغمة ٤/٠٠ (غ و ث)، ٤٠٣/٤ (غيث).

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي (٣/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/ ١٧٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة لابن فارس (٤/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) كذا قال الجوهري، وَلَعَلَّ الصَّواب: المصدر لأنه سيـذكر الاسم بعد ذلك وهو الغياث.

<sup>(</sup>٦) أي من الكلمات الدالة على صَوْتٍ.

<sup>(</sup>٧) السابق، الصفحة نفسها، وقد ورد البيت منسوبًا في اللسان

<sup>(</sup>٢/ ١٧٤) لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص. ومعنى مائرا: أي جالبا للميرة وهي الطعام.

<sup>(</sup>٨) الصحاح (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٩) تاج العروس للزبيدي (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۱۰) لسان العرب (۲/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>١١) تاج العروس (٥/٣١٣).

<sup>(</sup>١٢) النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٩٢)، واللسان (٢/ ١٧٤) ط. بيروت). انظر الحديث رقم(٣).

اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، بِالهَمْزَةِ مِنَ الإِغَاثَةِ، أَمَّا الحَدِيثُ الآخَرُ: «فَادْعُ اللهَ يَغِيثُنَا (بِفَتْحِ اليَاءِ)، (فَهُوَ مِنَ الغَيْثِ)، يُقَالُ غَاثَ اللهُ البِلَادَ يَغِيثُهَا، إِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهَا المَطَرَ، أَمَّا مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ: «فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغْوِثِينَ لِعِيرِهِمْ " فَالمَعْنَى: مُغِيثِينَ فَجَاءَ بِهِ عَلَى الأَصْل وَلَمْ يُعِلُّهُ، كَمَا فِي اسْتَحْوِذَ واسْتَنْوَقَ، قَالَ ابْنُ الأَثِير، وَلَوْ رُويَ مُغَوِّثِينَ بِالتَّشْدِيدِ - مِنْ غَوَّثَ بِمَعْنَى أَغَاثَ -لَكَانَ وَجْهًا (١١)، وَتَأْتِي الإِغَاثَةُ أَيْضًا بِمَعْنَى التَّفْرِيج، قَالَ ابْنُ سِيدَةَ: يَقُولُ (المُضْطَرُّ) الوَاقِعُ فِي بَلِيَّةٍ: أَغِشْنِي، أَيْ فَرِّجْ عَنِّي، وَاسْتَغَشْتُ فُلَانًا فَهَا كَانَ لِي عِنْدَهُ مَغُوثَةٌ وَلَا غَوْثٌ أَيْ إِغَاثَةٌ (٢)، قَالَ فِي اللِّسَانِ: وَغَوْثُ جَائِزٌ فِي هَـذِهِ المَوَاضِع، أَنْ يُوضَعَ - وَهُـوَ اسْمٌ - مَوْضِعَ المَصْدَرِ - أَي الإِغَاثَةِ (٣) وَقَالَ الرَّاغِبُ: الغَوْثُ يُقَالُ في النُّصْرَةِ، وَالْغَيْثُ يُقَالُ فِي المَطَرِ. وَيُقَالُ: اسْتَغَثْتُهُ: طَلَبْتُ الغَوْثَ أَوِ الغَيْثَ، فَأَغَاثَنِي مِنَ الغُوْثِ، وَغَاثَنِي مِنَ الغَيْثِ، أَمَّا غَوَّثَ فَلَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الغَوْثِ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُ وَا يُغَاثُوا بِهَاءٍ كَالْهُ لَ ﴾ (الكهف/ ٢٩) فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الغَيْثِ وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الغَوْثِ، وَكَذَا يُغَاثُوا يَصِحُّ فِيهِ

### المُغِيثُ مِنْ أَسْهَائِهِ تَعَالَى:

قَالَ صَاحِبُ مَوْسُوعَةِ «لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى»:

المُغِيثُ، اسْمٌ مِنَ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى الزَّائِدَةِ عَنِ الأَسْمَاءِ المُعْرُوفَةِ (٥).

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَمِنْ أَسْمَاءِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - المُغِيثُ، وَهُو بِمَعْنَى «المُجِيبِ» لَكِنَّ الإِغَاثَةَ أَخَصُّ بِالأَقْوَالِ (``، وَيُمْكِنُ أَخَصُّ بِالأَقْوَالِ (``، وَيُمْكِنُ الْخَفَّ بِالأَقْوَالِ (``، وَيُمْكِنُ الْخَفَّ - أَنْ يَكُونَ المُعْنَى أَنَّهُ شُبْحَانَهُ هُو الغَيَّاثُ الَّذِي يُقَدِّمُ العَوْنَ وَالنَّصْرَةَ لِلْمُضْطَرِّينَ كَمَا أَنَّهُ يُنَزِّلُ الغَيْثَ يَقَدِّمُ العَبَادِ وَالبِلَادِ، فَهُو سُبْحَانَهُ غِيَاثُ المُسْتَغِيثِينَ عَلَى العِبَادِ وَالبِلَادِ، فَهُو سُبْحَانَهُ غِيَاثُ المُسْتَغِيثِينَ الْعَبْدِنَ يَطْلُبُونَ الغَوْثَ (الْمُعُونَةُ وَالنَّصْرَةَ) أَوِ الغَيْثَ اللهُ الْخَيْثِينَ وَمَعْنَاهُ وَلَا الْعُيثُ مَا اللهِ الْحَلِيمِيُّ - الغَيَّاثُ هُو المُغِيثُ، وَأَكْثُرُ مَا يُقَالُ: رَحْمَهُ اللهُ تَعَلَى - الغَيَّاثُ هُو المُغِيثُ، وَأَكْثُرُ مَا يُقالُ: وَعَنْ اللهُ تَعْيِثِينَ وَمَعْنَاهُ: المُدْرِكُ عِبَادَهُ فِي الشَّدَائِدِ إِذَا وَعَنْ الشَّدَائِدِ إِذَا وَعَنْ الشَّدَائِدِ إِذَا وَعَنْ الشَّدَائِدِ إِذَا وَعَنْ وَمُعْنَاهُ: المُدْرِكُ عِبَادَهُ فِي الشَّدَائِدِ إِذَا وَعَوْهُ وَهُو مُعُيبُهُمْ وَخُعَلِّصُهُمْ ('').

### الإِغَاثَةُ اصطلاحًا:

الإِغَاثَةُ تَقْدِيمِ الغَوْثِ وَهُوَ «التَّخْلِيصُ مِنَ الشِّدَاقِدِ (١ الشَّدَائِدِ (٨). الشِّدَةِ والنِقْمَةِ وَالعَوْنِ عَلَى الفِكَاكِ مِنَ الشَّدَائِدِ (٨).

## الفَرْقُ بَينَ الإِغَاثَةِ وَالاسْتِغَاثَةِ:

المُرَادُ بِالاَسْتِغَاثَةِ هُنَا طَلَبُ الغَوْثِ أَيِ النُّصْرَةِ وَالإِعَانَةِ مِنْ قِبَلِ المُضْطَرِّ أَوْ المُحْتَاجِ، أَمَّا الإِغَاثَةُ فَهِي تَقْدِيمُ ذَلِكَ العَوْنِ مِثَنْ وَقَقَهُ اللهُ تَعَالَى لِمَنْ هُوَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) اللسان (٢/ ١٧٤)، وتاج العروس (٥/ ٢١٤)، ولمَّ تَرِد كلمة المضطر في اللسان.

<sup>(</sup>٣) اللسان (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب (٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) موسوعة له الأسماء الحسنى، للشيخ أحمد الشرباصي (٥) موسوعة له الأسماء الحسنى،

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، الصفحة نفسها، وقارن بصفة الاستغاثة.

<sup>(</sup>٨) تاج العروس للزبيدي (٥/ ٢١٤).

## الإِغَانَةُ واجب إسلامي أصيل:

إِنَّ تَفْدِيمَ الْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا سُلُوكٌ إِسْلَامِيٌّ أَصِيلٌ، وَخُلُقٌّ رَفِيعٌ تَقْتَضِيهِ الأُخُوَّةُ الصَّادِقَةُ، وَقَدْ كَانَتْ حَيَاةُ رَسَوُلِ اللهِ ﷺ خَيْرَ مِثَالِ يُحْتَذَى فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِإِغَاثَةِ المَظْلُومِ أَوِ المَلْهُوفِ، وَتَقْدِيم العَوْنِ لِكُلِّ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَقَدْ عُرِفَ بِذَلِكَ حَتَّى قَبْلَ البَعْثَةِ المُبَارَكَةِ، وَعِنْدَمَا قَالَ لِلسَّيِّدَةِ خَدِيجَةً -رَضِي اللهُ عَنْهَا - «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» أَجَابَتْهُ فِي ثِقَةٍ واطْمِئْنَانِ «كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتُكْسِبُ الْعُدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ»(١)، وَكَأَنَّهُ قَدِ اسْتَقَرَّ فِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ أَنَّ صَنَائِعَ المَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَأَنَّ مَنْ أَغَاثَ النَّاسَ وَأَعَانَهُمْ لَابُدَّ مِنْ أَنْ يُغِيثَهُ رَبُّهُ وَيُعِينَهُ، فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَل. وَبَعْدَ الإِسْلَامِ أَصْبَحَتِ الإِغَاثَةُ وَاجِبًا يَنْهَضُ بِهِ القَادِرُونَ وَعَمَالًا مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ يَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ، وَأَصْبَحَ مِنَ الْحَقَائِقِ الْمُسَلَّمَةِ عِنْدَهُمْ أَنَّ «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ» (٢) كَمَا أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ الْمُصْطَفَى ﷺ وَحَثَّهُمْ عَلَيْهِ. وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ -رِضْ وَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ -مَضْرِبَ الْمُثَلِ فِي تَقْدِيم الْغَوْثِ لِمَنْ هُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ. وَمِنْ أَوْضَح الْأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَثَ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ (٣)، عِنْدَمَا

أَصَابَ النَّاسَ جَدْبٌ فِي الْمَدِينَةِ وَمَا حَوْلَمَا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الثَّامِنَ عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ فِي الْعَامِ الثَّامِنَ عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ اللهُ أَكْبَرُ بَلَغَ اللهُ عَنْهُ - الَّذِي قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ بَلَغَ النَّكَ شَفَ. وَكَتَب إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ». النَّكُ مُدَّتَهُ فَانْكَشَفَ. وَكَتَب إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ». «أَغِيثُوا أَهْلَ الْمَدينَةِ وَمَنْ حَوْلَا) "فَوَكَانَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ وَالِيًا عَلَى مِصْرَ فَأَرْسَلَ يُجِيبُهُ: إِنَّهُ سَيَصِلُهُمْ فَوْثٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ.

وَلَقَدْ قَامَ الْمُسْلِمُ وَنَ - أَخِيرًا - بِجُزْءِ مِنْ وَاجِبِهِمْ فِي هَذَا السَّبِيلِ فَكَوَّنُوا هَيْئَةَ الْإِغَاثَةِ الْإِغَاثَةِ الْإِغَالَةِ الْإِسْلَاميَّة.

إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ، أَلْمَ يَأْنِ هَمْ أَنْ يُوقِظُوا هَذَا الْخُلُقَ الْإِسْلَامِيَّ الرَّفِيعَ، وَيُحْدُ أَسْلَافِهِمْ فَيَتَقَدَّمُوا طَابِعِينَ وَيُحْدُوا سُنَةَ نَبِيهِمْ وَجُدْ أَسْلَافِهِمْ فَيَتَقَدَّمُوا طَابِعِينَ رَاضِينَ بِتَقْدِيمِ الْغَوْثِ لِإِخْوَانِ لَمَّمْ شَرَّدَتْهُمُ الْحُرُوبُ، وَيَتَّمَتْ أَطْفَا لَمُمْ وَرَمَّلَتْ نِسَاءَهُمُ الْمُجَاتُ الشَّرِسَةُ مِنَ وَيَتَّمَتْ أَطْفَا لَمُمْ وَرَمَّلَتْ نِسَاءَهُمُ الْمُجَاتُ الشَّرِسَةُ مِنَ القُوى الصَّلِيبَةِ وَالصَّهْيُونِيَّةِ وَالْإِلْحَادِيَّةِ، إِنَّ عَلَى القُدوى الصَّلِيبَةِ وَالصَّهْيُونِيَّةِ وَالْإِلْحَادِيَّةِ، إِنَّ عَلَى اللَّهُ وَى الصَّلِيبَةِ وَالصَّهْمُ فَورِيسَةً فِي أَيْدِي مَنْ لَا اللَّسُومِينَ أَلَّا يَتْرُكُوا إِخْوَانَهُمْ فَورِيسَةً فِي أَيْدِي مَنْ لَا يَرْجُونَ لَهُ وَقَارًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُقَدِّمُونَ بِاسْمِ الْإِنْسَانِيَّةِ بَعْضَ مَا يَفِيضُ عِنْدَهُمْ صَدَقَةً وَإِحْسَانًا، إِنَّنَا لَسْنَا فِي بَعْضَ مَا يَفِيضُ عِنْدَهُمْ صَدَقَةً وَإِحْسَانًا، إِنَّنَا لَسْنَا فِي بَعْضَ مَا يَفِيضُ عِنْدَهُمْ صَدَقَةً وَإِحْسَانًا، إِنَّنَا لَسْنَا فِي جَاجَةٍ إِلَى ﴿ إِنْسَانِيَّةٍ ﴾ هَـؤُلَاءِ الَّذِينَ يُوحَدُونَ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَنَا الْمُؤْونَ لِنَا فَائِضَ الْغِذَاءِ أَو لِللَّهُ وَقَالًا وَيُقَالًا وَيُصَالًا فَائِضَ الْغِذَاءِ أَو اللَّالَوْءِ وَقَطُ وا إِذَا أَثْخَتَنَا الْجُورَاحُ، مَا أَحْوَجَ الْمُسْلِمِينَ اللَّوْءَ وَقَطُ وا إِذَا أَثْخَتَنْنَا الْجُورَاحُ، مَا أَحْوَجَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١ (٣)، وانظر الحديث بتمامه في الأحاديث الواردة في الاغاثة معنى / حديث رقم (٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٣) وسمى عام الرمادة لأن المدينة كانت تسفى إذا ريحت (أي

أصابتها الريح) ترابا كالرماد.

<sup>(</sup>٤) راجع أحداث عام الرمادة في تاريخ الطبري (٩٦/٤ - ١٠١) تحقيق أبي الفضل ، ط. دار سويدان ، بيروت.

الْيَوْمَ إِلَى التَّمَسُّكِ مِهَذَا الْخُلُقِ الْإِسْلَامِيِّ الرَّفِيعِ الَّذِي يَعْعُلُ كُلَّ مُسْلِمٍ فِي أَيِّ مَكَانٍ فِي الْأَرْضِ مَرْفُوعَ الْمَامَةِ، رَابِطَ الْجَأْشِ، وَاثِقًا مِنَ النَّصْرِ، لأَنَّ إِخْوَانًا لَهُ يُقَدِّمُونَ الْعَوْنَ وَالْإِغَاثَةَ مِنْ مُنْطَلَقٍ إِسْلَامِيٍّ لَا مِنَّةَ فِيهِ، وَلَا الْعَوْنَ وَالْإِغَاثَةَ مِنْ مُنْطَلَقٍ إِسْلَامِيٍّ لَا مِنَّةَ فِيهِ، وَلَا مَطْمَعَ مِنْ وَرَائِهِ، إِنْ فَعَلُوا نَجَوْا وَإِلَّا فَلْيَنتُظِرُوا زَوَالَ النَّعْمَةِ عَنْهُمْ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ عَيْكُ اللهِ عِنْدَ أَقُوامٍ نِعَالَ النَّعْمَةِ عَنْهُمْ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ عَيْكُ اللهِ عَنْدَ أَقُوامٍ نِعَالًى أَقَوَامٍ نِعَالًى أَقَوْلِهِ عَنْدَ أَقُوامٍ نِعَالًى أَقَوَامٍ نِعَالًى أَقَوْلَهِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِحَ الْمُسْلِمِينَ، مَا لَمُ

يَمَلُّوهُمْ، فَإِذَا مَلُّوهُمْ نَقَلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ (١).

[ للاستزادة: انظر صفات: الإخاء - الاستغاثة - التناصر - التعاون على البر والتقوى - الشهامة - تفريج الكربات - الإيثار - الرجولة - البر - المروءة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التخاذل \_ الأثرة \_ الإعراض \_ البخل \_ التفريط والإفراط \_ التهاون].

## الآيات الواردة في «الإغاثة»

### أولًا: الإغاثة من الله \_ عز وجل \_:

١- يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفِتْ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْع سُلْبُكت خُصْرِ وَأُخرَ يَابِسَتِ لَعَلِّ آرَجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَا حَصَدَّتُمْ فَذَرُوهُ في سُلْبُلِدِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا فَأَ كُونَ ﴿ مُمَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَامِ مَا عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ فَا الْهَالِهِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا

### ثانيًا: الإغاثة على سبيل التهكم بالكفار:

٢- وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّ كُرُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّ آعَتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ فَرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهُ لِ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهُ لِ سَرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهُ لِ يَشْرَى الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الْمُثَالِثَ الْمُثَارِبُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الْمُثَالِينَ الْمُثَالِثَ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُعْلِى الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُعْلِى الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُعْلِى الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالُولُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقِ الْمُثَالِقُ الْمُؤْمِدُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُلْمُ الْمُثَلِقُ الْمُثُلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْمُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

#### ثالثًا: الإغاثة بإنزال الغيث:

- ٣- إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ مُعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّ الْمُ الْعَيْثَ وَيَعَلَمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّ الْمُ الْعَيْثَ وَيَعَلَمُ ٱلمَّاعَدِي نَفْشُ مِا فَيَا ٱلْمَاعِينَ وَمَاتَدُرِي نَفْشُ مِأْتِهِ أَيِّ ٱلْمَعْ مِن فَلْسُ بِأَيِّ ٱلْمَعْ مِن فَلْسُ بِأَي ٱلْمَعْ مِن فَلْمُ مِنْ الْمَاعِينَ وَيَعَلَمُ مَا اللَّهُ عَلِيدٌ خَبِيرًا فَيْ اللَّهُ عَلِيدٌ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ
- ٤- ﴿ وَلَوْ بَسَطُ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعُوَافِي الْأَرْضِ وَلَكِ كِن يُنزَلُ بِقَدَرِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَيدُ المَّصِيرُ ﴾ خَيدُ اللّهِ عَي يُنزَلُ الْعَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنطُوا وَهُوا لَذِى يُنزَلُ الْعَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنطُوا وَيَنشُرُرَحْ مَتَهُ وَهُوا لَوَلِيُ الْحَيدُ ﴾
- ٥- ٱعْلَمُوۤ اٰنَمَا ٱلْحَيَوٰهُ ٱلدُّنَيا لَعِبُّ وَلَمُوَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اٰبَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِ ٱلْأَمُوٰلِ وَٱلْأَوْلَاِ كَمْنَلِ عَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ ثُمُّ يَهِيجُ فَلَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمُّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ ﴿ إِنَّ

# الآيات الواردة في «الإغاثة» معنًى

٧- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُنْ دِفِينَ الْ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَ بِدِء قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ أَبِثَ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ الْكَالِيَّ (")

٨ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَ
 هَنَجَيْنَ هُ وَأَهْلَهُ وَمِن اللّهِ مِن الْحَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿
 وَنَصَرُّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُولُ إِنَّا يَلِيَنَا أَإِنَّهُمْ ﴿
 كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقْنَكُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿

٩- أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَءَ
 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَ مُّ
 مَعَ ٱللَّهُ قَلِيلًا مَّالَذَكَرُون ﴿

أَمَن يَهْدِيكُمْ فِ ظُلُمَتِ الْبَرِّواَلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيكَ بُشْرُ ابَيْن يَدَى رَحْمَتِهِ \* أَولَكُ مُعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون ﴿ ثَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون ﴿ ثَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ السَّمَاءِ المَن يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُ كُومِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْوَاللَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُواْبُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِين ﴿ إِنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلْ هَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ مُ

١٠ وَلَقَدْ نَادَ نِنَانُوحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿
 وَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿
 وَجَعَلْنَا فُرِيّتَهُ هُو الْبَاقِينَ ﴿
 وَجَعَلْنَا فُرِيّتَهُ هُو الْبَاقِينَ ﴿
 وَتَرَكّنَاعَلَيْهِ فِي الْعَلَمِينَ ﴿
 سَلَمُ عَلَى فُوجٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿

11- وَلَقَدْمَنَنَاعَلَىٰمُوسَىٰ وَهَكُرُونَ اللهُ وَيَخَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُواْهُمُ الْعَلِيدِينَ الله وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُواْهُمُ الْعَلِيدِينَ الله وَعَالَيْنَهُمَا الْكِئَبَ الْمُسْتَقِيمَ الله وَهَدَيْنَهُمَا الْكِئَبَ الْمُسْتَقِيمَ الله وَهَدَيْنَهُمَا الْقِرَطَ الْمُسْتَقِيمَ الله وَهَدَيْنَهُمَا القِرَطَ الْمُسْتَقِيمَ الله وَرَكَنَاعَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ الله وَرَرَيْنَ الله وَرَرُكُنَاعَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ الله وَرَرَكُنَاعَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ الله وَرَرَكُ اللهُ المُسْتَقِيمَ الله وَرَرُكُنَاعَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ الله وَرَرَكُ اللهُ الْمُسْتَقِيمَ الله وَرَرَكُ اللهُ الْمُسْتَقِيمَ الله وَرَرَكُنَاعَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ اللهُ الْمُسْتَقِيمَ اللهُ ا

## الأحاديث الواردة في «الإغاثة»

١ - \*(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «إِنْ كُنتُمْ لَابُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَرُدُّوا السَّلَامَ، وَأَغِيثُوا الْطَلُومَ») \*(١).

٢ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُ وا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُ وا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُ وا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ﴾ فَاللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

عَنْ أَبِي حُجَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ عَنْ أَبِي حُجَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: «وَتُغِيثُوا الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: «وَتُغِيثُوا الْضَّالَ») \*(٣).

٣- \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا - أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمُنْطَقَ الْمُنْعَلِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِمَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا لِتُعَقِي أَثْرَهَا عَلَى سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِمَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا لِتُعْقِي أَثْرَهَا عَلَى سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِمَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ - وَهِي تُرْضِعُهُ - حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلَ - وَهِي تُرْضِعُهُ - حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْ زَمَ فِي أَعْلَى الْمُسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةً يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِمَكَّةً يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِمَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُ مَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ لَا يَوْمَئِ فَالِكَ، وَوَضَعَ لَا يُومَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ

عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرُهُ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَثْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيه إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ لَهُ: اللهُ أَمَرَكَ بَهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيّعَنَا (٥). ثُمَّ رَجَعَتْ. فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ (١٦) حَيْثُ لَا يَرُوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بَهَؤُلَاءِ الْكَلِهَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع ﴿ حَتَّى بَلَغَ ﴿يَشْكُرُونَ﴾ (إبراهيم/ ٣٧). وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْهَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى \_ أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ \_ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل فِي الأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرْفَ دِرْعِهَا(٧) ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ الْمُوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بَيْنَهُ) ". فَلَمَّا أَشَرَفَتْ عَلَى

<sup>(</sup>١) أحمد، المسند (٤/ ٢٩١.)

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح (٦٢٢٩) ومسلم (٢١٢١) وأبوداود (٤٨١٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٤٨١٧).

<sup>(</sup>٤) المِنطق بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء: هو ما يشد به

الوسط .

الوسط . (٥) إذن لا يُضَيِّعُنَا بضم العين في فتح الباري والصواب فتحها كها في البدر العيني.

<sup>(</sup>٦) الثَّنِيَّةُ: العَقَبَةُ أَو طَّريقها أو الجبل أو الطريق فيه أو إليه .

<sup>(</sup>٧) درع المرأة : قميصها .

المَرُوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ: صَهِ (١) ـ تُرِيدُ نَفْسَهَا ـ ثُمَّ تَسَمَّعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ، فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ \_ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ \_ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تَحُوضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ في سِقَائِهَا وَهُـوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يُرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَـوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ﴾ أَوْ قَالَ: «لَوْ لَمُ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا». قَالَ:فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَـدَهَا، فَقَالَ لَهَا الْلَّـكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ ؛ فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللهِ يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، وَ إِنَّ اللهَ لَا يُضَيّعُ أَهْلَهُ. وَكَانَ الْبَيْثُ مُوْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بهمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم \_ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُـرْهُم \_ مُقْبِلِينَ مِنْ طَـرِيقِ كَدَاءٍ (٢)، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَل مَكَّةَ، فَرَأُوْا طَائِرًا عَائِفًا، فَقَ الُوا: إِنَّ هَ ذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءً، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا(٣) أَوْ جَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ فَأَقْبَلُوا ـ قَالَ وَأُمُّ إِسْهَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ .. فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَيِّهِ: «فَأَنْفَى (٤) ذَلِكَ أُمَّ

إِسْمَاعِيلَ - وَهِي تُحِبُّ الأُنْسَ » - فَنَزَلُوا، وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ (٥) وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ. وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْهَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْهَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرّ، نَحْنُ فِي ضِيق وَشِلَّةٍ. فَشَكَتْ إِلَيْهِ.قَالَ:فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. جَاءَنَا شَيْخٌ كَـٰذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى. فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا. قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ. فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرِ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتِ: اللَّحْمُ.

<sup>(</sup>١) صَهِ: اسم فعل أي بمعنى اسكت وكأنها تطلب من نفسها الإنصات حتى تعلم مصدر الصوت .

 <sup>(</sup>٢) كداء بفتح الكاف ممدود: هـو الموضع الذي دخل النبي ﷺ
 مكة منه .

<sup>(</sup>٣) جَرِيٌّ \_ كغني \_ الوكيل والرسول. قال ابن حجر : سمي بذلك لأنه يجري مجرى موكله أو مرسله . ينظر : القاموس المحيط وفتح الباري (٦ / ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) فألفى: قال ابن حجر: فألفى ذلك: أي وجداً أُمَّ الساعيل بالنصب على المفعولية وهي تحب الأنس بضم الهمزة ضد الوحشة ويجوز الكسر أي تحب جنسها. فتح الباري جـ ٦ ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٥) أَنْفَسَهُمْ: بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة أي أنه أكثرهم نفاسة وشرفًا ولذلك أعجبهم فكثرت رغبتهم فيه فزوجوه منهم.

قَالَ: فَهَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: الْمَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ وَالْمَاهِ: "وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبُّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ». قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدُ بِغَيْر مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوافِقَاهُ.

قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيُّةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ \_ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرِ. قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هُو يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَسابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أَبِي، وَأَنْسِتِ الْعَتَبَـةُ، أَمَسرَني أَنْ أُمْسِكَكِ. ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْهَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْنَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِـدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالوَالِدِ، ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ اللهَ أَمَرَني بِأَمْرِ. قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرِكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: وَأُعِينُكَ. قَالَ: فَإِنَّ الله أَمَرَني أَنْ أَبْنِي هَا هُنَا بَيْتًا \_ وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا \_قَالَ: فَعِنْدَ ذَٰلِكَ رَفَعَا القَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بَهَذَا الْحَجَر فَوَضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُو يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ قَالَ: فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ البَيْتِ وَهُمَا يَقُو لَانِ: ﴿ رَبَّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

(١) البخاري - الفتح ٦ (٣٣٦٤).

الْعَلِيمُ ﴾ ") \*(١).

٤ - \*(عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمْ أَغَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ إِلَّا بَدْرًا، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَحَدًا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ إِلَّا بَدْرًا، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَحَدًا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ إِلَّا بَدْرًا، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَحَدًا ثَخَلَفَ عَنْ بَدْرٍ، إِنَّا خَرَجَ يُرِيدُ الْعِينَ فَخَرَجَتْ قُرَيْشُ مُعْوِيْنِ أَنَّ لِعِيرِهِمْ فَالْتَقَوْا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - "وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَلَ اللهِ عَنْ فَيْ النَّاسِ لَبَدْرُهُ وَمَا أُحِبُ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْ تُهَا مَكَانَ فِي النَّاسِ لَبَدْرُهُ وَمَا أُحِبُ أَنِّي كُنْتُ شَهِدُ تُهَا مَكَانَ بَعْدَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوانَقُنْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَمْ بَعْدُ عَنِ النَّبِي عَيْقِ حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ »... أَغَلَفْ بَعْدُ عَنِ النَّبِي عَيَظِ حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ »...

٥ - \* (عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: أَتَيْنَا عُثْهَانَ بُن أَبِي الْعَاصِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ عَلَيْهِ مُصْحَفًا لَنَا عَلَى مُصْحَفِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَمَرَنَا فَاغْتَسَلْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا مِصْحَفِهِ، فَلَمَّا مَضَحَفِهِ، فَلَمَّا مَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَمْرَنَا فَاغْتَسَلْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا الْسُجِدَ، فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُلٍ بِطِيبٍ فَتَطَيَّبْنَا، ثُمَّ جِئْنَا الْسُجِدَ، فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُلٍ فَحَدَّثَنَا عَنِ الدَّجَالِ، ثُمَّ جَاءَ عُثْهَانُ بُن أَبِي الْعَاصِ فَحَدَّثَنَا إِلَيْهِ، فَجَلَسْنَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ فَقُلُ: هَمُ مَنْ إِلَيْهِ، فَجَلَسْنَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ لَعُمُونُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاضِ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاضِ النَّاسُ اللهُ عَرَاضِ النَّاسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاضِ النَّاسُ اللهُ عَرَاضِ النَّاسُ اللهُ عَرَاضِ النَّاسُ اللهُ عَرَانِ اللهُ عَرَاضِ النَّاسُ اللهُ عَرَاضِ النَّاسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاضِ النَّاسُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَاضِ النَّاسُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) مُغُورِينَ، وَمُغيثين، ومعناهما واحد، وفي مسند أحمد مُغّوثين وَهِيَ من الغَوْثِ بِمعنى الإعانة والنصرة.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث بطولة في الترمذي برقم (٣١٠٢) واللفظ له،

وأحمد (٦/ ٣٨٧). وأصل الحديث في الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) أُصل الشيم: النظر آلى البرق، وهي هنا بمعنى ننظر اليه وقيل: نَخْتَبِرُهُ.

عَلَيْهِمُ السِيجَانُ، وَأَكْثَرُ تَبَعِهِ الْيَهُ ودُ وَالنِّسَاءُ، ثُمَّ يَأْتِي الْمِصْرَ الَّذِي يَلِيهِ فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاثَ فِرَقِ: فِرْقَةٌ تَقُولُ نُشَامِهِ وَنَنْظُرُ مَا هُوَ. وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ بِغَرْبِيِّ الشَّامِ وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَبَةِ أَفِيقَ، فَيَبْعَثُونَ سَرْحًا لَهُمْ فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ فَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَتُصِيبُهُمْ بَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ شَدِيدٌ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَحْرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ. فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّحَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَتَاكُمُ الْغَوْثُ ثَلَاثًا، فَيَقُولُ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضٍ: إِنَّ هَذَا الصَّوْتَ صَوْتُ رَجُل شَبْعَانَ، وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَيَقُولُ لَهُ أَمِيرُهُمْ: رُوحَ اللهِ، تَقَدَّمْ صَلِّ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْأُمُّةُ أُمَرًا مُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَيَتَقَدَّمُ أَمِيرُهُمْ فَيُصَلِّي، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَخَذَ عِيسَى حَرْبَتَهُ فَيَذْهَبُ نَحْوَ الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَـذُوبُ الرَّصَـاصُ، فَيَضَعُ حَـرْبَتَهُ بَيْنَ ثَنْـدُوتِهِ فَيَقْتُلُـهُ، وَيَنْهَ زِمُ أَصْحَابُهُ، فَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ يُـوَارِي مِنْهُمْ أَحَدًا، حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا كَافِرٌ. وَيَقُولُ الْحَجَرُ: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا كَافِرٌ \* (١).

آ - \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ، فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ، فَيَسْتَغِيثُونَ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فِي غُصَّةٍ (١)، فَيَذْكُرُونَ أَنَهُمْ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ فِي غُصَّةٍ (١)، فَيَذْكُرُونَ أَنَهُمْ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ فِي غُصَّةٍ (١)، فَيَذْكُرُونَ أَنَهُمْ إِلَيْهِ اللهِ عَلَى إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

كَانُوا يُجِيزُونَ الْغَصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعَ إِلَيْهِمْ الْحَمِيمُ بِكَلَالِيبِ الْحَدِيدِ، فَإِذَا دَخَلَتْ دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ، فِإِذَا دَخَلَتْ دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ، فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ، فَيَقُولُون: ادْعُوا خَزَنَةَ بُطُونَهُمْ، فَيَقُولُون: ادْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ، فَيَقُولُون: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبِيِّنَاتِ جَهَنَّمَ، فَيَقُولُون: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبِيِّنَاتِ فَيَقُولُون: ادْعُوا مَالِكًا فِي فَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى قَالُوا مَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ (غافر/ ٥٠) قالَ: فَيَقُولُون: ادْعُوا مَالِكًا، فَيَقُولُون: ادْعُوا مَالِكًا، فَيَقُولُون: ادْعُوا مَالِكًا، فَيَقُولُون: (فَيَا مَالِكًا لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾، قالَ: فَيَقُولُون: (الزخوف/ ٧٧).

قَالَ الْأَعْمَشُ: نُبُّتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: ادْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبَّكُمْ ، فَيَقُولُونَ: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ \* رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَوْمًا ضَالِّينَ \* رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالُونَ \* قَالَ: فَيُجِيبُهُمْ ﴿ اخْسَتُ وا فِيهَا وَلَا قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُلِّمُونِ \* (المؤمنون/ ١٠٨ مَا). قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ يَعْشُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْوَيْلِ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدالرَّ حْمَنِ: وَالنَّاسُ لَا يَرْفَعُونَ هَذَا الْخَدِيثَ ﴾ (٣).

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْدَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: لَا أُلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسُ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ

<sup>(</sup>۱) أحمد (٤/ ٢١٧، ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الإغاثة هنا على سبيل التهكم.

<sup>(</sup>٣) الترمذي/ كتاب صفة جهنم حديث رقم (٢٥٨٦). وقال: إنها نعرف هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن

عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء. وشهر بن حوشب حسن الحديث (انظر في توثيقه تهذيب التهذيب: ٤/ ٣٧١-٣٧٢).

لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُول: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكْ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ (١) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ (٢)، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ» (٣) \* (٤).

٨ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ"، فَقَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَقَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ اللهُ وَفَ (\*) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ الْلَهُ وَفَ (\*) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ اللّهُ وَفَ (\*) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ إِللّهُ وَفَ (\*) قَالُوا: فَإِنْ الشّرِّ فَإِنّهَا لَهُ صَدَقَةٌ ") \* (\*)

# من الأحاديث الواردة في «الإغاثة» معنًى

٩ - (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - الْمَّا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْوَحْيِ اللَّوُيْ الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ اللَّوُيْ الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَتِ الصَّبْحِ. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ. فَكَانَ يَخْلُو مِثْلَ فَلَتِ الصَّبْحِ. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ. فَكَانَ يَخْلُو مِثْلَ فَلَتِ الصَّبْحِ. وَهُو التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُو التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزَعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِيلِهَا. حَتَّى جَاءَهُ الْخَقُ وَهُو فِي غَارِ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِيلِهَا. حَتَّى جَاءَهُ الْخَقُ وَهُو فِي غَارِ عِرَاءٍ. فَجَاءَهُ الْلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ «مَا أَنَا بِقَارِيءٍ» قَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: الْمَالَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: هُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: هُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. وَالْمَالِي فَقَالَ: اقْرَأْ. وَالْمَالِي فَقَالَ: الْمُؤَلِّ إِلْمُ مِنِي الْجُهْدَ لَاكَ وَقَالَ: الْمُؤْلِي فَقَالَ: هُو مُنَى الْخُهُدُ فَي هُ خَلَق فَقُالَ: هُو فَقَالَ: هُو فَالَانِهِ فَالَانِهُ فَي فَالَذِي خَلَقَ هُ خَلَقَ اللّذِي خَلَقَ اللّذَي عَلَقَ الْمُؤْمِلِي فَقَالَ: هُو الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِلِي فَالِكُ اللّذِي خَلَقَ الْمُؤْمِ اللّذِي عَلَقَ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي فَلَقَ الْمُؤْمِلُونِ فَلَا الْمَثَلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي اللّذِي عَلَقَ الْمَالِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُونِ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤُمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّذِي الْمُؤْمُ اللّذَا الْمُؤْمِلُ الْمُل

الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* (القلم/ ١-٣) فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَرْجُفُ فُوْادُهُ. فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَ: وَمِّلُونِي زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ نَمِلُونِي زَمِّلُونِي. فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. فَقَالَتْ خَدِيجَةً وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَةِ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلَّا وَاللهِ مَا يُغْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ لَحَدِيجَةُ : كَلَّا وَاللهِ مَا يُغْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ السَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ السَّيْفِ، وَتَغْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمُعَدُومَ، وَتَغْرِي اللهَ عَلِي اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ أَبَدًا، إِنَّ كَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَبَدًا، إِنَّ عَبْدِالْعُزَى اللهُ عَرِيكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَظْلُوماً أَو عَاجِزًا. قُلتُ وَالإِعَانَةُ هُنَا إِغَانَةُ هُنَا

<sup>(</sup>٦) البخاري الفتح ٣ (١٤٤٥)، واللفظ له، ومسلم (١٠٠٨).

<sup>(</sup>٧) بلغ مني الجهد: يروى بنصب الجهد ورفعه ومعنى رواية النصب أن العَطَّ بلغ منه المشقة والتعب، وعلى رواية الرفع بلغ منه الجهدُ مبلغًا عظيمًا.

<sup>(</sup>١) صامت: أي الذهب والفضة، وقيل: ما لا روح فيه.

<sup>(</sup>٢) رقاع تخفق: أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، وقيل: معناه تلمع والمراد بها الثياب.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٦ (٣٠٧٣).

<sup>(</sup>٤) يوضح هذا الحديث الشريف أن الإغاثة لا تكون لأصحاب الغلول يوم القيامة.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الفتح: الملهوف المُسْتَغيثُ (٣/ ٣٦١)،

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَحِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا(٢)، لَيْتَنِي أَكُونُ نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا(٢)، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيَّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُوسَى عَلَى اللهِ عَلَى مُوسَى مَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لاَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٠ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيهًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَبَ غَرِيهًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مَعْشِرُ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: آللهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اللهِ عَنْهُ» (٥).
 القيامة فَلْيُنفِسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ») \*(٥).

١١- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا : «الْمُسْلِمُ أُخُو الْمُسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ إِللهُ عَنْ مُسْلِم خُرْبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مَنْ كُرُبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ مُسْلِم مِنْ كُرُبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ مُسْلِم مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَامَةِ» \*

١٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ نَفَّ سَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةً مِنْ كُرَبِ اللهُ عَنْهُ كُرْبةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اللهُ عَلَيْ مُعْسِرٍ فِي اللَّذْنِيَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّذْنِيَا مَسْرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّذْنِيَا مَسْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَي اللَّذْنِيا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي اللَّذُنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّذُنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّذُنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّذُنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَنْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) \*

١٣ ـ \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ عَنْهُمَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ قَالَ: «مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أُخِيهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّار ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدقِ أَبْعَدُ عِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْن) \*(٨).

18 \_ \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوالٌ؟ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَبُوابِ اللهِ، قَلْيُسَ لَنَا أَمْوالٌ؟ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَبُوابِ اللهِ، اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَاسْتَغْفِرِ اللهِ، وَتَعْزِلُ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَاسْتَغْفِرِ اللهِ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيتِ النَّاسِ وَالْعَظْمَ مَوالُّحَجَرَ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيتِ النَّاسِ وَالْعَظْمَ مَ وَالْحَجَرَ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَة عَنْ طَرِيتِ النَّاسِ وَالْعَظْمَ مَ وَالْحَجَرَ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى،

<sup>(</sup>١) الناموس: هـو جبريل، وقال أهل اللغة: النامـوس صاحب سم الخبر.

<sup>(</sup>٢) جذعا: أي شابًا قويًا.

<sup>(</sup>٣) لم ينشب: أي لم يلبث.

<sup>(</sup>٤) ألبخاري - الفتح ١ (٣) واللفظ له. ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٥٦٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري – الفتح ٥ (٢٤٤٢) واللفظ له، ومسلم (٢٥٨٠) وأبوداود حديث رقم (٢٥٨٦) والترغيب والترهيب (٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٢٦٩٩) والترمذي واللفظ له، كتاب البر - حديث

رقم (۱۹۳۰) وأبو داود باب المعونة للمسلم برقم (۲۲۰). وابن ماجة (مقدمة) حديث رقم (۲۲۰). وأحمد (۲۰۲). والحاكم وقال: صحيح على شرطها والترهيب والترهيب (۳۰/۳۳).

<sup>(</sup>A) المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٩١) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال: صحيح الاسناد، إلا أنه قال: لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته وأشار بأصبعه – أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين.

وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ، وَتَدُلَّ الْسُتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ (١)، وَتَسْفَى بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ (١)، وَتَسْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ (١)، وَتَرْفَعُ بِشِدَةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعيفِ. كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى الضَّعيفِ. وَلَكُ فِي جِمَاعِكَ رَوْجَتَكَ أَجْرُ ». قَالَ أَبُو ذَرِّ نَفْسِكَ، وَلَكَ فِي جَمَاعِكَ زَوْجَتَكَ أَجْرُ ». قَالَ أَبُو ذَرِّ نَفْسِكَ، وَلَكَ فِي جَمَاعِكَ زَوْجَتَكَ أَجْرُ ». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَيَ كُونُ لِي أَجْرٌ فِي شَهْوَتِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَهَاتَ، (أَرَاكُ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَهَاتَ، (أَرَاكُ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَهَاتَ، (أَرَاثُ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَهَاتَ، اللهُ عَلَقْتُهُ وَلَا اللهُ عَلَقْتُهُ ؟ » قَالَ: ﴿ فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ ؟ » قَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ. قَالَ: ﴿ فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ ؟ » قَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ. قَالَ: ﴿ فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ ؟ » قَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ. قَالَ: ﴿ فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ ؟ » قَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ. قَالَ: ﴿ فَا أَنْتَ هَدَيْتَهُ ؟ » قَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ. قَالَ: ﴿ فَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ. قَالَ: ﴿ فَا أَنْتَ هَدَيْتَهُ ؟ » قَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ. قَالَ: ﴿ فَا أَنْتَ هَدَيْتَهُ ؟ »

هَدَاه. قَالَ: «فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟». قَالَ: بَلِ اللهُ كَانَ يَـرْزُقُهُ. قَالَ: بَلِ اللهُ كَانَ يَـرْزُقُهُ. قَالَ: «كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ، وَجَنَّبُهُ حَرَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ، وَلَكَ أَجْرٌ») \*(٢).

10 - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ»، قَالَ: «يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ فَقَالُوا: يَا نَبِيَ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟. قَالَ: «يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسُهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا لَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ الْحَاجَةِ الْلَّهُوفَ (٣)». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِالْمُعُرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ») \* (١٠).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الإغاثة»

١- \*(كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَامَ الرَّمَادَةِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ يَقُولُ: «أَغِيثُوا أَهْلَ الْمُصَادِ يَقُولُ: «أَغِيثُوا أَهْلَ الْلَايِنَةِ وَمَنْ حَوْلِهَا») \*(٥).

٢ ـ \*(عَنِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَمَرَ
 ثَابِتًا البُنَانِيَّ بِالْلَشْيِ فِي حَاجَةٍ، فَقَالَ: أَنَا مُعْتَكِفٌ، فَقَالَ
 لَهُ: يَا أَعْمَشُ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ مَشْيَكَ فِي حَاجَةٍ أَخِيكَ
 الْمُسْلِم خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَجَّةٍ بَعْدَ حَجَّةٍ)\*(١).

٣ - \* (قَالَ بَعْضُهُ مَ : إِذَا اسْتَقْضَيْتَ أَخَاكَ حَاجَةً فَلَمْ يَقْضِهَا فَذَكِّرُهُ ثَانِيَةً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَسِي، فَإِنْ لَمُ يَقْضِهَا فَذَكِّرُهُ ثَانِيَةً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَسِي، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهَا فَكَبِّرْ عَلَيْهِ وَاقْرَأْ هَذِهِ الْآيَة ﴿ وَالْمُوتَى

يَبْعَثُهُمُ الله ﴾ (الأنعام/ ٣٦))\*(١).

٤ - \*(اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُفْبَةَ دَارَهُ الَّتِي فِي السُّوقِ بِتِسْعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ سَمِعَ بُكَاءَ أَهْلِ خَالِدٍ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: مَا لِمؤُلاءِ؟ قَالَ: يَبْكُونَ عَلَى دَارِهِمْ. قَالَ: يَا غُلَامُ، اثْتِهِمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الدَّارَ وَالْمَالَ فَمُ جَمِيعًا) \*(^^).

٥ ـ \*(قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ: إِنِّ لَأَتَسَارَعُ إِلَى قَضَاءِ حَوَائِجِ إِخْوَانِي خَافَةَ أَنْ أَرُدَّهُمْ فَيَسْتَغْنُوا عَنِّي.
 قَضَاءِ حَوَائِجِ إِخْوَانِي خَافَةَ أَنْ أَرُدَّهُمْ فَيَسْتَغْنُوا عَنِّي.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: هَذَا فِي الْأَعْدَاءِ فَكَيْفَ فِي الْأَصْدِقَاءِ؟) \* (٩). الْأَصْدِقَاءِ؟) \*

<sup>(</sup>١) وجه الإغاثة هنا هُوَ حث المصطفى على إغاثة اللهفان بأقصى سرعة ممكنة فهذا الحديث كان في الاستغاثة لفظا إلا أنه في الإغاثة معنى.

<sup>(</sup>۲) أحمد في مسنده (٥/ ١٦٨، ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح: الملهوف: المستغيث .

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٣(١٤٤٥) واللفظ له ، مسلم (١٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٤/ ٩٩) (أحداث عام الرمادة ١٨هـ).

<sup>(</sup>٦) دليل الفالحين (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٧) الإحياء (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٨) مختصر منهاج القاصدين/ المقدسي (٢٠٣).

<sup>(</sup>٩) الإحياء (٢/ ١٧٥).

7 - \*(قَالَ الْغَزَالِيُّ: «.. يَنْبغِي أَنْ تَكُونَ حَاجَةُ أَخِيكَ مِثْلَ حَاجَتِكَ أَوْ أَهَمَّ مِنْ حَاجَتِكَ، وَأَنْ تَكُونَ مَتَفَقِّدًا لِاوْقَاتِ الْحَاجَةِ، غَيْر غَافِلٍ عَنْ أَحْوالِهِ كَمَا لَا مُتَفَقِّدًا لِاوْقَاتِ الْحَاجَةِ، غَيْر غَافِلٍ عَنْ أَحْوالِهِ كَمَا لَا تَغْفَلُ عَنْ أَحْوالِ نَفْسِكَ، وَتُغْنِيهُ عَنِ السُّوَالِ وَإِظْهَارِ الْخَاجَةِ إِلَى الإسْتِعَانَةِ، بَلْ تَقُومَ بِحَاجَتِهِ كَأَنَّكَ لَا تَدْرِي الْخَاجَةِ إِلَى الإستِعَانَةِ، بَلْ تَقُومَ بِحَاجَتِهِ كَأَنَّكَ لَا تَدْرِي النَّكَ قُمْتَ بِهَا، وَلَا تَرَى لِنَفْسِكَ حَقًّا بِسَبَبِ قِيَامِكَ أَنَّكَ قُمْتَ بِهَا، وَلَا تَرَى لِنَفْسِكَ حَقًّا بِسَبَبِ قِيَامِكَ أَنَّكَ قُمْتَ بِهَا، وَلَا تَرَى لِنَفْسِكَ حَقًّا بِسَبَبِ قِيَامِكَ بَهَا، بَلْ تَتَقَلَّدُ مِنهُ بِقَبُولِهِ سَعْيَكَ فِي حَقَّهِ وَقِيَامِكَ بِمَاء بَلْ تَتَقَلَّدُ مِنهُ بِقَبُولِهِ سَعْيَكَ فِي حَقِّهِ وَقِيَامِكَ بِأَمْرِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ، بَلْ عَلَا الْمَاكِةِ وَالْإِيثَارِ وَالتَقْدِيمِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْوَلَدِ») \* (1).

٧ ـ \* (قَالَ ابْنُ عِلَّانَ مُعَلِّقًا عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ

اللهِ ﷺ (وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً.. الحديث): وَفِيهِ عَظِيمُ فَضْلٍ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْشُلِمِينَ وَنَفْعِهِمْ بِهَا تَيسَّرَ مِنْ عِلْمٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ جَاهٍ، أَوْ نُصْحٍ، أَوْ دِلَالَةٍ عَلَى خَيْرٍ، أَوْ إِعَانَةٍ بِنَفْسِهِ، أَوْ سِفَارَتِهِ، أَوْ وَسَاطَتِهِ، أَوْ شَفَاعَتِهِ، أَوْ وَسَاطَتِهِ، أَوْ شَفَاعَتِهِ، أَوْ دُعَائِهِ لَهُ بِظَهْرِ الْعَيْبِ) \*(٢).

٨ ـ \* (قَالَ عَلِيٌّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ:` إِنَّ أَخَىاكَ الْحَقَّ مَـنْ كَـانَ مَعَـكْ

وَمَـنْ يَضُّرُّ نَفْسَـهُ لِيَنْفَعَـكْ وَمَـنْ إِذَا رَيْبُ زَمَانٍ صَدَّعَكْ

شَتَّتَ فِيهِ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكُ ﴾ (٣).

### من فوائد «الإغاثة»

- (١) فِي إِغَاثَةِ المَظْلُومِ وَالمَكْرُوبِ رِضَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
  - (٢) الإغَاثَةُ تَفْتَحُ لِصَاحِبِهَا طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ.
- (٣) الإِغَاثَةُ كَفِيلَةٌ بِتَحْقِيقِ السَّلَامِ الاجْتِمَاعِيِّ بِيْنَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ وَتُحَقِّقُ التَّضَامُنَ وَالتَّكَافُلَ بَيْنِ المُسْلِمِينَ.
- (٤) فِي إِغَاثَةِ المُحْتَاجِينَ مَا يَجْعَلُهُمْ يُحِبُّونَ إِخْـوَانَهُمْ وَيَتَفَانَوْنَ فِي خِدْمَتِهِمْ وَيُحَافِظُونَ عَلَى أَمْوَالهِمْ.
- (٥) إِغَاثَةُ المُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ تَفْتَحُ لَهُ طَرِيقَ النَّصْرِ وَتَجْعَلُهُ قَادِرًا عَلَى صَدِّ العُدْوَانِ.
  - (٦) فِي الإِغَاثَةِ مَا يُسَاعِدُ عَلَى إِجَابَةِ الدُّعَاءِ.
- (٧) إِذَا أَغَاثَ المُسْلِمُ أَخَاهُ رَزَقَهُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ بِمَنْ

يُغِيثُهُ عِنْدَ شِدَّتِهِ.

- (٨) فِي الإِغَاثَةِ نَجَاةٌ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ.
- (٩) الإِغَاثَةُ نَوْعٌ مِنَ الصَّدَقَةِ خَاصَّةً لِمَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ.
- (١٠) مَنْ أَرَادَ أَنْ يُغِيثَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنِ الغُلُولِ.
- (١١) إِغَاثَةُ اللَّهُوفِ مِنَ الأَعْمَالِ الَّتِي تُنَجِّي صَاحِبَهَا فِي الدُّنْيَا لِأَنَّ صَنَائِعَ المَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ.

<sup>(</sup>١) الإحياء (٣/ ١٧٥، ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) دليل الفالحين (٣/ ٣٤، ٣٥).

### إفشاء السلام

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 70     | ٦٥       | ۲۸     |

#### الإفشاء لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ مْ: أَفْشَى بِمَعْنَى أَذَاعَ وَنَشَرَ ، قَالَ فِي الصِّحَاحِ : فَشَا الْخَبَرُ يَفْشُو فُشُواً ، أَيْ ذَاعَ ، وَأَفْشَاهُ غَيْرُهُ ، وَتَفَشَّى الشَّيْءُ أَي اتَّسَعَ ، وَقَالَ ابْنُ منظُورٍ : فَشَا الشَّيْءُ لَي الشَّيْءُ أَي التَّسَعَ ، وَقَالَ ابْنُ منظُورٍ : يُقَالُ « فَشَا الشَّيْءُ يَفْشُو فُشُوّا إِذَا ظَهَرَ ، وَهُو عَامٌّ فِي يُقَالُ « فَشَا الشَّيْءُ يَفْشُو فُشُوّا إِذَا ظَهَرَ ، وَهُو عَامٌّ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ إِفْشَاءُ السِّرِ ( فِي مَعْنَى إِظْهَارِهِ). وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ إِفْشَاءُ السِّرِ ( فِي مَعْنَى إِظْهَارِهِ). وَفِي حَدِيثِ الْخَاتَمِ : فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ قَدْ تَخَتَّمَ بِهِ فَشَتْ حَدِيثِ الْخَاتَمِ : فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ قَدْ تَخَتَّمَ بِهِ فَشَتْ خَدواتِيمُ الذَّهَا اللَّا عَلَيْهِ مَعَاشَهُ لِيَسْعَلَهُ عَنِ الْخَدِيثِ : فَلَمَّ اللَّهُ ضَيْعَتَهُ أَيْ كُثُرَتْ وَانْتَشَرَتْ، وَفِي الْخَدِيثِ : فَلَمَّ لَا يَعْنَهُ أَيْ كُثُرَتْ وَانْتَشَرَتْ، وَفِي الْخَدِيثِ : فَلَمَّ اللَّه خَدواتِيمُ اللَّذَهِ صَعِيْعَتَهُ أَيْ كُثُرَتْ عَلَيْهِ مَعَاشَهُ لِيَسْعَلَهُ عَنِ اللَّذَيْمِ وَمَا اللَّيْ عَلَيْهُ مَعَاشَهُ لِيَسْعَلَهُ عَنِ اللَّهُ خَرَةٍ (١).

#### السلام لغة:

السَّلامُ فِي أَصْلِ اللَّغَةِ السَّلامَةُ، يُقَالُ: سَلِمَ يَسْلَمُ سَلاَمًا وسَلاَمةً ومنهُ قِيلَ لِلْجَنَّةِ « دارُ السَّلاَمِ » لِأَنَّهَا دَارُ السَّلاَمةِ مِنَ الآفَاتِ ، وَالسَّلاَمُ (أَيْضًا) الاسْمُ مِنَ التَّسْلِيمِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يزيدَ (الْمُبَرِّدُ) السَّلاَمُ فِي لُغَة العَربِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ ، فَمِنْهَا: سَلَّمْتُ سَلاَمةً ، وَمِنْهَا السَّلاَمُ مَصْدَرٍ ) ، وَمِنْهَا السَّلاَمُ جَمْعُ سَلاَمةٍ ، وَمِنْهَا السَّلامُ مَصْدَرٍ ) ، وَمِنْهَا السَّلامُ جَمْعُ سَلاَمةٍ ، وَمِنْهَا السَّلامُ مَصْدَرٍ ) ، وَمِنْهَا السَّلامُ مَصْدَرٍ مِنْ أَسْاءِ اللهِ تعالى ، وَمِنْهَا السَّلامُ مَصْدَرٍ مِنْ (٣) سَلَّمتُ السَّلامُ وَمَعْنَى السَّلامَ الَّذِي هُو اسمُ مَصْدَرٍ مِنْ (٣) سَلَّمْتُ وَمَعْنَى السَّلامَ الذِي هُو اسمُ مَصْدَرٍ مِنْ (٣) سَلَّمْتُ وَمَعْنَى السَّلامَ الذِي هُو اسمُ مَصْدَرٍ مِنْ (٣) سَلَّمْتُ وَاسمُ مَصْدَرٍ مِنْ (١٣ سَلَّمَ مِنَ الآفَاتِ فِي دينِهِ وَنَفْسِهِ، وَتَأْوِيلُ السَّلاَمُ « اسْمُ اللهِ » وَتَأُويلُ السَّلامَ « اسْمُ اللهِ » وَتَأُويلُ السَّلامَ « اسْمُ اللهِ »

أَنَّه ذُو السَّلام الَّذِي يَمْلِكُ السَّلامَ أَيْ يُخَلِّصُ مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَقِيلَ: لسَلاَمَتِهِ مِنَ النَّقصِ وَالْعَيْبِ وَالْفَنَاءِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ سَلِمَ مِمَّا يَلْحَقُ الغَيْرَ مِنْ آفَاتِ الغِيرِ وَالفَنَاءِ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: السَّلاَمَةُ التَّعَرِّي مِنَ الآفَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (الصافات/ ٨٤) أَيْ مُتَعَرِّمِ مِنَ الدَّعَلِ فَهَ لَهَا فِي البَاطِنِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مُسَلَّمَةٌ لاَ شِيَةَ فِيهَا﴾ (البقرة/ ٧١) فَهَذَا فِي الظَّاهِرِ، وَقَدْ سَلِم يَسْلَمُ سَلاَمَةً وَسَلاَمًا وَسَلَّمَهُ اللهُ . وَالسَّلاَمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ لَيْسَتْ إِلاَّ فِي الجَنَّةِ، إِذْ فيهَا بَقَاءٌ بِلاَ فَنَاءٍ، وَغِنَّى بِلاَ فَقْرٍ، وَعِزٌّ بِلاَ ذُلٍّ، وَصِحَّةٌ بِلاَ سُقْم، وَجَاءَ فِي الصِّحَاحِ: السَّلاَّمُ: السَّلاَّمِ: والسَّلاَّمَ: والسَّلاَّمُ: الاستِسْلامُ وَالسَّلامُ الاسْمُ مِنَ التَّسْلِيم ، والسَّلامُ: البَرَاءَةُ مِنَ العُيُوبِ، وَقِيلَ العَافِيةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ الْجَاهِلُ وِنَ قَالُ وا سَلاَمًا ﴾ (الفرقان/ ٦٣) مَعْنَاهُ تَسَلُّماً وَبَرَاءَةً لا خَيْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَلاَ شَرَّ . وَقَالَ نَحْوَهُ ابْنُ عَرَفَةَ . وقِيلَ: قَالُوا سَلاَمًا ، أَيْ سَدَادًا مِنَ الْقَوْلِ وَقَصْدًا لاَ لَغْوَ فِيهِ. وَقِيلَ: أَيْ سَلَّمُوا سَلاَمًا . وَقَـوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ ﴾ (القدر/ ٥) أَيْ لاَ دَاءَ فِيهَا، وَلاَ يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَصْنَعَ فِيهَا شَيْئًا. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّلامُ جَمْعَ سَلاَمَةٍ. والسَّلامُ: التَّحِيَّةُ. وَقَالَ

<sup>(</sup>١) الصحاح ٦/ ٢٤٥٥ ، لسان العرب (فشا) ص ٣٤١٨.

<sup>(</sup>٢) والسَّلاَمُ هنا لغة في السَّلَم وهو الشَّجِر المعروف.

<sup>(</sup>٣) في اللسان أن السَّاكمَ مُصدر سَلَّمت بتشديد اللام

والصواب أنه اسم مصدر؛ لأن قياس مصدر فعل هو التفعيل وليس فعالاً كما تُوهِم عبارة ابن منظور وقد صرح بذلك الجوهري عندما قال: والسَّلامُ الاسمُ من التسليم.

أَبُواهْيُشَمِ: السَّلاَمُ وَالتَّحِيَّةُ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَمَعْنَاهُمَا السَّلاَمَةُ مِنْ جَمِيعِ الآفَاتِ.قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَالسِّلْمُ السَّلاَمَةُ مِنْ جَمِيعِ الآفَاتِ.قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَالسِّلْمُ بِالْكَسْرِ: السَّلاَمُ ، وَالتَّسْليمُ: مُشْتَقٌ من السَّلاَمِ ، لِسَلاَمَتِهِ مِنَ الْعَيْبِ وَالنَّقْصِ . وَقِيلَ : إِنَّ مَعْنَاهُ : أَنَّ اللهَ مُطَلِعٌ عَلَيْكُمْ فَلاَ تَغْفُلُوا ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ سَلِمْتَ مِنِي فَاجْعَلْنِي أَسْلَمُ مِنْكَ مِنَ السَّلاَمَة بِمَعْنَى السَّلاَم (۱). فَاجْعَلْنِي أَسْلَمُ مِنْكَ مِنَ السَّلاَمَة بِمَعْنَى السَّلام (۱).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَمُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ: السَّلاَمُ هَاهُمنَا اللهُ وَدَلِيلُهُ ﴿ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ﴾ (الحشر/ ٢٣)(٢).

### السلام من أسهاء الله تعالى:

قَالَ الغَزَالِيُّ: السَّلاَمُ هُوَ الَّذِي تَسْلَمُ ذَاتُهُ عَنِ الغَيْبِ، وَصِفَاتُهُ عَنِ النَّقْصِ، وَأَفْعَالُهُ عَنِ الشَّرِ، حَتَى إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، لَمُ يَكُنْ فِي الوُجُودِ سَلاَمَةٌ إِلاَّ وَكَانَتْ مَعْزِيَّةً إِلَيْهِ صَادِرَةً مِنْهُ (٣).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمُهُ اللهُ -: السَّلاَمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى ، فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ التَّشَهُدِ: «فَإِنَّ الله هُو السَّلاَمُ » وَكَذَا ثَبَتَ فِي الْقُصْرُ آنِ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى: ﴿السَّلاَمُ المُؤْمِنُ المُهُيْمِنُ ﴾ (الحشر/ ٢٧) وَمَعْنَى السَّلاَمِ: السَّالِمُ مِنَ النَّقَائِصِ، وَقِيلَ: الْسُلِمُ وَمَعْنَى السَّلاَمِ: السَّالِمُ مِنَ النَّقَائِصِ، وقِيلَ: الْسُلِمُ لِعِبَادِهِ، وَقِيلَ: الْسُلِمُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ.أ.هـ. (1)

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: وَالسَّلَامُ اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ - اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ لِسَلَامَتِهِ مِنَ النَّقْصِ وَالفَنَاءِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ سَلِمَ مِمَّا يَلْحَقُ الغَيْرَ مِنْ آفَاتِ الغِيرِ وَالفَنَاءِ،

وَأَنَّهُ البَاقِي الدَّائِمُ الَّذِي تَفْنَى الْخَلْقُ وَلَا يَفْنَى، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٠).

### إفشاء السلام اصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: إِفْشَاءُ السَّلاَمِ الْمُرَادُ نَشْرُهُ سِرًّا أَوْ جَهْرًا (٦)

أَوْ هُو: نَشْرُ السَّلاَمِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُحْيُوا سُّسَانَ النَّاسِ لِيُحْيُوا سُسَنَّةُ وَيَا الْأَدَبِ الْلُفْرَدِ « إِذَا سُلَّمْتَ فَأَسْمِعْ فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ» قَالَ النَّوُويُّ: أَقَلُهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ المُسَلَّمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعُهُ لَمْ يَكُنْ آتِيًا بِالسُّنَّةِ (٧).

### صيغ السلام:

هِ عَلَيْ كُمْ، وَسَلامٌ عَلَيْ كُمْ، وَسَلامٌ عَلَيْ كُمْ، وَسَلامٌ عَلَيْ كُمْ، وَسَلامٌ عَلَيْ كُمْ، هَ فَإِذَا كَانَ السَّلامُ لِمَ لِلَّمْ لِلَّهِ لِمَانَ الْمُؤَّ مُسَلِّمًا عَلَى الأَمْوَاتِ فَلْيَقُلْ: الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا كَانَ الْمُؤَّ مُسَلِّمًا عَلَى الأَمْوَاتِ فَلْيَقُلْ: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِذَا كَانَ السَّلاَمُ مُوجَةً اللَّهَ مَنْ يُرْجَى إِسْلاَمُهُ ، فَإِنَّ صِيغَتَهُ هِي: السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْمُدَى ، وَسَتَأْتِي صِيغٌ أُخْرَى فِي السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْمُدَى ، وَسَتَأْتِي صِيغٌ أُخْرَى فِي السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْمُدَى ، وَسَتَأْتِي صِيغٌ أُخْرَى فِي السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْمُدَى ، وَسَتَأْتِي صِيغٌ أُخْرَى فِي السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْمُدَى ، وَسَتَأْتِي صِيغٌ أُخْرَى فِي السَّرِيفِ (انْظُرْ الأَحَادِيثَ ٢، ١، ١٠ ، ١٠) وَسَلامٌ ، بِحَذْفِ عَلَيْ كُمْ ، وَلَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ غَالِبًا إِلاَّ وَسَلامٌ ، بِحَذْفِ عَلَيْ كُمْ ، وَلَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ غَالِبًا إِلاَّ مُنْ كَمَّرًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ، مِنَا صَبَرْتُمْ ﴾.

فَأَمَّا فِي تَشَهُّ دِ الصَّلاَةِ فَيُقَالُ فِيهِ مُعَرَّفًا وَمُنكَّرًا. قَالَ: وَأَمَّا فِي السَّلاَمِ الَّذِي يَخُـرُجُ بِهِ مِنَ الصَّلاَةِ فَرَوَى الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَكْفِيهِ إِلاَّ مُعَـرَّفًا،

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١/٣/١).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (٤/ ٢٠٧٨) ط.دار المعارف.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١١/ ٢٠).

<sup>(</sup>۱) الصحاح ٥/ ١٩٥، ولسان العرب ٢٨/ ٢٨٩ - ٢٩١، والمفردات للراغب ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١٢/ ٢٨٩ –٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) المقصد الأسنى (٦٩).

وَأُقَلُّ مَا يَكُفِيهِ ( السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ) فَإِنْ نَقَصَ مِنْ هَذَا حَرْفًا عَادَ فَسَلَّمَ . وَوَجْهُهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالسَّلاَمِ اسْمَ اللهِ فَلَمْ يَجُزْ حَذْفُ الأَلِفِ وَاللاَّمِ (١٠).

## السلام في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ السَّلاَمَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاء اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْحَشْرِ: ﴿ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ ﴾ (آية/ ٢٣).

والثَّانِي : التَّحِيَّةُ الْمَعُرُوفَةُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي النُّورِ: ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ (آية / ٦١).

وَالشَّالِثُ : السَّلاَمةُ مِنْ كُلِّ شَرٍ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْوَاقِعَةِ: ﴿ فَسَلاَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (آية/ ٩١).

والرَّابِعُ: الْخَيْرُ، وِمْنُه قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ

الْقَدْرِ: ﴿ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ (آية/ ٥). قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: «خَيْرٌ هِيَ »(٢).

والْخَامِسُ: الثَّنَاءُ الْجَمِيلُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الصَّافَّاتِ: ﴿ سَلاَمٌ عَلَى إِنْرَاهِيمَ ﴾ ، ﴿ سَلاَمٌ عَلَى إِلْ الصَّافَاتِ / ٩٠١، يَاسِينَ ﴾ ﴿ سَلاَمٌ عَلَى أِنْدوحٍ ﴾ (الصافات/ ١٠٩، ١٣٠).

والسَّادِسُ: الْجَنَّةُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (الأنعام/ ١٢٧) (٣).

للاستزادة: انظر صفات: الكلم الطيب الأدب الإخاء الألفة التودد حسن الخلق طلاقة الوجه الطمأنينة ..

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اتباع الهوى ـ الإعراض ـ التفريط والإفراط ـ قطيعة الرحم ـ الكبر والعجب ـ العبوس ـ الهجر].

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٢/ ٢٨٩–٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة (٥٣٤).

# الآيات الواردة في «إفشاء السلام»

## السلام اسم من أسهاء الله تعالى:

ا- هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَ لَدَةِ هُوَالرَّمْ نَ الرَّحِيمُ الْ
هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ
هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ
السَّكَمُ الْمُقَمِّنُ الْمُهَيْمِثُ الْعَرِيزُ الْجَبَارُ
الْمُتَكِيرُ الْمُجَدِنَ اللَّهِ
عَمَايُشُوكُونَ اللَّهُ الْمُعَنِّ لِللَّهُ الْمُعَنِّ لِللَّهُ الْمُعَنِّ لِللَّهُ الْمُعَنِّ لِللَّهُ الْمُعَنِّ لِللَّهُ الْمُعَنِّ لِللَّهُ الْمُعَنِّ لَهُ اللَّهُ الْمُعَنِّ لَكُولُولُ اللَّهُ الْمُعَنِّ لَكُولُولُ اللَّهُ الْمُعَنِّ لَكُولُولُ اللَّهُ الْمُعَنِّ لِللَّهُ الْمُعَنِّ لِلللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَنِّ لِلللَّهُ الْمُعَنِّ لِلللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَنِّ لِلللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَنِّ لِلللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الللَّهُ الْمُعْلِقُ الللْمُعِلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلِقُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

## السلام بمعنى التحية المعروفة:

٧- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاضَرَ بَشُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ إِمَنْ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ السَّكَمُ ٱلسَّكَمَ السَّكَمُ ٱلسَّكَمَ السَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰ وَ الدَّنْ يَا تَبْتَعُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰ وَ الدَّنْ يَا تَبْتَعُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰ وَ الدَّنْ يَعَا فَعِنْ اللَّهِ مَعَانِهُ كَثَرَا اللَّهِ مَعَانِهُ كَانِيلُكَ كَنَا لِكَ كَنَا لِكَ عَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَالْحَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْقَلْمُ لَكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْحَالِيلُونَ الْكُلْمُ الْعَلَيْكِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيلُ الْكُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمُ اللَّهُ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَيْكُمُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَيْكُمْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

٣- وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَكَنَّمُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنَّ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوءً البِحَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَ أَنَّهُ مَ فَوُءً البِحَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَ مِن بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأُنَّهُ مَعْفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ مِن بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأُنَّهُ مَعْفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ مَن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعْفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُوالِلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْلِقُ

وَنَادَى آَصَحَابُ ٱلْمُنتَةِ آَصَحَبُ ٱلنَّادِ آَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّا مَا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّا فَالُواْ نَعَدُ قَالَزَنْ كَمُ وَذَنْ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿
قَالُواْ نَعَدُ قَالَدُ إِنْ مُؤَذِنْ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿
الَّذِينَ يَصُدُ وَن عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَبَنْغُونَهَا عِوجًا وَهُم اللّهِ عَنْ الْعَلَامِينَ عَنْ سَبِيلِ ٱللّهِ وَبَنْغُونَهَا عِوجًا وَهُم اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَالِكُونُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَالِمِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الل

بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ فِوْنَ كُلّاً وَمَيْنَهُمَا حِمَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً فِي رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَا هُمَّ وَنَادَوْا أَصْعَبَ الْجَنّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَمْ لَمَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَمْ لَمَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَمْ لَمُعُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

إِنَّ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
يَهْدِيهِ مَرَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِى مِن تَعْلِمِمُ
ٱلْأَنْهَ دُرُقِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (أَ)
دَعُونَهُمْ فِيهَ اسْبَحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَعَيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ
وَءَا خِرُدَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ
رَبِ ٱلْعَلَمِينَ (0)

٠١- وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَذَوكِجِنَا وَذُرِيّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَذَوكِجِنَا وَذُرِيّنَا فَالَّهِ وَالْجَعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا (إِنَّيَ لَلْمُنَقِينَ إِمَامًا (إِنَّيَ الْمُنَقِينَ وَلِيَا اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ

١٢ - قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلْهُوسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا

٣- وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِنزَهِ مِمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا اللَّهِ مَا إِلْبُشْرَى قَالُوا اللَّهِ مَا اللَّهُ أَفَا اللَّهُ أَفَا اللَّهُ أَفَا اللَّهُ أَفَا اللَّهُ أَفَا اللَّهُ أَفَا اللَّهُ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ إِنَّ (١)

٧- ﴿ أَفَمَن يَعْلَرُأَنَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ أَلْقُ كُمَن هُواَعْمَى إِمَّا يَعْلَمُ أَفُوا الْأَلْبَ إِنَّ هُواَعْمَى إِمَّا يَعْلَمُ أَفُوا الْأَلْبَ الْآَ الْمَيْتُ قَلَ الْقَالِمِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيتُ قَ نَ الْفَيْ وَالْمَيْتُ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيتُ قَ نَ اللَّهِ وَالْمَيْتُ اللَّهُ وَالْمَيْتُ الْمَيْسُونَ الْمَيْتُ الْمَيْسُونَ الْمَيْسُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ
 فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ تَعْيَنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الْ

٩- اَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي وَلَائِنِيا فِي ذِكْرِي ﴿ اَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ اَلَٰ اَلْمَا اَلَٰ اَلْمَا اَلَٰ اَلْمَا اَلَٰ اَلْمَا اَلَٰ اَلْمَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا لَيْنَا اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَّالِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ الللّ

<sup>(</sup>٦) الفرقان : ٧٤ – ٧٦ مكية

<sup>(</sup>٧) النمّل: ٥٩ ــ ٦٠ مكية

<sup>(</sup>٤) طه: ٤٦ - ٤٨ مكية

<sup>(</sup>٥) الفرقان : ٦٣ مكية

<sup>(</sup>۱) هود: ٦٩ مكية

<sup>(</sup>٢) الرعد: ١٩ – ٢٤ مكية

<sup>(</sup>٣) ابراهيم: ٢٣ مكية

١٣- ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُمُ الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَلَذَكُرُونَ فَنَ الْفَيْنَهُمُ الْكِلْلَبَ مِن قَبْلِهِ .

اللّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِلْلَبَ مِن قَبْلِهِ .
هُم بِهِ عُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّنَا وَإِذَا يُنْكَا مِن قَبْلِهِ . اللَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّنَا إِلَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ . مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّنَا اللَّهُ اللللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا شَ
 وَسَيِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا شَ
 هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتْمٍ كَتُهُ وَلِيُخْرِحَكُمُ
 مِّنَ ٱلظُّلُمَنَةِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ
 رَحِيمًا إِنَّيْ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ اسَلَمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا لَيْ اللَّهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا

٥٥- إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُونَ ﴿
هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَّكِفُونَ ﴿
هُمْ فَهُمْ فِيهَا فَكِكِهَ قُولَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿
سَلَمٌ فَوْلَا مِن رَّبِ تَحِيمٍ ﴿
اللَّهُ قَوْلَا مِن رَّبِ تَحِيمٍ ﴿
اللَّهُ قَوْلَا مِن رَّبٍ تَحِيمٍ ﴿
اللَّهُ قَوْلَا مِن رَّبٍ تَحِيمٍ ﴿

١٦- وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْاْرَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَّرًّا

حَقَى إِذَا جَآءُوهِ اَوَفَتِحَتُ أَبُوبُهِ اَوَقَالَ الْمُحُمْ خَرَنَهُ اسَلَمُ عَلَيْحَمُ طِبْتُمْ فَادَخُلُوهَا خَرَنَهُ اسَلَمُ عَلَيْحَمُ مِلْبَتُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِينَ آنَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٧ - وَقِيلِهِ عِنْرَبِّ إِنَّ هَـُتَوُّلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ (٥) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ (٥) فَالْ

السلام بمعنى الثناء الجميل:

١٨- يَنيَحْيَى خُذِ الْحِتَبَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ

اَلْحُكُمُ صَبِيتًا الله

وَحَنَانَا مِن لَدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا الله

وَجَنَانَا مِن لَدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا الله

وَبَرُّا بِوَلِدَ يُهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا الله

وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا الله

وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَوَمْ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ

وَسَلَمُ عَلَيْهِ مِيْوَمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ

وَيُومَ يُبْعَثُ حَيًّا اللهُ الله

ويَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الله الله

١٩ - فَأْتَتْ بِهِ وَقُوْمَهَا تَعْمِلُهُ قَالُواْ يَكُرْ يَكُ
 لَقَدْ جِنْتِ شَنْ اَفُرِيّا ۞
 يَتَأُخْتَ هَـُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أَمْكُ يَغِيدًا ﴿

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٨٨ \_ ٨٩ مكية

<sup>(</sup>٦) مريم : ١٢ ــ ١٥ مكية .

<sup>(</sup>٣) يس: ٥٥ \_ ٥٨ مكية

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٧٣ \_٧٥ مكية

<sup>(</sup>۱) القصص : ٥١ ـ ٥٥ (٥١ مكية؛ ٥٢ ـ ٥٥ مدنية)

٥١ ــ ٥٥ مدنيه)

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤١ ــ ٤٤ مدنية

سَكُمُّ عَلَى إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَالِكَ بَغْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞

٢٧- وَلَقَدْمَنَنَاعَلَىٰمُوسَىٰ وَهَكُرُونَ اللهِ
وَ فَعَيْمَنَهُمْ اَوْقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
وَ وَصَرْنَهُمْ فَكَانُواْهُمُ الْعَلِينَ اللهِ
وَ اللّهَ هُمَا الْكِنْبَ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ
وَ هَدَيْنَهُمَا الْكِنْبَ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ
وَ هَدَيْنَهُمَا الْكِنْبَ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ
وَ مَرَكُنَاعَلَيْهِمَا وَ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ
وَ مَرَكُنَاعَلَيْهِمَا فِي الْلَاخِرِينَ اللهِ
السَّلَمُ عَلَى مُوسَى وَهَدُرُونَ اللهُ

إِنَا كَذَلِكَ نَعْزِى الْمُحْسِنِينَ اللهُ

إِنَّا كَذَلِكَ نَعْزِى الْمُحْسِنِينَ اللهُ

إِنَّا كَذَلِكَ نَعْزِى الْمُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْرِينَ اللهُ الْمُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْرِينَ اللهُ الْمُحْرِينَ اللهُ الْمُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْرِينَ اللهُ الْمُحْرِينَ اللهُ الْمُحْرِينَ اللهُ اللهُ الْمُحْرِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

٧٧- وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْمَالَمُونَ ﴿
اللَّهُ عُونَ بَعُلَا وَنَذَرُونَ الْحُسَنَ الْخَيلِقِينَ ﴿
اللَّهُ رَبِّكُورُورَبَّ اَبِنَا يِكُمُ الْأَوَلِينَ ﴿
اللَّهُ رَبِّكُورُورَبَّ اَبِنَا يِكُمُ الْأَوَلِينَ ﴿
اللَّهُ مَلَنَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿
اللَّعِبَادَ اللَّهِ الْمُحْضَرُونَ ﴿

اللَّعِبَادَ اللَّهِ الْمُحْصِينَ ﴿

وَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿

مَلَكُمُ عَلَى إِلْ المُعْورِينَ ﴿

اللَّهُ عَلَى إِلْ المُعْوَمِنِينَ ﴿

إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿

إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي الْمُعْوَمِنِينَ ﴿

إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي الْمُعْوَمِنِينَ ﴿

إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿

إِنَّا لَكُونُ إِلَى اللَّهُ وَمِنْ عِبَادِ فَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْ دِصِيتًا الله مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْ دِصِيتًا الله قَالَ إِنِي عَبْدُٱللّهِ عَاتَى نِيتًا الله قَالَ إِنِي عَبْدُٱللّهِ عَاتَى نِيتًا الله وَجَعَلَنِي مُبَارًكُا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوةِ وَجَعَلَنِي مُبَارًكُا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوةِ وَالرَّكُونَةِ مَادُمْتُ حَيًّا الله وَالرَّكُونِ وَالمُ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيتًا الله وَلِكَ إِن الله وَلَهُم يُجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيتًا الله وَلِكَ أَنْ وَلَهُم أَلُولِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ أَمُوتُ وَالْمَ وَلِكَ الْمُعْتَى وَمِنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَا مُنْ مَا مُعْمَلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ

رَفَقَدُ نَادَ طَنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿
 وَنَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿
 وَجَعَلْنَا ذُرِيّتَهُ هُو ٱلْبَاقِينَ ﴿
 وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿
 سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿
 إِنَّا كَذَلِكَ جَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿
 إِنَّا كَذَلِكَ جَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿
 إِنَّا كَذَلِكَ جَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿
 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

٢١- وَنَكَ يَنْكُ أَن يَتَ إِبَرَهِيهُ ﴿ وَنَكَ يَنْكُ أَن يَتَ إِبَرَهِيهُ ﴿ وَنَكَ يَنْكُ أَنْ يَتَ إِبَرَهِيهُ وَ وَلَا يَكَ لَكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٧٥ ـ ٨١ مكة

## السلام بمعنى الخير:

٧٧- إِنَّا أَنْرَلْنُهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرُ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ۞ نَنْزُلُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرِ ۞ سَلَمُ هِي حَتَّى مَطْلَعَ ٱلْفَجْرِ ۞

## دار السلام هي الجنة:

٢٨- وَهَنذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَذَ كُرُونَ شَيَّ لِيَا وَهُوَ مَلْتَا الْآينَتِ لِقَوْمِ يَذَ كُرُونَ شَيْ اللَّهِ عِندَ رَبِّهِم قَوْهُوَ وَلِيتُهُم بَعْمَ وَهُوَ وَلِيتُهُم بِعَاكَانُوا يَعْمَلُونَ شَيْ (٥)

# ٢٤ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِين ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِين ﴿

## السلام بمعنى السلامة من كل شر:

٥٢ - فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿
 فَرَوْحٌ وَرَجْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿
 وَأَمَا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَينِ ﴿
 فَسَلَدُ لِلَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَينِ ﴿

٢٦ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ﴿
هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيطٍ ﴿
مَّنْ خَشِى ٱلرَّحْ نَن بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنسِ ﴿
ٱدْ خُلُوهَ السِسَلَيْرِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿
لَمُ مَّا يَشَآ الْمُونَ فِيهَا وَلَدَ يَنْ اَ مَزِيدٌ ﴿
لَمُ مَّا يَشَآ الْمُونَ فِيها وَلَدَ يَنْ اَ مَزِيدٌ ﴿

# الأحاديث الواردة في « إفشاء السلام »

١ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 أَتَى جِبْوِيلُ النَّبِيَّ عَيَّا اللهِ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَـذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ . مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ . فَإِذَا هِي أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ . فَإِذَا هِي أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ . وَمِنِّي . وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِـنْ قَصَبٍ (١) ، وَمِنِّي . وَبَشِّرْهُا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِـنْ قَصَبٍ (١) .
 لَاصَخَبَ (١) فِيهِ ، ولَا نَصَبَ (١)») \*(١).

شَاةً، قَالَ: ولا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ المُعرُوفِ، وَأَنْ تُكلِّمَ أَخَاكَ مِنَ الْمُعرُوفِ، وَأَنْ تُكلِّم أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُعْرُوفِ، وَارْفَع إِزَارَكَ إِلَى يِضْهِ السَّاقِ، فَإِنْ الْمُعْرُوفِ، وَارْفَع إِزَارَكَ إِلَى يِضْهِ السَّاقِ، فَإِنْ الْمُعْرَبُ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخِيلَةِ (٧) ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُخِيلَة، وَإِنِ المُروُقُ شَتَمَكَ وَعَيَرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعِلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّ اللهَ كَا يُهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَيْدُ: «إذَا انْتَـهَى أَحَـدُكُـمْ إلَـى اللهُ عَيْدُ مَ إلَـى اللهُ عَيْدُ مَ فَالْمَالِمَ ، فَإذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْـيُسَـلِمْ ، فَإذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْـيُسَـلِمْ ، فَإذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْـيُسَـلِمْ ، فَإِذَا إِنْ يَعْمُونَ » (٩)

٤ - \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ مَالَك: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ ») \*(١٠٠).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "إِذَا لَقِي َ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "إِذَا لَقِي َ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُم الشَجَرَةُ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) القصب: المرادبه قصب اللؤلؤ المجوف.

<sup>(</sup>٢) الصخب: الصوت المختلط المرتفع.

<sup>(</sup>٣) النصب : التعب .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٨٢٠) واللفظ له، مسلم (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٥) الهاء في «دَعَوْتَهُ » ترجع إلى الله عز وجل.

<sup>(</sup>٦) عام سنة: أي عام جدب.

<sup>(</sup>٧) المخيلة: هنا بمعنى الكبر.

<sup>(</sup>٨) أبوداود (٤٠٨٤) واللفظ له وقال الألباني (٢/ ٧٧٠):

صحيح ، وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٧٤٦)،: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩) أبوداود(٥٢٠٨) واللفظ له وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٧٨): حسن صحيح ، والترمذي (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري ــ الفتح ۱ ( ۱۲۵۸) واللفظ له ، ومسلم (۱۲).

لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ") \*(١).

آ - \* (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَجّ ، فَقَالَتْ امْ رَأَةٌ لِنَوْجِهَا: أَحِجّنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجّنِي عَلَى جَمْلِكَ فُلَانٍ . قَالَ: أُحِجّنِي عَلَى جَمْلِكَ فُلَانٍ . قَالَ: فَاكَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ: أُحِجّنِي عَلَى جَمْلِكَ فُلَانٍ . قَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجِلً ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ وَاللهِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللهِ ، وَإِنَّمَ اللهِ عَنْ وَجَلَ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ عَنْ وَجَنْ وَجَلَ اللهِ عَنْ وَمَعَلَى اللهِ عَنْ وَجَنْ وَجَالًا اللهِ عَنْ وَمَعَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ: أَحِجَنِي مَعَ فَقَالَتْ: أَحِجَنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلانٍ ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ وَلَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ وَسَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ وَسَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ وَسَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ وَسَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ وَسَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْبِرُهَا : أَنَّا تَعْدِلُ حَجَّتَهَا عَلَيْهِ مَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ ، وَأَخْبِرُهَا: أَنَّا تَعْدِلُ حِجَّةً مَعِي » (\* ) \* (\* ) فَقَالَ: وَاللهِ وَبَرَكَاتِهِ ، وَأَخْبِرُهَا: أَنَّا تَعْدِلُ حِجَةً مَعْنَ . أَنْ أَسْلَالَ اللهُ عَنْ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ ، وَأَخْبِرُهَا: أَنَّهُ اللهُ وَبَرَكَاتِهِ ، وَأَخْبِرُهَا: أَنَّهُ اللهُ وَسُولًا اللهُ وَسُولًا اللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

٧ - (عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِ عَلَيْ يَبْكِينَ ،عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُو مَلاّنُ مِنَ النَّسِ ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ النَّاسِ ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ

وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَنَادَاهُ، فَدَخَلَ عَلَى يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَنَادَاهُ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِ \_\_\_\_ تَنَيْقُ فَقَالَ: (لَا وَلَكِنْ النَّبِ \_\_\_ تَنَيْقُ فَقَالَ: (لَا وَلَكِنْ النَّبِ \_\_\_ تَنَيْقُ فَقَالَ: (لَا وَلَكِنْ النَّبِ \_\_\_ تَنْعُا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ اللَّهُ ثَالَ اللَّهُ فَا فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ اللَّهُ تَنْ شَهْرًا ) فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ وَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ) \* (١٤).

٨ = \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي
 الدُّعَاءِ ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَام »)\*(٥).

9 \_ \* ( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِةِ: «أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلُوا») \* (٢).

١٠ - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَقْبُلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى المَدِينَةِ ، وَهُ وَ مُرْدِفٌ (٧) أَبَابَكْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخُ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ شَابٌ لا يُعْرَفُ ، قَالَ : فَيَلْ قَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَابَكْرٍ ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ اللّهِ عَنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو إِنَّا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَعْنِي السَّيِلَ ، قَالَ : فَيَحْسِبُ الْخَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَعْنِي اللهِ عَنِي اللّهِ عَنِي اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، بَكْرٍ ، فَإِذَا هُو بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَهُمْ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَهُمْ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَهُمْ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: فَيُعْرَفُ فَيَالَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: فَاللّهُ عَنْ فَقَالَ: فَيَالَهُ فَيَالُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: فَالْتَفَتَ أَبُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: فَالَاللّهِ عَلَا فَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: فَالْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۵۲۰۰) وقال الألباني (۳/ ۹۷۷): صحيح، وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٥٩٥): إسناده صحيح

<sup>(</sup>٢) أبوداود (١٩٩٠) واللفظ له، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٧٤): حسن صحيح. وقال محقق جامع الأصول (٩/ ٤٦٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) آليت: أقسمت ألا أقربهن شهرًا.

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ٩(٣,٣)واللفظ لـه،و مسلم (١٤٧٩) قطعه من حديث طويل.

<sup>(</sup>٥) المنذري في الترغيب (٣/ ٤٣٠) واللفظ له وقال: إسناده جيد قوي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٣١): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو ثقة.

<sup>(</sup>٦) المنذري في الترغيب (٣/ ٤٢٦) واللفظ له وقال: رواه الطبراني بإسنادٍ حسن . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٣٠): رواه الطبراني وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٧) مردف: أي راكب خلفه.

«اللَّهُ مَّ اصْرَعْهُ» ، فَصَرَعَهُ الفَرَسُ ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِهُ(١)، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهَ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ. قَالَ: فَقِفْ مَكَانَكَ ، لا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا. قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَار مَسْلَحَةً (٢) لَهُ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَانِبَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَارِ ، فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَ وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكُ رِ وَحَفُّوا (٣) دُونَهُمَا بِالسِّـ لَاحِ ، فَقِيلَ في المَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ، فَأَشْرَفُ وا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ . فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَام، وَهُوَ فِي نَخْلِ لأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ (١) لَهُمْ ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا ، فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ عَلِيَّةٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ ؟ ﴾ فَقَالَ أَبُوأَيُّ وبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ ، هَـذِهِ دَارِي وَهَـذَا بَابِي. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَهَيِّيٌّ لَنَا مَقِيلًا . قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ. فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللهِ عَنِينَ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقِّ. وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ، فَادْعُهُمْ فَاسْأَهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُ وا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِيَّ مَا

لَيْسَ فِيَّ . فَأَرْسَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ فَأَقْبَلُوا فَدَحَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَمُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : " يَا مَعْشَر اليَهُ ودِ ، وَيْلَكُمُ التَّقُوا الله ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ اللهِ عَقًا ، وَأَنِي جِئْتُكُمْ بِحَقٍ ، فَأَسْلِمُوا ». أَنِي رَسُولُ اللهِ حَقًا ، وَأَنِي جِئْتُكُمْ بِحَقٍ ، فَأَسْلِمُوا ». قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ - قَالُوا لِلنَّبِي عَلَيْهُ قَالَما ثَلَاثَ مِرَارٍ - قَالُوا لِلنَّبِي عَلَيْهُ قَالَما ثَلَاثَ مِرَارٍ - قَالُوا: ﴿ فَأَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلامٍ ؟ » قَالُوا: وَاللهُ مَا كَانَ ذَاكَ سَيِّدُنَا ، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمَنا وَابْنُ أَعْلَمِنا . قَالُوا: حَاشَا للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ ». قَالُوا: حَاشَا للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ ». قَالُوا: حَاشَا للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ » . قَالُوا: حَاشَا للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ » . قَالُوا: حَاشَا للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ » . قَالُوا: حَاشَا للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ: ﴿ اللهُ مَا اللهُ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُ وِدِ ، اتَقُوا اللهُ ، عَلَيْهِ مُ » فَخَرَجَ ، فَقَالُ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُ وِدِ ، اتَقُوا اللهُ ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَا هُ إِلَّا هُو إِنَّكُمْ مُ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ وَلَاللهِ ، وَأَنَّهُ مَاءَ بِحَقٍ . فَقَالُوا: كَذَبْتَ ، فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّهُ مَاءَ بِحَقٍ . فَقَالُوا: كَذَبْتَ ، فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّهُ مَاءَ بِحَقٍ . فَقَالُوا: كَذَبْتَ ، فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

السلام عَنْ عَائِشةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا فَالْتَ: أَلا أُحَدِّثُ حُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. قَالَتْ: أَلا أُحَدِّثُ حُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلْنَا: بَلَى. قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فَلْنَا: بَلَى. قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فَلْنَا: بَلَى. قَالَتْ لَيْلَتِي اللَّتِي كَانَ النَّبِي تُعْلَيْهِ، فَوضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوضَعَهُمَا عِنْ دَرِجْلَيْهِ، وَبسَطَ طَروفَ إِزَارِهِ عَلَى فَوضَعَهُمَا عِنْ دَرِجْلَيْهِ، وَبسَطَ طَروفَ إِزَارِهِ عَلَى فَوضَعَهُمَا عِنْ دَرِجْلَيْهِ، وَبسَطَ طَروفَ إِزَارِهِ عَلَى فَوضَعَهُمَا عَنْ دَرِجْلَيْهِ، وَبسَطَ طَروفَ إِزَارِهِ عَلَى فَوضَعَهُمَا عَنْ دَرِجْلَيْهِ، وَبسَطَ طَرَقُ إِلَّا رَيْثَالًا رَيْثَالًا رَيْثَالًا وَيْتَعَلَ رُويَ يُدًا، وَفَتَحَ رَقَدْتُ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وُويْدًا (٧) ، وانْتَعَلَ رُويْدًا، وَفَتَحَ

<sup>(</sup>١) الحمحمة هي : صوت الفرس دون الصهيل.

<sup>(</sup>٢) مسلحة له : هم القوم الذين يَعْدُونَ بالسلاح لحراسة الجيش.

<sup>(</sup>٣) وحفُّوا : طافوا.

<sup>(</sup>٤) يخترف: يجتنى من الثهار.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_ الفتح ٧(٣٩١١).

<sup>(</sup>٦) إِلاَّ ريثها: معناه إِلاَّ قَدْرَ ما .

<sup>(</sup>٧) أخذ رداءه رويدًا: أي أُخذًا لطيفًا لئلا ينبهها .

البَابَ فَخَرِجَ . ثُمَّ أَجَافَهُ (١) وَوَيْدًا. فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي (٢) وَاخْتَمَ وَتُ (٣) وَتَقَنَّعْ ـ تُ إِزَارِي (٤) . ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ . حَتَى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ . فَأَطَالَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْ هِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ انْحَرَفَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْ هِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ انْحَرَفَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْ هِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْ فَانْحَرَفْ فَانْحَرَفْ فَانْحَرَفْ . فَقَالَ : ﴿ مَالَكِ ؟ يَا عَائِشُ! فَانْحَصَرَ فَأَحْضَرُ فَأَحْضَرُ فَقَالَ : ﴿ مَالَكِ ؟ يَا عَائِشُ! فَا الْمَحْمِعْتُ فَدَخَلْتُ . فَلَيْسَ إِلَّا مَانِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ ! لَا شَيْءَ . قَالَ : ﴿ مَالَكِ ؟ يَا عَائِشُ! وَشَيْعَ اللَّهِ إِلِي لِيَّا فَالْتَ : قُلْتُ : لَا شَيْءَ . قَالَ : ﴿ مَالَكِ ؟ يَا عَائِشُ! وَسُولَ اللهِ إِلِي إِلَيْ أَنْتُ وَأُمِّي ! فَأَخْبَرُتُهُ . قَالَ : قُلْتُ : يَا مَانِي وَلَا اللَّهِ إِلَيْ إِلَيْ أَنْتُ وَأُمِّي ! فَأَخْبَرُتُهُ . قَالَ : فَأَنْتِ السَّوَادُ (٧) الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي ؟ ﴾ قَلْتُ : نَعَمْ . فَلَهَدَنِي (٨) لللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟ ﴾ قَالَتْ: مَهْ اللهُ عَلَيْكُ وَرَسُولُهُ ؟ ﴾ قَالَتْ: مَهْ اللهُ عَلَيْكُ وَرَسُولُهُ ؟ ﴾ قَالَتْ: مَهْ اللهُ عَنْدُ وَنَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْكُ . فَاجْفَيْتُهُ مِنْكِ (٩) . وَلَمْ يَكُنْ وَالْتُ فَا خَفْمَاتُهُ مِنْكِ (٩) . وَلَمْ يَكُنْ وَاللَّهُ مَنْكُ وَلَاكُ . فَاجْفَقْتُهُ مِنْكِ (٩) . وَلَمْ يَكُنْ وَالْكُ . فَاجْفَيْتُهُ مِنْكِ (٩) . وَلَمْ يَكُنْ وَلَا مَانِكُ . فَاجْفَيْتُهُ مِنْكِ (٩) . وَلَمْ يَكُنْ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ الْعَلْلُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعُنْ الْعُلْقُولُ اللّهُ الْعُلْتُ اللّهُ الْعُنْ اللّهُ الْعُنْ اللّهُ اللّهُ الْعُنْ الْعُلْدُ اللّهُ اللّهُ الْعُنْ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُنْ اللّهُ الْعُنْ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُنْ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْدُ ال

١٢ - \* (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ المَرْيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ المَرْيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ، وإفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الشَّعِيفِ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ، وإفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ المُنْعَيفِ، وَنَهَى عَنْ الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ، وَنَهَى عَنْ المُنْسِ المَّاشِرِ اللَّهُ مِنْ المُنْسِ المَيَاثِرِ (١١)، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالفَسِّيِ (١٢) والإسْتَبْرَق)\* (١٢).

١٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ

<sup>(</sup>١) ثم أجافه: أي أغلقه . وإنها فعل ذلك ﷺ في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها ، فربها لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل .

<sup>(</sup>٢) فجعلت درعي في رأسي: درع المرأة قميصها .

<sup>(</sup>٣) واختمرت: أي ألقيت على رأسي الخهار ، وهـو ما تستر بـه المرأة رأسها .

<sup>(</sup>٤) وتقنعت إزاري : هكذا هو في الأصول: إزاري ، بغير باء في أوله . وكأنه بمعنى لبست إزاري ، فلهذا عدي بنفسه.

<sup>(</sup>٥) فأحضر فأحضرت: الإِحْضَار العَـدْوُ. أي فَعَدَا فعدوت، والعدو الجري فوق الهرولة.

<sup>(</sup>٦) مالك يا عائش حشيا رابية: يجوز في عائش فتح الشين وضمها . وهما وجهان جاريان في كل المرخمات . وحشيا : معناه قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه ، من ارتفاع النفس وتواتره . يقال: امرأة حشيا وحشية . ورجل حشيان

وحش . قيل : أصله من أصاب الربو حشاه . رابية : أي مرتفعة البطن .

<sup>(</sup>٧) فأنت السواد: أي الشخص.

<sup>(</sup>٨) فلهدني : قال أهل اللغة: لَهَدُه وَلَهَّدَهُ ، بتخفيف الهاء، وتشديدها ، أي دفعه.

<sup>(</sup>٩) أخفاه منك أي النداء وأخفيته منك أي الجواب.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۹۷۶).

<sup>(</sup>١١) المياثر: هي أغشية السروج تتخذ من الحرير ، وقيل هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب فوق الرحال.

<sup>(</sup>١٢) القَسِّيِّ: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقَسِّ بفتح القاف وهو موضع من بلاد مصر.

<sup>(</sup>۱۳) البخاري \_ الفتح ۱۱ (۲۲۳۵) واللفظ له مسلم (۲۰۲۲).

أَنَّ أَبَا شُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ - وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّام - فَأَتَوْهُ .. فَذَك رَ الحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَك رَ الحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِئَ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . مِنْ تُحَمَّدٍ فَقُرِئَ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . مِنْ تُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرَّومِ: السَّلامُ عَلَى مَن اتَبَعَ المُدَى . أَمَّا بَعْدُ...») \*(١).

١٤ - \*( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُ مَ بِالسَّامِ ")\*(١).

آ الله عَنْهُ - أَنَّ الله عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَقَالَ : تُصلِّ ». فَصَلِّ » فَقَالَ : مُنَا السَّلَامُ ، فَارْجِعْ فَصلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ ». فَقَالَ : ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَارْجِعْ فَصلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ ». فَقَالَ فِي التَّانِيَةِ - أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا - عَلِّمْنِي يَارَسُولَ اللهِ . فَقَالَ : ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِعِ الوُضُوءَ ، ثُمَّ اللهِ . فَقَالَ : ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِعِ الوُضُوءَ ، ثُمَّ اللهِ . فَقَالَ : ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِعِ الوُضُوءَ ، ثُمَّ السَّقَبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِهَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ، الشَّقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِهَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ، فَتَى تَسْتَوِيَ وَالْمَئِنَ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ فَائِهُ ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَالْحَالَ فَي الْمُؤْنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَويَ وَالْحَالَ فَي الثَالِيَّ مَنْ الْقُرْآنِ ، قُمْ الْمُؤْنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَويَ وَالْمَائِلَ ، ثُمَّ الْمُؤْنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَويَ

تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»)\*(٣).

١٦ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْسِ و - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ قَالَ: " تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمَ تَعْرِفْ ") \* (١٤).

١٧ - \* (عَنْ أَيِ وَاقِدِ اللَّيْشِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ إِذْ أَقْبَلَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ إِذْ أَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اله

١٨ - \* (عَنْ كِلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَّ صَفْ وَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ (١) وَضَغَابِيسَ (٧)، وَالنَّبِيُ ﷺ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَذَخَلْتُ وَلَمْ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١١(٦٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) أبوداود (١٩٧٥) واللفظ له وقال الألباني: (٣/ ٩٧٦): صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١١(٦٢٥١)واللفظ له، مسلم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١ (٢٨) ، مسلم (٣٩) متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١(٦٦) ، والترمذي (٢٧٢٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وهذا لفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٦) الجداية ولد الظبية إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة ، بمنزلة الجدي من المعز وكانت في الأصل (حداية) بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٧) الضغابيس: جمع ضُغْبوس: الصغير من القثاء. وقيل: نبات يشبه الهليون أو العكوب، ويفهم من كلام الترمذي: أنه يطبخ مع أول حليب الشاة. ونسخه الشيخ (صغابيس بالصاد المهملة) وليس بشيء.

أُسَلِّمْ ، فَقَالَ: « ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ » ، وَذَاكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَلَيْكُمْ .

١٩ - \*(عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - عَنِ النّبِيِّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ المُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ المُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيدِهِ، فَصَافَحَهُ تَنَا ثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَا ثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ ﴾ \*(٢).

٢٠ = \*(عَنْ أُسَامَة بْنِ شَرِيكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّهَا عَلَى رُؤُوسِهِ مُ
 الطَّيْرُ ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ ، فَجَاءَ الأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَقَالُ وا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَنتكاوَى ؟ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَقَالُ وا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَنتكاوَى ؟ فَقَالَ: « تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ - عَنَّ وَجَلَّ - لَمْ يَضَعْ دَاءً فَقَالَ: « تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ - عَنَّ وَجَلَّ - لَمْ يَضَعْ دَاءً إلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ : الْهَرَمُ ») \*(").

٢١ ـ \* (عَنْ أَنسٍ عَسنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَيْهِمْ فَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا ») \* (١٤).

٢٢ - \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَـيْرٍ ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا البَكَالِيَّ يَـزْعُمُ أَنَّ مُوسَـي (٥) لَيْسَ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا البَكَالِيَّ يَـزْعُمُ أَنَّ مُوسَـي آخَرُ . فَقَالَ: كَذَبَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّهَا هُوَ مُـوسَى آخَرُ . فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِـي عَيَّالِيُّ: «قَامَ عَدُوُّ اللهِ ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِـي عَيَّالًا: «قَامَ

مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا في بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ . فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيْهِ . فَأَوْحَمَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَـمُ مِنْكَ . قَالَ : يَا رَبِّ وكَيْفَ بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَل فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُو ثَمَّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ. وحَمَلَاحُوتًا في مِكْتَل ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا ، فَانْسَلَّ الحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَــذَ سَبِيلَـهُ فِي البَحْر سَـربًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا. فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا ويَوْمِهِمَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ المُكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ . فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ. قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا . فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ \_ أَوْ قَالَ: تَسَجَّى بِشَوْبِهِ \_ فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وأنَّى بأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسَى . فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: هَـلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَـنِ مِمَّا عُلِّمْـتَ رُشْدًا ؟ قَـالَ:

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۱۷۲ه) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳/ ۹۷۲): صحيح

<sup>(</sup>٢) المنذري في الترغيب (٣/ ٤٣٣) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورواته لا أعلم فيهم مجروحًا. وقال الهيثمي (٨/ ٣٦): رواه الطبراني في الأوسط ويعقوب بن محمد بن الطحلاء روى عنه غير واحد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله

<sup>(</sup>٣) أبوداود(٣٨٥٥) واللفظ لمه وقال الألباني (٢/ ٧٣١): صحيح ، وفي صحيح ابن ماجة (٣٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١(٩٥)، قال ابن حجر، قال الإسهاعيلي يشبه أن يكون ذلك كَانَ إِذَا سَلَّمَ سلام الاستئذان على مارواه أبوموسى وغيره وأما أن يمر المرء مُسَلِّمًا فالمعروف عدم التكرار.

<sup>(</sup>٥) أي موسى الذي وردت قصته في سورة الكهف.

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا . يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ. وَأَنْتَ عَلَى عِلْم عَلَّمَكَهُ لا أَعْلَمُهُ. قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا . فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ لَيْسَ هَمَّا سَفِينَةٌ. فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا . فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْر نَوْلِ(١). فَجَاءَ عُصْفُ ورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْن فِي البَحْر، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُ لَكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقَرَةِ هَذَا العُصْفُ ورِ فِي البَحْرِ ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا . قَالَ: لا تُؤَاخِذْني بِهَا نَسِيتُ . فَكَانِتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا . فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلامٌ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْهَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ (٢). فَقَالَ مُوسَى: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟. قَالَ: أَلَمُ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ (قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ). فَانْطَلَقَا حَتَى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَهَا أَهْلَهَا ، فَأَبُوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ (٣). فَقَالَ لَهُ مُوسَى: لَوْ شِئْتَ

لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا») \*(٤).

٣٧ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ لَهُ عَنْ لَهُ عَنْ النَّبِ عَيْ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّا مِنْ مَجَالِسِنَا الطُّرُقَاتِ »، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ: « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » ، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا وَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ ، وَ كَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّكَم ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ ») \* (٥).

٢٤ ـ \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « تَسْلِيمُ الرَّجُلِ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ ـ يُشِيرُ بِهَا ـ فِعْلُ الْيَهُودِ») \* (١٠).

٢٥ - \* ( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . هَذَا عَبْدُاللهِ بْنُ قَيْسٍ . فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ . فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . هَذَا أَبُو مُوسَى . السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . هَذَا أَبُو مُوسَى مَا رَدُّوا عَلَيْ . وُمُوا عَلَيْ . فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى مَا رَدَّكَ ؟ كُنَّا عَلَيْ . وُمُوا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: فِي شُغْلِ . قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الله سَتِعْذَانُ ثَلَاثٌ . فَإِنْ أُذِنَ لَكَ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ » . «الاسْتِعْذَانُ ثَلَاثٌ . فَإِنْ أُذِنَ لَكَ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ » .

<sup>(</sup>١) النول: الأجرة.

<sup>(</sup>٢) أي فعل ذلك الخضر بيده.

<sup>(</sup>٣) قال الخضر بيده بمعني فعل بيده (هذا من إطلاق القول على الفعل).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١(١٢٢)واللفظ له ورقم (٤٧٢٥)، مسلم(.٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٢٢٩) واللفظ له، مسلم (٢١٢١).

<sup>(</sup>٦) المنذري في الترغيب (٣/ ٤٣٥) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني واللفظ له، وقال الهيثمي (٨/ ٣٨): رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط واللفظ له، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

قَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ . وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ . فَاللَّهُ فَعَلْتُ . فَلَا فَعَلْتُ . فَلَا فَعَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلْتُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّلْمُ الللْمُولِ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّالِ

قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيِنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ المِنْبَرِ عَشِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِنَةً فَلَهُمْ تَجِدُوهُ . فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيّ وَجَدُوهُ . قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ ذَلِكَ مَا يَقُولُ ذَلِكَ مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ ذَلِكَ مَا يَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ ذَلِكَ مَا يَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ ذَلِكَ مَا يَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الطَّفَةَ عُلِي اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَصْدَابُ اللهِ عَلَى أَصْدَابُ اللهِ عَلَى أَصْدَابُ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

٢٦ ـ \* (عَنْ رِبْعِيٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتٍ. فَقَالَ: النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ لِخَادِمِهِ: ( اخْرُجْ إِلَى هَذَا! أَلِجُ (٢)؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِخَادِمِهِ: ( اخْرُجْ إِلَى هَذَا! فَعَلَمْهُ الاسْتِئْذَانَ ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْمُهُ، أَلَّذُخُلُ ؟ ( فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ . فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَذْخُلُ ؟ ( فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَدَخَلَ ) \* (٣).

٢٧ \_ \* ( عَنْ أَبِي ذَرِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ \_ قَـالَ: خَرَجْنا مِنْ قَوْمِنَا غِفَـارٍ . وَكَانُوا يُحِلُّـونَ الشَّهْرَ الحَرَامَ.

فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنا . فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا . فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا . فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ. فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا ( عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ . فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيهَا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا(٥) . فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا . وَتَغَطَّى خَالُّنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي . فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةٍ مَكَّةً . فَنَافَرَ (٦) أُنَيْسٌ عَنْ صِرْ مَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا (٧) . فَأَتَيَا الكَاهِنَ . فَخَيَّرَ أُنْسًا . فَأَتَانَا أُنَّيْسٌ بصِرْ مَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا. قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ ، يَا ابْـنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ عِيْكُ بِثَلَاثِ سِنِينَ . قُلْتُ: لِلَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ. قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ مُ (٨) ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَدِيثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي. أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ (٩). حَتَّى تَعْلُونِ الشَّمْسُ. فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَـةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي. فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةً . فَرَاثَ عَلَىَّ (١٠). ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ. يَـزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ . قُلْتُ: فَهَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ:

(١) البخاري\_الفتح ١١(٦٢٤٥)،مسلم (٢١٥٤)واللفظ له.

(٢) الوُلُوجُ: الدخول. وقد وَلَجَ يلجُ.

(٣) أبسوداود(٥١٧٧) وقسال الألبساني في صحيح أبي داود (٣/ ٩٧٣): صحيح وهو في الصحيحة(٨١٨).

(٤) فنثا: أي أشاعه وأفشاه.

(٥) صرمتنا: الصرمة هي القطعة من الإبل. وتطلق على القطعة من الغنم.

(٦) فنافر: قال أبو عبيد وغيره في شرح هذا: المنافرة المفاخرة والمحاكمة، فيفخر كل واحد من الرجلين على الآحر، ثم يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيها خير وأعز نفرًا. وكانت

هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر.

<sup>(</sup>٧) عن صرمتنا وعن مثلها: معناه تراهن هو وآخر أيها أفضل . وكان الرهن صِرْمَة ذا وصِرْمَة ذاك . فأيها كان أفضل أخذ الصِّرمتين . فتحاكما إلى الكاهن . فحكم بأن أنسًا أفضل . وهو معنى قولِهُ فَخَيَّرَ أنيسًا. أي جعله الخيار والأفضل .

<sup>(</sup>٨) تَوَجَّهُ أي تَتَوجه في صلاتك.

<sup>(</sup>٩) خفاء: هو الكساء. وجمعه أخفية. ككساء وأكسية.

<sup>(</sup>١٠) فراث علي: أي أبطأ .

شَاعِرٌ ، كَاهِنٌ ، سَاحِرٌ . وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ.

قَالَ أُنيْسُ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الكَهَنَةِ . فَهَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ. وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ (() فَهَا يَلْتَيْمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدِ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرُ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ عَلَى لِسَانِ أَحَدِ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرُ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ. قَالَ فَأَتَيْتُ مَكَّةَ . فَتَضَعَّفْتُ (() رَجُلاً مِنْهُمْ مُ . فَأَنْظُرَ. قَالَ فَأَتَيْتُ مَكَّةَ . فَتَضَعَّفْتُ الصَّابِيَّ ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا اللَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيَّ ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ: أَيْنَ مَعْشِيبًا عَلَيَّ . قَالَ فَقُلْتُ اللَّهُ وَيَوْمٍ . مَا كَالَ فَأَرْتُهُ مَعْشُرَتُ مُكَالِّ مَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سَمُخْفَةَ جُوعٍ (()) . فَالَ لَكُ لِللَّهُ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ وَلَقَدْ لَبِشْتُ ، يَا ابْنَ أَخِي ثُلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ وَلَقَدْ لَبِشْتُ ، يَا ابْنَ أَخِي ثُلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ وَلَقَدْ لَبِشْتُ ، يَا ابْنَ أَخِي ثُلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ وَلَقَدْ لَبِشْتُ ، يَا ابْنَ أَخِي ثُلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْ زَمُ . فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَرَتُ عُكَنُ وَلَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سَمُخْفَةَ جُوعٍ (()) . بَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سَمُخْفَةَ جُوعٍ (()) . وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سَمُخْفَةَ جُوعٍ (()) .

(١) أقراء الشعر: أي طرقه وأنواعه .

قَالَ: فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرًاءَ (١) إضْحِيَانَ (٩)، إذْ ضَرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِ مُ (١١). فَمَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ أَحَدٌ. فَأَتَنَا وَامْرَأَتَيْنِ (١١) مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ. قَالَ: فَأَتَنَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الأُخْرَى. قَالَ: فَأَتَنَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ: هَنُ عَنْ قَوْلِهَمَا . قَالَ: فَأَتَنَا عَلَيَّ . فَقُلْتُ: هَنُ مَثْلُ الخَشَبَةِ (١٢) عَنْ قَوْلِهَمَا . قَالَ: فَأَتَنَا عَلَيَ . فَقُلْتُ: هَنُ مِثْلُ الخَشَبَةِ (١٢) . وَتَقُولُانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْكُولُولِانِ (١٤) . وَتَقُولُانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفُولُولِانِ (١٤) . وَتَقُولُانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفُولُولِانِ (١٤) . وَتَقُولُولِانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفُولُولِانِ (١٤) . وَتَقُولُولِانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفُولُولِانِ (١٤) . وَتَقُولُولِانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وَمُعْلَانِ . قَالَ: ( مَالكُمُا؟) قَالَتَا: الصَّابِئُ بَيْنَ أَنْفُارِنَا (١٥) قَالَ: ( قَالْنَةَ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْكُمُ عَلَيْكَ وَاللَالِيَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ وَاللَالِهُ عَلَيْكَ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

- (١٠) أسمختهم: هكذا في جميع النسخ. وهو جمع سماخ، وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرأس. يقال: صماخ وسماخ. والمصاد أفصح وأشهر. والمراد بأسمختهم، هنا، آذانهـم. أي نامـوا: قال الله تعالى: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ ﴾ أي أنمناهم.
- (١١) وامرأتين: هكذا هو في معظم النسخ بالياء . وفي بعضها: وامرأتان ، بالألف. والأول منصوب بفعل محذوف . أي ورأيت امرأتين .
  - (١٢) فما تناهتا: أي ما انتهتا.
- (١٣) هَنٌ مثلُ الخشبة: الهن والهنة ، بتخفيف نونهما ، هو كناية عن كل شيء ، وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر . فقال لهما أَيْرٌ مِثْلُ الخَشَبَةِ في الفرج، وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك .
  - (١٤) تولولان: الولولة الدعاء بالويل.
  - (١٥) أنفارنا: الأنفار جمع نفر أو نفير ، وهو الذي ينفر عند الاستغاثة .
- (١٦) تملأ الفم: أي عظيمة لا شي أقبح منها. كالشيء الذي=

<sup>(</sup>٢) فتضعفت: يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته. لأن الضعيف مأمون الغائلة دائهًا.

<sup>(</sup>٣) الصابئ: منصوب على الاغراء. أي انظروا وخذوا هذا الصابئ.

<sup>(</sup>٤) مدرة: الطين اللزج المتهاسك.

<sup>(</sup>٥) نصب أحمر: يعني من كثرة الدماء التي سالت مني بضربهم . والنصب الصنم والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده ، فيحمر بالدم . وجمعه أنصاب . ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) عكن بطني: جمع عكنة ، وهو الطي في البطن من السِّمَن.
 معنى تكسرت أي انثنت وانطوت طاقات لحم بطنه.

<sup>(</sup>٧) سخفة جـوع: بفتح السين وضمها . هي رقـة الجوع وضعفه وهزاله .

<sup>(</sup>٨) قمراء: أي مقمرة .

<sup>(</sup>٩) إضحيان: أي مضيئة ، منورة . يقال: ليلة إضحيان وإضحيانة . وضحياء ويوم أُضْحِيان.

اللهِ فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ».ثُمَّ قَالَ: « مَنْ أَنْتَ ؟» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ غِفَارِ . قَالَ: فَأَهْ وَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارِ. فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ . فَقَدَعَنِي (١) صَاحِبُهُ. وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ . ثُمَّ قَالَ: « مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟» قَـالَ : قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَـا مُنْذُ ثَلَاثِينَ ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . قَالَ: « فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ ؟» قَالَ قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْ زَمَ. فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي . وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سَنُخْفَةَ جُوعٍ . قَالَ: "إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ . إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ "(٢). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ائْدُنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ . فَانْطُلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ أَبُـو بَكْرٍ . وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا. فَفَتَـحَ أَبُو بَكْر بَابًا. فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ. وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا . ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ<sup>(٣)</sup>. ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ (٤٠) ذَاتُ نَخْلِ. لَا أُرَاهَا (٥) إِلَّا يَثْرِبَ (٦). فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ؟ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ». فَأَتَيْتُ أُنْيُسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَيِّي قَدْ

أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ. فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَأَتَيْنَا أُمَّنَا. فَقَالَتْ: مَا فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَ (٧٧). فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَاحْتَمَلْنَا (٨) حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا. فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ. فَاحْتَمَلْنَا (٨) حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا. فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ. وَكَانَ يَوْمُهُمْ إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المَدِينَةَ المَدِينَةَ المَدِينَةَ المَدِينَةَ السَّوقَةُ المَدِينَةَ : فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ اللهِ عَلَيْهِ المَدِينَةَ : فَأَسْلَمُ وَلَ اللهِ عَلَيْهِ المَدِينَةَ : فَأَسْلَمُ وَلَ اللهِ عَلَيْهِ المَدِينَةَ : فَأَسْلَمُ وَلَ اللهِ وَعَلَيْهِ المَدِينَةَ : فَأَسْلَمُ وَلَ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ : فَقَالُوا: يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : فَقَالُوا: يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : فَقَالُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : فَقَالُ وَعُمْ اللهُ مَا مَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ : فَقَالُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ : فَقَالُ وَلَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>=</sup> يملأ الشيء ولا يسع غيره . وقيل معناه لا يمكن ذكرها وحكايتها . كأنها تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها.

<sup>(</sup>١) فَقَدَعَنِي: أي كَفَّنِي . يقال: قدعه وأقدعه ، إذا كفه ومنعه.

<sup>(</sup>٢) طعام طعم: أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام .

<sup>(</sup>٣) غَبَرْتُ ما غَبْرَتُ: أي بَقِيتُ ما بَقِيتُ .

<sup>(</sup>٤) وجهت لي أرض: أي أُرِيتُ جِهَتَهَا.

<sup>(</sup>٥) أرَّاها: ضبطوه أَرَّاهَا بضم الهمزة وفتحها .

<sup>(</sup>٦) يثرب: هذا كان قبل تسمية المدينة طابة وطيبة . وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها يثرب .

<sup>(</sup>٧) ما بي رغبة عن دينكما: أي لا أكرهه ؛ بل أدخل فيه .

<sup>(</sup>A) فاحتملنا: يعنى حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا، وَسِرْنَا.

<sup>(</sup>٩) أَيْهاء: الهمزة في أولمه مكسورة ، على المشهور . وحكى القاضي فتحها أيضًا ، وأشار إلى ترجيحه ، وليس براجح.

<sup>(</sup>١٠) أَسْلَم قبيلة مجاورة لغِفار.

<sup>(</sup>۱۱) البخاري \_ الفتح ۱۱۷ (۳۸۶۱)، مسلم (۲٤٧٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٢) على صورته: الضمير في صورته عائد إلى آدم. والمراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض. وتوفي عليها. وهي طوله ستون ذراعًا. ولم ينتقل أطوارًا كذريته. وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تنغير.

عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. قَالَ فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ. وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا. فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الآنَ» (۱).

الآنَ» (۱).

٢٩ - \* (عَنْ أُمِّ هَانِيْ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَامَ الفَتْحِ. فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ. وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ. وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ: فَقَالَ: ﴿ مَنْ هَذِهِ ؟ ﴾ قُلْتُ: أُمُّ هَانِيْ بِنْتُ آبِي فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ: ﴿ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ ﴾ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ طَالِبٍ . قَالَ: ﴿ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ ﴾ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ. مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَ بُنَ هُبَيْرَةً . فَلَانَ بُنَ هُبَيْرَةً . فَقَالَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّتِي عَلِيٌّ بْنُ أَسِلُ طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلاً أَجَرْتُهُ ، فُلانَ بْنَ هُبَيْرَةً . فَقَالَ اللهِ عَنْهِ إِلَى ضُحَى اللهِ يَعْلِيْ : ﴿ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيْ ﴾ قَالَتْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ وَذَٰلِكَ ضُحَى ﴾ \* (٢٠) .

٣٠ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النّبِيّ عَلَيْ قَالَ : « السّكَلَمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى عَنِ النّبِيّ عَلَيْ قَالَ : « السّكَلَمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ المُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ بِتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ ») \* (٢٠).

٣١ ـ \* ( عَنْ ثَوْبَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ، إذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا . وَقَالَ: « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ . تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ »

قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِللَّوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الاَسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهُ ، أَسْتَغُورُ اللهُ ، أَسْتَعُورُ اللهُ ، أَسْتَعُورُ اللهُ ، أَسْتَعُورُ اللهُ ، أَسْتَعُورُ اللهُ ، أَسْتُورُ اللهُ اللهُ

٣٢ - \* (عَنْ حَنْظَلَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: ثُمَّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - فَاكَ الطَّبْيَانَ وَلاَعَبْتُ المُرْأَة . جِئْتُ إِلَى البَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِّبْيَانَ وَلاَعَبْتُ المُرْأَة . قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ . فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٣ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنْ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَرُدُ عَنْهُ النَّبِيِ ﷺ وَهُو يُصَلِّي فَيَرُدُ عَلَيْنَا ، فَلَمَّ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ عَلَيْكَ يَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ يَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ

والطبراني بأسانيد وأحدهما رجاله رجال الصحيح عند البزار والطبراني .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩١٥).

<sup>(</sup>٥) مه قال القاضي: معناه الاستفهام. أي ما تقول؟ والهاء هنا هاء السكت. قال: ويحتمل أنها للكف والزجر والتعظيم .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۵۰).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦ (٣٣٢٦)، ومسلم (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٢) البخاري ــ الفتح ١(٣٥٧)، مسلم (٣٣٦) لكنه مـؤخر عن موضعه الأول جاء في (١/ ٤٩٨)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) المنذري في الترغيب (٣/ ٤٢٨٤٢٧) وقال: رواه البزار والطبراني وأحد إسنادي البزار جيد قوي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٩) واللفظ له: رواه البزار بإسنادين

فَتَرُدُّ عَلَيْنَا ، قَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلِلًا ». فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: كَيْفَ تَصْنعُ أَنْت ؟ قَالَ: أَرُدُّ فِي لَابْرَاهِيمَ: كَيْف تَصْنعُ أَنْت ؟ قَالَ: أَرُدُّ فِي نَفْسِي)\*(١).

٣٤ ـ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ: كُنَّا نَقُ ولُ: التَّحِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ . فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ . فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ ، السَّلَامُ اللهَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ أَيُّا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِينِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِينِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَالشَّامِ وَيَرْكَاتُهُ ، فَانْتُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ وَرَسُولُهُ . فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ وَالشَّاعِ فِي السَّاعِ فِي السَّاعِ فِي السَّاعِ فِي السَّاعِ وَالأَرْضِ ») \* ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لللهِ صَالِحٍ فِي السَّاءِ وَالأَرْضِ ») \* (٢).

٣٥ ـ \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ : « لَا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ : « لَا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُوا مَنُوا حَتّى تَحَابُوا . أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُ ـ وهُ تَحَابَبُتُ مَعْ أَفْشُ ـ وا السَّلَامَ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُ ـ وهُ تَحَابَبُتُ مَعْ أَفْشُ ـ وا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » ) \* (٣).

٣٦ ـ \* (عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّـمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: » وَعَالَهُ ») \* (٤٤).

٣٧- \* (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلِي اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلِي قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ لَلَّهِ مَ يَلْتَقِيَانِ ، فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ». وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) \* (٥).

٣٨ ـ \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ تَوضًا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ: لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّهُ تَوضًا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَجَّهَ هَاهُنَا (٢٠) ، قَالَ: اللهِ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَنْهُ فَقَالُوا: خَرَجَ وَجَّهَ هَاهُنَا (٢٠) ، قَالَ: فَصَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ ، فَصَلَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ ، فَصَلَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قَفَّهَا (٧) هُو عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قَفَّهَا (٧) عَلَيْهِ ثُمَّ الْمُعَلِيةِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ (٨). قَالَ: فَسَلَّمْتُ وَكَشَفَ عَن سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ (٨). قَالَ: فَسَلَّمْتُ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ الْمُعَلِيةِ اللهِ عَنْهُ الْمَابِي اللهِ عَلَيْهِ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ (٨). قَالَ: فَسَلَّمْتُ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ الْمُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُولُ اللهِ عَنْهُ الْمُولُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى رِسُلِكَ (٩) ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ هَذَا اللهِ عَلَى رِسْلِكَ (٩) ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ هَذَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هذه الج

<sup>(</sup>٧) وتوسط قفها: القف حافة البئر. وأصله الغليظ المرتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٨) ودلاهما في البئر: في هذا دليل للغة الصحيحة أنه يجوز أن يقال: دليت الدلو في البئر ودليت رجلي وغيرها فيه. كما يقال: أدليت، قال الله تعالى: ﴿فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾.

<sup>(</sup>٩) على رسلك بكسر الراء وفتحها ، لغتان. الكسر أشهر. ومعناه تمهل وتأن.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٧(٣٨٧٥) واللفظ له، ومسلم (٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري-الفتح٣(١٢٠٢)واللفظ له، ومسلم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٢٤٧) واللفظ له. و مسلم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري-الفتح ١ (٦٢٣٧) واللفظ له، ومسلم (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) وجه هاهنا: المشهور في الرواية: وجه، بتشديد الجيم. وضبطه بعضهم بإسكانها. وحكى القاضي الوجهين ونقل الأول عن الجمهور ورجع الثاني لوجود خرج أي قصد

عَيْدٌ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ. قَالَ :فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ في الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ في البِئْر كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُّنِي. فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ \_ يُرِيدُ أَخَاهُ \_ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ . فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَـذَا؟ فَقَـالَ: عُمَــرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ: هَـذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: «ائْذَنْ لَـهُ وَبَشِّـرْهُ بِـالْجَنَّةِ» فَجِئْتُ عُمَـرَ فَقُلْتُ : أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْةِ بِالْجَنَّةِ. قَالَ : فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللهِ بِفُلانٍ خَيْرًا \_ يَعْنِي أَخَاهُ \_ يَأْتِ بِهِ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْهَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ ، قَالَ : وَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ ». قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ ، وَ يُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بِالْجُنَّةِ. مَعَ بَلْوَى تُصِيبُكَ . قَالَ : فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ ، فَجَلَسَ وُجَاهَهُمْ (١<sup>)</sup> مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ».

قَالَ شَرِيكٌ: فَقَالَ سَعِيدُ بن الْـمُسَـيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا

م قَبُورَهُمْ (٢) »)\* .

٣٩ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَلَرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ . فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْياءَ مِنْ بَيْتِ الْقَدِسِ لَمْ أُثْنِتُهَا (٤) . فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ (٥) . قَالَ : فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إلَيْهِ . مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إلّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ . وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ . فَهَا عَرْوَةُ بُنُ مَعْدُ كَأَنّهُ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي . فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبُ (١) جَعْدٌ كَأَنّهُ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي . فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبُ (١) جَعْدٌ كَأَنّهُ مِنْ رِجَال شَنْوَءَ . وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْبَ مَعْدُ السَّلامُ فَائِمٌ يُصَلِّي . أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ قَائِمٌ يُصَلِّي . أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ . وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَائِمٌ يُصَلِّي . أَشْبَهُ الشَّلامُ قَائِمٌ يُصَلِّي . أَشْبَهُ الشَّلامُ قَائِمٌ يُصَلِّي . أَشْبَهُ الشَّلامُ قَائِمٌ يُصَلِّي . أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ (يَعْنِي نَفْسَهُ) فَحَانَتِ الصَّلَاقِ . يَا مُحَمَّدُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِمْ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ . فَالتَفَتُ النَّي السَّلامُ عَلَيْهِ . فَالتَفَتُ النَّهُ النَّارِ فَسَلِمْ عَلَيْهِ . فَالتَفَتُ النَّهُ النَّهِ عَلَيْهِ . فَالتَفَتُ النَّهُ النَّارِ فَسَلِمْ عَلَيْهِ . فَالتَفَتُ النَّهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ . فَالتَفَتُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ . فَالتَفَتُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ . فَالتَهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ . فَالتَهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمَوْدِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمَالِكُ صَاحِبُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ مَا اللْمَالِقُ الْمَالِكُ عَلَيْهِ النَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْكُ الْمَلْسُلُولُ الْمُ الْمُلْكُ الْمَالِكُ مِنْ السَّهُ اللْمَلْمُ اللْمُعُولُهُ اللْمَالُولُ اللْمُؤْمِ الْمُعْمَلُهُ اللْمُ اللْمَالِكُ اللْمَلْمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللْ

٤ - \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُسِولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ إلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ») \*(^^).

٤١ - \*( عَـنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ: مَـرَّ يَــهُودِيُّ بِرَسُـولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) وجاههم: بكسر الواو وضمها: أي قبالتهم .

 <sup>(</sup>۲) فأولتها (قبورهم): يعني الشلاثة دفنوا في مكان واحد.
 وعثان في مكان بائن عنهم. وهذا من باب الفراسة الصادقة.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٠٩٧)، مسلم (٢٤٠٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) لم أثبتها: أي لم أحفِظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها.

 <sup>(</sup>٥) ما كربتُ مثلةُ قطُّ : الضمير في مثلة يعود على معنى الكربة
 ، وهو الكَرْبُ أو الْغَمُّ الذي يأخذ بالنفس.

<sup>(</sup>٦) رجل ضَرْبٌ: أي ماضِ خفيف اللحم.

<sup>(</sup>٧) مسلم(١٧٢)واللفظ له، وعند البخاري مقطعًا وبألفاظ مختلفة (١٣٤٤، ٣٤٣٧، ٤٧١٠).

<sup>(</sup>A) أبوداود (۲۰٤۱) واللفظ له، وأحمد في المسند (۲/ ۲۷٥). وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: حديث حسن (۱/ ۳۸۳). وقال محقق جامع الأصول (۸/ ٤٤٥): إسناده حسن.

السَّامُ (۱) عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ « وَعَلَيْكَ ». فَهَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْكَ ». فَهَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، قَالُ وانيَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَقْتُلُهُ ؟ السَّامُ عَسلَيْكَ »، قَالُ وانيَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ: «لَا، إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُ مُ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُ وا: وَعَلَيْكُمْ ») \* (٢).

٤٢ ـ \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ إِن رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ ») \* أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ ») \* (٣).

٤٣ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا عَائِشَةُ ، هَذَا جِبْرِيلُ يَفْرَأُ عَلَيْكِ

السَّلَامَ ». قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، تَرَى مَا لَا نَرَى . تُريدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ .

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ . وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّعْمَانُ عَنِ النُّعْرِيِّ (وَبَرَكَاتُهُ")\*(١٤).

٤٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: « يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي،
 وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ») \* (٥).

٥٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ ، والْلَارُ عَلَى النَّبِيّ الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ») \*(٦).

# الأحاديث الواردة في « إفشاء السلام » معنًى

٤٦ - \* (عَنْ قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ
 لأَنسٍ أَكَانَتِ المُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ:
 نَعَمْ )\* (٧).

٤٧- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 لَمَّ جَاءَ أَهْلُ اليَمَنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَدْ جَاءَكُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالمُصَافَحَةِ») \* (^^).

٤٨ ـ \* ( عَنِ البَرَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ قَالَ: قَالَ

رَسُــولُ اللهِ ﷺ: « مَا مِنَ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَمُمُّا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَقِاً»)\*(٩).

٤٩ - \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ
 صَدِيقَهُ ، أَيَنْ حَنِي لَهُ ؟ قَالَ: « لَا ». قَالَ: أَفَيَلْتَ زِمُهُ
 وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ: «لا» قَالَ: أَيَانْ حُدُ بِيدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟
 قَالَ: «نَعَمْ») \* (١٠).

<sup>(</sup>١) السام: الموت.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٢ (٦٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٦٩٨) وقال: هـذا حديث حسن غـريب. قال على عحقق جـامع الأصـول (٦/ ٥٩٥) في معرض التعليـق على هذا الحديث. قال تعالى: ﴿ فَـاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١ ( ٦ ٢٤٩) واللفظ له، ومسلم (٢٤٤٧)

<sup>(</sup>٥)البخاري ـ الفتح ١١ (٦٢٣٣)واللفظ له، ومسلم (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ ((٦٢٣١) واللفظ له، مسلم (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري الفتح ١١ (٦٢٦٣).

<sup>(</sup>٨) أبوداود(٥٢١٣) واللفظ له وقال الألباني (٥(٩٧٩): صحيح. إلا أن قوله: " وهم أول.. " مدرج فيه من قول أنس الروض. النضير (١٠٤٥).

<sup>(</sup>٩) أبوداود(٥٢١٢) واللفظ له وقال الألباني (٣/ ٩٧٩): صحيح. الصحيحة (٥٢٥).

<sup>(</sup>۱۰) الترمذي(۲۷۲۸) وقال: حديث حسن.

يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ. قَالَ : ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ،

فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَب، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ

لَيْلَةٍ ، وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ

فَيُرْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ. مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ

الجُرْعَةِ (٥). فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا. فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ (٦) فِي

بَطْنِي ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ . قَالَ : نَـدَّمَنِي

الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ: وَيُحَكَ !مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ

مُحَمَّدٍ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَـدْعُ و عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ.

فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ . وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى

قَدَمَى تَحرَجَ رَأْسِي ، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ

قَدَمَايَ. وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا،

وَلَمُ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ . قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ عَيْكُ فَسَلَّمَ كَمَا

كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى المسجد فَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ

فَكَشَفَ عَنْهُ ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى

السَّمَاءِ فَقُلْتُ: الآنَ يَدْعُو عَلَىَّ فَأَهْلِكُ فَقَالَ «اللَّهُمَّ

أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِ » قَالَ : فَعَمَدْتُ

إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْ تُهَا عَلَيَّ وَأَخْذْتُ الشَّفْرَةَ ، فَانْطَلَقْتُ

إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِـرَسُولِ اللهِ عَيْكُ فَإِذَا هِيَ

حَافِلَةٌ (٧) وَإِذَا هُنَّ حُفَّلُ كُلُّهُنَّ ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في «إفشاء السلام»

٥٠ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: أَلَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا أَلْعَبُ مَع الغِلْمَانِ. قَالَ: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. فَبَعْتَنِي إِلَى حَاجَةٍ . فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي. فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. فَبَعثَنِي إِلَى حَاجَةٍ . فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي. فَلَيَّا جِئْتُ قَالَتْ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَحَاجَةٍ ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا سِرٌّ قَالَتْ: فَا حَاجَتُهُ ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا سِرٌّ قَالَتْ: وَاللهِ عَلَيْ أَحَدًا. قَالَ أَنَسٌ : وَاللهِ لَلهُ عَلَيْهُ أَحَدًا. قَالَ أَنَسٌ : وَاللهِ لَلهُ عَلَيْهُ أَحَدًا. قَالَ أَنَسٌ : وَاللهِ لَلهُ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لَخَدَّثُكُ ، يَاثَابِتُ!) \* (١).

٥١- \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ وَهُوَ اللهِ عَنْ هُ وَهُوَ اللهِ عَنْ هُ وَهُوَ اللهِ عَنْ وَوَ تَبُوكَ، وَهُوَ فِي غَنْ وَوَ تَبُوكَ، وَهُوَ فِي غَنْ وَقَالَ: «ادْخُلْ» فِي قُبَّهِ مِنْ أَدَم ، فَسَلَّمْ تُ فَرَدَّ وَقَالَ: «ادْخُلْ» فَقُلْتُ : أَكُلِّهِ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «كُلُّكَ» فَدَخَلْتُ ) \* (٢).

٥٢ - ﴿ عَنِ المَقْدَادِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الجَهْدِ (٣). فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسنَا عَلَى أَصْحَابِ مِنَ الجَهْدِ (٣). فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ فَلَيْس أَحَدُ مِنْهُ مْ يَقْبَلُنَا (٤). فَأَتَيْنَا النَّبِسِيَ عَيْنَ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُو ، فَقَالَ النَّبِسِي عَيْنَ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُو ، فَقَالَ النَّبِسِي عَيْنَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّبُنَ بَيْنَنَا » قَالَ: فَكُنَّا لَنَبِي عَيْنَ اللَّهُ مَا لَنَبِي عَيْنَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّيْلِ ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمً لَلَا اللَّهُ اللهِ مَنْ اللَّيْلِ ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمً لَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٦) وغلت: أي دخلت وتمكنت منه.

<sup>(</sup>٧) حافلة: الحفل في الأصل الاجتماع. قال في القاموس: الحفل والحفول والحفيل الاجتماع. يقال: حفل الماء واللبن حفلاً وحفولاً وحفيلاً ، إذا اجتمع. وكذلك يقال: حفله إذا جمعه. ويقال للضرع المملوء باللبن: ضرع حافل وجمعه حفل ويطلق على الحيوان كثير اللبن، حافلة بالتأنيث.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۶۲).

<sup>(</sup>٢) أبوداود(٥٠٠٠) وقال الألباني (٣/ ٩٤٤): صحيح وصححه محقق «جامع الأصول» (٦/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) الجهد: بفتح الجيم ، الجوع والمشقة.

<sup>(</sup>٤) فليس أحد منهم يقبلناً: هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مُقِلِّين ليس عندهم شيء يواسون به.

<sup>(</sup>٥) ما به حاجة إلى هذه الجرعة: هي بضم الجيم وفتحها ، حكاهما

فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةً () فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٥٣ - \* (عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُاللهِ بْنُ يَسَادٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي عَيَّا حَتَى أَنَا وَعَبْدُاللهِ بْنُ يَسَادٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي عَيَّا حَتَى ذَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمٍ بْسِنِ الحَادِثِ بْسِنِ الصِّمَّةِ لَكَنْ الضَّيْ عَلَيْهُ مِنْ لَحُو الأَنْصَادِيِّ، فَقَالَ أَبُو الجُهيْم: أَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِنْ نَحُو

بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَيَالِهُ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ)\*(٦).

٤٥ - \* (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ النَبِيَ عَلَيْهِ رَكِبَ حَارًا ، عَلَيْهِ إِكَافٌ (٧) مَعْتَهُ قَطِيفَةٌ (٨) فَكَيَّةٌ وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ فَلَاكِيَّةٌ (٩) . وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ ، وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ . وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ . وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدُرْهِ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ ، وَالْيَهُودِ ، فِيهِمْ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيّ . وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا غَشِيَتِ أَبِي . وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ اللهَ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيّ . أَنَّهُ بِرَدَائِهِ . ثُمَّ قَالَ : لا تُعْبِرُوا عَلَيْنَا (١٢) . فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّذِ بِرَدَائِهِ . ثُمَّ قَالَ : لا تُعْبِرُوا عَلَيْنَا (١٢) . فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّذِ بِرِدَائِهِ . ثُمَّ قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيّ : أَيُّا المُوعُ لاَ أَنْ اللهِ ، وَقَرَأَ اللهِ مُنْ أُبِيّ : أَيُّا المُوعُ لاَ أَحْسَنَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ . فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيّ : أَيُّا المُوعُ لاَ أَنْ اللهِ ، وَقَرَأَ مِنْ هَذَا فِي مِنْ هَذَالُ فِي الْمَعْرَاثُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا ، فَلا تُؤذِنَا فِي مِنْ هَذَا فِي

(٥) مسلم (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ١(٣٣٧) واللفظ له، و مسلم (٣٦٩)

<sup>(</sup>V) إكاف: هو للحمار بمنزلة السرج للفرس.

<sup>(</sup>٨) قطيفة: دثار مخمل جمعها قطائف وقطف .

<sup>(</sup>٩) فدكية: منسوبة الى فدك . بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة .

<sup>(</sup>١٠) عجاجة الدابة: هو ما ارتفع من غبار حوافرها .

<sup>(</sup>١١) خمر أنفه: أي غطاه .

<sup>(</sup>١٢) لا تغبروا علينا: أي لا تثيروا علينا الغبار.

<sup>(</sup>١٣) لا أحسن من هذا: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: لا أحسن . أي ليس شيء أحسن من هذا . وكذا حكاه القاضي عن جماهير رواة مسلم . قال: وقع للقاضي أبي علي: لأحسن من هذا . قال القاضي: وهو عندي أظهر . وتقديره أحسن من هذا أن تقعد في بيتك .

<sup>(</sup>١) رغوة: هي زبد اللبن الذي يعلوه .وهي بفتح الراء وضمها وكسرها ، ثلاث لغات مشهورات. ورغاوة بكسر الراء ، وحكى ضمها . ورغاية بالضم ، وحكي بالكسر . وارتغيت شربت الرغوة .

<sup>(</sup>۲) فلما عرفت... إلىخ: معناه أنه كان عنده حزن شديد خوفًا من أن يدعو عليه النبي على ، لكونه أَذْهَبَ نصيب النبي وتعرض لأذاه . فلما علم أن النبي على قد رَوِيَ وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه ، لذهاب ما كان به من الحزن ، وانقلابه : سرورًا بشرب النبي على وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه ، وجريان ذلك على يد المقداد وظهور هذه المعجزة.

<sup>(</sup>٣) إحدى سوءاتك: أي أنك فعلت سوأة من الفعلات فما هي.

 <sup>(</sup>٤) مـا هذه إلا رحمة مـن الله: أي إحـداث هذا اللبـن في غير
 وقته وخلاف عادته ، و إن كان الجميع من فضل الله .

جَالِسِنَا. وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ (1). فَمَنْ جَاءَكَ مِنَا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَنَا فِي جَالِسِنَا. فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: فَاسْتَبَّ المُسْلِمُ وِنَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ. حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَ وَاثَبُوا. فَلَمْ يَزَلِ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ. حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَ وَاثَبُوا. فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ عَيْقَةً يُغَفِّضُهُمْ (1). ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيُ عَبَادَةً فَقَالَ: ﴿ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ ؟ ( يُريدُ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبِيٍّ ) قَالَ كَذَا وَكَذَا ﴾ قَالَ: ﴿ اللهِ وَاصْفَحْ . فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهِ وَاصْفَحْ . فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ اللهِ اللهِ وَاصْفَحْ . فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ اللهِ وَاصْفَحْ . فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ اللهِ وَاصْفَحْ . فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلِكَ اللهُ وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ وَلِكَ اللهُ ذَلِكَ اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلِكَ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَاللّهِ وَلَا اللهُ وَلِكَ وَاللّهِ لَقَدْ أَلْكَ فَعَلَ بِهِ مَا إِلَّا لَكَ فَعَلَ بِهِ مَا لَيْقِي اللّهُ وَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَبَّ يُتَى اللّهُ وَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَبَّ يْتَ وَعَفَا عَنْهُ النَّبِي عَظَيْقَ اللّهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ فَعَفَا عَنْهُ النَّيْقَ عَلَى اللهُ وَلِكَ (٥) . فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ . فَعَفَا عَنْهُ النَّيْقُ عَلَى اللهِ الْمَالِكَ فَعَلَ بِهِ مَا وَلَكَ اللهُ وَلِكَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الل

٥٥ - \* (عَنْ غَالِبٍ ، قَالَ: إِنَّا جُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ: بِعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِ فَقَالَ: اتْتِهِ ، فَأَقْرِثُهُ السَّلَامَ ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكُ السَّلَامَ ، فَالَ: «عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ») \* (٧).

٥٦ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْكُ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، فَأَنْشِي رَسُولُ اللهِ عَيْكُ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، فَأَنْشِتُ مَا مُغَنَّتُهُ مَا ، فَأَنَّيْتُ مُ

النبِّي يَ فَلَمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَجَدَ عَلَيَّ ، عَلَيْ أَنِي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ . ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَادُ مِنَ الْمُرَّةِ الأُولَى . ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَادُ مِنَ الْمُرَّةِ الأُولَى . ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَالُ : "إِنَّا مَنعنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِي عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْ فَقَالَ: "إِنَّا مَنعنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِي كُنْتُ أُصَلِّي " وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِ فِي مُتَوجِّهًا إِلَى غَيْرِ القَبْلَة ) \* (القبْلَة ) \* (المِلْهُ فَيْلِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٥٧ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بُنِي عَلَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بُنِي عَلَى اللَّهِ عِنْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ ، فَلَأُرْسِلْتُ عَلَى الطّعَامِ دَاعِيًا ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ، فَدَعَوْتُ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ ، فَقَالَ: فَارْفَعُوا طَعَامَكُمْ . وَبَقِي أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ ، فَقَالَ: فَارْفَعُوا طَعَامَكُمْ . وَبَقِي أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ ، فَقَالَ: فَارْفَعُوا طَعَامَكُمْ . وَبَقِي الْبَيْتِ ، فَخَرَجَ النّبِي تَعَكَدُ ثُونَ فِي البَيْتِ ، فَخَرَجَ النّبِي تَعَلَىكُمْ أَهْلَ فَانْظُلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَيَقُلُ مَ كَيْفُولُ لِعَائِشَةَ ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَيْفُ وَلَا اللهُ لِكَ اللهُ فَي وَلَا النّبِي تُعَدِّلَ فَلَاتَ النّبِي تُعَدِّلُ وَلَا النّبِي تُعَلَّى اللّهُ اللهُ وَالْمَعْلَى النّبِي تَعَدَّدُ مُؤْولُ لَوْ الْبَيْتِ يَتَحَدَّدُونَ وَكَانَ النّبِي تُعَلِقُ فَاذَا ثَلَاثَةٌ مُنْ وَكَانَ النّبِي عُلَافَ الْمَلَاثَ النّبِي عَلَيْكُ اللّهِ الْبَيْتِ يَتَحَدَّدُونَ وَكَانَ النّبِي عُلَيْكُمُ اللهُ اللهُ

و بعصبوه.

<sup>(</sup>٥) شرق بذلك: أي غُصَّ . ومعناه حسد النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٦) البخاري\_ الفتح ٨(٥٦٦) ، مسلم (١٧٩٨)واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) أبوداود(٢٣١٥)واللفظ له، وقال الألباني (٣/ ٩٨٢): حسن.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٣ (١٢١٧) واللفظ له، مسلم (١/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٩) فتقرى : فتتبع.

<sup>(</sup>١) إلى رحلك: أي إلى منزلك.

<sup>(</sup>٢) يخفضهم: أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم .

<sup>(</sup>٣) البحيرة: بضم الباء ، على التصغير . قال القاضي: وروينا في غَيْرِ مسلم: البَحِيرَة ، مكبرة ، وكلاهما بِمَعْنَى وأصلها القرية . والمراد بها ، هنا ، مدينة النبي على الله .

<sup>(</sup>٤) فيعصبوه بالعصابة: معناه اتفقوا على أن يعينوه ملكهم. وكان من عادتهم ، إذا ملكوا إنسانًا ، أن يتوجوه

الحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَمَا أَدْرِي أَنْ القَوْمَ خَرَجُوا ، فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَةُ فِي أَسْكُفَّةٍ (١) الْبَابِ دَاخِلَهُ وَأُخْرَى خَارِجَهُ أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ) \* (٢).

٥٨ - \* ( عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .. : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا فِي الحَطِيم - وَرُبَّا قَالَ فِي الحِجْرِ - مُضْطَجِعًا، إِذْ أَتَانِي آتٍ ، فَقَدَّ \_ قَالَ أَوْسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَقَّ \_ مَا بَيْنَ يَعْنِي بِهِ ؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصِّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيهَانًا ، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِي ، ثُمَّ أُعِيدَ ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضَ \_ فَقَالَ لَـهُ الجَارُودِ: هُوَ البُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ ؟ قَالَ أَنسٌ: نَعَمْ .. يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّهَاءَ الدُّنْسِيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَـذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ . قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ:نَعَمْ . قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ .فَفَتَحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلامَ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّاءَ الثَانِيَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ: مَنْ هَلَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ،

قِيلَ: وَمَـنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّـدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِـلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ . قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ . فَفَتَحَ . فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ. قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا ، فَسَلَّمْتُ ، فَرَدًّا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَالِثَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ: مَنْ هَـذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ . قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ . فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ ، قَالَ: هَـذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَإِسْتَفْتَحَ ، قِيلَ: مَنْ هَـذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ . فَفُتِحَ . فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِدْرِيسُ ، قَالَ: هَـذَا إِدْرِيسُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْ قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ . قَالَ: هَـذَا هَارُونَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَّخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ .ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّهَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ: مَنْ هَلَا ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أسكفة الباب: عتبته.

جِبْرِيلُ . قِيلَ: مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ . قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ . فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى ، قَالَ: هَـذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَـرْحَبًا بِالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح . فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى . قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثُرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي. ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ ، وَنِعْمَ المَجِي ءُ جَاءَ . فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنتَهَى ، فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرٍ ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ . قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ المُنتَهَى ، وَإِذَا أَرْبَعَتُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ . فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالفُرَاتُ . ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيْتُ المَعُمُورُ . ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلِ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ . ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَـوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُـوسَى، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَسْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ،

وَ إِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَاجُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَاجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ خَسْ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، وَ إِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَاجُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَاجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَنْهُ التَخْفِيفَ لأُمَّتِكَ. قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ . قَالَ : فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ . أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي ، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي")\*(١).

٩٥ - \*(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمَّا - قَالَ: ﴿ عَنْ هُمَّا - قَالَ: ﴿ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ فَقَالَ: «عِشْرُونَ » ثُمَّ جَاءَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ وَلَكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ» ﴾ ﴿ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ» ﴾ ﴿ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ» ﴾ ﴿ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ

٠٠ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ - رَضِى اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٧(٣٨٨٧) واللفظ له ، ومسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أبوداود (١٩٥٥) واللفظ له ، وقال الألباني (٣/ ٩٧٦):

صحيح ، الترمـذي (٢٦٨٩) وحسنــه. وحسنـه محقـق جامع الأصول (٦/٢٦).

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ البَّابَ ، مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوْ البَّابَ ، مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوْ البَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ » الشَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَوَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَوَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَوَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْهُا يَوْمَعَذِ سُتُورًا» \* (١٠).

71- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ . كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا خَرَجَ ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. فَطَارَتِ اللّهُ رُعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ . فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا . اللّهُ رُعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ . فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا . وَكَانَ رَاللّهُ وَلُهُ اللهِ عَلَيْهُ ، إِذَا كَانَ بِاللّهُ لِلهُ مَعَهَا . فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : أَلَا عَائِشَةَ ، يَتَحَدَّثُ مَعَهَا . فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : أَلَا عَلِينَ اللّهُ لِلّهُ يَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ وَرَكِبَتْ تَرْكُبِينَ اللّهُ لِللّهُ يَعِيرِ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةً . وَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةً . وَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةً . فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا . حَتَّى عَائِشَةَ ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا . حَتَّى عَائِشَةَ ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا . حَتَّى عَائِشَةَ ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا . حَتَّى رَجُلُوا . فَافْتَقَدَتُهُ عَائِشَةً ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا . حَتَّى رَجُلُهُا بَيْنَ الإِذْ خِرِ (٢) ، وَتَقُلُونُ . يَا رَبِ ! سَلِيطُ عَلَيْ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٦٢ - \* (عَـنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اَللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ اَلَهُ عَنْهَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَاقِه . فَأَيَّتُهُ نَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا

رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا . فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي . فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ. وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ. فَأَنَا أُحْمُلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فِيهِ، مَسِيَرِنَا . حَتَّى إِذَا فَرِغَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ مِنْ غَــَزْ وِهِ، وَقَفَـلَ ، وَدَنَـوْنَا مِــنَ الْمَدينَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ. فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ. فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ. فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل. فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْع ظَفَارِ (٥) قَدِ انْقَطَعَ . فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ. وأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُوْنَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي . فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَسِبُ . وَهُمْ عُحْسَبُ وِنَ أَنِّي فِيهِ . قَالَتْ : وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا . لَمْ يُهَبَّلْنَ (٦) وَلَـمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ . إِنَّـمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ (٧) مِنَ الطَّعَامِ. فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَـلَ (٨) الْمُؤدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُـوهُ، وَكُنْتُ جَـارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ. فَبَعَثُوا اجْمَلَ وَسَارُوا . وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ . فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ. فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَومَ سَيَفْقِ دُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ . فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ . وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ

<sup>(</sup>۱) أبوداود(۱۸٦٥) واللفظ له ، وقال الألباني (٣/ ٩٧٤): صحيح، والمشكاة (٦٧٣٤). وحسَّنَه محقق جامع الأصول (٦/ ١٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) الإذخر: نبت معروف توجد فيه الهوام غالبًا في البريّة.

<sup>(</sup>٣) رسولك: بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. تقديره هـ و رسولك ويجوز النصب على تقدير فعل.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) عقدي من جزع ظفار: والعقد نحو القلادة والجزع خرز يهاني . وظف ارمبنية على كسر الراء في الأحوال كلها وهي قرية باليمن .

<sup>(</sup>٦) لم يُمَبَّلُنَ: يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه .

<sup>(</sup>V) العلقة: أي القليل ، ويقال لها أيضًا: البلغة .

<sup>(</sup>A) في البخاري « خِفَّةَ هَوْدَجِي » وهي أنسبُ للْمَعْنَى.

السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكْوانيُّ، قَدْ عَرَّسَ (١)مِنْ وَرَاءِ الْجَيْش فَادَّلَجَ (٢) فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلي . فَرَأَى سَوَادَ إنْسَانٍ نَائِمٍ. فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي . وَ قَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ. فَاسْتَيْقَظْتُ باسْترْجَاعِهِ (٣). حِينَ عَرَفَنِي. فَخَمَّـرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي. وَوَاللهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَـةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ. حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ. فَوَطِيءَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا. فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ. بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَة (٤). فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي . وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيّ بْنِ سَلُولَ. فَقَدِمْنَا الْلَدِينَةَ. فَاشْتَكَيْتُ، حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْرًا . وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . وَهُـوَ يَرُ بِيُنِي فِي وَجَعِي أَيِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي . إِنَّهَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟». فَذَاكَ يَرِيبُنِي. وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ. حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ (٥) وَخَرَجَتْ مَعِي أَمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِع (٦). وَهُوَ مُتَبَّرَّزُنَا . وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْـلاً إِلَى لَيْلِ . وَذَلِـكَ قَبْلَ

أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا. وأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُوَلِ فِي التَّنَزُّهِ (٧). وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا . فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ ابْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ . وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ . وَابْنُهَا مِسْطَحُ بِسْنُ أَثَاثَةَ بِسْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ . فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهْم قِبَلَ بَيْتِي. حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا . فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحِ فِي مِرْطِهَا (٨). فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لْهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ. أَتَسُبِّينَ رَجُلاً قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ (٩) أَوَ لَمُ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَا الَّذِي قَالَ؟. قَالَتْ: فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي . فلمَّا رَجَعْتُ إلى بَيْتِي، فَدَخلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : «كَيْفَ تِيكُمْ؟». قُلْتُ: أَتَأَذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُويَّ؟. قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا . فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. فَجِئْتُ أَبَوَيَّ ، فَقُلْتُ لِأُمِّي : يَا أُمَّتَاهُ ، مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟. فَقَالَتْ: يَا بُنيَّةُ هَوِّني عَلَيْكِ. فَوَاللهِ! لَقَلَّمَا كَانَسِتِ امْراَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ (١٠)عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا ، وَلَمَا ضَرَائِرُ ، إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا (١١١). قَالَتْ : قُلْتُ:سُبْحَانَ

هو الذي أفاق من المرض.

<sup>(</sup>٦) المناصع: هي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها .

<sup>(</sup>٧) التنزه: الخروج لقضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٨) في مرطها: المرط الكساء من صوف .وقديكون من غيره.

<sup>(</sup>٩) أيْ هنتاه : أي يا هذه أو يا امرأة وقيل : يا بلهاء لعدم معرفتها بمكايد الناس.

<sup>(</sup>١٠) وضيئة: هي الجميلة الحسنة . والوضاءة الحسن .

<sup>(</sup>١١) كَثَّرْنَ عليها: أي أكثرن القول في عَيْبِهَا.

<sup>(</sup>١) قد عرس: التعريس النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة.

<sup>(</sup>٢) فَادَّلَج: الادِّلاج هو السير آخر الليل.

 <sup>(</sup>٣) فاستيقظت باسترجاعه: أي انتبهت من نومي بقوله ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) موغرين في نحر الظهيرة: الموغر النازل في وقت الوَغْرة، وهي شدة الحر . ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر .

<sup>(</sup>٥) نَقَهْتُ بفتح القـاف وكسرها، لغتان. والفتح أشهـر. والنَّاقِهُ

اللهِ ، وَقَلَدُ تُحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟. قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١) لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم (٢) ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي . وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَليَّ ابْنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَا قُبْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (٣). يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فأشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ. فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ . وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ . قَالَتْ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : «أَيْ بَرِيرَةُ! َهَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ؟». قَالَـتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَـكَ بِالْحِكِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ (٤) عَلَيْهَا ، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَديثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٥) فَتَأْكُلُهُ . قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْنِبُرِ. فَأَسْتَعْذَرَ (٦) مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ. قالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: « يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مَنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي. فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا . وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا

مَعِي ». فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْه يَـارَسُولَ اللهِ إِن كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَـا عُنُقَهُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرِكَ. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُــوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، وَكَــانَ رَجُلاً صَالِحًا ، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ (٧). فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَـذَبْتَ ، لَعَمْـرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْـدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَهُـوَ ابْنُ عَـمّ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ. لَعَـمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ. فَإِنَّكَ مُنِافِقٌ ثُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ . فَشَارَ الْحَيَّانِ الأَّوْسُ وَالْخَزْرَجُ (٨)، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ . فَلَمْ يَسزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُم حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَـوْمِي ذَلِكَ. لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم. ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْقُبِلَةَ. لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَ الِقٌ كَبِدِي. فَبَيْنَهَا هُمَا جَالِسَ انِ عِنْدِي، وأَنَا أَبْكِي، اسْتَأَذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا. فَجَلَسَتْ تَبْكِي. قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَل عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْكِ . فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ . قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ . وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِ بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي

<sup>(</sup>١) لا يرقأ: أي لا ينقطع .

<sup>(</sup>٢) ولا أكتحل بنوم: أي لا أنام .

<sup>(</sup>٣) استلبث الوحي: أي أبطأ ولبث ولم ينزل .

<sup>(</sup>٤) أغمصه: أي أعيبها به ، وإن رأيت :معناها ما رأيت.

<sup>(</sup>٥) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى . ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه

أصلاً ولا فيها شيء من غيره ، إلا نومها عن العجين.

<sup>(</sup>٦) استعذر: معناه: من يعذرني فيمن آذاني في أهلي ، وقيل معناه من ينصرني والعذير الناصر.

<sup>(</sup>٧) اجتهلته الحمية: أي أغضبته وحملته على الجهل.

<sup>(</sup>٨) فثار الحيان الأوس والخررج: أي تناهضوا للنزاع والعصبية.

عَنْكِ كَذَا وَكَذَا . فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّ ثُكِ اللهُ. وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ. فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِ ثُمَّ تَابَ ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ». قَالَتْ: فلمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَيْكَ مَقَالَتَهُ ، قَلَصَ دَمْعِي (١) حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً. فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهَا قَالَ . فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكِ . فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ . فَقَالَتْ : وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقُلْتُ ، وأَنَا جَارِيَةٌ حَديثَةُ السِّنّ ، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ القُرْآنِ : إِنِّي ، وَاللهِ! لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نُفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ. فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بِرِيثَةٌ ، لَتُصَدِّقُونَنِي. وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: ﴿ فَصَبْرٌ جِمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾. قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي. قَالَتْ : وَأَنَا وَاللهِ حِينَئِدٍ أَعْلَمُ أَنِّي بِرِيئَةٌ . وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَـرَاءَتِي.وَلَكِنْ،واللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَى . وَلَشَأْنِي كَـانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بَأَمْرٍ يُتْلَى. وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فِي النَّوم رُوْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا. قَالَتْ: فَوَ اللهِ مَا رَامَ (٢) رَسُولُ اللهِ عَيْكَ مُعْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ ، حتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيّهِ ﷺ . فَأَخَذَهُ مَاكَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ (٣)عِنْدَ

الوَحْيِ، حَتَّى إِنَّه لَيَتَحَدَّرُ مِنهُ مِثْلُ الْجُهَانِ (\*) مِنَ الْعَرَقِ، فِي الْيُومِ الشَّاتِ، مِنْ ثِقَلِ الْقُوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو عَلَيْهِ. فَكَانَ أُوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ مِهَا أَنْ قَالَ: (أَبْشِرِي يَا يَضْحَكُ، فَكَانَ أُوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ مِهَا أَنْ قَالَ: (أَبْشِرِي يَا عَلِيْشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدُ دُبرَّ أَكِ ». فَقَالَتْ لِي أُمِّي : قُومِي عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدُ دُبرَّ أَكِ ». فَقَالَتْ لِي أُمِّي : قُومِي اللهِ هَو اللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ. وَلاَ أَحْدُ إِلّا اللهُ هُو اللهِ عَلْ أَشْدِي أَنْ نَلَ اللهُ عَرْ وَاللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ . وَلاَ أَحْدُ إِلّا اللهُ عَرْ وَكِي أَلْدِي أَنْ نَلَ اللهُ عَرْ وَاللهِ عَلْ أَنْ وَلَ اللهُ عَرْ وَكَالَ اللهُ عَرْ وَكَانَ اللهُ عَرْ وَكَانَ اللهُ عَرْ وَجَلَّ : فَقَالَ أَبُو بَكُورٍ وَكَانَ هُوكَانَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ : فَقَالَ أَبُو بَكُورٍ وَكَانَ هُوكَا أَبُو بَكُورٍ وَكَانَ اللهُ عَرَ اللهُ عَرَ وَجَلَّ : فَقَالَ أَبُو بَكُورٍ وَكَانَ هُوكَا أَبُدُ اللهُ عَرَ وَجَلَّ : فَقَالَ اللهُ عَرَ وَجَلَّ : فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ وَكَانَ اللهُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْ رِهِ : وَاللهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَيْهِ فَوْلَهِ وَلَا اللهُ عَرَ وَجَلَ : فَقَالَ اللهُ عَزَلُ اللهُ عَزَ وَجَلَ : فَقَالَ اللهُ عَرَا اللهُ عَرَابَتِهِ مِنْهُ وَلَا يَأْتُولُ اللهُ عَزَ وَجَلَ : فَقَالَ اللهُ عَرَالَهُ اللهُ عَرَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ حِبَّانُ بُن مُوسَى : قَالَ عَبْدُاللهِ بُن أَ مُوسَى اللهِ . فَقَالَ اللهِ بُن أَلْهِ بُن أَلْمُ اللهِ . فَقَالَ اللهِ . فَقَالَ اللهِ . فَقَالَ اللهِ يَعْفِرَ اللهُ لِي . فَرَجَعَ إِلَى أَبُوبَكْرٍ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَعْفِرَ اللهُ لِي . فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ . وَقَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا .

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ ، زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ عَنْ أَمْرِي : «مَا عَلِمْتِ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ ؟». فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا.

<sup>(</sup>١) قلص دمعي: أي ارتفع لاستعظام ما يعيبني من الكلام.

<sup>(</sup>٢) ما رام: أي ما فارق .

<sup>(</sup>٣) البرحاء: هي الشدة .

<sup>(</sup>٤) الجمان: الدر . شبهت قطرات عرقه ﷺ بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن .

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ التِّي كَانَتْ تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْـوَرَعِ وَطَفِـقَتْ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَيْهُ . فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْـوَرَعِ وَطَفِـقَتْ أَخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ ثَحَارِبُ لَمَا (٢) فَهَلَكَتْ فِيمَنْ مَلَكَ» (٣).

٣٣ - \*( عَنْ سَيَّارٍ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ . فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ ثَابِتٌ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ . فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ أَنَسٌ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَمَرَّ وحَدَّثَ أَنَسٌ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَمَرَّ

بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ")\*(١).

١٤ - \*( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا قَدِمَ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خَيْبَرَ قَدِمَ جَعْفَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْحَبَشَةِ، تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ ثُمَّ قَالَ :
 ﴿وَاللهِ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِ] أَنَا أَفْرَحُ، بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ
 ﴿وَاللهِ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِ] أَنَا أَفْرَحُ، بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ
 جَعْفَرِ»)\*(٥).

٦٥- \* (عَنْ أَسْ) ءَ ابْنَة يَزِيدَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ") \* (٦٠).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « إفشاء السلام »

الله عَلَيْهُ أَمَرَ لِي بِجُزْءِ مِنْ الْأَغَرِ أَغَرِّ مُزَيْنَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَمَرَ لِي بِجُزْءِ مِنْ الْأَنْصَادِهِ فَمَطَلَنِي بِهِ فَكَلَّمْتُ فِيهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ اغْدُ مَعَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَخُذْ لَهَ ثَمَرَهُ ﴾. فَوَعَدَنِي اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ اغْدُ مَعَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَخُذْ لَهَ ثَمَرَهُ ﴾. فَوَعَدَنِي أَبُو بَكْرٍ المَسْجِدَ إِذَا صَلَيْنَا الصَّبْحَ ، فَوَجُدْتُهُ حَيْثُ أَبُو بَكْرٍ المَسْجِدَ إِذَا صَلَيْنَا الصَّبْحَ ، فَوَجُدْتُهُ حَيْثُ وَعَدَنِي فَانْطَلَقْنَا فَكُلَّا رَأَى أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ مِنْ بَعِيدٍ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَنْ بَعِيدٍ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ السَّلَامِ أَحَدُ اللهَ وَمُ عَلَيْكَ عَلْ السَّلَامِ أَحَدُ ، فَكُنَّا إِذَا مَلْكَعَ اللّهَ السَّلَامِ أَحَدُ ، فَكُنَّا إِذَا مَلَى السَّلَامِ أَحَدُ ، فَكُنَّا إِذَا مَلْكَعَ السَّلَامِ قَبْلُ أَلُولُ السَّلَامِ قَبْلُ أَنْ يُسَلِّمُ طَلَعَ السَّرَجُ لُ بَادَرْنَاهُ بِالسَّلَامِ قَبْلُ أَنْ يُسَلِّمُ أَلَى السَّلَامِ قَبْلُ أَنْ يُسَلِّمَ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَنْ يُسَلِّمُ اللَّهُ السَّلَامِ قَبْلُ أَنْ يُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَى السَّلَامِ قَبْلُ أَنْ يُسَلِّمُ اللَّهُ فَالَ أَنْ يُسَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ السَّلَامِ قَبْعَلَى أَنْ يُسَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالَى السَّلَامِ قَبْلُ أَنْ يُسَلِّمُ اللَّهُ الْمَا السَّلَامِ قَبْلُ السَّلَامِ قَالَ أَنْ يُسَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ السَّلَامِ قَبْلُ اللَّهُ الْمَا السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلُومُ اللْمُعَلِيْكُ السَّلَةُ الْمُ السَّلَامُ السَّلِمُ الْمُ الْمُلْمِ السَّلِمُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَةُ الْمَا السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَةُ الْمُالَعُ الْمُنْكُلُولُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامِ السَلَّامُ السَلِمُ السَلَّامِ السَّلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامِ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّا

عَلَيْنَا»)\*(<sup>(۷)</sup>.

٢- \*( قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «ثَلَاثُ يُصْفِينَ لَكَ وُدَّ أَخِيكَ: أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ ، وَتُدْعُوهُ بِأَحَبِ أَسْمَائِهِ وَتُدْعُوهُ بِأَحَبِ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ») \*(^^).

"- \* ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ: كَيْ فَ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامَ. ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ: كَيْ فَ أَنْتَ؟ فَقَالَ أَحْدُ إِلَيْكَ اللهَ، فَقَالَ عُمَرُ الرَّجُلَ: ذَلِكَ اللهَ، فَقَالَ عُمَرُ الرَّجُلَ: ذَلِكَ اللهَ، فَقَالَ عُمَرُ الرَّجُلَ:

<sup>(</sup>١) تساميني: تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي

<sup>(</sup>٢) وطفقت أختها تحارب لها: أي جعلت تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك .

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٧(١٤١١)، مسلم (٢٧٧٠)واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٢٤٧) ، مسلم (٢١٦٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الحاكم في المستدرك (٣/ ٢١١)، وقال: هذا حذيث

صحيح، (وفي سنده أَجْلَح بن عبد الله )، قال فيه ابن حجر: صدوق (انظر التقريب ص ٨٩٦). وذكره الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٧٢)

<sup>(</sup>٦) أبوداود(٥٢٠٤) واللفظ له وقال الألباني (٣/ ٩٧٧): صحيح ، وابن ماجة (٣٠١١).

 <sup>(</sup>٧) قسال الهيثمسي (٨/ ٣٢، ٣٣): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٨) آداب العشرة للغزي(١٦).

مِنْكَ »)\*(١).

٤ ـ \* ( عَـْن عَمْرِو بْنِ مَيْمُـونِ الأَوْدِيّ قَـاَل: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ \_ قَـالَ: يَاعَبْ ذَاللَّهِ بْسِنَ عُمَرَ ، اذْهَسِبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ . قَالَتْ: كُنْتُ أُريدُهُ لِنَفْسِي ، فَلأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي . فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ المَضْجَع، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ، ثُمَّ سَلِّمُوا ، ثُمَّ قُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي ، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ ، إنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بَهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَوُّكَاءِ النَّفَرِ الَّـذِينَ تُوُفِّي رَسُـولُ اللهِ ﷺ وَهُــوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَن اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي، فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. فَسَمَّى عُثْهَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ. وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ: كَانَ لَكَ مِنَ القَدَم فِي الإسْكَرم مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ . فَقَالَ: لَيْتَنِي يَـا ابْنَ أَخِـيَ وَذَلِكَ كَفَـافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي. أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ خَيْرًا ، أَنْ

يَعْرِفَ لَمُمْ حَقَّهُمْ ، وَأَنْ يَخْفَظَ لَمُمْ حُرْمَتَهُمْ . وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا ، الَّذِينَ تَبَوَّءُوا السَّارَ وَالإِيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ. وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذُمَّةِ رَسُولِهِ عَنْ مُسَيئِهِمْ . وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذَمَّةِ رَسُولِهِ عَنْ أَنْ يُوفَى لَمُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَأَنْ لَا يُكَلِّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ ») \* (٢).

٥ \_ \* ( أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الجِنَّ رَثَوْا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بِأَبْيَاتٍ مِنْهَا:

عَلَيْكَ السَّلَامُ مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتْ

يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ»)\*(٣).

٦ - \*(عَنْ عَيهم بْنِ سَلَمةَ: "أَنَّ عُمَه بُنْ بُنَ الْخَرَّاحِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَصَافَحَهُ وَقَبَّلَ عُمَرُ يَدَهُ وَتَنَحَّيَا يَبْكِيَانِ »)\*(٤).

٧- \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يُجْزِئُ عَنِ الْجَهَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ ﴿ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ ﴾ (٥)

٨ - \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : «إنِّي أَرَى لِـــرَدِّ جَــوَابِ أَرَى لِـــرَدِّ جَــوَابِ السَّلَام») \* (٦)
 السَّلَام») \* (٦)

9 \_ \*( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ: أَنَّهُ قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٢) واللفظ له ،وقال محقق جامع الأصول (٦٠٦/٦): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري-الفتح٣(١٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/٧).

<sup>(</sup>٤) كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي: ٢/ ٨٢٥.

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٥٢١٠) وقال الألباني (٣/ ٩٧٨): صحيح.وقال عقق «جامع الأصول»(٦/ ٥٩٨) أسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) آداب العشرة: ٤٢ . (والجواب الأولى المقصود فيها جواب الكتاب).

اللهِ وبركاتُهُ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُ وَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: مَنْ هَذَا ؟ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُ وَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا الْيَمَانِيُّ اللّذِي يَغْشَاكَ ، فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إِلَى البَرَكَةِ») \* (١).

١٠ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْدٌ إِذَا تَلاقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرِ تَعَانَقُوا») \* (٢).

١١ - \* (عَنْ عَامِرٍ قَالَ: « كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَدِيًا ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْن ») \* (٣).

١٢ - \* (عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ أَخْبَرَ ﴿ أَنَّ لَهُ كَانَ يَأْتِ عِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ، فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ، لَمْ مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ، لَمْ يَعُدُ إِلَى السُّوقِ، وَلاَ صَاحِبِ يَمُرَّ عَلَى سَقَّاطٍ (١٤)، وَلاَ صَاحِبِ يَعْمَةٍ (٥)، وَلاَ مِسْكِينٍ، وَلاَ أَحَدِ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ بَيْعَةٍ (٥)، وَلاَ مِسْكِينٍ، وَلاَ أَحَدِ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا، فَاسْتَتْبَعنِي إِلَى السُّوقِ، وَأَنْتَ لاَ السُّوقِ، وَلَا تَسُومُ بِهَا، السَّلِع، وَلاَ تَسُومُ بِهَا، وَلاَ تَسُومُ عَلَى السِّلِع، وَلاَ تَسُومُ بِهَا، وَلاَ تَسُومُ عَلَى السِّلِع، وَلاَ تَسُومُ بِهَا، وَلاَ تَسُوقٍ ؟ قَالَ وَأَقُولُ: اجْلِسْ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ قَالَ وَأَقُولُ: اجْلِسْ

بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ ، قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنِ! وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنِ إِنَّا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَا») \* (٢).

١٣ - \* (قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - :
(دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ
ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُّ وِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّ أَنِي ») \* (٧).

١٤ - \*( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: "آخِرُ مَا وَدَّعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَإَنِي مَعَهُ بِالبَقِيعِ فَقَالَ: أَتُرَاكَ مَا وَدَّعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَإَنِي مَعَهُ بِالبَقِيعِ فَقَالَ: أَتُرَاكَ غَادِيًا ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، فَأَخَدَ بِيَدِي فَغَمَزَهَا وَقَالَ: أَسْتَوْدِعُكَ الله ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ أَتَدْرِي مَا غَمْزِي أَسْتَوْدِعُكَ الله ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ أَتَدْرِي مَا غَمْزِي بِيدِي إِيَّاكَ؟ هَذَا قُبْلَةُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ \*) \* (٨).

٥١ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (صُدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: "مِنْ تَمَام تَحِيَّاتِكُمْ المُصَافَحَةُ») \* (٩) .

١٦ - \* (عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ؛ قَالَ جَاءَ الأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسِ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيُّ إِلَى سَلْمَانَ الْمُ وَيُسِسِ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيُّ إِلَى سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ ، فَدَخَلَا عَلَيْهِ فِي حِصْنٍ فِي نَاحِيَةِ المَدَائِنِ ، الفَارِسِيِّ ، فَدَخَلَا عَلَيْهِ فِي حِصْنٍ فِي نَاحِيَةِ المَدَائِنِ ، فَأَتَيَاهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَحَيَّبَاهُ ثُمَّ قَالَا: أَنْتَ سَلْمَانُ اللهِ عَلَيْهِ . اللهِ عَلَيْهِ . اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: نَعَمْ . قَالَا: أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: لَا أَذْرِي . فَارْتَابَا وَقَالَا: لَعَلَّهُ لَيْسَ الَّذِي نُويدُ.

كالجلسة والركبة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الموطأ (٢/ ٧٣٣) ط ٢. دار الحديث ١٤١٣هـ وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٥٩٨) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري :١١ / ٥٦.

<sup>(</sup>٨) كتباب مكبارم الأخبلاق للخسرائطيي: ٢/ ٨٢٣ مطبعة المدني. ط. أولى ١٤١١هـ.

<sup>(</sup>٩) كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا (١٧٧)، ونقل مثله عن عبد الرحمن بن الأسود.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الموطأ (۲/ ۷۳۲) ط ۲، دار الحديث ۱٤۱۳هـ/ ۱۹۹۳م. واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول (۲/ ۲۰۱): إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٢) قال الهيثمي (٨/٣٦): روآه الطبراني في الأوسيط ورجاله
 رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٧(٤٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) سقاط: بائع السقط. وهو الرديء من المتاع.

<sup>(</sup>٥) بَيْعَةٍ: المرة من البيع ، ومسن كسر الباء: أراد به: الحرفة والصناعة من البيع ؛ فإن الفعلة بكسر الفاء هي الحالة ،

قَالَ لَهُمَّا: أَنَا صَاحِبُ كُمَّا الَّذِي تُرِيدَانِ . إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُــولَ اللهِ ﷺ وَجَالَسْتُهُ ، فَإِنَّمَا صَاحِبُهُ مَنْ دَخَلَ مَعهُ الجَنَّةَ فَمَا حَاجَتُكُمَا ؟ قَالَا: جِئْنَاكَ مِن عِنْدِ أَخِ لَكَ بِالشَّام . فَقَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَا: أَبُوالدَّرْدَاءِ. قَالَ: فَأَيْنَ هَدِيَّتُهُ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا مَعَكُم. قَالَا: مَا أَرْسَلَ مَعَنَا هَدِيَّةً. قَالَ: اتَّقِيَا اللهَ وَأَدِّيـًا الأَمَانَةَ ، مَا جَاءَنِي أَحَدٌ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا جَاءَ مَعَهُ بِهَدِيَّةٍ قَالَا: لَا يَرْفَعُ عَلَيْنَا هَذَا أَنَّ لَنَا أَمْوَالاً فَاحْتَكِمْ فِيهَا . قَـالَ: مَا أُرِيدُ أَمْوَالَكُمَا وَلَكِّنِي مَعَنَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَنَا: إِنَّ فِيكُمْ رَجُلاً كَانَ |اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً\*) $*(^{(1)}$ .

١٧ ـ \* ( قَـالَ عَمَّارٌ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ : «ثَـلَاثٌ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَم، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ") \*(٢).

١٨- \* ( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: « الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَهُ بِالْسَّلَام ضَامِنٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ") \*(٣).

بُنَيَّ إِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ تَرْجُـو خَيْرَهُ فَعَجِلَتْ بِكَ حاجَةٌ

أُرِيدُ الهَدِيَّةَ الَّتِي بَعَثَ بِهَا مَعَكُمًا. قَالًا: وَاللهِ مَا بَعَثَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَلَا بِهِ لَمْ يَبْغِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَإِذَا أَتَيْثُمَا هُ فَاقْرِئَاهُ مِنِّي السَّلَامَ. قَالَ: فَأَيُّ هَدِيَّةٍ كُنْتُ أُرِيدُ مِنْكُمَا

غَيْرَ هَذِهِ، وَأَيُّ هَدِيَّةٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ

مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيهَانَ:الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ

١٩ - \* ( عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: ﴿ يَا

فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّكَ شَرِيكُهُمْ فِيهَا يَغْتَنِمُونَ فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ»)\*(١٤).

٢٠ \_ \* (عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ ؟ قَالَ: كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الجُمْعَةِ . قُلْتُ لِسَهْل: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةً \_ نَخْلِ بِالمَدِينَةِ \_ فَتَأْخُـ ذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ (٥) حَبَّاتٍ مِنْ شَعِينِ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ") \*(١).

٢١ ــ \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُـوسَـى ؟ قَـالَ: أَرْسَلَنِي مُدْرِكُ بْنُ مُدْرِكِ إِلَى عَائِشَةَ أَسْأَهُا عَنْ أَشْيَاءَ قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ تُصَلِّي الضُّحَى ، فَقُلْتُ: أَقْعُدُ حَتَّى تَفْرُغَ. فَقَالُوا: هَيْهَاتَ. فَقُلْتُ: لآذِنِهَا كَيْفَ أَسْتَ ... أَذِنُ عَلَيْهَا . فَقَالَ: قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَـرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ أَوْ أَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ... فذكر الحديث ")\*(٧).

٢٢ ـ \* ( قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: «المُصَافَحَةُ تَزِيدُ في الوُدِّ »)\* (<sup>(۸)</sup>.

٢٣\_ \* ( قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: « مَنْ سَلَّمَ عَلَى رَجُلِ فَقَدْ أَمِنَهُ ")\*(٩).

٢٤ ـ \* ( قَالَ ابْنُ حَجَرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ ـ:

الصحيح غير بسطام بن مسلم وهو ثقة .

<sup>(</sup>٥) وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ أي: تطحن.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_ الفتح ١١(٨٤٢٨).

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي (٨/ ٤٤): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٨) المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق(١٨٩).

<sup>(</sup>٩) الآداب الشرعية (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي (٨/ ٤١): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن إبراهيم المسعودي وهو ثقة .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ، باب إفشاء السلام من الإسلام:

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق للخرائطي ٢/ ٨١٩.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي (٨/ ٣٥): رواه الطبراني ورجاله رجال

جَمَعْتُ آدَابَ مَنْ رَامَ الجُلُوسَ عَلَى الطَّرِ

يقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إِنْسَانَا

أَفْشِ السَّلَامَ وَأَحْسِنْ فِي الكَلَامِ

وَشَمِّتْ عَاطِسًا وَسَلَامًا رُدَّ إحْسَانًا في الحَمْل عَاوِنْ وَمَظْلُومًا أَعِنْ وَأَغِثْ

لَمْفَانَ اهْدِ سَبِيلاً وَاهْدِ حَيْرَانَا فِي الْعُرْفِ مُرْ وَانْهَ عَنْ نُكْرٍ وَكُفَّ أَذًى وَغُضَ طَرْفًا وَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْ لَانَا)\*(١٠).

٢٥ - \*(قَالَ بَعْضُهُمْ:
 لَا عَفَوْتُ وَلَمْ أَحْقِدْ عَلَى أَحَدٍ
 أَرَحْتُ نَفْسِيَ مِنْ غَمِّ العَدَاوَاتِ
 إنِّي أُحَيِّي عَدُوِّي حِينَ رُؤْيتِهِ
 لإِدْفَعَ الشَّرَّ عَنِّي بِالتَّحِيَّاتِ
 وَأُظْهِرُ الْبِشْرَ للإنسانِ أَبْعَضُهُ
 كَأَنَّهُ قَدْ حَشَا قَلْبِي مَسَرَّاتِ)\*

## من فوائد « إفشاء السلام »

(١) السَّلَامُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَهُـوَ الْسُلِّـمُ لِعِبَادِهِ الْشُلِّمُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ .

(٢) وَالْجَنَّةُ دَارُ السَّلَامِ فَهِيَ دَارُ السَّلَامَةِ مِنَ الآفَاتِ

(٣) وَالسَّلَامُ أَمَانُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَهُـوَ تَحِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجُنَّةِ وَتَحِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْدُنْيَا.

(٤) وَهُوَ طَرِيقُ الْمُحَبَّةِ وَالتَّعَارُفِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(٥) فِي إِشَاعَةِ السَّلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ تَنْشَأُ الْمُوَدَّةُ وَالْمُحَبَّةُ وَلَلْحَبَّةُ وَلَلْحَبَّةُ وَلَلْحَبَّةُ وَلَلْحَبَّةُ وَلَلْحَبَّةُ وَلَلْحَبَّةُ وَلَلْحَبَّةُ وَلَلْحَبَّةُ وَلَا خَرِينَ .

- (٦) الْبُخْلُ بِالسَّلَامِ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ بِالْمَالِ.
- (٧) قَدْ يُزِيلُ الْعَدَاوَةَ وَيُنْهِي الْخُصُومَةَ وَيَسُلُّ سَخِيمَةَ الْخُصُومَةَ وَيَسُلُّ سَخِيمَةَ الصُّدُورِ.
- (A) فِي الْلُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ تَمْيِيزٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَكَيْدٌ لأَعْدَاءِ الدِّينِ.
- (٩) مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِ حَازَ فَضْلَ الاتِّبَاعِ وَجَزَاءَ الطَّاعَةِ.
  - (١٠) كُلَّهَا زَادَتْ كَلِهَاتُ السَّلَامِ زَادَتْ حَسَنَاتُهُ.

## إقامة الشهادة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | 7 8      | ۲.     |

#### أ - الإقامة لغة :

الإِقَامَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَقَامَ الشَّيْءَ أَدَامَهُ ، وَالشَّرْعَ أَظْهَرَهُ، وَالصَّلَاةَ أَدَامَ فِعْلَهَا .

#### ب - والشهادة لغةً:

مِنْ شَهِدَ الْمَجْلِسَ يَشْهَدُهُ شُهُودًا، حَضَرَهُ وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ، وَعَايَنَهُ فَهُو شَاهِدٌ، جَمْعُهُ شُهُودٌ وشُهَّدٌ وأَشْهَادٌ، وَشَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا يَشْهَدُ، أَدَّى مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ. وَشَهِدَ عَلَى كَذَا: أَخْبَرَهُ بِهِ حَبَرًا مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ. وَشَهِدَ عَلَى كَذَا: أَخْبَرَهُ بِهِ حَبَرًا قاطعًا.

قَالَ ابْنُ فَارِس: الشَّهَادَةُ الإِخْبَارُ بِمَا قَدْ شُوهِدَ. الشَّهَادة اصطلاحًا:

الشَّهَادَةُ: بَيَانُ الْحَقِّ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، وَهِي خَبَرٌ قَاطِعٌ يَخْتَصُّ بِمَعْنَى يَتَضَمَّنُ ضَرَرَ غَيْرِ الْمُخْبِرِ فَيَخْرُجُ الإقْرَارُ. وَقِيلَ: إِقْرَارٌ مَعَ العِلْمِ وَثَبَاتِ اللهُ فَيْرِهِ. وَالإِقْرَارُ قَدْ يَنْفَكُ عَنْ ذَلِكَ. وَلِذَلِكَ أَكْذَبَ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُفَّارَ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ﴾ الْكُفَّارَ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ﴾ النافقون/ ١) وَلَمَّا كَانَ الْخَبُرُ الْخَاصُّ مُبَيِّنًا لِلْحَقِّ مِنَ البَاطِلِ سُمِّيَ شَهَادَةً. وَسُمِّي الْمُخْبِرُ بِهِ شَاهِدًا، فَلِهَذَا

شُبِّهَتِ الدَّلَالَةُ فِي كَمَالِ وُضُوحِهَا بِالشَّهَادَةِ. وَشَهِدَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ شَهَادَةً: إِذَا أَخْبَرَ بِهِ قَطْعًا وَشَهِدَ لَهُ بِكَذَا يَشْهَدُ بِهِ شَهَادَةً: إِذَا أَدَّى مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ. وَالشَّهَادَةِ. وَالشَّهَادَةِ. وَالشَّهَادَةِ. أَعْنِي: أَشْهَدُ الشَّهَادَةِ. أَعْنِي: أَشْهَدُ الشَّهَادَةِ. وَتَكُونُ قَسَمًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنْ قَالَ (أَشْهَدُ) يَكُونُ قَسَمًا (وَإِنْ لَمْ يَقُلُ بِاللهِ) (۱).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الشَّهَادَةُ قَوْلٌ صَادِرٌ عَنْ عِلْمٍ حَصَلَ بِمُشَاهَدَةِ بَصِيرَةٍ أَوْ بَصَرِ (٢).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الشَّهَادَةُ إِخْبَارٌ عَنْ عِيَانٍ بِلَفْظِ أَشْهَدُ فِي مَجْلِسِ القَاضِي بِحَقِّ لِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ (٣).

إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ\*: هِيَ الإِخْبَارُ بِحَتٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى آخَرَ عَنْ يَقِينٍ فِي جَبْلِسِ الْحُكْم.

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: هِيَ إِخْبَارٌ عَنْ عِيَانٍ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي جَعْلِسِ الْقَاضِي بِحَقِّ لِلْغَيْرِ عَلَى آخَرَ، وَهُ وَ فَالإِخْبَارَاتُ ثَلَاثَةٌ: إِمَّا بِحَقِّ لِلْغَيْرِ عَلَى آخَرَ، وَهُ وَ الشَّهَادَةُ ، أَوْ بِحَقٍ لِلْمُخْبِرِ عَلَى آخَرَ، وَهُ وَ الدَّعْوَى، أَوْ اللَّهَادَةُ ، أَوْ بِحَقٍ لِلْمُخْبِرِ عَلَى آخَرَ، وَهُ وَ الدَّعْوَى، أَوْ بالْعَكْسِ وَهُوَ الإقْرَارُ (3).

<sup>(</sup>١) الكليات للكفوي (٢٧ ٥ – ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (٢٠٩) .

<sup>\*</sup> تضم أداء الشهادة، والشهادة في المعاملات.

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني(١٢٩)، لسان العرب(٣/ ٣٢٨)، - ٢٤١)، (٢١/ ٥٠٣)، المصباح المنير(١/ ٣٤٨)، (١٨٠/٢).

#### لفظ الشهادة:

قَالَ الإِمَامُ الْفَيُّومِيُّ: جَرَى عَلَى أَلْسِنَةِ الأُمَّةِ، سَلَفِهَا وَخَلَفِهَا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَشْهَدُ، مُقْتَصِرِينَ عَلَيْهِ، دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الأَلْفَ اظِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْقِيقِ الشَّيْءِ، نَحْو أَعْلَمُ وَأَتَيَقَّنُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لأَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَيْضًا فَكَانَ كَالإِجْمَاعِ عَلَى تَعْيِينِ هَـذِهِ اللَّفْظَةِ ، دُونَ غَيْرِهَا ، وَلَا يَخْلُو مِنْ مَعْنَى التَّعَبُّدِ، إِذْ لَمْ يُنْقَلْ غَيْرُهُ ، وَلَعَلَّ السِّرَّ فِيهِ أَنَّ الشَّهَادَةَ اسْمٌ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ ، وَهِيَ الاطِّلَاعُ عَلَى الشَّيْءِ عِيَانًا، فَاشْتُرطَ فِي الأَدَاءِ مَا يُنْبِئُ عَنِ الْمُشَاهَدَةِ ، وَأَقْرَبُ شَيْءٍ يَـدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا اشْتُقَّ مِنَ اللَّفْظِ ، وَهُوَ أَشْهَدُ، بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ ، وَلَا يَجُوزُ شَهِدْتُ ؛ لأَنَّ الْمَاضِيَ مَوْضُوعٌ لِلإِخْبَارِ عَمَّا وَقَعَ نَحْوَ قُمْتُ ، أَيْ ٤٦٧ فِيهَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ ، فَلَوْ قَالَ شَهِدْتُ: احْتَمَلَ الإِخْبَارَ عَنِ الْمَاضِي، فَيَكُونُ غَيْرَ ثُخْبِرِ بِهِ فِي الْحَالِ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ، حِكَايَةً عَنْ أَوْلادِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ: ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ (يوسف/ ٨١) ، لأَ نتَّهُمْ شَهِ دُوا عِنْدَ أَبِيهِ مْ أَوَّلًا بِسَر قَتِهِ، حِينَ قَالُوا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ، فَلَمَّا اتَّهَمَهُمُ اعْتَذَرُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِأَنَّهُمْ لَا صُنْعَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَقَالُوا: وَمَا شَهِدْنَا عِنْدَكَ سَابِقًا بِقَوْلِنَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ، إِلَّا بِمَا عَايَنَّاهُ مِنْ إِخْرَاجِ الصُّعَوَاعِ (١) مِنْ رَحْلِهِ ، وَالْمُضَارِعُ مَوْضُوعٌ لِلإِخْبَارِ فِي الْحَالِ ، فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ ، فَقَدْ أَخْبَرَ فِي الْحَالِ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ﴾ (المنافقون/ ١) : أَيْ نَحْنُ الآنَ

شَاهِدُونَ بِذَلِكَ ، وَأَيْضًا ، فَقَدِ اسْتُعْمِلَ أَشْهَدُ فِي اللهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا) أَيْ أُقْسِمُ ، القَسَمِ ، نَحْوَ (أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا) أَيْ أُقْسِمُ ، فَحْوَ الْمَشْاهَدُ مَعْنَى الْمُشَاهَدَةِ وَالقَسَمِ وَالإِحْبَارِ فِي الْحَالِ ، فَكَأَنَّ الشَّاهِدَ قَالَ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدِ اطَّلَعْتُ فِي الْحَالِ ، فَكَأَنَّ الشَّاهِدَ قَالَ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَا الأَنَ أُحْبِرُ بِهِ ، وَهَذِهِ الْمُعَانِي مَفْقُودَةٌ فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَلْفِاظِ ، فَلِهَذَا اقْتُصِرَ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا، وَتَبَاعًا لِلْمَأْثُور (٢).

#### الشهيد من أسماء الله تعالى الحسنى:

ذَكَرَ ابْنُ القَيِّمِ أَنَّ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ: الشَّهِيدَ أَيِ اللَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي اللَّرْضِ وَلَا فِي السَّهَاءِ؛ بَلْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، مُشَاهِدٌ لَهُ، عَلِيمٌ بِتَفَاصِيلِهِ (٣).

## الشهيد من أسماء النبي عَلَيْكُم :

وَمِنْ أَسْمَاءِ النّبِي عَلَيْ الشَّاهِدُ والشَّهِيدُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدُ وَلَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا وَنَالَا ﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ وَنَالَا : ﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ مَلَيْكُمْ ﴿ (الحج/ ٧٨) وَقَالَ أَيْضًا : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة/ ١٤٣)، ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ (البقرة/ ١٤٣)، ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ (البساء/ ٤١).

وَالشَّهَادَة مُحَبِّرٌ قَاطِعٌ؛ كَذَا فِي الصِّحَاح (١٠).

وَأَصْلُهَا: المُعَايَنَةُ، وَفِيهِ أَيْضًا: الشَّهِيدُ الشَّاهِدُ وَمَعْنَى الاسْمَيْنِ: أَنَّهُ ﷺ يَشْهَدُ عَلَى الأُمَمِ يَوْمَ القِيَامَةِ

<sup>(</sup>٣) انظر التفسير القيم (١٩٠-١٩٥).

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري ، مادة « شهد ».

<sup>(</sup>١) الصُّوَاع: المكيال أو الإناء يشرب فيـه وبهها فسر قوله تعالى ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْلَكِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (١/ ١٢٤).

بِتَبْلِيغِ الأَنْبِيَاءِ رِسَالَاتِ اللهِ إِلَيْهِمْ ، وَيشْهَدُ عَلَى أُمَّتِهِ بِالنَّبْلِيغِ النَّبْلِيغِ النَّيْلِيغِ النَّبْلِيغِ النَّيْلِيغِ النَّبْلِيغِ النَّيْلِيغِ النَّبْلِيغِ النَّيْلِيغِ النَّهِ النَّيْلِيغِ النَّيْلِيغِ النَّيْلِيغِ النَّيْلِيغِ النَّيْلِيغِ النَّيْلِيغِ النَّيْلِيغِ النَّيْلِيغِ النِّينِ النَّيْلِيغِ النَّالِيغِ النَّيْلِيغِ النَّالِيغِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّهِ النَّالِيقِ النَّهِ النَّالِيقِ النَّهِ النَّهِ الْمَلْمُ النَّالِيقِ النِيلِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النِّلِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ الْمُنْتِيلِيقِ النِّلِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ الْمِنْ الْمِنْ الْعِلْمِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُالِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «يُدْعَى نُوحٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا فَيُدْعَى قَوْمُهُ، فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغَكُمْ: فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيُقَالُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ مِنْ نَذِيرٍ، وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيُقَالُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيُقَالُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُونَ : مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيُقَالُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ : مُعَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ». فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (البقرة / ١٤٣) وَالْوَسَطُ الْعَدُلُ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الإصلاح - الإنصاف - التناصر - العدل والمساواة - القسط - الصدق - الأمانة - الوفاء .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: شهادة الزور\_ الكذب\_التخاذل\_الظلم\_نقض العهد].

# الآيات الواردة في « إقامة الشهادة »

#### الشهادة عن تبليغ الرسالة :

١- وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةُ وَسَطَا لِنَكُونُ الْرَسُولُ عَلَيْكُمْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شُهِدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ آلِلَّا شَهِيداً وَمَاجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آلِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَنقَيلِ عَلَى عَقِبَيْةً لِللَّا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْةً وَلَا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِن اللَّهَ اللَّهِ النَّكِسِ كَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِن اللَّهَ النَّكِسِ لَرَّهُ وَفُ تَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ النَّكِسِ لَرَّهُ وَفُ تَحِيمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

٧- فَكَيْفَ إِذَاجِتُنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلَآءِ شَهِيدًا (إِنَّ (٢)

٣- وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَهُوَ اَجْتَبَنَكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فَاللَّيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِلْسَيلِمِينَ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِلْسَيلِمِينَ مِن مَنْ مَلَ أَلِيكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِن مَنْ لُلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَقِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ أَشْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَالْقِيمُوا الصَّلَوة وَتَكُونُواْ الشَّهَدُة وَتَعْمَالُوا السَّهَ الدَّيْكُونَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُومَولَكُمُّ وَعَلَيْكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُومَولَكُمُّ وَعَلَيْكُمْ وَانْتَصِيمُ وَالْعَلَيْدِ اللَّهُ الْمُولُ وَنِعْمَ النَّصِيمُ وَالْكُمْ وَمُولَكُمُّ الْمُعْلِلُ وَنِعْمَ النَّصِيمُ وَالْكُمْ وَلَى وَنِعْمَ النَّصِيمُ وَالْكُمْ وَلَى وَنِعْمَ النَّصِيمُ وَالْكُمْ وَلَيْكُمْ الْمُولُ وَنِعْمَ النَّصِيمُ وَالْكُمْ وَلَى وَنِعْمَ النَّكُمُ السَّمِيمُ وَالْمَالِيمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلَى وَنِعْمَ النَّعْلِيمُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُعْلَى وَنِعْمَ النَّهُ عُلَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَنِعْمَ النَّهُ الْمُؤْلِيمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُعْمَالُونَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَنِعْمَ النَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِيمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلِعْمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلُولُ وَلِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ اللْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ ولِلْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ

٤- يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا
 وَمُبَشِّرًا وَنَـ ذِيرًا ﴿

٥- قُلُ أَرَءَ يَتَعُرُ إِن كَانَ مِنَ عِندِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَشَهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِهِ مِنْ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِهِ مِنَ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِهِ مِنَ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِهِ مِنَ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِهِ مِنَ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِهِ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣- إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿

#### الشهادة في الحقوق المتعلقة بالأموال:

٨- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ، امنُوْ الْإِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْ إِلَىٰ أَجَلِ
مُسَمَّى فَاحَتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ
اللَّهُ فَلْيَحَدُّلُ وَلاَيَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْلُب كَما عَلَمهُ
اللَّهُ فَلْيَحَتُب وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُ
وَلْيَتِّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُ سَفِيها أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَظِيعُ
الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُ سَفِيها أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَظِيعُ
الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُ سَفِيها أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَظِيعُ
الْذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُ سَفِيها أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَظِيعُ
الْذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَظِيعُ
الْنَيْمِ لَهُ وَفَلَيْمُ لِلْ وَلِيَّهُ الْمَالِمُ وَلِيْهُ الْمَالِي فَيْ اللَّهُ الْمُلَامِلُ وَلِيْهُ اللَّهُ اللَّه

(٦) الفتح : ٨ مدنية

(٧) المزمل : ١٥ مكية

(٤) الأحزاب: ٤٥ مدنية

(٥) الأحقاف : ١٠ مكية

(١) البقرة : ١٤٣ مدنية

(٢) النساء: ٤١ مدنية

(٣) الحج: ٧٨ مدنية

وَٱلْأَقْرَ بِينَّ إِن يَكُنِّ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلَّهُ أَوْلَى بِهِمَّ أَفَلا تَتَّبِعُوا ٱلْهُوكَ آن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُا ٲۊؘؾؙڠٙڔۣۻٛۅاڣٳؚڹۜٲڶڷڡٙػٲڹؠؚڡاؾؘڠڡڷۅڹؘڂؚؠؠڗؙٳ۞

١١- يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أُعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَيُّ وَأَتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرُا بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞

١٢ - يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْثَنَانِ ذَوَاعَدُلِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِۦثُمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقَرِيْ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ إِنَّا فَإِنْ عُثْرَعَكِينَ أَنَّهُ مَا أَسْتَحَقّاً إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَـٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا دَلْنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الَّإِنَّا ذَالِكَ أَدَنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهِهَ آ أَوْيَخَافُواْ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنُ بُعَدَ أَيْمَنْ مُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَٱسْمَعُوُّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ (٥)

ٱلْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآ ﴾ إذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْتُمُوٓ ٱ أَن تَكُنُهُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهُ - ذَٰ لِكُمْ أَقْسَكُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَالُو أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِ دُوَا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاِّزُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُو أَفَإِنَّهُ فِسُوفَ اللَّهِ أَنْ قُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُكُمِّ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَانُّ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱۊٝتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَقَ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُتُمُواْ ٱلشَّهَكَدَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالْثُمُّ قَلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمُ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

٩- وَأَبْنَكُواْ ٱلْيَنَكَى حَتَّى إِذَا بَلَعُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ وَلَاتَأَكُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَينيًا فَلْسَتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالْهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞

.١- ﴿ يَا أَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوالُولِدَيْنِ

(١) البقرة : ٢٨٢ - ٢٨٣ مدنية

(٣) النساء: ١٣٥ مدنية (٤) المائدة : ٨ مدنية (٢) النساء: ٦ مدنية

١٣ - ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا إِنَّ الْإِنَّ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَرُوعَا ١ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَارُ مَنْوَعًا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّا الْمُصَلِّينَ الْمُثَالِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ (ا وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِمِ مَحَقٌّ مَعْلُومٌ ١ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (١٠) وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَأْمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرۡ لِفُرُوجِهِ مُحۡفِظُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ٢ فَنَ أَنْنَعَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُو الْعَادُونَ (اللهُ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنتَ لِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ بِهِمْ قَآيِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ النَّهُ أُوْلَيْكَ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ ١

الشهادة في الحقوق المتعلقة بالأعراض والأنكحة:

وَٱلَّتِى يَأْتِينَ ٱلْفَاحِثَةَ مِن نِسَآبِكُمْ
 فَٱسۡتَشْهِدُواْ عَلَيۡهِنَ ٱرۡبَعَةَ مِنكُمْ فَإِن
 شَهِدُواْ فَٱمۡسِكُوهُ نَ فِٱلۡبُعُوتِ حَتَى
 يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللّهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴿

٥١ - وَرُوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ ـ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَنُوٰ كَ وَقَالَتْ هَنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَيِّ أَحْسَنَ مَثْوَايٌّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ شَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَالُولَا أَن رَّءَا بُرُهُ مِنَ رَبِّهِ : كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيَدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ فَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَأُ وْعَذَابُ أَلِيمُ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِ دَشَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ فُدُّتُ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَدبينَ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندقينَ ١ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ

١٦ - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَيَا تُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاً وَ اللَّهِ مَهُدَةً اللَّهُ مَا الْمُعَلِّهُ الْمُعَلِّدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ الْمُمْ شَهَدَةً الْبَدَا وَالْمُولَةِ مُلَا اللَّهُ مَا الْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَنْدَا اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَنْدَا اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَنْدَا اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُو

مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِمٌ ﴿ ١

فَإِذَابِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمَّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْيَكُن لَكُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِأَلِلَّهُ إِنَّهُ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنَكَانَ يُؤْمِنُ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقَ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَعْرَجًا اللهُ وَيَدْرَوُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِٱللَّهِ وَرَزِقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مُلَمِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ اللَّهُ فَهُوَحَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ عَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

### الشهادة على الأعمال:

١٩ - ٱلْيُوْمَ نَغْتِ مُ عَلَى ٓ أَفْوَ هِ مِمْ وَتُكَلِّمُنَ ٓ أَيْدِيهِمْ
 وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ شَيْ

. ٧- حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ ١ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓ أَأَنطَهَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاجُلُودُكُمْ وَلَكِين ظَنَنتُ مَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَعْلَمُ كَيْثِيرًا مِمَّاتَعْمَلُونَ شَ

١٧ - إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكِينَ ٱلْمُوْمِنَاتِ لْعِنُواْفِ ٱلدُّنْسَاوَٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ يوم تشهد عكيهم ألسنتهم وأيديهم وأزملهم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَيِذِيُونِهُمُ ٱللهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَقُّ الْمُبِينُ ۞

لَمنَ ٱلصَّدِقينَ إِنَّ الْمُ

مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿

مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِنَّ السَّادِقِينَ الْحِينَ السَّادِقِينَ الْحِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

١٨ - يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ تَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُكِ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخَرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَفُهُ لَاتَدْرِي لَعَلَ ٱللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١

(٤) يس : ٦٥ مكنة

<sup>(</sup>١) النور: ٤ - ٩ مدنية

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٣ – ٢٥ مدنية

# الأحاديث الواردة في « إقامة الشهادة »

ا - \* (عَنْ أَبِي الأَسْوِدِ قَالَ : أَتَيْتُ الْلَّدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَمَرَّتْ جِنْأَزَةٌ فَأَثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ عُمَرُ : وَجَبَتْ . ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ . ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِثَةِ فَأَثْنِيَ شَرًّا، فَقَالَ : وَجَبَتْ . فَعَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ . ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِثَةِ فَأَثْنِي شَرًّا، فَقَالَ : وَجَبَتْ . فَقَالَ : وَجَبَتْ . فَقُلْتُ كَمَا فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا فَقُلْتُ نَا وَشَالِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ وَلَى النَّبِي عُنِي اللهُ الْحَبَنَةُ ». قُلْنَا: وَثَلَاثُهُ قَالَ : «وَثَالَاثَةٌ ». قُلْنَا: وَثَلَاثُهُ قَالَ : «وَثَالَاثَةٌ ». قُلْنَا: وَالْنَانِ؟ قَالَ : «وَثَالَاثُةٌ ». قُلْنَا: وَالْنَانِ؟ قَالَ : «وَثَالَاثُةً ». قُلْنَا: وَالْنَانِ؟ قَالَ : «وَثَالَاثُةً ». قُلْنَا: وَالْنَانِ ؟ قَالَ : «وَثَالَاثُةً ». قُلْنَا: وَالْمَالِمُ اللهُ الْحَارِدِهُ اللهُ الْمُالِمُ اللهُ الْمُالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْمِلُونَ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُهُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمَلُهُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْمُلُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

٢ - \*(عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ أَصْحَابِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيّ عَلَيْ بِاللهِ لَلْهِ اللهِ اللهِ

٣- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَـهُ أُمُّ وَلَـدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَيهِ فَيهِ فَيهِ فَيهِ فَيهُ فَلَا تَنْزَجِرُ . قَالَ : فَلَمَّا فَلَا تَنْزَجِرُ . قَالَ : فَلَمَّا

3- \* (عَنِ النَّعْ) نِ بُنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمُوْهُ وبَةِ (٥) مِنْ مَالِهِ لابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً (١)، ثُمَّ بَدَا لَهُ (٧) فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى مَا وَهَبْتَ لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى مَا وَهَبْتَ لا بْنِي ، فَأَخَذَ أَبِي بِيدِي . وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ . فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أُمَّ هَذَا ، بِنْتَ رَوَاحَةَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أُمَّ هَذَا ، بِنْتَ رَوَاحَة

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٣٣٩) وقال الألباني (٢/ ٤٤٥): صحيح.

<sup>(</sup>٣) المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٣٦١) وقال الألباني (٣/ ٨٢٤) :صحيح.

<sup>(</sup>٥) الموهوبة: هكذا هو في معظم النسخ. وفي بعضها: بعض

المواهبة. وكلاهما صحيح، وتقدير الأول بعض الأشياء الموهبة.

<sup>(</sup>٦) فالتوى بها سنة: أي مطلها.

<sup>(</sup>٧) ثم بدا له: أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولاً. والبداء وزان سلام ، اسم منه.

أَعْجَبَهَا أَن أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لَابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قَالَ: لَا ، نَعَمْ. فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا ، فَعَالَ: «فَالَ : «فَالَ : لَا أَشْهَدُ عَلَى فَقَالَ: «فَا رَبِّي لِا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (١٠)») \* (٢٠).

٥- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُا وَمَوْ اللهُ عَنْهُا وَاللهِ وَصِيَ اللهُ عَنْهُا وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الوَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فَي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَ : «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا للْقُرْآنِ ؟» فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَيَّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا للْقُرْآنِ ؟» فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ : «أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ ، عَلَى هَوُلَاءِ » وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُعَسِّلُهُمْ ) \* (٣).

7- \* (عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُزَيْمَةً أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسِهِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ ، فَاسْتَبْعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ لِيَقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ ، فَاسْتَبْعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ لِيَقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ ، فَاسْتَبْعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ لِيَقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسُرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُشْيَ ، وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ بِالْفَرَسِ، لَا فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ يُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ، لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْتَاعَهُ ('')، فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ يَشَعُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْتَاعَهُ أَبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلَّا لَانَبِي ﷺ عَنْهُ مِنْكَ ؟ وَاللهِ مَا لَيْعُرَابِيٍّ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْغُرَابِيِّ ، فَقَالَ : لِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْغُرَابِيِّ ، فَقَالَ : لِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الأَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ : لِانْعُرَابِيٍّ ، فَقَالَ : لِانْعَرَابِيٍّ ، فَقَالَ : لا ، وَاللهِ مَا لاَئُونَ مَنْ فَدَا الْعُرَابِيِّ : لا ، وَاللهِ مَا لاَؤْمَرَابِيُّ : لا ، وَاللهِ مَا لاَؤُمِيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ؟ ﴾ قَالَ الأَعْرَابِيُّ : لا ، وَاللهِ مَا لاَقَالَ الْعُرَابِيُّ : لا ، وَاللهِ مَا

بِعْتُكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « بَلَى قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ » فَطَفِقَ الأَّعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا. فَقَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَى خُرَيْمَةَ. أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَى خُرَيْمَةَ. فَقَالَ: « بِمَ تَشْهَدُ ؟ » قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: « بِمَ تَشْهَدُ ؟ » قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَالَ: هُمَا رَسُولَ اللهِ، فَجَعَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شَهَادَةَ خُرِيْمَةَ شَهَادَةَ مُحَالَى بَاهُ وَكُنْ اللهِ عَلَيْ شَهَادَةً وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٧- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - أَنَّ هَذِهِ الآَيَةَ الَّتِي فِي الْقُر آنِ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الأحزاب/ ٤٥) قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّنَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ الْتُسَوِيِ ، سَمَّيْتُكَ الْتُسَوِيِ ، سَمَّيْتُكَ الْتُسُوبِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ الْتُسَوِيِ ، سَمَّيْتُكَ الْتُسَويِ ، سَمَّيْتُكَ الْتُسَوِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ الْتُسَوِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ الْتُسَوِي وَكِلَ مَلْنِي وَكِلَا مَحْسَلِ بِفَصِطْ وَلَا غَلِيطِ وَلَا سَخَابِ اللهُ سَخَابِ اللَّاسُوبَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو بِالأَسْوَاقِ (١٠) ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِئَةَ بِالسَّيِئَةِ ، وَلَكِنْ يَعْفُو بِالأَسْوَاقِ (١٠) ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِئَةَ بِالسَّيِئَةِ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفُو اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْلَّيَةَ الْعَوْجَاءَ وَيَطُفُ مُ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْلَّيَةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا : لَا إِلَكَ إِلَّا اللهُ ، فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنَا عُمْيًا ، وَآذَانًا وَمُأَلُوا اللهُ ، وَقُلُولُوا : لَا إِلَكَ إِلَّ اللهُ ، فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنَا عُمْيًا ، وَآذَانًا وَمُؤَلُوا : لَا إِلَكَ إِلَّا اللهُ ، فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنَا عُمْيًا ، وَآذَانًا وَمُأَلُوا ، وَقُلُولُوا : لَا إِلَكَ إِلَّا اللهُ ، فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنَا عُمْيًا ، وَآذَانًا وَمُأْلُوا ، وَقُلُولُوا : لَا إِلَكَ إِلَى اللهُ اللهُ ، فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنَا عُمْيًا ، وَآذَانًا وَاللَّهُ اللهُ وَلُولُوا : لَا إِلَاهُ إِلَّا اللهُ ، فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنَا عُمْيًا ، وَآذَانًا اللهُ وَلُولُوا : لَا إِلَكَ اللهُ الله

٨ - \* (عَنْ أَبِي هُ مُرِيْرةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ لَرَصُولِ اللهِ عَنْهُ مَ نَهُ مَ عَنْ مَنَ مِنْ مِنْ مِنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ رَجُ لَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ: ائْتِنى بِاللهِ شَهِيدًا. قَالَ: بِاللهِ شَهِيدًا. قَالَ: بِاللهِ شَهِيدًا. قَالَ:

<sup>(</sup>۱) جور: الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور . سواء كان حرامًا أو مكروهًا.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح٣(١٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) ابتاعه ; أي اشتراه.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود(٣٦٠٧) وقال الألباني(٢/ ٦٨٨): صحيح

والنسائي٣/ ٣٠١، ٣٠٢. وقال محقق جامع الأصول(١٩٦/١٠): إستاده حسن واللفظ لجامع الأصول.

<sup>(</sup>٦) السَّخَّاب: كذا بالسين وهي بالصاد أشهر، من الصخب وهو الصياح وشدة الصوت ،واختلاطه.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح٨(٤٨٣٨).

فَاثْتِنِي بِالْكَفِيلِ ، قَالَ : كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا. قَالَ : صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَجَل مُسَمَّى فَخَرَجَ في الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكِبًا \* يَرْكَبُهَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكِبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارِ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ (١) مَوْضِعَهَا ، ثُمَّ أَتَى بَهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَار فَسَ أَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ : كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْلُتُ : كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا فَرَضِي بِذَلِكَ . وَإِنِّي جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكِبًا \* أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَفْدِرْ ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بَهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَجَكَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُ وَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكِبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ اللَّذِي كَانَ أَسْلَفَ لُهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكِبًا قَدْ جَاءَ بِهَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا ، فَلَمَّ نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَب مَرْكِب لآتِيَكَ بِهَالِكَ فَهَا وَجَدْتُ مَرْكِبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ ، قَـالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ ؟ قَـالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَـرْكِبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ . قَالَ : فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ ، فَانْصَرِفْ

بِالأَّلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا»)\*(٢).

١١ - \*(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيلِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيلِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّلِمِ قِالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا. فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح٤(٢٢٩١).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح٢(٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود(٢٥٤) وقال الألباني (٣/ ٨٤٣): صحيح شاهده (٣٦٢٥).

<sup>\*</sup> ضبطت اللفظة بكسر الكاف في فتح الباري والصواب بالفتح. راجع: لسان العرب مادة ركب، وصحيح البخاري ط. البغا.

<sup>(</sup>١) زجج موضعها: أي سوّاه وأصلحه.

لَقِينَا أَبَ الْيَسْرِ ('') صَاحِب رَسُولِ اللهِ ﷺ . وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ ('') وَعَلَى أَبِي الْيَسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ ، فَقَالَ بُرْدَةٌ ('') وَمَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : يَا عَمِ، إِنِّتِي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ لَهُ أَبِي : يَا عَمِ، إِنِّتِي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ (''). قَالَ : أَجَلْ . كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانِ أَعْلَى اللّهِ عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانُ الْمُعَلِي اللهِ فَلَانُ الْمُؤَلِّ وَاللهِ فَعَلَى أَنِ الْعَلَى اللهِ أَنْ أَدِيكَةً أُمِّي ('') فَقُلْتُ الْنَ الْمُؤْرِثِ عَلَى أَنِ الْخَتَبَأْتَ مِنِي ؟ قَالَ : أَنَا ، وَاللهِ فَقُلْتُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ الْحُتَبَأْتَ مِنِي ؟ قَالَ : أَنَا ، وَاللهِ فَقُلْتُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ الْخَتَبَأْتَ مِنِي ؟ قَالَ : أَنَا ، وَاللهِ فَقُلْتُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ الْحَتَبَأْتَ مِنِي ؟ قَالَ : أَنَا ، وَاللهِ فَعُلْتُ . ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ ، خَشِيتُ ، وَاللهِ أَنْ أُحَدِثَكَ .

فَأَكْذِبَكَ. وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ. وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِ . وَكُنْتُ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِ . وَكُنْتُ وَاللهِ مُعْسِرًا . قَالَ : قُلْتُ : اللهِ! قَالَ : اللهِ اللهِ عَلْكُ . اللهِ ! قَالَ : اللهِ قَالَ : اللهِ ! قَالَ : اللهِ قَالَ : اللهِ قَالَ : إِنْ وَجَدْتَ قَالَ فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيدِهِ . فَقَالَ : إِنْ وَجَدْتَ قَطَاءً فَاقْضِنِي ، وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلِّ . فَأَشْهَدُ، بَصَرُ عَيْنَيْ وَهُو قَضَاءً فَاقْضِنِي ، وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلِّ . فَأَشْهَدُ، بَصَرُ عَيْنَيْ هَاتَيْنِ (٩) وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ)، وسَمْعُ أُذُنَى هَاتَيْنِ (٩) ، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ)، وسَمْعُ أُذُنَى مَاطَ قَلْبِهِ (١١) مَا اللهِ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ رَسُولَ اللهِ عَلْهِ فَي طَلِّهِ ») \* (١٢) .

١٢ - \* (عَنْ أَبِي قَنَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ. فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ

(۱) أبا اليسر: اسمه كعب بن عمرو، شهد العقبة وبدرًا، وهو ابن عشرين سنة وهو آخر من توفي من أهل بدر رضى الله عنهم. توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين.

- (٣) بردة: البردة شملة مخططة . وقيل: كساء مربع فيه صغر يلبسه الأعراب . وجمعه برد.
- (٤) ومعافري: نوع من الثياب يعمل بقرية اسمها معافر بفتح الميم وضمها. وقيل: هي نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية. والميم فيه زائدة.
- (٥) سفعة من غضب : هي بفتح السين المهملة وضمها : لغتان . أي علامة وتغير.
- (٦) جفر: الجفر هو الذي قارب البلوغ. وقيل: هو الذي

- قوي على الأكل . وقيل : ابن خمس سنين.
- (٧) أريكة أمي: قال ثعلب: هي السرير الذي في الحجلة، ولا يكون السرير المفرد، وقال الأزهري: كل ما اتكأت عليه فهو أريكة.
- (A) قلت: آلله . قال : الله : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام. والثاني بلا مد ، والهاء فيها مكسورة ، هذا هو المشهور . قال القاضي : رويناه بكسرها وفتحها معا . قال: وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها.
- (٩) بصر عيني هاتين: هو بفتح الصاد ورفع الراء هذه رواية الأكثرين، ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراء، عيناي هاتان. وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى.
- (۱۰) سمع أذني هاتين: بإسكان الميم ورفع العين. هذه رواية الأكثرين، ورواه جماعة سمع بكسر الميم، أذناي هاتان وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى.
- (١١) مناط قلبه: هو بفتح الميم، وفي بعض النسخ المعتمدة نياط بكسر النون، ومعناهما واحد، وهو عرق معلق بالقلب.
  - (۱۲) مسلم (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>Y) ضهامة من صحف: بكسر الضاد المعجمة أي رزمة يضم بعضها إلى بعض، هكذا وقع في جميع نسخ مسلم ضهامة وكذا نقله القاضي وقال بعض شيوخنا: صوابه إضهامة بكسر الهمزة قبل الضاد، قال القاضي: ولا يبعد عندي صحة ما جاءت به الرواية هنا. كهاقالوا: ضبارة و إضبارة لجاعة الكتب، وهي لفافة يلف فيها الشيء. هذا كلام القاضي. وذكر صاحب نهاية الغريب أن الضهامة لغة في الإضامة. والمشهور في اللغة إضهامة بالألف.

لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ (() قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ((). فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ((). وَأَقْبَلَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ((). وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمُوْتِ (())، ثُمَّ أَذْرَكَهُ الْمُوثُ فَأَرْسَلَنِي. فَلَحِقْتُ عُمَر رَبْنَ الْخَطَّابِ أَذْرَكَهُ الْمُوثُ فَأَرْسَلَنِي. فَلَحِقْتُ عُمَر رَبْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: هَمَا لِلنَّاسِ ؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ اللهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجُعُوا. وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (٥) فَلَهُ سَلَبُهُ (())» قَالَ: فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ: عَلَى مَشْلَ هُ مَنْ يَشْهَدُ لِي (٧) ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ . ثُمَّ قَالَ مِشْلَ مَثْلَ ذَلِكَ . مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ خَلَسْتُ . مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ فَلْكُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ فَلُكُ . مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ فَلُكُ . مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ فَلُكُ . مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَا فَقُلْتُ . مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ وَلَكُ . مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَا فَقُلْتُ . مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَا لِي اللْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ لَكُ . مَنْ يَشْهَدُ لُي ؟ ثُمَا لَي عَشْلُ اللهُ عَلَى مَنْ يَسْهُ لَكُ . مَنْ يَشْهُدُ لُي ؟ ثُمَا اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشْهُ اللهِ اللهُ الله

جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ ذَلِك الثَّالِثَة فَقُمْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْقِصَّة ، اللهِ عَلَيْهِ الْقِصَة ، اللهِ عَلَيْهِ الْقِصَة ، اللهِ عَلَيْهِ الْقِصَة ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ !سَلَبُ فَقَالَ اللهِ إَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي. فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّه ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي. فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّه ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيتُ : لَاهَا اللهِ إِذَا (٨) لَا يَعْمِدُ (١) إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِه عَلَيْ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ . اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِه عَلَيْهُ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "صَدَقَ (١١) فَأَعْطِه إِيّاهُ » فَأَعْطَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "صَدَقَ (١١) فَي بَنِي سَلِمَة . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "صَدَقَ (١١) فِي الإِسْكَم . وفي حَدِيثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ : كَلّا ، لا يُعْطِيهِ أَضَيْعَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ : كَلّا ، لا يُعْطِيهِ أَضَيْعَ اللّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ : كَلّا ، لا يُعْطِيهِ أَضَيْعَ اللّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ : كَلّا ، لا يُعْطِيهِ أَضَيْعَ اللّهِ أَصَلَى اللّهِ أَلَيْتُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ : كَلّا ، لا يُعْطِيهِ أَضَيْعَ اللّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ : كَلّا ، لا يُعْطِيهِ أَضَيْعَ اللهِ أَسَلَامِ اللّهِ أَسَلَامَة اللهِ أَسْدِيقَ الإَسْدَوقَ : كَلّا ، لا يُعْطِيهِ أَضَيْعِ المَّدِيقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَلْهُ اللهِ اللهِ السَلَامِ اللهِ المُلْهِ المَالِهُ اللهِ المُ اللهُ اللهِ المُعْلَالِهِ المَلْهِ المُلْهِ اللهِ اللهِ المُلْهِ المُلْهِ المُعْلِيةِ الْهُ اللهِ المَلْهِ اللهِ المَلْهِ المُلْهِ المُلْهِ المُلْهِ المُلْهِ المُلْهِ المُلْهِ الْهُ المُلْهِ المُلْهِ اللهِ المُلْهِ المُلْهِ المُعْلِيةِ الْهِ المُلْهِ المُلْهِ المُلْهِ المُلْهِ المُلْهِ المُلْهِ اللهِ المُلْهِ المُلْهِ اللهَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْهِ المُلْهِ اللهِ اللهِ ا

- (١) جولة: أي انهزام وخيفة ذهبوا فيها. وهذا إنها كان في بعض الجيش. وأما رسول الله عليه وطائفة معه فلم يولوا.
- (٢) قد علا رجلاً من المسلمين: يعني ظهر عليه وأشرف على قتله، وأصرعه وجلس عليه لقتله.
  - (٣) على حبل عاتقه: هو ما بين العنق والكتف.
- (٤) وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت. ويحتمل قاربت الموت.
  - (٥) له عليه بينة : أي بينة على قتله أي شاهد ولو واحدًا.
- (٦) فله سلبه: هو ما على الفتيل ومعه ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه.
- (٧) من يشهدلي: أي بأني قتلت رجملاً من المشركين فيكون سلبه لي.
- (٨) لاها الله إذًا: هكذا هو في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما: لاها الله إذا بالأليف. وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية. وقالوا: هو تغيير من الرواة. وصوابه: لاها الله ذا بغير ألف في أوله. وقالوا: وهو بمعنى الواو التي يقسم بها. فكأنه قال: لا والله ذا، قال أبو عثمان المازري رضي الله عنه: معناه لاها الله ذا يميني أو ذا قسمي. وقال أبو زيد: ذا زائدة ، وفيها لغتان: المد والقصر. قالوا: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو.

- قالوا: ولا يجوز الجمع بينها. فلا يقال: لاها والله. وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يميناً. اه. كلام الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. وانظر في نقض ذلك كله، مع التحقيق الدقيق، الوافي الشافي، كلمة أستاذ الدنيا في علم الحديث، الحافظ ابن حجر العسقلاني في عصره، فتح الباري، ج ٨ ص ٣٠ طبعة بولاق.
- (٩) لا يعمد: الضمير عائد إلى النبي على الله يقصد عليه السلام إلى إبطال حق أسد من أسود الله يقاتل في سبيله، وهو أبو قتادة بإعطاء سلبه إياك.
  - (١٠) صدق: أي أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ .
- (۱۱) خُرُفًا: بفتح الميم والراء وهذا هو المشهور. وقال القاضي: رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد والمسكن، بكسر الكاف. والمراد بالمخرف هنا: البستان. وقيل: السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيها شاء، أي يجتني. وقال ابن وهب: هي الجنينة الصغيرة، وقال غيره: هي نخلات يسيرة. وأما المخرف، بكسر الميم وفتح الراء فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتنى من الثهار، ويقال: اخترف الثمر، إذا جناه، وهو ثمر مخروف.
  - (١٢) تأثلته: أي اقتنيته وتأصلته ، وأثلة الشيء أصله.

مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ. وَفِي حَدِيثِ اللَّهِ. وَفِي حَدِيثِ اللَّهِ: لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلُتُهُ)\*(١).

١٣ - \* (عَـنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُما ؟ قَالَ : فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ: فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ . فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ : اسْتَأْذِنْ لِي ، قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ (٢)، فَسَمِعَ صَوْتِي . قَالَ : ابْنُ جُبَيْرِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ادْخُلْ. فَوَاللهِ! مَا جَاءَ بلكَ هَذِهِ السَّاعَة ، إِلَّا حَاجَةٌ. فَدَخَلْتُ. فَإِذَا هُـوَ مُفْتَرَشٌ بَرْذَعَةً مُتَوسِّدٌ وسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ ، قُلْتُ : أَبَاعَبْدِالرَّحْمَن ! المُتَلَاعِنَانِ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ! نَعَمْ . إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ . وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَلَـمْ يُحِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَـؤُلاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُ مْ ﴾ (النور/ ٦-٩) فَتَـلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَـهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْ وَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، قَالَ: لَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا

وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْ وَنُ مِنْ عَذَابِ الاَّنْيَا أَهْ وَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. الآخِرَةِ قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ النَّكَاذِبِينَ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمُؤَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ النَّكَاذِبِينَ ، ثُمَّ ثَنَى بِالْمُؤَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَيْنَ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُما )\*(٣).

18 - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيُّ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "أَيَنْ تُرِيدُ ؟ " قَالَ : إِلَى مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "أَيَنْ تُرِيدُ ؟ " قَالَ : إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : "أَيْنَ تُويدُ ؟ " قَالَ : وَمَا هُو؟ قَالَ : "شَهْدُ أَنَّ لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " قَالَ : وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : "هَذِهُ وَرَسُولُه " فَلَا يَقُولُ ؟ قَالَ : "هَذِهُ وَرَسُولُه اللهِ عَلَيْهُ وَهِي بِشَاطِيءِ هَذِهِ السَّلَمَةُ " فَلَا عَلَى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : "هَذِهِ السَّلَمَةُ " فَلَا عَلَى مَا تَقُدُولُ ؟ قَالَ : اللهَ عَلَيْهُ وَهِي بِشَاطِيءِ السَّلَمَةُ " فَلَا عَلَى مَا تَقُدُولُ ؟ قَالَ : اللهُ عَلَيْهُ وَهِي بِشَاطِيءِ السَّلَمَةُ " فَلَا تَقُدُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهِي بِشَاطِيءِ السَّلَمَةُ " فَلَا تَقُدُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهِي بِشَاطِيءِ السَّلَمَةُ " فَلَا تَقُدُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهِي بِشَاطِيءِ السَّلَمَةُ " فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَهُ عَلَى مَا تَقُدُولُ ؟ قَالَ : يَنْ لَا أَنَّهُ كَمَا قَالَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِدِهُ وَقَالَ : إِن يَدَيْهِ فَقَالَ ، وُرَجَعَ عَالَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَالَ ، وُرَجَعَتْ المَّهُ وَلِيَّا إِلَى قَوْمِهِ . وَقَالَ : إِن السَّلَمَةُ مَا وَلَكَ مِهُ وَاللَّهُ كَمَا قَالَ ، وَرَجَعَ عَالَا وَلَا مُنْتِهُا ، وَرَجَعَ عَالَا وَلَا مُنْتُهُ مَا مُكَثِنْتُ مَعَكَ ) \* (قُلْهُ كُمَا مُكَانُ مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٥ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 يَقُولُ : مَـرُّوا بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهَ اللهَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهَ عَلَيْهَا اللهَا اللهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهَا اللهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهَا اللهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهُ اللهَا عَلَيْهَا اللهِ اللهَا عَلَيْهَا اللهَا عَلَيْهَا اللهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا اللهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا لَهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا لَهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَيْه

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الفتح ٦ (٣١٤٢) ومسلم برقم (١٧٥١) واللفظ له. والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) من القيلولة.

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٤٩٣) واللفظ له وللبخاري نحوه ٩ (٥٣٠٨) من حديث سهل بن سعد الساعدي.

<sup>(</sup>٤) السَّلَمة - محركة - شجر ليس له خشب وإن عظم وله شوك دقاق وورقها القرظ الذي يدبغ به الأديم.

<sup>(</sup>٥) الدارمي (١٦) وقال محققه: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وأبو يعلى والبزار.

شَرًّا. فَقَالَ: «وَجَبَتْ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ ؟. قَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُهُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ») \* (١)

١٦- \* (عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالًا وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ لَقِي اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ وَأَيْمَ بَرْ اللهِ عَلَيْلًا ﴾ - فَقَرَأَ إِلَى - ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (آل عمران / ٧٧). ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثُ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَحَدَّثُنَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا صَدَقَ ، لَفِي ّ نَزَلَتْ ، كَانَتْ بَيْنِي وَيَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِنْنِ فَاخَتَصَمْنَا إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَلَ : إِنَّهُ إِذَنْ يَخْلِفُ وَلِي بِنْنِي وَيَكْنَ حَلَى اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَيَنْ رَجُلٍ خُصُومَةٌ وَلِي بِنْنِ وَلَيْ بَيْنِ وَيَمْ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يُبَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَا يُكَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا يَبْنَ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ وَلِي اللهِ وَلَا يَكُولُ اللهُ وَلَوْ عَلَيْهِ اللهِ وَلَا يَكُولُ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ وَلِي اللهُ وَلَوْ عَلَيْهِ اللهِ وَلَكَ ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ اللهِ وَلَيْكَ اللهُ وَلَوْ عَلَيْهِ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَهُ مَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فَا اللهُ وَلَوْ عَلَيْهُ اللهِ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللهُ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَيْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَوْ عَلَيْهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٧ - \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ \_ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ \_ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدُّهَا

عَلَيْ \_\_\_\_\_ ، وَ إِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » ﴾ (٣).

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْـه - أَنَّهُ أَقْبَلَ يُرِيدُ الإِسْلَامَ - وَمَعَهُ غُـلَامُهُ - ضَلَّ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُما أَقْبَلَ يُرِيدُ الإِسْلَامَ - وَمَعَهُ غُـلَامُهُ - ضَلَّ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُما مِنْ صَاحِبِهِ ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُـرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيُ وَ اللهُ النَّبِي وَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّبِي وَ اللهُ اللهُ

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا

عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفِّرِ نَجَّتِ ﴾ (٥٠).

• ٢ - ﴿ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا - أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تُوُفِيَتْ أُمُّهُ وَهُو غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِيِّيتْ ، وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : (نَعَمْ اللهُ إِنَّ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : (نَعَمْ اللهُ إِنَّ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : (نَعَمْ اللهُ إِنَّ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : (نَعَمْ اللهُ إِنَّ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : (نَعَمْ اللهُ إِنَّ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : (نَا يَنِي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي (١٠) صَدَقَةٌ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٣(١٣٦٧). وراجع الحديث رقم(١).

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ٥(٢٥١٥، ٢٥١٦) ومسلم برقم (١٣٨).

<sup>(</sup>٣) أبو داود(١٧٠٩) وقال الألباني(١/ ٣٢١): صحيح، وابن ماجه (٢٠) وأحمد(٤/ ١٦٢). وصححه أيضًا محقّق

<sup>«</sup>جامع الأصول» (١٠/ ٧٠٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٨٠٧). وراجع الحديث رقم (٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٥(٢٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) الحائط: البستان.

عَلَيْهَا»)\*(١).

آل وا يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: قَالُ وا يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ وَاللَّهِ فَيَقُولُ: لَا يَضَارُونَ فِي رُوْيَةِ وَكُمْ وَأُسَوِدُكَ، وَأُسَوِدُكَ، وَأُسَخِرْ لَكَ الْخَيْلُ وَالإِبلَ ، وَأُذَرِكَ تَرْأُسُ ( فَ) وَتُرْبعُ ( ° )؟ فَيَقُولُ: لَا لَكَ الْخَيْلُ وَالإِبلَ ، وَأَذَرُكَ تَرْأُسُ وَتَرْبعُ ( ° )؟ فَيَقُولُ: لَا . لَكَ الْخَيْلُ وَالإِبلَ ، وَأَذَرْكَ تَرْأُسُ وَتُرْبعُ ( ° ) وَتَرْبعُ وَ وَيَعْفُولُ: لَا . فَيَقُولُ: لَكَ الْسِيتَنِي ( ° ) . ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيُقُولُ: لَكَ الْخَيْلُ وَالإِبلَ ، وَأَذَرِكَ تَرْأُسُ وَتَرْبعُ ( ° ) وَأُرْوِجْكَ ، وَأُسَوِدُكَ ، وَأُرْوتَ بَرْأَسُ وَتَرْبعُ . وَأُسَوِدُكَ ، وَأُسَوِدُكَ ، وَأُسَوِدِكَ ، وَأُرْوِجْكَ ، وَأُسَوِدُكَ ، وَأُسَوِدُكَ ، وَأُسَوِدُكَ ، وَأُسَوِدُكَ ، وَأُسَوِدُكَ ، وَأُسَوِدُكَ ، وَأُنْ وَبِعُكَ ، وَأُسَوِدُكَ ، وَأُنْ وَلَا يَلْ مَ وَلَا يَعْفُلُ ا فَيَقُولُ ا فَيَقُولُ ا فَيَقُولُ ا فَيَقُولُ ا فَيَقُولُ ا فَيَقُولُ ا فَا إِنِي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي . وَلَا يَعْفُلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي . وَلَا يَعْفُلُ اللّهُ الْمُؤْتِي اللّهُ الْمَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي . وَلَا يَعْفُلُ اللهُ الْمُؤَلِي اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ

ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! آمَنْتُ بِكَ وَبِحَتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ. فَيَقُولُ هَاهُنَا إِذًا (٧) قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ . وَيَتَفَكَّرُ فَي نَفْسِهِ : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ . فَي نَفْسِهِ : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ . وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَخُمِهِ وَعِظَامِهِ : انْطِقِي . فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَعُظَامِهِ : انْطِقِي . فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَخُمْهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ . وَذَلِكَ لِيعْذَرَ (٨) مِنْ نَفْسِهِ . وَذَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ ») \* وَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ ») \* (٩) .

٢٢ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ فَي فَوْلُ اللهُ تَعَالَى: هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ. فَيَقُولُ لأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغْتُ أَى فَيَقُولُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ. فَيَقُولُ لأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : لَا ، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ، فَيَقُولُ لأَمْتِهِ فَلْ بَلَّغُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : لَا ، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ، فَيَقُولُ لأَمْتِهِ فَلْ بَلَّغُولُ اللهَ وَأُمَّتُهُ ، لِنُوحٍ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَلَي فَي فَولُهُ عَلَى فَي فُولُ : مُحَمَّدٌ وَلَولَ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَكُذُولُ (البقرة / ١٤٣) فَنَشْهَدُ أَنَّهُ وَمُو قَولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (البقرة / ١٤٣) فَنَشْهَدُ أَنَّهُ وَمُو وَقُولُهُ مَلَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّ اسِ ﴾ ») \*. والوسط العدل (١٠٠).

(١) البخاري\_الفتح٥(٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) أي فل : معناه يا فلان : وهو ترخيم على خلاف القياس وقيل : هي لغة بمعنى فلان . حكاها القاضي.

<sup>(</sup>٣) أسودك : أي أجعلك سيدًا على غيرك.

<sup>(</sup>٤) ترأس: أي تكون رئيس القوم وكبيرهم.

<sup>(</sup>٥) تربع: أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة، وهو ربعها يقال: ربعتهم أي أخذت ربع أموالهم. ومعناه: ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا. قال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته: عندي أن معناه تركتك مستريحًا لا تحتاج إلى مشقة وتعب. من قوله: اربع على

نفسك ، أي ارفق بها .

<sup>(</sup>٦) فإني أنساك كها نسيتني: أي أمنعك الرحمة كها امتنعت من طاعتي.

<sup>(</sup>٧) هاهنا إذًا: معناه قف ههنا حتى يشهد عليك جوارحك، إذ قد صرت مفكرًا.

<sup>(</sup>٨) ليعذر : من الإعذار ، والمعنى ليزيل الله عذره من لدن نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له عذر يتمسك به.

<sup>(</sup>۹) مسلم برقم (۲۹۲۸).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري\_الفتح ٦ (٣٣٣٩).

# من الأحاديث الواردة في « إقامة الشهادة » معنًى

٣٧- \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُ لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ . فَقَالَ لَمَا عُقْبَة : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَنْكِ أَرْضَعْتِنِي ، وَلاَ أَخْبَرْتِنِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ أَرْضَعْتِنِي ، وَلاَ أَخْبَرْتِنِي ، فَل أَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا : مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا. فَرَكِبَ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا : مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا. فَرَكِبَ

إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (كَيْفُ وَقَدْ قِيلَ » فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ») \*(١).

٢٤ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ:
 تَرَاءَى النَّاسُ الْهِ لَكَلَ ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِي أَنِّسي
 رَأْيتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ») \* (٢).

# من الآثار الواردة في « إقامة الشهادة »

١- \*(عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ ابْنُ الْخُطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ المُرْأَةِ (٣) قَالَ اللَّغِيرَةُ بْنُ الْخُطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ المُرْأَةِ (٣) قَالَ اللَّغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّبِيَ عَيَّا قَصَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أُمَةٍ. قَالَ فَقَالَ عُمَدُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ: فَشَهدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ") \*(3).

٢ - \* (عَنِ ابْنِ عُـمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَلَّ وَلِيَ عُمَـرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، خَطَبَ النَّـاسَ ، فَقَـالَ : إِنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتَّعَةِ ثَـلَاثًا، ثُـمَّ حَرَّمَهَا .

واللهِ لَا أَعلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُو وَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ . إِلَّا أَنْ يَأْتِينِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَالْحِجَارَةِ . إِلَّا أَنْ يَأْتِينِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلَقُ أَحَلَهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا»)\*(٥).

٣- \* (عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ اَ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّ وَنَ ـ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عَمَرُ ـ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تُعْرُبً ") \* (٢) . تُشْرِقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ ") \* (٢) .

٤ - \* (عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَان. قَالَ:

- (٤) مسلم برقم (١٦٨٩) جـ ٣/ ١٣١١.
- (٥) ابن ماجرقم (١٩٦٣) في الزوائد في إسناده أبو بكر بن حفص . اسمه إساعيل الإبسائي. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : كتب عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب ، قلت : لا بأس به . قال ابن أبي حاتم : وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم في المستدرك.
  - (٦) رواه البخاري . انظر الفتح ٢(٥٨١).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٣٤٢) وقال الألباني (٢/ ٤٤٦): صحيح.

<sup>(</sup>٣) في ملاص المرأة: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: ملاص وهو جنين المرأة ، والمعروف في اللغة إملاص المرأة قال أهل اللغة: يقال: أملصت به وأزلقت به وأمهلت به وأخطأت به ، كله بمعنى . وهو إذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملصًا وأملصته أنا . قال القاضي: قد جاء ملص الشيء إذا أفلت، فإن أريد به الجنين صح ملاص مثل لزم لزامًا.

شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِي بِالْوَلِيدِ (۱) قَدْ صَلَّهِ الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ أُزِيدُكُمْ ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُ لَلْنِ: \_ أَحَدُهُمَا حُرُانُ \_ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ . وَشَهِدَ رَجُ لَلْنِ: \_ أَحَدُهُمَا حُرُانُ \_ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ . وَشَهِدَ رَجُ لَلْنِ: \_ أَخَدُ أَنَّهُ مُرَانُ ـ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْر . وَشَهِدَ اخْدُ وَأَنَّهُ وَرَاهُ يَتَقَيَّا أُ حَتَّى مَثَرِبَهَا . فَقَالَ : يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ . فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ يَا شَرِبَهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ فَاجْلِدْهُ . فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ يَا خَمْر بَهَ وَلَى حَارَهُما مَنْ تَولَى حَلَيْهِ بْنَ حَسَنُ فَاجْلِدْهُ . وَعَلِيٌ يَعُدُّ وَكِ حَارَهُما مَنْ تَولَى عَلَيْهِ بْنَ وَلَى حَلَيْهُ الْهُ بْنَ وَلَى حَلَيْهُ الْبُعِينَ . وَجَلَدَ اللهِ بْنَ وَلَى اللهِ بْنَ وَكُلُ سُنَةٌ ، وَهَذَا أَحَبُ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ وَكُلُ سُنَةٌ ، وَهَذَا أَحَبُ فَقَالَ : أَمْسِكُ ، ثُمَّ قَالَ : جَلَدَ النَّبِي عَلَيْهُ أَرْبَعِينَ . وَجَلَدَ اللهِ بْنَ فَقَالَ : أَمْسِكُ ، ثُمَّ قَالَ : جَلَدَ النَّبِي عَلَيْهُ أَرْبَعِينَ . وَجَلَدَ فَقَالَ : أَمْسِكُ ، ثُمَّ قَالَ : جَلَدَ النَّبِي عُلِيْهُ أَرْبَعِينَ . وَجَلَدَ اللَّهُ وَجَدَدَ عَلَيْهِ . وَكُلُّ سُنَةٌ ، وَهَذَا أَحَبُ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَعِينَ . وَجُلَدَ الْمَالُ الْمُ بَكُولُ الْمُنَدُّ ، وَهَذَا أَحَبُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّذِي الْمَالُ الْمُ بَعْنَ لَدُهُ الْفَالُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُلْ الْمُعْلَى الْمَالُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُولِلَ الْمَالِي الْمَالُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِلُ الْمَالِي الْمَالُ الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمَالُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

٥ - \* (عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُواً قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرُو بْنِ أَوْسٍ

فَحَدَّ ثَهُمَ بَجَ الَةُ سَنَةَ سَبْعِينَ - عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - عِنْدَ دَرَجِ زَمْلَ مَا قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرَقُ وا بَيْنَ كُلِّ ذِي عَمْرٍ ابْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرَقُ وا بَيْنَ كُلِّ ذِي عَمْرٍ مِنَ الْمَجُوسِ . وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ . وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ . حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنْ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ مَلَ أَخَذَهُم مِنَ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ أَعُمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلِي هَجُوسِ هَجَرًا ) \* (\*)

آ - \* (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ غَرْةً فَكَانَ يَمُصُّهَا ، وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ غَرْةً فَكَانَ يَمُصُّهَا ، ثُمَّ يَصُرُّهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيِّنَا (١) وَنَأْكُلُ . حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فِي ثَوْبِهِ ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيِّنَا (١) وَنَأْكُلُ . حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فِي ثَوْبِهِ ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيِّنَا (١) وَنَأْكُلُ . حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا بِهِ نَنْعَشُهُ (٩) فَأَقْسِمُ أُخْطِئَهَا (٨) رَجُلٌ مَنَّا يَوْمًا ، فَأَنْطَهَا ، فَأَعْطِيهَا ، فَأَعْطِيهَا ، فَقَامَ فَأَخْدَهَا ») \* (١٠) .

(٣) وجد عليه : أي غضب عليه.

- (٤) مسلم برقم(١٧٠٧).
- (٥) البخاري\_الفتح ٦(٣١٥٦).
- (٦) كنا نختبط بقسينا : مَعْنَى نَخْتَبِط نضرب الشجر ليتحات ورقه فنأكله . والقسى جمع قوس.
- (٧) حتى قرحت أشداقنا : أي تجرحت من خشونة الورق وحرارته.
- (٨) فأقسم أخطئها: معنى أُقْسِم أَحلف. وقوله أُخْطِئَها أي فاتته. ومعناه أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم، فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم فقسم في بعض الأيام ونسي إنسانًا فلم يعطه تمرته، وظن أنه أعطاه، فتنازعا في ذلك وشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها بعد الشهادة.
- (٩) ننعشه : أي نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد ، وقال القاضي : الأشبه عندي أن معناه نشدجانبه في دعواه ونشهد له.
  - (۱۰) مسلم برقم (۲۰۱۱).

(۱) شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد: أي حضرت عنده بالمدينة وهو خليفة. والوليد هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي أنزل فيه: ﴿إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا﴾ أتي به من الكوفة. كان واليًا عليها، وكان شاربًا سيء المسيرة صلى بالناس الصبح أربعًا وهو سكران، ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ قال أهل الصف الأول: مازلنا في زيادة منذ وليتنا وما تزيدنا؟ لا زادك الله من الخير! وحصب الناس الوليد بحصباء المسجد، فشاع ذلك في الكوفة، وجرى من الأحوال ما اضطر سيدنا عثمان إلى استحضاره.

(٢) وَلَ حارها من تولى قارها: الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب قال الأصمعي وغيره: معناه ولَّ شِدَّتَهَا وَأُوسًا خَهَا من تولى هَنِيثَهَا وَلَـذَاتِها. والضمير عائد إلى الخلافة والولاية. أي كما أن عثمان وأقاربه تولوا هنيء الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصته الأقربين.

٧ - \* (عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجُدَلِيِّ - مِنْ جُدَيْلَةِ قَيْسٍ - أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ : عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ ، أَن نَسْكَ لِلرُّوْيَةِ ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ ، وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهَ )، فَسَأَلْتُ الْخُسَيْنَ بْنَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِه )، فَسَأَلْتُ الْخُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ : مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ فَقَالَ : هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ ، أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، فَقَالَ : هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ ، أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، مُنْ هُو أَعْلَمُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ : هُوَ الْمُرِي فَيْكُمْ مَنْ هُو أَعْلَمُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مَنْ مَنْ هُو أَعْلَمُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ مَنْ هَوَ أَعْلَمُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ مَنْ هَوْ إِلَى جَنْبِي : مَنْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةُ ، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى رَبُولِ اللهِ عَيْقَةً ، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى رَبُولِ اللهِ عَيْقَ ، وَأَوْمَا إِيدِهِ إِلَى مَنْ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنَى عَمَر ، مَنْ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنَى عَمَر ، وَصَدَقَ ، وَكَانَ أَعْلَمُ بِاللهِ مِنْ عُذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر ، فَقَالَ : هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر ، وَصَدَقَ ، وَكَانَ أَعْلَمُ بِاللهِ مِنْ هُ . فَقَالَ : هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَر ، وَصَدَقَ ، وَكَانَ أَعْلَمُ بِاللهِ مِنْ هُ . فَقَالَ : هَذَا عَبْدُ اللهِ بُنْ عُمَر ، وَصَدَقَ ، وَكَانَ أَعْلَمُ بِاللهِ مِنْ هُ . فَقَالَ : فَقَالَ : بِذَلِكَ أَمْرَنَا

رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ ") \*(١).

٨-\*(قَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانُ الشَّهَادَة، فَقَالَ: ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدِّ - زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ - وَأَنْتَ أَمِيرٌ، فَقَالَ: رَجُلًا عَلَى حَدٍ - زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ - وَأَنْتَ أَمِيرٌ، فَقَالَ: صَدَقْت. شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْشُلمِينَ، قَالَ: صَدَقْت. وَقَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيكِي، وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ بِالزِنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمُ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللهِ لِكَتَبْتُ مَنْ حَضَرَوهُ، وَقَالَ حَمَّادُ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ لَكَتَبْتُ مَنْ حَضَرَوهُ، وَقَالَ حَمَّادُ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ النَّبِي عَلَيْكُ النَّيْعَ عَنْدَ النَّبِي عَلَيْكِ اللهِ لَكَتَبْتُ مَنْ حَضَرَوهُ، وَقَالَ حَمَّادُ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْخَاكِم رُجِمَ، وَقَالَ: الْخُكُمُ أَرْبَعًا»)\* (١٠).

### من فوائد « إقامة الشهادة »

١ - إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَمَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ.

٢ - إِقَامَةٌ لِلْعَدْلِ وَدَفْعٌ لِلظُّلْمِ.

٣ - تُعِينُ عَلَى أَدَاءِ الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا.

٤ - كَتْمُ الشَّهَّادَةِ إِثْمٌ عَظِيمٌ وَشَـرٌ مُسْتَطِيرٌ.

٥ - الْعَدْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِالْحَقِّ، وَبِالْعَدْلِ تَقْوَى الْأُمَمُ.

٦ - شَهَادَةُ الْحَقِّ مَطْلُوبَةٌ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَالْعِبَادَاتِ

وَالْعَلَاقَاتِ.

 ٧ - الْمُسْلِمُ الَّـذِي يُؤدِّي الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا يَطْمَئِنُ قَلْبُهُ وَيُرْضِي رَبَّهُ.

٨ - إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَامَةُ الْجُرْأَةِ وَدَلِيلُ الْقُوَّةِ فِي الدِّينِ.

٩ - إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ لللهِ مِنْ ثِمَارِ الْيَقِينِ.

١٠ - طَاعَةٌ لأَوَامِرِ اللهِ سُبْحَانَهُ.

### أكل الطيبات

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ٩        | ١٧     |

### أكل الطيبات لغةً:

الأَكْلُ مَعْرُوفٌ وَهُو مَا يَطْعَمُهُ الإِنْسَانُ مِنْ

وَالطَّيِّبُ خِلَافُ الخَبِيثِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَةَ : طَابَ الشَّيْءُ طِيبًا وَطَابًا: لَذَّ وَزَكَا. وَطَابَ الشَّيْءُ أَيْضًا يَطِيبُ طِيبًا وَطِيبةً وَتَطْيابًا، وطَعَامٌ طَيّبٌ لِلَّذِي يَسْتَلِذُّ الآكِلُ

وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُالطَّيِّب وَالطَّيِّبَاتِ، وَأَكْثَرُ مَا يَرِدُ بِمَعْنَى الْحَلالِ. وَيُقالُ أَرْضٌ طَيَّبَةٌ لِلَّتِي تَصْلُحُ لِلنَّبَاتِ، وَريحٌ طَيِّبَةٌ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بشَدِيدَةٍ، وَطُعْمَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا كَانَتْ حَلَالاً، وَامْرَأَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا كَانَتْ حَصَانًا (١) عَفِيفَةً، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الطَّيّبَاتُ لِلطَّيِّينَ﴾ (النور/ ٢٦) وَكَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَكْرُوهٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ: شَهَادَةُ أَن لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. وَلَيْلَةٌ طَيَّبَةٌ أَيْ آمِنَةٌ كَثِيرَةُ الْخَيْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ (سبأ/ ١٥)(٢). واصطلاحًا:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الطَّيِّبُ: مَا أَفْتَاكَ قَلْبُكَ أَنْ لَيْسَ فِيهِ جُنَاحٌ، وَقِيلَ: الطَّيِّبُ مَا يُسْتَلَذُّ مِنَ الْمُبَّاحِ. وَقِيلَ: الطَّيِّبُ مَا لَا يُعْصَى اللهُ في كَسْبِهِ وَلَا يَتَأَذَّى

# صُنُوفِ الأَعْذِيَةِ وَغَيْرِهَا.

#### حَيَوَانٌ بِفِعْلِهِ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: «وَأَصْلُ الطَّيِّبِ مَا تَسْتَلِذُّهُ الْحَوَاسُّ وَمَا تَسْتَلِ لَهُ النَّفْسُ، وَالطَّعَامُ الطَّيِّبُ فِي الشَّرْعِ مَا كَانَ مُتَنَاوَلاً مِنْ حَيْثُ مَا يَجُوزُ وَبِقَدْرِ مَا يَجُوزُ وَمِنَ الْكَانِ الَّذِي يَجُوزُ »(٣).

### الطيب من كل شيء مختار الله :

قَالَ ابْنُ القَيِّم رَحِمَهُ اللهُ : « اخْتَارَ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ أَطْيَبَهُ، وَاخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ وَارْتَضَاهُ دُونَ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ تَعَالَى طَيّبٌ لَا يُحِبُّ إِلاَّ الطّيّب، وَلا يَقْبُلُ مِنَ الْعَمَل وَالكَلام وَالصَّدَقَةِ إِلاَّ الطَّيِّبَ، فَالطَّيِّبُ مِنْ كُـلِّ شَيْءٍ هُوَ مُخْتَارُهُ تَعَالَى.

#### من سهات الطيبين أكل الطيبات:

وَأَمَّا خَلْقُهُ تَعَالَى ، فَعَامٌ لِلنَّوْعَيْن ، وَبَهَذَا يُعْلَمُ عُنْوَانُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ وَشَقَاوَتِهِ ، فَإِنَّ الطَّيِّبَ لَا يُنَاسِبُهُ إِلاَّ الطَّيّبُ، وَلَا يَرْضَى إِلاَّ بِهِ، وَلَا يَسْكُنُ إِلاَّ إِلَيْهِ ، وَلَا يَطْمَئِنُ قَلْبُهُ إِلاَّ بِهِ. فَلَهُ مِنَ الكَلَام الكَلِمُ الطَّيِّبُ الَّذِي لَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ \_ تَعَالَى \_ إِلاَّ هُــوَ ، وَهُــوَ أَشَدُّ شَيْءٍ نُفْرَةً (٤) عَنِ الفُحْشِ فِي الْمَصَالِ، وَالتَّفَحُشِ في اللِّسَانِ وَالبَذَاءِ(٥)، وَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ

<sup>(</sup>٤) النُّفْرَة مصدر النفور ومعناها هنا الابتعاد .

<sup>(</sup>٥) البذاء: الفحش في القول.

<sup>(</sup>١) حَصَان : هي المرأة العفيفة وجمعها حُصُنٌ. (٢) لسان العرب (١/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوي (٢/ ٢٥٢)، والمفردات للراغب (٣٨).

وَالبَهْتِ(١)، وَقَوْلِ الزُّورِ ، وَكُلِّ كَلَامٍ خَبِيثٍ.

وَكَذَلِكَ لَا يَأْلَفُ مِنَ الأَعْمَالِ إِلاَّ أَطْيَبَهَا، وَهِيَ الأَعْمَالُ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عَلَى حُسْنِهَا الْفِطَرُ السَّلِيمَةُ مَعَ الشَّرَائِعِ النَّبويَة، وَزَكَّتْهَا العُقُولُ الصَّحِيحَةُ، فَاتَّفَقَ الشَّرَائِعِ النَّبويَة، وَزَكَّتْهَا العُقُولُ الصَّحِيحَةُ، فَاتَّفَقَ عَلَى حُسْنِهَا الشَّرْعُ وَالعَقْلُ والفِطْرَةُ، مِثْلُ أَنْ يَعْبُدَ الله عَلَى حُسْنِهَا الشَّرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَيُؤْثِرَ مَرْضَاتَهُ عَلَى هَوَاهُ، وَيُحْسِنَ إِلَى خَلْقِهِ مَا وَيَتَحَبَّبَ إِلَيْهِ جُهْدَهُ وَطَاقَتَهُ، ويُحْسِنَ إِلَى خَلْقِهِ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَفْعَلَ بِهِمْ مَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلُوا بِهِ، ويُعَامِلُوهُ اسْتَطَاعَ، فَيَفْعَلَ بِهِمْ مَا يُحِبُّ أَنْ يَلْعُوهُ مِنْهُ، وَيَنْصَحَهُمْ بِهَا يُعِبُ أَنْ يَلْكُوهُ وَيَعْمَلُوه بِهِ وَيَعْمَلُوه بَعْ فَيْ عَلَى اللهُ الْمُولُوهُ وَيَعْمَلُوه بُوهُ مِنْهُ، وَيَنْصَحَهُمْ بِهَا يَعْمُ لَوْ وَيَعْمَلُوه وَيَعْمَلُوه وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوه وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوه وَيَعْمَلُوه وَيَعْمَلُوهُ وَيَعْمَلُوه وَيَعْمَلُوه وَيَعْمَلُوه وَيَعْمَلُوه وَيَعْمَ وَيَعْمَلُوه وَيَعْمَ وَلِعُونُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ الللهُ مَا يَعْمُ اللهُ الْمُوا مِنْ عِرْضِهِ ، وَإِذَا رَأَى اللهُ مُ مَا اسْتَطَاعَ فِيها لَا يُنْقِلُ شَرِيعَةً ، وَلَا يُنَاقِضُ اللهُ أَمْرًا وَلَا نَهُ مُ السَّتَطَاعَ فِيها لَا يُنْظِلُ شَرِيعَةً ، وَلَا يُنَاقِضُ اللهُ أَمْرًا وَلَا نَهُ مُ مَا اسْتَطَاعَ فِيها لَا يُنْظُلُ شَرِيعَةً ، وَلَا يُنَاقِضُ اللهُ أَمْرًا وَلَا نَهُمُ مَا اسْتَطَاعَ فِيها لَا يُنْظُلُ شَرِيعَةً ، وَلَا يُنَاقِضُ

وَلَهُ أَيْضًا مِنَ الأَخْلَاقِ أَطْيَبُهَا وَأَزْكَاهَا ، كَالحِلْمِ، وَالْوَقَارِ ، وَالسَّكِينَةِ ، وَالرَّحْمَةِ ، وَالصَّبْرِ، وَالْوَقَاءِ ، وَالرَّحْمَةِ ، وَالصَّبْرِ، وَالْسِدْقِ ، وَالرَّحْمَةِ الْجَانِبِ ، وَلِينِ العَرِيكَةِ (٢) ، وَالصِّدْقِ ، وَسَلَامَةِ الطَّدْرِ مِنَ الغِلِّ وَالغِشِّ وَالحِقْدِ وَالحَسَدِ ، وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ مِنَ الغِلِّ وَالغِشِّ وَالحِقْدِ وَالحَسَدِ ، وَالتَّوَاضُعِ ، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لأَهْلِ الإيهانِ ، وَالعِزَّةِ وَالغَلْطَةِ عَلَى أَعْداءِ اللهِ ، وَصِيبَانَةِ الوَجْهِ عَنْ بَذْلِهِ وَتَذَلُّلِهِ لِغَيْرِ اللهِ ، وَالعِفَّةِ ، وَالشَّجَاعَةِ ، وَالسَّخَاءِ ، وَالْمُوعَةِ ، وَالسَّخَاءِ ، وَالْمُؤُوعَةِ ، وَكُلِّ لِ الْمُؤْوعَةِ ، وَكُلِّ اللهِ ، وَالعَقْدِ ، وَالشَّجَاعَةِ ، وَالسَّخَاءِ ، وَالْمُؤُوعَةِ ، وَكُلِّ لِ خُلُقِ النَّفَقَاتُ عَلَى حُسْنِهِ الشَّرَائِعُ وَالْمُؤُولُ .

وَكذَلِكَ لَا يَخْتَارُ مِنَ الْمَطَاعِمِ إِلاَّ أَطْيَبَهَا ، وَهُوَ الْحَلَامُ الْهَنِيءُ الْمَرِيءُ الَّذِي يُغَذِّي الْسَبَدَنَ وَالرُّوحَ أَحْسَنَ تَغْذِيةٍ ، مَعَ سَلَامَةِ الْعَبْدِ مِنْ تَبِعَتِهِ.

وَكَذَلِكَ لَا يَخْتَارُ مِنَ الْمَنَاكِحِ إِلاَّ أَطْيَبَهَا وَأَزْكَاهَا ، وَمِنَ الرَّائِحَةِ إِلاَّ أَطْيَبَهَا وَأَزْكَاهَا ، وَمِنَ الأَصْحَابِ وَالعُشَرَاءِ إِلاَّ الطَّيِّبِينَ مِنْهُمْ ، فَرُوحُهُ طَيِّبٌ، وَبَدَنُهُ طَيّب، وخُلُقُه طَيّب، وعَمَلُهُ طَيّب، وَكَلامُه طَيّب، وَمَطْعَمُهُ طَيِّبٌ ، وَمَشْرَبُهُ طَيِّبٌ ، وَمَلْبَسُهُ طَيِّبٌ ، وَمَنْ كِحُهُ طَيّبٌ ، وَمُدْخَلُهُ طَيّبٌ ، وَخُوْرَجُهُ طَيّبٌ ، وَمُنْقَلَبُهُ طَيِّبٌ ، وَمَثْوَاهُ (٣) كُلُّهُ طَيِّبٌ. فَهَذَا مِمَّنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ : ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (النحل/ ٣٢) وَمِنَ الَّذِينَ يَقُولُ لَهُمْ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ : ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (الزمر/ ٧٣) وَهَـذِهِ الفَاءُ تَقْتَضِي السَّبَيَّةَ ،أَيْ : بِسَبَبِ طِيبِكُمُ ادْخُلُوهَا. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيّبَاتُ للطَّيّبِينَ وَالطَّيّبُونَ لِلطَّيّبَاتِ ﴾ (النور/ ٢٦) وَقَدْ فُسِرَتِ الآيَةُ بِأَنَّ الْكَلِمَاتِ الخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ ، وَالْكَلِهَاتِ الطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّين ، وَفُيِّدرَتْ بِأَنَّ النِّسَاءَ الطَّيِّبَاتِ لِلرِّجَالِ الطَّيِّبِينَ ، وَالنِّسَاءَ الخَبِيثَاتِ لِلرِّجَالِ الخَبِيثِينَ. وَهِي تَعُمُّ ذَلِكَ وَغَيْرَهَ ، فَالْكَلِمَاتُ ، وَالأَعْمَالُ، والنِّسَاءُ الطَّيِّبَاتُ لِمُناسِبِهَا مِنَ الطَّيِّينَ ، وَالْكَلِمَاتُ ، وَالأَعْمَالُ ، وَالنِّسَاءُ الْخَبِيثَاتِ لِمُنَاسِبِهَا مِنَ الْخَبِيثِينَ ، فَاللهُ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ جَعَلَ الطَّيِّبَ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجُنَّةِ،

<sup>(</sup>١) البهت : من بهت الرجل يبهته إذا قال عليه مالم يفعله .

<sup>(</sup>٢) العريكة: الطبيعة. وليّن العريكة: أي سَلسٌ..

<sup>(</sup>٣) مثواه : المثوى المنزل.

وَجَعَلَ الخَبِيثَ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ ، فَجَعَلَ الدُّورَ ثَلَاثَةً: دَارًا أُخْلِصَــتْ للطَّيِّينَ ، وَهِــيَ حَــرَامٌ عَلَى غَيْر الطَّيِّينَ، وَقَدْ جَمَعَتْ كُلَّ طَيِّبٍ وَهِيَ الْجَنَّةُ، وَدَارًا أُخْلِصَتْ لِلْخَبِيثِ وَالْخَبَائِثِ ، وَلَا يَـدْخُلُهَا إِلاَّ الْخَبِيثُونَ وَهِيَ النَّارُ، وَدَارًا امْتَزَجَ فِيهَا الطَّيِّبُ وَالْحَبِيثُ وَخُلِطَ بَيْنَهُمَا ، وَهِمِيَ هَذِهِ المَّارُ ، وَلِهَذَا وَقَعَ الابْتِلاءُ وَالْمِحْنَةُ بِسَبَبِ هَذَا الامْتِزَاجِ وَالاخْتِلَاطِ، وَذَلِكَ بِمُوجِبِ الْحِكْمَةِ الإِهْيَّةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ مَعَادِ الْخَلِيقَةِ، مَيَّزَ اللهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، فَجَعَلَ الطَّيِّبَ وَأَهْلَهُ فِي دَارِ عَلَى حِدَةٍ لَا يُخَالِطُهُمْ غَيْرُهُمْ ، وَجَعَلَ الْخَبِيثَ وَأَهْلَهُ فِي دَارٍ عَلَى حِدَةٍ لَا يُخَالِطُهُمْ غَيْرُهُم، فَعَادَ الأَمْرُ إِلَى دَارَيْنِ فَقَطْ: الْجَنَّةُ وَهِيَ دَارُ الطَّيِّينَ، وَالنَّارُ ، وَهِيَ دَارُ الخَبِيثِينَ، وَأَنْشَأُ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَعْمَالِ الفَرِيقَيْنِ ثَوَابَهُمْ وَعِقَابَهُمْ فَجَعَلَ طَيِّبَاتِ أَقْوَالِ هَوْلَاءِ وَأَعْمَا لِمِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ هِيَ عَيْنَ نَعِيمِهِمْ وَلَذَّاتِهِمْ ، أَنْشَأَ لَهُمْ مِنْهَا أَكْمَلَ أَسْبَابِ النَّعِيم وَالشُّرُورِ ، وَجَعَلَ خَبِيثَاتِ أَقْوَالِ الآخرِينَ وَأَعْمَالِمِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ هِيَ عَيْنَ عَذَابِهِمْ وَٱلامِهِمْ ، فَأَنْشَأَ فَهُمْ مِنْهَا أَعْظَمَ أَسْبَابِ الْعِقَابِ وَالآلَام ، حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ، وَعِزَّةٌ بَاهِرَةٌ قَاهِرَةٌ ، لِيُرِيَ عِبَادَهُ كَمَالَ رُبُوبِيَّتِهِ ، وَكَمَالَ حِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَعَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَلِيَعْلَمَ أَعْدَاؤُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الْفُتَرِينَ الكَذَّابِينَ ، لَا رُسُلُهُ البَرَرَةُ الصَّادِقُونَ. قَـالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْهَا نِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ (النحل/ ۳۸-۳۹)

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اللهَ - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَى - جَعَلَ لِلسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ عُنْوَانًا يُعْرَفَانِ بِهِ ، فَالسَّعِيدُ الطَّيّبُ لَا يَلِيقُ بِهِ إِلاَّ طَيِّبٌ ، وَلَا يَأْتِي إِلاَّ طَيِّبًا وَلَا يَصْدُرُ مِنْهُ إِلاَّ طَيِّبٌ ، وَلا يُلَابِسُ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَالشَّقِيُّ الخَبِيثُ لَا يَلِيقُ بِهِ إِلاَّ الخَبِيثُ ، وَلا يَأْتِي إِلاَّ خَبِيثًا ، وَلَا يَصدُر مِنْهُ إِلاَّ الْخَبِيثُ، فَالْخَبِيثُ يَتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِهِ الْخَبَثُ عَلَى لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ ، وَالطَّيِّبُ يَتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِهِ الطِّيبُ عَلَى لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ. وَقَدْ يَكُونُ فِي الشَّخْصِ مَادَّتَانِ، فَأَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِهِا فَإِنْ أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْـرًا طَهَّرَهُ مِنَ الْمَادَّةِ الْخَبِيثَةِ قَبْلَ الْمُوَافَاةِ. فَيُوَافِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مُطَهَّ رًا، فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى تَطْهِيرِهِ بِالنَّارِ، فَيَطَّهَّرَ مِنْهَا بِهَا يُ وَفِّقُهُ لَـهُ مِنَ التَّوْبَةِ النَّصْوح، وَالْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ، وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفِّرَةِ، حَتَّى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئةٌ، وَيُمْسِكُ عَنِ الآخَرِ مَوَادَّ التَّطْهِيرِ ، فَيَلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهَادَّةٍ خَبِيثَةٍ، وَمَادَّةٍ طَيِّبَةٍ وَحِكْمَتُهُ تَعَالَى تَأْبَى أَنْ يُجَاوِرَهُ أَحَدٌ فِي دَارِهِ بِخَبَائِيهِ، فَيُدْخِلُهُ النَّارَ طُهْرَةً لَهُ وَتَصْفِيَةً وَسَبْكًا ، فَإِذَا خَلَصَتْ سَبِيكَةُ إِيهَانِهِ مِنَ الْخَبَثِ، صَلَحَ حِينَاذٍ لِجِوَارِهِ ، وَمُساكَنةِ الطَّيِّينَ مِنْ عِبَادِهِ. وَإِقَامَةُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى حَسَبٍ سُرْعَةِ زَوَالِ تِلْكَ الْخَبَائِثِ مِنْهُمْ وَبُطْئِهَا ، فَأَسْرَعُهُمْ زَوَالاً وَتَطْهِيرًا أَسْرَعُهُمْ نُحْرُوجًا ، وَأَبْطَؤُهُمْ أَبْطَؤُهُمْ خُرُوجًا ، جَزَاءًا وِفَاقًا، وَمَا ربُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ. وَلَمَّا كَانَ الْمُشْرِكُ خَبِيثَ العُنْصُرِ ، خَبِيثَ الذَّاتِ ، لَمْ تُطَهِّرِ النَّارُ خَبَثَهُ، بَلْ لَوْ خَرَجَ مِنْهَا لَعَسادَ خَبِيثًا كَمَا كَانَ كَالْكَلْبِ إِذَا دَخَلَ الْبُحْرَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ \_ اللهُ تَعَالَى \_ عَلَى الْمُشْرِكِ الْجَنَّةَ. وَكَمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُ الطَّيِّبُ الْمُطَيِّبُ مُبَرَّءًا مِنَ

#### (٤٨٨) أكل الطيبات

الْخَبَائِثِ، كَانَتِ النَّارُ حَرَامًا عَلَيْهِ ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي تَطْهِيرَهُ مِهَا ، فَسُبْحَانَ مَنْ بَهَرَتْ حِكْمَتُهُ العُقُولَ وَقُتَضِي تَطْهِيرَهُ مِهَا ، فَسُبْحَانَ مَنْ بَهَرَتْ حِكْمَتُهُ العُقُولَ وَالْأَلْبَابَ ، وَشَهِدَتْ فِطَرُ عِبَادِهِ وَعُقُولُهُمْ بِأَنَّهُ أَحْكَمُ الْخَاكِمِينَ ، وَشَهِدَتْ فِطَرُ عِبَادِهِ وَعُقُولُهُمْ بِأَنَّهُ أَحْكَمُ الْخَاكِمِينَ ، وَرَبُّ العَالَمِينَ ، لَا إِلَهُ إِلاَّ هُو (١).

#### الفرق بين الطيب والحلال:

قَالَ الْكَفَوِيُّ:

الْحَلَالُ: مَا أَفْتَاكَ الْمُفْتِي أَنَّهُ حَلَالٌ.

وَالطَّيِّبُ: مَا أَفْتَاكَ قَلْبُكَ أَنْ لَيْسَ فِيهِ جُنَاحٌ.

وَقِيلَ: الْحَلَالُ: مَالَا يُعْصَى اللهُ فِيهِ، وَالطَّيِّبُ مَا يُسْتَلَذُّ مِنَ الْبُاحِ(٢).

[ للاستزادة: انظر صفات: الصلاح ـ الطاعة ـ القناعة ـ مجاهدة النفس ـ المراقبة ـ العفة ـ النزاهة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: أكل الحرام ا اتباع الهوى - التطفيف - الربا - الغلول - السرقة -الغش].

انظر زاد المعاد (١/ ٦٥-٦٨).

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي (٢/ ٢٥٣). وقد ذكر في موضع آخر (٣/ ١٦٢) أن الطيب قد يستعمل ويراد به الطاهر

# الآيات الواردة في «أكل الطيبات»

#### لا بدأن يكون المأكل طيبًا:

- وَظَلَلْنَاعَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَ
   وَالسَّلُوتَى كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ أَنْ وَالسَّلُولَ الْمَوْنَ الْإِلَى الْمُونَ الْإِلَى الْمُونَ الْإِلَى الْمُونَا وَلَكِن كَانُوا الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْإِلَى (۱)
  - ٢- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
     وَلَاتَنَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّكَيْطُنِ إِنَّهُ الكُمْ عَدُولُ مُعْدِينً إِنَّهُ الكُمْ عَدُولُ مُعْدِينً إِنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو
    - ٣- يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَنِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (اللَّهِ)
       تَعْبُدُونَ (اللَّهُ)
    - ٤- وَمِن قَوْمِر مُوسَى آُمَةُ يُهَدُونَ بِالْحَقِ وَبِدِ،
       يَعْدِلُونَ شَيْ
  - وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَقَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَعُا وَأَوْحَيْنَا الْمُوسَى إِذِ آسْتَسْقَنهُ قَوْمُهُ وَأَنِ اَضْرِب اِلْمُوسَى إِذِ آسْتَسْقَنهُ قَوْمُهُ وَأَنِ اَضْرِب اِللّهَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالِقَ الْمُحَالِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُحَالِقُونَ الْمُحَالِقُونَ الْمُحَالِقُونَ الْمُحَالِقُونَ ا
- ٥- يَنبَنِي إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمُ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمُ جَانِبَ الطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي (أَنَّ الْمَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَٱلسَّلُوي (أَنَّ الْمَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَٱلسَّلُوي (أَنْ

كُلُواْمِن َطِيِّبَنَتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْ عَضَٰمِی وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِی فَقَدْهَوَیٰ ﴿ ﴿ ﴾ ( • )

يَثَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا لَّهِ الْمَيْرَ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا لَهُ إِنَّ مِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (أَنَّ)

لا بدأن يكون الإنفاق من الطيب:

٧- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ اأَنفِ قُواْ مِن طَيِّبَتِ
مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ
مَاكَسَبْتُمُ وَالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم
وَلاَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم
يِعَا خِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوۤ اأَنَّ اللّهَ
غَنْ حُمَيدُ ﴿ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوٓ اأَنَّ اللّهَ
غَنْ حُمَيدُ ﴿ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوٓ اأَنَّ اللّهَ
غَنْ حُمَيدُ ﴿ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوٓ اأَنَّ اللّهَ
غَنْ حُمَيدُ ﴿ إِلَىٰ إِلَىٰ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ عَنْ حُمِيدُ ﴿ إِلَيْهَا اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّه

### الطيب هو ما أحله الله وساقه:

٨- يَسْعَلُونَكَ مَاذَآأُحِلَ لَمْمٌ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَاعَلَمْ مُنَا الْحَوْرِجِ مُكَلِين تَعْلِمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَ مُمُ اللَّهُ فَكُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الطَيبَاتُ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْمُحْسَنَتُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ حَصَنَتُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(٦) المؤمنون: ٥١ مكية

(٧) البقرة: ٢٦٧ مدنية

(١) البقرة : ٥٧ مدنية (٤) الأعراف : ١٥٩ - ١٦٠ مكية

(۲) البقرة : ۱۶۸ مدنية (٥) طه : ۸۰ – ۸۱ مكية

(٣) البقرة: ١٧٢ مدنية

- ٩- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحْرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَاۤ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوۤ أَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ اللَّهُ لَا يُحِتُ اللَّهُ لَا يُحِتُ اللَّهُ عَتَدِينَ ﴿ (٢)
   ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴿ (٢)
- الله عَنْ حَرَّمَ زِينَ لَهُ اللهِ اللَّهِ الْحَيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ عَلَيْ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- 11- الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّتِ الَّذِي يَجِدُونَ هُ، مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىنةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم فِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْإَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمٌ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ عَنْهُمُ الْمُولِيةِ وَعَصَرُوهُ وَاتَبَعُواْ النُّورَ الَّذِي اَمْنُوا بِهِ وَعَنْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواْ النُّورَ الَّذِي اَمْنُوا بِهِ مَعَدُونَ وَعَنْ الْمُولَ الْمُولِي وَالْمَا الْمُولِي وَالْمَا الْمُولِي وَالْمَا الْمُولَ اللَّهُ وَالْمَا الْمُولَ اللَّهُ وَالْمَا الْمُولَ الْمُؤْمِدَ الْمُؤْمِدَ وَالْمَا الْمُؤْمِدَ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِدَ الْمُؤْمِدَ وَالْمَا الْمُؤْمِدَ وَالْمَا الْمُؤْمِدَ وَالْمَا الْمُؤْمِدَ الْمُؤْمِدَ الْمُؤْمِدَ الْمُؤْمِدَ وَالْمَا الْمُؤْمِدَ وَالْمَا الْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمَا الْمُؤْمِدَ وَالْمَا الْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدِمُ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُودَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَلَامُ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُؤْمِدُودَ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُو
- ١٧- وَأَذْكُرُوٓ أَإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ (٥)

- ١٣ وَلَقَدْ بَوَ أَنَا بَنِي إِسْرَءِ يلَ مُبَوَّا صِدْقِ وَرَزَفَنَهُم اللهِ مَوَ أَصِدْقِ وَرَزَفَنَهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَى جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَك يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَقْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال
- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُورَ جَاوَجَعَلَ لَكُمْ
   مِنْ أَزُورَ جِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ
   مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ أَفِياً لَبُ طِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِغِمَتِ ٱللَّهِ
   هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿
- ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ
   وَرَزَقْنَا هُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ
   عَلَىٰ كَثِيرِمِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّةِ اللهِ اللهِ
- اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَسَبَارِكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ الْأَوْنَ
- ٥ وَلَقَدْءَ انَيْنَ ابَنِيَ إِسْرَّهِ بِلَ ٱلْكِئنْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَةَ
   وَزَذَفْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ وَفَضَّ لْنَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا)

(٨) الإسراء: ٧٠ مكية

(٩) غافر : ٦٤ مكية

(١٠) الجَّاثية : ١٦ مكية

(٥) الأنفال: ٢٦ مدنية

(٦) يونس : ٩٣ مكية ً

(٧) اَلنَّحَلُّ : ٧٢ مكَّية

(١) المائدة: ٤ - ٥ مدنية

(۲) المائدة : ۸۷ مدنیة(۳) الأعراف : ۳۲ مکیة

(٤) الأعراف : ١٥٧ مكية

# الأحاديث الواردة في « أكل الطيبات »

١- \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ : قَالَ رَضُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلاَّ مَـنْ قَالَ بِـالْمَالِ هَكَــذَا وَهَكَــذَا، وَكَسَبَهُ مِــنْ طَيِّبٍ ») \* (١).

٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: « لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ
 طَيِّبٍ ، إِلاَّ أَخَذَهَا اللهُ بِيمِينِهِ ، فَيُرَبِّهَا كَمَا يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّيهَا أَوْ أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ (٢) أَوْ قَلُوصَهُ (٣). حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ اجْبَلِ أَوْ أَعْظَمَ »)\* (٤).

٣ - \* (عَنِ الْقِ دُامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الزُّبَيْدِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ ») \* (٥٠).

٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «يا أَيُّا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللهُ أَمْرَ الْمؤْمِنِينَ بِهَا أَمْرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللهُ أَمْرَ اللهُ مُكلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا فَقَالَ : ﴿يَا أَيُّهَا الْسَرُسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وَقَالَ : ﴿يا أَيُّهَا النَّذِينَ صَالِحًا إِنِّي بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وَقَالَ : ﴿يا أَيُّهَا النَّذِينَ عَامِدُ اللهِ وَقَالَ : ﴿يا أَيُّهَا النَّذِينَ عَامِدُ اللهِ وَقَالَ : ﴿يا أَيُّهَا النَّذِينَ عَلَيمٌ أَنْ وَقَالَ : ﴿يا أَيْهَا النَّذِينَ عَلَيمٌ أَنْ وَقَالَ : ﴿يَا أَيْهَا النَّذِينَ عَلَيمٌ أَنْ وَقَالَ : ﴿يَا أَيْهَا النَّذِينَ عَلَيمٌ أَنْ وَقَالَ : ﴿يَا أَيْهَا النَّذِينَ عَلَيمٌ أَنْ وَمُثَلِيمٌ أَنْ اللهَ عَمْ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَعَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَعَلَى اللهَ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَالَ رَضُولُ اللهِ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ : « إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ») \* كَسْبِهِ ، و إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ ») \* (٧).

# الأحاديث الواردة في « أكل الطيبات » معنًى

٦ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَـنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَـالَ : « خَـيْرُ الكَسْبِ كَسْبُ الْعَـامِـلِ إِذَا نَصَحَ (^)») \* (٩).

٧ - \* ( عَنِ الزُّبْيرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلاً فَيَأْخُذَ كُمْ أَحْبُلاً فَيَأْخُذَ خُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِعَ فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِي أَمْ مُنِعَ ﴾ \*(١٠).

٨ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ :

- (٧) أخرجه أبو داود (٣٥٢٨)، وابن ماجة في سننه (٧) اللفظ له، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٢٩) وقال محققه: إسناده صحيح.
  - (A) نصح : إذا أخلص وصدق.
- (٩) قال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٦٠): رواه أحمد ورواته ثقات.
  - (۱۰) البخاري الفتح ٥ (۲۳۷۳).
- (١) ابن ماجة (٤١٣٠)، وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات.
  - (٢) فلُوَّهُ : المهر يفصل عن أمه والجمع أفلاء.
    - (٣) قلوصه: هي الناقة الفتية.
- (٤) البخاري\_الفتح ٣(١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤)واللفظ له.
- (٥) أخرجه ابن ماجة (٢١٣٨). وصححه الألباني: صحيح سنن ابن ماجة (١٧٣٩).
  - (۲) مسلم (۱۰۱۵).

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لأَنْ يَعْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحُطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، أَعْطَاهُ أَوْ مَنعَهُ ذَلِكَ. فَإِنَّ الْيُدَ السُّفْلَى . وَإِبْدَأْ فِضَلُ مِنَ الْيُدِ السُّفْلَى . وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (۱) ») \* (٢).

9 - \* (عَـنِ الْمِقْـدَامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ عَـنِ الْمَقْـدَامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ عَـنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَـالَ: «مَا أَكَلَ أَحَـدُ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْهِ مَا يَلِهِ مَا يَلِهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَلِهِ ») \* (٣)

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « أكل الطيبات »

١-\*(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البَاجِيُّ الزَّاهِدُ: «خَمْسُ خِصَالٍ بِهَا تَمَامُ الْعَمَلِ: الإِيمَانُ بِمَعْرِفَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ \_ وَمَعْرِفَةُ الْحَقِّ، وَإِخْلَاصُ الْعَمَلِ اللهِ، وَالْعَمَلُ عَلَى السُّنَّةِ، وَأَكْلُ الْحَلَالِ»)\*(١٠).

٧ - \* (قَالَ ابْنُ رَجَبٍ الْخَنْبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَيْ : " إِنَّ اللهَ - تَعَالَى - طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ - تَعَالَى - أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ - تَعَالَى - أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرسَلِينَ .... » قال : المُرَادُ بِهَذَا أَنَّ السرُّسُلَ وَأُمَهُمْ الْمُوسَلِينَ .... » قال : المُرَادُ بِهَذَا أَنَّ السرُّسُلَ وَأُمَهُمْ مَا أُمُورُونَ بِالأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي هِيَ الْخَلَلُ وَبِالْعَمَلِ الصَّالِحِ ) \* (٥).

٣- \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِثَا فِي الأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًا ﴾ (البقرة / ١٦٨) أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِثَّا فِي الأَرْضِ فِي حَالِ كَوْنِهِ حَلَالاً مِنَ اللهِ طَيِّبًا أَيْ مُسْتَطَابًا فِي نَفْسِهِ غَيْرَ ضَارٍّ حَلَالاً مِنَ اللهِ طَيِّبًا أَيْ مُسْتَطَابًا فِي نَفْسِهِ غَيْرَ ضَارٍّ

لِلأَبْدَانِ وَلَا لِلْعُقُولِ) (٦٠). ٤ - \* ( وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ

٤ - \* ( وَقَالَ عِندَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَايَّهَا الذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ ﴾ (البقرة/ ١٧٢)
 وَالأَكْلُ مِنَ الْخَلَالِ سَبَبٌ لِتَقَبُّلِ الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ، كَمَا أَنَّ الأَّكْلَ مِنَ الْخَرَام يَمْنَعُ قَبُولَ الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ) (٧).

٥ - \* ( قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿يَا أَيُّهَا السرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ (المؤمنون/ ٥١)
 قَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا أَمَرَكُمْ بِأَصْفَرِكُمْ وَلَا أَحْرَكُمْ، وَلَا أَحْرَكُمْ، وَلَا حُلُوكُمْ وَلَا أَحْرَكُمْ وَلَا خَلَالِ حُلْوِكُمْ وَلَا حَامِضِكُمْ وَلَكِنْ قَالَ: انْتَهُوا إِلَى الْحَلَالِ مِنْهُ) \* (٨).

٦ - \* ( وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكُ: ﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ يَعْنِي الْحَلَالَ) \*(١).

٧ - \* ( وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرْحَبِيلَ: (كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَأْكُلُ مِنْ غَزْلِ أُمِّهِ») \* (١٠٠).

<sup>(</sup>١) تعول: تكفلهم وتقوم بهم.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٧٠)، ومسلم (١٠٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٤(٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (١١١)

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق (١١٠).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٣/٢٤٧).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

٨ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ. أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا:
 ﴿إِنِّي أَكَلْتُ مُمُّصًا وَعَدَسًا فَنَفَخَنِي ». فَقَالَ لَهُ بَعْضُ
 الْقَـوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كُلُوا

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴿ فَقَالَ عُمَرُ: ﴿ هَيْهَاتَ ذَهَبْتَ بِهِ إِلَى غَيْرِ مَذْهَبِهِ. إِنَّا يُرِيدُ بِهِ طِيبَ الْكَسْبِ وَلَا يُرِيدُ بِهِ طِيبَ الْكَسْبِ وَلَا يُرِيدُ بِهِ طِيبَ الْكَسْبِ وَلَا يُرِيدُ بِهِ طِيبَ الطَّعَامِ ﴾ (١٠).

### من فوائد « أكل الطيبات »

١ - طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَجَنَّتِهِ .

٢ - سَبَبٌ لإِجَابَةِ الدُّعَاءِ .

٣ - الْبَرَكَةُ فِي الْعُمْرِ، وَالنَّهَاءُ فِي الْمَالِ.

٤ - السَّعَادَةُ فِي الدُّنْيَا، وَالْفَوْزُ وَالنَّجَاةُ فِي الآخِرَةِ.

٥ - يُورِثُ حَلَاوَةَ الْمَقَالِ وَالْفَعَالِ.

٦ - البَرَكَةُ فِي الذُّرِّيَّةِ مِنْ ثِهَارِ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ (أَيُّهَا عَبْدٍ

نَبَتَ جِسْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ).

٧ - كَسْبُ الرَّجُلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ رِفْعَةٌ وَكَرَامَةٌ.

#### الألفة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 74     | ٨        | ٥      |

#### الألفة لغةً:

هِيَ الاسْمُ مِنَ الائتِلافِ وَكِلَاهُمَا مَأْخُودُ مِنْ مَلَائتِلافِ وَكِلَاهُمَا مَأْخُودُ مِنْ مَا مَا اللّهَيْءِ إِلَى مَا اللّهَيْءِ، وَالأَشْيَاءِ الكَثِيرَةِ أَيْضًا، وَمِنْ ذَلِكَ الأَلْفُ لأَنّهُ الشَّيْءِ، وَالأَلْفُ لأَنّهُ الشَّيْءَ اللّهَيْءَ اللّهُمُ، وَالأَلْفَةُ الجَّيَاعُ المَّيْنَ، قَالَ الْخَلِيلُ: أَلِفْتُ الشَّيْءَ اللّهُمُ، وَالأَلْفَةُ مَصْدَرُ الائتِلافِ، وَإِلْفُكَ وَأَلِيفُكَ: الَّذِي تَأْلُفَهُ، وَالْمُلُفَةُ وَكُلُّ شَيْءٍ ضَمَمْتَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ فَقَدْ أَلَفْتَهُ تَأْلِيفًا، وَيُقَالُ: أَلِفَ الشَّيْءَ إِلْ لَفًا فَهُ وَ اللهُ مَ وَالْفُتُهُ وَأَلَى مُعْضِ فَقَدْ أَلَفْتُهُ وَأَلَى مَعْضُ مُونَ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَأَلِيفًا، وَيُقَالُ: أَلِيفًا، وَيُعْضَ فَقَدْ أَلَفْتُهُ وَأَلْفَاتُهُ وَأَلْفَاتُهُ وَأَلْفَاتُهُ وَأَلَى اللّهُ مِعْضَ فَقَدْ أَلَفْتَهُ وَأَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

قَالَ أَبُوزَيْدِ: أَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ: آلَفْتُ الْكَانَ وَالْقَوْمُ، وَآلَفْتُ الْمُكَانَ وَالْقَوْمُ، وَآلَفْتُ عَيْرِي أَيْضًا: حَمَلْتُهُ عَلَى أَنْ يَأْلَفَ، وَأَوَالِفُ الطَّيْرِ: الَّتِي بِمَكَّةَ وَغَيْرِهِا. وَيُقَالُ: آلَفَتِ الطَّيْرُ مَوْظِعَ كَذَا، وَهُنَّ مُوْلِفَاتُ لأَنَّهَا لاَ تَبْرَحُ (١).

وَيُقَالُ لِلْمَأْلُوفِ: إِلْفٌ وَآلِفٌ ، وَالْوُلَّفُ: مَا جُمْعَ مِنْ أَجْزَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ وَرُبِّبَ تَرْتِيبًا قُدِّمَ فِيهِ مَا حَقُّهُ التَّقْدِيمُ، وَأُخِرَ فِيهِ مَا حَقُّهُ أَنْ يُؤخَّر، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (لاَيتَقْدِيمُ، وَأُخِرَ فِيهِ مَا حَقُّهُ أَنْ يُؤخَّر، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (لاِيلَافِ قُريْشِ (قريش/ ١) مَصْدَرٌ مِنْ آلَف، وَالْمُؤلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُتَحَرَّى فِيهِمْ بِتَفَقُّدِهِمْ أَنْ يَصِيرُوا مِنْ جُمْلَةٍ مَنْ وَصَفَهُمُ اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ يَصِيرُوا مِنْ جُمْلَةٍ مَنْ وَصَفَهُمُ اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنْفَقْتَ

مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِمِمْ ﴿ (الأنفال/ ٢٣) وَأَوَالِفُ الطَّيْرِ: مَا أَلِفَتِ الدَّارَ وَالأَلْفُ: العَدَد الْمَخْصُوصُ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الأَعْدَادِ فِيهِ مُؤْتَلِفَةً. وَالْفَتُ الدَّرَاهِمَ أَيْ بَلَغْتُ بِهَا الأَلْفَ(٢).

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ يُقَالُ: أَلَفَهُ يَأْلِفُهُ (بِالْكَسْرِ) أَعْطَاهُ أَلْفًا، وَآلَفْتُ الْقَوْمَ إِيلَافًا، أَيْ كَمَّلْتُهُمْ أَلْفًا، وَالإِلْفُ إِلَى الإِلْفِ، وَلَقَالُ: خَنَّتِ الإِلْفُ إِلَى الإِلْفِ، وَلَقَالُ: فُلَانٌ قَدْ وَالْإِلْفُ الْأَلْفُ: جَمْعُ آلِفِ، وَيُقَالُ: فُلَانٌ قَدْ وَالْجُمْعُ أَلَا يُفْء وَالأَلَّافُ: جَمْعُ آلِفِ، وَيُقَالُ: فُلَانٌ قَدْ وَالْخُمْعُ أَلَا يُوضِعَ (بِالْكَسْرِ) يَأْلُفُهُ إِلْفًا (أَي اعْتَادَهُ) وَالْفَهُ إِلَّافُهُ إِلَّافُهُ إِلَّافُهُ إِلَّافًا (أَي اعْتَادَهُ) وَالْفَهُ إِلَّافَ هُ إِلَّافُهُ أَيْلُونَ مَعْ إِيلَافًا وَيُقَالُ: أَلَفْتُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ وَكَذَلِكَ آلَفْتُهُ مُؤَالَفَةً وَإِلَافًا، وَيُقَالُ: أَلَفْتُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ وَكَذَلِكَ آلَفْتُهُ مُؤَالَفَةً وَإِلَافًا، وَيُقَالُ: أَلَفْتُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ وَكَذَلِكَ آلَفْتُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ وَكَذَلِكَ آلَفُتُهُ مُؤَالَفَةً وَإِلَافًا، وَيُقَالُ: أَلَقْتُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ وَكَذَلِكَ آلَفْتُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ وَكَذَلِكَ آلَفُتُهُ مُؤَالَفَةً وَلِلْافَا، وَيُقَالُ: أَلَقْتُهُ مُؤَالَفَةً وَلِلْافِهُ مَوْالَفَةً وَلِلْافَاء وَيُقَالُ: أَلَقْتُ مَنْ الشَّيْئِينِ الشَّيْئِينِ الشَّيْئِينِ وَلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِللَّي اللَّالِمُ مَنْ الشَّيْئِينِ اللَّيْفِيلِ اللَّهُ وَلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَاللَّهُ مَوْلَ اللهِ تَعَالَى: اللَّيْفِيلِ اللهِ عَلَى الْمُنْ وَلَوْلَ اللهِ تَعَالَى: اللَّيْفِيلِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَقِيلَ الإِيلَافُ: العَهْدُ وَالذِّمَامُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْتُ اللهُ عَنْهُمَا - : قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْتُ اللهُ عَنْهُمَا مَنْ أَخَذَ لَهَا الإِيلَافَ لَهَاشِمُ، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ كَانَ هَاشِمُ

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (١/ ١٣١) بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٢٠).

ابْنُ عَبْدِ مَنَافٍ أَخَذَهُ مِنَ الْـمُـلُوكِ لِقُرُيْشٍ (١)، وَأَوْرَدَ ابْنُ مَنْظُورِ فِي: «لإِيلَافِ قُرَيْسٍ» ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ: لإِيلَافِ،وَلإِلَافِ، وَوَجْهُ ثَالِثٌ لإِلْفِ قُرَيْشٍ، فَمَنْ قَرَأً لإِلَافِهِمْ وَإِلْفِهِمْ فَهُ وَ مِنْ أَلِفَ يَأْلَفُ،وَمَنْ قَرَأَ لإِيلَافِهِمْ، فَهُوَ مِنْ آلَفَ يُـؤْلِفُ، يُقَالُ: أَلِفَ الشَّيْءَ وَآلَفَهُ إِلْفًا وَ إِلَافًا وَأَلْفَانًا: لَزَمَـهُ، وَآلَفَهُ إِيَّاهُ أَلْزَمَهُ، وَفُلَانٌ قَدْ أَلِفَ هَـٰذَا الْمُؤْضِعَ بِالكَسْرِ (لَاغَيْرَ)، وَقَوْلُ اللهِ ــ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَالَ: ﴿ لَوْأَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (الأنفال/ ٦٣)، قَالَ فِيهَا أَبُو مَنْصُورٍ: نَـزَلَـتْ فِي الْتُحَابِينَ فِي اللهِ، ﴿ وَالْمُؤَلَّفَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله (التوبة/ ٦٠) في آيَةِ الصَّدَقَاتِ قَوْمٌ مِنْ سَادَاتِ العَرَبِ أَمْرَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ بِتَٱلُّفِهِمْ؛ أَيْ بِمُقَارَبَتِهِمْ وَإِعْطَائِهِمْ لِيُرَغِّبُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ في الإِسْلام، فَلا تَحْمِلُهُمُ الْحَمِيَّةُ مَعَ ضَعْفِ نِيَّاتِهمْ عَلَى أَنْ يَكُونُوا إِلْبًا مَعَ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ نَفَّلَهُ مُ النَّبِيُّ عَلِيهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِمِا تَتَيْنِ مِنَ الإِبِلِ تَأَلُّفًا لَهُمْ (٢).

#### الألفة اصطلاحًا:

الأُلْفَةُ وَالإِلْفُ: اجْتِمَاعٌ مَعَ الْتِثَامِ وَكَبَّةٍ ("). أَمَّا التَّأَلُّفُ: فَهُوَ الْـمُـدَارَاةُ وَالإِينَاسُ لِلَنْ هُمْ

حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لِيَثْبُتُوا عَلَى الإِسْلَامِ رَغْبَةً فِيهَا يَصِلُ إِلَى أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمَالِ(٤).

وَقَالَ التَّهَانَوِيُّ: الأُلْفَةُ (بِالضَّمِّ): هِيَ مَيَلَانُ القَلْبِ إِلَى الْمَالُوفِ<sup>(٥)</sup>.

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الأَلْفَةُ اتِّفَاقُ الآرَاءِ فِي الْمُعَاوَنَةِ عَلَى تَدْبِيرِ الْمُعَاشِ<sup>(٦)</sup>.

#### درجات الألفة:

قَالَ التَّهَانَوِيُّ: نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ: لِلأَّلْفَةِ خَمْسُ دَرَجَاتٍ:

الأُولَى: النَّطَرُ فِي أَفْعَالِ الصَّانِعِ
وَفِي كُلِّ شَيْءٌ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الوَاحِدُ
وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُذْكَرَ إِنْسَانٌ بِخِصَالِهِ الْحَمِيدَةِ
فَتَعْلَقُ مَوَدَّتُهُ بِالْقَلْبِ.

الثَّانِيَةُ: كِتْهَانُ الْحُبِّ إِذْ يُخْفِي الأَّلِيفُ حَقِيقَةَ حَالِهِ مَهْهَا اعْتَرَاهُ فِي سَبِيل ذَلِكَ .

الثَّالِثَةُ: مَرْتَبَةُ تَمَنِّي اللِّقَاءِ، وَفِيهَا لَا يَعْنِيهِ وُجُودٌ أَوْ هَلَاكٌ لِنَفْسِهِ.

الرَّابِعَةُ: الإِخْبَارُ وَالاسْتِخْبَارُ، وَالأَلِيفُ فِي هَذَا الْمُقَامِ يُرِيدُ الإِخْبَارَ وَالاسْتِخْبَارَ عَنْ أَحْوَالِ مَأْلُوفِهِ.

(١) النهاية (١/ ٦٠).

«المتحابين في الله».

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (ألف) (١/ ١٠٨) ط. دار المعارف، وتهذيب اللغة للأزهري (١٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) اقتبسنا هذا التعريف من قول الراغب (المفردات ٢٠٠٠) والإلف اجتماع مع التئام ومنه الألفة (أي ومن هذا المعنى)، أما قيد المحبة فقد أخذناه من قول أبي منصور الأزهري في تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مِا فِي الأَرْضَ جَمِيعًا مَا أَنَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ حيث قال: إنها نزلت في

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير (١/ ٦٠)، ولسان العرب (١/ ١٠٨) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ١١٤)، المناوي في التوقيف (٦٠).

<sup>(</sup>٦) التعريفات (٣٥)، ويحتمل هنا أن يكون هذا التعريف للإلفة (بكسر الهمزة) وقد جزم بذلك.

# الْخَامِسَةُ: التَّضَرُّعُ وَالْخُشُوعُ لِلْمَأْلُوفِ (۱). الألفة وصلاح الإنسان:

#### الألفة والعلاقات الاجتماعية:

يَقُولُ الدُّكْتُورُ عَلِيُّ خَلِيلٌ: هَذِهِ الأَّلْفَةُ اجْامِعَةُ الْمَانِسِ الاجْتِمَاعِيِّ فِي الشَّخْصِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ بِاعْتِبَارِهَا تَجَاذُبُ يَشُدُّ الفِعْلَ الشَّخْصِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ بِاعْتِبَارِهَا تَجَاذُبُ يَشُدُّ الفِعْلَ الشَّخْصِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ بِاعْتِبَارِهَا تَجَاذُبُ يَشُدُّ الفِعْلَ الشَّفَاعُلَاتِ وَالتَّفَاعُلَاتِ وَالتَّفَاعُلَاتِ وَالتَّفَاعُلَاتِ وَالتَّفَاعُلَاتِ وَالتَّفَاعُلَاتِ وَالتَّفَاعُلَاتِ وَالتَّفَاعُلَاتِ وَالتَّفَاعُلَاتِ اللَّغْتِمَاعِيَّةَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ، وَهِي تُودِي إِلَى القُوَّةِ فِي التَّوَافُقِ، وَالْمُتَّعَةِ فِي التَّضَامِ، وَهِي التَّوَافُقِ، وَالْمُتَّعَةِ فِي التَّضَامِ، وَهِي التَّرَابُطِ وَالصِّحَةِ فِي التَّوَافُقِ، وَالْمُتَّعَةِ فِي التَّضَامِ، وَهِي التَّرَابُطِ وَالصِّحَةِ فِي التَّوَافُقِ، وَالْمُتَّعَةِ فِي التَّضَامِ، وَهِي التَّرَابُطِ وَالصِّحَةِ فِي التَّوَافُقِ، وَالْمُتَّعَةِ فِي التَّضَامِ، وَهِي التَّرَابُوطِ وَالصِّحَةِ إِلَى التَّمَامُ وَهِي التَّوَافُقِ، وَالْمُتَعَةُ إِلَى التَّمَامُ وَ وَوَظِيفَتُهَا الاجْتِمَاعِيَّةُ مُهِمَّةُ، لأَنَّهَا وَاعِينَةٌ إِلَى التَّمَامُ لِ وَوَظِيفَتُهَا الاجْتِمَاعِيَّةُ مُهِمَّةُ، لأَنْهَا وَيهَا مِنْ وَاعِلَاللَّمَ اللَّمَامُ لِكُلِ السَّاعِقُ مِنْ الفَوْرِ وَالْجَمَاعِةِ لِمَا فِيهَا مِنْ وَاعِ إِلَى التَّنَاصُ وَمِن الفَرْدِ وَاجْمَاعَةِ لِلَا فِيهَا مِنْ وَاعِ إِلَى التَّنَاصُرِ مِنَ الفَرْدِ وَاجْمَاعِةِ لِلَا فِيهَا مِنْ وَاعْ إِلَى التَّنَاصُرِ مِنَ الفَرْدِ وَاجْمَاعِةِ لِلَا فِيهَا مِنْ وَاعِ إِلَى التَّنَامُ وَالْمَامُ وَالْمُولِي الْمُعْرِينَةِ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي التَّالَعُلُولُ التَّالَعُولُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْتِي الْمُولِي الْمُولِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي السَلَّالِي السَاعِقُ الْمُعْلِي ال

وَالسَّلَامَةِ الاجْتِاعِيَّةِ، وَلِمَا تُوَقِّرُهُ مِنْ جَوِّ اجْتِاعِيَّةِ، وَلَمَا تُوَقِّرُهُ مِنْ جَوِّ اجْتِاعِيَّةِ، وَقَدْ حَثَّ سَلِيمٍ صَحِيحٍ لِنُمُوِّ الشَّخْصِيَّةِ الاجْتِاعِيَّةِ، وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ عَلَى الأُلْفَةِ لاَنَّبَا كَمَا يَقُولُ الإَمَامُ الْمَاوَرْدِيُّ: (النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَى الأُلْفَةِ لاَنَّبَا كَمَا يَقُولُ الإَمَامُ الْمَاوَرْدِيُّ: (عَجُمَعُ الشَّمْلَ وَتَمْنَعُ الذُلُّ (3)».

#### أسباب الألفة ودواعيها:

أَسْبَابُ الأُلْفَةِ خَمْسَةٌ ، وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّسَبُ، وَالْبَرِّ. وَالْبَرِّ.

فَأَمَّا الدِّينُ: فَلاَّنَّهُ يَبْعَثُ عَلَى التَّنَاصُرِ، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ.

وَبِمِشْلِ ذَلِكَ وَصَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصْحَابَهُ، فَرَوَى سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ : «لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا مَعَلَى اللهِ إِخْوَانًا، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْمُ مَ فَى مَعْمُ وَ عَلَى وَجْهِ التَّحْذِيرِ مِنْ تَذَكُّرِ تُرَاثِ اللّهِ عَلَيْ وَجْهِ التَّحْذِيرِ مِنْ تَذَكُّرِ تُرَاثِ اللّهِ عَلَيْ وَجْهِ التَّحْذِيرِ مِنْ تَذَكُّرِ تُرَاثِ اللّهِ عَلَيْ وَعْمِ اللّهِ عَلَيْ وَجْهِ التَّحْذِيرِ مِنْ تَذَكُّرِ تُرَاثِ اللّهِ عَلَيْ وَجْهِ التَّحْذِيرِ مِنْ تَذَكُّرِ تُرَاثِ اللهِ عَلَيْ وَعْمِ اللّهِ عَلَيْ وَعَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَعَلَيْ اللّهِ عَلَيْ وَعَلَالًا اللهِ عَلَيْ وَالْعَرَبُ أَشَدُ تُقَاطُعًا وَتَعَادِيًا، وَأَكْثُو اللهِ عَتَلَافًا وَتَعَادِيًا، وَأَكْثُو اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللّهُ وَتَعَادِيًا، وَأَكْثُولُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ وَتَعَادِيًا، وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَمَادُ اللّهُ عَلَا وَالتَبَايُنِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْ هِ مَنْ اللّهُ عَلَيْ وَالتَبَايُنِ وَكَانَ اللّهُ اللهُ عَلَيْ هِ مَنْ اللهُ عَرِيلًا فَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَالتَبَايُدُنِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) قراءة تربوية في فكر أبي الحسن البصري الماوردي للدكتور علي خليل مصطفى (٢٩٦\_٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) الإِحَن : جمع إِحْنَة وهي الحقد في الصدر.

<sup>(</sup>۱) كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۱۱٤)، ومن الواضح هنا أن الألفة المقصودة لا تكون إلّا مع جناب المولى عنز وجل ـ.

<sup>(</sup>٢) المدة هنا بمعنى معيشة الإنسان وأيام حياته.

وَانْقَطَعَتْ عَدَاوَتُهُمْ، وَصَارُوا بِالإِسْلَامِ إِخْوانًا مُتَوَاصِلِينَ، وَبِأَلْفَةِ الدِّينِ أَعْوَانًا مُتَنَاصِرِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا ﴾ (آل عمران/ ١٠٣) يَعْنِي أَعْدَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِالإِسْلَامِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ والصَّالِحَاتِ سَيَجْعَ لُ هُمُ السَّرَّهُنُ وُدًّا ﴾ (مريم/ ٩٦) يَعْنِي: حُبًّا ، وَعَلَى حَسَبِ التَّأْلِيفِ عَلَى الدِّين تَكُونُ الْعَدَاوَةُ فِيهِ، إِذَا اخْتَلَفَ أَهْلُهُ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَقْطَعُ فِي الدِّينِ مَنْ كَانَ بِهِ بَارًّا، وَعَلَيْهِ مُشْفِقًا. هَذَا أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَقَدْ كَانَتْ لَـهُ الْمُنْزِلَةُ العَالِيَةُ فِي الفَضْل، وَالأَثَرُ الْمَشْهُورُ فِي الإِسْلام. قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرٍ طَاعَةً لِلَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَلِرَسُولِهِ عَيْكَ، حِينَ بَقِي عَلَى ضَلَالِهِ، وَانْهَمَكَ فِي طُغْيًانِهِ، فَلَمْ تَعْطِفْهُ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ، وَلَا كَفَّهُ عَنْهُ شَفَقَةٌ، وَهُو مِنْ أَبَرِّ الأَبْنَاءِ، تَغْلِيبًا لِلدِّينِ عَلَى النَّسَبِ، وَلِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى طَاعَةٍ الأب. وَعِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الدِّينَ وَالاجْتِهَاعَ عَلَى العَقْدِ الوَاحِدِ فِيهِ لَمَّا كَانَ أَقْوَى أسبَابِ الأَلْفَةِ، كَانَ الاختلاف فِيهِ مِنْ أَقْوَى أَسَبْابِ الفُرْقَةِ.

وَأَمَّا النَّسَبُ: وَهُو الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ الأُلْفَةِ، فَلَانَّ تَعَاطُفَ الأَرْحَامِ، وَحَمِيَّةَ الْقَرَابَةِ، يَبْعَثَانِ عَلَى التَّنَاصُرِ وَالأُلْفَةِ. وَكَمْنُعَانِ مِنَ التَّخَاذُلِ وَالْفُرْقَةِ، أَنْفَةً مِنَ الشَّغَلاءِ الأَبَاعِدِ عَلَى الأَقَارِبِ، وَتَوَقِيًا مِنْ تَسَلُّطِ الغُرَبَاءِ الأَجَانِبِ. وَلِذَلِكَ حَفِظَتِ العَرَبُ أَنْسَابَهَا، كَلَّ الغُرَبَاءِ الأَخَى عَنْهَا فَي مُنْ نَاوَأَهَا، وَيَكُفُ الأَذَى عَنْهَا لِتَكُونَ بَهَا مُتَضَافِرةً عَلَى مَنْ نَاوَأَهَا، مُتَنَاصِرةً عَلَى مَنْ فَاوَأَهَا، مُتَنَاصِرةً عَلَى مَنْ فَاوَأَهَا، مُتَنَاصِرةً عَلَى مَنْ فَاوَأَهَا، مُتَنَاصِرةً عَلَى مَنْ فَاوَأَهَا، مُتَنَاصِرةً عَلَى مَنْ فَاوَلَهَا، مُتَنَاصِرةً عَلَى مَنْ فَاوَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ المَنْ الْمَاكِلَةُ عَلَى مَنْ فَاوَلَهُا مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

شَاقَّهَا وَعَادَاهَا، حَتَّى بَلَغَتْ بِأَلْفَةِ الأَنْسَابِ تَنَاصُرَهَا عَلَى القَوِيِّ الأَيِّدِ، وَتَحَكَّمَتْ فِيهِ تَحَكُّمَ الْمُتَسَلِّطِ المُتُشَطِّطِ.

وَأَمَّا الْمُصَاهَرَةُ: وَهِي الثَّالِثُ مِنْ أَسْبَابِ الأَلْفَةِ، فَكَازُجُ مُنَاسَبَةٍ، صَدَرَا عَنْ فَلاَّنَهَا اسْتِحْدَاثُ مُوَاصَلَةٍ، وَتَمَازُجُ مُنَاسَبَةٍ، صَدَرَا عَنْ رَغْبَةٍ وَاخْتِيَارٍ، وَانْعَقَدَا عَنْ خِبْرَةٍ وَإِيثَارٍ، فَاجْتَمَعَ فِيهَا أَسْبَابُ الأَلْفَةِ، وَمَوَادُ الْمُظَاهَرَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَسْبَابُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ (الروم / ٢١) يَعْنِي بِالْمُودَةِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ (الروم / ٢١) يعْنِي بِالْمُودَةِ الْمُجَبَّةَ، وَهُمَا مِنْ أَوْكِدِ الْمُحَبَّةَ، وَهُمَا مِنْ أَوْكِدِ السَّبَابِ الأَلْفَةِ. وَفِيهَا تَأْوِيلٌ آخَرُ، قَالَهُ الْخَسَنُ البِصْرِيُّ أَسْبَابِ الأَلْفَةِ. وَفِيهَا تَأْوِيلٌ آخَرُ، قَالَهُ الْحُسَنُ البِصْرِيُّ السَّبَابِ الأَلْفَةِ. وَفِيهَا تَأْوِيلٌ آخَرُ، قَالَهُ الْحَسَنُ البِصْرِيُّ السَّبَابِ الأَلْفَةِ. وَفِيهَا تَأْوِيلٌ آخَرُ، قَالَهُ الْحَسَنُ البِصْرِيُّ اللهُ عَلَى اللهُ مَن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجًا وَحَفَدَةً ﴾ (النحل / ٧٢).

وَلَمْ تَزَلِ العَرَبُ تَجْتَذِبُ البُعَـــذَاءَ، وَتَتَأَلَّفُ الأَعْدَاءَ بِالْمُصَاهَرَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّافِرُ مُؤَانِسًا، وَيَصِيرَ الغَدُوُّ مُوَالِيًّا، وَقَدْ يَصِيرُ لِلصِّهْ رِ بَيْنَ الاثْنَيْنِ، أَلْفَةٌ بَيْنَ القَبِيلَتَيْنِ، وَمُوَالَاةٌ بَيْنَ العَشِيرَتَيْنِ.

حُكِيَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبْغَضَ خَلْقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيَّ آلُ الزُّبَيْرِ، حَتَّى تَزَوَّجْتُ مِنْهُمْ «رَمْلَةَ» فَصَارُوا أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيَّ .

وَأَمَّا الْمُوَّاخَاةُ بِالْمُوَدَّةِ: وَهِيَ الرَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الأُلْفَةِ، فَلاَّبَّا تُكْسِبُ بِصَادِقِ الوُدِّ إِخْلَاصًا وَمُصَافَاةً، وَمُصَافَاةً، وَتُحْدِثُ بِخُلُوصِ الْمُصَافَاةِ وَفَاءً وَمُحَامَاةً، وَهَذَا أَعْلَى مَرَاتِبِ الأَلْفَةِ، وَلِـذَلكِ آخَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ

أَصْحَابِهِ، لِتَزِيدَ أُلْفَتُهُمْ، وَيَقْوَى تَضَافُرُهُمْ وَتَنَاصُرُهُمْ..

وَقِيلَ: إِنَّا سُمِّيَ الصَّدِيقُ صَدِيقًا لِصِدْقِهِ، وَالْعَدُوُّ عَدُوًّا لِعَدْوِهِ عَلَيْكَ (١). وَقَالَ ثَعْلَبٌ: إِنَّا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا؛ لأَنَّ عَبَّتَهُ تَتَخَلَّلُ الْقَلْبَ. فَلَا تَدَعُ فِيهِ خَلَلًا إِلَّا مَلاَّتُهُ.

وَأَمَّا الْبِرُّ: وَهُوَ الْخَامِسُ مِنْ أَسْبَابِ الأَلْفَةِ: فَلأَنَّهُ يُوصِّلُ إِلَى الْقُلُوبِ أَلْطَافًا، وَيُنْنِيهَا حَبَّةً وَانْعِطَافًا، وَلِنَّذِيهَا حَبَّةً وَانْعِطَافًا، وَلِذَلِكَ نَدَبَ اللهُ تَعَالَى إِلَى التَّعَاوُنِ بِهِ، وَقَرَنَهُ بِالتَّقُوى وَلِذَلِكَ نَدَبَ اللهُ تَعَالَى إِلَى التَّعَاوُنِ بِهِ، وَقَرَنَهُ بِالتَّقُوى لَهُ، فَقَالَ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوى ﴾ (المائدة / ٢) لأنَّ لَهُ فِي التَّقُوى رِضَا اللهِ تَعَالَى، وَفِي البِرِّ رِضَا النَّاسِ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ رِضَا اللهِ تَعَالَى وَرِضَا النَّاسِ، فَقَدْ تَمَّتُ سَعَادَتُهُ وَعَمَّتُ نِعْمَتُهُ (٢).

### أثر الإسلام في التأليف بين الأمم:

وَيَقُولُ الشَّيْخُ ابْنُ عَاشُودٍ: كَانَ الْعَرَبُ جَمِيعًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي عَدَاوَةٍ وَحُرُوبٍ، فَالأَوْسُ وَالخَزْرَجُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ حُرُوبٌ دَامَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً قَبْلَ الْهِجْرَةِ، كَانَ مِنْهَا يَوْمُ بُعَاثٍ ، وَالْعَرَبُ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ، كَانَ مِنْهَا يَوْمُ بُعَاثٍ ، وَالْعَرَبُ كَانُوا فِي حُرُوبٍ وَغَارَاتٍ، وَجَمِيعُ الأُمْمِ الَّتِي دَعَاهَا الإِسْلَامُ كَانُوا فِي كَانُوا فِي تَفَرُقٍ وَتَخَاذُلٍ ، فَصَارَ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي كَانُوا فِي تَفَرُقٍ وَتَخَاذُلٍ ، فَصَارَ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ إِخْوانًا، أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، لَا يَصُدُّهُمْ عَنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُ انْسَاب ، وَلَا تَبَاعُدُ مَوَاطِنَ ، وَلَقَدْ عَنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُ انْسَاب ، وَلَا تَبَاعُدُ مَوَاطِنَ ، وَلَقَدْ

حَاوَلَ حُكَمَا وُهُمْ ، وَأُولُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ التَّأْلِيفَ بَيْنَهُمْ ، وَأُولُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ التَّأْلِيفَ بَيْنَهُمْ ، وَإَصْلَاحَ ذَاتِ بَيْنِهِمْ ، بِأَفَانِينِ الدِّعَايَةِ مِنْ خَطَابَةٍ ، وَجَاهٍ وَشِعْرٍ ، فَلَمْ يَصِلُوا إِلَى مَا ابْتَعَوْا حَتَّى أَلَّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بِالإِسْلَامِ فَصَاروا بِلذَلِكَ التَّأْلِيفِ بِمَنْزِلَةِ الإِخْوانِ .

وَقَدِ امْتَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِتَغْيِيرِ أَحْوَالِهِمْ مِنْ أَشْنَعِ حَالَةً إِلَى أَحْسَنِهَا : فَحَالَةٌ كَانُوا عَلَيْهَا هِي حَالَةٌ العَدَاوَةِ وَالتَّفَانِي وَالتَّقَاتُلِ. وَحَالَةٌ أَصْبَحُوا عَلَيْهَا وَهِي حَالَةٌ الأُخُوَّةِ وَلاَ يُدْرِكُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحَالْتَيْنِ إِلّا مَنْ كَانُوا فِي السُّوأَى فَأَصْبَحُوا فِي الْحُسْنَى، وَالنَّاسُ إِذَا كَانُوا فِي السُّوأَى فَأَصْبَحُوا فِي الْحُسْنَى، وَالنَّاسُ إِذَا كَانُوا فِي السُّوأَى فَأَصْبَحُوا فِي الْحُسْنَى، وَالنَّاسُ إِذَا كَانُوا فِي حَالَةِ بُؤْسٍ وَضَنْكٍ وَاعْتَادُوهَا صَارَ الشَّقَاءُ دَأْبَهُمْ، وَذَلَّتُ لَهُ نُفُوسُهُمْ، فَلَمْ يَشْعُرُوا بِهَا هُمْ فِيهِ، وَلَمْ وَوَذَلَّتُ لَكُ نُقُومِهُمْ ، فَلَمْ يَشْعُرُوا بِهَا هُمْ فِيهِ ، وَلَمْ وَوَذَلَّتُ لَكُ نُقُومِهُمْ السَّقَاةُوا مِنْ شِقْوَتِهِمْ . وَعَلِمُوا يَتَعَطَرَقُ إِلَيْهِمْ السُتَفَاقُوا مِنْ شِقْوَتِهِمْ . وَعَلِمُوا وَأَخَذَ يَتَطَرَقُ إِلَيْهِمْ السُتَفَاقُوا مِنْ شِقْوَتِهِمْ . وَعَلِمُوا وَالْخَذَي يَتَطَرَقُ وَلِيُهِمْ السُتَفَاقُوا مِنْ شِقْوَتِهِمْ . وَعَلِمُوا وَالْخَذَى يَتَطَرَقُ أَلْكُ بَيْنَ قُلُولِكُمْ وَالْمَالِيَةُ فَوَلَوْ مَنْ شِقُوتِهِمْ . وَعَلِمُوا مَا بَيْنَهُمْ وَلِأَجْلِ هَذَا الْمُعْنَى جَمَعِتِ الآينَةُ ذِكْرَ الْحَالَتَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَ فَوْلَاثُ . وَقَالَتْ: ﴿ وَلَا كُولِكُمْ وَمَا بَيْنَهُمَ فَالَتْ . وَعَلَمُ وَالْمُولِكُمْ فَالْتَ الْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ وَلَا عَمِواللَّهُ وَلَالُمُ مُنِهُ إِلْمُولِكُمْ وَالْمَالِولَ عَمَوالَ مِنْ شَعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ (آل عمران / ٢٠٣) (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الاجتماع - الإخاء - الكلم الطيب - البر - التعاون على البر والتقوى - المحبة - حسن الخلق - صلة الرحم - التودد .

وفي ضد ذلك: انظرصفات: البغض ـ التفرق ـ التنازع ـ القسوة ـ قطيعة الرحم].

<sup>(</sup>١) عدوه عليك: أي تجاوزه وَتَعَدِّيهِ.

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين (١٤٩ ـ ١٥٠) بتصرف يسير.

# الآيات الواردة في « الألفة »

# الآيات الواردة في « الألفة » لفظًا ولها معنَّى آخر

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ اللهُ

٥- لِإِيكَفِ قُرَيْشٍ (أَ) إِيكَفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ (أَ)

٤- أَلَوْتَرَأَنَّ اللَّهُ يُسَرِّحِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُثَمَّ يَجْعَلُهُ وَ الْوَدْفَ يَخْتُمُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ وَكُلَّا فَرَى الْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٠٣ مدنية(٢) الأنفال : ٢٢ – ٦٣ مدنية

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٦٠ مدنية

<sup>(</sup>٤) النور: ٤٣ مدنية

# الأحاديث الواردة في « الألفة »

١ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - اللهُ عَنْهَا - قَالَـتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ عَالَيْ يَقُولُ: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ عُكَنَدَةٌ (١) فَهَا تَعَارَفَ (١) مِنْهَا اثْتَلَفَ (٣) وَمَا تَنَاكَرَ (١) مِنْهَا اثْتَلَفَ (٣) وَمَا تَنَاكَمَ (١) مِنْهَا اثْتَلَفَ (٣) وَمَا تَنَاكَمَ (١) مِنْهَا اثْتَلَفَ (٣) وَمَا تَنَاكَمُ (١) مِنْهَا اثْتَلَفَ (٣) مِنْهَا اثْتَلَفَ (٣) وَمَا تَنَاكَمُ (١) مِنْهَا اثْتَلَفَ (٣) مِنْهَا اثْتَلَفَ (٣) وَمَا تَنَاكَمُ (١) مُنْ الْتُلْفَ (٣) مِنْهَا الْتُتَلَفَ (٣) مِنْهَا الْتُعْلَفَ (٣) مِنْهَا الْتُتَلَفَ (٣) مِنْهَا الْتُتَلَفَ (٣) مِنْهَا الْتُعْلَفَ (١) مِنْهَا الْتُعْلَفَ (١) مِنْهَا الْتُعْلِقُ (١) مِنْهَا الْتُعْلَفَ (١) مِنْهَا الْتُعْلَفَ (١) مِنْهَا الْعُنْكُولُ (١) مِنْ أَلْعُلُولُ (١) مِنْ أَلْعُلْمُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ (١) مِنْ أَلْعُلُولُ (١) مِنْ الْعُنْكُولُ (١) مِنْ أَلْعُلُولُ (١) مِنْ الْعُنْكُولُ (١) مِنْ أَلْعُلُولُ (١ مُنْكُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ

٢ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ - فَالنَّاسِيِّ عَلِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ - أَلِى النَّاسِيِّ عَلِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ - أَلْ النَّاسِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْ - أَلْ الْأَرْبَعَةِ: الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ بِذُهُ هَيْبَةٍ ثُنَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَعُيئْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدِ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدِ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدِ الْفَزَارِيِّ، وَرَيْدِ الْفَزَارِيِّ، وَرَيْدِ الْفَزَارِيِّ، وَرَيْدِ الْفَزَارِيِّ، وَرَيْدِ الْفَزَارِيِّ، وَمَلْتُهُ الطَّائِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَعُيئَنَةَ بْنِ بَعْدِ وَيَدَعُنَا، وَالأَنْصَارُ، العَامِرِيِّ، أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَعَضِبَتْ قُرَيْشُ وَالأَنْصَارُ، العَامِرِيِّ، أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَعَضِبَتْ قُرَيْشُ وَالأَنْصَارُ، قَالُ: ﴿إِنَّا الْعَامِرِيِّ، أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَعَضِبَتْ قُرَيْشُ وَالأَنْصَارُ، قَالُ: ﴿إِنَّا الْعَانِدُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ أَلَا اللهَ يَعْطِي صَنَادِيدَ (^^) أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا، قَالَ: ﴿إِنَّا الْوَجْنَيْنِ مُشْرِفُ الْمَاتِيْ عُلْمِي صَنَادِيدَ اللهَ يَا عُجَدِ اللهَ يَاكُو الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْمَاتِيْنِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ إِلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ عَلَى اللهَ يَعْظِعِ اللهَ إِلَى الْمَعْنَا فَقَالَ: ﴿ الْمَصْفَى اللهَ إِللهَ يَالْمُ مَلَّ اللَّوْمِي اللهَ إِلْهُ إِللهَ يَالُهُ مَلَّهُ اللهَ إِللهَ يَالْمُولِ الْعَلَى الْمَالِي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى الْمَعْمَ اللهَ الْمَالِي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْمَنْ اللْعَلَى اللهَ عَلَى الللهَ عَلَى اللْعَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ الْمَلْمُ الْمُعْمَلِي الْعَمَالَ اللهَ الْمُعْلِى اللهَ عَلَى اللهَ الْمَلْمُ الْمُعْلَى اللهَ الْمُعْمَلِي اللهُ الْمُعْلَى اللهَ المَالِي اللهَ الْمُعْمِ اللهَ الْمَالِعِي اللهُ الْمُعْلَى اللهَ الْمَالِعُ الْمَالِ

عَصَيْتُ؟ أَيَأُمننِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟ اللهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟ اللهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟ اللهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ وَإِنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ (١١) هَذَا ـ أَوْ: فِي عَقِبِ فَلَمَّا وَلَى قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ (١١) هَذَا ـ أَوْ: فِي عَقِبِ هَـٰذَا ـ قَوْمٌ يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (١٢) مَ هَـٰذَا ـ قَوْمٌ يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (٢١) يَمْرُقُونَ اللَّهُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ يَمْرُقُونَ اللهِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ يَمْرُقُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ أَهْلَ الإِسْلَامِ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَا فَتُلَا عَادٍ (١٤٠) » (١٥٠) .

٣ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ (١٦) عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، (١٧) وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا (١٨) إِذْ لَمَ يُصِبْهُمْ مَا الأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا (١٨) إِذْ لَمَ يُصِبْهُمْ مَا الأَنْصَارِ! أَلَمُ أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَمُ أَصَابَ النَّاسَ، وَعَالَةً فَا أَغَنَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُم مُتَفَرِّقِينَ فَالَى شَيْئًا فَالَ شَيْئًا

بتلا

(۱۳) يمرقون : يخرجون منه.

(١٤) قتل عاد : أي استأصلهم بالكلية بأي وجه، ولا أبقي أحدًا منهم.

(١٥) البخارى \_ الفتح ٦ (٣٣٤٤) ، واللفظ له . ومسلم (١٥٦) البخارى \_ الفتح ١٠٦٤).

(١٦) أفاء الله على رسوله: أعطاه غنائم الذين قاتلهم.

(۱۷) المؤلفة قلوبهم: ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلامًاضعيفًا فأعطاهم الرسول على ليتمكن الإسلام من قلوبهم. وقيل: كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية. وقد سرد أسهاءهم الإمام ابن حجر في شرح هذا الحديث.

(١٨) وجدوا: أي غضبوا.

(١) جنود مجندة: جموع مجتمعة وأنواع مختلفة. والأرواح جمع روح، وهو الذي يقوم به الجسد وتكون الحياة.

(٢) تعارف: توافقت صفاتها وتناسبت في أخلاقها.

(٣) ائتلف: من الألفة وهي المحبة والمودة.

(٤) تناكر : تنافرت في طبائعها .

(٥) اختلف: تباعد.

(٦) البخاري\_الفتح ٦(٣٣٣٦) واللفظ له، مسلم (٢٦٣٨).

(٧) ذُهَيْبَةٌ: قطعة من ذهب.

(٨) صناديد أهل نجد: أي ساداتها، واحدها: صنديد.

(٩) مشرف الوجنتين : أي غليظهما.

(١٠) ناتئ الجبين: أي بارزه.

(١١) ضِئْضِي : الأصل والعقب وقيل هو كثرة النسل.

(١٢) لا يجاوز حناجرهم : لا يفقه ون معناه، ولا ينتفعون

قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ (١)، قَالَ: «لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ، وَتَذْهَبُ وَنَ بِالنَّبِيِ عَلَيْ إِلَى رِحَالِكُمْ ، لَوْلَا الْحِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَـوْ سَلَـكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا المُرَءًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَـوْ سَلَـكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارُ (٢) وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثَرَةً (٣)، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْخَوْضِ ») \* (١٠).

٤ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلِيْةِ "إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ (٥)، لأَنَهُمْ حَدِيثُو

عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ")\*(٢).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُ مَانَ لَا النَّبِيَ عَيْقِي قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مُوَلِّفٌ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَؤْلَفُ») \* (٧).

7 - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ : " إِنَّ أَحَبَّكُ مَ إِلَيَّ أَحَاسِنُكُ مَ أَخْلَاقًا، اللُّوطَّئُونَ أَكْنَافًا (^)، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلِيَّ الْمُشَاوُلُ بِالنَّمِيمَةِ (٩) الْمُقرِقُونَ بَيْنَ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلِيَّ الْمُشَاوُلُ بِالنَّمِيمَةِ (٩) الْمُقرِقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَآءِ العَيْبَ (١٠) \*(١١).

# الأحاديث الواردة في « الألفة » معنًى انظر صفة: الاجتباع

- (١) أمَنّ : أفعل تفضيل من المنّ .
- (٢) الشعار: الشوب الذي يلي الجلد من الجسد، والدثار: الذي فوقه، يريد أنهم بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم.
  - (٣) الأَثْرَة : هي الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه.
- (٤) البخاري الفتح ٧ (٤٣٣٠)، واللفظ له، ومسلم (٤) البخاري أحمد (٤/٢٤).
  - (٥) أتألفهم : أطلب إلفهم وأجلبهم إلى الإسلام الحق.
- (٦) البخارى الفتح ٦(٣١٤٦) ، واللفظ له، ومسلم (١٠٥٩).
- (٧) أحمد (٢/ ٤٠٠) واللفظ له. وفي (٥/ ٣٣٥) عن سهل ابن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ﷺ «المؤمن مَأْلَفَةٌ ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف». وفي الفردوس للايلمي عن جابر: «المؤمن مألف مألوف حيي ولا خير

- فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس» (٤/ ٧٧) برقم (٦٥٤٩).
- (٨) الموطئون أكنافًا: الأكناف جمع كنف وهـ و الجانب والمراد
   الذين يلين جانبهم لإخوانهم.
- (٩) المشاءون بالنميمة: أي الذين يكثرون من السعي بين الناس بالإفساد.
- (١٠) الملتمسون للبرآء العيب : أي الذين يتهمون الأبرياء بعيوب ليست فيهم .
- (۱۱) له شاهد عند الترمذي من حديث جابر \_ رضي الله عنه ، وقال عنه : حسن (٤/ ٣٧٠) (٢٠١٨)،الترغيب والترهيب (٣/ ٤١) وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورواه البزار من حديث عبدالله بن مسعود باختصار وورد في الطبراني الصغير، (٢/ ٨٩ برقم ٨٣).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهٌ في «الألفة»

٧ - \*(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنِ: حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ أَمْوَالَ هَوَازِنَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمَائَةَ مِنَ الإبلِ كُلَّ رَجُلٍ، فَقَالُوا: يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُعْطِي قُريْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْظِي قُريْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ فَرَائِهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ بِمَقَالُوا: يَعْفِرُ اللهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَلْعُ فَالَتِهِمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: أَمَّا أَحَدًا غَيْرَهُم مَ اللهِ عَلَيْكَ عَنْكُمْ ؟ » فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: أَمَّا فَقَالَ: «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟ » فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: أَمَّا فَقَالَ: ( هَمَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟ » فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: أَمَّا فَقَالُ: اللهِ عَلَيْكُ : «إِنِّي فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: أَمَّا فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا لِلَّذِي قَالُوا. فَقَالَ النَّبِيُ عُنِي عَنْكُمْ إِنَّالُهُمُ مُ اللهِ عَلَيْكُ : «إِنِّي فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا لِلَّذِي قَالُوا. فَقَالَ النَبِي تُعَلِي الأَمْوالِ لَمُعْطِي رِجَالًا حُدَثَاءَ عَهْدٍ بِكُفُرٍ أَتَالَقُهُمْ مَا أَوْ قَالَ: اللهُ مُولُ اللهُ مُولُ اللهُ عَلَيْ وَالَا النَّي مُ النَّاسُ بِالأَمْوالِ الشَّعْلُ فَهُمْ مَا أَفَلَا النَّاسُ بِالأَمْوالِ النَّاسُ بِالأَمْوالِ النَّاسُ بِالأَمْوالِ اللهِ النَّاسُ بِالأَمْوالِ النَّاسُ بِالأَمْوالِ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ الْعُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِ اللهُ ال

وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ . قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ رَضِينَا. فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولَهُ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ (١١)». قَالَ أَنسُ: فَلَمْ نَصْبُ \*(١)». قَالَ أَنسُ: فَلَمْ نَصْبُ \*(١).

٨ - \*( عَنْ عَبْدِالرَّ مُنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِالرَّ مُنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيِّينَ مَعَ عُمُو مَتِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِي عُمُو مَتِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِي عُمُو مَتِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَلَا أُحِبُ أَنَّ لِي مُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِي أَنْكُثُهُ هُ \* قَالَ النَّهُ عَلَيْ: ﴿ لَمُ يُصِبِ الْإِسْلَامِ \* الْإِسْلَامُ حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ \* وَلَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ \* وَقَدْ أَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ) \*(٣).

<sup>(</sup>١) فَرطكم على الحوض: أي متقدمكم وسابقكم.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٧ (٤٣٣٠)، أحمد (٣/ ١٦٦)، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/ ١٩٠). وقال أحمد شاكر (١/ ١٢١ \_\_ ح

١٦٥٥): إسناده صحيح، والقسم الأخير منه مرسل. وقدورد معناه في أحاديث كثيرة موصولة ومرسلة.

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الألفة»

ا - \*(عَنْ أَبِي نَوْ فَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبِ قَالَ: جَزِعَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ عِنْدَ الْوَتِ جَزَعًا شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُهُ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ مَا فَلِكَ ابْنُهُ عَبْدُاللهِ عَلْ عَمْرٍو قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ مَا فَلِكَ ابْنُهُ عَبْدُا الْجُزَعُ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا يُلِكَ يُستَعْمِلُكَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! قَدْ كَانَ ذَلِكَ وَسَأُخْبِرُكَ وَيَسْتَعْمِلُكَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! قَدْ كَانَ ذَلِكَ أَمْ تَأَلُّفًا عَنْ ذَلِكَ أَمْ تَأَلُّفًا عَنْ ذَلِكَ أَمْ تَأَلُّفًا عَنْ ذَلِكَ أَمْ تَأَلُّفًا يَتَأَلَّفُنِي » وَلَكِنْ أَشْهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَنَّهُ قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُو يُحِبُّهُا ابْنُ سُمَيَّةَ وَابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، فَلَمَّا حَدَّنَهُ وَضَعَ يَتَأَلَّفُني يَعْ الْجَلُلِ (١) مِنْ ذَفْنِهِ وَقَالَ: اللَّهُ مَا أَمْرْتَنَا فَرَكِبْنَا، وَلَا يَسَعُنَا إِلَّا مَعْفِرَتُكَ، وَكَانَتْ فَرَكِبْنَا، وَلَا يَسَعُنَا إِلَّا مَعْفِرَتُكَ، وَكَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَتْ فَرَكُنَا، وَلَا يَسَعُنَا إِلَّا مَعْفِرَتُكَ، وَكَانَتْ وَكَانَتْ عَلَى عَجْيرًاهُ (٢) حَتَّى مَاتَ) \*(٣).

٢- \*( قَالَ أَبُو حَاتِم - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - سَبَبُ الْتُ عَنهُ - سَبَبُ الْتُلَافِ النَّاسِ وَافْتِرَاقِهِمْ - بَعْدَ القَضَاءِ السَّابِقِ - هُوَ تَعَارُفُ الرُّوحَيْنِ، فَإِذَا تَعَارُفَ الرُّوحَانِ وُجِدَتِ الأُلْفَةُ بَيْنَ نَفْسَيْهِمَا، وَإِذَا تَنَاكَرَ الرَّوحَانِ وُجِدَتِ الفُرْقَةُ بَيْنَ جِسْمَيْهِمَا) \*(١٤).

٣ - \*(عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ - رَجُلًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا لَيُحِبُّنِي، قَالُوا: رَجُلًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا لَيُحِبُّنِي، قَالُوا: وَمَا عِلْمُكَ؟ قَالَ: إِنِّي لأَحِبُّهُ، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُنها مُحجنَّدَةٌ، فَهَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْحَتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللّٰهُ عَنْهُا اللّٰهُ عَنْهُا اللّٰهُ عَنْهُا اللّٰهَا لَيْتَلِيقُونَ اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَنْهُا اللّٰهُ عَلْمُلُكَ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْوْلَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَالَتَ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَالَا عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَالَهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَا

٤ - \*( قَالَ مَالِكٌ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ «النَّاسُ أَشْكَالٌ كَأَجْنَاسِ الطَّيْرِ، الْحَهَامُ مَعَ الْحَهَامِ، وَالْغُرَابُ مَعَ الْغُرَابِ، وَالْبَطُّ مَعَ الْبَطِّ، وَالصَّعْوُ مَعَ الصَّعْوِ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ مَعَ شَكْلِهِ ») \*(١).

٥ - \*( قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّ مِنَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّ مِنَ اللهُ عَنْهُ الْزَدَادَ بِهِ عِلْمًا النَّاسِ مَنْ إِذَا رَآهُ الْمُرُءُ يُعْجَبُ بِهِ، فَإِذَا ارْدَادَ بِهِ عِلْمًا ارْدُادَ بِهِ عَجَبًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُبْغِضُ حِينَ يَرَاهُ، ثُمَّ لَا ارْدَادَ لَهُ مَقْتًا، فَاتِّفَاقُهُمَا يَكُونُ يَا الْرُدَادَ لَهُ مَقْتًا، فَاتِّفَاقُهُمَا يَكُونُ بِافْتِرَاقِهِمَا، وَافْتِرَاقُهُمَا يَكُونُ بِافْتِرَاقِهِمَا، وَإِذَا الْمُؤْتُ الْفُطِيعُ، وَالْأَسَفُ وَإِذَا الْمُؤْتُ الفَظِيعُ، وَالأَسَفُ وَإِذَا الْمُؤْتُ الفَظِيعُ، وَالأَسَفُ الْمُوتُ الفَظِيعُ، وَالأَسَفُ اللهَ فِرَاقِ مَا الْمُؤْتُ الفَظِيعُ، وَالأَسَفُ وَأَقْ فِرَاقِ مَوْقِفٌ أَطُولَ غُمَّةً، وَأَظْهَرَ حَسْرَةً وَأَدْوَمَ كَآبَةً، وَأَشَدَّ تَأَمُّفًا مِنْ مَوْقِفِ اللهِ رَاقِ بَيْنَ الْمُتَواخِينِنِ، وَمَا ذَاقَ ذَائِقٌ طَعْمًا أَمَرَّ مِنْ مَوْقِ فِ وَرَاقِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْفَرِينَيْنِ، وَمَا ذَاقَ ذَائِقٌ طَعْمًا أَمَرَّ مِنْ فَوْقِ فِرَاقِ بَيْنَ الْمُتَّوَاخِيَيْنِ، وَمَا ذَاقَ ذَائِقٌ طَعْمًا أَمَرَّ مِنْ فَوْ فِرَاقِ الْحَرَاقِ بَيْنَ الْمُتَواخِينِنِ، وَمَا ذَاقَ ذَائِقٌ طَعْمًا أَمَرَّ مِنْ فَرَاقِ الْحَرَاقِ بَيْنَ الْمُتَواخِينِ، وَانْصِرَام القَرِينَيْنِ) \* (\*\*).

٦ - \*( وَفِي لَفْظٍ لابْنِ جَرِيرٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْسِ عَائِشَةَ مَا كَانَ. فَتَشَاوَرَ الْحَيَّانِ قَالَ بَعْضُهُمْ أَمْسِ عَائِشَةَ مَا كَانَ. فَتَشَاوَرَ الْحَيَّانِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَوْعِدُكُمْ الْحَرَّةُ، فَخَرَجُوا إِلَيْهَا، فَنَزَلَتْ هَنِ فَنَ زَلَتْ هَنْ فَنَزَلَتْ هَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ (آل عمران/ ١٠٣) \*(^^).

٧ - \* ( عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ: كَانَتِ الْخَرْبُ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) الغلال: هو ما يوضع في عنق الأسير.

<sup>(</sup>٢) هِجِّيراه : أي دأبه وشأنه وعادته.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤/ ١٩٩، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لا بن حبان البستي (١٥٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور (٢/ ٢٨٧).

الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، حَتَّى قَامَ الإِسْلَامُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَكَانَتْ حَرْبُهُمْ بَيْنَهُمْ وَهُمْ الإِسْلَامُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَكَانَتْ حَرْبُهُمْ بَيْنَهُمْ وَهُمْ إِنْ اللهَ عَلَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْخَرْبِ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اللهَ عَرَبُ وَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ إِنَّ الله عَرَبُ وَلَا عَرَبُ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ ثُمَ إِنَّ الله عَرَبُ وَلَا عَرَبُ وَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ اللهَ عَرَبُ وَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَرَبُ اللهَ عَرَبُهُمْ اللهَ عَمَد اللهُ عَلَيْهُمْ أَلْفَ بَيْنَهُمْ مُ بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

٨ - \*( وَعَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّ فَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فِعْمَة اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّ فَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْ وَانًا ﴾ (آل عمران/ ١٠٣) إِذْ كُنتُمْ تَذَابَحُونَ فِيهَا يَأْكُلُ شَدِيدُكُمْ ضَعِيفَكُمْ، حَتَّى كُنتُمْ تَذَابَحُونَ فِيهَا يَأْكُلُ شَدِيدُكُمْ ضَعِيفَكُمْ، حَتَّى جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ فَآخَى بِهِ بَيْنَكُمْ، وَأَلَّفَ بِهِ بَيْنَكُمْ. أَمَا وَاللهِ اللَّهِ بِالإِسْلَامِ فَآخَى بِهِ بَيْنَكُمْ، وَأَلَّفَ بِهِ بَيْنَكُمْ. أَمَا وَاللهِ اللَّهِ عِلَى لَا إِلَى هَ إِلَّا هُوَ إِنَّ الأَلْفَةَ لَرَحْمَةٌ، وَإِنَّ الْفُرْقَةَ لَعَذَابٌ ﴾ ﴿ (٢).

9 - \*( وَقَالَ أَبُوجَعْفَرِ: يَعْنِي بِقَوْلِهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ وَاذْكُرُوا مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْكُمْ ، وَاذْكُرُوا مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الأَلْفَةِ وَالاجْتِمَاعِ عَلَى الإِسْلَامِ . وَاذْكُرُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا وَاذْكُرُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ، اللّهِ عَلَيْكُمْ ، عَنْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فِي شِرْ كِكُمْ ، يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ اللهُ بِالإِسْلَامِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ . فَجَعَلَ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ اللهُ وَالْمَلُونَ بِأَلْفَةِ الإِسْلَامِ وَلَا طَاعَةِ اللهِ وَالصَلُونَ بِأَلْفَةِ الإِسْلَامِ وَالْمُدَاءً تَتَوَاصَلُونَ بِأَلْفَةِ الإِسْلَامِ وَالْمَدُونَ بِأَلْفَةِ الإِسْلَامِ وَالْمُ اللهُ وَالْمَلُونَ بِأَلْفَةِ الإِسْلَامِ وَالْمُدُونَ بِأَلْفَةِ الإِسْلَامِ وَالْمُؤَلِّونَ بِأَلْفَةِ الإِسْلَامِ وَالْمُدُى عَلَيْهِ ) \* (\*)

• ١٠ - \* (وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي: فَأَصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي: فَأَصْبَحْتُمْ بِتَالِيفِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ - بَيْنَكُمْ بِالإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْحَقِ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَى نَصْرَةِ أَهْلِ الإِيهَانِ، وَالتَّارُرِ عَلَى مَنْ خَالَفَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ، إِخْوانًا مُتَصَادِقِينَ، لَا ضَغَائِنَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَحَاسُدَ) \* (١٠).

١٢ - \* (عَنْ مُجَاهِدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِذَا لَقِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِذَا لَقِيَ اللهُ عَنْهُ النَّوْبُ بَيْنَهُمَا لَقِيَ اللهُ عَنْهُ النَّوْبُ بَيْنَهُمَا كَمَا يَنْثُرُ الرِّيحُ الوَرَقَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَـذَا مِنَ العَمَلِ كَمَا يَنْثُرُ الرِّيحُ الوَرَقَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَـذَا مِنَ العَمَلِ السَيدِ، فَقَالَ: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي السَيدِ، فَقَالَ: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي اللّهَ قَالَ: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي اللّهُ أَلَّ فَ اللّهُ أَلَّا فَ اللّهُ أَلَّ فَ اللّهُ أَلَّ فَ اللّهُ أَلَّ فَ اللّهُ أَلَّا فَي بَيْنَ قُلُومِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ أَلَّ فَ اللّهُ أَلَّ فَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ أَلَّ فَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ أَلَّ فَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ أَلَّ فَ

١٣ - \*(عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ لَوْأَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ عَلَى الْهُدَى الَّذِي بَعَثَكَ بِهِ إِلَيْهِمْ
 بِدِينِهِ الَّذِي جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ، يَعْنِي الأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ)\*(٨).
 بِدِينِهِ الَّذِي جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ، يَعْنِي الأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ)\*(٨).
 بِدِينِهِ النَّذِي جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ، يَعْنِي الأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ)\*(٨).

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) تَحَاتَّتِ: أي تساقطت.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٣/ ٣٨١) ، الدر المنثور (٢/ ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور (٢/ ٢٨٧). تفسير الطبري (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/ ٣٨٣).

قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا غُفِرَ لَهُمَّا، قَالَ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: إِدُا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا غُفِرَ لَهُمَّا عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مِنِي اللَّمْ فَيَ اللَّمْ فَي اللَمْ فَي اللَّمْ فَي اللَّمُ فَي اللَّمْ فَي اللَّمْ فَي اللَّمْ فَي اللَّمْ فَي اللَّمْ فِي اللَّمْ فَي اللَّمْ فَي اللَّمْ فَي اللَّمْ فَي اللَّمْ فَي اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ الْمُعْلَمُ فَيْمُ فَيْمُ اللَمْ فَيْمُ مُنْ أَلْمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللّمُ اللَّمْ اللَّمُوالِمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُو

١٥ - \*(عَنِ الشَّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
 بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
 مَنْ تَعْدِ حَرْبٍ، فِيهَا كَانَ بَيْنَهُمْ )\*(٢).

١٦ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْتُحَابِّينَ فِي اللهِ: ﴿لَـوْ أَنْفَقْتَ مَـافِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَـا أَنَّفتَ بَيْنَ قُلُوبِمْ ﴾) \* (٣).

١٨ - \*(قَالَ أَحَدُ الشُّعَرَاءِ ( أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
 أَبِي بَكْرٍ الْأَنْبْاَرِيُّ):

إِنَّ الْقُلُ وِبَ لأَجْنَ إِنَّ الْقُلُ وِبَ لأَجْنَ الْهُ كُجَّنَّ لَهُ

للهِ فِي الأَرْضِ بِـــالأَهْـــوَاء تَعْتَرِفُ فَيَ اللَّهْــوَاء تَعْتَرِفُ فَيَ اللَّهْــوَ مُـوْتَلِفُ

وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا فَهْ وَ ثُخْتَلِفُ) \*(°).

19 - \*( وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرِيزِيُّ : فَمَا تُنْصِرُ الْعَيْنَانِ وَالْقَلْبِ بُ آلِفٌ

وَلَا الْقَلْبُ وَالْعَيْنَانِ مُنْطَبِقَانِ وَلَا الْقَلْبُ وَالْعَيْنَانِ مُنْطَبِقَانِ وَلَكِنَا فِ مُنْطَبِقَانِ وَلَكِنَ هُمَا رُوحَانِ تَعْسِرِضُ ذِي لِذِي فَيَلْتَقِيَانِ) \* فَيَعْسِرِفُ هَسِذَا ذِي فَيَلْتَقِيَانِ) \* (٦). فَيَعْسِرِفُ هَسِنَا أَذْ فَي فَيَلْتَقِيَانِ) \* (٦). \* (وَقَالَ الْمُنْتَصِرُ بْنُ بِلَالٍ الأَنْصَارِيُّ: يَسِرِينُ الْفَتَسَى فِي قَـوْمِهِ وَيَشِينُهُ أَيْ الْفَتَسَى فِي قَـوْمِهِ وَيَشِينُهُ

وَفِي غَيْرِهِم أَخْدَانُه وَمَدَاخِكُ وَمَدَاخِكُ وَمَدَاخِكُ وَمَدَاخِكُ وَمَدَاخِكُ وَمَدَاخِكُ وَمَدَاخِكُ وَلَيْ النَّاسِ مِثْلُهُ لِكُلِّ مِنَ النَّاسِ مِثْلُهُ

وَكُلُّ امْرِيَّ يَهُوِي إِلَى مَنْ يُشَاكِلُهْ) \* (٧). ٢١ - \* ( وَقَالَ مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِنْجِيِّ اللهِ بْنِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

إِنْ كُنْتَ حُلْتَ، وَبِي اسْتَبْدَلْتَ مُطَّرِحًا

وُدًّا، فَلَمْ تَــاْتِ مَكْرُوهِا وَلَا بِدَعًا فَكُلْ بِدَعًا فَكُلْ طَيْرٍ إِلَى الأَشْكَالِ مَـوْقِعُهَا

وَالْفَرْعُ يَجْرِي إِلَى الأَعْرَاقِ مُنتَزِعًا) \* (^^) الْفَرْعُ يَجْرِي إِلَى الأَعْرَاقِ مُنتَزِعًا) \* ( \* وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَبِيبٍ الوَاسِطِيُّ:

تَعَــــــارَفَ أَرْوَاحُ الرِّجَالِ إِذَا الْتَقَوْا فَمِنْهُــمْ عَــدُوُّ يُتَّقَــى وَخَلِيــلُ كَـذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ وَالنَّاسُ مِنْهُـمُ

خَفِيفٌ إِذَا صَاحَبْتَهُ وَثَقِيلُ)\*(٩). ٢٣ - \* (وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الشَّيْبَانِيُّ:

<sup>(</sup>٨،٧) المرجع السابق نفسه (١٥٥).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق، والبيت الأول ينسب إلى الشاعر الجاهلي (طرفة بن العبد)، انظر ديوانه (ص١٢١) بتحقيق د.علي الجندي.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٦/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٦/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور (٤/ ١٠١).

<sup>(</sup>٦،٥) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (١٥٤) .

# ضَعُفْتُ عَنِ التَّوْديعِ لَهَّا رَأَيْتُهُ فَضَافَحْتُهُ بِالْقَلْبِ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ)\*(١).

# فَيَا عَجَبًا مِّ نَ يَمُ لُ يَمِينَ لُهُ وَيَعِينَ لَهُ الْفِي وَلَيْ فَيُسْرِعُ لِللَّهِ الْفِي وَلَيْ فَيُسْرِعُ لَا الْفِيرِ وَاقِ فَيُسْرِعُ الْفِيرِ وَاقِ فَيُسْرِعُ الْفِيرِ وَاقِ فَيُسْرِعُ الْفِيرِ وَاقِ فَيُسْرِعُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّل

# من فوائد « الألفة »

١- أُلْفَةُ الصَّالِحِينَ بِشَارَةٌ.

Y- تُفِيدُ الاجْتِهَاعَ وَالقُوَّةَ .

٣- تُحَقِّقُ الآجْتِاعَ عَلَى الخَيْرِ.

٤ - دَلِيلُ البَرَاءَةِ مِنَ النِّفَاقِ.

٥-دَلِيلُ وُجُودِ الخَيْرِ فِيمَنْ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ.

٦ - مَحَبَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنينَ.

٧- تُحَقِّقُ التَّهَاسُكَ الاجْتِهَاعِيَّ وَتُشِيعُ رُوحَ الْمَوَدَّةِ بَيْنَ الْمُلمِينَ .

٨- دَاعِيَةٌ إِلَى التَّنَاصُرِ وَسَلَامَةِ الْمُجْتَمِعِ الْمُسْلِمِ.

٩- تُوَقِرُ جَوًا اجْتِهَاعِيًّا سَلِيمًا لِنمُوِّ الإنسَانِ الْمُسْلِمِ
 نُمُوًّا سَلِيمًا في إطارِ مَبادئِ الإسْلَام.

١٠ - دَاعِيةٌ إِلَى التَوَحُّدِ الاجْتِاعِيِّ وَنَبْذِ أَسْبَابِ الفُرْقَةِ
 وَالمُعَادَاة .

١١ - تُشِيعُ التَّعَاوُن بَيْنَ الْمُسْلِمينَ ، وَفِي ذَلِكَ مَدْعَاةٌ لِيضًا اللهِ - تَعَالَى - ثُمَّ رِضَا النَّاسِ.

(١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (١٥٧).

رقم الإيداع: ١٨/١١٧٩

ردمك: X - ۰ ۰ - ۸۳۸ - ۹۹۲ (مجموعة)

۲ - ۲ - ۸۳۸ - ۲۹۹۹ (ج ۲)